

٥٠٤ ﴿ وَالْمُعَالِمُ مِنْ وَالْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْم ويَحِمَّ الْمُعِمَّةِ وَالْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَا

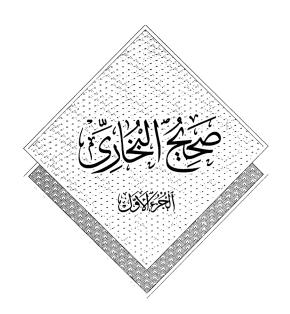

؞؞ؙٷڿٷۿٳڵڟڒڿٷڰؽڝؙٳؽێڹ ٷڲؚڗڟڵڝٛٷڟڵڝٚؿڽٛۄڵڵڝٙؽؿڹ



#### · يَمْعِيَنْهُ لِلْكَتَالِالْمِينَا ١١١١ مِ

© THESAURUS ISLAMICUS FOUNDATION 2000 Aeulestrasse 74, Postfach 86, FL 9490 Vaduz, Liechtenstein

المقر الفرعي: ٢١ طريق مصر حلوان الزراعي · المعادي · القاهرة · مصر

جميع الحقوق محفوظة لا يجوز إنتاج أى جزء من هذا العمل على أى شكل من الأشكال دون الحصول على تصريح كتابي من أصحاب الحقوق

All rights reserved.

No portion of the work may be reproduced in any form without written permission of the copyright holders

Production:
TraDigital Stuttgart GmbH, Ludwigstrasse 26, 70176 Stuttgart, Germany.
Phone: +49-711-669 78 14, Fax. +49-711-669 78 24, c-mail: info@tradigital.de

Printed in Germany ISBN 3-908153-27-1

ISBN 3-908153-28-X ISBN 3-908153-29-8

## بسواله ارجوالجيم

## انتنفناح

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامن وبعد فجمعية المكنز الإسلامي جمعية نشأت لخدمة العلم والعلماء تهدف إلى إعادة دور الفؤاد المسئول الذي جعله الله سبحانه مناطًا لما يقيله أو يأبأه وذلك بخدمة الكتاب والسنة ، فلقد أردنا أن نبدأ بطباعة الكتب السبعة محققة مراجعة على المخطوطات المعتمدة فقرأنا صحيح البخاري كله حرفًا حرفًا على السيد المحدث الحبر النحرير الرُّخلَة السميدع الشريف الذي انتهت إليه رياسة الحديث في عصرنا وانتهي إليه علو السند في زمننا سيدي عبدالله بن محمد بن الصديق الغاري رحمه الله تعالى وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه ثم أخذنا الإجازة منه , وابة الكتب السبعة كما هو مين لكل كتاب في محله \* وهذا جهد المقل نقدمه للأمة راجين من العلماء إرشادنا إلى مواطن القصور أو التقصير فيه حتى نصل بنشر سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى نهاية الدقة التي يتمناها كل مسلم نراعي كل الملاحظات في طبعات لاحقة إن شاء الله تعالى ﴿ وجمعية المكنز مستمرة في إدخال كتب السنة المشرفة والعمل على طباعتها تباعا ويقوم الآن بطباعة مسند أحمد والحيدى وسنن الدارقطني والدارمي وقد تر تصحيح سنن البيهق ومعجم الطبراني الكبير ومستدرك الحاكم تهيئة لطبعها وهذه الخطوة هي الأولى في سبيل إتمام كتب السنة المسندة التي زادت عن سمائة عنوان ، وبعد سنوات من العمل المتواصل الدءوب أمكن تطوير برامج لنوال خط جميل يمكن طباعة أي نص عربي به فاستطاعت أن تخرج كتب السنة السبعة بهذا الحرف البديع الذي كتب به مصحف الملك فؤاد رحمه الله تعالى وهو الذي وصل إلى النهاية في الإتقان والجال وهو قمة الحرف العربي في الطباعة وفي خط النسخ فخرجت في غاية الضبط والإتقان الذي في وشيم البشر وأصبحت في غاية الجال الذي وصل إلى منتهاه فوافق شكلُها معناها وظاهرُها مبناها \* ولقد أُضيف إلى ذلك من فضل الله تعالى ولأول مرة في العالم أن مُحُلت تلك المكتب على قرص مدمج سي دي روم

فأصبح ببن يديك النص مطبوعًا وهو نفسه على قرص مدمج يشتمل أيضــا على الفهارس التي تتيح لك ربط أحاديث الكتب كلها بعضهـا مع بعض واسترجاع أية معلومة أردت من الآيات أو أي جزء من الحديث أو الكشف عن معنى لفظ غريب أو مكان أو اسم قبيلة أو بيت شعر إلى غير ذلك مما وصل إلى أكثر من عشرين فهرسًا حول الأسانيد والمتون وأضيف إلى ذلك أيضا طباعة مكنز المسترشدين المشتمل على فهرس المحتوى وشرح الألفاظ الغريبة والتخريج عن طريق رقم تحفة الأشراف هثم كؤنت رابطة الشبكة العالمية لدراسة الحديث إحسان حتى يتعاون دارسو الحديث النبوي الشريف في بحثهم وسعيهم المشكور في نصرة سنة سيد الخلق أجمعين وحتى يسهل عام الحديث على طلابه من خلال الاستخدام المستمر لقاعدة البيانات التي وفرتها جمعية المكنز الإسلامي وجعلتهـا مفتوحة قابلة للزيادة والنمو وذلك بتوسعتهـا بالأبحاث والدراســات التي سيسـامم فيهـا علماء الحديث ودارسوه عبر العالمر فالمكنز ورابطته إحســان في خدمة طالب الحديث وعالمه بالمساعدة والنشر والاتصال وبكل أنواع الترابط والتعاون على البر والتقوى وما يُرضي المولى سبحانه ولقد مرت هذه الأعمال بمراحل متتالية في نحو عشرين عاما قام فيهـا فريق من المتخصصين المخلصين في علوم الشريعة وعلوم الحاسب الآلي متعاونين بالعمل بالليل والنهار في الصيف والشتاء والمنشط والمكره حتى تم إنجاز ما بين يديك الآن ، إن جوهر الإسلام إنما هو تقوى الله في السر والعلن وجوهر العبادة الخشوع له سبحانه وتعالى بحب وخوف ورجاء وكل العلوم منشأها التوفيق الرباني للعيد وقبولُه عنده سبحانه وتعالى ﴿ لقد رحل عن عالمنا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ولا يزال آخرون ينتظرون فضل الله فشكر الله لجيع من أعان أو ساعد أو أرشد أو صحح أو مذل الجهد والمال والوقت والنفس والنفيس في إخراج هذا العمل الجليل.

وصلى الله على سيدنا محمد صــاحـب تلك الأنوار وآله وصحبه وسلم تسليها كثيرا

# مُعَلَىٰ هِيَّ الْاضْ الْفِيْارِيِّ الْمُعَالِّفِيِّارِيِّ الْمُعَالِّفِيِّالِيَّالِيِّارِيِّ الْمُعَالِّفِيِّ

اليمث

هو الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين فى الحديث أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن يزوزُ بَهُ وَلِلَّتُ بِعَلَى المعالمة الحجمة يوم الثالث عشر من شوال سنة ١٩٤ بيلدة بخُنارَى وإليها ينسب ولقد نشأ الإمام التبقارى فى بيت علم ودين وَوَرَج فقد كان أبوه عائدًا جبلاً تقدره عائدًا جبلاً من من حماد بن زيد ومن الإمام مالك وروى عنه العراقيون ولجلالة قدره ووفور علم ترجم له ابنه الإمام البَشَارى فى التاريخ الكبير.

#### رِحَالَاتُهُ

حبدت الرحلة لطلب العلم إلى نفس الإمام البخاري كما حببت إلى غيره من أهل الفضل فقد أم البنخاري السادسة عشرة في بلده وبعدها بدأت رحلته العلوبلة في طلب العلم وقد بدأه وبعدها بدأت رحلته العلوبلة في طلب العلم وقد بدأه وأخبه أحمد فرجع أخوه إلى بخارى ومات بها وأقام هو بمكة مجاورا للكعبة بطلب العلم ومن أهم المراكز التي رحل إليها مكة والمدينة وفيهها صف بعض مؤلفاته ووضع أساس الجامع الصحيح وتراجمه ومن الملكن وألي الإمام البنخاري سوى الحرمين الشريفين الشام ومصر والبصرة والكوفة وتحراسات الإمام البخاري ووائرى ووالبط وَعَشقاً لأن وغيرها ومن نتائج رحلاته هذه لقاؤه مثلا بالإمام أحمد بن حنيل ثمان مرات بغداد وأخذه عن مشايخ أحمد مباشرة مما كان سببا في قلة روايته عنه في الصحيح وقد اتفق الحفاظ على أنه روى عن الإمام أحمد في موضعين أحدهما في كتاب النكاح حديث رقم ١١٥٦ ولكن بينهم وهناك الكثير من فضلاء المشايخ بواسطة وهناك سوى ذلك ما هو على خلاف بينهم وهناك الكثير من فضلاء المشايخ بهم الإمام البخارى في رحلاته هذه.

لقد كثر شيوخ الإمام البحقاري كثرة بالغة لكثرة تتقله بين البلدان الإسلامية لطلب الحديث حتى قال عن نفسه كتبت عن ألف وثمانين نفسا ليس قيم إلا صاحب حديث ان هذا في الصحيح وغيره ولشدة حرصه على استقصاء الصحيح من الأحاديث كان يطلبه علا سنده أو نزل قائلا في ذلك لا يكون المختيث كاملا حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو دونه ومن أشهر شيوخه أبو نفتيم الفضل بن ذكين وأبو عاصم النبيل ومكلى بن إيراهم وعلى بن المتديني وأبو حاتر الرازى وعمد بن يحيى الذهائي وغيره وأما تلاميذه فقد قال تليده الفرتر فرى عنهم سمع كتاب البخاري منه سبعون ألف رجل ومن أعيان تلاميذه فقد قال تليده الفرتر فرى عنه من صحيحه لأنه أعيان تلامينه والإمام التربيذى صاحب الصحيح وإن لم يروعته في شبّه في شبّه في شبّه في منته وسبعين موضعا والإمام التربيذى صاحب السن وقد روى عنه في شبّه في خسة وسبعين موضعا والإمام التربيذى صاحب السن وقد روى عنه في شبّه في خسة وسبعين موضعا والإمام التربيذى صاحب السن وقد روى عنه في شبّه في شبّه في الرازى وغيرهم كثير وغالبهم عن له مصنفات في رواية الحديث أو عِلَيْو.

### مكانبة وتنا إلعاا علين

لقد كانت الإمام البخارى منزلة عالية وسأن عظيم بين المحدثين خاصة وطوائف الأمة كلها عامة وقد حياه الله تبارك وتعالى بنبوغ مبكر ونباهة تفرد بها منذ صغره وبحدثنا محدين أبي حاتم المعروف بوزاق البنغاري قال سممت البنغاري يقول ألحيث حفظ الحديث وأنا فى المكتاب فلت وكر أتى عليك إذ ذاك فقال عشرٌ سنين أو أقل ثم خرجت من الكتاب بعد المتفر فجملت أختلف إلى الذاخلي وغيره فقال يوما فيا يقرأ الناس سفيان عن أبي الربير عن إيراهيم فقلت له ارجم إلى الربير عن إيراهيم فقلت له ارجم إلى الأصل إن كان عندك فدخل فنظر فيه ثم رجع فقال يحض على علام فقلت له ارجم إلى وهو ابن تميثى عن إيراهيم فأخذ القلم وأصلح كتابه وقال لى صدقت فقال له إنسان ابن كركنت حين رددت عليه فقال اي احدى عشرة سنة قال فلما طعنت في ست عشرة كركنت حين رددت عليه فقال اين إحدى عشرة سنة قال فلما طعنت في ست عشرة على توقد ذكاله وحدته ودقة نظره فانظر حفظك الله إليه وهو يفرق بين أبي الزبير وبين على يتوقد ذكاله وحدته ودقة نظره فانظر حفظك الله إليه وهو يفرق بين أبي الزبير وبين الزبير وإدراكه أن المنفي بالرواية عن إيراهيم إنما هو الأخير وانظر إلى وضوح ذهنه وتأكده من حفظه وثقته في نفسه فتاك بعض سمات الملكة التى تميز هذا الإمام منذ نعومة أظفاره بها وامتدادا لهذه الألمية الفائقة والشخصية النادرة نجد أنه لما بلغ نماني عشرة سنة أطفاره بها وامتدادا لهذه الألمية الفائقة والشخصية النادرة نجد أنه لما بلغ نماني عشرة سنة

صَنَّفَ كتاب قضايا الصحابة والتابعين ثم صَنَّفَ التاريخ الكبير بالمدينة المنورة عند قبر النبي يركي وكان يكتبه في الليالي المقمرة قال وقلُّ اسم في التاريخ إلا وله عندي قصة إلا أني كَرَهْتُ أن يطول الكتاب ﴿ وعن حفظ الإمام البُّخَّارِي حدث ولا حرج فقد تواترت الروايات المنبئة عن سعة حفظه وعظيم اطلاعه ومنها أنه قال عن نفسه أحفظ مائة ألف حديث صحيح وماثتى ألف حديث غير صحيح وأخرجت هذا الكتاب يعني الجامع الصحيح من نحو ستمائة ألف حديث ولا يخني أن هذه الأعداد الموجودة في النص السابق إنما هي باعتبار أن كل سند يحسب حديثا حتى لو اتحد نص المتن فالحديث الواحد المروى بعشرين سندا يعد عشرين حديثا وقد عُقِدت مجالس كثيرة لاختبار حفظ الإمام . البُخَاري وإتقانه فكان يجيد فيهـا ويظهر براعته وتفوقه دون ســابق استعداد أو تحضير ومن ذُلك ما ذكره الخطيب البغدادي بسنده أن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد فسمع به أصحاب الحديث فاجتمعوا وعمدوا إلى مائة حديث فقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر وإسناد هذا المتن لمتن آخر ودفعوا إلى عشرة أنفس إلى كل رجل عشرة أحاديث وأمروهم إذا حضروا المجلس أن يُلقوا ذلك على البخاري وأخذوا الموعد للجلس فحضر المجلس جماعة أصحاب الحديث من الغرباء من أهل خراسان وغيرها ومن البغداديين فلما اطأن المجلس بأهله انتَدب إليه رجلٌ من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث فقال البخاري لا أعرفه فسأله عن آخر فقال لا أعرفه فما زال يلتي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشرته والبخاري يقول لا أعرفه فكان الفهاء بمن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون الرجل فهم ومن كان منهم غير ذلك يقضى على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم ثر انتَدب رجلٌ آخرُ من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة فقال البخاري لا أعرفه فسأله عن آخر فقال لا أعرفه فسأله عن آخر فقال لا أعرفه فلم يزل يلتى عليه واحدا بعد آخر حتى فرغ من عشرته والبخاري يقول لا أعرفه ثم انتدب إليه الثالث والرابعُ إلى تمام العشرة حتى فرغوا كَلُّهُم من الأحاديث المقلوبة والبخاري لا يزيدهم على لا أعرفه فلما علم البخاري أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول منهم فقال أما حديثك الأول فهو كذا وحديثك الثاني فهو كذا والثالث والرابع على الولاء حتى أتي على تمام العشرة فردكل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه وفعل بالآخرين مثل ذلك ورد متون الأحاديث كلها إلى أسانيدها وأسانيدها إلى متونها فأقر له الناس بالحفظ وأذعنوا له بالفضل تاريخ بغداد ٢٠/٢ و٣١ ، ورغم أن عصره كان مليثًا بكبار العلماء والحُفَّاظِ فإن الجميع قد اتفقوا على الإقرار له بالفضل والسَّبنق والتقدم فها هو قتلية بن سعيد يقول عنه لو كان محمد بن إسماعيل في الصحابة لسكان آية وقد شهد إمام الأثمة أبو بكر بن خُرِيْمَة فقال ما تحت أُدِير السهاء أعم بالحديث من محمد بن إسماعيل وروى الحاكم بِستئيد إن الإمام مسلما صحاحب الصحيح جاء إلى البحقاري فقبّلة بين عينيه وقال دُغفي حتى أقبّل رِجليك يا أستاذ الأشتاذين وسيد المحتمدين وطبيب بين عينيه وأما ثناء من جاءوا بعده فيكني فيه قول الحافظ ابن جَرٍ ولو تَتَختُ باب الشاء عليه بمن تأخر عن عصره لَفَيْ القِرطاس وتقيدت بالأنفاش فذلك بحر لا سماحل له ولمظيم مكانته بين المحديث والفقهاء اختلف أصحاب الطبقات في تصنيف مذهبه الفقهي فقده المقالي المتعارفين في طبقات المخابلة حبليًا وعَدَّه أبنُ الشبكي، في طبقات المنافعية السكيري شافعية بينها اعتبره كثير من العلماء المسابقين والمعاصرين مجتهدا مستقلا لاختياراته الفقهية الكنيرة المبتوئة في تراجم أبواب الصحيح.

#### - مُوَّلِفُ الْمُرْ

تعددت مؤلفات الإمام البخاري وتنوعت وهذه المؤلفات منها ما هو مطبوع ومنها ما هو مخطوط وكذلك منهــا ما هو مفقود لم يصل إلينا وإنما ذكره مؤلفو السير والتواريخ. ﴾ أولا المؤلفات المطبوعة ١٥ الجامع الصحيح طُبِعَ عدة مرات في مصر والهند والأستانة وأوروبا وأجود هذه الطبعات وأصُّحها طبعة بولاقَ سنة ١٣١١ في ثلاث مجلدات ١٤ الأدب المُفْرَد طُبِعَ في القاهرة سنة ١٣٤٦ ثر طُبِعَ بالمطبعة السلفية سنة ١٣٧٨ بتحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي ﴿ ٣ رفع اليدين في الصلاة طُبِعَ في بيروت بدار ابن حزم ١٤١٦ بتحقيق بدر بن عبدالله البدر وبهآمشه جلاء العينين بتخريج روايات البخاري في جزء رفع اليدين بقلم بديع الدين الراشدى ﴿ ٤ القراءة خلف الإمام طُبِعَ بعنوان خير الكلام في القراءة خلفً الإمام مع ترجمة أوردية في دِلْمِي سنة ١٣٩٩ وَطُهِعَ في القاهرة سنة ١٣٢٠ ثم طُهِعَ في دار الحديث بالقاهرة سنة ١٤٠٥ بتحقيق أبي هاجر سعيد زغلول ۞ ٥ خلق أفعال العباد والرد على الجهمية طُبِعَ في دِلْمِي سنة ١٣٠٦ بتحقيق شمس الحق العظيم آبادي وطُبِعَ في مكة المكرمة بمطبعة النهضة الحديثة سنة ١٣٨٩ بعناية عبد الحق الهاشمي المدرس بالمسجّد الحرام ١٥ الكُنّي طُبِعَ في حَيْدَرْآبَاد سنة ١٣٦٠ ﴿ ٧ الضعفاء الصغير طُبِعَ في أكرا سنة ١٣٧٣ وطبع أيضــا بدار الوَّمَى بحلب سنة ١٣٩٦ بتحقيق محمود إبراهيم زايد ﴿ ٨َ التَّارِيخِ الْـكبيرِ طُبِعَ فَي حَيْدَزْآبَاد ف أربعة أقســام ما بين سنة ١٣٦١ إلى ١٣٧٨ بُقفيق الشيخ المُنقلِّبي اليماني وصُورًر في بيروت بمؤسسة الكتب الثقافية في ثمان مجلدات بدون تاريخ ومجلدة خاصة بالفهارس ﴿ ٩ التاريخ الصغير طُبِعَ بالهند سنة ١٣٧٥ بِمَقيق محمد عبي الدين الجعفرى وبدار الوعى بجلب تحقيق محود إيراهيم زايد وطُبع باسم التاريخ الأوسط بحقيق محمد ين إيراهيم الخيدان طبعة دار الصحيعى بالرياض سنة ١٤١٨. والسعيع بالرياض سنة ١٤١٨. مكتبات المعالم ولقد وفق الله في طبعها كلها بحيث لم يبق منها فيء مازال مخطوطا. والله المعالم المع

#### وفنائهُ

توفى الإمام البغارى رحمه الله تعالى ليلة السبت عند صلاة العشاء ليلة الفطر سنة 101 ودُفِيَّن بعد صلاة الظهر وكانت مدة عمره الثنين وستين سنة إلا ثلاثة عشر يومًا وقد ظل الإمام البغاري قبل وفاته متقلا بين البلدان الإسلامية لنحمل الحديث وروايته حتى استقر به المقام بَنِيْسَابُور فَكَث بها مدة ثم رجع إلى بلده بخارى على إثر اختلاف وقع بينه وبين بعض علماء تينسابُور ولكن لم تكن بخارى بأحسن من تينسابُور في بعض والاستفادة منه حيث اضطهده أميرها خالد بن أحمد وألب عليه علماء بخاري في بعض المسائل الخلافية فخرج البخاري من بلده متوجها إلى سمرقند فلما كان بخرتنك وهي على بعد نحو عشرين كيلو مترا من سمرقند بلغه وقوع فئتة بينهم بسبه فمرض أياما ودعا في آخرها بدعوات ثم اضطجع فَقْضِي رحمه الله رحمة واسعة.

#### مِعِيجَ البُجِبَ إِنْ فِي

هذا صحيح الإمام البُنَعَارِى الذى ملأ الدنيا صبته وأصبح أم مصدر من مصادر توثيق السنة النبوية من القرن الثالث الهجرى وإلى اليوم وقد سمّى البُنَعَارِى كتابه المراد هنا الجامع المُستَدَّد الصحيح المحتصر من أمور رسول الله ﷺ وسنته وأيامه وقد التَزَمَّ البُنَعَارِى بَعْض بصنف دون صنف ولهذا بمتضى ومفهوم عنوانه هذا إذ غير من قوله الجامع أنه لم يُخص بصنف دون صنف ولهذا أورد فيه الأحكام والفضائل والأخبار الماضية والآتية وغير ذلك من الآداب والرقاق وعُجِرُ من قوله الجامع أنه لم يُخص على التحديد التي تتصل إسنادها ببعض

الصحابة عن النبي عِيُّكِيم سواء أكانت من قوله أم من فعله أم من تقريره وأن ما وقع في الكتاب من غير ذلك فإنما وقع عَرَضًا وتَبَعًا لا أصلا ومقصودا وعُلِمَ من قوله الصحيح أنه ليس فيه شيء ضعيف عنده وإن كان فيه مواضع قد انتقدها غيره عليه فقد أجيب عنهاً وقد صَعَّ عنه أنه قال ما أدخلت في الجامع إلا ما صَّحَّ قال الحافظ ابن حَجَرٍ وقَوَّى عزمه على جَمْعِهِ وَتَالَيْفُهُ مَا سَمُعُهُ مِن أَسْتَاذَهُ أَمِيرِ المؤمنين في الحَديث والفقه إسحاق بنِّ رَاهَوَ له قال لو جمعتم كتابا مختصرا في الصحيح من سنة رسول الله عِيَّكِيُّ قال البُخَاري فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح وقال البُخَاري أيضًا رأيت النبي عِيَّا إِلَيْهِ في المنام وكأني واقف بين يديه وبيدي مروحة أُذُبُ بها عنه فُسـألت بعض المُنعَبِّر بنَ فقال أنت تَذُبُ عنه الكذب فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح ولقد توخي البخاري الدقة والتثبت في جمعه لصحيحه وقال في ذلك صَنَّفْتُ الجامع من سمَّاتَة ألف حديث في ست عشرة سنة وجعلته حُجَّةً بيني وبين الله وزيادة في تحريه و إمعانا في دقته يقول صَنَّفْتُ كتابي الجامع في المسجد الحرام وما أدخلت فيه حديثا حتى استخرتُ الله تعالى وصليت ركعتين وتيقنت صحته ٥ وقد عرض البُخَارِي صحيحه على كل من يحيي بن مَعِين وعلى بن المُدِينيِّ وأحمد بن حنبل وأولهم وفاةً يحيى بن مَعِين وكانت وفاته سنة ٣٣٣ فإن نَقَضِنَا منهـا مدة التأليف وهي ست عشرة سنة لاستطعنا أن نقول على الأقل إن البخاري قد بدأ في تأليف صحيحه سنة ٢١٧ وكان عمره وقتئذ ثلاثا وعشرين سنة وما حاز كتاب من المدح والثناء مثل هذا الصحيح من لدن معاصريه إلى يومنا هذا قال الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام وأما جامع البُخَاري الصحيح فَأَجَلُ كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله وهو أعلى شيء في وقتنا إسنادا للناس وَيُثَنِّى على هذا الـكلام الحافظ ابن كثِيرِ قوله وكتاب البُخَارِى الصحيح يُستستى بقراءته الغَمَامُ وأجمع على قبوله وصحة ما فيه أهل الإسلام اهـ وقد اتفق علماء هذه الأمة على أن جامع البُخَارِي أَجل وأعظم من حميع كتب السنة بل هو أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز ومن هنا قُدِّم صحيحه على صحيح مسلم قال النووي في التقريب أول مصنف في الصحيح المجرد صحيح البُغَارِي ثم مسلم وهما أصح الكتب بعد القرآن العزيز والْبُغَاري أصحها وقيل مسلم أصح والصواب الأول وعليه الجهور وقد علل علماء هذا الفن حكر هذا التقديم بقولهم إن مدار صحة الحديث على ثلاثة أشياء الثقة بالرواة واتصال الإسناد والسلامة من العِلَل القادحة وكان البخاري أشد التزاما بهذه الضوابط من مسلموعلي الجلة فقد قُدَّمَ صحيح البُخَارِي على مسلم من جهتين الأولى أن البُخَارِي يشترط أن يكون كل راو في سلسلة السند قد التقي بمن روى عنه ولو مرة بينها يكتني مسلم بالمعاصرة وإن لريثبت عنده

لقاؤهما الثانية ما ضَّمَّنهُ البُخَاري أبوابه من التراجم التي عمل فيها على استنباط المساثل الكثيرة من الحديث الواحد وبسببه كان تقطيعه للأحاديث في عدة أبواب ولذا اشتهر قول جمع من الفضلاء فقه البُخَاري في تراجمه \* ولقد اشترط البُخَاري في صحيحه أقصى درجات الصحة والتوثيق والتَّحَرِّي التي عرفت في هذا الفن قال المتفديميُّ في شروط الأثمة شرط البُخَارِي أن يخرج الحديث المتفق على ثقة نَقَلَتِهِ إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بن الثقات الأثبات ويكون إسناده متصلا غير مقطوع فإن كان للصحابي راويان فصاعدا فحسن وإن لم يكن له إلا راو واحد وصح الطريق إليه كُثِّي وقد انتقد بعض الحفاظ كالدَّارَقُطْنيُ على البُّخَارِي أحاديث ذكرها في صحيحه وليست على المستوى والدرجة العالية التي الترمها في صحيحه وعدة هذه الأحاديث المسندة التي التُقِدَتُ على البُخَارِي ماثة وعشرة أحاديث وقد أجاب الحافظ ابن حَجَرِ في مقدمة الفتح عن كل حديث منهــا وكذلك في ثنايا شرحه للكتاب وقد انتقد بعضُهَم على البُخَارِي رِوَايَتَه عن بعض من تُكُلِّم فيهم وأجاب الحافظ ابنُ حَجَرِ عن هذه الانتقادات في مقدمة الفتح وبَيِّنَ أن تخريج صــاحب الصحيح لأى راوٍ مُقتضِ لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته ولا سيما مَّا انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأثمة على تسمية كتابه بالصحيح ﴿ وقد اختلف العلماء في عدد أحاديث البُخَاري نظرا لاعتباراتهم المختلفة في الترقيم فقال الحافظ ابن حَجَر في فتح الباري فجميع أحاديثه بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات على ما حررته وأتقنته سبعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وتسعون حديثا ثر عَدَّدَ الحافظ المُتعَلِّقَاتِ والمتابعات في كل باب وقال في آخره فجملة ما في الكتاب من التعاليق ألف وثلاثمائة وواحد وأربعون حديثا وأكثرها مكرر وجملة ما فيه من المتابعات والتنبيه على اختلاف الروايات ثلاثمائة وواحد وأربعون حديثا وهذه العِدَّةُ خارجة عن الموقوفات عن الصحابة والمقطوعات عن التابعين فَمَنْ بَغَدَهُمْ وكذا عما أودعه في تراجم الأبواب من ألفاظ الحديث من غير تصريح بما يدل على أنه حديث مرفوع وبعد التتبع والاستقراء في الصحيح تبينت لنا الإحصاءات التالية عدد أحاديث البُخَاري سبعة آلاف وستمائة وثمانية وخمسون حديثا وعدد الرجال الذين لهم روابة فيه ألف وثمانمائة وأربعة وثلاثون راويا وعدد شيوخه ثلاثمائة وستة وعشرون شيخًا وعدد الصحابة مائتان وعشرة صحابة وعدد الرواة الذين انفرد بالرواية عنهم دون مسلم ستمائة وثلاثة وأربعون راويا ودون الخسة مائتان وواحد وأربعون راويا ودون الأربعة مائتان وخمسة وسبعون راويا وأعلى أسانيد البُخَارى في الصحيح الأحاديث ثلاثية الإسناد وهي التي بينه وببن النبي بَيْسِ فيهما ثلاثة رواة فقط وعددها اثنان وعشرون

حديثا بينها أنزل الأســـانيد عنده جاءت تســاعية فى حديثين تحت رقمى ٦٤٨١ و٧٣٧٥ بترقيمنا.

#### رُوَاهُ بِحِينِجُ الْخَارِينَ \_

انتشر صحيح البنة ارى عن طريق خمسة رواة كان لسكل واحد منهم نسخة وهم أبو طلحة منصور بن عمد البزووي ٢٧٦ و ٢٠ أو ٢١١ و ٢١ أو ٣١ النّسنية ١٩٤ و ٤ الما ١٣٠ من النّسنية ١٩٤ و ١٤ الما ١٨٠ الراهيم النّسنية ١٩٤ و ١٤ الما ١٨٠ النّسنية ١٩٠ و ١٤ المنافق المنتريزي ١٧٠ وهذه الأخبرة هي أشهر الروايات عنه وهي التي اعتمد عليها أكثر شُرَاج ومحقق الصحيح وقد صَنَف صحيح البنقاري وقد طبّح في إستانبول سنة ١٨٧١ ولم يخط كتاب من كتب النشر في مكتبات العالم بعناية الناس مثل ما حظى كتاب الجامع الصحيح الإمام البنقاري فقد اعتنى العلماء به منذ القرن الرابع الهجرى عناية بالغة شرحا له واستنباطا الأحكام منه وتكلما على رجاله وتعاليقه وشرحا لغريه وبيانا لمشكلات إعرابه إلى غير ذلك وقد بلغ عدد شروحه والتعليقات عليه مائة وواحدا وثلاتين كتابا على حسب استقراء الشيخ محمد ذكريا الكائمة لمؤين مقدمة كتابه لامم الذراري.

#### شِيْحِ مِعَجِيجِ الْغِارِيُّ \_

♦ أولا الشروح المطبوعة المعول عليها ♦ افتح البارى بشرح صحيح البخاري لشيخ الإسلام الحافظ ابن عَجْرِ العسقلاني ٤٥٢ وكتب له مقدمة مسهاة بـ هذي السارى مقدمة فتح البارى تشتمل على مقاصد الشرح وأحوال المصنف وموضوع كتابه وبيان المهم من رجاله وتخريج تعليقاته ومعانى لغاته الغرية وغير ذلك بما جعل العلماء يقولون عنها قابل عليها أن تكتب بماء الذهب ولذلك لما شيل المؤكلية أن يشرح البخاري قال قولتُه المشهورة لا هجرة بعد الفتح ومن ثم كان لمذا الشرح النصيب الأوفر في تناول العلماء له بالبحث أربع عشرة مجلدة ثر طُبِع بالمطبعة السلفية في ثلاث عشرة مجلدة سوى المقدمة بتحقيق أربع عشرة مجلدة شر طُبع بالمطبعة السلفية في ثلاث عشرة مجلدة سوى المقدمة بتحقيق الأستاذ بحد فؤاد عبد البابق ٩ ٣ محدة القارى في شرح البخاري للشيخ العلامة بدر الدين المنبي الحزيق المواحة في الأستانة بدار الطباعة العامرة بدون تاريخ في أحد عشر جزءا المئين الحنق ٥٥ وعلية في الأستانة بدار الطباعة العامرة بدون تاريخ في أحد عشر جزءا وطبخ في إستانبول من سنة ١٣٠٤ في ثلاث عشرة مجلدة ٩٣ إرشاد الساري إلى شرح وطبخ في إستانبول من سنة ١٣٠٤ في ثلاث عشرة مجلدة ٩٣ إرشاد الساري إلى شرح وطبخ في إستانبول من سنة ١٣٠٤ في ثلاث عشرة مجلدة ٩٣ إرشاد الساري إلى شرح المناحة العامرة بدون تاريخ في أحد عشر عزءا وطبخ في إستانبول من سنة ١٣٠٤ في ثلاث عشرة مجلدة ٩٣ إرشاد الساري إلى شرح المجلوبة في إستانبول من سنة ١٣٠٤ في ثلاث عشرة عجلدة ١٩٠٩ إرشاد الساري إلى شرح المجلوبة في إستانبول من سنة ١٣٠٤ في ثلاث عشرة علية في إستانبول من سنة ١٣٠٤ في ثلاث عشرة علية والمستورة علية ١٩٠٤ في ثلاث عشرة علية والمستورة علية ١٩٠٤ في المستورة علية والم سنة ١٩٠٤ في المستورة علية المناحة المستورة علية ١٩٠٤ في المستورة علية ١٩٠٤ في المستورة علية ١٩٠٤ في المستورة علية المستورة علية ١٩٠٤ في المستورة المستورة علية ١٩٠٤ في المستورة ا

صحيح البُخَاري للشيخ شهـاب الدين القَسْطَلاَّني القاهري الشـافعي ٩٢٣ وهو في الحقيقة تلخيص للشرحين المذكورين الفتح والعمدة طُبِعَ في بولاق عدة طبعات أعوام ١٣٦٧ و ١٣٧٥ و ١٢٨٥ و ١٣٠٤ و ١٣٠٤ في عشر مجلدات وتم تصوير هذه الطبعة بدار الكتاب العربي بيروت ٤ الكواكب الذّرَارى في شرح صحيح البُخَارى للعلامة محمد بن يوسف بن على الركزماني ٧٨٧ وقد أكثر الحافظان ابن حَجَر والعَنِني منَ الأخذ عن هذا الشرح وهو يهتم بالمتن من الجانب اللُّغُوي والبلاغي ولا يتعرَّض للرجال وأحوالهم إلا قليلا وإذا تعرض فمن ناحية ضبط اسم ونسبته فقط طُبِعَ بالمطبعة البهية المصرية سنة ١٣٥٦ في عشرين مجلدة ﴿ ٥ شرح الإمام أبي سليمان الحَطَّابي ٣٨٦ وهو شرح لطيف فيه نُكَتِّ لطيفة ولطائف شريفة سماه أعلام السنن طُبِعَ بمطابع منشورات عُكَاظ بدون تاريخ بتحقيق الدكتور يوسف الكِتَّانِي وهو في مجلدتين وقد حُقِّقَ بجامعة أمَّ القُرَى تحت عنوان أعلام الحديث في شرح صحيح البُخَاري سنة ١٤٠٩ في أربع مجلدات بتحقيق الدكتور محمد بن سعد آل سعود ٩ ٢ فتح الباري شرح صحيح البُخَاري للحافظ ابن رجب الحنبلي ٧٩٥ ووصل فيه إلى كتاب الجنائز ولمريقه وقد طُبعَ بمكتبة الغُرباء الأثرية بالمدينة المنورة سنة ١٤١٧ في عشر مجلدات بتحقيق جماعة من الباحثين ﴿ ٧ تحفة البارى شرح صحيح البخارِي لشيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري ٩٣٦ طُبِعَ بالقاهرة سنة ١٣٣٦ في اثنتي عشرة مجلدة ۞ ٨ التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح للشيخ الإمام أبي العباس أحمد بن عبد اللطيف الزَّبِيدي ٨٩٣ حذف فيه ما تكرر وجمع ما تفرق في الأبواب طُبِع في بولاق سنة ١٣٨٧ وقد شرح هذا المختصر شيخ الإسلام الشَيْخ عبد الله الشرقاوي الأزهري طُبِعَ بمطبعة حجازي بالقاهرة سنة ١٣٥٥ في ثلاث مجلدات وشرحه أيضا صِدِّيق حسن خان وسماه عون البارى لحل أدلة البُخَّاري طُبِعَ بمطبعة دار الرشيد حلب سوريا سنة ١٤٠٤ في أربع مجلدات ه ٩ حاشية العلامة أبي الحسن السُّنْدِي ١١٣٨ طُبِعَ بدار إحياء الكتب العربية بدون تاريخ في أربعة أجزاء ﴿ ١٠ لامع الذَّرَاري على جامَّع البُّخَارِي للحدث العَلاَّمَة أبي مسعود أحَّد رشيد الكَنْكُوهِي ١٣٣٣ وتعليقًات الشيخ محمد زكريًا الـكَانْدَهْلَوِي وهو مطبوع بالمكتبة الإمدادية بمكة المكرمة سنة ١٣٩٥ في عشرة أجزاء ١٩ فَيضُ الباري على صحيح البَخَارِي للحدث محمد أنور الكشميري الدُّيُو بَنْدِي ١٣٥٢ طُبِعَ بالقاهرة سنة ١٣٥٧ ثم طُبِعَ بدار المعرفة للطباعة والنشر بيروت بدون تاريخ في أربع مجلدات ١٢٥ كوثر المعاني الدَّرَارِي في كشف خبايا صحيح البُخَارِي للشيخ محمد الخضر الجكني الشُّنقِيطِي ١٣٥٤ طُبِعَ بمؤسسة الرسالة سنة ١٤١٥ في أربعة عشر جزءا. ثانيا الشروح المخطوطة ١٥ شرح الإمام أبي الحسن بن بَطَّال المغربي المالكي ٤٤٩ وغالبه

فقه الإمام مالك من غير تعرض لموضوع الكتاب غالبا وهو مخطوط بالمكتبة المحمودية بالمدينة المنورة تحت رقم ٣٨ حديث وبمكتبة الأزهر تحت رقم ٣٨٣٧ حديث ١٠ شرح الامام عبد الواحد ابن التِّين وقد أكثر من النقل عنه الحافظ ابن حجر في الفتح وأورده حاجى خليفة صــاحب كشف الطنون \$ ٣ شرح الإمام أبي زكريا محمى الدين النووى الشافعي ٦٧٦ وصل فيه لـكتاب العلم ولريقه وقد طُبِعَتْ مقدمته ضمن مجموعة شروح البُخَاري وأعاد طبعها على حسن عبد الحيد تحت عنوان ما تَمَسُ إليه حاجة القاري لصحيح الإمام البُغَاري بمطبعة دار الكتب العلية بيروت بدون تاريخ 4 \$ شرح الإمام الحافظ علاء الدين مُغُلْطَاي ٧٩٢ وهو شرح كبير سماه التلويح وهو شرح بالقول ذكره حاجي خليفة صاحب كشف الظنون ٥٥ التوضيح لشرح الجامع الصحيح لسراج الدين أبي حفص عمر بن على المعروف بابن المُلقِّن ٥٠٥ وهو مخطوط بدار الكتب المصرية تحت أرقام ١٤ إلى ١٨ و ١٣٤٨ حديث ويوجد عنه نسخة مصورة في معهد المخطوطات العربية تحت أرقام ١٧٥ إلى ١٧٩ حديث وتوجد منه نسخة بمكتبة الأوقاف ببغداد تحت رقم ٣٠١٣ و بمكتبة الأوقاف بالرباط تحت رقم ١٣٣ هـ ٦ البدر المنير الساري في الكلام عن البخاري لعبد الكريم بن عبدالنور بن مُنَيِّر الحلبي ٧٣٥ وهو مخطوط بفهرس مكتبة طلعت بدار الكتب المصرية تحت رقم ٤٨٦ حديث ٥٧ الفوائد المتعلقة بصحيح البُخَاري لأبي الحسن محمد بن عبد الهادي السُّندِي الأثرى ١٣٦ وهو مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ٢٠٧٢٤ب ويضم تعليقات على فصول البُخَارِي.

#### كالخيد يصحيح الخطا

كثرت المؤلفات حول صحيح البَخَارِى من حيث أبوابه وفصوله وأســانيده وأسماء رجاله وشيوخه.

• أولا المستخرجات • وهي كثيرة متنوعة فنها ما على الصحيحين ومنها ما على البخارى ومن أمثلة ما على البخارى ومن أمثلة ما على الصحيحين لأحمد بن محمد البزقاني 570 ذكرة الحافظ الذهبي في سِير أعلام النبلاء ٤٠٥/١٥ ١٥ المستخرج على الصحيحين لعلى بن موسى النبلاء ٤٢٤/١٨ ١٨ المستخرج على المدين والمؤلف الذهبي في سِير أعلام النبلاء ٤٢٤/١٨ ١٨ المستخرج على الصحيحين لمحمد بن يعقوب الأغرم ٤٣٤ أكرة الشئيوطي في تدريب الراوى ١١١/١٠.

ومن أمثلة ما على البخارى:

المستخرج لأبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي ٣٧١ هـ ٢ المستخرج للإمام أحمد بن محمد

البَرْقَانِي ٤٢٥ \$ ٣ المستخرج لأبي بكر أحمد بن موسى بن مُرْدَوَنِهِ ٤١ \$ ٤ المستخرج لأبي عبدالله محدين أبي العباس بن أبي ذلهل ٣٣٨.

• ثانيا المستدركات على الصحيحين ومنها • المستدرك على الصحيحين لأبي عبدانه محمد بن عبدالله الحاكر التينسا بورى 6-3 طيع في الهند كينة رأتاد سنة ١٣٣٤ في أو بع مجلدات • ٦ المستدرك على الصحيحين لأبي ذَرَّ عبد بن أحمد بن محمد بن عَقيْر الهنروي ٤٣٤ ذكره محمد بن جعفر الكِتَافِي في الرسالة المستطرفة ص٣٠ وذكر هذه المستخرجات والمستدركات الشيوطي في تدريب الراوى ١١١١ ومعظمها مخطوط ولم نقف علها.

• ثالثا الجع بين الصحيحين ومنها ٥ الجع بين الصحيحين لحسين بن مسعود البُمُوي ٥٠٠ ذَكُوهُ الحافظ الذهبي في سِيرٌ أعلام النبلاء ٢٠١٤ ١٠٤ على الصحيحين لعمر بن على اللّذي ٢٦٤ ذَكُوهُ الحافظ الذهبي في سِيرٌ أعلام النبلاء ١٨/ ٥٠٠ ١٠ ٣ الجامع بين الصحيحين لعبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي ٥٨٠ يوجد منه ثلاث نسخ مخطوطة بدار الكتب المصرية تحت أرقام ٥٨٠ و ١٦٨ عديث ٥٤ الجمع بين الصحيحين لمحمد بن أبي تصر تشرية الحقيدي ٢١٦ يوجد منه أربع نسخ مخطوطة بدار الكتب المصرية تحت أرقام ٢٠٠ إلى ٢٣٣ عديث تهور و ١٩٠٠ عديث ٢٠١٣.

♦ رابعا كتب اعتنت بتراجم البخارى ٩ المئتوارى على تراجم البخارى لأبي العباس أحمد بن منصور بن المئتر الإسكندرى ١٩٣٩ الأبواب والتراجم لصحيح البخارى اللغيخ محمد زكريا المكاتد تقلي وقدم له السيد أبو الحسن الشدي في ثلاثة أجزاء طبيم الجزء الالمين على المؤدع المؤدع المؤدع المؤدع المؤدع المؤدع المغلق بعد المختوج بالبخارى إلا وأسانيد البخارى ◊ ا تُطلِق الغليق على صحيح البخارى لما نظيفة المحدون على بن مجرّ المسقلاني ١٩٨٨ عليم بالمكتب الإسلامي ببيروت بالالشتراك مع الحافظ أحمد بن على بن مجرّ المسقلاني ١٩٨٨ عليم بالمكتب الإسلامي ببيروت بالالشتراك مع موسى القرق وهو كتاب يصل فيه الحافظ ابن مجرّ الأحاديث المعلقة والموقوفة والمقطوعة في صحيح البخارى في صحيح البخارى في صحيح البخارى على مع المؤلق المؤلف المؤلق المؤل

الأنصاري \$ 1 ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته من الثقات عند محمد بن إسماعيل البُخَارِي للإمام أبي الحسن على بن عمر الدَّارَقُطْنِي ٣٨٥ طبع في بيروت في مجلدين ٥ ٧ التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخارِي في الجامع الصحيح لأبي الوليد سلبان بن خلف الباجي ٤٧٤ طبع في الملكة العربية السعودية في ثلاث مجلدات ﴿ ٨ غاية المرام في رجال البخاري إلى سيد الأنام لمحمد بن داود بن محمد البازلي ٩٢٥ وهو مخطوط بمكتبة الأزهر تحت رقم ١٢٨ حديث \* ٩ صحيح النَّخَارِي وأسانيده لأبي محمد عبد الله بن سالم البصري ١١٣٤ وهو مخطوط بمكتبة جاريت تحت رقم ١٣٥٤ ♦ ١٠ رجال البخاري لأبي نصر أحمد بن محمد بن الحسين الحكلاباذي ٣٩٨ طبع في بيروت دار المعرفة تحقيق عبد الله الليثي. • سادسا كتب اعتنت بمشكلات البخاري • ١ مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي أبي الفضل عِيَاض بن موسى بن عِيَاضِ اليَحْصُبي السَّبْتِي ٥٤٤ طُبِعَ بالمكتبة العتيقة بتونس بالاشتراك مع دار التراث بالقاهرة بدون تاريخ وَيقوم فيه بتصحيح ألفاظ صُحَّفَتْ في الصحيحين والموطا ٥٦ شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح لمحمد بن عبدالله بن مالك ٦٧٢ طُبِعَ في حَيْدَزْآبَاد سنة ١٣١٩ ثَر طُبِعَ في القاهرة سنة ١٣٧٦ بتحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي وقد ذكرت جهود العلماء المبذُّولة لخدمة صحيح البُخَاري في كتاب إتحاف القاري بمعرفة جهود وأعمال العلماء على صحيح البُخَاري لمحمد عصام عَرَّار الحسيني طُبعَ بمطبعة اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع دمشق سنة ١٤٠٧.

#### مُنَاتِحُ العَلْ الْكِالْ -

من المشهور أن الطبعة السلطانية هي أدق طبعة لصحيح البُغَارِي فقد أصدر السلطان عبد الحد الثاني أمره بطبع صحيح البُغَارِي وأن يعتمد في تصحيحه على السنخة البُونِينيَّة المُعَوَّل عليها في جميع روايات الفِرَيْرِي البخارى فَطْبِعَثُ في بولاق بالشكل السكامل من سنة ١٣١١ للى سنة ١٣١٩ وهي الرواية المعتمدة من نسخة على بن محمد بن عبد الله البُونِيني ١٩٧ وهو الذي القم ياعداد النص الذي بين أبدينا ويبدو أن الروايات الأغرى قد ضاعت الأسف وأن الموص التي وصلت إلينا ترجع في غاليتها إلى تحرير البُونِينِي وجزء منها يرجع إلى المشحف السلطانية منه المؤرِيقي ولكنها تعود إلى روايات استمدت من رواية الفِرَيْري وقد راجع النسخة السلطانية سنة عشر عالما من طاء الأزهر الشريف ما جعلها الأصل المتحمد عليه في نظر أهل الشأن ومن الكتب التي أفادتنا في حل بعض المشكلات التي العمل العمل ما نعح البُناري على فظ أحمد بن على بن مجرّد

العسقلاني ٨٥٢ وقد سبق ذكره حيث إنه اهتم بشرح الحديث وغريمه كما أنه نبه أثناء الشرح على اختلاف النسخ والفروق بين الألفاظ المحتلفة ورجح بينهـا ﴿٢ شرح الـكِومَانِي المسمى الكواكب الذَّرَاري لمحمد بن يوسف بن على الكِرَمَاني ٧٨٧ الذي سبق ذكره ٣٠ إرشاد الساري لأحمد بن محمد بن أبي بكر القَسْطَلاَّ بي ٩٣٣ وقد سبق ذكره ﴿ ٤ حاشية السُّنْدِي لأبي الحسن محمد بن عبد الهادي ١١٣٦ بالمدينة المنورة ٥٥ شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح لمحمد بن عبد الله بن مالك ٦٧٢ وقد استفدنا منه كثيرا في ضبط مشكلات الجامع الصحيح وحرصًا منا على أن تكون هذه الطبعة ذات مزايا عديدة فقد ةُنا بإثبات رقم الجزء والصفحة من الطبعة السلطانية عند بداية كل صفحة ولم نعتمد ترقيم الأستاذ عبد الباقي للصحيح وقمنا بترقيمه ترقيها متسلسلا وقمنا بربط أحاديث صحيح البخارى بتحفة الأشراف وعن طريق رقم التحفة قمنا بتخريج الحديث من المواطن الأخرى في الكتاب نفسه ومن بقية الكتب الستة وكان الأستاذ فؤاد عبد الباقي قد صنع فهرس الأطراف الخاصة بتكَّار الحديث إلا أنه اكتنى بذكر هذه الأطراف فى أول مرَّة لورود الحديث فاستكملنا ذكرها في بقية الأحاديث وقد وجدنا قدرا مشتركا ببن تخريج التحفة وهذه الأطراف العددية فحذفنا المكرر من الأطراف وأبقينا الزيادات فقط وقد أثبتنا بعض هوامش السلطانية في أصل نسختنا لا سيما إذا وجدناها في أصل نسخة الحافظ ابن حَجَر وأيضًا بعض الأعلام المترجم لهم في الصحيح ولا وجود لهم إلا في هامش السَلطانية وقد تمت قراءة جميع صحيح البُخَارِي على الشيخ المُحَدِّث عبد الله بن الصَّدِّيقِ الغُهاري رحمه الله تعالى وعرضنا عليه اختلافات النسخ فاختار منهــا ما جعلناه في نسختنا وبذلك اتصل سَنَدُنَا إلى سيدنا رسول الله عِينَ في وقد وضعنا السند في مقدمة الكتاب وفي أثناء صنع الفهارس استفدنا في تعيين الرجال من الفتح ومقدمته هَذَى الســـارى ومن الجدير بَالذكر أن الحافظ ابن حَجَر قد صَنَّفَ هَذَى السَّارَى قبل شرحه لصحيح البخارى فذكر أقوالاً وعين بعض الأسماء والمبهــات ثر لمــا بدأ الشرح وظهرت له أقوال أُخرُ تَقَيَّرَ اجتهاده فعين نفس الأسماء بخلاف ما قاله في المقدمة فإدا به على ذلك أثناء الشرح أخذنا بقوله الأخير وتركنا ما قاله في المقدمة وإذا لم ينبه أخذنا بالقولين معًا وأيضًا استفدنا بـ رجال صحيح البُخَارِي للكَلاَبَاذِي واستدركنا عليه حملة من الأسماء لمر يذكرها في كتابه وسوف نقوم بطباعة فهرس المحتوى وفهرس الألفاظ الغريبة والتخريج عن طريق رقم تحفة الأشراف في ملحق مستقل للكتاب.

قمنا بعمل مجموعة من الفهارس تعين الباحث على الوصول إلى غرضه من أقرب طريق وقد حرصنا على أن تكون هذه الفهارس كثيرة ومتنوعة لتخدم أكبّر عدد من الباحثين وإن اختلفت وتباينت تخصصماتهم سواء أكان ذلك في الحديث أم اللغة أم التاريخ أم التفسير أم غيرها وهي كالنالي:

♦ افهرس الآيات القرآبية ◊ تم جمع الآيات الواردة في جميع أحاديث الكتاب ثر رتبناها على حسب السورة ورقم الآية وقد بلغ عددها ألفا وتسعائة رغانية وغانين آية وهذا الفهرس يفيد في عمل البحوث الحاصة بالتفسير أو معرفة موطن الحديث إذا عم الباحث الآية الواردة به.

٧ فهرس الأطراف ٥ تم الاعتاد في عمل الأطراف على أخذ جميع الجمل المفيدة فى الحديث ولم يكتف بالطرف الأول فقط كما هو الحال فى أغلب كتب الأطراف وذلك لتوسيع مجال البحث وتيسير الوصول إلى الحديث فى حالة حفظ الباحث لأى طرف من أطراف وتشمل الأطراف الأحاديث الموقوفة والمقطوعة وقد بلغ عددها سبعة وعشرين ألفا وخمسائة وخمسة وسبعين طرقًا وقد تم ترتيبها على حسب حروف المعجم.

٣ الأحاديث القدسية ، تر أخذ طرف من كل حديث قدسي وترتيبها هجائيًا وقد بلغ
 عددها مائة وتسعة عشه حديثًا.

ه £ الأحاديث المسياة ( اشتهرت بعض الأحاديث بين أهل العلم بأسماء معينة منها حديث الإسراء وحديث الشفاعة وحديث الإفك وقد تَمّ حصرها وترتيبها عجائبًا وقد بلغ عددها مانة وتسعة وعشرين حديثًا.

◊ ٥ الشعر ◊ تَرَ جمع الأشعار الواردة في الكتاب مع تحديد بحر البيت وترتيبها على
 حسب القافية وقد بلغ عددها سنة وستين بيئًا.

٩ الأماكن والبقاع ه تم جمع الأماكن والبقاع وما يجرى مجراها من الجبال والأودية والحمال والخودية والحمال والأودية والحمال والأنهار وترتيبها هجائيًا مع ذكر الطرف الوارد به المكان حتى لو تكرر فى الحديث الوارد به ذلك المكان وقد جرت عادة المفهرسين على ذكر المكان مع مواطنه فقط دون ذكر الطرف الوارد به ما يُحتل الباحث مَشقَة البحث فى جميع المواطن حتى يصل إلى مقصوده وقد بلغ عددها ماتتين وأزبعين مكانًا.

♦٧ الأعداد ♦ تر حصر جميع الأعداد الواردة في الكتاب مع ترتيب على القيمة العددية

مع ذكر الطرف الوارد به العدد حتى لو تكرر فى الحديث أكثر من مرة وقد بلغ عددها مائة وسبعة عشر عددًا.

٨ القبائل والمشار ه تم حصر جميع القبائل والعشائر والأقوام والملل والنحل والفرق
 وترتيب هجائيًا مع ذكر الطرف الواردة به حتى لو تكرر في الحديث أكثر من مرة وقد بلغ
 عددها ما تدن وعشرا.

 ٩ أعلام المن له الأعلام المذكورة في الأحاديث وليس لها علاقة بالرواية اصطلحنا على
 تسميتها بأعلام المن وتر ترتيبها هجائيًا بعد توحيد الاسم في جميع مواطنه وقد بلغ عددها ألفا وماتة وثلاثة وسيعين علمًا.

 ١٠ مبهات أعلام المتن به ما كان من أعلام المتن مبهـ كرجل وامرأة وفلان فقد قمنا يعين هذه الأعلام بالاعتاد على كتب الأسماء المبهمة مثل كتاب غوامض الأسماء المبهمة الهاقعة في متون الأحاديث المسندة لابن بتشكوال وهي مرتبة على حسب وقم الحديث.

۱۱ الموضوعات ، تم اختيار كلمات ذات دلالة من كل ترجمة باب وتر ترتيبها بحسب
 الجذور ثم ترتيب الكلمات المندرجة تحت هذا الجذر هجائيًّا.

٣ الأيام التاريخية والغزوات ه تر حصر الأيام التاريخية والغزوات وترتيبها هجائيًا مع
 ذكر الطرف الواردة به حتى لو تكرر فى الحديث أكثر من مرة وقد بلغ عددها تسعة
 وثلاثين يومًا وغزوة.

ه ۱۳ الألفاظ الغربية ¢ تم اختيار الألفاظ الغربية الواردة بالأحاديث وشرحها بحسب سياقها اعتادًا على كتب الغريب والمعاجم والشروح وقد تُز ترتيبهــا حسب الجذور ثم الـكلمات وقد بلغ عددها ألفا وماثثين وواحدا وثلاثين لفظًا.

♦ ال فهرس السلاسل ه تر تعين جميع رواة الأحاديث وعمل سلاسل طبقًا لعلاقاتهم وقد بلغ عدد الرجال الذين لهم رواية ألفا وغانمائة وأربعة وثلاثين راويًا وعدد السلاسل سبعة آلاف وماثتين رواحدة وعشرين سلسلة وقد تم ترتيب السلاسل على حسب عدد الرواة في كل سلسلة وتر ترتيبها هجائيًا على حسب الراوى الأول ثم الذي يليه وتر الربط بين كل السلاسل والحكم عليها من كلام المصنفين أو من حيث الوقف والقطع والإرسال والتعلق.

◊ ١٥ المحتوى ◊ ويشمل المكتب والأبواب الواردة بالمكتاب مشفوعًا بأرقام الأحاديث التي يبتدئ وينتهي بها كل كتاب وباب وقد بلغ عدد المكتب ثمانية وتسعين كتابًا وعدد الأبواب ثلاثة آلافي وتسعائة وواحدا وتسعين بائا.



### للخوالأول

## ڝؙڿؙڽڿؖٵؖڸڮڹٵڒڲ ٷؽڸٵۼؙڵڞؽؙڶڂۼڵۺؖؿؙؽڶۄ۫ؽؽؽڶٳۺؽٙڰۣ۠؞

#### ؖ<u>ڗڝۜ</u>ٙڶڐڷڒؾۼٳڵۼۘڹ۫ؽؙۅٙؽڡٚۼۘٵڹٛۯؖٲؠۺؘۣ

وَسُنَهُ وَاللَّهِمَ الْإِحَامُ مُحْكَمَّدُ بْنِ اسْمَاعِيلُ بْنَ إِتْرَاهِمَ بْنِ الْغُيرَةُ الْفِ كَاللَّكَ الْغُكَارِيُّ

سَندُ صَبِح البُخَارِيُّ: رَوِى صَبِح البَغَارِى عَن شَيْحًا الْخَدُنِ أَيِ النَّفَلَ عَبْدِ اللهِ بِي الشَدْيِ النَّايَيْ عَن الشَيْعِ النَّائِي عَلَيْ الشَيْعِ النَّائِي عَن النَّبِعِ النَّائِي عَن النَّائِي عَلَى النَّائِي عَن النَّائِي عَلَى النَّائِي عَلَى النَّائِي عَنْ النَّائِي عَنا النَّائِي عَنَا النَّائِي عَنَا النَّائِي عَنَا النَّائِي عَنْ النَّائِي عَنَا النَّائِي عَنَا النَّائِي عَنْ النَّائِي اللَّهُ عَنْ النَّائِي اللَّهُ عَنَا النَّائِي اللَّهُ عَنِي النَّمَةِ اللَّهُ عَنْ النَّائِي اللَّهُ عَنِي النَّهُ عَلَى النَّائِي اللَّهُ عَنِي النَّهُ اللَّهُ عَنْ النَّائِي اللَّهُ مِن النَّمِيلُ الْمُعْلَى عَنَا النَّهُ عَنِي النَّهُ عَنِي النَّهُ عَنِي النَّهُ عَنِي النَّهُ عَنِي النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنِي النَّهُ عَلَى النَّهُ عَنِي النَّمِي النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَنْ إِنْ النَّائِي أَنْ عَنْ النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ إِنْ النَّائِي النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ إِنْ النَّهُ عِنْ الْمُعْدِلُ الْمُعْلِقُ عَنْ النَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُلْمُ الْمُعْلِقُ



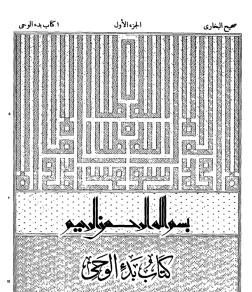

قَالَ النَّنْيَعُ الإَمَامُ الْحَافِظُ أَبُو عَبِدِ اللهِ مُحَنَدُ بَنْ إِسْمَاعِيلَ بَنِ إِبْرَاهِمَ بَنِ الْمُغِيرَةِ الْمُخَارِيُّ رَصُولِ اللهِ يَشْتُهُ وَوَلُوا اللهِ عَلَيْهُ الْمُحَالِقُ اللهِ عَلَيْهُ وَوَلُوا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الل

أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ هِشَاهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ وَكُ الْخَارِثَ بْنَ

*ملطانیا* ۱/۱ بسم

کٹاپ ۱

اس

ماسيم

باب ۲ مدیث ۱

رَسُولُ اللَّهِ عِيِّظِيُّمُ أَحْبَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُهُ عَلَى قَيْفُصُمُ عَنَى وَقَدْ وَعَيْثُ عَنْهُ مَا قَالَ وَأَخِيَانًا يَقَمَٰولَ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلاً فَيْكَلِّنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ قَالَتْ عَائِشُهُ ۗ العانيٰ ١/١ فاك وَعْنِي وَلَقَدْ رَأَيْنَهُ يَنْزِلُ عَلَيهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَغَصَّدُ عَرَفًا باسب مدشن يَخنى بنُ بَكَيْرِ مَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْكُ عَنْ عُقَيْلِ عَن ابْنِ شِهَابِ إبب عَنْ عُرْوَةَ بَنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَمَّ الْمُؤْمِينَ أَنَّهَا قَالَتْ أَوَّلُ مَا بْدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عِيْكُمْ مِنَ الْوَخِي الزُّوْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ فَكَانَ لاَ يَرَى رُوْيًا إلاَّ جَاءَتْ مِثْلَ فَلَق الصَّبْحِ ثُرً حُبِّبَ إِلَيْهِ الْحَلَاءُ وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّتُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَبْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ وَيَتَزَوْدُ لِذَلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوْدُ لِيثْلِهَا حَتَّى جَاءَهُ الْحَتْقُ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ جَنَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اقْرَأُ قَالَ مَا أَنَا بِقَارِئْ قَالَ فَأَخَذَني فَغَطَني حَتَّى بَلَغَ مِنَّى الْجَهْدَ أَرُّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ قُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئِ فَأَخَذَنِي فَغَطِّنِي الثَّائِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنَّى الْجِبَهٰدَ ثُمُّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ افْرَأْ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِي فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ ثُرَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ افْرَأُ بِاسْم رَبُّكَ الَّذِي خَلَقَ ٥ خَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ عَلَق ٥ افْرَأُ وَرَبُّكَ الأَكْم مُ اللَّهِ فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْكُ مِي رُجُفُ فُؤَادُهُ فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ بِنْتِ خُونِلِدِ والله فَقَالَ زَمُلُونِي زَمُلُونِي فَزَمَلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْءُ فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْحَبَرَ لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي فَقَالَتْ خَدِيجَةُ كَلاَّ وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبِّدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحِمُلُ الْـكَلِّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِى الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَتَّقُ فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَنَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَل بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْغُزِّي ابْنَ عَمْ خَدِيجَةَ وَكَانَ المرَأُ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكُتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانَيَّ فَيَكُتُبُ مِنَ الإنجيل بالْعِبْرَائِيَّة مَا شَـاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُتُبَ وَكَانَ شَيخًا كِمِيرًا قَدْ عَمِيَ فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ يَا ابْنَ عَمُ اسْمَغ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى فَأَخْبَرُهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ خَبَرَ مَا رَأَى فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى عِيَّكِ مِ اللَّهِ عَلَى اجَذَعًا لَيْتَني أَكُونُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّكُمْ أَوْنُخْرِجِيٌّ هُمْ قَالَ نَعَمْ لَم يَأْتِ رَجُلُ فَطْ بِمِنْل مَا جِنْتَ بِهِ إِلاَّ عُودِيَ وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَضَرًا مُؤذِّرًا لُؤ لَمْ يَنْشَب وَرَقَةُ أَنْ تُوْفَى وَفَتَرَ الْوَخَىٰ **قَال** ابْنُ شِهَـابِ وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ | ميت.؛

هِشَـامِر مِنْكُ سَــأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عِنْكُمْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَلِمْفَ يَأْتِيكَ الْوَخِي فَقَالَ

عَبْدِ الرَّحْمَن أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَـارِئَ قَالَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَخي فَقَالَ في حَدِيثِهِ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّهَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِى فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنى بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَى كُرْمِئَى بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ فَرْعِبْتُ مِنْهُ فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمُلُونِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ٥ يَا أَيُّهَا الْمُذَذُّرُ ٥ قُمْ فَأَنْذِرْ ﴿ إِلَى اللَّهِ ٥ وَالرِّجْزَ فَاهجُرْ ﴿ فَتِمِي الْوَحْيُ وَتَتَابَعَ ثَابَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ يُوسُفَ وَأَبُو صَــالِحٍ وَتَابَعُهُ هِلاَلُ بَنُ رَدَّادٍ عَنِ الزَّهْرِئُ وَقَالَ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ بَوَادِرُهُ بِاسِب وَرَثْنَ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثْنَا أَبُو عَوَانَةً قَالَ حَدَّثَنَا مُومَى بْنُ أَبِي عَائِشَةً قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ عَنِ ابْن عَبَاسِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ٥ لَا ثُحَوْكُ بِهِ لِسَـانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿ ﴿ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُم يُعَاجِ مِنَ التَّهْزِيلِ شِدَّةً وَكَانَ مِنَا يُحُرِّكُ شَفَتَيهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ فَأَنَا أُحَرَّكُهُمَا لَـكُو كُمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَرِيْكُ بِمُعَرِّكُهُمَا وَقَالَ سَعِيدٌ أَنَا أَحَرُّكُهُمَا كُمَّا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَاسٍ يُحَرِّكُهُمَا ۗ خَتَرَكَ شَفَتَيْهِ فَأَزْنَلَ اللَّهُ تَعَالَى ۞ لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَــاتَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۞ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُوْآتَهُ ﴿ اللهِ عَلَى جَمْعُهُ لَهُ فِي صَدْرِكَ وَتَقْرَأُهُ ۞ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآتُهُ ﴿ إِلَى اللَّ وَأَنْصِتْ ۞ ثُمُّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَفْرَأَهُ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكُ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا أَتَاهُ جِنْرِيلُ اسْتَمَعَ فَإِذَا انْطَلَقَ جِنْرِيلُ قَرَأَهُ النَّبِي عِينَ اللَّهِ عَمَا أَهُ السب مرثب عَبْدَانْ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُولُسُ عَنِ الزَّهْرِئَ حِ وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ 📗 🛮 أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ وَمَغْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ نَحْوَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَن ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْشٍ أَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ في رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيْدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُولُ اللَّهِ عَيْثِظُ أَجْوَدُ بِالْحَنْدِ مِنَ الرَّبِجِ الْمُنْرَسَلَةِ بِالسِّبِ مِرْسُنَ أَبُو الْبَحَانِ الْحَكَمَ بْنُ نَافِعِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْتِ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُثْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبًا سُفْيَانَ بْنَ حَرْب أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبِ مِنْ فَرَيْشِ وَكَانُوا تَجْارًا بِالشَّـأْمِرِ فِي الْمُدَةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَقِلِيُّهُ مَاذَ فِيهَـا أَبَّا سُفْيَانَ وَكُفَّارَ قُرَيْشِ فَأَتَوْهُ وَهُمْ بِإِيلِيَاءَ فَدَعَاهُمْ فِي مجْلِسِهِ وَحَوْلَا عُظَهَاءُ الزُّومِ ثُرُ دَعَاهُمْ وَدَعَا بِتَرَجْمَانِهِ فَقَالَ أَيْكُمْ أَقْرَبْ نَسَبًا بِهَذَا الرَّجُل الَّذِي يَزَعُمُ أَنَّهُ نَىٰ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ فَقُلْتُ أَنَا أَقْرَبُهُمْ نَسَبًا فَقَالَ أَدْنُوهُ مِنَّى وَقَرَّبُوا أَضِحَابَهُ فَاجْعَلُوهُمْ 🏿 🛪

ملطانية ٨/١ إِلَى

باسب ٤ مديث ٥

باسبه ۵ صیرشد ۱

باسب ۱ مدیث ۷

عِنْدَ ظَهْرِهِ ثُرَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ قُلْ لَمُنْمْ إِنِّي سَـائِلٌ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُل فَإِنْ كَذَيتى فَكَذُبُوهُ فَوَاللَّهِ لَوْلاَ الْحَيَاءُ مِنْ أَنْ يَأْرُوا عَلَىٰ كَذِبًا لَكَذَبِتُ عَنْهُ ثُمَّ كَانَ أَوْلَ مَا سَسأَلَنِي عَنْهُ أَنْ قَالَ كَلِفَ نَسَبُهُ فِيكُرُ قُلْتُ هُوَ فِينَا ذُو نَسَبِ قَالَ فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ مِنْكُمُ أَحَدُ قَطُّ قَيْلَةُ قُلْتُ لا قَالَ فَهَالَ كَانَ مِنْ آيَاتِهِ مِنْ مَلْكُ قُلْتُ لاَ قَالَ فَأَشْرَ افُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ صْعَفَا وُهُمْ فَقُلْتُ بَلْ ضُعَفَا وُهُمْ قَالَ أَيْرَ يدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ قُلْتُ بَلْ يَرَ يدُونَ قَالَ فَهَلْ يَرَتَدُ ۗ اعانيْهِ ١/٩ فَلْتُ أَحَدٌ مِنْهُمْ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ قُلْتُ لاَ قَالَ فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَهمُونَهُ بالْكَذِب قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ قُلْتُ لاَ قَالَ فَهَلْ يَغْدِرُ قُلْتُ لاَ وَغَنْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لاَ نَدْرى مَا هُوَ فَاعِلُّ فِهَا قَالَ وَإِن تُمْكِنِّي كُلِمَةٌ أُدْخِلُ فِهَا شَيْئًا غَيْرُ هَذِهِ الْكُلَّمَةِ قَالَ فَهَلْ قَاتَلُتُمُوهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَكَيفَ كَانَ قِتَالُكُوايَّاهُ قُلْتُ الْحَوْثِ يَلْنَنَا وَيَلِنَّهُ سِجَالٌ يَنَالُ مِنَّا وَنَنَالُ مِنْهُ قَالَ مَاذَا يَأْمُرُكُو قُلْتُ يَقُولُ اغْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَاثْرَكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُم وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلاَة وَالصَّدْق وَالْعَفَافِ وَالصَّلَةِ فَقَالَ لِلتَّرْجُمَانِ قُلْ لَهُ سَالُتُكَ عَنْ نَسِه فَذَكَرِتَ أَنْهُ فِيكُرِ ذُو نَسَبِ فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبٍ قَوْمِهَا وَسَــأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدُ مِنْكُمُ هَذَا الْقَوْلَ فَذَكِرَتَ أَنْ لاَ فَقُلْتُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَيْلة لَقُلْتُ رَجُلَّ يَأْتَهِي بِقَوْلِ فِيلَ قَبْلَةُ وَسَالُتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكَ فَذَكُوتَ أَنْ لاَ قُلْتُ فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكِ قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ أَبِيهِ وَسَـ أَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَهِمُونَهُ بِالْحَدِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ فَذَكُوتَ أَنْ لاَ فَقَدْ أَعْرِفُ أَنَّهُ لَرْ يَكُنْ لِيَذَّرَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاس وَيَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ وَسَـ أَلْنُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَا وُهُمْ فَذَكُوتَ أَنَّ ضُعَفَاءَهُمُ اتَّبَعُوهُ وَهُمْ أَنْبَاعُ الرُّسُل وَسَــأَلْتُكَ أَيْرَ يدُونَ أَمْ يَنْفُصُونَ فَذَكَّرَتَ أَنَّهُمْ يَرَ يدُونَ وَكَذَلِكَ أَمْرُ الإيمَانِ حَتَّى يَتِمْ وَسَـأَلُنْكَ أَيْرَنَّدُ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ فَذَكُرتَ أَنْ لا وَكَذَلِكَ الإيمَانُ حِن تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ وَسَأَلُنْكَ هَلْ يَغْدِرُ فَذَكُرتَ أَنْ لاَ وَكَذَلِكَ الرُّسْلُ لاَ تَغْدِرُ وَسَــأَلَتْكَ بِمَا يَأْمُرُكُمْ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَغْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَيَنْهَاكُم عَنْ عِبَادَةِ الأَوْثَانِ وَيَأْمُنُ كُو بِالصَّلاَّةِ وَالصَّدْقِ وَالْعَفَافِ فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَفًّا فَسَيَمْ لِكُ مَوْضِعَ قَدَى َهَاتَيْنِ وَقَدْ كُنْتُ أَغَلُمُ أَنَّهُ خَارِجٌ لِمَ أَكُنْ أَظُنُ أَنَّهُ مِنْكُو فَلَوْ أَنِّي أَغَلُو أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَتَجَشِّعْتُ لِقَاءَهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمِهِ مُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ عِيُّكِيُّ الَّذِي بَعَثَ بِهِ دِحْيَةً إِلَى عَظِيمِ بُضرَى فَدَفَعَهُ إِلَى هِرَ قُلَ

فَقَرَأُهُ فَإِذَا فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّخْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ نُخَّهِ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَفْلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلَامْ عَلَى مَن اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإِسْلَامِ أَسْلِ تَسْلَمَ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرْبَتِينَ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمِ الأَرِيسِيِّينَ وَ ۞ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوا إِلَى كَلِيمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لاَ نَعْبُدَ إلاَّ اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَغضْنا بَغضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُولُوا الْمُهَـدُوا بِأَنَّا مُسْلِئُونَ ۞ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ فَلَنَا قَالَ مَا قَالَ وَفَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ كُثْرَ عِنْدَهُ الصَّخَبُ وَارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ وَأَخْرِ خِنَا فَقُلْتُ لأَصْحَابِي حِينَ أُخْرِجِنَا لَقَدْ أُمِرَ أَمْرُ إِنِن أَبِي كَجْشَةَ إِنَّهُ يَخَافَهُ مَلِكُ بَني الأَصْفَر فَمَا زلْتُ مُوقِئًا أَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَى الإِسْلاَمَ وَكَانَ ابْنُ النَّاظُورِ صَـاحِبُ إِيلِيَاءَ وَهِرَ فَلَ سُقُفًا عَلَى نَصَارَى الشَّلْمِ يُحَدِّثُ أَنَّ هِرَ فَلَ حِينَ قَدِمَ إِيلِيَاءَ أَصْبَحَ يَوْمًا خَبِيتَ النَّفْسِ فَقَالَ بَعْضُ بَطَارِقَتِهِ قَدِ اسْتَنْكَرَنَا هَيْلَتُكَ قَالَ ابْنُ النَّاظُور وَكَانَ هِرَقْلُ حَرًّاءً يَنْظُرُ فِي النُّجُومِ فَقَالَ لَحَمْ حِينَ سَـأَلُوهُ إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ حِنَ نَظَرْتُ فِي النُّجُومِ مَلِكَ الْحِنَانِ قَدْ ظَهَرَ فَمَنْ يَغْتَيْنُ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ قَالُوا لَيْسَ يَغْتَيْنُ إِلَّا الْيَهُودُ فَلاَ يُهمَّنَّكَ شَــأَنُهُمْ وَاكْتُبْ إِلَى مَدَايِن مُلْكِكَ فَيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنَ الْيَهُودِ فَيَيْتَمَا هُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ أَتِيَ هِرَفُلُ بِرَجُلِ أَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ غَسَانَ يُغْبِرُ عَنْ خَبَر رَسُولِ اللَّهِ عِيْكُ اللَّهِ عَلْمًا ا اسْتَخْبَرُهُ هِرَقْلُ قَالَ اذْهَبُوا فَانْظُرُوا أَنْخَتَيْنٌ هُوَ أَمْ لاَ فَنَظَرُوا إِلَيْهِ فَحَذَنُوهُ أَنَّهُ مُخْتَبِّنَّ ۗ » وَسَــأَلَهُ عَنِ الْعَرَبِ فَقَالَ هُمْ يَخْتَتِنُونَ فَقَالَ هِرَقْلُ هَذَا مَلِكُ هَذِهِ الأُثَةِ قَدْ ظَهَرَ لُرً كَتَبَ هِرَفْلُ إِلَى صَـاحِبِ لَهُ بِرُومِيَّةً وَكَانَ نَظِيرَهُ فِي الْعِلْمِ وَسَـارَ هِرَفْلُ إِلَى جَمْصَ فَلَمْ يَرَمْ حِمْصَ حَتَّى أَتَاهُ كِتَابٌ مِنْ صَـاحِبِهِ يُوافِقُ رَأْىَ هِرَفْلَ عَلَى خُرُوجِ النَّبِيِّ عَيْكُمْ وَأَنَّهُ نَمِيَّ فَأَذِنَ هِرَقُلُ لِعُظَهَاءِ الرُّومِرِ فِي دَسْكَرَةٍ لَهُ بِيحِنصَ ثُرَّ أَمَرَ بِأَبْوَابِهَا فَغُلَّقَتُ ثُمُّ اطَّلَعَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الرُّومِ هَلْ لَـكُمْزٍ فِي الْفَلاَجِ وَالرُّشْدِ وَأَنْ يَثْبُتَ مُلْـكُـكُمْ فَتُبَايِعُوا هَذَا النَّبَيِّ ۗ ﴿ خَتَاصُوا حَيْصَةَ خُمْرِ الْوَحْشِ إِلَى الأَبْوَابِ فَوَجَدُوهَا قَدْ غُلُقَتْ فَلَنَا رَأَى هِرَقُلُ نَفْرَتَهُمْ وَأَيسَ مِنَ الإِيمَانِ قَالَ رُدُوهُمْ عَلَى وَقَالَ إِنِّي قُلْتُ مَقَالَتِي آنِفًا أَخْتِرُ بِهَا شِدَّتَكُو عَلَى دِينِكُمْ فَقَدْ رَأَيْتُ فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ شَــأُن هِرَقُلَ رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ وَبُونُسُ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ

*ملطانية* ۱۰/۱ مَلِثا

ماسيـــــ الإيمَانِ وَقَوْلِ النِّي عَيِّئِكُمْ بْنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسِ وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْلُ وَيَزيدُ || باب ا

وَيَنْقُصُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ٥ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ﴿ ٥ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ﴿ ﴿ ٥ وَ يَرْ يِدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى ﴿ ﴿ ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقُواهُمْ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّالِمُ ا

 وَ رَادادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا (١٩٠٥) وَقَوْلُهُ ۞ أَيْكُو زَادَتُهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَيمَانًا رَاهِمَ وَقَوْلُهُ ۞ أَيْكُو زَادَتُهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا إلى اللهَ اللهُ فَرَادَنْهُمْ إِيمَانًا ﴿ ﴾ وَقَولُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ ۞ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا ﴿ ﴿ وَقَولُهُ تَعَالَى ۞ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِمًا رَرِينَ وَالْحُبْ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ مِنَ الإيمَان وَكُتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيرَ إِلَى عَدِى بْنِ عَدِى إِنَّ لِلإِيمَانِ فَرَائِضَ وَشَرَائِعَ وَحُدُودًا وَسُذَنًا فَتَنِ اسْتَكَلَّهَا اسْتَكْمَلَ الإيمَانَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَكِّلُهَا لَزِ يَسْتَكْمِلَ الإيمَانَ فَإِنْ أُعِشْ فَسَأْبَيِّنُهَا لَكُمْ حَتَّى تَعْمَلُوا بِهَا وَإِنْ أَمُنْ فَمَا أَنَا عَلَى صُحْبَتِكُمْ بِحَريص وَقَالَ إِرْاهِم ٥ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْي (٣٠٠) وَقَالَ مُعَادُّ الْجِلِسْ بِنَا نُؤْمِنْ سَـاعَةً وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودِ الْيَقِينُ الإيمَانُ كُلُّهُ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَبْلُغُ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ التَّقْوَى حَتَّى يَدَعَ مَا حَاكَ في الصَّدْر وَقَالَ مُجَاهِدُ ۞ شَرَعَ لَـكُم ﴿ ﴿ أَوْصَيْنَاكَ يَا نُحُدُ وَإِيَّاهُ دِينًا وَاحِدًا وَقَالَ ابْنُ عَبَاسِ ۞ شِرْعَةً وَمِنْهَا جًا وَهِنَ سَبِيلاً وَسُنَةً باسِ دُعَاؤُكُو إِيمَانُكُو **مِرْنَ عُ**بَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْ

مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي شُفْيَانَ عَنْ عِكْرَمَةَ بْن خَالِدٍ عَن ابْن عُمَرَ والله قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيِّكِيُّ بِنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْس شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَّهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ نَهُمَّا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَايِتَاءِ الزُّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَـانَ بِاسِـــــ أَمُورِ الإيمَان | إبِـــ

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ٥ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُرْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِب وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْمِكِتَابِ وَالنَّبِيْنَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبُهِ ذَوِى الْقُرْبَى

وَالْيَتَامَى وَالْمُسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرَّفَابِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآنَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَفُوا وَأُولَئِكَ ثُمُ الْمُتَّقُونَ ۞ وَقَوْلِهِ ۞ قَدْ أَفْلَتَمَ الْمُؤْمِنُونَ ۞ الآيَّةَ مِرْشْنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحْمَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَايِرِ الْعَقَدِىٰ قَالَ حَدَّثَنَا شَلَبَانُ بْنُ بِلاّلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وْكُ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَكُ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَكُنَّ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَكُنَّ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي مَانُ الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُونَ شُغبَةً وَالْحَيَاءُ شُغبَةً مِنَ الإِيمَانِ بِاسِبِ الْمُسْلِءُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِئُونَ مِنْ لِسَــانِهِ وَيَدِهِ مِرْثِتُ آدَمُ بَنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ وَإِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّغِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَفِينًا عَنِ النَّبِيُّ عَلِيُّكُمْ قَالَ الْمُنسَامِ مَنْ سَلِّمَ الْمُسْلِئُونَ مِنْ لِسَـانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَبُو عَبِدِ اللَّهِ وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِي قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّكُ مُ وَقَالَ عَبْدُ الأَغْلَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَندِ اللَّهِ عَن النَّبِيِّ عَيْكُمْ بِالسِّبِ أَيُّ الإِسْلاَمِ أَفْضَلُ مِرْثُ سَعِيدُ بْنُ بَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ الْقُرَفِينَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بُرُدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ أَبِي بُرُدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى وَظُّ عَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْ الإِسْلاَمِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَـانِهِ وَ يَدِهِ بِاسِبِ إِطْعَامُ الطَّعَامِ مِنَ الإِسْلاَمِ مِرْثُنَ عَمْرُو بَنْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَنْبِ عَنْ | « عَبْدِ اللَّهِ بْن عَمْرُو رَفِي أَنَّ رَجُلاً سَـأَلَ النَّبِيَّ عِيِّكِمْ أَيُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَز تَعْرِفْ بِاسِبِ مِنَ الإيمَانِ أَنْ نجِبَ لأَخِيهِ مَا يُحِبُ لِنَفْسِهِ مِرْثُتْ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ شُغْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ وَلَيْ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ وَعَنْ مُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنْسِ عَن النَّبِيِّ عَلِيُّكُم قَالَ لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ بِالربِ حَبُّ الرَّسُولِ عَيْكُمْ ا مِنَ الإِيمَانِ مِرْثُنَ أَبُو الْبَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُمَيْتِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَن الأَعْرَج عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّكُمْ قَالَ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ مِرْثُنَ يَعْفُوبُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النِّبِئَ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُغبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ قَالَ قَالَ النَّبِي عِيِّكِ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُم حَتَّى أَكُونَ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ ا

مديث ۹

باب ٤

مدييث ١٠

ا . ا

مديس ١١ ملطانية ١٢/١ قالَ

. .

مدسد ۱۲

. ...

. . . .

باب ۸

مديث لا

میسے ۱۵

باب ٤-١٤ حديث ١٦-١٩

وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ماسِ حَلاَوَةِ الإيمَانِ صِرْبُ مُحَدِّنُ الْمُثنَّى قَالَ | إ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ النَّفَقِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنْسِ عَن النَّيِّ عَلَيْكُم قَالَ ثَلاَتْ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإيمان أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ بِمَا سِواهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلاَّ بِلِّهِ وَأَنْ يَكُوهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْـكُفْرِكَمَ يَكُوهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّار ا \_\_\_ عَلاَمَةُ الإِيمَانِ حُبُ الأَنْصَارِ مِرْمَنِ أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُغَبَةُ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ قَالَ سَمِعْتُ أَنسًا عَنِ النَّبِي عَي اللَّهِ مَالَ آيةُ الإيمانِ شُعَيْتِ عَنِ الزُّهْرِي قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ عَائِذُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ بِنَ فِي وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ أَحَدُ النَّفَهَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكُمْ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَـابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلاَ تَشرقُوا وَلاَ تَزْنُوا وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُرُ وَلاَ تَأْتُوا بِبُهْنَانِ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُرُ وَلاَ تَغْصُوا في المعانية ٣/١ وَلاَ مَعْرُوفِ فَمَنْ وَقَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَـابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ في الدُّنْيَا فَهُوَ كَمَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا لُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ فَبَايَغْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ **باسب** مِنَ الدِّنِ الْفِرَارُ مِنَ الْفِتَنِ **مِرْثِ ا** عَبْدُ اللَّهِ بِنُ ۗ إب n م*يب* مَسْلَتَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِي أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْكُمْ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَمَّ يَنْتُهُ بِهَا شَعَفَ الجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَهُوْ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ بِاسب قول | باب ٣ النَّى عِيِّكُم أَنَا أَعْلَكُمُ بِاللَّهِ وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى • وَلَكِنْ يُوَاخِذُ كُرْ بِمَا كَسَبَتْ فُلُو بُكُونِ مِنْ مُعَدِّدُ بِنُ سَلاَمِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ عَنْ المعيد ٢٠ أبيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُم إِذَا أَمْرَهُمْ أَمْرَهُمْ مِنَ الأَعْمَال بمَا يُطِيقُونَ قَالُوا إِنَّا لَسْنَا كَهَيٰئَتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ فَيَغْضَبُ حَتَّى يُعْرَفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ ثُرَّ يَقُولُ إِنَّ أَثْقَاكُمْ وَأَغْلَـكُرْ بِاللَّهِ أَنَا **باسب** ا مَنْ كُوهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكُوهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ مِنَ الإيمَانِ مِرْثُ سُلْيَانُ بَنُ المسمسة حَرْبِ قَالَ حَذَثَنَا شُغْبَةُ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَنِّسِ رَفُّ عَنِ النِّبِيِّ عِيْظُيُّمْ قَالَ ثَلَاثُ مَن كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنَا سِوَاهُمَا وَمَنْ أَحَبُ عَبْدًا

لَا يُجِبُهُ إِلَّا بِلِّهِ وَمَنْ يَكُوهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْـكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْفَذَهُ اللَّهَ كَمَا يَكُوهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ باب تَفَاضُل أَهْل الإيمتانِ فِي الأَعْمَالِ وَرُسُ إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّتَنِي مَالِكُ عَنْ عَمْرُو بْنِ يَحْتَى الْمَازِيْنُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِىٰ وَكُ عَن النَّبَىٰ يَرْكُ اللَّ يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهَ تَعَالَى أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِبْمَانِ فَيْخَرَجُونَ مِنْهَـا قَدِ اسْوَدُوا فَيْلْقَوْنَ فِي نَهَـر الحُمَّاأَوِ ﴿ ٥ الْحَيَاةِ شَكَ مَالِكَ فَيَثِبُونَ كَمَا تَنْبُ الْحِبَةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ أَلَرْ تَرَ أَنَّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً قَالَ وُهَنِتِ حَدَّثَنَا عَمْرُو الْحَيَاةِ وَقَالَ خَزِدَلِ مِنْ خَيْرِ مِرْثُنِ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيَدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَـالِجٍ عَنِ ابْنِ شِهَــابٍ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ مَهْلِ أَنَهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخَدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِينَا اللَّهِ النَّاسَ يْغَرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمْصٌ مِنْهَـا مَا يَبْلُغُ النَّدِيَّ وَمِنْهَـا مَا دُونَ ذَلِكَ وَعُرضَ عَلَيَّ 🏿 ﴿ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ وَعَلَيْهِ فَمِيصٌ يَجُرْهُ قَالُوا فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الدُّينَ باب الحُيّاءُ مِنَ الإيمانِ مِرْث عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسِ عَنِ ابْنِ شِهَــابِ عَنْ سَــالِمِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عِنْكُ مَزَّ عَلَى رَجُل مِنّ الأُنصَارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْرُكُ ذَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الإيمتان لمــــ ، فإنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ ۞ ا مرثن عَبدُ اللهِ بنُ مُحَدِ النسندِي قالَ حَدَثَنَا أَبُو رَوْجِ الْحَدَى بنُ عُمَارَةَ قالَ حَدْثَنَا شُغيَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَدِّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدَّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكُمُ قَالَ أَمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَـدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهَ وَأَنَّ نَجَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنَّى دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالْهَمْ إلاَّ بِحَقَّ الإسْلاَمِ وَحِسَا بُهِمْ عَلَى اللَّهِ بِالسِيِدِ مَنْ قَالَ إِنَّ الإِيمَانَ هُوَ الْعَمَلُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى • وَيَلْكَ الجُنَةُ الَّتِي أُورِثُمُّوهَا بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ١٠٠٠ وَقَالَ عِدَّةً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ في قَوْلِهِ تَعَالَى ٥ فَوَرَ بِّكَ لَنَسْأَلَتُهُمْ أَجْمَعِينَ ٥ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ ١٠٠٠ عَنْ قَوْلِ لاَ إِلَّا إِلَّا اللهُ وَقَالَ ٥ لِينْل هَذَا فَلْيَعْمَل الْعَامِلُونَ ﴿ وَهُنَ أَخْمَدُ بَنُّ يُونُسَ وَمُوسَى بَنُ إِسْمَاعِيلَ قَالاً حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمْ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَسَّيْبِ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِيُّمْ شَيْلَ أَيْ الْعَمَلِ أَفْضَلُ فَقَالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قِيلَ ثُرِّ مَاذَا قَالَ |

W &.... W . . .

مديث ٢٢

ملطانية ا/١٤ عَلَىٰ

باسب ۱۱ مدنیش ۲۴

باسب ا

مديث د

ا۔۔۔ ۱

. . .

الجبهَادُ في سَبيل اللهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجَّ مَبْرُورٌ باســــ إذَا لَز يَكُن الإسْلاَمُ عَلَى الب الْحَقِيقَةِ وَكَانَ عَلَى الإستِسْلاَمِ أَوِ الْحَوْفِ مِنَ الْقُتْلِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى • قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنًا قُلْ لَوْ تُوْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَنَا ( ١٠٠ فَإِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَهُوَ عَلَى قَوْلِهِ جَلَّ ذِكُوهُ ه إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ ۞ ٥ وَمَنْ يَلْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَدِ دِينًا فَلَنْ يُغْبَلَ مِنْهُ ۞ ۗ **مرثث** أَبُو الْبَحَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزَّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَامِرُ بِنُ سَعْدِ بنِ أَبِي **ا**ميت v وَقَاصِ عَنْ سَعْدِ وَإِنْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ مَا أَعْطَى رَهْطًا وَسَعْدٌ جَالِسٌ فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ عِينِ إِلَيْ مُوا أَعْجَبُهُمْ إِنَّ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُلاَن فَوَاللَّهِ إِنَّى لأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ أَوْ مُسْلِئًا فَسَكَتْ قَلِيلاً لَرُ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَعَدْتُ لِمَقَالَتِي فَقُلْتُ مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ فَوَاللَّهِ إِنَّى لأَرَاهُ مُوْمِنًا فَقَالَ أَوْ مُسْلِمًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَغَلَمْ مِنْهُ فَعُدْتُ لِمَقَالَتِي وَعَادَ رَسُولُ اللَّهِ يَتَلِيُّ لَمْ قَالَ يَا سَعْدُ إِنِّي لأُغطِى الرِّجُلِّ وَغَيْرُهُ أَحَبُ إِنَّى مِنْهُ خَشْيَةً أَنْ يَكُبَّهُ اللَّه في النَّار وَرَوَاهُ يُونُسُ وَصَالِحٌ وَمَعْمَرٌ وَابِنُ أَخِي الزَّهْرِي عَنِ الزُّهْرِيِّ ب*اســــــ* إِفْشَـاءُ | إبب ٢٠ مع*ان*يا السَّلَامِ مِنَ الإسْلاَمِ وَقَالَ عَمَّارٌ ثَلاَثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الإِيمَانَ الإِنْصَافُ مِنْ تَفْسِكَ وَبَذْلُ السَّلَامِ لِلْعَالَمِ وَالإِنْفَاقُ مِنَ الإِفْتَارِ **مِرْمُنِ أ**َتْتِيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ | مسيد ١٨ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْحَنْبِرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو أَنَّ رَجُلاً سَـأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عِيْرِ اللَّهِ عَلَى الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَزِ تَعْرِفْ بِاسِبِ كُفْرَانِ الْعَشِيرِ وَكُفْرِ دُونَ كُفْرِ فِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْدِئ البس عَن النَّبَى عَيِّكِمْ مِرْثُمْنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ | مسيم ٣ يَسَارِ عَن ابْنِ عَبَاسِ قَالَ قَالَ النَّبِي عِينِكُ أُرِيثُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النَّسَاءُ يَكُفُونَ قِيلَ أَيْكُفُرْنَ باللَّهِ قَالَ يَكُفُرْنَ الْعَثِيرَ وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَـانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطْ ما \_ الْمُعَاصِي مِنْ أَمْر البس الجَاهِلِيَّةِ وَلاَ يُكَفَّرُ صَاحِبُهَا بِازْتِكَابِهَا إِلاَّ بِالشِّرْكِ لِقَوْلِ النِّي عَيْكُمْ إِنَّكَ امْرُؤُ فِيكَ

ورث سُلنيان بن عزب قال حَدَثَنا شُغبَهُ عَنْ وَاصِل الأَخدَب عَن المُغرُور ميت.

جَاهِلِيَّةً وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ۞ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمِنْ بَشَاءُ ۗ

قَالَ لَقِيتُ أَبَا ذَرُّ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلاَمِهِ حُلَّةٌ فَسَـأَلُتُهُ عَز ذَلكَ فَقَالَ إِنِّي

جَاهِلِيَّةً إِخْوَانْكُرْ خَوَلُـكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَخْتَ أَيْدِيكُرْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَخْتَ يَدِهِ فَلْيَطْمِعْهُ مِنَا يَأْكُلُ وَلَيْلِسِنَهُ مِنَا يَلْبَسُ وَلاَ تُكَلَّفُومُمْ مَا يَغْلِيْهُمْ فَإِنْ كَلَفْتُمُومُمْ فَأَعِينُومُمْ بِاسب وَإِنْ طَائِقَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُـهَا ۞ فَسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِنِينَ مِرْثُ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُوبُ وَيُونُسُ عَن الْحَسَن عَن الأَحْتَفِ بْنِ قَيْسِ قَالَ ذَهَنتُ لأَنْصُرَ هَذَا الرَّجْلَ فَلَقِينِي أَبُو بَكُرَةَ فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدُ قُلْتُ 🖟 ه أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ قَالَ ارْجِعْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّكُ إِنَّا النَّتِي الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِــَمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَعْتُولُ فِي النَّارِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمُغْتُولِ قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيضًا عَلَى قَتْل صَـاحِبِهِ بِ**اســِــ** ظُلْمٌ دُونَ ظُلْمٍ م**ِرْثِنَ** أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُغبَةُ حَ قَالَ وَحَدَّثَنِي بِشْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَنَّدٌ عَنْ شُغبَةً عَنْ سُلَيْهَانَ عَنْ إِرْاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتِ ۞ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْسِمُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ۞ قَالَ ۗ أَضَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَلِي ۗ أَيُّنَا لَمْ يَظْلِمُ فَأَزَّلَ اللَّهُ ۚ إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلُّم عَظِيمٌ ﴿ بِالــِـــ عَلاَمَةِ الْمُنَافِقِ مِرْتُنَ شَلَيَهَانُ أَبُو الرّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ جَغفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرِ أَبُو مُهَـٰئِل عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَ يُرَةً عَن النَّبِيِّ عَلِيُّكُمْ قَالَ آيَةُ الْنَافِقِ ثَلَاثُ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ مرثف قَبِيصَةُ بَنُ عُفْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَبدِ اللَّهِ بَنِ مُرَّةً عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ 🖟 🛚 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ النَّبِيَّ عَرَاكُمْ قَالَ أَرْبَعُ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةً مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةً مِنَ النَّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ تَابَعَهُ شُغبَةُ عَنِ الأَغْمَشِ بِالسبِ قِيَامُ لِيَلَةٍ الْقَدْرِ مِنَ الإيمَانِ مِرْثُ أَبُو الْنِمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَنِتِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَن الأُغرَج عَنْ أَبِي هُرَيْرة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مَنْ يَقُمْ لَيْلةَ الْقُذرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْيِهِ بِاسِ الْجِهَادُ مِنَ الإِيمَانِ مِرْثُ حَرْمِي بْنُ حَفْصِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبِدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ بنُ عَمْرو بن جَرير قَالَ سَمِعْتُ أَبًا هُرَيْرَةَ عَنِ النِّبِي عِيَّاكِيمُ قَالَ انْتَدَبَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لاَ يُخْرِجُهُ إلاَّ إِيمَانٌ بِي وَتَصْدِيقُ بِرِسُلِي أَنْ أَرْجِعَهُ بِمَا قَالَ مِنْ أَجْرِ أَوْ غَنِيمَةٍ أَوْ أَدْخِلَة الجُنَّةَ وَلَوْلاَ أَنْ أَشْقَ عَلَى أَمْنِي مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ وَلَوَدِدْتُ أَنَّى أَقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أَخِيَا لُرَّ أَقْتَلُ ثُمَّ اللَّهِ مُمَّ أَخِيَا لُرَّ أَقْتَلُ ثُمَّ اللَّهِ

-

مديث ۱۹

سب ۲۶ مدیث ۲۲

*راطانیهٔ* ۱٦/۱ کَفَامُ است ۲۵ میست ۳

....

با ۔۔۔ ۱

مست ه

باسب ۱۷ مدیث ۱۳

أَخْيَا ثُرُ أَقْتُلُ بِاسِ تَطَوْعُ قِيَامِ رَمَضَانَ مِنَ الإِيمَانِ مِرْشَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ عَنْ مُحَنِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

عَنْ اللهِ عَلَى مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاخْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ماس صوم البسه رَمَضَانَ اختِسَابًا مِنَ الإِبمَانِ صِرْسُ ابْنُ سَلاَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَدُ بْنُ فُضَيْل قَالَ المسيد ٢٠

حَدَّثَنَا يَخْنَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِين اللَّهِ عَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاخْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ لاس الدَّبِنْ يُسْرُ وَقَوْلُ النَّيِ الب ٣٠

عِيْظِيْم أَحَبْ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ ورُثْنَ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّر قَالَ | ميت ٣ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٌّ عَنْ مَعْن بْنِ مُحَمِّدٍ الْفِفَارِئ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِئ عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عِيِّلَا إِنَّ اللَّمِنَّ يُسْرُّ وَلَنْ يُشَـادُ الدُّمِنَّ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدُّدُوا

وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَذُوةِ وَالرَّوْحَةِ وَمَنيٰءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ بَاسِبِ الصَّلاَةُ مِنَ ۗ إبب ٣ الإيمان وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ٥ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيضِيعَ إِيمَانَكُو رَسَى يَعْنَى صَلاَتُكُم عِنْدَ الْبَيْتِ السائد ١٧٨ وَقُولُ

مِرْتُ عَمْرُو بِنُ خَالِدِ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّيَ الْمِيتِ ، عِين كَانَ أُوَّلَ مَا قَدِمَ الْمُدِينَةَ زَنَلَ عَلَى أَجْدَادِهِ أَوْ قَالَ أَخْوَالِهِ مِنَ الأَنْصَار وَأَنَّهُ صَلَّى قِبَلَ يَنْتِ الْمُقْدِسِ سِنَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَنِعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ يُعْجِيهُ أَنْ تَكُونَ قِبَلْتُهُ

قِبَلَ الْبَيْتِ وَأَنَّهُ صَلَّى أَوْلَ صَلاَّةٍ صَلاَّهَا صَلاَّةَ الْعَصْرِ وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ فَخَرَجَ رَجُلٌ بِمَنْ صَلَّى مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى أَهْل مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكِهُونَ فَقَالَ أَمْمَـدُ بِاللَّهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ

عِيْنِي مِبَلَ مَكَّةَ فَدَارُوا كَمَا مُم قِبَلَ الْبَيْتِ وَكَانَتِ الْيَهُودُ قَدْ أَعْجَبُهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِّي قِبَلَ بَيْتِ الْمُقْدِس وَأَهْلُ الْكِتَابِ فَلَنَا وَلَى وَجْهَهُ قِبَلَ الْبَيْتِ أَنْكُووا ذَلِكَ قَالَ زُهَيْرُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ في حَدِيثِهِ هَذَا أَنَّهُ مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ تُحَوَّلَ رجَالٌ وَقُتِلُوا فَلَمْ

نَذْرِ مَا تَقُولُ فِيهِمْ فَأَزْنَلَ اللهُ تَعَالَى ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيضِيعَ إِيمَانَكُورِ ﴿ ﴾ السب ٣٠ حُسْن إِسْلاَمِ الْمَدَرُءُ قَالَ مَالِكَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ بَسَـارِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا السيع ، سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّكِ مَهُولُ إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسْنَ إِسْلَامُهُ

يُكَفِّرُ اللَّهُ عَنْهُ كُلِّ سَيْئَةِ كَانَ زَلَفَهَا وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ الْحَسَنَةُ بِعَشْر أَمْنَا لِمِهَا إِلَى سَنِعِاتَةٍ ضِغفِ وَالسَّيْثَةُ بِمِثْلِهَا إِلاَّ أَنْ يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهَا مِرْثُنَ إِضْحَاقُ بْنُ مَنْصُور قَالَ ۗ مسيد ٤٢

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّـامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ

وَلِيُّ إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُو إِسْلاَمَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْنَالِمَتا إِلَى سَنِعِاتَةٍ ضِعْفِ وَكُلُّ سَيْئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِنْلِهَا بِاسِبِ أَحَبُ الدِّينِ إِلَى اللهِ أَذْوَمُهُ مِرْثُ مُحَدِّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِئ عِيْظِيم دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةً قَالَ مَنْ هَذِهِ قَالَتْ فُلاَنَةُ تَذْكُم مِنْ صَلاَتِهَا قَالَ مَهُ عَلَيْكُرْ بِمَا تُطِيقُونَ فَوَاللَّهِ لاَ يَمَلُ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُوا وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إلَيهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ باسب زيادة الإيمان وَنُفْصَانِهِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ٥ وَزِدْنَاهُمْ هُدَّى ٧٠٠ · وَ يَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا ﴿ ﴿ وَقَالَ \* الَّيْوَمَ أَكُلُتُ لَـكُمْ دِينَكُو ﴿ وَ فَإِذَا تَركَ شَيْئًا مِنَ الْكَتَالِ فَهُوَ نَاقِصَ مِرْثُ مُسْلِمِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِيُّ عَيِّكِ اللَّهِ عَلَى يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهَ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهَ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ دَرْةٍ مِنْ خَيْرِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَثَنَا أَنَسٌ عَنِ النِّي عِينِكُمْ مِنْ إِيمَانِ مَكَانَ مِنْ خَيْرِ مِرْثُ الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ سَمِعَ جَعْفَرَ بْنَ عَوْنِ حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَنِسِ أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْن شِهَــاب عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَابِ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ قَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آيَةٌ في كِتَابِكُم تَقْرَءُونَهَا لَوْ عَلَيْنَا مَغْشَرَ الْيَهْوِدِ زَرَّكُ لاَ تَخَذْنَا ذَلِكَ الْيُومَ عِيدًا قَالَ أَيْ آيَةٍ قَالَ ۞ الْيُومَ أَكْمَكُ لَـكُور ۗ دِينَكُمْ وَأَثْمَنْتُ عَلِيْكُو نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا ﴿ عَالَ عُمَرُ قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيُومُ وَالْمُكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَيْتُهِ وَهُوَ قَائِرٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ مُمْعَةٍ بِاسب الزَّكَاةُ مِنَ الإسْلاَمِ وَقَوْلُهُ ﴿ وَمَا أَمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْثُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيْمَةِ ۞ مِرْتُ إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّتَى مَالِكُ بْنُ أُنْسِ عَنْ عَمِّهِ أَبِي مُهَمْلِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَ رَجُلُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِنْكُمْ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرُ الرَّأْسِ يُسْمَعُ دَوِيْ صَوْئِهِ وَلاَ يُفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّاكِنَّا خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَىٰ غَيْرُهَا قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَرَّلِكُ ، وَصِنَامُ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَيْ غَيْرُهُ قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ وَذَكِّرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّكُمْ الزَّكَاةَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ فَأَذْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لاَ أَزيدُ عَلَى هَذَا ۗ ٣٠

\_

میث ۲۳

ب ۳۲

ميث ١٤

*ملطانية ١٨/١* الثَّادِ

مديبشه ٤٥

. .

. . . . .

وَلاَ أَنْقُصْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيِّكُمْ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ بِاسِبِ اثْبَاعُ الْجَنَائِزِ مِنَ الإيمنانِ || باب ٣ مِرْثُنَ أَخْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيَّ الْمُنجُوفِي قَالَ حَدَّثْنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثْنَا عَوْفُ عَن | ميت ١٧ الحُسَن وَمُحَدَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُمْ قَالَ مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَـا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَـا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأُجْرِ ا بِقِيرَاطَن كُلُ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدِ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُرَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُذْفَنَ فَإِنَّهُ يُزجعُ بِقِيرَاطٍ تَابَعَهُ عُفَانُ الْمُؤذِّنُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْظِيُّهُم نَحْوَهُ ا \_\_\_ خَوْفِ الْمُنْوِمِن مِنْ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ وَقَالَ إِيْرَاهِيمُ التَّنيعِيْ مَا ﴿ بِبِ ٧ عَرَضْتُ قَوْلِي عَلَى عَمَلِي إِلَّا خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ مُكَذِّبًا وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَذْرَكْتُ ثَلَاثِينَ

 جِنرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَيَذْكُو عَنِ الْحَسَنِ مَا خَافَهُ إِلاَّ مُؤْمِنٌ وَلاَ أَمِنَهُ إِلاَّ مُنافِقٌ وَمَا يُحْذَرُ ∥ *علان*؛ ١٩٨ عَن مِنَ الإِضرَارِ عَلَى النَّفَاقِ وَالْعِضْيَانِ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ ﴿ وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَغْلَنُونَ ﴿ ﴿ ﴾ مِ**رْثُنَ** مُحَدِّدُ بِنُ عَزِعَرَةً قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةً عَزْ زُبَيْدِ قَالَ ∥ميت مَّا

مِنْ أَصْحَابِ النِّيِّ عِينَ ۗ كُلُّهُمْ يَغَافُ النَّفَاقَ عَلَى نَفْسِهِ مَا مِنْهُمْ أَحَدٌ يَقُولُ إِنَّهُ عَلَى إيمَانِ

سَــأَلْتُ أَبَا وَائِل عَنِ الْمُرْجِئَةِ فَقَالَ حَدَّتَنِي عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ النَّبَيِّ عَلِيُّكُمْ قَالَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفُرُ ٱخْصِيرًا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ مُمَيْدٍ عَنْ السِيتِ ا ا أَنَسِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّكُمْ خَرَجَ يُخْبِرُ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلاَحَى رَجُلاَنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ إِنِّي خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُو بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ وَإِنَّهُ تَلاَحَى فُلاَنَّ وَفُلاَنَّ فَرُفِعَتْ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَـكُمُ الْقَيسُوهَا فِي السَّبْعِ وَالتَّسْعِ وَالْجَنسِ

**بابِ سُؤَالِ جِنْرِيلَ النِّبيَ عَيْظِيُّهِ عَنِ الإِ**بْمَانِ وَالإِسْلاَمِ وَالإِخْسَانِ وَعِلْمِ ¶ببٍ ٨ السَّاعَةِ وَبَيَانِ النَّبِي عَيْنِكُمْ لَهُ ثُرُ قَالَ جَاءَ جِبْرِيلُ عَلَيْكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُو فَجَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ دِينًا وَمَا بَيْنَ النَّبَىٰ عِيُّكِمْ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ مِنَ الإبْتَانِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ

الإنسلامِ دِينًا فَلَنْ يُفْتِلَ مِنْهُ ۞ **مِرْثُنَ** مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ ۗ مِيتُ ه أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَانَ التَّبِيئِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِي عَيَّكِمْ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ مَا الإيمَانُ قَالَ الإيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُوْمِنَ بِالْبَعْثِ قَالَ مَا الإِسْلاَمُ قَالَ الإِسْلاَمُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكَ بِهِ وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ وَتُؤدِّدَى الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ قَالَ مَا الإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَعْبُدُ اللَّه

كَأَنْكَ ثَرَاهُ فَإِنْ لَمِزِ تَكُنْ ثَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ مَا الْمَسْتُولُ عَنْهَا إِلْحَلْمَ مِنَ السَّائِل وَسَا خُبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتِ الأَمَةُ رَبَّهَا وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاهُ الإِبِل الْجَهْمُ فِ الْبُنْيَانِ فِي خَسِ لاَ يَعْلَمُنَ إِلاَّ اللَّهُ ثُمَّ تَلاَ النَّبِي عِيْكُمْ ۞ إِنَّ اللَّه عِندَهُ عِلمُ السَّاعَةِ الآية ثُرُ أَذْرَ فَقَالَ رُدُوهُ فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا فَقَالَ هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعَلَ ذَلِكَ كُلُّهُ مِنَ الإِيمَانِ بِاسِبِ مِرْشَنَا إِزَاهِمِ بَنْ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَـالِجٍ عَنِ ابْنِ شِهَــابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرُهُ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبُو سُفْيَانَ أَنَّ هِرَفْلَ قَالَ لَهُ سَـأَلَتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ فَزَعَمْتَ أَنْهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ الإِيمَانُ حَتَّى يَتِمْ وَسَـأَلْنُكَ هَل يَزَئَذُ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ فَزَعَمْتَ أَنْ لاَ وَكَذَلِكَ الإِيمَانُ حِينَ نُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ لاَ يَسْخَطُهُ أَحَدُ بِاسِبِ فَضْل مَن اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ مِرْسُنَ أَبُو نُعَنِيهِ حَدْثَنَا ا زَكِرِيًاءُ عَنْ عَامِي قَالَ سَمِعْتُ النُّعْهَانَ بْنَّ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُ يَقُولُ الحَنلاَلُ بَئِنَّ وَالْحَرَامُ بَئِنَّ وَيَلِمَهُمَا مُشَبِّهَاتُ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَن اتَّقَى الْمُشْبَهَـاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَـاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الجِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلاَ وَإِنَّ لِـكُلِّ مَلِكٍ حِمَّى أَلاَ إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ تَحَارِمُهُ أَلا وَإِنَّ فِي الْجِسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجُسَدُ كُلَّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجُسَدُ كُلَّهُ أَلا وَهِيَ الْقَلْبُ بِالسِبِ أَدَاءُ الْخُنُسِ مِنَ الإِبْتَانِ مِرْثُ عَلَىٰ بَنُ الْجَعْدِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُغَيَّةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ كُنْتُ أَفْعُدُ مَعَ ابْنِ عَبَاسٍ يُجْلِسُنِي عَلَى سَرِيرٍهِ فَقَالَ أَقِمْ عِندِي حَتَّى أَجْعَلَ لَكَ صَهْمًا مِنْ مَالِي فَأَقَنتُ مَعَهُ شَهْرَيْنِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ وَفَدَ عَنِدِ الْقَيْسِ لَنَا أَتُوا النَّيَّ عَيْثِينَ مَالَ مَن الْقَوْمُ أَوْ مَن الْوَفْدُ قَالُوا رَبِيعَةً قَالَ مَن حَبًا بِالْقَوْمِ أَوْ بالْوَفْدِ غَيْرَ خَرَايًا وَلاَ نَدَاىَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لاَ نَسْتَطِيعُ أَنْ تَأْتِيَكَ إِلاَّ فِي شَهْرِ الحَرَامِ وَبَيْنَتَا وَبَيْنَكَ | هَذَا الحَنَّىٰ مِنْ كُمَّارِ مُضَرَّ فَمَوْنَا بِأَمْرٍ فَصْلِ نُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا وَنَذْخُلْ بِهِ الجَنَّةَ وَسَــأَلُوهُ عَنِ الأَشْرِبَةِ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعِ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعِ أَمَرَهُمْ بِالإِبمتانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الإيمَانُ باللهِ وَحْدَهُ قَالُوا الله وَرَسُولُهُ أَغَلَا قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَة إلا الله وَأَنَّ نَجْتًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِفَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصِيَّامُ رَمَضَــانَ وَأَنْ تُغطُوا مِنَ المُنغُمِّ الْحُمُسَ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعِ عَنِ الْحَنْمَ وَالدُّبَّاءِ وَالتَّقِيرِ وَالْمُزَّفَّتِ وَرُبَّمَنا قَالَ الْمُقَيِّرِ وَقَالَُ

باب ۲۹ میسته ۵۱

باسب ٤٠ *سلطانيا* ٢٠/١ فضلِ *مديث* ٥٢

باسب ۱۱ صیت ۵۳

اخفَظُوهُنَّ وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَ كُرْ بِاسِبِ مَا جَاءَ أَنَّ الأَعْمَالَ بِالنَّيَةِ وَالحِسْبَةِ ۗ إب وَلِكُلِّ امْرِئ مَا نَوَى فَدَخَلَ فِيهِ الإِيمَانُ وَالْوَضُوهُ وَالصَّلاّةُ وَالزَّكَاةُ وَالْحَجُ وَالصَّوْمُ وَالأَخْكَامُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى ٥ قُلْ كُلِّ يَعْمَلُ عَلَى شَسَاكِلَتِهِ ﴿ ٢ عَلَى نِيَّتِهِ نَفَقَهُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِه يَحْتَسْبَ اصَدَقَةٌ وَقَالَ وَلَكِيْ جِهَادٌ وَيَئِةٌ مِرْثُ عَبِدُ اللَّهِ بنُ مَسْلَمَةً قَالَ أَخْرَنَا المريثِ. مَالِكٌ عَنْ يَخْنِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَتَدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصِ عَنْ مُحَمّرَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ يَتِّطِيُّهُمْ قَالَ الأَعْمَالُ بِالنَّيْةِ وَلِـكُلُّ الرِّئِ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِخْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَـا أَو امْرَأَةِ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ **مِرْتُنَ جَ**نَاجُ بْنُ مِنْهَـالِ قَالَ حَدَّثَنَا شُغَبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي **ا**ميت.

عَدِىٰ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ مَ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةً مِرْثُنَ الْحِيمَ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّهِ مِنْ شُعَيْتِ عَنِ الزَّهْرِيُّ قَالَ حَدَّتَنِي عَامِرُ بنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ ۗ اعدن ١٨١ خَنتِ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّكِ اللَّهِ عَلَىٰ إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَلْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلاَّ أُجِزتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ **باسب** قَوْلِ النِّينُ عَيَّظِيُّمُ الدِّينُ النَّصِيحَةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَثِمَنَهُ ۗ إبب٣: الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتِهِمْ وَقَوْلِهِ تَعَالَى ۞ إِذَا نَصَحُوا بِلَّهِ وَرَسُولِهِ ۞ مِرْثُ مُسَدَّدٌ قَالَ ﴿ مِيتُ ٥٠ حَدَّثَنَا يَخْتَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَى قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمِ عَنْ جَرِير بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ بَايَعْتْ رَسُولَ اللَّهِ يَرِيُّكِ عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِينَاءِ الزَّكَاةِ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِم ووثن السَّمام م أَبُو النُّعْهَانِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَّقَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ يَوْمَ مَاتَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُغْبَةً قَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ عَلَيْكُو بِاثْقَاءِ اللَّهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَالْوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ حَتَّى يَأْتِيكُمْ أَمِيرٌ فَإِنَّمَا يَأْتِيكُمُ الآنَ ثُمَّ قَالَ اسْتَغْفُوا لأَمِيرُ لَوْ فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُ الْعَفْرَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّى أَتَيْثُ النَّبِيَّ عِلْتَكُ مُ أَبَايِعْكَ عَلَى الإِسْلاَمِ فَشَرَطَ عَلَى وَالنَّصْجِ لِـكُلُّ مُسْلِمٍ فَبَايَعْتُهُ عَلَى هَذَا وَرَبٌ هَذَا الْمُسْجِدِ إِنَّى لَنَاصِحُ لَـٰكُوا ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَزَالَ



## كالبالغالل

کئاب ۳

اب

اب ۲

مدسيشه ٥٩

باب ۲ حدیث ۱۰ ملطانیهٔ ۲۲/۱ حَدْثَنَا

باب ا

. . . .

ــِـــ فَضْل الْعِلْمِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ٥ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُرْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ وَاللَّهُ بِمَنا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ ﴿ ﴿ وَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ۞ رَبِّ زَدْنِي عِلْمًا ﴿ ﴿ اللَّ ـِ مَنْ سُئِلَ عِلْمًا وَهُوَ مُشْتَغِلُ فِي حَدِيثِهِ فَأَتَمَ الْحَدِيثَ ثُرَّ أَجَابَ السَّائِلَ **مِرْشُنَا** مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَئِحٌ ح وَحَدَّنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَلَيْجٍ قَالَ حَدَّتَنِي أَبِي قَالَ حَدَّتَنِي هِلاَّلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بن يَسَــارِ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِي عَلِيْكِ فِي مَجْلِسِ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ أَعْرَابِي فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَيِّئِكُمْ يُحَدِّثُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ سَمِعَ مَا قَالَ فَكُرَهَ مَا قَالَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ لَزِ يَسْمَعْ حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ أَيْنَ أَرَاهُ السَّائِلُ عَن السَّاعَةِ قَالَ هَا أَمَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِذَا ضُيْعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِر السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ إِذَا وُسُدَ الأَمْنُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِر السَّاعَةَ بِاسِبِ مَنْ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْعِلْدِ ورثب أَبُو التَّعْمَانِ عَارِمُ بنُ الْفَصْل قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ يُوسُفَ بن مَاهَكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ تَخَلَّفَ عَنَّا النَّئِّ عِيْظِيمٌ فِي سَفْرَةٍ سَـافَزْنَاهَا فَأَذْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَّلَاةُ وَنَحْنُ نَتَوَضَّا ۚ فَجَعَلْنَا غَنسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادَى بِأَغْلَى صَوْتِهِ وَيْلُ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتِينِ أَوْ ثَلاَثًا بِاسِبِ قَوْلِ الْحُدَدْثِ حَدَّثَنَا أَوْ أَخْبَرَنَا وَأَنْبَأَنَا وَقَالَ لَنَا الْحُبُيدِئ كَانَ عِنْدَ ابْنِ عُيَيْنَةً حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا وَأَنْبَأَنَا وَسِمِعْتُ وَاحِدًا وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودِ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ عِينَ عَبْدِ الصَّادِقُ الْمُتَصْدُوقُ وَقَالَ شَقَيٌّ عَنْ عَبْدِ اللَّه سَمِعْتُ النَّيِّ عَيِّكُمْ كَلِمَةٌ وَقَالَ حُذَيْفَةُ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيِّكُمْ حَدِيثَيْنِ وَقَالَ أَبُو الْعَالِيةِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ عَنِ النَّبِي عَيْكِمْ فِيهَا يَرْ وِي عَنْ رَبِّهِ وَقَالَ أَنَسُ عَنِ النَّبِي عَيْكُمْ يَرْ وِيهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَيْرِكُ بِهِ عَنْ رَبُّكُم عَزَّ وَجَلَّ صِرْتُ فَتَنْبُهُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ مُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْظِيمُ إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَ يَنفُطُ وَرَقُهَا وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ خَمْدُتُونِي مَا هِيَ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي

شَجَر الْبَوَادِي قَالَ عَبدُ اللَّهِ وَوَقَمَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ فَاسْتَحْيَيْتُ ثُرَّ قَالُوا حَدَّثْنَا مَا هِيَ يًا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هِيَ النَّخْلَةُ بِاسِبِ طَزجِ الإِمَامِ الْمُسْأَلَةَ عَلَى أَضْحَابِهِ لِيَخْتَبِرَ مَا ۗ إببه ه عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْدِ مِرْثُ عَلَالِهُ بَنْ مُخْلَدٍ حَدَّتَنَا شَلَيْهَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ دِينَارِ عَن ابن مسعد ١٠ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيًّا قَالَ إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَ يَسْفُطُ وَرَقْهَا وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ حَدَّثُونِي مَا هِيَ قَالَ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَوَقَمَ فِي نَفْسِي أُنَّهَا النَّخْلَةُ ثُرَّ قَالُوا حَدُثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هِيَ النَّخْلَةُ بَاسِي مَا جَاءَ في الْعِلْمِ ۗ إبب ١ وَقَوْلِهِ تَعَالَى ٥ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْنا ﴿ الْقِرَاءَةُ وَالْقَرْضُ عَلَى الْحُدَّثِ وَرَأَى الْحَسَنُ وَالنَّوْرِيْ وَمَالِكٌ الْقِرَاءَةَ جَائِزَةً وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الْعَالِم بِحَديثِ ضِمَا مِن ثَعْلَبَةَ قَالَ لِلنَّيْ عِيرِ إِلي إِللَّهِ أَمْرَكَ أَنْ نُصَلِّي الصَّلَوَاتِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَذِهِ قِرَاءَةُ عَلَى النَّبِيُّ عِيِّكِ أَخْبَرَ ضِمَامٌ قَوْمَهُ بِذَلِكَ فَأَجَازُوهُ وَاحْتَجُ مَالِكٌ بِالصَّكَ يُقْرَأُ عَلَى الْقَوْمِ فَيَقُولُونَ أَهْهَدَنَا فُلاَنَّ وَيُقْرَأُ ذَلِكَ قِرَاءَةً عَلَيْهِمْ وَيُفْرَأُ عَلَى الْمُقْرِئ فَيَقُولُ الْقَارِئ أَقْرَأَنِي فُلاَنَّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الحَيسَن الْوَاسِطِئ عَنْ عَوْفِ عَن السلانية ٣٨١ بْن الحَسَنِ قَالَ لاَ بَأْسَ بِالْقِرَاءَةِ عَلَى الْعَالِمِ وَأَخْبَرَنَا مُحَنَّدُ بْنُ يُوسْفَ الْفِرَبْرِئ وَحَدَّثْنَا مُحَدَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِي قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ إِذَا قُرئَ عَلَى الْحَدَّدِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَقُولَ حَدَّتَنِي قَالَ وَسَمِعْتُ أَبَا عَاصِم يَقُولُ عَنْ مَالِكِ وَسُفْيَانَ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْعَالِمِ وَقِرَاءَتُهُ سَوَاءٌ **مِرْثُن**َ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوشُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيثُ عَنْ **| م**يت ٣ سَعِيدٍ هُوَ الْمُقْبُرِينُ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي غَيرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ النَّبِيِّ عَرِّكِيُّ فِي الْمُنسِجِدِ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ فَأَنَاخَهُ فِي الْمُنسِجِدِ ثُرّ عَقَلَهُ ثُمُّ قَالَ لَهُمْ أَيْكُورُ نَجُدَّ وَالنَّبِي عَيَّكُمْ مُثَكِيٌّ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ فَقُلْمَا هَذَا الرَّجُلُ الأَبْيَصُ ا الْمُنتَكِئُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ ابنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَيِّكُمْ قَدْ أَجَبَتْكَ فَقَالَ الرَّجُلُ لِلنِّي عَيْنِكُمْ إِنِّي سَائِلُكَ فَمُشَدِّدٌ عَلَيْكَ فِي الْمُسْأَلَةِ فَلاَ تَجِدْ عَلَىْ فِي تَفْسِكَ فَقَالَ سَلْ عَمَا بَدَا لَكَ فَقَالَ أَسْلَاكَ بِرَبْكَ وَرَبْ مَنْ قَبْلَكَ آللَهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كُلُّهِمْ فَقَالَ اللَّهُمّ نَعَمْ قَالَ أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ آللَهُ أَمْرَكَ أَنْ نُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْحَنْسَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيلَةِ قَالَ اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ آللَّهُ أَمْرَكَ أَنْ نَصُومَ هَذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ قَالَ اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ

أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ آللَهُ أَمْرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَاتِنَا فَتَفْسِمَهَا عَلَى فَقَرَائِنَا فَقَالَ النَّبِئ

عَيْثِي اللَّهُمْ نَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ آمَنْتُ بِمَا جِنْتَ بِهِ وَأَنَّا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي وَأَنَّا خِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةً أَخُو بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ رَوَاهُ مُوسَى وَعَلِيْ بْنُ عَبْدِ الْجِيْدِ عَنْ سُلَيْهَانَ عَنْ تَابِتٍ عَنْ أَنَسِ عَنِ النِّي عَرِينِ إِلَيْ بِهَذَا بِاسِ مَا يُذَكِّر فِي الْمُنَاوَلَةِ وَكِتَابِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْعِلْمِ إِلَى الْبَلْدَانِ وَقَالَ أَنْسُ نَسَخَ عُفَانُ الْمُصَاحِفَ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى الآفَاقِ وَرَأَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحْمَرَ وَيَحْمَى بْنُ سَعِيدٍ وَمَالِكَ ذَلِكَ جَائِزًا وَاحْتَجَ بَعْضُ أَهْلِ الْجِتَازِ فِي ﴿ ٥ الْمُنَاوَلَةِ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ عَلِيُّكُمْ حَبِثُ كَتَبَ لأَمِيرِ السَّرِيَّةِ كِتَابًا وَقَالَ لاَ تَقْرَأُهُ حَتَّى تَبْلُغَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا فَلَمَا بَلَغَ ذَلِكَ الْمَكَانَ قَرَأَهُ عَلَى النَّاسِ وَأَخْبَرَهُمْ بِأَمْرِ النَّبئ عِيَّكُمْ **مِرْثُنَ** إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَذَّتَنِي إِيْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَـالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بن عَبْدِ اللَّهِ بن عُلْبَةً بن مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بنَ عَبَّاس أُخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْرِ اللَّهِ عَلَيْكِمْ بَعَثَ بِكِتَابِهِ رَجُلاً وَأَمْرَهُ أَنْ يَذْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ فَدَفَعَهُ عَظِيمُ ﴿ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى فَلِنَا قَرَأُهُ مَزَّقَهُ خَسِبْتُ أَنَّ ابْنَ الْسَيَّبِ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عِيِّكُ أَنْ يُمَزَّقُوا كُلِّ مُمَزَّقِ صِرْتُ مُحَدَّدُ بْنُ مُقَاتِل أَبُو الحُسَن أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرُنَا شُغَبَّهُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَتَبَ النَّبِي عَيَّكُم كِتَابًا أَوْ أَرَادَ أَنْ يَكُتُبَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُمْ لاَ يَفْرَءُونَ كِتَابًا إِلاَّ تَخْتُومًا فَاتَّخَذَ حَاتَمًا مِنْ فِضَهِ نَقْشُهُ ثُغَةً رَسُولُ اللَّهِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ مَنْ قَالَ نَفْشُهُ نُجَّةٌ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ 🖟 🖔 أَنْسُ بِالسِبِ مَنْ قَعَدَ حَيْثُ يَنْتَهِى بِهِ الْمُجَلِسُ وَمَنْ رَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا مِرْثُ إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ أَبَّا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيل بْن أَبِي طَالِب أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْئِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِمْ بَيْنَمَا هُوَ جَالِش فِي الْمُنْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ ثَلاَئَةُ نَفَرٍ فَأَفْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيَّظًا اللَّهِ وَذَهَبَ وَاحِدٌ قَالَ فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيِّئِيٍّ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الحُمَلُقَةِ 📗 -جَنَلَسَ فِيهَا وَأَمَّا الآخَرُ جَحَلَسَ خَلْفَهُمْ وَأَمَّا النَّالِثُ فَأَذْبَرَ ذَاهِبًا فَلَنَا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ يِرِيُ إِنَّ اللَّهِ أَلَا أُخْبِرُ كُو عَنِ النَّفَرِ الثَّلاَّةِ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللَّهِ فَآوَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا الآخَرُ هَاسْتَحْيَا فَاسْتَخْيَا اللَّهُ مِنْهُ وَأَمَّا الآخَرُ فَأَغْرَضَ فَأَغْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ **بِاسب** قَوْلِ النَّبِئ عَرِّكُ مُ رُبًّ مُبَلَغٍ أَوْعَى مِنْ سَـامِعٍ مِرْثُنَ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بِشُرٌ قَالَ حَدَثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ ذَكَرَ النَّبِيِّ فَعَلَى عَلِيهِ عَلَى بَعِيرِهِ 📗 🛪

با**ب** ۷

مديث ا

ملطانیا ۴٤/۱ کخسید مدیریت ۱۵

> باب مدسة

اب ۹

ربیث ۱۷

حدیث ۲۶-۷۱ باب ۷–۱۳

وَأَمْسَكَ إِنْسَـانٌ بِخِطَامِهِ أَوْ بِزِمَامِهِ قَالَ أَيْ يَوْمٍ هَذَا فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمْيهِ سِوَى اشْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَأَىٰ شَهْرٍ هَذَا فَسَكَثْنَا حَتَّى ظَنَئَا أَنَّهُ سَيْسَنْمِيهِ بَغَيْرِ اشْمِهِ فَقَالَ أَلْيَسَ بَذِي الْجِئَةِ قُلْنَا بَلَي قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُو بَيْنَكُمْ عَرَامٌ كَمُوْمَةِ يَوْمِكُو هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَوَكُو هَذَا لِيُبَلِغ الشَّـاهِدُ الْغَائِبَ فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ بِاسِبِ الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ البب ا وَالْعَمَلِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ۞ فَاغَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللَّهُ ١٠٠٠ فَبَدَأَ بِالْمِلْمِ وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ وَرَثُوا الْعِلْمَ مَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظُّ وَافِرٍ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ بِهِ عِلْتَا سَهَـلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجُنَّةِ وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ ۞ إِنَّمَا يَغْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴿ وَقَالَ ۞ وَمَا يَغْقِلُهَا ۚ إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴿ ﴾ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَغْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَضْحَابِ السَّعِيرِ ﴿ وَقَالَ ﴿ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ ۞ وَقَالَ النَّبِي عَيِّكُمْ مَنْ يُرِدِ اللَّهْ بِهِ خَيْرًا لِفَقَهٰهُ فِي اللَّمِنِ وَإِنَّمَا الْعِلْمَ بِالتَّمَلُّ وَقَالَ أَبُو ذَرُّ لَوْ وَضَعْتُمُ الصَّمْصَامَةَ عَلَى السَّعِيدُ ١٥/١ وَإِنْمَا هَذِهِ وَأَشَارَ إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ ظَنَتُ أَنَّى أَنْفِذُ كَلِمَةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ عَيْكُمْ قَبَلَ أَنْ تُجِيرُوا عَلَى لأَنْفَذْ ثُمَّا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ \* كُونُوا رَبَّانِينِنَ ٢٠٠٠ حُكَمَاءَ فُقَهَاءَ وَيُقَالُ الرَّبَّانِي الَّذِي يُرَبِّي النَّاسَ بِصِغَارِ الْعِلْمِ قَبْلَ يَجَارِهِ بِاسِ مَا كَانَ النَّبِي عِينَا اللَّهِ يَقَوَ أَلُمُ إِلْمُوعِظَةِ | بب « وَالْعِلْمِ كَيْ لاَ يَنْفِرُوا صِرْتُ مُحَدِّنْ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا شَفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي مسع ١٨ وَائِل عَنِ ابْنِ مَسْمُودٍ قَالَ كَانَ النَّبِي عَيِّكُ مِ يَعْدَوْلُنَا بِالْمُوعِظَةِ فِي الأَيَّامِ كُواهَةَ السَّلَّمَةِ عَلِنَاً مِرْثُ مُعَنَدُ بنُ بَشَارِ قَالَ حَدَّثَنا يَخْتَى بنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّتَني ﴿ مَسِتْ ١٩ أَبُو الثَّيَاجِ عَنْ أَنَسِ عَنِ النِّبِيِّ عِيْظِيُّهِ قَالَ يَشْرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا وَبَشْرُوا وَلاَ تُنَفُّرُوا **باـــِــ** مَنْ جَعَلَ لأَهْلِ الْعِلْمِ أَيَامًا مَعْلُومَةً **مِرْسُ** عُفَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا || باب w ميــــ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ كَانَ عَبدُ اللَّهِ يَذَكُّو النَّاسَ فِي كُلِّ خَمِيسٍ فَقَالَ لَهُ

السَّــآمَةِ عَلَيْنَا **باســِــ**ــ مَنْ يُرِدِ اللَّهِ بِهِ خَيْرًا يُفَقُّهُ فِي الدِّينِ **مِرْسُنا** سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ | بـبــ ١٣ مـــــ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَــابِ قَالَ قَالَ مُحْيَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن سَمِعْتُ

رَجُلٌ يَا أَبَا عَبِدِ الرَّحْمَنِ لَوَدِدْتُ أَنْكَ ذَكَّرَتَنَا كُلِّ يَوْمٍ قَالَ أَمَا إِنَّهُ يَعْنَعْني مِنْ ذَلِكَ أَنَّى أَكْرُهُ أَنْ أُمِلَّكُو وَإِنِّي أَغَوَالُكُمْ بِالْمُوعِظَةِ كَمَا كَانَ النَّبِئَ ﴿ اللَّهِ الْعَلَامَةُ ۗ

أَنَا قَامِيمُ وَاللَّهُ يُفطِى وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الأُمَّةُ فَاثِّيَّةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ لاَ يَضُرُهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ بِالسِبِ الْفَهْدِ فِي الْعِلْدِ ورُثْنَا عَلَى حَدَّثَنَا شَفْيَانُ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ أَبِي نَجِيجٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ مُحَرٍّ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمَ أَشَمَعْهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْثُ إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا قَالَ كُنَا عِنْدَ النَّبِيِّ عَيُّكُمْ فَأَتِّى بِمُخَارِ فَقَالَ إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً مَثَلُهَا كَنِثَلِ الْمُسْلِمِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِي النَّهْلَةُ فَإِذَا أَنَا أَضْغَرُ الْقَوْمِ فَسَكَتْ قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ عَلَى النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ عَيْظِيْهِ هِيَ النَّخَلَةُ بِاسِبِ الإغْنِيَاطِ فِي الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ وَقَالَ مُحَرُّ تَفَقَّهُوا قَبَلَ أَنْ نُسَوَدُوا **مِرْثُنَ الْمُن**َدِئُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدِ عَلَى غَيْر مَا حَدَّثَنَاهُ الزَّهْرِي قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بِنَ أَبِي حَازِمِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بنَ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ النَّبِي عِيِّكُ لِمُ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَنِي رَجُلُّ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقّ وَرَجُلُ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا لِلسِّ مَا ذُكِرَ فِي ذَهَابٍ مُوسَى ا عَلِيُّكُمْ فِي الْبَحْرِ إِلَى الْخَضِرِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى ۞ هَلْ أَتَّبِعْكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمنى مِمَّا عُلْمُتَ رُشْدًا و الزَّهْ فَي الرَّهْ عَلَيْ الرَّهْ فِي الرَّهْ فِي الرَّهْ فِي الرَّهْ فِي الرَّاهِيمَ قَالَ حَدَّتَنَى أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَن ابْن شِهَابِ حَدَّثَ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ عَن ابْن عَبَّاسِ أَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحُرُ بْنُ قَيْسِ بْنِ حِصْنِ الْفَرَارِئ فِي صَــاحِبِ مُوسَى قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ هُوَ خَضِرُ فَتَرْ بِهِمَا أَيُّ بْنُ كُعْبٍ فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَاسٍ فَقَالَ إِنَّى تَتَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِي هَذَا فِي ع صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَــأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ عَيَّا لِللَّهِ يَذَكُرُ شَانَهُ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُ إِن يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسَى فِي مَلاٍ مِنْ بَني إِسْرَائِيلَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ قَالَ مُومَى لاَ فَأَوْسَى اللَّهْ إِلَى مُوسَى بَلَي عَبْدُنَا خَضِرٌ فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَيْهِ فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ الْحُوتَ آيَةً وَقِيلَ لَهُ إِذَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَارْجِعْ الصَّخْرَةِ فَإِنَّى نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرُهُ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِى فَارْتَذَا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَا خَضِرًا فَكَانَ مِنْ شَأْنِهَا الَّذِي قَصَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلّ فِي كِتَابِهِ إلى قِولِ النِّي عِيِّكِم اللَّهُمَّ عَلْنهُ الْكِتَابَ مِرْثُ أَبُو مَعْمَر قَالَ حَدَّثَنا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ ضَمَّنِي رَسُولُ اللهِ عِيْكُ ا وَقَالَ اللَّهُمَّ عَلَنهُ الْكِتَابَ بِالسِبِ مَتَى يَصِحْ سَمَاعُ الصَّغِيرِ مِرْثُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الس

W arra W

ب ١٥

مديث ۲۳

ملطانیهٔ ۱۹/۱ خلکتِهِ ماسب ۱۱

مدسيت ٧٤

اسب ۱۷ میبیشه

باسب ۱۸ حدیث ۱

عَبد اللهِ بِنِي عَبِاسٍ قَالَ أَفِيكُ وَاكِمًا عَلَى جَدَادٍ أَتَانِ وَأَنَا يَوْعَيْدُ قَدْ نَا هَوْنَ الْاخْوِكُمْ الْمَسْتُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِعَمْلِ مِحَدَادٍ فَتَرَرْثُ بَيْنَ يَعْنَى بَعْضِ اللهْ فَى وَأَرْسَلُكُ الْأَنْ وَرَعْعُ فَدَهُ فَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

أَبِي أَوْنِسِ قَالَ حَدَثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةً عَنْ

خَضِرًا فَكَانَ مِنْ شَـأَيْهِمَا مَا قَصَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ **بِاسِبِ** فَضْلِ مَنْ عَلِمَ وَعَلَمُ **مِرْثُنَ | إ**بب ٢٠ ميت ٢٥

فَقَدْتَ الحَوْتَ فَارْجِعْ فَإِنْكَ سَلَقَاهُ فَكَانَ مُوسَى يَثِيُّجُّا، بَنِّعْ أَثَرَ الحَوْتِ فِي البَخْرِ فَقَالَ فَقَ مُوسَى لِنُوسَى أَرَائِتَ إِذْ أَوْنَنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنْ شَبِيكُ الحَوْتَ وَمَا أَشْسانِه إِلاَّ الشَيْطَانُ أَنْ أَذْكُوهُ قَالَ مُوسَى ذَلِكَ مَا كُنَّا تَبْغِى فَارَثَدًا عَلَى آثَارِهِمَا فَصَصْل فَرْجَدَا

مُحَدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ صَدَّتَنَا خَنَادُ بْنُ أَسَامَةً عَنْ بُرَ يِدِ نِنِ عَندِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ اللّهِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ مَا يَعْنَنِي الله بِهِ مِنَ الْحَدَدَى وَالْهِلْمِ كُتْلِ الْفَيْبِ الْكَثير أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَ مِنْهَا تَقِيَّةً قَبِلَتِ النَّانَةِ الْكَلَّأُ وَالْمُشْبَ الْكَثِيرَ وَكَانَتُ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكُنِ النَّاءَ فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِيُوا وَسَفُوا وَرَوْعُوا وَأَصَابَتُ مِنْهَا فَايِقَةً أَنْزَى إِنَّمَا هِي قِيمَانُ لاَ تَحْدِيكُ مَاءً وَلاَ تَلْبُ كُلاَ قَذَلِكَ مَثَلُ مِنْ فَهَ فِي

الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِسْحَاقُ وَكَانَ مِنْهَا طَائِقَةٌ قَيْلَتِ الْمَاءَ قَاعُ يَعْلُوهُ الْمَتَاءُ وَالصَّفْصَفُ الْمُسْتَوِى مِنَ الأَرْضِ بِالسِّبِ رَفْعِ الْعِلْمِ وَظَهُورِ الجُنهَالِ وَقَالَ رَبِيعَهُ لاَ يَثْفِي لأَحَدِ عِنْدَهُ قَنِي عَنِ الْعِلْدِ أَنْ يُضَيِّعَ نَفْسَهُ مِرْثُ عِنْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي النَّيَاجِ عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْظِيمُ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَثْبُتَ الجَهْلُ وَيُشْرَبَ الْحَثُرُ وَيَظْهَرَ الزَّنَا صِرْتُ الْ مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْنِي عَنْ شُغْبَةً عَنْ فَتَادَةً عَنْ أَنْسِ قَالَ لأُحَدَّثَنَّكُو حَدِيثًا لا يُحَدُّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِين اللَّهِ عَمْدُ أَمْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَقِلَ الْعِلْ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَظْهَرَ الزَّنَا وَتَكُثُرُ النَّسَاءُ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ حَتَّى يَكُونَ فِخَسِينَ المرَأَةُ الْقَيْمُ الْوَاحِدُ بِاسِ فَضْلِ الْمِلْدِ وَرَثْنَ سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَى اللَّبْثُ قَالَ حَدَّثِنِي عُقَيْلٌ عَن ابْنِ شِهَـابٍ عَنْ حَنرَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ ابْنَ عُمرَ قَالَ سَمِعْتُ 🖟 رَسُولَ اللَّهِ عِيْكُمْ قَالَ بَلِنَا أَنَا نَائِرُ أَتِيتُ بِقَدَجِ لَبَنِ فَشَرِ بْتُ حَتَّى إِنَّى لأَرَى الرَّى يَخْرُجُ فِي أَظْفَارِي ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابُ قَالُوا فَتَا أَوْلَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْعِلْمَ باسب الْفُثْيَا وَهُوَ وَاقِفَ عَلَى الدَّابَةِ وَغَيْرِهَا مِرْسُنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّنَى مَالِكُ عَن ابْن شِهَابِ عَنْ عِيسَى بْن طَلْحَة بْن عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيْظُيُّهُ وَقَفَ فِي جَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنَّى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ 🖟 لَرِ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ فَقَالَ اذْبَحْ وَلاَ عَرَجَ فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ لَمَ أَشْعُرْ فَتَحَرْث قَبَلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ ارْمِ وَلاَ حَرَجَ فَمَا سُئِلَ النَّبِي عِيُّكُمْ عَنْ مَني ۚ فَدَّمَ وَلاَ أُخْرَ إِلاَّ قَالَ افعَلْ وَلاَ عَرْجَ بِاسِ مَنْ أَجَابَ الْفُتْيَا بِأَشَارَةِ الْيَدِ وَالرَّأْسِ وَرَثْنَ مُومَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا وْهَنِبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّاكُ سُئِلَ فِي جَنِهِ فَقَالَ ذَبَخْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ قَالَ وَلاَ حَرَجَ قَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ اللهِ أَذْبَعَ فَأُوْمَأُ بِيَدِهِ وَلاَ حَرَجَ مِرْثُ الْمَكِيْ بَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَنظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ سَالِمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبَى عَيْكُمْ قَالَ يُفْبَضُ الْعِلْمُ وَيَظْهَرُ الجَهْلُ وَالْفِئُّ وَيَكُثُرُ الْمُترَجُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْمُترَجُ فَقَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ فَحَرَّفَهَا كَأَنَّهُ يُرِيدُ الْقَتْلَ مِرْثُتُ مُومَى بنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةً عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ أَتَيْتُ عَائِشَةَ وَهِي تُصَلَّى فَقُلْتُ مَا شَـ أَنُ النَّاسِ فَأَشَـارَتْ إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا

اب ۳

مديست ۸۰

مدسد ۱

إسب ٢٦ حديث ٢ ملطانية ٢٨/١ قالَ

باسب ۲۳ مديث ۲۳

باسب ۲۱ صدیت ۸۱

مديث ا

. . . .

النَّامُ، قِيَامٌ فَقَالَتْ سُبْحَانَ اللَّهِ قُلْتُ آيَةٌ فَأَشَارَتْ بِرَأْمِهَا أَىٰ نَعَمْ فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلَّانِي الْغَشْيُ جَنَعَلْتُ أَصْبُ عَلَى رَأْسِي الْمَاءَ خَمِدَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ النَّبِي عِيَّا اللَّهِ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُرَ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنْ أُريتُهُ إِلاَّ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ فَأُوحِيَ إِنَّى أَنْكُور تُفْتَوُنَ فِي قُبُورُكُمْ مِثْلَ أَوْ قَرِيبًا لاَ أَذْرى أَى ذَلِكَ قَالَتْ أَشْمَاءُ مِنْ فِتْتَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ يُقَالُ مَا عِلْنَكَ بِهَذَا الرَّجُلِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُوقِنُ لاَ أَذْرِي بِأَيِّهَا قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ هُوَ نُحَدُّ رَسُولُ اللَّهِ جَاءَنَا بِالْبَيْنَاتِ وَالْهَـٰذَى فَأَجَبْنَا وَاتَّبَعْنَا هُوَ مُحَدَّدٌ ثَلاَثًا فَيْقَالُ نَرْ صَالِحًا قَدْ عَلِننَا إِنْ كُنْتَ لَنُوقِنَا بِهِ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ لاَ أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَشْمَاءُ فَيَقُولُ لاَ أَدْرى سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ بِالسِبِ تَخْريض النَّيِّ الب ١٥ عَيْظِيُّهُ وَفَدَ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى أَنْ يَخْفَظُوا الإيمَانَ وَالْعِلْمَ وَيُغْبِرُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ وَقَالَ ۗ اعْدَنِهُ ١٩/١ وَقَالَ مَالِكُ بْنُ الْحَوْيْرِبْ قَالَ لَنَا النَّيْ عِيْرِكُ إِلَى أَوْلِيكُمْ فَعَلِّمُومُ **مِرْثُنَ ا** مُحَدَّدُ بْنُ الْمِيمِ «م بَشَّـار قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُغَبَهُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ كُنْتُ أُرْجِمُ بَيْنَ ابْن عَبَّاسِ وَبَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ إِنَّ وَفُدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أَتُواْ النِّبَى عِيَّا اللَّهِ فَقَالَ مَن الْوَفْدُ أَوْ مَن الْقَوْمُ قَالُوا رَبِيعَةُ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَرَايًا وَلاَ نَدَائِي قَالُوا إِنَّا تَأْتِيكَ مِنْ شُقَةٍ بَعِيدَةٍ وَبَيْنَنَا وَيَيْنَكَ هَذَا الْحَيْ مِنْ كُمَّارِ مُضَرَ وَلاَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيكَ إلاّ فِي شَهْر حَرَامٍ فَنَـزنَا بِأَمْرٍ نُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا نَدْخُلُ بِهِ الْجَنْنَةَ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَيْمٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَيْمِ أَمْرَهُمْ بِالإِيمَانِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحْدَهُ قَالَ هَلْ تَذْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ شَهَــادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ نَهَدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلاَّةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَتُعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ الْمَعْمَ وَنَهَاهُمْ عَنِ الذَّبَاءِ وَالْحَنْمَ وَالْمُزَفِّتِ قَالَ شُغبَةُ رُبُّمَا قَالَ النَّقِيرِ وَرُبُّمَا قَالَ الْمُقَبِّرِ قَالَ اخْفَظُوهُ وَأَخْبِرُوهُ مَنَّ وَرَاءَكُم الراسب الزخلة في المنسألة النَّازِلَة وتَغلِيمِ أَهْلِهِ مِرْسُنَا مُحَدُّ بْنُ مُقَاتِل أَبُو الْحَسَن قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عُمْرُ بنُ سَعِيدِ بنِ أَبِي حُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبد اللَّهِ بنُ أَبِي مُلِيَكَةً عَنْ عُفْمَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنْهُ زَوْجَ النَّهُ لأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ فَأَتُنهُ امْرَأَةً فَقَالَتْ إِنَّى قَدْ أَرْضَعْتُ عُفْبَةَ وَالَّتِي تَرَوَّجَ بِهَا فَقَالَ لَمَتِ عُفْبَةً مَا أَغْلَمُ أَنْلِكِ أَرْضَعْتِني وَلاَ أَخْبَرْتِني فَرَكِبَ إِنَّى رَسُولِ اللَّهِ عَيْظِيمُ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْظِيمُ كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ فَفَارَقَهَا عُفْبَةُ وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ بِاسِبِ التُتَاوُبِ فِي الْعِلْمِ مِرْثُنَ أَبُو الْجَتَانِ

أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَنِ الرُّهْرِي حَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْن شِهَــابِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ أَبِي ثَوْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِي مِنَ الأَنْصَــارِ فِي بَنِي أُمَّيَّةَ بْنِ زَيْدٍ وَهْيَ مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ وَكُنَا نَتَنَاوَبُ النُّرُولَ عَلَى رَسُوكِ اللَّهِ عَيِّظِيُّمْ يَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِخَبَرٍ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فَنَزَلَ صَـاحِي الأَنْصَـارِئْ يَوْمَ نَوْبَيهِ فَضَرَبَ ۗ ٥ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا فَقَالَ أَثَرُ هُوَ فَفَرَعْتُ فَكَرَجْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ فَذَ حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَإِذَا هِيَ تَنْبِكِي فَقُلْتُ طَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّا ۖ مِنْ اللَّهُ لَا أَذْرَى ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَيْظِيُّمْ فَقُلْتُ وَأَنَا قَائِرٌ أَطَلَقْتَ نِسَاءَكَ قَالَ لاَ فَقُلْتُ اللَّهُ أَشْجَرُ باسب الْغَضَبِ فِي الْمَوْعِظَةِ وَالتَّغلِيمِ إِذَا رَأَى مَا يَكُوهُ مِرْثُنَا مُحَدَّدُ بْنُ كَثِيرِ قَالَ أُخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَن ابْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَـارِي ﴿ • قَالَ قَالَ رَجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لاَ أَكَادُ أُدْرِكُ الصَّلاَةَ مِنَا يُطَوِّلُ بِنَا فُلاَنٌ فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيّ عِيْظُ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْ يَوْمِئِذٍ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْزِ مُنَفَّرُونَ فَمَنْ صَلًّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفُّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الْمُريضَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ مِرْثُنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَمَّدِ قَالَ حَذْثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ حَذَثَنَا سُلَيَانُ بَنْ بِلاَلٍ الْمُتدِينِي عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبدِ الرَّحْمَن عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْن خَالِدٍ الجُهْنِي أَنَّ النَّيَّ عَلِيُّكُمْ سَــاَلَهُ رَجُلٌ عَن 🎚 🖥 اللَّقَطَةِ فَقَالَ اغْرِفْ وِكَاءَهَا أَوْ قَالَ وِعَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرَّفْهَا سَنَةً ثُمُّ اسْتَمْتِعْ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَئِهَا فَأَدُهَا إِلَيْهِ قَالَ فَضَـالَةُ الإِبِلِ فَفَضِبَ حَتَّى الحَمَّرْتُ وَلَجْنَتَاهُ أَوْ قَالَ الحمَّرّ وَجُهُهُ فَقَالَ وَمَا لَكَ وَلَمَنا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا رَّدُ الْمُنَاءَ وَرَّعَى الشَّجَرَ فَذَرْهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا قَالَ فَضَالَّةُ الْغَمَ قَالَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذَّبْ مِرْتُ مُحَدِّبُنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُومَى قَالَ سُيْلَ النَّبِي عِيْتُ عِنْ اللَّهِ أَشْيَاءَ كَرَهَهَا فَلَنَا أَكْثِرُ عَلَيْهِ غَضِبَ ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ سَلُونِي عَمَّا شِثْتُمْ قَالَ رَجُلُ مَنْ أَبِي قَالَ أَبُوكَ حُذَافَةُ فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَبُوكَ سَسَالِر مَوْلَي شَلِبَةَ فَلَمَا رَأَى مُمَرُ مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا تَتُوبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِاسب مَنْ بَرَكَ عَلَى رُكِتَتِهِ عِنْدَ الإِمَامِ أَوِ الْحُدُثِ مِرْثُ أَبُو الْجَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْتِ عَن الزَّهْرِي قَالَ أُخْبَرَ نِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّاكِيمُ خَرَجَ فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُذَافَةَ فَقَالَ مَنْ 🛮 🛪

باب ۲۸ ملطانیهٔ ۲۰/۱ إذًا مدست ۹۰

میت ۹۱

. . .

٠. .

مدسرہ ع

حديث ٩٠-٩٩

باب ۲۸-۲۳

أَبِي فَقَالَ أَبُوكَ حُذَافَةُ ثُرَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى زُجُنَتِهِ فَقَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًا وَبِالإِسْلاَدِ دِينًا وَمِحْمَدِ مِينِّكُ نَبِيًا فَسَكَتَ بَاسٍ مَنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلاَثًا || إب ٣ لِيْفْهَمَ عَنْهُ فَقَالَ أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ فَمَا زَالَ يُكَوِّرُهَا وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ النَّيئ وَيُشْجُهُمْ هَلْ يَلَغُتُ ثَلاَتًا مِرْثُتُ عَنِدَةُ قَالَ حَذَثَنَا عَنِدُ الصَّمَد قَالَ حَذَثَنَا عَنِدُ اللَّهِ بِنُ المُنتَنَّى المسعد 4 قَالَ حَدَّثَنَا ثَمُامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنْسِ عَن النَّبِي عِيَّكِيمُ أَنْهُ كَانَ إِذَا سَلَمَ سَلَّمَ ثَلاَّنَّا وَإِذَا

تَكَلَّمَ بِكَلِيَةٍ أَعَادَهَا ثَلاَثًا مِرْثِ عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا | مسيف ٥٠ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُنْتَى قَالَ حَدَّثَنَا ثَمُامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ عَنِ النَّي عِينَا اللَّهِ عَلَى إِذَا

تَكَلَّمَ بَكَلَتِهِ أَعَادَهَا ثَلاَثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ وَإِذَا أَتَّى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلاَثًا **روثسن** مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ | م*ىس* ٦٠ س*ىلن*ة ٣٠/١ حَدْثَا

عَمْرُو قَالَ تَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرِ سَـافَزْنَاهُ فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَفْنَا الصَّلاَّة صَلاَةَ الْعَضر وَغَنْ تَتَوَضَّأً فَجَعَلْنَا نَتَسَخُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادَى بِأَغْلَى صَوْتِهِ وَيْلٌ اِلأَعْقَابِ مِنَ النَّادِ مَزَيَّنِ أَوْ ثَلاَثًا **باسب** تَعْلِيهِ الرَّجُل أَمَنَهُ وَأَلهَلَهُ **اُخْمِسِزا ل**مُحَدَّدُ ۗ إبب n م*ي*ث هُوَ ابْنُ سَلَامٍ حَدَّثَنَا المُحَارِبِي قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحٌ بْنُ حَيَانَ قَالَ قَالَ عَامِرٌ الشَّغيي

> حَدَّثَنَى أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّكِيُّ ثَلَاَّةٌ لَهَـٰمَ أَجْرَانِ رَجُلٌ مِنْ أَهْل الْكِتَاب آمَنَ بِنَبْيِهِ وَآمَنَ غُغُمٍّ عِنْ اللَّهِ وَالْعَبْدُ الْمُتَلُوكُ إِذَا أَذًى حَقَّ اللَّهِ وَحَقّ مَوَالِيه وَرَجُلٌ

كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَّةٌ تَطَوُهَا فَأَذْمَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيتِهَا وَعَلَّتِهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُو أَعْتَقَهَا فَتَزَوْجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ ثُمَّ قَالَ عَامِرٌ أَعْطَيْنَاكُهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ قَدْكَانَ يُزَكَبْ فِيهَا دُونَهَا إِلَى الْمُدِينَة باسب عِظَةِ الإمَامِ النُّسَاءَ وَتَغلِيمِهِنَّ مِرْثُ اللَّهَانُ بَنْ عَزْبٍ قَالَ | إب ٣ ميه حَدِّثَتَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُوبَ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى النَّي

عِيُّكِيُّ أَوْ قَالَ عَطَاءً أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيِّكُ ۚ خَرَجَ وَمَعَهُ بِلاَّلُ فَظَنَّ أَنَّهُ لَزِ يُسْمِعِ النَّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمْرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ جَنَعَلَتِ الْمَزْأَةُ ثُلْقِ الْفُرْطَ وَالْحَاتَمَ وَبِلاَلُ يَأْخُذُ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ عَطَاءٍ وَقَالَ عَن ابْن عَبَاسِ

أَمْهَدُ عَلَى النَّبَى عَيَّظِيُّهُ **باسب** الحِرْصِ عَلَى الحَدِيثِ **مدثن** عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ ¶بـ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَى سُلَيْهَانُ عَنْ عَمْرُو بْنَ أَبِي عَمْرُو عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمُقْبُرِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْهُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ عِيْنِ اللَّهِ عَلَيْكُ لِللَّهِ عَلَى إِنَّا اللَّهِ عَلَى مَذَا الْحَدِيثِ أَحَدُ أَوَّلُ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَةَ إِلاَّ اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ بِالسبِ كَيْفَ يُفْبَضُ الْعِلْمُ وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيرَ إِلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمِ الْظُوْ مَا كَانَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاكْتُبُهُ فَإِنَّى خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَ الْعُلْمَاءِ وَلاَ تَقْبَلْ إِلاَّ حَدِيثَ النَّبِيُّ عِيْشِيُّ وَلْتُفْشُوا الْعِلْمِ ۗ . وَلْتَجْلِسُوا حَتَّى يُعَلِّمَ مَنْ لاَ يَغلَمُ فَإِنَّ الْعِلْمَ لاَ يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ مِنَّا حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الْجِبَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن دِينَارِ بِذَلِكَ يَعْنَى حَدِيثَ عُمَرَ بْن عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى قَوْلِهِ ذَهَابَ الْعُلْمَاءِ ورثب إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُونِس قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَـاهِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِيِّكُ مِنْ اللَّهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِرَاعًا يَنْتَرَعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَـكِنْ ﴿ . يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلْمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَالاً فَسُتِلُوا فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُوا وَأَضَلُوا قَالَ الْفِرَيْرِي حَدَّثَنَا عَبَاسٌ قَالَ حَدَثَنَا فُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا بَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ غَنوهُ السي هَلْ يُغِعَلُ لِلنَّسَاءِ يَوْمٌ عَلَى حِدَةٍ فِي الْعِلْمِ مِرْسَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ الأَصْبَهَا فِي قَالَ سَمِعْتُ أَبًا صَالِحٍ ذَكُوانَ يُحَدُّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي قَالَتِ النَّسَاءُ لِلنِّي عَيِّكُم عَلَبْنَا عَلَيْكَ الرَّجَالُ فَالْجَعَلُ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمْرَهُنَّ فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهَنَّ مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةً نْقَدْمُ ثَلاَئَةً مِنْ وَلَدِهَا إِلاَّ كَانَ لَهَــَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَاثْنَيْن فَقَالَ وَاثْنَيْن مِرْثُنَا مُحْنَدُ بنُ بَشَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بن الأَصْبَهَ انِي عَنْ ذَكُوانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي عَنِ النَّبِي عِيْظِيُّم بِهَذَا وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ الأَصْبَهَـانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَّا حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ثَلاَئَةً لَرْ يَبْلُغُوا 📗 الْحِنْكَ باسب مَنْ سَمِعَ شَيْئًا فَرَاجَعَ حَتَّى يَعْرِفَهُ مِرْثُ سَعِيدُ بْنُ أَنِي مَرْبَعَ قَالَ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ مُحْمَرَ قَالَ حَدَّتَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً أَنَّ عَائِشَةً زَوْجَ النِّي عَيِّئِكُم كَانَتْ لاَ تَسْمَعْ شَيْئًا لاَ تَعْرِفُهُ إِلاَ رَاجَعَتْ فِيهِ حَتَّى تَعْرِفُهُ وَأَنَّ النَّبِيَّ عِيَّاكِيمُ قَالَ مَنْ خُوسِبَ عُذِّبَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ أَوْ لَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَىٰ ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا مَن الله المقال إنَّما ذَلِكَ الْعَرْضُ وَلَكِنْ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَهْ لِكُ لِيسَانِ النَّمَانِينَ النَّمانِينَ النَّهَانِينَ المُعَالَقِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَائِينَ المُعَرْضُ وَلَلْكِنْ مَنْ نُوقِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَائِينَ اللَّهَائِينَ اللَّهَائِينَ اللَّهَائِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَائِينَ اللَّهَائِقِينَ اللَّهَائِينَ اللَّهَائِقِلْلَ اللَّهَائِقِلْ اللَّهَائِقِ اللَّهَائِقِ اللَّهَائِقِ اللَّهِ اللَّهَائِقَ اللَّهَائِقَ اللَّهَائِقِ اللَّهَالِينَ اللَّهَائِقَ اللَّهَائِقَ اللَّهَائِقَ اللَّهَائِقِ اللَّهَائِقِ اللَّهَائِقَ اللَّهَائِقَ اللَّهَائِقَ اللَّهَائِقَ اللَّهَائِقَ اللَّهَائِقِ اللَّهَائِقِ اللَّهَائِقِ اللَّهَائِقَ اللَّهَائِقَ اللَّهَائِقِ اللَّهَائِقَ اللَّهَائِقَ اللَّهَائِقَ اللَّهَائِقَ اللَّهَائِقِ اللَّهَائِقِ اللَّهَائِقِ اللَّهَائِقَ اللَّهِ اللَّهَائِقَ اللَّهَائِقَ اللَّهَائِقَ اللَّهَائِقِ اللَّهِ اللَّهَائِقَ اللّهَائِقَ اللَّهَائِقَ اللَّهَائِقَ اللَّهَائِقِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

rs. \_\_1

ربيث ١٠٠

*ىلطانيا* ۲۲/۱ حَذْثَنِي

سب ۲۵ صیشه ۱۰۱

مدسد ۲۰

باب ۳۱ مدیث ۳۰

. .

باب ۳۶–۳۸

الْعِلْمُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِي عَيْكُمْ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ مِرسَد ١٠ حَدَّثَنَى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى سَعِيدٌ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرُو بْن سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُونَ إِلَى مَكَّةَ الْذَنْ لِى أَيْهَا الأَمِيرُ أُحَدُّلْكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ النَّبِئَ عِيْكُ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَشْحِ سَمِعْتُهُ أَذْنَاى وَوَعَاهُ قَلْبِي وَأَبْصَرَتُهُ عَيْنَاىَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ حَمِدَ اللَّهَ وَأَنْنَى عَلَيهِ لَمْ قَالَ إِنَّ مَكَةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمُهَا النَّاسُ فَلاَ يَجِلُ لإمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَشْفِكَ بِهَا دَمَّا وَلاَ يَغْضِدَ بِهَا شَجَرَةً فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ يَوْلِينَا فِيهَا فَقُولُوا إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَزِ يَأْذَنْ لَـكُمْ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَادِ ثُرَّ العلانية ١٣٨ أَذِنَ عَادَتْ مُزْمَتُهَا الْيَوْمَ كَمُوْمَتِهَا بِالأَمْسِ وَلْيَبَلَغِ الشَّاهِدُ الْفَائِبَ فَقِيلَ لأَبِي شُرَيْحٍ مَا قَالَ عَمْرُو قَالَ أَنَا أَغَلَمْ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْجٍ لاَ يُعِيدُ عَاصِيًا وَلاَ فَارًا بِدَمٍ وَلاَ فَارًا بِخَرْبَةٍ | مرثب عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَن ابن أَبي المسعد ١٠٥ بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ذُكِرَ النَّيْ عِينِ النَّيْ عَلِينًا قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُرُ وَأَمْوَالَكُمْ قَالَ مُحَدَّدُ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَأَعْرَاضَكُ عَلَيْكُ عَرَامٌ كَثَرْمَةِ يَوْمِكُ هَذَا فِي شَهْرُكُ هَذَا أَلاَ لِيُتِلَعِ الشَّاهِدُ مِنْكُر الْغَائِبَ وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِيمٌ كَانَ ذَلِكَ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ مَزَّتَيْن باب إلْرِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ عَنِي مَرْثُ عَلِي بَنُ الْجَعْدِ قَالَ أَخْبَرَنَا شَعْبَةُ قَالَ الب أَخْبَرَ فِي مَنْصُورٌ قَالَ سَمِعْتُ رِ بْعِيَّ بْنَ حِرَاشِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ قَالَ النَّبيّ لاَ تَكْذِبُوا عَلَىٰ فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَىٰ فَلْتِلِجِ النَّارَ وَرَثُمْنَ أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدْثَنَا شُغتِهُ عَنْ الصَّدِيدِ جَامِع بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِلزَّبَيْرِ إِنَّى لاَ أَسْمَعُكَ

سِّمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ كَذَبَ عَلَىٰ فَلٰيَتَيَوَأَ مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ مِرْثُ أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَذَثَنَا | مسيح ١٨

عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ أَنسُ إِنَّهُ لَيَمْنَعْنِي أَنْ أَحَدَّثَكُمْ صَدِينًا كَثِيرًا أَنَّ النَّبِيّ عَيْظِيُّهِ قَالَ مَنْ تَعَمَّدَ عَلَى كَذِبًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ مِرْثُنَّا مَكِّئ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ السِّمد ١٩ حَدَّثَنَا يَزِ يَدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةً قَالَ شِمِعْتُ النَّبِيِّ عِيَّكِيُّمْ يَقُولُ مَنْ يَقُلُ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ

تُحَدَّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عِنْ إِلَيْهِم كَمَا يُحَدَّثُ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ قَالَ أَمَا إِنِي لَهِ أَقَارِفَهُ وَلَكِنْ

َ فَلْيَثَبَوْأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ مِرْثُنِ مُومَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ أَبِي الصحه « صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النِّي عِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّي عِينَ اللَّهِ قَالَ نَسَعُوا بِالْمِي وَلا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي وَمَنْ رَآنِي فِي الْمَتَامِ فَقَدْ رَآنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ تَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي وَمَنْ كَذَبَ عَلَىْ مُتَعَمَّدًا فَليَتَبَوّأُ

مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ مَاسِ كِتَابَةِ الْعِلْمِ مِرْثُنَا مُحَدَّدُ بْنُ سَلاَمِ قَالَ أَخْبَرَنَا وَكِيمُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّغِيِّ عَنْ أَبِي خَمْيَفَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَلِّي هَلْ عِنْدَكُر كِتَابٌ قَالَ لا إِلاَّ كِنَابُ اللَّهِ أَوْ فَهُمْ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِع أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ قُلْتُ فَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ وَفَكَاكُ الأَسِيرِ وَلاَ يُفْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرِ صِرْتُ أَبُو نُعَنيمِ الْفَضْلُ بْنُ دُكِيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا شَلِيَانُ عَنْ يَخْمِي عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ خُرَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلاً ﴿ ، مِنْ بَنِي لَيْتٍ عَامَ فَتْحِ مَكَّةً بِقَلِيلٍ مِنْهُمْ فَتَلُوهُ فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبَىٰ عِيْظِيلُهِ فَرَكِبَ رَاحِلْتَهُ **فَ**َطَبَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْقَتْلَ أَوِ الْفِيلَ شَكَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَ اللَّهِ عَيْرُكُ وَالْمُؤْمِنِينَ أَلاَ وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي وَلاَ تَحِلُّ لأَحَدٍ بَغْدِي أَلاَ وَإِنَّهَا حَلَتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارِ أَلاَ وَإِنَّهَا سَاعَتَى هَذِهِ حَرَامٌ لاَ يُخْتَلَى شَوْكُهَا وَلَا يَعْضَدُ شَجَرُهَا وَلاَ ثَلْتَقَطُ سَـاقِطَتُهَـا إِلَّا لِنَشِدٍ فَمَنْ قُتِلَ فَهُوَ يِخَدْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ 🏿 ٠ يُعْقَلَ وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَلِيلِ فَجَاءَ رَجُلٌّ مِنْ أَهْلِ الْبَمَن فَقَالَ اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ اكْتُبُوا لأَبِي فُلاَنٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلاَّ الإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّا تَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا فَقَالَ النَّيْءُ عِيَّا ۗ إِلَّا الإِذْخِرَ إِلَّا الإِذْخِرَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يُقَالُ يُقَادُ بِالْقَافِ فَقِيلَ لأَبِي عَبدِ اللَّهِ أَيُّ شَيْءٍ كَتَبَ لَهُ قَالَ كَتَبَ لَهُ هَذِهِ الْخُطْبَةَ مِرْتُ عَلَى بْنُ عَبد اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو قَالَ أَغْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ مُنْتَهِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبًا هُرَيْرَةَ يَقُولُ مَا مِنْ أَضِحَابِ النَّبِيِّ عَيْرَا اللَّهِيُّ أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِينًا عَنْهُ مِنَّى إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلاَ أَكْتُبُ تَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنْ هَمَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِرْثُ يَغْنِي بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ حَدَّتَنِي ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنُ شِهَاب عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَنَّا اشْتَدَّ بِالنَّبِيِّ عَيَّكُ ۖ وَجَعْهُ قَالَ اثْتُونِي بِكِتَابِ أَكْتُبُ لَـكُو كِتَابًا لاَ تَضِلُوا بَعْدَهُ قَالَ عُمَرُ إِنَّ النَّبِيَّ عَيِّكُمْ الْوَجَعُ وَعِنْدَنَا اللَّهِ كِتَابُ اللَّهِ حَسْبُنَا فَاخْتَلَفُوا وَكُثْرَ اللَّغَطُ قَالَ قُومُوا عَنَى وَلاَ يَنْبَغِى عِنْدِى الثّنَازُعُ خَتَرَجَ ابْنُ عَبَاسٍ يَقُولُ إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلِّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّاكُمْ وَبَيْنَ كِتَابِهِ باب العِلْمِ وَالْعِطَةِ بِاللَّهِلِ مِرْتُ صَدَقَةً أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَنَةً عَنْ مَعْمَرِ عَن الزَّهْرِي

باب ۲۹ مدیث ۱۱۱

مديسشه ۱۱۲

ملطانية ٢١/١ فَرَكِبَ

....

مديث ا

باب ٤٠ حديث ١١٥

عَنْ هِنْدٍ عَنْ أُمَّ سَلَمَةً وَعَمْرٍو وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الزَّهْرِئَ عَنْ هِنْدٍ عَنْ أُمَّ سَلَمَةً قَالَتِ

باب ۲۹–۶۶ حديث ١١١–١٢٢

الْحَزَائِنْ أَيْفِظُوا صَوَاحِبَاتِ الْحِبَرِ فَرُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنيَّا عَارِيَةٍ فِي الآخِرَةِ بِاسب السَّمَرِ بِالْعِلْمِ مِرْثُ سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّتَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّتَنِي عَبْدُ الرَّخْمَن بْنُ السَّمَدِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْهَانَ بْنِ أَبِي حَفْمَةَ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ غُمَّرَ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيْ عَرِّاكُ الْعِشَاءَ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ أَرَأَيْتُكُو لَيْلَتُكُم، هَذِهِ فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةٍ سَنَةٍ مِنْهَا لاَ يَنِتَى مِثَنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدُ مِرْثِ آدَمُ قَالَ مِديد w حَدَّثَنَا شُغبَهُ قَالَ حَدَّثَنَا الحُنكِرُ قَالَ سِمِعْتُ سَعِيدَ بنَ مُجَيْرِ عَن ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ بِثُ فِي ۗ الطانية ١٣٥٨ الحَثَمُ يَنْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِي لِيُّكِّينَ وَكَانَ النَّبِي لِيُّكِّيم عِنْدَهَا فِي لَيَلَتِهَا فَصَلَى النِّيْ عَرِي الْعِشَاءَ ثُمَّ جَاءَ إِنَّى مَنْزِلِهِ فَصَلَّى أَزْيَعَ رَكَمَاتٍ ثُرَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ ثُرَّ قَالَ ثَامَ

أَرُ صَلَّى رَكْعَتَيْن ثُمَّ نَامَ حَتَّى سَمِعْت غَطِيطَهُ أَوْ خَطِيطَهُ أَرُ خَرَجَ إِلَى الضَّلاَةِ بِاسب حِفْظِ الْعِلْمِ **مِرْثُنَ** عَبْدُ الْعَزِيرَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَذَّثَنى مَالِكٌ عَن ابْن شِهَـاب عَن | ميت na الأُعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ أَكُثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَلَوْلاَ آيَتَانِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثْ حَدِيثًا ثُمَّ يَتْلُو ۞ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيْنَاتِ ﴿ ﴿ إِلَى قَوْلِهِ ۞

الْغُلَيْمُ أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا ثُمَّ قَامَ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّى خَسَ رَكَعَاتٍ

الرَّحِيمُ (١٠٠٠) إِذْ إِخْوَانَنَا مِنَ الْمُهَاحِرِينَ كَانَ يَشْعُلُهُمُ الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ وِإِذَ إِخْوَانَنَا مِنَ الأُنْصَــارِ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الْعَمَلُ فِي أَمْرَالِهِـنم وَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكِيمُ بِشِيَعِ بَطْنِهِ وَيَخْضُرُ مَا لاَ يَخْضُرُونَ وَيَخْفَظُ مَا لاَ يَخْفَظُونَ **مِرْثُنَ** أَحْمَدُ بْنُ أَى بَكُر الصح ١١١ أَبُو مُضعَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدِّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ المُتَعْبُرِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْمَعُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنْسَـاهُ قَالَ ابْسُطْ

ردَاءَكَ فَبَسَطْتُهُ قَالَ فَغَرَفَ بِيَدَلِهِ لِمُ قَالَ ضُمَّهُ فَضَمَعْتُهُ فَمَا نَسِيتُ شَيْئًا بَعْدَهُ حَدَّثْنَا إِرْاهِيمْ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فَدَيْكِ بِهَذَا أَوْ قَالَ غَرَفَ بِيَدِهِ فِيهِ مِرْثَتُ السَّ إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ عَنْ سَعِيدٍ الْمُغْبِرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ

حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عِيُّكُمْ وِعَاءَيْنِ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَتُهُ وَأَمَّا الآخَرُ فَلَوْ بَثَتُنهُ فُطِعَ هَذَا الْبُلْغُومُ ب*اسي* الإنْصَاتِ لِلْعُلْمَاءِ **مِرْسُ عَ**ِئَاجٌ قَالَ حَذَثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ فِي إبب ، ميه عَلِيْ بْنُ مُدْرِكٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ يَرِيرِ أَنَّ النَّبِئَ عَرِيْكُمْ قَالَ لَهُ فِي جَجْةِ الْوَدَاعِ اسْتَنْصِتِ النَّاسَ فَقَالَ لا تَزجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ بِاسِ مَا يُسْتَحَبُ البسا

مدست ۱۹۲

ملطانية ٣/١ إلَيْهِ

لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ أَى النَّاسِ أَغَامُ فَيَكِلُ الْعِلْمَ إِلَى اللَّهِ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدُثَتَا عَمْرُو قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ بُجنيرِ قَالَ فَلْتُ لاِبْنِ عَبَاسٍ إِنَّ نَوْقًا الْهَكَالِئَ يَزْعُمُ أَنَّ مُومَى لَيْسَ بِمُومَى بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّمَا هُوَ مُوسَى آخَرُ فَقَالَ كَذَبَ عَدُوْ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَنَّ بْنُ كُنْبِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيًّا قَالَ قَامَ مُومَى النَّبِيُّ خَطِيبًا فِي نِنِي إِسْرَائِيلَ فَسُولَ أَيْ النَّاسِ أَعْلَمَ فَقَالَ أَنَا أَعْلَمَ فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذْ لَزِ يَرُدَّ الْعِلْمِ إِلَيْهِ فَأَوْ مَى اللَّهَ إِلَيْهِ أَنَّ ∥. « عَبْدًا مِنْ عِبَادِي عِجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ يَا رَبُ وَكَيْفَ بِهِ فَقِيلَ لَهُ الحِلْ حُوثًا فِي مِكْتَلَ فَإِذَا فَقَدْتُهُ فَهُوَ ثُمَّ فَالْطَلَقَ وَالْطَلَقَ بِفَتَاهُ يُوشَعَ بْنِ نُونٍ وَحَمَلاً حُوتًا فِي مِكْتَلِ حَتَّى كَانًا عِندَ الصَّخْرَةِ وَضَعَا رُءُومَهُمَ وَتَامَا فَانْسَلُ الْحُوثُ مِنَ الْكِكُمُلُ فَاتَّخَذَ سَبِيلةً فِي الْبَحْرِ سَرَبًا وَكَانَ لِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَبًا فَالْطَلَقَا بَقِيَةً لَيْلَتِسَا وَيَوْمِهَا فَلَنَا أَصْبَحَ قَالَ مُومَى لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا وَلَز يَجِيدُ مُومَى مَسًّا مِنَ النَّصَبِ | ١ حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ فَقَالَ لَا فَتَاهُ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيَنَا إِلَى الضَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ قَالَ مُوسَى ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدًا عَلَى آثَارِهِمَا فَصَصًّا فَلَنَّا انْتَهَيَّا إِلَى الصَّخْرَةِ إِذَا رَجُلُ مُسَجِّى بِتَوْبِ أَوْ قَالَ شَبِّى بِنُوْبِهِ فَسَلَّمَ مُوسَى فَقَالَ الْحَضِرُ وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلاَمُ فَقَالَ أَنَا مُوسَى فَقَالَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ أَتَّبِعْكَ عَلَى أَنْ تُعَلَّمَنِي مِمَا عُلَّمَتَ رَشَدًا قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا يَا مُوسَى إِنِّي عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلْمَنِيهِ لاَ تَعْلَىٰهُ أَلْتَ وَأَلْتَ عَلَى عِلْمٍ عَلْمَكُهُ لاَ أَعْلَمُهُ قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَــابرًا وَلاَ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَـــاحِل الْبَخْرِ لَيْسَ لَهُمُمَا سَفِينَةٌ فَمَرَتْ بِهِمَا سَفِيتَةً فَكَأَنُومُمْ أَنْ يَخِلُوهُمَا فَعُرفَ الْحَضِرُ فَحَتَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلِ فَجَاءَ عُضفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ الشَّفِينَةِ فَنَقَرَ نَفْرَةً أَوْ نَفْرَتَنِيٰ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ الْحَضِرُ يَا مُومَىي مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ إِلاَّ كَنَقْرَةِ هَذَا الْعُضْفُورِ فِي الْبَحْرِ فَعَمَدَ الْحُضِرُ | ٠ إِلَى لَوْجٍ مِنْ أَلْوَاجِ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ مُوسَى قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ إِلَى مَنْ اللَّهُ عَنْ مُنْهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا قَالَ أَيْرَ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا قَالَ لا تُؤَاخِذُنِي بِمُنَا نَسِيتُ فَكَانَتِ الأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا فَالْطَلَقَا فَإِذَا غُلاَمٌ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَأَخَذَ الْجَنْضِرُ بِرَأْسِهِ مِنْ أَعْلاَهُ فَاقْتَلَعَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ فَقَالَ مُومَى أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَيْجَةً بغَيْرِ نَفْس قَالَ أَلَرَ أَقُلَ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَنْرًا قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةً وَهَذَا أَزَكُدُ فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا ۗ

أَتْمَا أَهْلَ قَرْبَةِ اسْتَطْعَهَا أَهْلَهَا فَأَيُوا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَّا فَوَجَدًا فِسَا جِدَارًا فِي يَدْ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ الْحَضِرُ بِيَدِهِ فَأَقَامَهُ فَقَالَ لَهُ مُوسَى لَوْ شِئْتَ لاَ تَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ قَالَ النَّبِي عِيِّكِمْ يَرْحَمُ اللَّهُ مُومَى لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا ماك مَنْ سَلَالَ وَهُوَ قَائِمٌ عَالِمًا جَالِسًا مِدْتُ عَفَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي عَيْظِيُّم فَقَالَ يًا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْقِتَالُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ خَضَبًا وَيُقَاتِلُ حَبِيَّةً فَرَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ مَا سَدِيد ٢٧٨ تا قَالَ وَمَا رَفَمَ إِلَيهِ رَأْسَهُ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْبَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ **باسبِ** السُّؤالِ وَالْفَلْيَا عِنْدَ رَنِي الجِمَارِ **مِرْثُنَ** أَبُو نُعَيْمِ قَالَ || بب ١٦ م*يت* حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيِّ عِيْكُ مِ عِنْدَ الْجَنَرَةِ وَهُوَ يُسْأَلُ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَحَرْتُ قَبَلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ ارْمِ وَلاَ حَرَجَ قَالَ آخَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَلَقْتُ قَبَلَ أَنْ أَنْحَرَ قَالَ انْحَرْ وَلاَ حَرَجَ فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ فَدُمَ وَلاَ أُخُرَ إِلاَ قَالَ افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ باس فَوْلِ اللهِ الب تَعَالَى ۞ وَمَا أُورِينُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً ﴿ مَنْ عَرْضَ قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَذَثَنَا ۗ سَيتُ ٣٠ عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ سَلَيْهَانُ عَنْ إِبْرَاهِمِ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ عِيْكُ إِلَى خَرِبِ الْمُدِينَةِ وَهُوَ يَتُوَّكُّم عَلَى عَسِيبٍ مَعَهُ فَمَرَّ بِنَفَرٍ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ تَسْأَلُوهُ لاَ يَجِىءُ فِيهِ بِشَيْءٍ تَكْرِهُونَهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَنَسْأَلَنَهُ فَقَامَ رَجُلُّ مِنْهُمْ فَقَالَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ مَا الرُّوحُ فَسَكَتَ فَقُلْتُ إِنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ فَقُمْتُ فَلَمَّا الْجَهَلَى عَنْهُ قَالَ ۞ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً رَسِينَ قَالَ الأَعْمَشُ هَكَذَا في فِرَاءَتِنَا بأسب ا مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الإِخْتِيَارِ تَخَافَةً أَنْ يَقْضَرَ فَهُمْ بَعْضِ النَّاسِ عَنْهُ فَيَقَعُوا فِي أَشَذَ مِنْهُ **مدثن**ا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُومَى عَزْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ | ميت m الزَّبَيْرِ كَانَتْ عَائِشَةُ نُمِرُ إِلَيْكَ كَثِيرًا فَمَا حَدَّثَنْكَ فِي الْـكَغَيْةِ فُلْتُ قَالَتْ بِي قَالَ النَّيئ يَرْكِيْ يَا عَائِشَهُ لَوْلاَ قَوْمُكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ قَالَ ابْنُ الْزَبْيْرِ بِكُفْرِ لَنَقَضْتُ الْكَغْبَة جَنَعَلْتُ لَمَنَا بَابَيْنِ بَابٌ يَذْخُلُ النَّاسُ وَبَابٌ يَخْرُجُونَ فَفَعَلَهُ ابْنُ الزَّبَيْرِ م*اس* مَنْ إب ا خَصَّ بِالْمِلْمِ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ كَرَاهِيَّةً أَنْ لاَ يَفْهَمُوا وَقَالَ عَلِيَّ حَدَّمُوا النَّاسَ بِمَا يَغْرِفُونَ عَلَيْ مَسِد ٣٧

أَيْجِيهِ نَ أَنْ يُكَذِّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ مُوسَى عَنْ مَعْرُوفِ بن خَزَبُوذٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ عَلَى بِذَلِكَ مِرْثُ إِسْعَاقُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِسَامٍ قَالَ حَدَّثِني أَنَّى عَنْ قَتَادَةً قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ النَّبَى عَيِّكُ وَمُعَاذَّ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْل قَالَ يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلِ قَالَ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ يَا مُعَاذُ قَالَ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ ثَلاَثًا قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَـدُ أَنْ لاَ إِلَهُ اِلاَّ اللَّهِ وَأَنْ نَجَدًا رَسُولُ اللَّهِ ۗ ا صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلاَّ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ أُخْبرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبَشِرُوا قَالَ إِذًا يَتَكِلُوا وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَادٌّ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأْثُمُّنا مِرْسَنِ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ أَنْسًا قَالَ ذُكِرَ لِي أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيُّكُمْ قَالَ لِمُعَاذِ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قَالَ أَلاَ أَبْشُرُ النَّاسَ قَالَ لاَّ إِنَّى أَخَافُ أَنْ يَتَكِلُوا بِاسب الحَنِيَاءِ فِي الْعِلْمِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ لاَ يَتَعَلَّمُ الْعِلْمِ مُسْتَخِي وَلاَ مُسْتَكِّبِرٌ وَقَالَتْ عَائِشَةُ يَعْمَ ﴿ ﴿ النَّسَاءُ نِسَاءُ الأَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعْهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهُنَّ فِي الدِّينِ مِرْسُ مُحَدَّدُ بْنُ سَلامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَمْ سَلَمَةً عَنْ أُمَّ سَلَمَةً قَالَتْ جَاءَتْ أَمْ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِيَّكِيُّ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَخِي مِنَ الْحَتَّقُ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَتَتْ قَالَ النَّبِي عَرَّكُمْ إِذَا رَأْتِ الْمَـاءَ فَغَطَّتْ أَمُّ سَلَمَةً تَغْنِي وَجْهَهَا وَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَتَخْتَارِ الْمَزْأَةُ قَالَ نَعَمْ تَرَبَتْ 🖟 🖔 يَمِينُكِ فَمَ يُشْبِهُ هَا وَلَدُهَا مِرْتُ إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَرِّلْكُ ۚ قَالَ إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَ يَسْفُطُ وَرَفْهَا وَهِيَ مَثَلُ الْمُسْلِمِ حَدَّثُونِي مَا هِيَ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَادِيَةِ وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَاسْتَحْيَيْتُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنَا بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا النَّخْلَةُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَحَدَّثْتُ أَبِي بِمَا وَقَعَ فِي نَفْسِي فَقَالَ لأَنْ تَكُونَ قُلْتَهَـا أَحَبُ إِنَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي كَذَا وَكَذَا بِالسِبِ مَن اسْتَحْيَا فَأَمَرَ غَيْرَهُ بِالشَّوَالِ مِرْثُثُ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوْدَ عَنِ الأَغْمَـشِ عَنْ مُنْذِرِ النَّوْرِيُّ عَنْ مُحْمَدٍ ابْنِ الْحَتَفِيَّةِ عَنْ عَلَّى قَالَ كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَأَمَرُتُ الْفِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ عِين الْفَصْوءُ باب ي ذِكْرِ الْعِلْمِ وَالْفُتْيَا فِي الْمُسْجِدِ وَرَهُمْ فَ تَنْيَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً ،

ربيث ١٢٨

14 FA/1 11 W

مدسيت ١٢٩

اب ه

عدسیت ۱۳۰

....

اسب ۵۱ صیب ۲۲

باسب ٥٦ حديث ٣

حدیث ۱۲۸–۱۳۹ یاب ۳-۱/۵۳-۵۰

قَامَ فِي الْمُسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُهِلَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَطْلِيحُم يُهلُّ أَهْلُ الْمُدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَيُهِلُ أَهْلُ الشَّلْمِ مِنَ الْجُنْفَةِ وَيُهِلُ أَهْلُ نَجِيدِ مِنْ قَوْن وَقَالَ ابْنُ مُمَرَ وَيَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّكُمْ قَالَ وَيُهِلُّ أَهْلُ الْجَمَنِ مِنْ يَلَنكُمْ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ لَزِ أَفْقَهُ هَذِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عِينِكُ السِّبِ مَنْ أَجَابَ السَّائِلَ بِأَكْثَرَ مِنَا سَــأَةُ مِرْشُــا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَـرَ عَنِ النَّبِئُ عَيِّكُمُ السَّمِينَهُ السَّ وَعَنِ الزَّهْرِئَ عَنْ سَالِمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النِّينُ ﴿ اللَّهِ مَا أَنَّ وَجُلًّا سَأَلُهُ مَا يَلْيَسُ المخدِمْ فَقَالَ لاَ يَلْبَسِ الْقَبِيصَ وَلاَ الْعَامَةَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ تَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ أَو الزَّعْفَرَانُ فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَابُسِ الْحُنَّفِينِ وَلَيْفَطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَخْتَ الْكَعْبَيٰن

كتاك الوضوء

ـِــــــ مَا جَاءَ فِي الْوَضُوءِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ۞ إِذَا قُنتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ۗ إبب ١ وَأَيْدِيَكُو إِلَى الْمُرَافِق وَامْسَحُوا بِرُهُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُو إِلَى الْمُكَعْتِينِ ﴿ مَا قَالَ أَبُو عَبِدِ اللَّهِ وَبَيْنَ النَّبِي عِيِّكُمْ أَنَّ فَرْضَ الْوَضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً وَتَوَضَّأَ أَيْضًا مَرْتَيْنِ وَثَلَانًا وَلَم يَرْدُ عَلَى لَكَاثِ وَكُوهَ أَهْلُ الْعِلْمِ الإِسْرَافَ فِيهِ وَأَنْ يُجَاوِزُوا فِعْلَ النَّبِيُّ عِيُّكُ الْمُ الْمُسِدِ لاَ تَفْتِلُ | الب صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُورِ **ورْثُنَ** إِشْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلَىٰ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَّزَاقِ قَالَ ۗ ميت ٣٠٠ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَامِرِ بْنِ مُنَبِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِ لا تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتُوَضَّا قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمُوتَ مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْءَ قَالَ فُسَاةً أَوْ ضُرَاطٌ **باسب** فَضَل الْوْضُوءِ وَالْغُوْ الْمُحْجَلُونَ مِنْ آثَارِ الْوْضُوءِ **مِرْثُ ا**ا إ يَخْنِي بْنُ بْكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلٍ عَنْ نُعنيمِ الحُجْمِرِ قَالَ

رَقِيتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمُسْجِدِ فَتَوَضَّأَ فَقَالَ إِنِّي سِمِعْتُ النَّبَي عِيَّكِيُّم يَقُولُ إِنَّ أُمِّني يُدْعَوْتَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجِّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوَضُوءِ فَمَن اسْتَطَاعَ مِنْكُو أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلَيْفَعَلْ لِمَاكِ لَا يَتَوَضَّا مِنَ الشَّكَ حَتَّى يَسْتَيْفِنَ مِرْثُنَ عَلِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزَّهْرِئُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمْ وأَنَّهُ شَكًّا إِنَّى رَسُولِ اللَّهِ عَيَّكِ الرَّجُلُ الَّذِي يُحَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاَّةِ فَقَالَ لاَ يَنْفَتِلْ اللَّهِ أَوْ لاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا بِاسِبِ التَّخْفِيفِ فِي الْوَضُوءِ مِرْثُنَا عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَذَثْنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو قَالَ أَخْبَرَ نِي كُرِّيْتِ عَن ابْن عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ عِين اللَّهِ عَتَّى نَفَحَ ثُمُّ صَلَّى وَرُبَّنا قَالَ اصْطَجَمَ حَتَّى نَفَحَ ثُرَ قَامَ فَصَلَّى ثُمَّ حَدَّثَنَا بِهِ سُفْيَانُ مَرَّةً بَغَدَ مَرَّةٍ عَنْ عَمْرِو عَنْ كُرِيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ بِتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ لَيَلَةً فَقَامَ النَّبِي عَيِّكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ قَامَ النَّبَيْ عِيِّكُمْ ا فَتَوَضَّا مِنْ شَنَّ مُعَلَق وُضُوءًا خَفِيفًا يُخَفُّفُهُ عَمْرُو وَيُقَلِّلُهُ وَقَامَ يُصَلِّى فَتَوَضَّـأَتْ نَحْوًا مِمَّا تَوْضًا أَثْرَ جِنْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ وَرُبَّمَا قَالَ شَفْيَانُ عَنْ شِمَالِهِ خَوَلَني خَجَعَلَني عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ صَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ ثُرَّ اصْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ أَتَاهُ الْنَادِي فَآذَنَهُ بالصَّلاَّةِ فَقَامَ مَعَهُ إِنَّى الصَّلَاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قُلْنَا لِعَمْرُو إِنَّ نَاسًــا يَقُولُونَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْظِيُّمْ تَنَامُ عَيْثُهُ وَلاَ يَنَامُ قَالُمْهُ قَالَ عَمْرُو سَمِعْتُ عُبَيَدَ بْنَ مُمَنْيِر يَقُولُ رُؤْيَا الأَنْبِيَاءِ وَخَيُّ السَّا ثُمْ قَرَأَ ۞ إِنَّى أَرَى فِى الْمُنَامِ أَنَّى أَذْبَحُكَ ﴿ ﴿ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الزَّنَّ الزَّ عُمَرَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ الإِنْقَاءُ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بنُ مَسْلَتَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ مُوسَى بن عُفْبَة عَنْ كُرِيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَاسٍ عَنْ أُسَـامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ دَفَعَ رَسُولُ اللّهِ عَيْكُ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشُّغْبِ نَزَلَ فَبَالَ ثُرِّ تَوَضَّأً وَلَمْ يُشِيغِ الْوُضُوءَ فَقُلْتُ الصَّلاَةَ ۗ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ الصَّلاَّةُ أَمَامَكَ فَرَكِبَ فَكَا جَاءَ الْمُزْدَلِقَةَ زَنَلَ فَتَرَضَّا فَأَسْبَعَ الْوُضُوءَ ع يُرُ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانِ يَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ يُرَّ أُقِيمَتِ الْمِشَاءُ | فَصَلَى وَلَمْ يُصَلُّ يَنْتُهُمَا بِالسِّبِ غَسْلِ الْوَجْهِ بِالْيُدَيْنِ مِنْ غَزْفَةٍ وَاحِدَةٍ مرثب مُحَدُّ بِنُ عَبِدِ الرَّحِيدِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو سَلْمَةَ الْخُزَاعِئ مَنْصُورُ بِنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابنُ بِلاَلٍ يَغنى سُلَيْهَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَـارٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ أَنَّهُ تَوَضَّـأَ فَعَسَلَ وَجْهَهُ أَرُ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَتَضْمَضَ بِهَا وَاسْتَنشَقَ أَثُمُ أَخَذَ غَزْفَةً مِنْ مَاءٍ جَبَعَلَ ا

ب ٤ مست ١٣٧

باب ٥ مديث ١٣٨ ملطانية ٤٠/١ مَامَ

> باسب ۱ مدیرشه ۲۹

باس ۷ مدسشه ۱۴۰

بِهَا هَكَذَا أَضَافَهَا إِلَى بَدِهِ الأُخْرَى فَفَسَلَ بِهِهَا وَجْهَهُ ثُرَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْبُنِيَى ثُمُّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرَى ثُرُّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَرَشَّ عَلَى رَجْلِهِ الْبَمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا ثُرَّ أَخَذَ غَزْفَةٌ أُخْرَى فَفَسَلَ بِهَا رَجْلةُ يَغنى الْيُسْرَى ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عِيْكُ يَتُوضًا للسِيالَةِ عَلَى كُلُّ حَالِ البه وَعِنْدَ الْوِقَاعِ مِرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي مَسِمْ ١٠ الجَنغدِ عَنْ كُرِيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ يَتِلْغُ بِهِ النَّبِئَ عِيَّكُ اللَّهِ قَالَ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَّى أَلْحَلُهُ قَالَ بِنِمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنَّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتُنَا فَقْضِي بَيْنَهُمَ ۚ وَلَدُّ لَمْ يَضُرُّهُ ا مَا يَقُولُ عِنْدَ الْحَلَاءِ مِرْثُ آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُغَبَةً عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْن صْمَيْبِ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسًا يَقُولُ كَانَ النَّبِي عِيَّكِيمُ إِذَا دَخَلَ الْحَلاَءَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْحُبُثِ وَالْحَبَائِثِ تَابَعَهُ ابْنُ عَزَعَرَةً عَنْ شُعْبَةً وَقَالَ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً إذا أَتَى الْحَلَاءَ وَقَالَ مُومَى عَنْ حَمَادٍ إِذَا دَخَلَ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْعَزيز إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ **بِاسِبِ** وَضْعِ الْمَـّاءِ عِنْدَ الْحَلاَءِ **مِرْثُنَ** عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ حَدَّثَنَا **|** إب هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثْنَا وَزْقَاءُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ أَنَّ النَّبِيّ يَرْكِيُّ دَخَلَ الْحَلَاءَ فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا قَالَ مَنْ وَضَعَ هَذَا فَأُخْبِرَ فَقَالَ اللَّهُمْ فَقُهْهُ فَى الذِّين باسب لا تُسْتَقْبَلُ الْقِبلَةُ بِعَانِطٍ أَوْ بَوْلِ إِلاَّ عِنْدَ الْبِنَاءِ جِدَارِ أَوْ نَخوهِ مِرْتُ ا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ قَالَ حَدْثَنَا الزُّهْرِي عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْنِي عَنْ أَبِي أَيُوبَ الأَنصَارِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِين إِذَا أَتَى أَحَدُ ثُرُ الْغَائِطَ فَلا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلاَ يُوَلِّمَنَا ظَهْرَهُ شَرِّقُوا أَوْ غَرْبُوا بِ**اسِب** مَنْ تَبَرَّزَ عَلَى لَبِنَتَيْنِ **مِرْثُنَ**ا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ # إِس يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ يَحْنِي بن سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ يَحْنِي بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمْم وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنَّ نَاسًــا يَقُولُونَ إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ فَلاَ تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلاَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحْمَرَ لَقَدِ ارْتَقَيْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ لَنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّكِيُّم عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلاً بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ وَقَالَ لَعَلَّكَ مِنَ الَّذِينَ يُصَلُّونَ عَلَى أَوْرَاكِهِمْ فَقُلْتُ لاَ أَدْرِى وَاللَّهِ قَالَ مَالِكُ يَعْنَى الَّذِي يُصَلِّي وَلا يَرْتَفِعُ عَن الأَرْضِ يَسْجُدُ وَهُوَ لاَصِقُ بِالأَرْضِ بِالسِّبِ خُرُوجِ النَّسَاءِ إِلَى البسس الْبَرَازِ صِرْثُتْ يَخْنِي بْنُ بْكَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ الْمَسِمْ ١٩

لطانية ١/١ آدم

عُزوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِي عَيْئِ أَكُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى الْمَتَاصِعِ وَهُوَ صَعِيدٌ أَفْيَحُ فَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ لِلنِّبِيِّ عَيِّكُ الحجُبْ نِسَاءَكَ فَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّكُمْ يَفْعَلُ فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ زَوْجُ النَّبِيَّ عِيَّكِ ۖ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي عِشَـاءً وَكَانَتِ المرَأَةُ طَوِيلَةَ فَنَادَاهَا عُمَرُ أَلاَ قَدْ عَرَفْنَاكِ يَا سَوْدَهُ مِرْضًا عَلَى أَنْ يَنْزِلَ الْجِنَابُ فَأَنْزَلَ اللهَ آيَةَ الجِتابِ مِرْثُنَ زَكِيًا عُقَالَ حَدَثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ ا عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّكُمْ قَالَ قَدْ أَذِنَ أَنْ تَخْرُجْنَ فِي حَاجَيْكُنَّ قَالَ هِشَـامٌ يَغْنِي الْبَرَازَ بالسِ التَّبَرْذِ فِي الْبُيُوتِ مِرْثُ إِزَاهِمْ بَنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بَنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْنِي بْنِ حَبَّانَ عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْمَرَ قَالَ ارْتَقَيْتُ فَوْقَ ظُهْرِ بَيْتِ حَفْصَةً لِتَعْضِ حَاجَتِي فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ لِيَكِنُّهُ بَقْضِي حَاجَتُهُ مُسْتَذِيرَ الْقِبَلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّـأْمِ بِاسِب مِرْثُ يَعْقُوبُ بْنُ إِنْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ال يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْنِي عَنْ مُحَنَّدِ بْنِ يَحْنِي بْنِ حَبَّانَ أَنَّ عَمْهُ وَاسِعَ بْنَ حَبَّانَ أُخْبَرَهُ أَنَّ عَبِدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ قَالَ لَقَدْ ظَهَرْتْ ذَاتَ يَوْمِ عَلَى ظَهْر بَلْتِنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَرِيْكُ مَا عَلَى لَهِ نَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِالسِبِ الإسْنِنْجَاءِ بِالْمُناء مِرْثُنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي مُعَاذِ وَاسْمُهُ عَطَاءُ بِنُ أَبِي مَبْمُونَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنسَ بِنَ مَالِكِ يَقُولُ كَانَ النَّبِي عَيْكُمْ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ أَجِىءُ أَنَا وَغُلاَمٌ مَعَنَا إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ يَغْنِي يَشْتَنْجِى بِهِ **باسِبٍ** مَنْ خَمِلَ مَعَهُ الْمَـاءُ لِطُهُورِهِ وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ أَلَيْسَ فِيكُرْ صَـاحِبُ النَّغَلَيْنِ وَالطَّهُورِ وَالْوِسَـادِ صَرَّتُ سُلَيْهَانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثْنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي مُعَاذٍ هُوَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ سَمِغْتُ أَنْسًا يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْكُمْ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ تَبِغْتُهُ أَنَا وَغُلَامٌ مِنَا مَعَنَا إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ بِاسِ حَمْل الْعَثَرَةِ مَعَ الْمَاءِ فِي الإسْتِنْجَاءِ مِرْسُ مُحَمَّدُ بَنُ بَشَارِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةً سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ مَا خُلُ الْحَلَاءَ فَأَخِيلُ أَنَا وَغُلَامٌ إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً يَسْتَنجي بالْمَاءِ تَابَعَهُ النَّصْرُ وَشَاذَانُ عَنْ شُعْبَةَ الْعَنَرَةُ عَصًا عَلَيْهِ زُجْ بِاللِّبِ النَّهٰي عَنْ الإسْتِنْجَاء بِالْيَمِينِ مِرْثُتُ مُعَادُ بْنُ فَضَالَةً قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ هُوَ الدَّسْتَوَائِيْ عَنْ يَخْنِي بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْكُمْ إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُم فَلَا

مديث ١٤٧

باب ۱۶ مدیث ۱ ملطانیهٔ ۴۲/۱ نخسٔد

باسب ١٥ مديث ١٤٩

إب ١٦

عدمیت ۱۵۰

v. \_L

صيبشه ٥١

باب ۱۸ صیب ۲۵

باب ۱۹

ه سره

باب ۲۵-۱۶ حدیث ۲۷-۱۹

لاَ يُنسِكُ ذَكَرُهُ يَمِينِهِ إِذَا بَالَ مِرْثُنَ مُعَدُدُ بَنْ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِينَ عَنْ المسيد الله يَخْنَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِي عَلِي عَلْمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ النَّبِي عَلَيْكُمْ قَالَ إِذَا بَالَ الإنسنينجاءِ بِالحِجَارَةِ مِرْثُنِ أَخْمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ الْمَكَّنَ قَالَ حَدْثَنَا عَمْرُو بنُ يَخْمَى بن الميت ٥٥ سَعِيدِ بْن عَمْرِو الْمَتَىٰ عَنْ جَدَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اتَّبَعْتُ النِّبَى يَثِظِيُّنا وَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ ۗ المَعَانِية ١٣/١ لِمَاجَتِهِ فَكَانَ لاَ يَلْتَفِتُ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقَالَ الْغِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضْ بِهَا أَوْ نَحْدَهُ وَلاَ تَأْتِي بِعَظْمٍ وَلاَ رَوْثٍ فَأَتَيْنَهُ بِأَخِمَارٍ بِطَرَفِ ثِيَابِي فَوَضَعْتُهَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَعْرَضْتُ عَنْهُ فَلَنَا فَضَى أَثْبَعَهُ بِهِنَّ بِ**اسِبِ** لاَ يُسْتَنجَى بِرَوْتٍ **مِرْتِن** أَبُو نُعَنِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي || بب n م*ي* إِسْحَاقَ قَالَ لَيْسَ أَبُو عُبَيْدَةَ ذَكُرُهُ وَلَـكِنْ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ أَنَّى النِّبِئَ عِيُّكُمْ الْغَائِطَ فَأَمْرَنِى أَنْ آتِيهُ بِثَلَائَةِ أَخِمَارِ فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنَ وَالْتَصْنَ الثَالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ فَأَخَذْتُ رَوْنَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَأَخَذَ الْجَيْرَيْنِ وَأَلْقَ الوَوْنَةَ وَقَالَ هَذَا رِكُسْ وَقَالَ إِنْ الهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَني عَبْدُ الرَّحْمَن باب الم الْوَضُوءِ مَرَّةً مَرَةً مِرْثُنِ مُحَدَّدُ بِنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بِن أَسْلَرَ عَنْ | ميست ١٥٧ عَطَاءِ بن يَسَار عَن ابن عَبَاس قَالَ تَوَخَّلُ النَّي عِيَّ مِن مَرَةً مَرَةً ما للهِ الوضوء إب ١٢ مَرْتَيْن مَرْتَيْن مِرْتُ حُسَنِ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدْثَنَا يُونُسُ بْنُ مُعَنَدِ قَالَ حَدْثَنَا فَلَيْح بْنُ المسعده، سُلَيْهَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن أَبِّي بَكْرِ بْنِ عَمْدِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيِّ عِيْنِظِيِّمْ تَوَضَّـاً مَرْتَيْنِ مَرْتَيْنِ ب**اسب** الْوَضُوءِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا **حدثَن** | إبب ١٥ مد عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأُولِيئِي قَالَ حَدَّتَنِي إِيْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْن شِهَـاب أَنَّ عَطَاءَ بنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّ مُمْرَانَ مَوْلَى عُفَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى عُفَانَ بنَ عَفَانَ دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلاَتَ مِرَادٍ فَغَسَلَهُمَا ثُرَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَّاءِ فَتضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمُّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاَتَ مِرَادِ ثُرَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رَجَلَيْهِ ثَلاَتَ مِرَادِ إِلَى الْكَعْيَيْنِ ثُرُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مَنْ تَوَضَّا أَخْوَ وُضُوبُي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْتَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا تَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَكُن إِنْزاهِيمَ قَالَ قَالَ صَالِحُ بْنُ عَمِيتُ كَيْسَانَ قَالَ ابنُ شِهَابِ وَلَكِنْ عُزوَةُ يُعَدِّثُ عَنْ مُعْزَانَ فَلَنَا تَوَضَّا عُفَانُ قَالَ أَلاَ

أَحَدُثُكُو حَدِيثًا لَوْلاَ آيَةً مَا حَدَثُتُكُمُوهُ سَمِعْتُ النَّبَىٰ عَيْكُمْ يَقُولُ لاَ يَتَوَضَّـأَ رَجُلُ فَيْحْسِنُ وُصُوءَهُ وَيُصَلِّى الصَّلاَّةَ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا يَلِنَّهُ وَبَيْنَ الصَّلاَّةِ حَتَّى يُصَلِّيِّهَا قَالَ عُرْوَةُ الآية ٥ إِنَّ الَّذِينَ يَكُمُنُونَ مَا أَزَلْنَا مِنَ الْبَيْنَاتِ ﴿ إِلَى الْمِسْوِدُ وَ الْوَضُوء ذَكْرَهُ عُفَانُ وَعَبدُ اللَّهِ بنُ زَيْدٍ وَابنُ عَبّاسٍ عَلَى عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِي عَلَى اللَّهِ أُخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أُخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِي قَالَ أُخْبَرَ نِي أَبُو إِدْرِيسَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا || ، هُرَيْرَةَ عَن النِّيمَ عَيْرُكُ أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْيْرُ وَمَن اسْتَجْمَرَ فَلْيُورَز باسب الإسْتِجَار وِثْرًا مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَن الأُغرَج عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّكِمْ قَالَ إِذَا تَوَضَّا أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ في أَنْفِهِ ثُرَّ لِيَنْظُرُ وَمَن اسْتَجْمَرَ فَلْيُورِز وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم مِنْ نَوْمِهِ فَلْيُعْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوثِهِ فَإِنَّ أَحَدَكُو لاَ يَدْرِى أَبْنَ بَاتَتْ يَدُهُ بِالسِبِ غَسْلِ الرَّجْلَيْنِ وَلاَ يَمْسَحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ مِرْثُنَا مُومَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ عَبدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ تَخَلَّفَ النَّبِي عَيَّا إِنِّي مَثَا فِي سَفْرَةٍ سَافَزْنَاهَا فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَفْنَا الْعَصْرَ فَجَعَلْنَا نَتَوَضَّأُ وَنَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادَى بِأَغْلَى صَوْتِهِ وَيْلٌ لِلأَغْفَابِ مِنَ النَّار مَرْتَيْنَ أَوْ ثَلَاثًا بِالسِــــــ الْمَتَضَمَضَةِ فِي الْوَضُوءِ قَالَةُ ابْنُ عَبَاسٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ وَثِيثِهِ عَنِ النَّبِي عِيْكِيْ مِرْثُ أَبُو الْبَكَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَنِ الزَّهْرِي قَالَ أَخْبَرِنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ مُمْرَانَ مَوْلَى عُفْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ رَأَى عُفْمَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمُّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوَضُوءِ ثُرَ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَلْئُرُ ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَانًا وَيَدَلِهِ إِلَى الْمِزْفَقَيْنِ ثَلاَثًا ثُرَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ رِجْلِ ثَلاَثًا لَمْزَ قَالَ رَأَيْتُ النِّيِّ عَيْكُمْ يَتَوَضَّأَ غَوَ وُضُوئِي هَذَا وَقَالَ مَنْ تَوَضَّأَ غَنوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلِّي رَكْتَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ﴿ \* باب غَسْل الأَعْقَابِ وَكَانَ ابنُ سِيرِينَ يَغْسِلُ مَوْضِعَ الْخَاتَر إِذَا تَوَضَّا مِرْثُنَ ا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسِ قَالَ حَدَّثَنَا شُغَبَهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدِّ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً وَكَانَ يَمَرُ بِنَا وَالنَّاسُ يَتَوَضَّفُونَ مِنَ الْمِطْهَرَةِ قَالَ أَسْبِغُوا الْوَضُوءَ فَإِنَّ أَبَا الْقَاسِم عَيْظِيُّم قَالَ وَيْلٌ لِلأَغْفَابِ مِنَ النَّادِ بِاسبِ غَسْلِ الرَّجْلَيْنِ فِي النَّغْلَيْنِ وَلاَ يَمْسَحُ عَلَى النَّغْلَيْنِ ورثن عَبدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سَعِيدٍ الْمُفْبُرِي عَنْ عُبَيدِ بنِ جُرَيْج أَنّهُ

n \_\_

یشہ ۱۷۱

w. \_.

مديث ١٦٢ ملطانية ١٨٤١ بن

ا\_\_ ۲۸

میث ۱۹۳

-- /

مدسيشه ١٤

باب ۴۰ صدیث ۱۶۵

n. ...

...

قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَن رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَضْنَعُهَا قَالَ وَمَا هِيَ يَا ابْنَ جُرَنِجِ قَالَ رَأَيْنُكَ لاَ تَمْسُ مِنَ الأَزْكَانِ إلاّ الجُمَانِيَيْنِ وَرَأَيْنُكَ تَلْبَسُ النَّعَالَ السَّبْنِيَّةَ وَرَأَيْتُكَ تَصْبُعُ بِالصَّفْرَةِ وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا الْهِـلاَلَ وَلَمْ تُهـلَ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَمَّا الأَزْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّكُ بِمَتْ إِلَّا الْجَمَانِيَيْنِ وَأَمَّا النَّعَالُ السِّبْنِيَّةُ فَإِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّكُمْ يَلْبَسُ النَّعْلَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ وَيَتَوَضَّا فِيهَا فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَلْبَسَهَا وَأَمَّا الطَّفْرَةُ السَيْدِ ١٥٨ لِيسَ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ عَلَيْكُم يَصْبُعُ بِهَا فَأَنَّا أُحِبُ أَنْ أَصْبُعَ بِهَا وَأَمَّا الإهلال فَإِنِّي لَهِ أَرّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُهِلُّ حَتَّى تَلْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ بِاسِبِ النَّيْئُن فِي الْوَضُوءِ وَالْغُسْلِ | بب ٣ مِرْشُكَ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حَفْصَةً بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أَمْ الصيف ١١٧ عَطِيَّةَ قَالَتْ قَالَ النِّبِيُّ عَيِّئِكُمْ لَهُنَّ فِي غُسْلِ النِّيَّةِ ابْدَأْنَ بِمَنَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوَضُوءِ مِنْهَا مرثب حَفْض بنُ عُمَرَ قَالَ حَدْثَنَا شَعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَشْعَتْ بنُ سُلَنِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي المسعد ١٦٨ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ عِينَا النَّبِيُّ يَعْجِبُهُ النَّيْمَنُ فِي تَنَعْلِهِ وَتَرْجُلِهِ وَطُهُورِ هِ وَ فِي شَـٰ أَنِهِ كُلِّهِ بِاسِبِ الْجَنَاسِ الْوَصُّوءِ إِذَا حَانَتِ الصَّلاَّةُ وَقَالَتْ عَائِشَةُ حَضَرَتِ ۗ إبب ٣٠ الصْنِحُ فَانْشِسَ الْمَـٰاءُ فَلَمْ يُوجَدْ فَنَرَلَ النَّيْمُمْ **مِرْسُ** عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا ۗ مييث ١٦ مَالِكُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبِدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِيِّكُمْ وَحَانَتْ صَلاَّةُ الْعَصْرِ فَالْتَمْسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوهُ فَأْتِي رَسُولُ اللهِ عِيَّكُمْ بِوَضُوءٍ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ إِلَى الإِنَّاءِ يَدَهُ وَأَمْرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّعُوا مِنْهُ قَالَ فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَخْتِ أَصَابِعِهِ حَتَّى تَوَضَّنُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ بِ**اسِ** الْمَاءِ ا الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ شَعَرُ الإنْسَانِ وَكَانَ عَطَاءً لاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا أَنْ يُتَّخَذَ مِنْهَا الْخُيُوطُ وَالْحِبَالُ وَسُؤْرِ الْمِكِلاَبِ وَتَمَرِّهَا فِي الْمُسْجِدِ وَقَالَ الزَّهْرِي إِذَا وَلَغَ فِي إِنَاءِ لَيْسَ لَهُ وَضُوءٌ غَيْرُهُ يَتَوَضَّــا لَم وَقَالَ سُفْيَانُ هَذَا الْفِقْهُ بِعَلِيْهِ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى ۞ فَلَم تَجِـدُوا مَاءً ۗ فَتَيْمَمُوا ۞ وَهَذَا مَاءٌ وَفِي النَّفْسِ مِنْهُ شَيْءٌ يَتَوَضَّأُ بِهِ وَيَتَيْمَمُ **مِرْثُنَ** مَالِكُ بَنُ *الْمَيْ*تِ. « إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَاصِم عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ قُلْتُ لِعَبِيدَةَ عِنْدَنَا مِن شَعَرِ النَّبِيِّ عَيْكِمْ أَصَبْنَاهُ مِنْ قِبَلِ أَنْسِ أَوُّ مِنْ قِبَلِ أَهْلِ أَنْسٍ فَقَالَ لأَنْ تَكُونَ عِنْدِي ا شَعَرَةً مِنْهُ أَحَبُ إِنَى مِنَ الدُنْيَا وَمَا فِيهَـا **مِرْثُنِ مُحَ**نَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيدِ قَالَ أَخْبَرَنَا الميت m

سَعِيدُ بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ حَذَثَنَا عَبَادٌ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكُمْ لَمَا حَلَقَ رَأْسَهُ كَانَ أَبُو طَلَحَةً أَوْلَ مَنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ بِاسِبِ إِذَا شَرِبَ الْـكَلْبُ فِي إِنَّاءِ أَحَدِكُر فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا مِرْثُنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّكِيُّ قَالَ إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَّاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلُّهُ سَبْعًا مِرْتُ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكُمْ أَنَّ رَجُلاً رَأَى كَلْبًا يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَأَخَذَ الرَّجُلُ خُفَّه فَجَعَلَ يَغْرِفُ لَهُ بِهِ حَتَّى أَزْوَاهُ فَشَكَرُ اللهُ لاَ فَأَدْحَلُهُ الْجَنَّةَ وَقَالَ أَحْمَدُ بنُ شَبِيبِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ عَن ابن شِهَاب قَالَ حَدَّثَنَى خَمْرَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتِ الْـكِلاَبُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمُسْجِدِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ عَرِيكِمْ فَلَمْ يَكُونُوا يَرْشُونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ مِرْشَ حَفْض بن الله عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُغبَهُ عَن ابْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشُّغبِيُّ عَنْ عَدِيٌّ بْنِ حَاتِرٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّيَّ عَالِينَ اللَّهُ فَقَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلِّبَكَ الْمُعَلِّ فَقَتَلَ فَكُلُّ وَإِذَا أَكُلَ فَلاَ تَأْكُلُ فَإِنَّمَا أَمْسَكُهُ عَلَى نَفْسِهِ قُلْتُ أُرْسِلُ كُلِّي فَأَجِدُ مَعَهُ كَلَبًا آخَرَ قَالَ فَلاَ تَأْكُلُ فَإِنَّمَا سَمَّيتَ عَلَى كَلْبك وَلَمْ ثُمَّمَ عَلَى كُلِّبِ آخَرَ بِأَسِبِ مَنْ لَمْ يَرَ الْوَضُوءَ إِلاَّ مِنَ الْمُخْرَجَيْنِ مِنَ الْقُبْلِ وَالدُّبُرِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى \* أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِنْكُرْ مِنَ الْغَائِطِ ﴿ وَقَالَ عَطَاءٌ فِيمَنْ يَخْرُجُ مِنْ دُبُرُ وِ ٢٠٠ الدُّودُ أَوْ مِنْ ذَكَرِهِ غَنُو الْقَمْلَةِ يُعِيدُ الْوَضُوءَ وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِذَا ضَحِكَ في الصَّلاَةِ أَعَادَ الصَّلاَةَ وَلَمْ يُعِدِ الْوَضُوءَ وَقَالَ الْحَسَنْ إِنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ أَوْ خَلَعَ خُفَّيْهِ فَلاَ وُضُوءَ عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لاَ وُضُوءَ إِلاَّ مِنْ حَدَثٍ وَيُذَكِّرُ عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِئ عَلِيْكُ كَانَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرَّقَاعِ فَرُ مِيَ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَنَزَفَهُ الدَّمُ فَرَكُمَ وَسَجَدَ وَمَضَى في صَلَاتِهِ وَقَالَ الْحَسَنُ مَا زَالَ الْمُسْلِئُونَ يُصَلُّونَ فِي جِرَاحَاتِهِمْ وَقَالَ طَاوُسٌ وَمُحَدَّدُ بْنُ ال عَلَىٰ وَعَطَاءٌ وَأَهْلُ الْحِجَازِ لَيْسَ فِي الدِّمِرِ وْضُوءٌ وَعَصَرَ ابْنُ عُمَرَ بَثْرَةً فَخَرَجَ مِنْهَا الدَّمُ وَلَمْ يَتُوَضَّا أَوِيَرَقَ ابْنُ أَبِي أَوْقَ دَمًّا فَسَضَى فِي صَلاَتِهِ وَقَالَ ابْنُ مُحْمَرَ وَالْحَسَنُ فِيمَنْ يَختَجِمُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ غَسْلُ مَحَاجِمِهِ مِرْثُ آدَمْ بْنُ أَبِي إِيَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْب عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِي عَيْكُمْ لا يَرَالُ الْعَبْدُ فِي صَلاَةٍ مَا كَانَ فِي الْمُسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلاَّةَ مَا لَمْ يُحْدِثْ فَقَالَ رَجُلُّ أَعْجَمِيٌّ مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ "

irz-ro \_\_\_

مديث ١٧٢

مدیث ۱۷۱ ملطانیا ۲۱/۱

باب ۲۵-۳۰

٠.٠ ١٧٦

باب ۳۵–۳۸ حدیث ۱۷۲-۱۸۳

الصَّوْتُ يَغْنَى الضَّرْطَةَ مِرْشُ أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُنِيْنَةً عَنِ الزُّهْرِي عَنْ | ميت ١٣٠

عَبَادِ بْن تَمِيمٍ عَنْ عَمْهِ عَنِ النَّبِيِّ عِيْكُ إِلَّا لِلَّا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَرِ يحًا ا **مرثب** فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَسْ عَنْ مُنْذِر أَبِي يَعْلَى القَوْرِيُ عَنْ ¶ميت w مُحَدِ ابْنِ الْحَنْفِيْةِ قَالَ قَالَ عَلِيَّ كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْـأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عِينِ الْوَضُوءُ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنِ الأَسْوَدِ فَسَالَهُ فَقَالَ فِيهِ الْوَضُوءُ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَى ش

باسب قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ لاَ بَأْسَ بِالْقِرَاءَةِ الب

ا فَسَلَّ وَإِلاَّ فَلاَ نُسَلَمْ **مِرْثُنَ** إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّنِي مَالِكٌ عَنْ مُخْرَمَةً بْن سُلَيْهَانَ عَنْ السيسة ١٨٠

**مِرْثُنَ** سَعْدُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا شَلِبُانُ عَنْ يَخْنَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ بَسَارِ السيد M أَخْبَرَهُ أَنْ زَيْدَ بْنَ خَالِهِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَــاًلَ عُفَانَ بْنَ عَفَّانَ وَلَىٰكُ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ فَلَمْ يُمن قَالَ عُفَانُ يَتَوَضَّأَ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرُهُ قَالَ عُفَانُ سِمِعْتُهُ مِنَ السَّاسَةِ ١٧٨ ذَكُوهُ رَسُولِ اللَّهِ عِيْظِينَا، فَسَـأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِمًا وَالْزَبَيْرُ وَطَلْحَةً وَأَبِّيَ بَنَ كَعْبِ يَنْكُ فَأَمْرُوهُ إِذَاكَ مِرْثُنَ إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا النَّصْرُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكِرِ عَنْ ذَكُوانَ أَبِي مِيتِ ١٨ صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُمْ أَرْسَلَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنصَارِ جَنَاءَ وَرَأْسُهُ يَفْطُرُ فَقَالَ النَّبِيْ عِيْظُ لِمَلْنَا أَعْجِلْنَاكَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْظِيمْ إِذَا أُنْجِلْتَ أَوْ فِحُطْتَ فَعَلَيْكَ الْوَضُوءُ تَابَعَهُ وَهْتِ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ قَالَ أَبُو عَنِدِ اللَّهِ وَلَمْ يَقُلْ غُنْدَرٌ وَيَخْنَى عَنْ شُعْبَةَ الْوُضُوءُ بِاسِبِ الرَّجُل يُوضَّى صَاحِبَهُ مِرْضَى ا المُحْتَدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ يَخْنَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرِيْب مَوْلَى ابْنِ عَبَاسِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيْكُ لِمَا أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ عَدَلَ إِلَى الشُّغبِ فَقَضَى حَاجَتَهُ قَالَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَجَعَلْتُ أَصْبُ عَلَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ فَقُلْتُ يًا رَسُولَ اللَّهِ أَتْصَلَّى فَقَالَ الْمُصَلِّى أَمَامَكَ **مِرْثُنَ عَمْ**رُو بْنُ عَلَى ْ قَالَ حَدَّثَنَا ۗ ميت ١٨٢ عَبْدُ الْوَهَابِ قَالَ شِمِعْتُ يَحْتَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ نَافِعَ بْنَ الجَيْدِين مْطْعِم أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُزْوَةً بْنَ الْمَغِيرَةِ بْنِ شْعْبَةً يُحَدِّثُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرِ وَأَنَّهُ ذَهَبَ لِحَناجَةٍ لَهُ وَأَنَّ مُغِيرَةً جَعَلَ يَصْب المتاء عَلَيْهِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَلِهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى الخُفَيْنِ

فِي الْحَتَامِ وَبِكُتُبِ الرَّسَالَةِ عَلَى غَيْرِ وْضُوءٍ وَقَالَ حَمَّادٌ عَنْ إِزَاهِيمَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِمْ إِزَارٌ

كُرِيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَامِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بِنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةٌ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النِّيئَ عِيْظِيُّ وَهِيَ خَالَتُهُ فَاصْطَجَعْتُ في عَرْضِ الْوسَادَةِ وَاصْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ عِيُّكِيُّ وَأَهْلُهُ فِي طُولِمَنَا فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ عِيرِ اللَّهِ عَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلُهُ بِقَلِيل أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيل اسْتَيْفَظَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّالِيُّمْ فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ ثُرَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الآيَاتِ الْحَوَاتِيمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ثُرَّ قَامَ إِلَى شَنَّ مُعَلَقَةِ فَتَوَضَّا مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ ا قَامَ يُصَلِّي قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ثُرَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبه فَوَضَعَ يَدَهُ النُّمْنَى عَلَى رَأْسِي وَأَخَذَ بِأَذْنِي النُّمْنِي يَفْتِلُهَا فَصَلَّى رَكْتَتَنِن ثُمَّ رَكْتَتَنِن ثُرَّ رَكْفَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْفَتَيْنِ ثُمَّ أَوْرَ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى أَتَاهُ الْمُؤذَّنُ فَقَامَ فَصَلَّى زَكْتَتَنِ خَفِيفَتَنِي ثُرَ خَرَجَ فَصَلَّى الصَّبْحَ بِالسِّبِ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأُ إِلَّا مِنَ الْغَشَّى الْمُثْقِل مِرْثُنَ إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّتَنِي مَالِكُ عَنْ هِشَامِ بِن عُزْوَةَ عَن امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ عَنْ | · جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ أَنَّهَا قَالَتْ أَتَلِتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيُّ عِيْكُمْ حِينَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَإِذَا النَّاسُ فِيَامٌ يُصَلُّونَ وَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّى فَقُلْتُ مَا لِلنَّاسِ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا غَنهُ السَّمَاءِ وَقَالَتْ سُنِحَانَ اللَّهِ فَقُلْتُ آيَةٌ فَأَسَّارَتْ أَيْ نَعَمْ فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلَّاني الْغَشْيُ وَجَعَلْتُ أَصُبُ فَوْقَ رَأْمِيي مَاءً فَلَنَا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّاكِيُّ حَبِدَ اللَّهَ وَأَنْنَي عَلَيْهِ ثُرَّ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ كُنْتُ لَمْ أَرَّهُ إِلاًّ قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَلَقَدْ أُوحِيَ ۗ ۗ » إِنَّ أَنَّكُر تُفْتُنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ أَوْ قَرِيبًا مِنْ فِثْنَةِ الدَّجَالِ لاَ أَدْرِي أَيَ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ يُؤْتَى أَحَدُكُم فَيْقَالُ مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُل فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُوقِنُ لاَ أَدْرى أَى ذَلِكَ قَالَتْ أَشْمَاءُ فَيَقُولُ هُوَ نُحَنَّ رَسُولُ اللَّهِ جَاءَنَا بِالْبَيْنَاتِ وَالْهُدَى فَأَجَنِنَا وَآمَنًا وَاتَّبَعْنَا فَيْقَالُ مَرْ صَـالِحًا فَقَدْ عَلِينَا إِنْ كُنْتَ لَيُؤْمِنًا وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَو الْمُوْتَابُ لاَ أَذْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ لاَ أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ بِالسِب مَسْج الرَّأْس كُلِّهِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ۞ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ۞ وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ الْمَرْأَةُ بَمَنْزَلَةٍ ۗ الرَّجُل تَمْسَحُ عَلَى رَأْمِهَا وَسُمِلَ مَالِكٌ أَيُجْرَئُ أَنْ يَنسَحَ بَعْضَ الرَّأْسِ فَاحْتَجَ بِحَدِيثٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ مِرْثُتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَمْرو بْن يَخْنَى الْمُتَادِنِيُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ جَدُّ عَمْرُو بْن يَحْنَى أَتَسْتَطِيعُ أَنْ رُ يَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّا اللَّهِ عِيَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى إِنَّهُ وَاللَّهِ عَلَ

ملطانية ٤٨/١ بِأَذْنِي

اب ۲۹-۱۸ مدید ۱۸۶

اب ۲۹-٤۰

. . .

عَلَ مَدَنه فَغَسَلَ مَدَهُ مَرْقَيْن فُو مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرُ ثَلاَثًا ثُمْ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُو غَسَلَ مَدْنه مَرْتَيْن مَرْتَيْن إِلَى الْمِزفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهَا وَأَذَرَ بَدَأَ بِمُقَدِّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهَا إِلَى قَفَاهُ ثُرُ رَدُّمُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأُ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ **باسِ** غَسْل | بب ١٠-١ الرِّ جَلَيْنِ إِلَى الْـكَغْبَيْنِ مِرْشُنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبَ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِيهِ شَهِـدْتُ | ميت ١٨ عَمْرَو بْنَ أَبِي حَسَن سَــأَلَ عَبدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ عَنْ وُضُوءِ النِّيِّ عِيْرِكِيمٌ فَدَعَا بِتَوْرِ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّا لَهُمْ وُضُوءَ النَّبَى عَيِّكُمْ فَأَكْفَأَ عَلَى بَدِهِ مِنَ التَّوْرِ فَغَسَلَ بَدَيْهِ ثَلاقًا ثُرَّ أَدْخَلَ بَدَهُ ﴿ لَمُعَانِمُ ١٩/١ فَاتْخَأَ في التَّوْرِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثَ غَرَفَاتٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ وَجُهَهُ ثَلاَّتُا ثُرَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ يَدَلِهِ مَزَّتِينِ إِلَى الْمِزفَقَينِ مَزَّتِينِ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَسَسَحَ رَأْسَهُ فَأَفْبَلَ بِهِمَا وَأَذْيَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُرَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَنِ بِالسِينِ اسْتِعْبَالِ فَضْل وَضُوءِ النَّاسِ إبب ١٠-١١ وَأَمَرَ بَرِيرُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ أَهْلَهُ أَنْ يَتَوَضَّنُوا بِفَضْل سِوَاكِهِ مِرْثُ آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُغبَةُ السَّعِيدُ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَحْيَفَةً يَقُولُ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكُمُ بِالْحَسَاجِرَةِ فَأَتِّي بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّا ۚ فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْل وَضُوبِهِ فَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ فَصَلَّى النَّي يَرَا اللَّهُ وَكُعْتَنْ وَالْعَصْرَ رَكَعْتَنِ وَيَنْ يَدَيْهِ عَنْزَةٌ وَقَالَ أَبُو مُومَى دَعَا النَّبي عَرَاكُمْ السَّم ٨٨ بَقَدَج فِيهِ مَاءٌ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ وَتَجَ فِيهِ لَمْزَ قَالَ لَهُمْهَا الْهُرَبَا مِنْهُ وَأَفْرِغَا عَلَى وَجُوهِكُمَا وَخُورِكُما **حِرْثِ** عَلَىٰ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن سَعْدِ قَالَ | ميت ١٨ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَن ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي مَخْودُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ وَهُوَ الَّذِي تَجْ رَسُولُ اللَّهِ عِينَ إِلَيْهِ فِي وَجُهِهِ وَهُوَ غُلامٌ مِنْ بِثُرِهِمْ وَقَالَ عُزْوَةُ عَنِ الْمِسْوَر وَغَيْرِهِ يُصَدُّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَـاحِبَهُ وَإِذَا تَوَضَّأُ النَّيْ يَرْكُ كَادُوا يَفْتَتُلُونَ عَلَى وَضُويُهِ ماـــــــ حدثن عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمْ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الجَنغدِ | إب ا قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى النَّبِي عَيَّاكِمْ فَقَالَتْ يًا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّ أُخْتِي وَجِعٌ فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ ثُرَّ تَوْضًا فَشَربْتُ مِنْ وَضُونِهِ ثُمَّ قُنتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَرَ النُّبُؤَةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلِ زِرُ الحُجَلَةِ باسب. مَنْ مَضْمَصَ وَاسْتَنَشَقَ مِنْ غَزْفَةِ وَاحِدَةِ مِرْثُنَ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ يَنُ ال عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن زَيْدِ أَنَّهُ أَفْرَغَ مِرَ الإنَّاءِ عَلَى يَدَايِهِ فَغَسَلَهُمَا لُرَّ غَسَلَ أَوْ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كُفَّةٍ وَاحِدَةٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثًا فَعَسَلَ يَدَلِهِ

إِلَى الْمِوْفَقَيْنِ مَرْتَئِنِ مَرْتَئِنِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَا أَفْتِلَ وَمَا أَذْبَرَ وَغَسَلَ رِجَلَيْهِ إِلَى الْـكَعْنِينِ ثُحُ قَالَ هَكَذَا وُضُوهُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنِكُم بِالسِبِ مَسْحِ الرَّأْسِ مَرَّةً مِرْثُ سُلَيْهَانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْتِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَخْتَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ شَهِـدْتُ عَمْرُو بْنَ أَبِي حَسَن سَــأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ عَنْ وُضُوءِ النَّبِئَ عِيْكُ اللَّهِ عَدْوَ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّـاً لَهُـمْ فَكَفَأُ عَلَى يَدَيْهِ فَعَسَلَهُمَا ثَلاَثًا ثُرَّ أَدْخَلَ يَدُهْ فِي الإِنَّاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَرَ ثَلاثًا ﴿ . بِثَلَاثِ غَرَفَاتٍ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَّاءِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُرَّ أَذْخَلَ يَدَهُ في الإِنَّاءِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مُرَّتَيْنِ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهْ فِي الإنَّاءِ فَمَسَحَ يرأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَذْبَرَ بِهِمَا ثُمْرَ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ وَحَدَّثْنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثْنَا وُهَيْبٌ قَالَ مَسَحَ رَأْسَهُ مَنَّهُ بِالسبِ وَضُوهِ الرَّجُل مَمَ المَرَأَتِهِ وَفَضْل وَضُوهِ الْمَزْأَةِ وَتَوَضَّأَ عُمَرُ بِالْجِيمِ مِنْ بَيْتِ نَصْرَائِيَةٍ مِرْتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ | عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مُحْمَرَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ الرَّجَالُ وَالنِّسَـاءُ يَتَوَضَّئُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيُّكِيُّهِ جَمِيعًا بِاسِ صَبِّ النَّبِيِّ عِيْكُ وَضُوءَهُ عَلَى الْمُغْمَى عَلَيْهِ مِنْ أَنُو الْوَلِد قَالَ حَدَّثَنَا شُغبَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بن الْمُذكِّدِر قَالَ شِمعْتُ جَارًِا يَقُولُ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّظِيُّ يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ لاَ أَعْقِلُ فَتَوَضَّأَ وَصَبَّ عَلَىٰ مِنْ وَضُوثِهِ فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَن الْمِيرَاكُ إِنَّمَا يَرَثَىٰ كَلاَلَةٌ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ بِاسِبِ الْغُسْلِ وَالْوَضُوءِ فِي ا المُخضَب وَالْفَدَج وَالْحَشَبِ وَالْجِتَارَةِ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَكِّ قَالَ حَذَٰتُنَا مُحَيْدٌ عَنْ أَنْسِ قَالَ حَضَرَتِ الصَّلاَّهُ فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيبَ الدَّارِ إِلَى أَهْلِهِ وَبَقِيَ قَوْمٌ فَأَتِيَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ بِمِخْضَبِ مِنْ جِمَارَةٍ فِيهِ مَاءٌ فَصَغُرَ الْحِنْضَبُ أَنْ يَبْسُطَ فِيهِ كَفَهُ فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ قُلْنَا كَهِ كُنتُمْ قَالَ ثَمَانِينَ وَزِيَادَةً صِرْتُ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيِّ يَشِكُمْ فِيهِ مَاءٌ فَغَسَلَ يَدَلِهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ وَجَجَّ فِيهِ مِرْثُنَ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيرَ بْنُ أَبِي سَلْمَةً قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْئِكُمْ فَأَخْرَ جُنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرِ مِنْ صُفْرٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَيَدْنِهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَعْبَلَ بِهِ وَأَذْبَرَ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ مِرْثُتُ أَبُو الْبَتَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شْعَيْتِ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ أُخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللَّهِ بنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عُنْبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَا تَقْلَ | ٥٠

ب 10-13 مديث ١٩٢

*ملطانية ٥٠/*١ مِنْ

باسب ٤٦-٤٥

عدميث ١٩٣

باسب ٤٦-٤٧ حديث ١٩٤

باب ۲۸-۷

مديشه ١٩٥

. . . .

مدسیشه ۱۹۷

صيب ۱۸

النَّئى عَيَّكِمْ وَاشْتَذَ بِهِ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي فَأَذِنَ لَهُ فَخَرَجَ النَّبِي عِيُّكُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُ رِجْلاَهُ فِي الأَرْضِ بَيْنَ عَبَاسٍ وَرَجُلٍ آخَرَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَأَخْبَرْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَاسٍ فَقَالَ أَتَذْرِى مَن الرَّجُلُ الآخَرُ قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ عَلَى وَكَانَتُ ۗ *المَعانِي*ٰ ١/١٥ عَدَ عَائِشَةُ نِيْكِ تُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ عِيِّكِمْ قَالَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بَيْتُهُ وَاشْتَدَّ وَجَعْهُ هَرِيقُوا عَلَى مِنْ سَنِع قِرَب لَرْ تُحْلَلُ أَوْكِيَنُهُنَ لَعَلَى أَعْهَدُ إِلَى النَّاس وَأُخِلِسَ فِي غِضَب لِحَفْصَة زَوْج النَّىٰ عِيِّكِ اللَّهِ مُ طَفِقْنَا نَصْبُ عَلَيهِ تِلْكَ حَتَّى طَفِقَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ قَدْ فَعَلْنُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَّى النَّاسِ المِنْ المُؤْمُوءِ مِنَ التَّوْرِ مِرْثُنَا خَالِدُ بْنُ تَخْلَدِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيَّانُ قَالَ حَدَّثَني عَمْرُو بْنُ يَخْمَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ عَمْى يُكْثِرُ مِنَ الْوُضُوءِ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بن زَيْدٍ أَخْبِرُ بِي كُلِفَ رَأَيْتَ النَّبِيِّ عَلِيُّكُ يَتَوَضَّأُ فَدَعَا بِتَوْرِ مِنْ مَاءٍ فَكَفَأَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَّا ثَلَاتَ مِرَارِ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّنورِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَتَ مَرَّاتٍ مِنْ غَزفَةٍ وَاحِدَةٍ ثُرَّ أَدْخَلَ يَدُهُ فَاغْتَرَفَ بِهَا فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثَ مَرَاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَيُهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ

رَأَنِتُ النَّبَىٰ عِيْظِيُّ يَتَوَضَّأُ **مِرْسُ** مُسَدَّدٌ قَالَ حَذَثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ أَنَّ | معيث ···

أَنَّ أَيَا سَلَيَةَ أَخْتَرُهُ أَنَّ سَعْدًا حَدَّةُ فَقَالَ عُمَرُ لِعَنْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ مِرْثُ عَلْمُ وبْنُ خَالِدِ | ميت:

النَّيَّ عِنْكُمْ دَعَا بِإِنَّاءٍ مِنْ مَاءٍ فَأَتِي بِقَدَجٍ رَحْرَاجٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِيهِ قَالَ أَنَسٌ جَنَعَكُ أَنْظُرُ إِلَى السّاءِ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَـابِعِهِ قَالَ أَنَسٌ فَحَرَرْتُ مَنْ تَوضًـاً مَا بَيْنَ السَّبِعِينَ إِلَى الثَّمَانِينَ **باســِــ** الْوَضُوءِ بِالْمُدُّ **وَرَثْنَ** أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرُ ۗ الِب قَالَ حَدَثَنِي ابْنُ جَنِرِ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسًا يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ عَيِّكُمْ يَغْسِلُ أَوْ كَانَ يَغْتَسِلُ بالضّاع إلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ وَيَتَوَضَّأُ بِالنَّدُ بِاسِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ مِرْشُنَا | إ أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ الْمِصْرِئ عَنِ ابْنِ وَهْبِ قَالَ حَدَّنِي عَمْرُو حَدَّنَي أَبُو النَّضْرِ عَنْ أَبى سَلَمَةً بن عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عُمَرَ عَنْ سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَاصِ عَنِ النَّبِي عَيْكُم أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفِّينِ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّرَ مَسْأَلَ مُحَمَّرَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا حَدَّثُكَ شَيْئًا سَعْدٌ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيُّمْ فَلاَ تَسْـأَلْ عَنْهُ غَيْرَهُ وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُفْبَةً أَخْبَرَ نِي أَبُو النَّضْرِ

مَرْتَيْن لُوْ أَخَذَ بيَدِهِ مَاءً فَتَسَحَ رَأْسَهُ فَأَذْبَرَ بِيَدَيْهِ وَأَقْبَلَ لَمُ غَسَلَ رِجْلَيْهِ فَقَالَ هَكَذَا

الْحَرَّانِيْ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَخْتَى بْن سَعِيدٍ عَنْ سَعْدِ بْن إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَافِعِ بْن جَبَيْرِ

فَائْبَعُهُ الْمُغِيرَهُ بِإِدَاوَةٍ فِيهَـا مَاءٌ فَصَبَّ عَلَيْهِ حِينَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ فَتَوضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْحُفَّيٰنِ مِرْثُ اللَّهِ نُعَيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْنِي عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرُو بِن أَمْيَةَ الضَّمْرِي أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى النِّيَّ عَيْكُمْ بَنْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَتَابَعَهُ حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ وَأَبَّانُ عَنْ يَخْنِي مِرْشُ عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِينُ عَنْ يَخْيِي عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَيَّكُمْ ۗ ۗ • يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ وَتَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنْ يَحْبَى عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَمْرِو قَالَ رَأَيْتُ النَّى عَيْكُ اللَّهِ الْحَدَدُ أَذْخَلَ رَجْلَيْهِ وَمُمَّا طَاهِرَتَانِ مِرْثُ أَبُو نُعَنِمٍ قَالَ حَدْثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عُزْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيْكِيم فِي سَفَر فَأَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ دَعْهُمَا فَإِنَّى أَدْخَلُتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهمَا باســـــ مَنْ لَو يَتَوَضَّـا مِنْ لَحَمِهِ الشَّـاةِ وَالسَّوِيقِ وَأَكُلَ أَبُوبَكِ وَعُمْرُ وَعُفَانُ رَثِيثُمُ لَمُنَا فَلَم يَتَوَضَّمُوا N مد عندُ اللهِ بنُ يُوسْفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بنِ يَسَارِ عَن عَبدِ اللَّهِ بن عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِين اللَّهِ عَلَيْكُم أَكُلَ كَيفَ شَاةٍ أَرَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ مِرْتُ يَحْنَى بْنُ بْكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَــابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى جَعْفَرُ بْنُ عَمْرُو بْنِ أُمِّيَّةً أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرُهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ عِيْنَ اللَّهِ عَيْنَ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فَدُعِيٓ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَلْقَ السُّكُينَ فَصَلَّى وَلَز يَتَوَضَّأُ بِاسِبٍ مَنْ مَضْمَضَ مِنَ السَّوِيقِ " « وَلَمْ يَتُوَضَّا أُ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَخْبَى بن سَعِيدِ عَنْ بُشَيْرِ بن يَسَارِ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ أَنْ سُوَيْدَ بنَ النُّعْهَانِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عِيْكُمْ عَامَ خَنِيرَ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ وَهِيَ أَذْنَى خَنِيرَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُرَّ دَعَا بِالأَزْوَادِ فَلَمْ يُؤْتَ إِلاَّ بِالسَّوِيقِ فَأَمَرَ بِهِ فَتُرْىَ فَأَكُلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثِظُيمُ وَأَكُلْنَا ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِب فَتَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا ثُرُ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّلْ **ومرثن** أَضْبَغُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب قَالَ 🖟 ، أَخْبَرَ فِي عَمْرُو عَنْ بَكَيْرِ عَنْ كُرِيْبِ عَنْ مَبْمُونَةً أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيُّكُ إِلَى عِنْدَهَا كَتِفًا نُرَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّا لَم اللَّهِ عَلَى يُحَضِّعِضُ مِنَ اللَّبَن صِرْثُ لَيْحَتِي بْنُ بْكَيْرِ وَقُتَيْبَةُ قَالاً حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةً عَن ابْن عَبَاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْئِكُمْ شَرِبَ لَبَنَّا فَتَصْمَضَ وَقَالَ إِنَّ لَهُ دَسَمًا تَابَعَهُ يُونُسُ وَصَالِحٌ بْنُ كَيْسَانَ عَنِ الزَّهْرِي بِاسِي الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ وَمَنْ لَمْرِ يَرَ مِنَ النَّعْسَةِ

*ملطانيا* ٥٢/١ المنفيرة مدست ٢٠٤

مديث ٢٠٥

ب ٥١-٥٢ مديث ٢٠٦

اب ۵۳-۵۳

مدنیث ۲۰۷

عدمیت ۲۰۸

باب ۲-0٤

باب ٥٥-٥٥ مديث ا

ملطانية ٥٣/١ وَصَالِحُ ماس ٥٦-٥٥ حدیث ۲۰۶-۲۱۸ باب ۵۲–۱۰

وَالتَّعْسَيْنِ أَوِ الْحَفْقَةِ وُضُوءًا مِرْثُنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالكُ عَنْ السيم ٣٣ هِشَـامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّا اللَّهِ عَلَى إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُو وَهُوَ يُصَلَّى فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لاَ يَدْرِى لَقَلُهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسْبَ نَفْسَهُ مِرْمُنَ أَبُو مَعْمَرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ مِيت ١١٦

أَنَس عَن النَّبِي عَرَاكُ اللَّهِ عَالَ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُر فِي الصَّلاَةِ فَلْيَنَمْ حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقْرَأُ بِالسِّبِ اللَّهِ ١٠-٥٥ الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ مِرْشُتُ مُحَدِّنْ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرو بن عَامِر المستد ١٧ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسًا حِ قَالَ وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْنِي عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَني عَمْرُو بْنُ عَامِ عَنْ أَنسِ قَالَ كَانَ النَّبِي عِيَّاكِيمْ يَتَوَضَّأُ عِنْدَكُلُّ صَلاَّةٍ قُلْتُ كَلفُمُ تَضْنَعُونَ قَالَ يُجْزِئُ أَحَدَنَا الْوُضُوءُ مَا لَمْ يُخْدِثْ صِرْبُ خَالِدُ بِنُ تَخْلَدِ قَالَ حَدَّثَنَا المرسد ٢٥ مُلْيَهَانُ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْمِي بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي سُوَيْدُ بْنُ النُّغَهَانِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّتِكُمْ عَامَ خَنِيَرَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالضَّهْبَاءِ صَلَّى لَنَا

رَسُولُ اللَّهِ عِينَ الْعَصْرَ فَلَنَا صَلَّى دَعَا بِالأَطْعِمَةِ فَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا بِالسَّوِيق فَأَكُلْنَا وَشَر بْنَا أَرُّ

قَامَ النَّئِيْ عِيْنِظِيُّ إِلَى الْمُغْرِبِ فَمَضْمَضَ ثُمُّ صَلَّى لَنَا الْمُغْرِبَ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ بِاسِ مِنَ | إبب ٥٥-

الْكَبَائِرِ أَنْ لاَ يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ مِرْتُسَا عُفَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ مُجَاهِدِ السيد ٣٠

عَن ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ مَرِّ النَّبِي عَرِّكُ إِلَّهِ بِحَائِطٍ مِنْ حِيطًانِ الْمَدِينَةِ أَوْ مَكُمَّ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذِّبَانِ فِي قُبُورِ هِمَا فَقَالَ النَّبِي عِيَّاكُ يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كِيبٍ ثُمُّ قَالَ بَلَى كَانَ أَحَدُمُمَا لاَ يَسْتَيْرُ مِنْ بَوْلِهِ وَكَانَ الآخَرُ يَنشِي بِالنِّيمَةِ ثُرُ دَعَا بِجُريدَةٍ فَكَسَرَهَا كِسْرَتَيْنِ فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرِ مِنْهُمَ كِسْرَةً قَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ لَعَلَّهُ أَنْ نِحُفَفَ عَنْهَا مَا لَزِ تَيبَسَا أَوْ إِلَى أَنْ يَيبَسَا **بِاسِبِ** مَا جَاءَ فِي غَسْلِ الْبَوْلِ وَقَالَ | بب ٥٠-٥٥

النَّبِي عَيْكِ اللَّهِ الصَّاحِبِ الْقَبْرِ كَانَ لاَ يَسْتَتِرْ مِنْ بَوْلِهِ وَلَمْ يَذْكُو سِوَى بَوْلِ النَّاسِ مِوثَمَنَ مِي مِيتُ ١١٧ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ النَّيْ عِيَّكِيُّمْ إِذَا تَبَرَّزَ لِحَاجَتِهِ أَنْيَثُهُ بِمَاءٍ فَيَفْسِلُ بِهِ بِالسِبِ مِرْثُنَا مُعَدَّدُ بْنُ الْمُنْفَى قَالَ حَدَّثْنَا مُحَدَّدُ بْنُ خَارِمِ قَالَ

ا باب ۱۰-۵۹ مدیر ملطانیهٔ ۵۱/۱ مَالَ

حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِي عَيْرِكُ إِلَى اللَّ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذِّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كِمِيرٍ أَمَّا أَحَدُمُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَيْرُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا

الآخرُ فَكَانَ بَمَشِي بِالغِّيمَةِ ثُرُ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقْهَا نِصْفَيْنِ فَغَرَزَ فِي كُلُّ قَبْرٍ وَاحِدَةً قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَم يَيْبَسَا قَالَ ابْنُ المُنتَىٰ وَحَدَّثَنَا وَكِيمُ قَالَ حَدَّثَنَا الأَغْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ نجَاهِدًا مِثْلَةَ بَسْتَيْرُ مِنْ بَوْلِهِ باسب تَرْكِ النَّبِي عَيُّكُ وَالنَّاسِ الأَعْرَابِيَّ حَتَّى فَرَغَ مِنْ بَوْلِهِ فِي الْمَسْجِدِ مدثت مُوسَى بنُ إسمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا مَشَامٌ أَخْبَرَنَا إسْعَاقُ عَنْ أَنَسِ بن مَالِكِ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكُم رَأَى أَغْرَابِيًّا يَبُولُ فِي الْمُنْجِدِ فَقَالَ دَعُوهُ حَتَّى إِذَا فَرَغَ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ بِاسب صَبِّ الْمُناءِ عَلَى الْبَوْلِ فِي الْمُسْجِدِ مِرْثُ أَبُو الْبَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَن الزَّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةً بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَ يْرَةَ قَالَ قَامَ أَعْرَائَ فَبَالَ فِي الْمُسْجِدِ فَتَنَاوَلُهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ عَلِيُّكُمْ دَعُوهُ وَهَرِ يقُوا عَلَى بَوْ لِعِ سَجْمَلًا مِنْ مَاءٍ أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ فَإِنْمَنَا بُعِثْمُ مُيسَرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسَرِينَ مِرْثُ عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا ﴿ . عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أُخْبَرُنَا يَحْمَى بنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بنَ مَالِكِ عَنِ النَّبَى عَيَّظِيُّم باب يُهَريقُ الْمَاءَ عَلَى الْبُولِ مِرْثُ خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيَانُ عَنْ يَحْنَى بن سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيْ فَبَالَ فِي طَائِقَةِ الْمَسْجِدِ فَرَجَرَهُ النَّاسُ فَنَهَاهُمُ النَّبِي عَرِّكِيمٌ فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِي عِرِّكُ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَأَهْرِيقَ عَلَيْهِ بارب بَوْكِ الصَّبْيَانِ مِرْشَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَمُ الْتُؤْمِنِينَ أَنِّهَا قَالَتْ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَبَّى فَبَالَ عَلَى نُوبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ صِرْثُ عَنِدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ عَنْ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَن أَنَّهَا أَتَتْ بِابْن لَحَتَا صَغِيرِ لَمْ يَأْكُلُ الطُّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْكُمْ فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكُمْ فِي جِمْرِهُ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلُهُ بِاسِ الْبَوْلِ قَائِمًا وَقَاعِدًا صِرْتُ آدَمُ قَالَ ا حَدَّثَنَا شُغَبَهُ عَنِ الأَغْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ حُذَيْفَةً قَالَ أَنَّى النَّبِي عِيُّكُمْ سُبَاطَةً قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا ثُرُ دَعَا بِمَاءٍ فِحَنْثُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ بِاسِ الْبَوْلِ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَالنَّسَتْرِ بِالْحَتَاثِطِ مِرْثُتْ عُفَانُ بْنُ أَبِي شَلِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُنِي أَنَا وَالنَّبِي عَيْكُمْ تَمَاشَى فَأَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ خَلْفَ حَاثِطٍ فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُو فَبَالَ فَانْتَذَتْ مِنْهُ فَأَشَارَ إِنَّ فِحَثْثُهُ فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِيهِ حَتَّى فَرَغَ باسب

باب ۲۱-۱۰ مدیث ۲۱۹

71-77 —

مدسسه ۲۲۰

مديث ٢٢١

إسب ۱۲-۱۲ حديث ۲۲۲

باسب ۱۲-۱۶ حدیث ۲۲۳

...

باسب ٦٤-٦٥ مديث ٥٥ ملطانية ٥٥/١ سُبَاطَةَ

إب 11-10

مديث ١٢٦

باسب ١٧-١١

الْبَوْلِ عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوْمِ مِرْثُ مُعَدِّدُ بْنُ عَزْعَرَهَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنضور عَنْ أَبِي السيد ٣٧٠ وَائِلَ قَالَ كَانَ أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِئُ يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ وَيَقُولُ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ أَحَدِهِمْ فَرَضَهُ فَقَالَ حُذَيْفَةُ لَيْتَهُ أَمْسَكَ أَنَّى رَسُولُ اللَّهِ عِيرٌ اللَّهِ عَلَيْكُمْ سُبَاطَةَ فَوْمِر

فَبَالَ قَائِمُنَا بِ**اللِّ** غَسْلِ الدَّمِ مِرْثُنَا مُعَدَّدُ بِنُ الْمُنْئَى قَالَ حَدَّثَنَا يَخْنَى عَنْ إب ١٧-١٨ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي فَاطِمَهُ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ جَاءَتِ الْمَرَأَةُ النِّيِّ عِيْكُمْ فَقَالَتْ أَرَأَيْتَ إخدانًا تَحِيضُ في النَّوْبِ كُيفَ تَضنَعُ قَالَ تَحْتُهُ ثُرَّ تَقُرْضُهُ بِالْمَاءِ وَتَنْضَحُهُ وَتُصَلَّى فِيهِ مرثب مُحَدَّدٌ قَالَ حَدَثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَثَنَا هِشَامُ بْنُ عُزْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَافِشَةً قَالَتُ السيد ٣٠ جَاءَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ أَبِي حُبَيْشِ إِلَى النِّيئِ عَرَِّكِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّى المَرَأَةَ أَسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّاكُ لِمَا إِنَّمَا ذَلِكِ عِزْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْض فَإِذَا أَ أَقْبَلَتْ حَيْضَتْكِ فَدَعِي الصَّلاَّةَ وَإِذَا أَذْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمُّ صَلَّى قَالَ وَقَالَ أَبِي رُرُ تَوَضَّىٰ لِـكُلِّ صَلاَةٍ حَتَّى بَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ لاسِ غَسْلِ الْمَنِيُّ وَفَرْكِهِ وَغَسْلِ الب ١٦-١٥ مَا يُصِيبُ مِنَ الْمُزَأَةِ مِرْثُمْنَ عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بنُ مَيْمُونِ الصحيحة ٣٠٠

الْجِزَرِي عَنْ سُلِيَهَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْسِلُ الْجِنَابَةَ مِنْ قَوْبِ النَّيِّي

حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ سُلَيْهَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةً ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ

عَيْثُ فَيَخْرُجُ إِنَّى الصَّلَاةِ وَإِنَّ بُقَعَ الْمُنَاءِ فِي تَوْبِهِ مِرْثُ فَتَلِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ السَّمَا

قَالَ حَذَثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَارِ قَالَ سَــأَلْتُ عَائِشَةَ عَن الْمَنئ يُصِيب التَّوْبَ فَقَالَتْ كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ تَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّكُمْ أَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلاّةِ وَأَثَّرُ الْغَسْل قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ قَالَ سَـأَلْتُ سُلَيْهَانَ بْنَ يَسَـار في ۗ سَعَانِهُ ١٠/٥ في النَّوْب تُصِيبُهُ الْجِنَابَةُ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ قُوْب رَسُولِ اللَّهِ عَيَا اللَّهِ مَعَ يَخْرُجُ إِنَى الصَّلَاةِ وَأَثَرُ الْغَسْلِ فِيهِ بُقَعُ الْمُنَاءِ صِرْبُ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ السَّتِ ٣٣٠ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَـارِ عَنْ عَائِشَةَ أَنْهَا كَانَتْ تَغْسِلُ ۗ الْمَنيَّ مِنْ ثَوْبِ النَّيِّ عِيْنِظِيمُ مُزَ أَرَاهُ فِيهِ بَفْعَةً أَوْ بَقَعًا ب**اسِ** أَبْوَاكِ الإبل وَالدَّوَابُ ۗ إب ٣٠٠٧ وَالْغُمَّ وَمَرَابِضِهَا وَصَلَّى أَبُو مُوسَى فِي دَارِ الْبَرِيدِ وَالسِّرْقِينِ وَالْبَرِّيَّةُ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ هَا هُنَا وَثَمْ سَوَاءٌ **مِرْثُ** سُلَيَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدْثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي السيت ٣٠ ٤ كتاب الوضوء

فِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَدِمَ أَنَاسٌ مِنْ عَكُلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوُوا الْمُتدِينَةَ فَأَمْرُمُمُ النَّبِي لِيَّاللُّمْ بِلِقَاجٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِمِتَا وَأَلْبَانِهَا فَانطَلَقُوا فَلَنَا صَفُوا قَتَلُوا رَاعِيَ النَّيُّ عَلِيْظِيُّمْ واسْتَاقُوا النَّعَمَ لَجَاءَ الْحَبَرُ فِي أَوْلِ النَّهَ ارِ فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَلَنَا ارْتَفَعَ النَّهَ ارْ جِيءَ بهـِمْ فَأَمْرَ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَشِمِرَتْ أَعْيَنْهُمْ وَأَلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلاَ يُسْقَوْنَ قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ فَهَوُلاَءِ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَثَرُوا بَغَدَ إِيمَانِهِمْ وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴿ هُ مِرْثُ آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرُنَا أَبُو التَّيَاجِ يَزِيدُ بْنُ مُحَيْدٍ عَنْ أَنَس قَالَ كَانَ النَّبَىٰ ﷺ يُصَلَّىٰ قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمُسْجِدُ فِى مَرَابِضِ الْغَنَمَ بِالسِبِ مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِي السَّمْنِ وَالْمَاءِ وَقَالَ الزُّهْرِئُ لاَ بَأْسَ بِالْمَاءِ مَا لَز يُغَيِّزهُ طَعْمٌ أَوْ رِيحٌ أَوْ لَوْنٌ وَقَالَ حَمَّادٌ لاَ بَأْسَ بِرِيشِ الْمَنِيَّةِ وَقَالَ الزُّهْرِي فِي عِظَامِ الْمَوْتَى غَفوَ الْفِيل وَغَيْرِهِ أَذْرَكُتُ نَاسًـا مِنْ سَلَفِ الْعُلَمَاءِ يَمْتَشِطُونَ بِهَا وَيَذَهِنُونَ فِيهَـا لاَ يَرَوْنَ بِهِ بَأْسًـا | ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَإِيْرَاهِمِ وَلاَ بَأْسَ بِيْجَارَةِ الْعَاجِ **مِرْثُنَ** إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّتَنِي مَالِكُ عَنِ ابْنِي شِهَـابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَبْمُونَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيْكِ اللَّهِ مَنْ لَا أَرْةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنِ فَقَالَ أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَ مَا فَاطْرَحُوهُ وَكُلُوا سَمْنَكُو مِرْثُ عَلِيْ بْنُ عَنِدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُبْيَدِ اللَّهِ بْنِ عَبِدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ بِيَرْكُ مُسْئِلُ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيِّ بِيَرْكُ مِنْ مُسْئِلُ عَلَيْهِ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنِ فَقَالَ خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَمَا فَاطْرَحُوهُ قَالَ مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ مَا لاَ أُخصِيهِ يَقُولُ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ مِرْثُنَ أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَغْمَرُ عَنْ هَمَّـامِ بْنِ مُنْتَهِ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عِيْظِيُّمْ قَالَ كُلُّ كُلْمٍ يُكْلَئُهُ الْمُسْلِمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهَا إِذْ طُعِنَتْ تَفَجَّرُ دَمًا اللَّوْنُ لَوْنُ الدّمر وَالْعَرْفُ عَرْفُ الْمِسْكِ بِاسِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الدَّائِرِ صِرْبُ أَبُو الْبَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْتِ قَالَ أُخْبَرَنَا أَبُو الزَّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ هُرْمْزَ الأَغْرَجَ حَدَّنَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ يَرْتُكُمْ يَقُولُ نَحْنُ الآخِرُونَ السَّـابِقُونَ وبإساره قالَ لاَ يَتُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمُنَاءِ الدَّائِرِ الَّذِي لاَ يَجْدِي ثُرَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ بِالسب إِذَا أَلْقَ عَلَى ظَهْرِ الْمُنصَلِّي قَذَرٌ أَوْ جِيفَةً لَمَ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلاَّتُهُ وَكَانَ ابْنُ مُمْرَ إِذَا رَأَى فِي تَوْبِهِ دَمَّا وَهُوَ يُصَلِّى وَضَعَهُ وَمَضَى فِي صَلاَتِهِ وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ وَالشَّفِيُّ إِذَا صَلَّى وَفِي تَوْبِهِ دَمَّ أَوْ

مدميث ٢٣٦

مدسيت ١٣٨

جَنَابَةً أَوْ لِغَيْرِ الْقِبَلَةِ أَوْ بَيْمَمَ فَصَلَّى ثُرَّ أَذْرَكَ الْمَاءَ فِي وَفْتِهِ لاَ يُعِيدُ مِرْسَ عَبْدَانُ قَالَ المسمساء أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُغْبَةً عَنْ أَبِي إِشْحَاقَ عَنْ عَمْرُو بْنِ مَيْمُونِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عِنْدُ اللَّهِ عِنْدُ مَا اجدُ ح قَالَ وَحَدَّتَنَى أَخْمَدُ بَنْ عُفَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بِنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمْ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِشْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَى عَمْرُو بْنُ تَمْمُونَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ عِينَاكُمْ كَانَ يُصَلِّي عِنْدَ الْبَيْتِ وَأَبُو جَهْل وَأَصْحَابُ لَهُ جُلُوسٌ إِذْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِتَعْضِ أَيْكُمْ يَجِيءُ بِسَلَى جَزُورِ بَنِي فُلاَنٍ فَيَصَعْهُ عَلَى ظَهْرِ نَجَّدٍ إِذَا سَجَدَ فَانْبَعَثَ أَشْقَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِهِ فَنَظَرَ حَتَّى إِذَا سَجَدَ النَّيْ عَيَّكُمْ وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِهِ بَنَّ كَتِفَنه وَأَنَا أَنْظُرُ لاَ أُغَرِّرُ شَيْئًا لَوْ كَانَ لِي مَنْعَةٌ قَالَ فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ وَيجيلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ وَرَسُولُ اللَّهِ عِيِّكُ صَاحِدٌ لاَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى جَاءَتُهُ فَاطِمَهُ فَطَرَحَتْ عَنْ ظَهْرِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ ثُرَّ قَالَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ إذْ دَعَا عَلَيْهِمْ قَالَ وَكَانُوا يُرَوْنَ أَنَّ الدَّعْوَةَ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ مُسْتَجَابَةٌ ثُمَّ سَمِّى اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِي جَهْل وَعَلَيْكَ بِعْنَبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةً بْنِ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدِ بْنِ غُنْبَةَ وَأْمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ وَعُفْبَةً بْنِ أَبّى مُغيْطٍ وَعَدَّ السَّابِعَ فَلَمْ يَحْفَظُهُ قَالَ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِينَ عَدَّ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثُ صَرْعَى فِى الْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرِ **بِاسـبــ** الْبُرَاقِ وَالْمُخَاطِ وَغَنْوِهِ فِى الْقَوْبِ قَالَ || بابـــ ٧٥-٧ عُزوَةُ عَنِ الْمِسْوَرِ وَمَرْوَانَ خَرَجَ النَّبِي ﷺ زَمَنَ حُدَيْبِيتَهَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَمَا تَنْخَمَ النَّبِي بِيِّكِيِّ نُحَامَةً إِلاَّ وَقَعَتْ فِي كُفِّ رَجُل مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ مِرْثُ السَّم اللهُ طَوَلُهُ ابْنُ أَبِي مَرْبِيرَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْنَى بْنُ أَيُوبَ حَذَنْنِي مُمَنِدٌ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَا عَن النَّبِيّ عَيْظِيُّهُ بِالسِّبِ لاَ يَجُوزُ الْوَضُوءُ بالنَّبِيذِ وَلاَ الْمُنكِرِ وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ وَأَبُو الْعَالِيَةِ وَقَالَ | باب ٧٠-٧٥ عَطَاءٌ التَّيَمُمُ أَحَبُ إِنَّى مِنَ الْوَضُوءِ بالنَّبِيذِ وَاللَّبَن مِرْثُنَ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثْنَا || مسيد ١٤٣ سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِي عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّبِي عَيِّكُم قَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَشَكَوْ فَهُوَ حَرَامٌ بِالسِبِ غَسْل الْمَرْأَةِ أَبَاهَا الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ الْمَسْحُوا | إب ٣٠-٣٠ عَلَى رَجْلِي فَإِنَّهَا مَرِيضَةٌ مِرْثُنَ عَمَدُ قَالَ أَخْبَرَنَا شَفْيَانُ بْنُ عُيَنَةً عَنْ أَبِي حَازِمِ سَمِعَ مست الله مَهٰلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ وَسَأَلَهُ النَّاسُ وَمَا يَيْنِي وَبَيْنَهُ أَحَدٌ بِأَيِّ فَهِيءٍ دُووِي جُرْحُ النِّي عَيِّكُ فَقَالَ مَا بَقِيَ أَحَدُ أَعْلَمْ بِهِ مِنَّى كَانَ عَلْي بَجِيءُ بِتُرْسِهِ فِيهِ مَا ، وَفَاطِمَهُ تَفْسِلُ عَنْ

وَجْهِهِ الدَّمَ فَأَخِذَ حَصِيرٌ فَأَخرِقَ خَيْشِيَ بِهِ جُرْحُهُ لِاسِ السَّوَاكِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس بتُ عِندَ النَّيْ عَلِي إلى فاسْتَنَّ مِرْثُ أَبُو النَّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ غَيلاًنَّ بْنِ جَرِيرِ عَنْ أَبِي بْرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَلْتُ النَّبِيِّ عَيِّكُ فَوَجَدْتُهُ يَسْتُنْ بِسِوَاكٍ بِيَدِهِ يَقُولُ أَغ أَغْ وَالسُّوَاكُ فِي فِيهِ كَأَنَّهُ يَتَهَوَّغُ مِرْتُ عُفَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ حٰذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِي عَيْكِ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسَّوَاكِ بِاسب دَفْعَ السَّوَاكِ إِنَّى الأَنْجُر وقال عَفَانْ حَدَّثَنَا صَخْرُ بنْ جُوَيْرِيَّةَ عَنْ نَافِع عَن ابن عُمَرَ أَنَّ النِّي عِينِهِ قَالَ أَرَانِي أَنْسَوَكُ بِسِوَاكِ خَيَاءَنِي رَجْلاَنِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الآخر فَنَاوَلْتُ السُّواكَ الأَضْغَرَ مِنْهُمَا فَقِيلَ لِي كَجُرْ فَدَفَعْتُهُ إِلَى الأَنْجَرِ مِنْهُمَا قَالَ أَبُو عَبدِ اللَّهِ الْحَتَصَرَهُ نَعَيْمٌ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ أَسَامَةً عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ غَمَرَ بِاسِ فَضْلِ مَنْ بَاتَ عَلَى الْوَضُوءِ مِرْثُ عُمَنَدُ بْنُ مُقَاتِلِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِي لِيُسْتُنَّ إِذَا أَتَلِتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّـأُ وْضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ ثُرَ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَن ثُمَّ قُل اللَّهُمَّ أَسْلَنتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَيْكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيَلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَالْجَعَلْهِنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلُّمُ بِهِ قَالَ فَوَدَّدُتُهَا ﴾ \* عَلَى النَّبَى عِيِّكِيمُ فَلَمَّا بَلَغْتُ اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ فُلْتُ وَرَسُولِكَ قَالَ لاَ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ

وتبدن الدى أدعك المستعال معالم المستعال معالم المستعال ال

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ٥ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنْبًا فَاطَّهَرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرِ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ

٠٠-٧٨ ـــ

رست ۲٤٧

٧٩-٨٠ ـ

رسشه ۲٤۸

ملطانية ٥٩/١ الْفِطْرَةِ

. "

مِنْكُرْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمْ النُّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيْبًا فَامْسَحُوا بِوْجُوهِكُمْ وَأَنِدِيكُو مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرْجِ وَلَـكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُو وَلِيْتِمْ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّـكُو نَشْكُوونَ ۞ وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ ۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنْبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيل حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَر أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِنْكُم مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَ مَسْتُمُ النُّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَلَيْمَمْوا صَعِيدًا طَيْبًا فَامْسَحُوا بِوْجُوهِكُر وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوا غَفُورًا ﴿٣ مُاسِبِ الْوَضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ مِرْثُنِ عَبْدُ اللَّهِ بَنْ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكَ عَزْ هِشَـامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً زَوْجِ النِّبَىٰ عَرِّلْكُمْ أَنَّ النَّبَىٰ عَرِّلْكُمْ كَانَ إِذَا الْحَتَــَلَ مِنَ الجُنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ بَدَيْهِ ثُرَّ يَتَوَضَّا كَمَّ يَتَوَضَّا لِلصَّلاَةِ ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَه في المُناءِ فَيُخَلُّ بِهَا أَصْولَ شَعَرِهِ ثُرُ يَصْبُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ غُرَفِ بِيَدَبِهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جلَّهِو كُلَّهِ مَرْثُنَ نَمُنَدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَغْمَـشِ عَنْ سَــالِمِ بْنِ أَبِي الجَبْغدِ | ميت ١٥٠ عَنْ كَرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ عَنْ مَيْمُونَةً زَوْجِ النَّبِيِّ عِلَيْكِيمْ قَالَتْ تَوَضَّا رَسُولُ اللَّهِ عِيَّكُمْ وْضُوءَهْ لِلصَّلاةِ غَيْرُ رَجْلَيْهِ وَغَسَلَ فَرْجَهْ وَمَا أَصَابَهُ مِنَ الأَذَى ثُرَّ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثُمَّ خَشَى رجْلَيْهِ فَغَسَلَهُمَا هَذِهِ غُسْلُهُ مِنَ الْجَنَابَةِ **بِاسِب** غُسْلِ الرَّجْلِ مَعَ امْرَأَتِهِ **مِرْثُنَ |** إب ١٠٠٠ م*ي* » أَ آدَمْ بْنُ أَبِي إِيَاسِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَزْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلْ أَنَا وَالنَّبَىٰ عِيَّكُمْ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ قَدَجٍ يْقَالْ لَهُ الْفَرَقْ مَاسِ الْغُسْل | إب ٢٠٣٠ بالصَّاع وَغَنوهِ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بنُ مُعَدِّدِ قَالَ حَدَّثَني عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَني شُغبَة السَّمِيت ٢٥٠ قَالَ حَذَثَنِي أَبُو بَكُر بْنُ حَفْصِ قَالَ سَمِعْتْ أَبَا سَلَتَةً يَقُولُ دَخَلْتُ أَنَا وَأَخْو عَائِشَةً عَلَى السانية ١٠/١ مَال عَائِشَةَ فَسَأَلَمَنا أَخُوهَا عَنْ غُسُلِ النِّبِي عَيْكُمْ فَدَعَتْ بِإِنَّاءٍ خَوْا مِنْ صَاعٍ فَاغْتَسَلَتْ وَأَفَاضَتْ عَلَى رَأْسِهَا وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا جَابٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ يَزِيدُ بن هازونَ وَبَهْرٌ وَالْجِنْدُىٰ عَنْ شَعْبَةَ قَدْر صَاعِ مِرْثُ عَبِدُ اللَّهِ بْنُ نَحْدَدٍ قَالَ حَدْثَنَا يَخْبَى بْنُ آدَمَ قَالَ الميت ٢٥٦ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ جَايِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ لهْوَ وَأَبُوهُ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ فَسَـأَلُوهُ عَنِ الْغُسْلِ فَقَالَ يَكْفِيكَ صَـاعٌ فَقَالَ رَجْلٌ مَا يَكْفِيني فَقَالَ جَابِرْ كَانَ يَكْنِى مَنْ هُوَ أَوْنَى مِنْكَ شَعَرًا وَخَيْرٌ مِنْكَ لُمْ أَمْنَا فِي ثَوْبٍ **مِرْثُنَ** أَبُو نُعَنِيدٍ *| ميت*، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ غَيْلِنَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ أَنَّ النَّبِي عِيْكُ

وَمَنْمُونَةَ كَانَا يَفْتَسِلاَنِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ كَانَ ابْنُ عُنِينَةَ يَقُولُ أَخِيرًا عَن ابْن عَبَاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ وَالصَّحِيخُ مَا رَوَى أَبُو نُعَيْدٍ بِاســِـــ مَنْ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ لَلاَثَّا مِرْثُ أَبُو نُعَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْعَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيَهَانُ بْنُ صُرَدٍ قَالَ حَدَّتَنِي جُبَيْرِ بْنُ مُطْعِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّالِيَّةِ أَمَّا أَنَا فَأْفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثًا وَأَشَارَ بِيَدَنِهِ كِلْتَنِهَ مِرْتُ عُمَّدُ بِنُ بَشَارِ قَالَ حَدَّثَنَا غُندَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُغبَهُ عَنْ مِخْوَلِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَدِينِ عَلَى عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ النَّبَىٰ عَيْكِ اللَّهِ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثًا مِرْسُ أَبُو نُعَنِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ يَحْنِي بْنِ سَـامٍ حَدَّنِي أَبُو جَعْفَرِ قَالَ قَالَ لِي جَابِرُ أَتَافِى ابْنُ عَمْكَ يُعَرِّضُ بِالْحَسَنِ بْنِ مُحْتَدِ ابْنِ الْحَنْفِيَّةِ قَالَ كَيْفَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقُلْتُ كَانَ النِّبِي عِيِّكِمْ يَأْخُذُ ثَلَاثَةَ أَكُفُّ وَيُفِيضُهَا عَلَى رَأْسِهِ ثُرّ يُفِيضُ عَلَى سَـارُر جَسَدِهِ فَقَالَ لِي الْحَسَنُ إِنِّي رَجُلٌ كَثِيرُ الشَّعَرِ فَقُلْتُ كَانَ النَّبئُ ا عِيْكُ أَكْثَرَ مِنْكَ شَعَرًا ماكِ الْغُسْلِ مَزَّةً وَاحِدَةً مِيرُكُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سَالِرِ بْنِ أَبِي الجَنْعَدِ عَنْ كُرِيْبِ عَن ابْنِ عَبَاسِ قَالَ قَالَتْ مَيْمُونَةُ وَضَغتُ لِلنَّتِي ﷺ مَاءً لِلْغُسْلِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرْتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا ثُرَّ أَفْرَغَ عَلَى شْمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِالأَرْضِ ثُرَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَ يَدَيْهِ أَمُ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ ثُو تَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ بِالسِبِ مَنْ بَدَأَ بِالحِلابِ أَوِ الطِّيبِ عِنْدَ الْغُسْلِ مِرْثُتُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم عَنْ حَنْظَلَةَ عَن الْقَاسِم عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِي عِيْكُمْ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِغَنُّ ءٍ نَحْوَ الْحِلاَبُ فَأَخَذُ بِكُفِّهِ فَبَدَأَ بِشِقُ رَأْسِهِ الأَنْمَنِ ثُمَّ الأَيْسَرِ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ بِاسب المنضمَضَةِ وَالْإِسْتِنْشَاقِ فِي الْجِنَابَةِ مِرْثُنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثْنَا أَبِي حَدَّثْنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّتَنِي سَــالِمِرْ عَنْ كُرِيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ حَدَّتَنْنَا مَيْمُونَةُ قَالَتْ صَبَبْتُ لِلنِّي عِيِّكُ عُسْلًا فَأَفْرَغَ يَتمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَغَسَلَهُمْ أَثْمَ غَسَلَ فَرْجَهُ ثُرُ قَالَ بِيَدِهِ الأُرْضَ فَيَسَحَهَا بِالتَّرَابِ ثُمَّ غَسَلَهَا ثُرَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَأَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ لَرْ تَغْمَى فَغَسَلَ قَدَمَيهِ مَعْ أَيْنَ بِمِنْدِيلِ فَلَمْ يَنْفُضْ بِهَا بِالسِ مَسْج النيدِ بِالتَّرابِ لِيَكُونَ أَنْقَ مِرْثُ الْمُعْدِى قَالَ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الأَخْمَشُ عَنْ سَالِر بن أبي الجنفدِ عَنْ كُرِيْبٍ عَنِ ابْنِي عَبَاسِ عَنْ مَبْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عِيُّكُمْ اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ فَغَسَلَ

باب ۲-۲۸

¥A7 A -

رسە ۲۵۷

إسب ٥-٨٤ حديث ٢٥٨

باب ۲۰۵۰ مدیشه ۲۵۹

ملطانية ١١/١ كانَ

مديسشه ۲۹۰

اب ۸-۸

\_\_\_\_

فَرْ جَهُ بِيَدِهِ ثُرُ دَلَكَ بِهَا الْحَائِطَ ثُمَّ غَسَلَهَا ثُرَّ تَوَضَّا أَوْضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ فَلَنَا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ غَسَلَ رِجْلَنِهِ بِاسِبِ عَلْ يُذخِلُ الجُنْبُ يَدَهُ فِي الإِنَّاءِ قَبْلَ أَنْ يَفْسِلَهَا إِذَا لَهَ يَكُنْ عَلَى | إب ١٨٨٠ بِيهِ قَذَرُ غَيْرُ الْجَنَابَةِ وَأَدْخَلَ ابْنُ عُمَرَ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَارِبِ يَدَهُ فِي الطَّهُورِ وَلَز يَغْسِلْهَا ثُمَّ تَوَضَّا وَلَمْ يِرَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَاسِ بَأْسًا بِمَا يَنْتَضِحُ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ مِرْثُ السيد ٢١٠ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً أَخْبَرَنَا أَفْلَحُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِئ عَرِيْنَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَنْدِينَا فِيهِ مِرْشَنَ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ هِشَامٍ المسمدة عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْئِكُمْ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَهُ مرثب أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّتَنَا شُغبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عُزْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ السميط 11 كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِي عِين الْقَاسِم عَنْ اللَّهِ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَةُ مِدْتُنَ أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبِدِ اللَّهِ بْن عَبِدِ اللَّهِ بْن جَبْرِ | مست ٥٥ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ كَانَ النَّيُّ عِيْرَاكُ وَالْمَزَأَةُ مِنْ نِسَائِهِ يَغْتَسِلاَنِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدِ زَادَ مُسْلِةٍ وَوَهْتِ عَنْ شُغْبَةً مِنَ الْجَنَابَةِ مُاسِبِ تَفْرِيقِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ وَيُذْكِرُ ۗ إبب ٨٠٠٠ عَن ابْن عُمَرَ أَنَّهُ غَسَلَ قَدَمَيْهِ بَعْدَ مَا جَفَّ وَضُوءُهُ وَرُثْنَ مُحْتَدُ بْنُ مَحْبُوبِ قَالَ حَدَّثَنَا مسيد ٢٦٠ عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُونِب مَوْلَى ابْن عَبَاسِ عَن ابْن عَبَاسٍ قَالَ قَالَتْ مَيْمُونَةُ وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيْثِكُمْ مَاءٌ يَغْتَسِلُ بِهِ فَأَفْرَغَ عَلَى بَدَيْهِ فَغَسَلَهُمُ مَرْتَيْنِ مَرْتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا ثُرَّ أَفْرَغَ يَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ ثُمُّ دَلَكَ الصالية ١٣/١ عَل يَدُهُ بِالأَرْضِ أَرْ مَضْمَضَ وَاسْتَنشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَايِهِ أَرْ غَسَلَ رَأْسَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى جَسَدِهِ ثُرُ تَغَنِّى مِنْ مَقَامِهِ فَغَسَلَ قَدَمَنِهِ ما ١٠٠٠ مَنْ أَفْرَغَ يَقِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ في البه ١٠٠١ الْغُسْل مِرْسُنِ مُومَى بنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً حَدَّثَنَا الأَغْمَشُ عَنْ المسعد ١٧٠ سَالِر بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرِيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ عَنْ مَيْمُونَةً بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ عِينَ عُسْلاً وَسَرَّتُهُ فَصَبَّ عَلَى يَدِهِ فَعَسَلْهَا مَرَّةً أَوْ مَرْتَيْن قَالَ سُلَيْهَانُ لاَ أَدْرى أَذَكَرَ الثَّالِثَةَ أَمْ لاَ ثُرُّ أَفْرَغَ بِيمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ ثُمْ دَلَكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ أَوْ بِالْحَائِطِ ثُرَ تَمْضَمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَبِهِ وَغَسَلَ رَأْسَهُ ثُمَّ صَبَّ عَلَى جَسَدِهِ ثُرَّ تَغْفَى فَغَسَلَ قَدَمَنِهِ فَنَاوَلْتُهُ خِرْقَةً فَقَالَ بِيدِهِ هَكَذَا وَلَمْ رُدْهَا باب إذًا جَامَعَ أَرْ عَادَ وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلِ وَاحِدٍ مِرْثُنَ مُحَدِّدُ بْنُ

بَشَــارِ قَالَ حَدَثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِى وَيَحْـنِي بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُغْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَتَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِر عَنْ أَبِيهِ قَالَ ذَكِرُتُهُ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَن كُنْتُ أُطَّيْبُ رَسُولَ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ فَيَهُوفُ عَلَى نِسَانِهِ ثُمَّ يُضِبِحُ مُخْرِمًا يَنْضَخُ طِيبًا حِرْثُ مُعَدَّدُ بْنُ بَشَارِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَادُ بنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنسُ بنُ مَالِكِ قَالَ كَانَ النَّبِي عَيْمِيِّكُمْ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيل وَالنَّهَـارِ وَهُنَّ ا إخدى عَشْرَة قَالَ قُلْتُ لأَنْس أَوَّكَانَ يُطِيقُهُ قَالَ كُنَّا تَعْدَّتْ أَنَّهُ أَعْطِى فُوْةَ ثَلاَثِينَ وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً إِنَّ أَنْسًا حَدَّثَهُمْ تِسْعُ نِسْوَةٍ بِالسِبِ غَسْلِ الْمَذْي وَالْوَضُوءِ مِنْهُ مرثت أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلْي قَالَ كُنْتُ رَجُلاً مَذَاءً فَأَمْرُتُ رَجُلاً أَنْ يَسْأَلَ النِّيَّ عِيْكُمْ لِيَكَانِ ابْنَتِهِ فَسَأَلَ فَقَالَ تَوَضَّأُ وَاغْسِلْ ذَكِيكَ السيم مَنْ تَعَلَيْبَ أَمْ اغْتَسَلَ وَبَقَ أَثَرُ الطَّيب مِرْسُ أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَدِّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَـأَلْتُ عَائِشَةَ فَذَكَرْتُ لَمْهَا قَوْلَ النَّ عُمْرَ مَا أُحِثُ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَخْ طِبِيًّا فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَنَا طَيَنِتْ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا إِلَيْهِ ثُمَّ طَافَ فِي نِسَائِهِ ثُرَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا ورَثُنَ آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ إِزَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَأَنَّى أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطَّيبِ في مَفْرِقِ النَّبِيِّ عِينَ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِاسِ غَلِيلِ الشَّعَرِ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنْهُ قَدْ أَزوى بَشَرَتَهُ ع أَفَاضَ عَلَيْهِ مِرْشِ عَنِدَانُ قَالَ أَخْتَرَنَا عَنِدُ اللَّهِ قَالَ أَخْتَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُزْوَةً عَنْ أَسِه عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْرٌ ۗ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجُنَابَةِ غَسَلَ يَدَبُهِ وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ ثُرَّ اغْتَسَلَ ثُمْ يُخَلِّلْ بِيَدِهِ شَعَرَهُ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنْ قَدْ أَزوى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلاَثَ مَرَّاتِ ثُرُ غَسَلَ سَايْرُ جَسَدِهِ وَقَالَت كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ إِنَّاءٍ وَاحِدٍ نَغْرِفُ مِنْهُ جَمِيعًا لِمِلِ مَنْ تَوَضَّا فِي الْجَنَّابَةِ ثُمْ غَسَلَ سَائِرُ اللهِ جَسَدِهِ وَلَز يُعِدْ غَسْلَ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مَرَّةً أُخْرَى مِرْثُنْ يُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَخْبَرَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُومَى قَالَ أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ عَنْ سَالِرٍ عَنْ كُرِيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَاسِ عَن ابْن عَبَاسِ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى شِمَالِهِ مَرَّتِينِ أَوْ ثَلاَثًا ثُرُّ عَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالأَرْضِ أَوِ الْحَائِطِ مَرَّتِينِ أَوْ ثَلاَثًا رُّرُ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجُهَهُ وَذِرَاعَنِهِ ثُمُّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ الْمُنَاءَ ثُرُ غَسَلَ ا

سد ۲۱۹

باب ۱۳-۹۲

إب ١٤-٩٣ مديث ٢٧١

عديبشه ۲۲

ملطانية ١٦٦/ النَّبِي باب ١٥-٩٤ مدسة ٢٧٢

مديث ٢٧٤

ب ١٦-٥٥

رسه ۲۵

جَسَدَهُ ثُمَّ تَخَى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ قَالَتْ فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةِ فَلَ يُرْدُهَا فَجَعَلَ يَنْفُضُ بِيَدِهِ ب**اسب** ﴿ اللَّهِ ٣٠-٣١ إِذَا ذَكَرٍ فِي الْمُسْجِدِ أَنَّهُ جُنْبٌ يَخْرُجُ كَمَا هُوَ وَلاَ يَتَيَّمُهُ مِرْثُنَ عَبْدُ اللَّهِ بنُ مُحَدِّدِ قَالَ الميت ٣٠ حَدَّثَنَا عُفَانُ بْنُ مُحَمِّرَ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُوَ يْرَةً قَالَ أَقِيمَت الصَّلَاةُ وَعُدَّلَتِ الصُّفُوفُ قِيَامًا فَحَرَّجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عِينَا لِيُّكَ فَكَ ا قَامَ في مُصَلَّاهُ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنْبٌ فَقَالَ لَنَا مَكَانَكُو ثُحَّ رَجَعَ فَاغْتَسَلَ ثُرَّ خَرَجَ إِلَيْنَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَكَبْرَ فَصَلْيْنَا مَعَهُ تَابَعَهُ عَبْدُ الأَغْلَى عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزَّهْرِئَ وَرَوَاهُ الأوْرَاعِئ عَنِ الزَّهْرِئ **بابِ** نَفْضِ الْيَدَيْنِ مِنَ الْغُسْلِ عَنِ الْجَنَابَةِ **مِرْثُ** عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةً ۗ قَالَ سَمِعْتُ الأَعْمَشَ عَنْ سَالِمِ عَنْ كُرِيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَتْ مَيْمُونَةُ وَضَعْتُ لِلنَّىٰ ﷺ غُسْلًا فَسَتَرْتُهُ بِغَوْبٍ وَصَبَّ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمْ الَّهُرَ صَبَّ يَتَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ فَضَرَبَ بِيَدِهِ الأَرْضَ فَتسَحَهَا ثُمَّ غَسَلَهَا فَتضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ أَوْ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَأَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَغْفَى فَغَسَلَ قَدَمَنِهِ فَنَاوَلْتُهُ ثَوْبًا فَلَمْ يَأْخُذُهُ فَانْطَلَقَ وَهُوَ يَنْفُصُ يَدَيْهِ **بِاسِ** مَنْ بَدَأَ بِشِقُ رَأْسِهِ الأَبْتِين فِي الْغُسْل || بب مِرْثُنَ خَلَادُ بْنُ يَخْتَى قَالَ حَدَّنَنَا إِيْرَاهِيمْ بْنُ نَافِيم عَنِ الْحُسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةً ﴿ مَيْتُ ١٨٨ عَلَانِهِ ١٨/١ منت شَيْعة عَ: عَاشَة قَالَتْ كُنَّا اذَا أَصَابَتْ احْدَانَا جَنَانَةٌ أَخَذَتْ بِبَدَنْهَا ثَلاَثًا فَوقَ رَأْمِهَا ثُرُ تَأْخُذُ بِيَدِهَا عَلَى شِقَّهَا الأَبْمَن وَبِيَدِهَا الأُخْرَى عَلَى شِقْهَا الأَبْسَر

ما \_ مَن اغْتَمَلَ عُزِيانًا وَحْدَهُ فِي الْحَلْوَةِ وَمَنْ نَسَتْرَ فَالنَّسَتْرُ أَفْضَلُ وَقَالَ بَهِزٌ عَنْ إب إ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ عِينَا اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَخْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ مِرْثُنَ إِسْحَاقُ بَنْ السَّمِينَ ٢٨ نَصْرِ قَالَ حَدَثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَغْمَر عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنتَبِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبيّ عِيْشِيم قَالَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَكَانَ مُوسَى يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ فَقَالُوا وَاللَّهِ مَا يَمْنَعُ مُومَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إِلاَّ أَنَّهُ آدَرُ فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَبَر فَفَرً الْحَبَرُ بَنُوبِهِ فَخَرَجَ مُوسَى في إِثْرِهِ يَقُولُ ثَوْبِي يَا حَبَرُ حَتَّى لَظُونَ بُنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى مُوسَى فَقَالُوا وَاللَّهِ مَا يِمُوسَى مِنْ بَأْسِ وَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَطَفِقَ بِالحَجْرِ

...

ب ۱۱---۱

مدیب ۲۸۲

باب ۱۰۱-۲۲ صيت ۲۸۳ ملطانية ۱۵/۱ أغ

باس ۲۲-۲۲ حدیث ۲۸۱

باب ۲۲-۱۰

مدسشه ۲۸۵

ضَرْبًا فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَتَدَبْ بِالْجَبْرِ سِتَّةً أَوْ سَنِعَةً ضَرْبًا بِالْجَبَرِ وَكُن أَبِي هُرَيْرَةَ عَن اللَّهِيْ عِيِّكُ مِنْ قَالَ بَيْنَا أَيُوبُ يَغْتَسِلُ عُزِيَانًا فَخَرَّ عَلَيهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ أَيُوبُ يَحْنَىٰ فِي تَوْبِهِ فَنَادَاهُ رَبُّهُ يَا أَيُوبُ أَلَرْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى قَالَ بَلَي وَعِزْتِكَ وَلَكِنْ لاَ غِنَى بِى عَنْ بَرَكَتِكَ وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمْ عَنْ مُومَىي بْنِ غَفْبَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَادِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّبِيِّ عَيْكُمْ قَالَ بَيْنَا أَيُوبُ يَغْتَسِلُ عُزِيّانًا بِالسِّبِ النَّسَتُر فِي الْغُسْلِ عِنْدَ النَّاسِ مِرْشَنَا عَبْدُ اللَّهِ بنْ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عْبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَّا مُرْةَ مَوْلَى أَمْ هَافِيْ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرُهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَمَّ هَافِيْ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِينَا إِلَى عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَهُ تَسْتُرُهُ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقُلْتُ أَنَا أَمْ هَانِي مِرْثِ عَبدَانْ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَن الأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَنْغِدِ عَنْ كُرْنِبٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ | سَتَرْتُ النَّيَّ عَلِينَ اللَّهِ وَهُوَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجِنَابَةِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُرَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شَمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ ثُمُّ مَسَعَ بِيَدِهِ عَلَى الْحَائِطِ أَوِ الأَرْضِ ثُرَّ تَوَضَّا وُضُوءَهُ لِلصَلاَةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ ثُمُّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ الْمَاءَ ثُرُّ تَغَنَى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ تَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةً وَابْنُ فُضَيْل في السَّثر باسب إذَا اختَلَت الْمُرْأَةُ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بِنْ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَتِ بِلْتِ أَبِي سَلْتَةَ عَنْ أَمْ سَلَتَةَ أَمْ الْنؤ مِنِينَ أَمَّهَا قَالَتْ " " جَاءَتْ أَمْ سُلَيْمٍ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِيْكُ لِللَّهِ مَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَخِي مِنَ الْحَتَّى هَلْ عَلَى الْمُتِزَّاةِ مِنْ غُسْلِ إِذَا هِيَ اخْتَلَمْتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكُ اللَّهِ عَيَّاكُ نَعَمْ إِذَا رَأْتِ الْمُنَاءَ بِاسِ عَرَقِ الجُنْبِ وَأَنَّ الْمُنْلِمَ لاَ يَجْسُ مِرْثُنَ عَلَىٰ بنُ عَبِدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْتِي قَالَ حَدَّثَنَا مُحَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بَكُو عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّيْ عِيِّكُمْ لَقِيَّهُ فِي بَعْضِ طَرِيقِ الْمُتدِينَةِ وَهُوَ جُنْبٌ فَانْخَنَسْتُ مِنْهُ فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ رُّ جَاءَ فَقَالَ أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ جُنِّنَا فَكَرِهْتُ أَنْ أَجَالِسَكَ وَأَنَا عَلَى غَيْر طَهَارَةٍ فَقَالَ شَبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ بالــــــ الْجُنْبُ يَخْرُمُ وَيَمْشِي في السُوق وَغَيْرِهِ وَقَالَ عَطَاءً يَحْتَجِمُ الْجَنْبُ وَيُقَلُّ أَظْفَارَهُ وَيَخَلِقُ رَأْسَهُ وَإِنْ لَم يَتَوَضَّأ مِرْثُ عَبْدُ الأَغْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدْ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ بَيَّ اللَّهِ عِيَّكُ مَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَابُهِ فِي اللَّيلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ اللَّهِ

يَوْمَٰذِذِ نِسْعُ نِسْوَةٍ **مِرْرُتَ** عَيَاشَ قَالَ حَدْثَنَا عَبْدُ الأَغْلَى حَدْثَنَا مُحَيْدٌ عَنْ بَكْرِ عَنْ أَبِي | مصد ٢٨ رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَقِينِي رَسُولُ اللَّهِ عِيِّكِيُّ وَأَنَا جُنْبٌ فَأَخَذَ بِيَدِى فَتَشَّيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ فَالْسَلَاتُ فَأَتَلِتُ الرَّحٰلَ فَاعْتَسَلْتُ ثُرَّ جِنْتُ وَهْوَ قَاعِدٌ فَقَالَ أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَّا هِوْ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ سُنِحَانَ اللَّهِ يَا أَبًا هِرْ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يَغْيَسُ باس يَحْنُونَهِ الجُنْب الب ١٠-١٥

في الْبَيْتِ إِذَا تَوَضَّا قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِرْثُنِ أَبُو نُعْنِمِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَشَيْبَانُ عَنْ الصح مدم يَخْنَى عَنْ أَبِي سَلَمَةً قَالَ سَــأَلْتُ عَائِشَةً أَكَانَ النِّبَىٰ عِيَّكُمْ يَرْفُدُ وَهُوَ جُنْبٌ قَالَتْ نَعَمْ

وَيَتَوَضَّا بِٱلِّبِ وَنِهِ الجُنْبِ مِرْشَ قُتِيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْكَ عَنْ نَافِعٍ عَن النِن | إب ١٠٠٦ ميت عْمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَـأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عِنْكُ أَيْرَفُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنْبٌ قَالَ نَعَمْ

إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُو فَلَيَرْقُدْ وَهُوَ جُنْبُ بِاسِ. الجُنْبِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَنَامُ مِيرْتُ ا

يَخْنَى بْنُ بْكَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْكُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبَىٰ عِيُّكُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنْبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّـا لِلصَّلاَةِ مِرْثُتُ مُوسَى بَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدْثَنَا جُورُيَّةُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ۗ مَريتُ ١٩٠

قَالَ اسْتَفْتَى غَمَرُ النَّبِي عِيَّاكِمْ أَنَتَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنْبَ قَالَ نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأ**َ وَرَثَنَ ا** مِرْيَتِهِ ٣١

· عَبدُ اللَّهِ بَنْ يُوسْفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبدِ اللَّهِ بَن دِينَارِ عَنْ عَبدِ اللَّهِ بْن عَمَرَ أَنَّهُ قَالَ السَّاسَةِ ١٦/١ بِن » لَذَكَ عَمَرْ بِنُ الْخَطَابِ لِرَسُولِ اللَّهِ عِينَا اللَّهِ أَنْهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيل فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ

عَيْثُ تَوَضَّأُ وَاغْسِلْ ذَكُوكَ ثَرَ نَمْ بِاسِ إِذَا الْتَقَى الْجِتَانَانِ مِرْثُ مُعَاذُ بَنَ إب ٢٠-١٧ فَضَالَةَ قَالَ حَذَثَنَا هِشَامٌ ح وَحَذَثَنَا أَبُو نُعَنِدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عِيرِ النَّبِيِّ قَالَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّرَ جَهَدَهَا

فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ تَابَعَهُ عَمْـرُو بْنُ مَرْزُوقِ عَنْ شُغبَةً مِثْلَةً وَقَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةً أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ مِثْلَةً بِالسِبِ غَسْل مَا يُصِيبُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ مِدْبُ ا أَبُو مَعْمَر حَدَّثَنَا عَبِد الْوَارِبِ عَنِ الْحُسَيْنِ قَالَ يَحْيَى وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً أَنَّ عَطَاءَ بْنَ

يَسَارٍ أَخْبَرُهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الجُهَنِيُّ أَخْبَرُهُ أَنَّهُ سَأَلَ عُفَّانَ بْنَ عَفَانَ فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرِّجُلُ المرَأَتَهُ فَلَمْ يُمن قَالَ عُفَانُ يَتَوَضَّـا ۚ كَمَا يَتَوَضَّـا ۚ لِلصَّلاَةِ وَيَفْسِلُ ذَكُوهُ قَالَ عُفَانُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عِيَّاكُمْ فَسَـ أَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلَى بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَالزَّبْيْرُ بْنَ الْعَوَامِ وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ وَأْبَىَ بْنَ كَعْبِ رَبِّجْ فَأَمْرُوهُ بِذَلِكَ قَالَ يَخْبَى وَأُخْبَرَ نِي أَبُو سَلَنَهُ أَنْ عُزِوَةً بَنَ الْوَبْرِ أَخْبَرَهُ أَنْ أَبَا أَبُوبَ أَخْبَرُهُ أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَنِيْهِمَ مِثْ المَسْدَةُ عَدْثَنَا يَخْبَى عَنْ هِضَارِ بَنِ عُزوَةً قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو أَيُوبَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبْنَ بِمُنْ كُنْبِ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ المُزَاةً فَلَمْ يَنْزِلُ قَالَ يَفْسِلُ مَا مَسْ الْمُزَاةً مِنْهُ ثَمْ يَتُوضًا وَيُصِلَّى قَالَ أَبُو عَبِدِ اللهِ الفَسْلُ أَخُوطُ وَذَاكَ الآخِرْ وَإِنْمَا يَثِنًا لِإَخْبِلَافِهِمْ

مديث ٢٩٤

بعرالمارحواريع

<u>ڪتاب ل</u>ڪنفل

با\_ ١٠٩-١

باب ۲-۱۱۰۰ مدیث ۹۱

. سه ۱۹۰

ذَلِكَ تَخْدُمْنِي وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ فِي ذَلِكَ بَأْسُ أَخْبَرَنِي عَائِشَةُ أَنَّهَا كَانَتْ ثُرَجُلُ تَغني رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ عِيُّكِيُّ وَهِيَ حَائِضٌ وَرَسُولُ اللَّهِ عِيُّكُمْ حِينَهُذِ مُجَاوِرٌ فِي الْمُسَجِدِ يُذني لَحَمَا رَأْسَهُ وَهٰيَ فِي خُنِرَتِهَا فَتُرْجُلُهُ وَهٰيَ حَائِضٌ بِاسِبِ قِرَاءَةِ الرَّجُل فِي حَجْدِ المرَأَتِير | باب ١٠٠١ وَهٰيَ حَائِشٌ وَكَانَ أَبُو وَائِل يُرْسِلُ خَادِمَهُ وَهٰيَ حَائِشٌ إِلَى أَبِي رَزِينِ فَتَأْتِيهِ بِالْمُضحَفِ فَتْنْسِكُهُ بِعِلاَقَتِهِ مِرْشُ أَبُو نُعَيْمِ الْفَضْلُ بَنْ دُكِيْنِ شَمِعَ زُمَيْرًا عَنْ مَنْصُورِ ابْنِ صَفِيَّةً ﴿ مَرْتُ ١٩٨ أَنَّ أَمَّهُ حَدَّثَتُهُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتَهَا أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيُّكُمْ كَانَ يَتَكِئْ فِي جَمْرِي وَأَنَا حَائِضٌ ثُرَّ يَفْرَأُ الْقُرْآنَ بَاسِ مَنْ سَمَّى النَّفَاسَ حَيْضًا مِرْشِ الْمُكِّئِينُ إِيْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الب ١٣٠٥ هِشَامٌ عَنْ يَخْتَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً أَنَّ زَيْنَبَ الِنَةَ أَمْ سَلَمَةَ حَذَّتُتهُ أَنَّ أَمْ سَلَمَةً حَدَّثَهُمَا قَالَتْ بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِي عِينَ اللَّهِ مُضْطَجِعَةً فِي خَمِيصَةٍ إِذْ حِضْتُ فَانْسَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتَى قَالَ أَنْفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْجَيَلَةِ اس مُبَاشَرَةِ الْحَائِض مِرْثُ فَيصة قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْضُور عَنْ إِيْرَاهِيمَ الب ١٣٠٦ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنِّي يَثِلَالُمْ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ كِلاَنَا جُنْبُ وكان يَأْمُرُ بِي فَأَثَرُو فَيُبَاشِرُ بِي وَأَنَا حَائِضٌ وكان يُخْدِجْ رَأْسَهُ إِنَّى وَهُوَ مُغْتَكِفٌ ﴿ مَدِتُ ٢٠ مَدِتُ ٢٠٠ فَأَغْسِلْهُ وَأَنَا حَاثِضٌ مِرْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنُ خَلِيلَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيْ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللهِ ٢٠٠ أَبُو إِشْحَاقَ هُوَ الشَّيْبَاذِيْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ إخدَانَا إذَا كَانَتْ حَائِضًــا فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّكِيُّهِ أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمْرَهَا أَنْ تَتَرَرَ فِي فَوْرِ ۗ مع*نان*ِ ١٨/١ فَدِرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا قَالَتْ وَأَيْكُرِ يَمْلِكُ إِزِيَهُ كَمَا كَانَ النِّينِ عِيِّكُ إِيَّ يَعْلِكُ إِزِيَهُ تَابَعَهُ خَالِدٌ وَجَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانَ مِيرُكِ أَبُو النُّعْبَانِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانَى ۗ ميت ٢٠٠ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ مَبْمُونَةً كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْظِيمُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ أَمْرَهَا فَاثْزَرَتْ وَهْيَ حَائِضٌ وَرَوَاهُ سْفْيَانْ عَنِ الشَّيْبَانِي باب تَزكِ الْحَائِض الصَّوْمَ مِرْث سَعِيدُ بنْ أَبِي مَرْبَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا نَحْمُدُ بنْ جَعْفَر الب ٧-١٧ قَالَ أَخْبَرَ فِي زَيْدُ هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِئ قَالَ مَرَجَ رَسُولْ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ فِي أَضْعُى أَوْ فِطْرِ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النَّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النَّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكُفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَفْلِ وَدِينِ أَذْهَبَ لِلْبُ الرَّجْلِ الْحَتَازِمِ مِنْ إِخْدَاكُنّ

قُلْنَ وَمَا نُفْصَـانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَـادَةُ الْمُزأَةِ مِثْلَ نِضفٍ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلِيسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلّ وَلَمْ تَصْمُ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا بِاسِتِ تَقْضِى الْحَائِصُ الْمَتَاسِكَ كُلُّهَا إِلاَّ الطَّوَافَ بِالْتِيْتِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لاَ بَأْسَ أَنْ تَقْرَأَ الآيَّةَ وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسِ بِالْقِرَاءَةِ لِخْنْبِ بَأْسًا وَكَانَ النَّبِيِّ عِيَّكُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ أَخْيَانِهِ وَقَالَتْ أَمْ عَطِيَّةَ كُنَّا نؤْمَرُ أَنْ ﴿ ، يَخْرُجَ الْحَيْضُ فَيَكَبِّرُنَ بِتَكْبِرِهِمْ وَيَدْعُونَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ أَنَّ هِرَفْلَ دَعَا بِكِتَابِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ لِللَّهِ مَقَرَأً فَإِذَا فِيهِ بِنَمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَ ۞ يَا أَهْلَ الْـكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ ۞ الآيَةُ وَقَالَ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ حَاضَتْ عَائِشَةُ فَتَسَكَتِ الْمَتَاسِكَ غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلاَ تُصَلَّى وَقَالَ الْحَتَكَمْ إِنِّي لأَذْبُحُ وَأَنَا جُنْبٌ وَقَالَ اللَّهُ ٥ وَلاَ تَأْكُلُوا مِنَا لَزِ يُذَكِّرِ امْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ۞ مِرْشَ أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيز بْنُ 🖟 أَبِي سَلْمَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيُّ عَيْثِكُ لاَ نَذَكُو إِلاَّ الْحَجَّ فَلَنَا خِنْنَا سَرِفَ طَمِفْ فَدَخَلَ عَلَى النَّبَى عَيْثُ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيكِ قُلْتُ لَوَدِدْتُ وَاللَّهِ أَنَّى لَمْ أَحْجَ الْعَامَ قَالَ لَعَلَّكِ نُفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ كَتَبُهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَافْعَلَى مَا يَفْعَلُ الْحَاجُ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرى بِاسب الإستِحَاضَةِ مِرْشَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ الله هِشَـامِ بْنِ عُزْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْش لِرَسُولِ اللَّهِ عَرِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ إِنِّي لاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَرَيْتُم إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَالْرُكِي الصَّلاَةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلَّى بِاسِ غَسْل دَمِ الْحَييضِ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسْفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ الْمُنْذِر عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكُم أَنْهَا قَالَتْ سَأَلَتِ المرَأَةُ رَسُولَ اللَّهِ عِنْكُمْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا اذَا أَصَابَ وْنِهَا الدُّمْ مِنَ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَضِنَعُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْكُمْ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُمَّ الدَّمْ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرُضُهُ ثُرَّ لِتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ ثُمَّ لِتُصَلَّى فِيهِ مِرْثُنَ أَضْبَغُ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّخْمَنِ بْنِ الْقَاسِم حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ إِحْدَانًا تَحِيثُ أَرْ تَقْتَرِصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا

ا\_\_ ۱۵-۸

مديث ٢٠٦

باب ۱۱۶۹ مدیث ۲۰۷

ملطانية ١٩/١ يَا

باسب ۱۰-۱۱۷ مدیث ۲۰۸

مدیث ۴.۹

فَتَغْسِلُهُ وَتَنْضَحُ عَلَى سَازِهِ ثُمَّ نُصَلِّى فِيهِ ماسِ الإغتِكَافِ اِلْسَتَعَاضَةِ ورثن إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِهُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبَى عَيَّظِيُّمْ اعْتَكَفَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَابُهِ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةً تَرَى الذَّمَ فَرُبَّنَا وَضَعَتِ الطَّسْتَ تَحْتَهَا مِنَ الدَّمِ وَزَعَمَ أَنَّ عَائِشَةَ رَأَتْ مَاءَ الْفَضْفُرِ فَقَالَتْ كَأَنَّ هَذَا شَيْءٌ كَانَتْ فُلاَنَةُ تَجِدُهُ مرثت فَتَيْهُ قَالَ حَدَثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِهِ عَنْ عِكْرِمَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتِ اغتَكَفَتْ | مست ١١٦ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عِينِكُ الْمَرَأَةُ مِنْ أَزْوَاجِهِ فَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ وَالطُّفْرَةَ وَالطَّسْتُ تَحْتَهَا وَهٰىَ تُصَلِّى وَرَثْتُ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ خَالِدِ عَنْ عِكْمَةً عَنْ عَائِشَةً أَنَّ بَعْضَ الصيت ٣٣ أُمْهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ اعْتَكَفَتْ وَهِي مُسْتَحَاضَةً ل**ا\_\_\_ هَلْ تُ**صَلِّى الْمُزْأَةُ فِي ثَوْب ¶بب.٣٠٣

حَاضَتْ فِيهِ مِرْشُتْ أَبُو نُعَنِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِرْاهِيمْ بْنُ نَافِع عَن ابْنِ أَبِي خِيجٍ عَنْ مُجَاهِدٍ المسيد ٣٣ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا كَانَ لِإِ خَدَانَا إِلاَّ تَوْتِ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمِر

قَالَتْ يريقِهَا فَقَصَعَتْهُ بِظُفْرِهَا لِمُسِ الطِّيبِ لِلْمَزْأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ الْحِيض البسس مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ عَبْدِ الْوَهَابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَبْدِ عَنْ أَبُوبَ عَنْ حَفْصَةً قَالَ | ميت ٣٤ أَبُو عَبِدِ اللَّهِ أَوْ هِشَامِ بن حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أَمْ عَطِيَّةً قَالَتْ كُنَّا نُهْمَ أَنْ نُحِدُ

عَلَى مَئِتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةً أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلاَ نَكْتَعِلَ وَلاَ نَتَطَيْب وَلاَ تَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَضَبِ وَقَدْ رُخُصَ لَنَا عِنْدَ الطَّهْرِ إِذَا اغتسَلَتْ إحداثا مِنْ تَحِيضِهَا فِي نُبِذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارِ وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اثْبَاعِ الْجِنَائِزِ قَالَ رَوَاهُ

هِشَامُ بَنْ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أَمْ عَطِيَّةً عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّكُمْ بِ**اسِبِ** دَلْكِ المُنزأَةِ ۗ المعانيٰ ٧٠/ عَنْ به نَفْسَهَا إِذَا تَطَهَرَتْ مِنَ الْحِيضِ وَكُلِفَ تَغْتِيلُ وَتَأْخُذُ فِرْصَةً مُسَكَّةً فَتَتَبغ بِهَا أَزَ الدَّمِر

مِرْشُنَا يَخْنِي قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ غَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورِ ابْنِ صَفِيَةً عَنْ أَمْدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً ۗ السيم ٣٠٠ سَأَلَتِ النِّيِّ عِنْ اللَّهِ عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْحَيِيضِ فَأَمْرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ قَالَ خُذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكِ فَتَطَهِّرِي بِهَا قَالَتْ كَيْفَ أَتَطَهَّرُ قَالَ تَطَهِّرِي بِهَا قَالَتْ كَيْفَ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ

تَطَهِّرِى فَاجْتَبَذْتُهَا إِنَّ فَقُلْتُ تَتَبَى بِهَا أَثَرَ الدَّمِ بِاسِبِ غَسْل الْحَييضِ **ووثن** اللهِ مُسْلِمُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْتِ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أَمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ الرَرَأَةُ مِنَ الأَنْصَارِ قَالَتْ لِلنِّي عِيُّكُ كُفُ أَغْتَسِلُ مِنَ الْحَبِيضِ قَالَ خُذِي فِرْصَةً مُمَسِّكَةً فَتَوَضَّى ثَلاَثًا ثُرُ إِنّ النَّيَّ عِينِكُ اسْتَحْيَا فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ أَوْ قَالَ تَوَضَّىٰ بِهَا فَأَخَذْتُهَا خَحَذَبْهَا فَأَخْبَرْتُهَا

إب ١٦-١٢ مديث ٢١٧

باب ۱۲۷-۱۷

باسب ۱۲۵-۱۲۵ مد*ید*ث *سلطانیا* ۷۱/۱ بَفُولُ

باب ۱۳-۱۳

مِمَا يُرِيدُ النَّيْ عِينَا إلى المِنسَاطِ الْمَزأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ الْحَيْسَ مِدْتُ مُومَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمْ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَـابٍ عَنْ عُزْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ أَهْلَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عِيْثِكُمْ فِي حَجْمَةِ الْوَدَاعِ فَكُنْتُ مِمَنْ تَمَنَّعَ وَلَمْ يَسُقِ الْهَدْى فَزَعَمَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ وَلَمْ تَطْهُمْ حَتَّى دَخَلَتْ لَيْلَةُ عَرَفَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ لَيْلَةُ عَرَفَةَ وَإِنَّمَا كُنْتُ تَمَتَّغَتْ بِعُمْرَ فِي فَقَالَ لَمَا رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْكُ إِنْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَسْطِي وَأَمْسكي عَنْ ال غُمْرَتِكِ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْتُ الحَجُمَّ أَمْرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَيْلَةَ الْحَنضَةِ فَأَغْمَرَني مِنَ التُنْعِيمِ مَكَانَ عُمْرَتِي الَّتِي نَسَكُتُ بِالسِبِ نَفْضِ الْمُزأَةِ شَعَرَهَا عِنْدَ غُسْلِ الْحَيضِ مِرْثُ عُبَيْدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِشَامِرِ عَنْ أَبِيهِ عَزْ عَائِشَةً قَالَتْ خَرَجْنَا مُوَافِينَ لِحِلاَلِ ذِي الْجِنَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ اللَّهِ مَنْ أَحَبُ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ وَكُنْتُ أَنَا مِتَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ فَأَدْرَكَنَى يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ فَشَكَوْتُ إِلَى النَّبَيْ ﴿ النَّبِيُّ اللَّهِي ﴿ النَّبِيلُ فَقَالَ دَعِي مُمْرَتَكِ وَانْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلَى بِحَجَّ فَفَعَلْتُ حَتَّى إِذَا كَانَ لَيَلَةُ الْحَنْصَبَةِ أَرْسَلَ مَعِي أَخِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَخَرَجْتُ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهْلَكْ بِغُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِي قَالَ هِشَـامٌ وَلَزِ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَدْيٌ وَلاَ صَوْمٌ وَلاَ صَدَقَةً ۗ باسب مُخَلِّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلِّقَةٍ مِرْثُ مُسَدِّدٌ قَالَ حَذَثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِن أَبي بَكْر عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْنِظِيمْ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكُلَّ بِالرَّحِمِ مَلَـكًا يَقُولُ يَا رَبُ نُطْفَةٌ يَا رَبُ عَلَقَةٌ يَا رَبُ مُضْغَةٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقَهْ قَالَ أَذَكُوهُ أَمْ أَنْتَي شَقِعْ أَمْ سَعِيدٌ فَمَا الرَّزْقُ وَالأَجَلُ فَيَكْتَبُ فِي بَطْنِ أُمَّهِ بِاسِبٍ كَيْفَ ثُهِلَ الْحَائِضُ بِالْحَجُ وَالْغَمْرَةِ مِرْثُنَا يَخْنَى بْنُ بْكَيْرِ قَالَ حَدَّثْنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَنَ ابْنِ شِهَـابِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النِّيِّ عِنْكُ فِي جَنَّةِ الْوَدَاعِ فَينًا مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةِ وَمِنًا مَنْ اللَّ أَهَلَ بِحَجْ فَقَدِمْنَا مَكَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيرٌ اللَّهِ عَلَى أَخْرَمَ بِعُمْرَةِ وَلَمْ بنهد فَلْيُخْلِل وَمَن أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى فَلاَ يَجِلُ حَتَّى يَجِلُ بِغَنر هَدْيهِ وَمَنْ أَهَلَ بِحَجٌّ فَلْنِيمَ حَجَّهُ قَالَتْ **خَِضْتُ مَلَا أَزَلَ حَائِضًا حَتَّى كَانَ يَوْمُ عَرَفَةً وَلَمْ أُهْلِلْ إِلَّا بِعُمْرَةٍ مَأْمَرَيِى النَّبِئِ** أَنْ أَنْقُضَ رَأْمِي وَأَمْتَشِطَ وَأُهِلَّ بِحَجِّ وَأَرْكَ الْغُمْرَةَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ حَتَّى قَضَيْتُ حَجّى فَبَعَثَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ وَأَمْرَنِي أَنْ أَعْتَمِرَ مَكَانَ مُمْرَتِي مِنَ الشُّغِيمِ ﴿

اسے إفتالِ الحَيضِ وَإِذْبَارِهِ وَكُنَّ نِسَاءً يَبَعَثُنَ إِنَّى عَائِشَةً بِالدُّرْجَةِ فِيهَمَا أَبِب م الْـُكُوسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ فَتَقُولُ لاَ تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ ثُريدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضَةِ وَبَلَغَ ابْنَةً زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ نِسَاءً يَدْعُونَ بِالْمَصَابِيحِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْل

يَنْظُوٰنَ إِلَى الطُّهْرِ فَقَالَتْ مَا كَانَ النَّسَاءُ يَضَغَفَ هَذَا وَعَابَتْ عَلَيْهِنَّ مِرْثَتُ الْمُست عَبدُ اللَّهِ بْنُ مُحْمَدٍ قَالَ حَذَثَنَا سُفَيَانُ عَنْ هِشَـامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشَ كَانَتْ تُسْتَحَاصُ فَسَـأَلَتِ النِّبَى عِيَّاكُ فَقَالَ ذَلِكِ عِزقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَفْتِكَ الْحَيْضَةُ فَدَعِى الصَّلاَةَ وَإِذَا أَذْبَرَتْ فَاغْتَسِلى وَصَلَّى بِاسْبِ لاَ تَفْضِي | إب ١١٨-١١

الحَائِفُ الصَّلاَةَ وَقَالَ جَابِرُ وَأَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِي عَيْثِيُّ مَدَعُ الصَّلاَةَ صَرْبَ السّ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا فَتَادَهُ قَالَ حَدَّثَنٰي مُعَادَةُ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ أَتَجْزِي إِحْدَانَا صَلاَتَهَا إِذَا طَهْرَتْ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ كُنَّا غَييض مَعَ

النَّىٰ ﷺ فَلاَ يَأْمُرُنَا بِهِ أَوْ قَالَتْ فَلاَ نَفْعَلُهُ بِاسِبِ النَّوْمِ مَعَ الْحَائِضِ وَهمَى فِي | بب ١٣٠٣ نِيَابَ مِرْثُ سَعْدُ بنُ حَفْص قَالَ حَدَثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَخْنَى عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ زَيْلَتِ المسيد ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةً حَدَّثَتُهُ أَنَّ أَمَّ سَلَمَةً قَالَتْ حِضْتُ وَأَنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَيْنِ فِي الْجَيلَةِ فَانْسَلْكُ فَتَرَجْتُ مِنْهَا فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتَى فَلَبِسْتُهَا فَقَالَ لَى رَسُولُ اللهِ يَتَلِينِهِ أَنْفِسْت ا فُلْتُ نَعَمْ فَدَعَانِي فَأَدْخَلَنِي مَعَهُ فِي الْجَيْلَةِ قَالَتْ وَحَدَّثَنْنِي أَنَّ النِّيِّ بِيَاكُمْ 

اتَّخَذَ يْيَابَ الْحَيْض سِوَى يْيَابِ الطُّهْرِ صِرْمُنِ مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةً قَالَ حَدَّثُنَا هِشَامٌ العلايَ ١٣/١ يَياتِ عَنْ يَخِيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَمْ سَلَمَةً قَالَتْ بَيْنَا أَنَا مَمَ النَّيّ

عِينَ اللهِ مُضْطَجِعَةً فِي خَمِيلَةٍ حِضْتُ قَانْسَلَتْ فَأَخَذْتْ ثِيَابَ حِيضَتِي فَقَالَ أَنْفِسْتِ قَفْلُتْ نَعَمْ فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْجَيْلَةِ بِاسِبِ مُهْودِ الْحَاثِضِ الْعِيدَنِينِ | إب ٢١-١٣ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ وَيَغْتَرَلْنَ الْمُصَلِّى صِرْتُتُ عُمَّنَدٌ هُوَ ابْنُ سَلَامِ قَالَ أَخْتَرَنَا السِمِ

عَبْدُ الْوَهَابِ عَنْ أَيُوبَ عَنْ حَفْصَةً قَالَتْ كُنَّا غَنتُمْ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ فِي الْعِيدَنِ فَقَدِمَتِ امْرَأَةً فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ فَحَدَثَتْ عَنْ أَخْتِهَا وَكَانَ زَوْمُ أُخْتِهَا غَزَا مَعَ النِّي عَيْكُ إِنْفَى عَشَرَةَ وَكَانَتْ أُخْتِي مَعَهُ في سِتْ قَالَتْ كُنَّا نُدَاوِي الْكَلْمِي وَتَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى فَسَـاْلَتْ أُخْتِي النَّبِيِّ عَيْثِتُم أَعَلَى إخدَانَا بَأْسُ إِذَا لَرْ يَكُنْ لَهَمَا جِلْبَابُ أَنْ

لاَ خُرْجَ قَالَ لِتُلْسَهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جَلْبَابِهَا وَلْتَشْهَدِ الْحَيْرُ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِينَ فَكَا قَدِمَتْ أَمْ عَطِيَّةَ سَــأَلُتُهَــا أَشِمِعْتِ النَّبِيَّ عِيْثِكُمْ قَالَتْ بِأَبِى نَعَمْ وَكَانَتْ لاَ تَذْكُرُهُ إِلاًّ قَالَتْ بِأَبِي سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخَدُورِ أَوِ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُور وَالْحُيْضُ وَلْيَشْهَدْنَ الْحَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ وَيَغْتَرْلُ الْحُيْضُ الْمُصَلِّي قَالَتْ حَفْصَةُ فَقُلْتُ الْحَيْضُ فَقَالَتْ أَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةً وَكَذَا وَكَذَا بِ**اسِ** إِذَا حَاضَتْ فِي مَهْرِ ﴿ ثَلَاتَ حِيضٍ وَمَا يُصَدِّقُ النُّسَاءُ فِي الْحَيْضِ وَالْحَنَّا فِيَا يُنكِنُ مِنَ الْحَيْضِ لِقَوْلِ اللّهِ تَعَالَىٰ ۞ وَلَا يَجِلُ لَمُنَزَّ أَنْ يَكَتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ﴿ ﴿ وَيَذْكُو عَنْ عَلَى وَشُرَيْحِ إِنِ امْرَأَةٌ جَاءَتْ بِبَيْئَةٍ مِنْ بِطَالَةِ أَهْلِهَا بِمَنْ يُرْضَى دِينُهُ أَنْهَا حَاضَتْ ثَلاَثًا فِي مَّهْر صَّدَّقَتْ وَقَالَ عَطَاءٌ أَفْرَاؤُهَا مَا كَانَتْ وَبِهِ قَالَ إِبْرَاهِمْ وَقَالَ عَطَاءٌ الحَيض يَوثم إِنَى خَمْسَ عَشْرَةً وَقَالَ مُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَن الْمُزْأَةِ تَرَى الدَّمَ بَعْدَ | ٠ قَرْمُهَا بِغَنسَةِ أَيَّامٍ قَالَ النَسَاءُ أَعْلَمَ بِذَلِكَ **مِرْتُنَ** أَخْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ حَدْثَنَا أَبُو أُسَامَةً قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بِنَ عُزُوةَ قَالَ أَخْبَرَ بِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشِ سَــاْلَتِ النَّبِيِّ عَلَيْكِيمُ قَالَتْ إِنِّي أَسْتَعَاضُ فَلاَ أَطْهُرْ أَفَاْدَعُ الصَّلاَةَ فَقَالَ لاَ إِنَّ ذَلِكِ عِرْقُ وَلَكِنْ دَعِي الصَّلاَةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَـا لَمُرْ الْخُتَسِلى وَصَلَّى السب الضَّفْرَةِ وَالْكُذَرَةِ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْحَيْضِ وَرَثْنَ فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ قَالَ | حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَمْ عَطِيْةً قَالَتْ كُنَّا لاَ تَعْدُ الْكُدْرَةَ وَالضَّفْرَة شَيْئًا بِاسِ عِزقِ الإسْتِحَاصَةِ مِرْثُ إِبْرَاهِيمْ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ عَنْ عُزْوَةً وَعَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبيّ عِيْثِينَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَسَـأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ عِيْثِينَ عَنْ ذَلِكَ فَأَمْرَهَا أَنْ تَفْتَسِلَ فَقَالَ هَذَا عِزقٌ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ بِالسِي الْمَزأةِ تَحِيضُ بَغذ اله الإِفَاضَةِ مِرْثُتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَكْرِ بن مُحَمَّدِ بْن عَمْرِو بْن حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِي عَيْكِيْ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ يَرْتَطِيُّمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ صَفِيَّةً بِنْتَ حُتَّى قَدْ حَاضَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَرِيُّ لَمَلَهَا خَنِسُنَا أَلَز تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ فَقَالُوا بَلَى قَالَ فَاخْرْجِي مِرْثُمْ مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَن ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ رُخْصَ

177-Y0 . . .

مديث ٢٢٦

باب ۱۳۳-۲۱ مدیث ا ملطانیهٔ ۷۳/۱ السکندرَهٔ

ب ۱۳۶-۲۷ حدیث ۲۲۸

باب ۲۸-۱۳۵

مدیث ۲۲۰

الخائض أَنْ تَنْفِرَ إِذَا حَاضَتْ وكان ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ فِي أَوْلِ أَمْرِهِ إِنَّهَا لاَ تَنْفِرُ لَمْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ تَنْفِرُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَؤْلِكُمْ رَخِّصَ لَمُننَّ ب*الس* إِذَا رَأْتِ الْمُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ ۗ إب ١٣-١٣ قَالَ ابْنُ عَبَاسِ تَغْتَسِلُ وَتُصَلَّى وَلَوْ سَـاعَةً وَيَأْتِيهَـا زَوْجُهَا إِذَا صَلَّتْ الصَّلاَةُ أَعْظَمُ **مِرْمُنِ** أَخْمَدْ بْنْ يُونُسَ عَنْ زُهَيْرِ قَالَ حَدْثَنَا هِشَامٌ عَنْ عُزْوَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ قَالَ السيد ٣٠٠

النَّبَىٰ عَرَبْكُ إِذَا أَفْبَلَتِ الْحَبْضَةُ فَدَعِى الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلَى عَنْكِ الدَّمَ وَصَلَّى **بُسِ** الصَّلَاةِ عَلَى النَّفَسَاءِ وَسُنَّتِهَا **وَرُن**َ أَخْمَدُ بْنُ أَبِي مُسرَنجِ قَالَ أَخْبَرَنَا شَبَابَهْ قَالَ أَخْبَرَنَا شَعْبَةُ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَن ابْنِ بْرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةً بْن جُنْدُبِ أَنَّ امْرَأَةً

مَاتَتْ فِي بَطْنِ فَصَلِّي عَلَيْهَـا النَّئِي عِيِّكِيُّهِ فَقَامَ وَسَطَهَا بِ**اسِيـــ مِيرْنَ** الحَيسَنُ بْنُ ¶بِــ مُدْرِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ اشْمُهُ الْوَضَاحُ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ أُخْبَرَنَا سُلَيْهَانُ الشَّلِيْهَانِيْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن شَدَّادٍ قَالَ سِّمعْتُ خَالَتِي مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَرِّشِيُّ أَنْهَا كَانَتْ تَكُونُ حَائِضًا لاَ تُصَلِّى وَهٰيَ مُفْتَرَشَةٌ بِحِـذَاءِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ عِيْكِيُّ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى خُمْرَتِهِ إِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي بَعْضُ ثَوْبِهِ

قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ۞ فَلَمْ تَجَـدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيْبًا فَامْسَحُوا بِوْجُوهِكُمْ وَأَيدِيكُمْ مِنْهُ ﴿ يَاسِمُ عَبْدُ اللَّهِ بَنْ يُوسْفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ الْقَاسِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَرَّئِكُمْ، قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكُمْ فِي بَعْضِ أَسْفَارِ هِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ انْفَطَعَ عِفْدٌ لِي فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ عَلَى الْجَتَاسِهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ فَأَتَّى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكُرِ الصَّدِّيقِ فَقَالُوا أَلاَّ رَّى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ عِنْكُمْ وَالنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيسَ مَعَهُمْ مَاءٌ

كالرِّ التَّهُدُرُ إِلَّا لَتُهُدُرُ إِلَّا

 أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللهِ عَيْنِكُ وَاضِعٌ رَأْسُهُ عَلَى فَيْنِدِى قَدْ نَامَ فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَعَاتَبَني أَبُو بَكُر وَقَالَ مَا شَـاءَ اللَّهَ أَنْ يَقُولَ وَجَعَلَ يَطْعُنْنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَ تِي فَلاَ يَعْنَعْنِي مِنَ التَّحَرُكِ إِلاَّ مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيُّهِ عَلَى فَيَاذِى فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّلِيُّهُ حِينَ أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ فَأَنْوَلَ اللَّهُ آيَّةَ التَّيْشِمِ فَتَيَمَّمُوا فَقَالَ أَسَيدُ بنُ الْحَضَيْرِ مَا هِيَ بِأَوْلِ بَرَكَيْكُر. يَا آلَ أَبِي بَكِي ال قَالَتْ فَبَعَلْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَأَصَبْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ **مِرْسُنَا نُح**َنَدُ بَنْ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَ قَالَ وَحَدَّتَنَى سَعِيدُ بْنُ النَّصْرِ قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ قَالَ حَدِّثَنَا يَرِ يَدُ هُوَ ابْنُ صُهَيْبِ الْفَقِيرِ قَالَ أَخْبَرَنَا جَايِرْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّكُمْ قَالَ أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرَّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيْمَنَا رَجُلٍ مِنْ أُمِّتِي أَذْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحِلَتْ لِيَ الْمُغَانِرُ ﴿ . وَلَمْ تَحِلُّ لأَحَدٍ قَبْلِي وَأَعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَةً باسب إِذَا لَز يَجِدْ مَاءً وَلاَ ثُرَابًا مِرْثُ إِنَّا مِنْ يَعْنِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمْتِيرِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُزْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنْهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلاَدَةً فَهَلَكَتْ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْكُ رَجُلاً فَوَجَدَهَا فَأَدْرَكُتُهُمُ الصَّلاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَصَلُّوا فَشَكُوا ذَلِكَ إِنِّى رَسُولِ اللَّهِ عَيْرٌ اللَّهُ آيَّةِ التَّيَشْدِ فَقَالَ 🏿 🖥 أَسْيِدُ بْنُ حُضَيْرٍ لِعَائِشَةَ جَزَاكِ الله خَيْرًا فَوَاللهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ تَكُوهِينَهُ إِلاَّ جَعَلَ الله ذَلِكِ لَكِ وَالْمُسْلِدِينَ فِيهِ خَيْرًا بِالسبِ التَّيَمُدِ فِي الْحُضَرِ إِذَا لَرْ يَجِدِ الْمُناءَ وَخَافَ فَوْتَ الصَّلاةِ وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَقَالَ الْحَسَنُ فِي الْمُريضِ عِنْدَهُ الْمَاءُ وَلاَ يَجِدْ مَنْ يُنَاوِلُهُ يَتَمِّمَمُ وَأَقْبَلَ ابْنُ عُمَرَ مِنْ أَرْضِهِ بِالْجُرْفِ فَحَضَرَتِ الْعَصْرُ بِمَنْرِبَدِ النَّعَدِ فَصَلَّى لَمُ دَخَلَ الْمُتدِينَةَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ فَلَمْ يُعِدْ مِرْتُ عَنِي بَنُ بُكَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيفُ عَنْ جَعْفُرِ بن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ جَعْفُرِ بن رَبِيعَةَ عَنِ الأَغْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَنْيُرًا مَوْلَى ابْنِ عَبَاسِ قَالَ أَتْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النِّبِيِّ عِينَ الصَّمَةِ عَنَى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي جُهَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصَّمَةِ الأُنصَّــارِى فَقَالَ أَبُوا لَجُهَنِّهِ أَفْتَلَ النِّي ﷺ مِنْ نَحْوِ بِثْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهِ رَجْلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَ يَرْدُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عِينَ اللَّهِ عَلَى الْجِدَارِ فَنسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمُّ رَدَّ عَلَيْ السَّلاَمَ ا باب المُنتِيمَمُ مَل يَنفُحُ فِيهِمَا صِرْتُ آدَمُ قَالَ حَدَثَنَا شَعْبَةُ حَدَثَنَا الْحَكَرُ عَنْ ذَرُّ

rm ...

باسب ۲-۱۶۰ حدیث ۳۳۷

باسب ۲-۱٤۱

*ملطانیا* ۷۰/۱ فَصَلَّی میست ۲۳۸

باب ۱۲۲۰ میشه ۲۹۹

عَنْ مَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَيْزَى عَنْ أَيبِهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ فَقَالَ إِنَّى أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ الْمُنَاءَ فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرِ لِفُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ أَمَا تَذْكُو أَنَّا كُنَّا فِي سَفَر أَنَا وَأَنْتَ فَأَمَّا أَنْتَ فَلَا تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَكُتُ فَصَلَّيْتُ فَذَكُوتُ لِلنَّيَّ عَيَّكُم فَقَالَ النَّىٰ عَرِّاكُمْ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا فَضَرَبَ النَّيْ عَرَّاكُمْ بِكَفِّيهِ الأَرْضَ وَتَقَخّ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَيْهِ بِاسِ التَّيْهُمُ لِلُوجِهِ وَالْكَفِّينِ مِرْثُ جَمَّاجٌ قَالَ أَخْبَرَنَا شُغبَهُ أُخْبَرَ نِي الْحَكَرُ عَنْ ذَرُّ عَنْ سَعِيدِ بن عَبدِ الرُّحْمَنِ بن أَبْرَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَمَّارٌ بهذَا وَضَرَبَ شُعْبَةُ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ ثُمَّ أَدْنَا مُمَا مِنْ فِيهِ ثُرَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيهِ وَقَالَ النَّصْرُ أَخْبَرَنَا شُغْبَةً عَنِ الْحَكِمِ قَالَ سَمِعْتُ ذَرًا يَقُولُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرِّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ الحَكَرُ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَمَّارٌ صَرَّتُ سُلَيَانُ بْنُ السَّدِينَا عزب قَالَ حَدَّثَنَا شُغبَةُ عَنِ الْحَكِرِ عَنْ ذَرَّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْرَى عَنْ أَبِيهِ أَنْهُ شَهِدَ عُمَرَ وَقَالَ لَهُ عَمَارٌ كُنَا فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَتُنَا وَقَالَ تَفَلَ فِيهِمَا مِرْشُ عُمَّدُ بَنُ كَثِيرٍ المسعد ١١٠ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَرِّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الوَّحْمَن بْنِ أَبْرَى عَنْ عَبْدِ الوَّحْمَن قَالَ قَالَ عَمَارٌ لِعْمَرَ تَمَعَكُ فَأَتَيْتُ النِّيمَ عِينَا اللَّهِ عَقَالَ بَكْفِيكَ الْوَجْهُ وَالْحَفَّانِ مِرشَ اللَّهِ مَدِيتُهُ عَالًا بَعْدِيكَ الْوَجْهُ وَالْحَفَّانِ مِرشَ اللَّهِ مِنْ ١٤٣ مْسَامٍ حَدَّثَنَا شُغَبَّةُ عَنِ الْحَكْمِ عَنْ ذَرٍّ عَنِ النِّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن قَالَ الشهذت عُمَرَ فَقَالَ لَهُ عَمَارٌ وَسَاقَ الْحَدِيثَ مِرْشُ مُعَنَدُ بِنَ بَشَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا المديد ٢١٤ غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنِ الْحَكِرِ عَنْ ذَرٍّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْرَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَمَارٌ فَضَرَبَ النَّيْ عَيِّكِم بِيَدِهِ الأَرْضَ فَسَمَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ بِاسِ الطَّعِيدُ الطَّئِبُ البساء ١٤٠٦ وَضُوهُ الْنَسْلِمِ يَكْفِيهِ مِنَ الْمُنَاءِ وَقَالَ الْحَسَنْ يَجْزِنُهُ التَّيْفُمُ مَا لَز يُحْدِثْ وَأَمَّ ابْنُ عَبَاس وَهُوَ مُثَيِّمُهُ وَقَالَ يَحْيَى بُنُ سَعِيدِ لاَ بَأْسَ بالصَّلاَةِ عَلَى السَّبَخَةِ وَالنَّيْئِيهِ بِهَا **حَدْثُنَ ا** بع*انيا* ١٦/١ عَلَى ميت مْسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَني يَخْنَى بْنُ سَعِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءِ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ كُنَا فِي سَفَرٍ مَمَ النِّبِيِّ عِيِّكِيٍّ، وَإِنَّا أَسْرَيْنَا حَتَّى كُنَا فِي آخِرِ اللَّيل وَقَعْنَا وَفَعَةً وَلاَ وَقَعْمَةً أَخْلَى عِنْدَ الْمُسَافِرِ مِنْهَا فَمَا أَيْقَظَنَا إِلاَّ حَرُّ الشَّمْسِ وَكَانَ أَوْلَ مَن اسْتَيقَظَ فُلاَنْ ثُرّ فُلاَنَّ ثُمَّ فُلاَنَّ يُسَنِّيهِمْ أَبُو رَجَاءٍ فَنَسِي عَوْفٌ ثُرَّ مُحَرِّ بْنُ الْخَطَّابِ الرَّابِعْ وَكَانَ النَّيُّ عِيْنِي إِذَا نَامَ لَمْ يُوفَظُ حَتَّى يَكُونَ هُوَ يَسْتَيْفِظْ لأَنَّا لاَ تَذرى مَا يَحْدُثُ لَهُ فَى نَوْمِهِ فَلَمَّا اسْتَنِقَظَ عُمَرُ وَرَأَى مَا أَصَـابَ النَّاسَ وَكَانَ رَجْلاً جَلِيدًا فَكَثِرَ وَرَفَعَ صَوْتُهُ بِالشُّكِيرِ

فَمَا زَالَ بُكَبِّرُ وَيَزْفَعُ صَوْتُهُ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى اسْتَيْفَظَ لِصَوْتِهِ النَّيْ عَيْرٌ اللَّهِ فَلَمَّا اسْتَيْفَظَ شَكُوا إِلَيْهِ الَّذِي أَصَابَهُمْ قَالَ لاَ ضَيْرَ أَوْ لاَ يَضِيرُ ارْتَحِلُوا فَارْتَحَلَ فَسَارَ غَيْرَ بَعِيدِ أَوْ زَنَلَ فَدَعَا بِالْوَضُوءِ فَتَوَضَّا أَوْنُودِي بِالصَّلاَّةِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَنا انْفَتَلَ مِنْ صَلاَّتِهِ إِذَا هُوَ بِرَجُلِ مُغَتَزِلِ لَمْ يُصَلُّ مَعَ الْقَوْمِ قَالَ مَا مَنَعَكَ يَا فُلاَنُ أَنْ تُصَلَّى مَعَ الْقَوْمِ قَالَ أَصَابَتْني جَنَابَةُ وَلاَ مَاءَ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكُفِيكَ ثُرَّ سَارَ النَّي عِينَا فاشتكى ا إِلَّهِ النَّاسُ مِنَ الْعَطَشِ فَنَرْلَ فَدَعَا فَلاَنَّا كَانَ يُسَمِّيهِ أَيْوِ رَجَاءٍ نَسِيَهُ عَوفٌ وَدَعَا عَلِيًّا فَقَالَ اذْهَبَا فَابْتَغِيَا الْمَاءَ فَانْطَلَقَا فَتَلَقَّيَا الْمِرَّأَةُ بَيْنَ مَرَّادَتَيْنَ أَوْ سَطِيحَتَيْن مِنْ مَاءٍ عَلَى بَعِير لَحَسَا فَقَالاً لَمَا أَنْ الْمَاءُ قَالَتْ عَهْدِي بِالْمَاءِ أَنْس هَذِهِ السَّاعَةَ وَنَقَرْنَا خُلُوفًا قَالاً لَمَا انْطَلِق إِذًا قَالَتْ إِلَى أَيْنَ قَالاً إِلَى رَسُولِ اللِّهِ عِينَ اللَّهِ مَا لَذِي يُقَالُ لَهُ الصَّائِ قَالاً هُوَ الَّذِي تَغَنِينَ فَانْطَلِقِي فَجَاءًا بِهَا إِلَى النَّبِيِّ عِيُّكِمْ وَحَدَّثَاهُ الْحَدِيثَ قَالَ فَاسْتَنْزَلُوهَا عَنْ 🖟 ٠ بَعِيرِهَا وَدَعَا النَّبِئَ عَيُّكِمْ بِإِنَاءٍ فَفَرَّغَ فِيهِ مِنْ أَفْوَاهِ الْمَزَادَتَيْنِ أَوِ السَّطِيحَتين وَأَوْكَأُ أَفْوَاهَهُمْ وَأَطْلَقَ الْعَزَالِي وَنُودِي فِي النَّاسِ اسْقُوا وَاسْتَقُوا فَسَقَى مَنْ شَمَاءَ وَاسْتَقَى مَنْ شَاءَ وَكَانَ آخِرَ ذَاكَ أَنْ أَعْطَى الَّذِي أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ إِنَّاءً مِنْ مَاءٍ قَالَ اذْهَبْ فَأَفْرغْهُ عَلَيْكَ وَهِيَ قَائِمَةٌ تَنْظُرُ إِلَى مَا يُفْعَلُ بِمَائِهَا وَائِمُ اللَّهِ لَقَدْ أُقْلِعَ عَنْهَا وَإِنَّهُ لَيَحْيَلُ إِلَيْنَا أَنَّهَا أَشَدُ مِلاَةً مِنْهَا حِينَ ابْتَدَأَ فِيهَا فَقَالَ النَّيُّ عِيْنِكُمُ الجَمْعُوا لَهَمَا فَجَمَعُوا لَحَما مِنْ بَيْنِ اللَّهُ عَجْوَةِ وَدَقِيقَةِ وَسَوِيقَةِ حَتَّى جَمَعُوا لَمَنا طَعَامًا فَجَعَلُوهَا فِي ثَوْبٍ وَحَمَلُوهَا عَلَى بَعِيرِهَا وَوَضَعُوا النَّوْبَ بَيْنَ يَدَيْهَا قَالَ لَهَمَا تَغلِّمِينَ مَا رَزِئْنَا مِنْ مَائِكِ شَيْئًا وَلَكِئَ اللَّهَ هُوَ الَّذِي أَسْقَانَا فَأَتَتْ أَهْلَهَا وَقَدِ احْتَبَسَتْ عَنْهُمْ قَالُوا مَا حَبَسَكِ يَا فَلاَنَةُ قَالَتِ الْعَجَبُ لَقِيني رَجُلاَنِ فَذَهَبَا بِي إِنِّي هَذَا الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِئُ فَفَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَوَاللَّهِ إِنَّهُ لأَسْحَرُ النَّاس مِنْ بَيْن هَذِهِ وَهَذِهِ وَقَالَتْ بِإِصْبَعَيْهَا الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ فَرَفَعَتْهم ٓ إِلَى السَّمَاءِ تَعْني | ١٠ السَّمَاءَ وَالأَرْضَ أَوْ إِنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ حَقًّا فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ يُغِيرُونَ عَلَى مَن حَوْلَمَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلاَ يُصِينُونَ الصَّرْمَ الَّذِي هِيَ مِنْهُ فَقَالَتْ يَوْمًا لِقَوْمِهَا مَا أَدَى أَنَّ هَوْلاَءِ الْقَوْمَ يَدَعُونَكُرُ عَمْـدًا فَهَلَ لَـكُمْ فِي الإِسْلاَمِ فَأَطَاعُوهَا فَدَخَلُوا في الإسْلاَمِ السب إذَا خَافَ الجُنْبُ عَلَى نَفْسِهِ الْمَرَضَ أَوِ الْمُوتَ أَوْ خَافَ الْعَطَشَ تَمِنَمَ وَ يُذَكُّو أَنَّ عَمْرَو بِنَ الْعَاصِ أَجْنَبَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فَتَيْمَ وَتَلاَ ۞ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُر إِنَّ اللَّهُ ۗ ٣٠

ملطانية ٧٧/١ النَّاس

n-v . .(

كَانَ بِكُمْ رَحِيًا ۞ فَذَكَرُ لِلنِّي عَيْظِيمُ فَلَمْ يُعَنِّفُ مِرْشُ إِخْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدْثَنَا مُحَدَّدُ ۗ ميت ٣١١

هُوَ غُندَرٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَيّاً فَ عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ إِذَا إَرْ بَحِدِ الْمُنَاءَ لاَ يُصَلَّى قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ رَخَّصْتُ لَهَمْ فِي هَذَا كَانَ إِذَا وَجَدَأَ حَدُمُمُ الْبَرْدَ قَالَ هَكَذَا يَغني تَيْمَ وَصَلَّى قَالَ قُلْتُ فَأَيْنَ قَوْلُ عَمَّارِ لِعُمَرَ قَالَ إِنَّى لَمْ أَرَ مُمَرَ قَنِعَ بِقَوْلِ عَمَار مِرْشُتْ عُمَرُ بْنُ حَفْصِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ الْمَسِد ٢٢٧ شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةً قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُومَى فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى أَرَأَيْتَ يَا أَبَا عَبِدِ الرَّحْمَنِ إِذَا أَخِنَبَ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً كُلِفَ يَضِنَعُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لا يُصَلِّى حَتَّى يَجِدَ الْمُناءَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِقُولِ عَمَّارٍ حِينَ قَالَ لَهُ النَّبِي عِيْكُ كَانَ يَكْفِيكَ قَالَ أَلَزِ تَرَ عُمَرَ لَمَ يَفْتَعْ بِذَلِكَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَدَعْنَا مِنْ قَوْلِ عَمَّادِ كَجْفَ تَصْنَعُ بِهَذِهِ الآيَّةِ فَمَا دَرَى عَبْدُ اللَّهِ مَا يَقُولُ فَقَالَ إِنَّا لَوْ رَخَّصْنَا لَهُمْ فِي هَذَا لأَوْشَكَ إِذَا يَرَدَ عَلَى أَحَدِهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَدَعَهُ وَيَتَيَمَمَ قَقُلْتُ لِشَقِيقِ فَإِنَّمَا كَوْهَ عَبدُ اللَّهِ لِمَدَا قَالَ نَعَمْ باسب الإب النَّيْمُهُ ضَرْبَةً **مِرْثُنَ** مُحَدِّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الأَغْمَـشِ عَنْ شَقِيق ۗ مي*ت* ٣١٨ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى الأَشْعَرِىٰ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَجْنَبَ فَلَهُ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا أَمَا كَانَ يَتَمَعُمُ وَيُصَلِّي فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهَذِهِ الآيةِ في سُورَةِ الْمُتَائِدَةِ ۞ فَلَا تَجَدُوا مَاءً فَتَيْمَمُوا صَعِيدًا طَيْبًا ﴿ ۖ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ رُخُصَ لَهُمْ في هَذَا لأَوْشَكُوا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا الصَّعِيدَ قُلْتُ وَإِثَّمَا كَر هُمُ هَذَا إِذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَبُو مُوسَى أَلَوْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّار لِعُمَرَ بَعَثَني رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَكُ اللَّهِ مَ الْحَبِّ فَأَجْنَتُ فَلَوْ أَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغُتْ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ فَذَكِرْتُ ذَلِكَ لِلنِّي عَيِّكُمْ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الأَرْضِ ثُمَّ نَفَضَهَا ثُرّ

باسب ۹-۱٤۷ مديث ۶۹

مَسَحَ بِهَا ظَهْرَ كُفُّهِ بِثِيمَالِهِ أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكُفِّهِ ثُمُّ مَسَحَ بِهِمَا وَجُهَهُ فَقَالَ عَبدُ اللَّهِ أَفَلَمْ تَرّ

مُوسَى فَقَالَ أَبُو مُوسَى أَلَمْ تَسْتَعَ قَوْلَ عَمَّارٍ لِلْمَتَرَ إِنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَنِي أَنَّا وَأَلْتَ فَأَخَبْنَكَ نَتَمَعْتُ بِالصَّمِيدِ فَأَتِنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَنَاهُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيك هَكَذَا وَمَسَحَ وَجُهَهُ وَكَفْيهِ وَاحِدَةً بِالسِبِ مِرْثُ عَبْدَانُ فَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ

عُمَرَ لَمْ يَقْتَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ وَزَادَ يَعْلَى عَنِ الأَغْمَشِ عَنْ شَقِيقِ كُنْتُ مَعَ عَبدِ اللّهِ وَأَبِي ۗ المعانيا ١٨٨٠ عَنادٍ

﴿ إِنَّ مِنْهُ مُعْتَرِلًا لَمْ يُصَلِّ فِي اللَّمَوْرِ فَقَالَ يَا فَلَانُ مَا مَنْعَكَ أَنْ تُصَلَّى فِي الْقَوْرِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَتْنِي جَائِةً وَلاّ مَاءَ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّهِيدِ فَإِنَّهُ يَكُفِيكَ



بِالرِّبِ كَيْفَ فُرِضَتِ الصَّلاَةُ فِي الإِسْرَاءِ وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ فِي الم حَدِيثِ هِرَفْلَ فَقَالَ يَأْمُرُنَا يَعْنَى النَّبَى عَرِّكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصَّدْقِ وَالْعَفَافِ مِرْثُ يَحْتَى بْنُ بْكَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ أَبُو ذَرُ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَكِنْ ﴾ قَالَ فَرِجَ عَنْ سَفْفِ بَلِنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ فَفَرَجَ صَدْرِى ثُمُز غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمْ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبِ مُنتَلِئ حِكْمَةً وَإيمَانًا ۗ فَأَفْرَغَهُ فِي صَدْرِى ثُرَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِى فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّثْيَا فَلَمَا جِنْتُ إِلَى ۗ " ﴿ الشَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ جِبْرِيلُ لِخَارِنِ السَّمَاءِ افْتُحْ قَالَ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا جَبْرِيلُ قَالَ هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ قَالَ نَعَمْ مَعِي نُهَدُّ عِيرُ اللَّهِ فَقَالَ أَرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ فَلَنَا فَتَحَ عَلَوْنَا الشَّمَاءَ الذُّنيَّا فَإِذَا رَجُلٌ قَاعِدٌ عَلَى يَمِينِهِ أَسُودَةً وَعَلَى يَسَارِهِ أَسُودَةً إِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَسَارِهِ بَكَى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنِّي الصَّالِحِ وَالإبْنِ الصَّالِحِ قُلْتُ لِجِبْرِيلَ مَن هَذَا قَالَ هَذَا آدَمُ وَهَذِهِ الأُسْوِدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ نَسُمُ بَنِيهِ فَأَهْلُ الْبَمِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ 📗 🛪 الْجِنَةِ وَالأَسْوِدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِينِهِ ضَحِكَ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى حَتَّى عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَقَالَ لِخَازِيْهَا افْتَحْ فَقَالَ لَهُ خَازِئْهَا مِثْلَ مَا قَالَ الأُوَّلُ فَفَتَعَ قَالَ أَنْسُ فَذَكِّرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمَوَاتِ آدَمَ وَإِذْرِيسَ وَمُومَى وَعِيسَى وَإِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَلَز يُشْبِتْ كَيْفَ مَنَازِلْهُمْ غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ آدَمَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَإِنْرَاهِيمَ فِي السَّمَاءِ السَّـادِسَةِ قَالَ أَنْسُ فَلَمَا مَرَّ جِنْرِيلُ بِالنَّبَي عَرَّاكُ ۗ "

باسب ا مدست ۲۵۰

ملطانية ٧٩/١ وَجَدَ

بِإِذْرِيسَ قَالَ مَرْحَبًا بِالنِّي الصَّالِجِ وَالأَجْ الصَّالِجِ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا إِذْرِيسُ ثُمُّ مَرَزتُ بِمُومَى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِجِ وَالأَجْ الصَّالِجِ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا مُومَى أَرُ مَرَزَتُ بِعِيسَى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالأَجْ الصَّالِحِ وَالنِّيِّ الصَّالِحِ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا عِيسَى ثُمَّ مَرَدْتُ بِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنِّيِّ الصَّالِحِ وَالإبْنِ الصَّالِحِ قُلْتُ لَمِنْ هَذَا قَالَ هَذَا إِيْرَاهِيمْ عَيِّكُمْ قَالَ ابْنُ شِهَابِ فَأَخْبَرَنِي ابْنُ حَزْمِ أَنَّ ابْنَ عَبَاس وَأَبَا حَبَّةَ الأَنْصَـارَى كَانَا يَقُولاَنِ قَالَ النَّبِي عِيِّكُ ثُرُ عُرِجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الأَفْلَامِ قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَأَنْسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ النَّبِي عِيَّكِيُّهُ فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَى أَمِّني خَمْسِينَ صَلاَةً فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى مَرَدْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ مَا فَرَضَ اللهُ لَكَ عَلَى أُمْتِكَ قُلْتُ فَرَضَ خَسِينَ صَلاَةً قَالَ فَارْجِعْ إِلَى رَبُّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ ِ فَرَاجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى قُلْتُ وَضَعَ شَطْرَهَا فَقَالَ رَاجِعْ رَبَكَ فَإِنَّ أَمْتَكَ لاَ تُطِيقُ فَرَاجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أَمْتَكَ لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ فَرَاجَعْتُهُ فَقَالَ هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ لاَ يُبَذِّلُ الْقَوْلُ لَدَى فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ رَاجِعْ رَبِّكَ فَقُلْتُ اسْتَحْيَنْتُ مِنْ رَبِّي ثُرُ الْطَلَقَ بِي حَتَّى الْتَهَى بِي إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَغَشْتَهَا أَلْوَانٌ لاَ أَدْرِي مَا هِيَ ثُمَّ أَدْخِلْتُ الْجِنَّةَ فَإِذَا فِيهَا حَبَايِلْ اللُّؤَلُو وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِنْكَ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بِنْ يُوسْفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكَ عَنْ صَالِح بن اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهِ عَنْ صَالِح بن اللَّهِ مِن كُمِسَـانَ عَنْ عُزْوَةَ بْنِ الْزَيْبِرِ عَنْ عَائِشَةَ أَمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ فَرَضَ الله الضَلاَةَ حِينَ فَرَضَهَـا رَكْتَتَنِن زَكْتَتَنِن فِي الْحَصَرِ وَالسَّفَرِ فَأَفِرْتْ صَلاَةُ السَّفَر وَزيدَ في صَلاَةٍ مَسْجِدِ ٣ وَمَنْ صَلَّى مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ وَيُذَكِّرُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْرَعِ أَنَّ النَّيّ عِيْثِينَ قَالَ يَزُوهُ وَلَوْ بِشَوَكَةٍ فِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ وَمَنْ صَلَّى فِي النَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ مَا لَمْ يَرَ ۗ المعانية ٨٨ يَرَ أَذًى وَأَمَرَ النَّئَى عَيِّكِ إِلَى اللَّهُ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ غَزِيَانَ **مِرْثُنَ مُوسَى بْنَ إ**سْمَاعِيلَ قَالَ اللَّهُ مِيتُ ٢٥٠ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ عَنْ نُحْمَدٍ عَنْ أَمْ عَطِيَّةً قَالَتْ أَمِرْنَا أَنْ نُخْرَجَ الْحَيْضَ يَوْمَ الْعِيدَين وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْسَلِينَ وَدَعْوَتُهُمْ وَيَعْتَزَلُ الْحُيْضُ عَنْ مُصَلَّا هُنَّ قَالَتِ امْرَأَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إحْدَانَا لَيْسَ لَمَنا جِلْبَاثِ قَالَ لِتُلْسِسَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بَنْ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا عِمْرَانْ حَدَّثَنَا مُحَدِّ نِنْ سِيرِينَ حَدَّثَنَنَا أَمْ ۗ مست ٥٠٠

عَطِيَّةَ شَمِعْتُ النَّبَىٰ عَيْئِكُمْ بِهَذَا بِاسِبٍ عَقْدِ الإِزَارِ عَلَى الْقَفَا فِي الصَّلاَةِ وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ عَنْ مَهْلِ صَلَّوا مَعَ النَّبِي يَرْكِينِ عَاقِدِى أُزْرِهِمْ عَلَى عَوَاتِقِهِمْ مِرْثُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَى وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْن الْمُنْكَدِرِ قَالَ صَلَّى جَابِرٌ فِي إِزَارٍ قَدْ عَقَدَهُ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ وَثِيَابُهُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى الْمِشْجَبِ قَالَ لَهُ قَائِلٌ تُصَلَّى فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ فَقَالَ إِنَّمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ لِيَرَانِي أَحْمَقُ مِثْلُكَ وَأَئِنَا كَانَ لَهُ ۗ تَوْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِي عَيْكِمْ مِرْثُ مُطَرِّقُ أَبُو مُضعَب قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ أَبِي الْمُوَالِي عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ رَأَيْتُ جَايِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُصَلِّى فِي تَوْبِ وَاحِدٍ وَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِي عَرِي اللَّهِ يُصَلِّى فِي ثَوْبِ إلى الصَّلاةِ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ مُلْتَحِفًا بِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ الْمُلْتَحِفُ الْمُتَوَّشِّحُ وَهُوَ الْمُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ وَهُوَ الإنْجَتَالُ عَلَى مُنْكِبَيْهِ قَالَ وَقَالَتُ أَمْ هَا يَنِ التَّحَفَ النِّبِي عَيْثِيَّةٍ بِقَوْبٍ وَخَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ ﴿ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِرْثُتُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَـامُ بْنُ عُزْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَن عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ النِّبِيِّ عَلَيْكُمْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَبْنَ طَرَفَيْهِ وَرَثْت مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْنِي قَالَ حَدَّثَنَا هِشَـامٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنْهُ رَأَى النِّيِّي ﴿ يُصْلِّي فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ فِي بَيْتِ أَمْ سَلَمَةً قَدْ أَلْقَى طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَنِهِ مِرْثُ عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّتُنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ أَنَ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُ يُصَلِّي فِي تَوْبِ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ فِي بَيْتِ أُمْ سَلَمَةَ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِرْتُنَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُولِسِ قَالَ حَدَّنَى مَالِكُ بْنُ أَنْسِ عَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمَّ هَانِيْ بِنْتِ أَنَّى طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِيْ بِنْتَ أَبِي طَالِبِ تَقُولُ ذَهَبْتُ إِنَّى رَسُولِ اللَّهِ عَرَاجًكُمْ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَخْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ مَنشَرُهُ قَالَتْ فَسَلَّنتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقُلْتُ أَنَا أُمُّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقُلْتُ أَنَا أُمُّ اللَّهِ هَانِيْ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ مَرْحَبًا بِأَمْ هَانِيْ فَلَنَا فَرَخَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَمَاتٍ مُلْتَحِمًّا فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ فَلَنَا انْصَرَفَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ ابْنُ أُنِّي أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً قَدْ أَجَرْتُهُ فُلاَنَ بْنَ هُبَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّا لِللَّهِ مَا فَيْ قَالَتْ أُمُّ هَانِيْ وَذَاكَ ضُعًى مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ يَتِّلِيُّ عَن الصَّلاّةِ في

۳ \_\_

مدسسه ٢٥٤

ريست ٢٥٥

إب ١

مدسيشه ٢٥٦

مدسيشه ٣٥٧

....

مدست ۲۵۹

ملطانهٔ ۸۱/۱ فَقُلْتُ

m. . . .

تَوَارَى عَنَى فَقَضَى حَاجَتَهُ وَعَلَيهِ جُبَّةً شَــَاْمِيَّةً فَذَهَبَ لِيُخْرِجَ بَدَهُ مِنْ كُنهَا فَضَــاقَتْ السمانيا ١٣٨٨ ينخرج

نَوْبِ وَاحِدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَ اللَّهِ مَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْ فِي التَّوْبِ الْوَاْحِدِ فَلْيَجْعَلُ عَلَى عَاتِفَيْدِ مِرْثُ أَبُو عَاصِم عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنْ مِيسُـ ١٦٦ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ النَّبِئُ عَرِيْكُ ۗ لاَ يُصَلِّي أَحَدُكُم فِي القُوبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مَنَى مَ مِرْسُ أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدْثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَخْبَى بن أَبِي السَّمُّ ٢١٠ كَثِيرِ عَنْ عِكْمَةَ قَالَ شِمِعْتُهُ أَوْ كُنْتُ سَــاْلَتُهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَشْهَـدُ أَنَّى مَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْكُ مِنْ عَلَى مَنْ صَلَّى في قَوْبِ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ مِاس السام إِذَا كَانَ النَّوْبُ صَيْقًا صِرْتُ يَخْنَى بِنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا فَلَيْحُ بِنُ سُلَيْهَانَ عَنْ الميت ٣٦٣ سَعِيدِ بن الحَارِثِ قَالَ سَــأَلْنَا جَابِرَ بنَ عَبدِ اللهِ عَن الصَّلاَةِ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ خَرَجْتُ مَمَ النَّبِي عَرَّاكِيمُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِيغَتْ لَيْلَةً لِبَعْضِ أَمْرِي فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي وَعَلَيَّ أَوْتِ وَاحِدٌ فَاشْتَمَلْتُ بِهِ وَصَلَّيْتُ إِنَّى جَانِيهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ مَا السَّرَى يَا جَابِرُ فَأَخْبَرْتُهُ بِحَاجَتِي فَلَنَا فَرَغْتُ قَالَ مَا هَذَا الإِشْتِمَالُ الَّذِي رَأَيْتُ قُلْتُ كَانَ قَوْب يَعْني ضَـاقَ قَالَ فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ وَإِنْ كَانَ ضَيْقًا فَاتَّزِرْ بِهِ **مِرْسُنَ م**ُسَدِّدٌ قَالَ *الْ ميت* ،٣ حَدَّثَنَا يَخْنَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّنَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ قَالَ كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ النِّيِّ عِينَ اللَّهِ عَلَى أَزْرِهِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ كَهِنَّةِ الصَّبْيَانِ وَقَالَ لِلنَّسَاءِ لا تَرفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ ً حَتَّى يَسْتَوِىَ الرِّجَالُ جُلُوسًـا **باسـِــ** الصَّلاَةِ فِي الجُّنَبَةِ الشَّـأْمِيَّةِ وَقَالَ الحُسَنُ فِي ۗ بـب ٧ الثِّيَابِ يَنْسُجُهَا الْجَوْمِينَى لَزِ يَرَ بِهَا بَأْسًا وَقَالَ مَعْمَرٌ رَأَيْتُ الزَّهْرِئَ يَلْبَسُ مِنْ ثِيَابٍ النِمَنِ مَا صُبِغَ بِالْبَوٰلِ وَصَلَّى عَلِيْ فِى ثَوْبِ غَنْبِ مَفْضُورِ **مِرْثُنَ** يَخْنِى قَالَ حَدَّثَنَا **||** ميعـ ٣٥ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَغْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ مُغِيرَةً بْنِ شُغْبَةً قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيّ

**باسي** كَرَاهِيَةِ النَّعَرَى في الصَّلاَةِ وَغَيْرِهَا **مِرْثُنَا** مَطَرْ بِنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدُثَنَا رَوْحُ | إب مس قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِشْحَاقَ حَدْثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ

يُحدَثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِينا ﴾ كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الْجِارَةَ لِلْكَعْبَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ فَقَالَ لَهُ الْعَبَاسُ

عَيْثِ فِي سَفَر فَقَالَ يَا مُغِيرَةً خُذِ الإِدَاوَةَ فَأَخَذْتُهَا فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثُ حَتَّى

فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَّةِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ ثُمَّ صَلَّى

عَلَى مَنْكِبَيْهِ فَسَقَطَ مَغْشِئًا عَلَيْهِ فَمَا رُبِى بَعْدَ ذَلِكَ عُزِيَانًا عِيُّكُمْ بِاسِب الصَّلاَةِ فِي الْقَمِيصِ وَالسَّرَاوِيل وَالتُّبَانِ وَالْقَبَاءِ ورثن سُلَيَانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثْنَا حَدَادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ رَجُلُّ إِلَى النَّبِي عَيْئِكُمْ فَسَأَلُهُ عَنِ الصَّلاَّةِ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ أَوْكُلُمُورِ يَجِدُ ثَوْيَيْنِ ثُمَّ سَــأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ فَقَالَ إِذَا وَسَمَّ اللَّهُ فَأَوْسِعُوا جَمَعَ رَجُلُ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ صَلَّى رَجُلُ فِي إِزَارٍ وَدِدَاءٍ فِي إِزَارٍ وَقَبِيصٍ فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ ﴿ فِي سَرَاوِيلَ وَرِدَاءٍ فِي سَرَاوِيلَ وَقَبِيصٍ فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ فِي تُبَانِ وَقَبَاءٍ فِي تُبَانِ وَقَمِيصٍ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ فِي تُبْنَانٍ وَرِدَاءٍ وَرِثْنَ عَاصِمُ بْنُ عَلِيٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنِ الزَّهْرِئُ عَنْ سَالِمِ عَنِ ابْنِ مُحَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ عَيْكُمْ فَقَالَ مَا يَلْبَسُ الْمُخْدِمُ فَقَالَ لاَ يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ تَوْبًا مَسَهُ الزَّعْفَرَانْ وَلاَ وَرْسٌ فَمَنْ لَرْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخَفَّيْنِ وَلَيْقَطَّعْهُمُ حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ | ٠ مِنَ الْـكَغْبَيْنِ وَعَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النِّبِيِّ لِمُثْلِثُ بِالسِّبِ مَا يَسْتُرُ مِنَ الْعَوْرَةِ مِرْثُنَا قُتَلِتُهُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَن ابْن شِهَـابِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِي أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنَّ الشِّيمَالِ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ورثن قَبِيصَةُ بْنُ عُفْتَةً قَالَ حَدْثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى النَّبِي عِيَّكِ اللَّهِ عَنْ بَيْعَتَيْنِ عَنِ النَّتَاسِ وَالنَّبَاذِ وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ وَأَنْ يَحْتَبَىَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مِرْتُ إِنْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بنُ إِرْاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنَ أَخِي ابْنِ شِهَـاب عَنْ عَمَّهِ قَالَ أَخْبَرَ فِي مُمَنِدُ بْنُ عَبْدِ الْوَحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ أَبَا هُرَ يْرَةَ قَالَ بَعَنَى أَبُو بَكُو فِي تِلْكَ الْجُنَةِ فِي مُؤَذِّنِنَ يَوْمَ النَّحْرِ نُؤذًنُ بِمِنَّى أَنْ لاَ يَخْجَ بَعْدَ الْعَامِرِ مُشْرِكُ وَلاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُزِيَانٌ قَالَ مُمَنِدُ بْنُ عَبْدِ الرِّحْمَن ثُرَّ أَرْدَفَ رَسُولُ اللَّهِ عِيِّكُ مِلِيًّا فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤذِّنَ بِبَرَاءَةَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَأَذْنَ مَعَنَا عَلِيُّ فِي أَهْلِ مِنَّى يَوْمَ النَّحْرِ لاَ يَحْجُ بَغدَ الْعَامِر مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُزِيَانٌ بِاسِ الصَّلاَّةِ بِغَيْرِ رِدَاءٍ مِرْثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي الْمَوَالِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يُصَلِّى فِي قُوبٍ مُلْتَحِفًا بِهِ وَرِدَاؤُهُ مَوضُوعٌ فَلَنَا انْصَرَفَ قُلْنَا يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ تُصَلِّي وَرِدَاؤُكَ مَوْضُوعٌ قَالَ نَعَمْ أَحْبَنْتُ أَنْ يَرَانِي الْجُهَالُ مِثْلُكُمْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَيْكُمْ اللَّ

ب ۹

ريث ١٦٧

ربيث ۲۷۸

۱۰ \_\_\_

مدنيث ٢٦٩

مدیث ۲۰

w. . . .

ملطانية ٨٣/١ يَوْمَ

ب ۱۱ مدیث ۲۷۲

يْصَلَّى هَكَذَا بِاسبِ مَا يُذَكِّن فِي الْفَخِذِ وَيُزوَى عَنِ ابْنِ عَبَاسِ وَجَرْهَدٍ وَمُحَدِّد بْنِ ۗ إب بخنش عَن النَّبِيِّ عَيْظُيُّم الْفَخِذُ عَوْرَةً وَقَالَ أَنَسَ حَسَرَ النَّبِي عَيْكُمْ عَنْ فَجَنَّذِهِ وَحَدِيثُ أَنَسَ أَسْنَدُ وَحَدِيثُ جَرْهَدٍ أَحْوَطُ حَتَّى يُخْرَجَ مِنِ الْحِيْلَافِهِمْ وَقَالَ أَبُو مُوسَى غَطًى النَّئَىٰ عِيِّكُ رَٰكَمَتِيهِ حِينَ دَخَلَ عُفَانُ وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عَيِّكُمْ وَفَقِدُهُ عَلَى فَجَذِى فَتَقَلَتْ عَلَى حَتَى خِفْتُ أَنْ تُرضَ فَجَذِى **ورثن** يَغْفُوبُ بْنُ الْ ميت ٣٣ إِرْ اهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلِيَّةً قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبِ عَنْ أَنسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَرِيْكُ غَزَا خَيْبَرَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلاَّةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسِ فَرَكِبَ نَبَى اللَّهِ عَيَّكُمْ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةً وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةً فَأَخِرَى نَبِي اللَّهِ ﷺ فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ وَإِنَّ رُكِمَتِي لَتَمَشْ فَحِنْذَ نَبِيَّ اللَّهِ عِنْظِيًّا ثُمَّ حَسَرَ الإِزَارَ عَنْ فَجَذِهِ حَتَّى إِنِّي أَنْظُرْ إِلَى بَيَاضِ فَجَذِ نَئَ اللَّهِ عِيَّاكِيُّ فَلَنَا دَخَلَ الْقُرْيَةَ قَالَ اللَّهُ أَكْجَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِمَسَاحَةِ قَوْمِ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ قَالَمَنَا ثَلاَثًا قَالَ وَخَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ فَقَالُوا مُحَدَّدٌ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَالْجَيْسُ يَعْنِي الْجَيْشَ قَالَ فَأَصْبْنَاهَا عَنْوَةً فَجَلْمِعَ السَّنيْ خَمَّاءَ دِحْيَةُ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَعْطِنِي جَارِيَّةً مِنَ السُّنِي قَالَ اذْهَبْ فَخَذْ جَارِيَّةً فَأَخَذَ صَفِيْةَ بِنْتَ حُيِّى فَجُنَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبَى عِيَّكُ ۖ فَقَالَ يَا نَبِيَ اللَّهِ أَعْطَيْتَ دِحْيَةً صَفِيْةً بِلْتَ ُ حُتَى سَيْدَةَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ لاَ تَصْلُحُ إِلاَّ لَكَ قَالَ ادْعُوهُ بِهَا فَجَاءَ بِهَا فَلَنَا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيْ عِيِّكِيُّهِ قَالَ خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّنِي غَيْرَهَا قَالَ فَأَعْتَقَهَا النَّبِيْ عِيَّكِيُّهِ وَتَرَوَّجَهَا فَقَالَ لَهُ ثَابُّتْ يَا أَيَا خَدْزَةَ مَا أَصْدَقَهَا قَالَ نَفْسَهَـا أَعْتَقَهَا وَتَزَوْجَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَزَشْهَا لَهُ أَمْ سُلَيْمٍ فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيل فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ عِيَّاكِتُهُ عَزوسًا فَقَالَ مَنْ كَانَ ۗ راهانيْ ١٨/٨ سَلَيم عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِئْ بِهِ وَبَسَطَ نِطَعًا خَمَعَلَ الرَّجْلُ يَجِيءُ بِالنَّذِرِ وَجَعَلَ الرَّجْلُ يَجِيءْ بالسَّمْن قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَدْ ذَكُرَ السَّويقَ قَالَ فَحَاسُوا حَيْسًـا فَكَانَتْ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللهِ عَيْنَ إلى فِي كَرْ نُصَلِّى الْمُزَأَة فِي النَّيَابِ وَقَالَ عِكْرِمَهُ لَوْ وَارَثْ جَسَدَهَا فِي ثَوْبِ | إبب ٣

لأَجَزْتُهُ صِرْثُتُ أَبُو الْبَتَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شَعَيْتِ عَنِ الزَّهْرِئُ قَالَ أَخْبَرَ نِي غزوَةُ أَنَّ عَايِشَةً ۗ صيت ٣٠٠

مُتَلَفَعَاتٍ فِي مُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى بُيُونِهِنَّ مَا يَعْدِفْهُنَّ أَحَدٌ بِاســــــ إِذَا صَلَى فِي | ابب ١

ُ تَوْبِ لَهُ أَعْلاَمْ وَنَظَرَ إِلَى عَلِمَهَا **مِرْشُ أَ**خَمْد بْنُ يُونْسَ قَالَ حَدْثَنَا إِيْرَاهِيمْ بْنُ سَغْدٍ قَالَ ۗ مِيتِ ٣٠٥

قَالَتْ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّئِكُمْ يُصَلِّى الْفَجْرَ فَيَشْهَـدْ مَعَهُ نِسَـاءً مِنَ الْمَـوْمِنَاتِ

حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَـابٍ عَنْ عُزْوَةً عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النَّبِئَ عِيْثُ صِلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَــا أَعْلاَمُ فَتَظَرَ إِلَى أَعْلاَمِهَا نَظْرَةً فَكَ الْصَرَفَ قَالَ اذْهَبُوا بِحَيصتي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْدٍ وَالثُوني بِأَنْجِهَائِيَةِ أَبِي جَهْمٍ فَإِنَّهَا أَلْهَمْنِي آنِفًا عَنْ صَلاَتِي وَقَالَ هِشَـامُ بْنُ عُزوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ النِّينُ عِيِّكِيُّ كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عَلَيهَا وَأَنَا فِي الصَّلاَةِ فَأَخَافُ أَنْ تَفْتِنَني باسب إِنْ صَلَى فِي ثَوْبِ مُصَلَّبِ أَوْ تَصَاوِيرَ هَلْ تَفْسُدُ صَلاَّتُهُ وَمَا يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ مِرْثُ أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بنُ عَمْرُو قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْنَهَا فَقَالَ النَّبِي عَيَّا الْمُعلى عَنَا قِرَامَكِ هَذَا فَإِنَّهُ لاَ تَزَالُ تَصَـاوِيرُهُ تَغْرِضُ فِي صَلاَتِي بِاسِبُ مَنْ صَلَّى فِي فَرُوج حَرِيرِ ثُرُ نَزَعَهُ مِرْثُتُ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْحَيْرِ عَنْ عُفْتَة بْنِ عَامِرٍ قَالَ أَهْدِيَ إِلَى النَّبِيُّ عَلِّئِكُمْ فَرُوجُ حَرِيرٍ فَلَيِسَهُ فَصَلَّى فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ 📗 فَنَزَعُهُ زَرْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ وَقَالَ لاَ يَثْبَغِي هَذَا لِلنَّقِينَ بِالسِّبِ الصَّلاَةِ فِي النَّوْبِ الأَحْرَ مِرْثُ مُعْدَدُ بَنُ عَزَعَرَةً قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بَنْ أَبِي زَائِدَةً عَنْ عَوْنِ بَنِ أَبِي بَحْيَفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِيِّكُ فِي فَنَهِ خَمْرًاءَ مِنْ أَدَمِرٍ وَرَأَيْتُ بِلاَلاً أَخَذَ وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِينَ ۗ وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَنتَذِرُونَ ذَاكَ الْوَضُوءَ فَمَنْ أَصَـابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ وَمَنْ لَمْرِ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْ بَلَل يَدِ صَـاحِيهِ ثُمَّ رَأَيْتُ بِلاَلاً أَخَذَ عَنَزَةً فَرَكَوْهَا 🏿 🗴 وَخَرَجَ النَّبِي عَيْكُمْ فِي حُلَّةٍ مَمْرَاءَ مُشَمِّرًا صَلَّى إِلَى الْعَنَزَةِ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابُ يَمُرُونَ مِنْ بَيْنِ يَدَي الْعَنَزَةِ بِالسِي الصَّلاَةِ في الشَّطُوحِ وَالْمِنْبَرِ وَالْحَشَب قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَلَزِ يَرَ الْحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُصَلَّى عَلَى الجَنَّدِ وَالْقَنَاطِرِ وَإِنْ جَرَى تَحْتَهَا بَوْلُ أَوْ فَوْقَهَا أَوْ أَمَامَهَا إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا شَتْرَةً وَصَلَّى أَبُو هُرَيْرَةً عَلَى ظَهْرِ الْمُسْجِدِ بِصَلاَةٍ الإِمَامِ وَصَلَّى ابْنُ مُمَرَ عَلَى الثَّلْجِ مِرْثُنَ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ قَالَ سَـأَلُوا مَهُلَ بِنَ سَعْدٍ مِنْ أَيْ شَيْءٍ الْمِنْتِرُ فَقَالَ مَا بَقَ بِالنَّاسِ أَعْلَمُ مِنًى هُوَ مِنْ أَثْلِ الْغَابَةِ عَمِـلَهُ مُلاَنَّ مَوْلَى مُلاَنَّةَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ مَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِينَ اللَّهُ عَمِلَ وَوُضِعَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ كَبِّرَ وَقَامَ النَّاسُ خَلْفَهُ فَقَرَأُ وَرَكَمَ وَرَكَمَ النَّاسُ خَلْفَهُ ثُرَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ عَلَى الأَرْضِ ثُرَّ عَادَ إِلَى الْمِنْبَر ثُمَّ قَرَأَ ثُرًّ زَكَةَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ بِالأَرْضِ فَهَذَا شَــأَنُهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ

اب ۱۵

میت ۳۷۱

باب ۱۹

ربیث ۲۷۷

باب ۱۷

عدميث ٢٧٨

*ىلطانيا* ٨٥/١ صَلَى

اِب ۱۸

مديث ۲۷۹

قَالَ عَلَىٰ بِنُ عَبِدِ اللَّهِ سَــأَلَنِي أَخْمَدُ بِنُ حَنْتِل رَحِمُهُ اللَّهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَإِنَّمَا أَرَدْتُ أَنَّ النَّيِّ عَيْكُمُ كَانَ أَغْلَى مِنَ النَّاسِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَكُونَ الإِمَامُ أَغْلَى مِنَ النَّاسِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَقُلْتُ إِنَّ شَفْيَانَ بَنَ عُينِتَةً كَانَ يُسْأَلُ عَنْ هَذَا كَثِيرًا ظَرْ تَسْمَعُهُ مِنْهُ قَالَ لاَ صِرْثُنَا مُحَنَدُ بنُ عَبْدِ الرَّحِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَنِدٌ ۗ صيت ٣٨ الطُّويلُ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِيُّ سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ فَجْحِشَتْ سَاقُهُ أَوْ كَيْفُهُ وَآلَى مِنْ نِسَـاثِهِ شَهْرًا جَحَلَسَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ دَرَجَتُهَـا مِنْ جُذُوعٍ فَأَتَاهُ أَضحَابُهُ تَعْدُونَهُ فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا وَهُمْ قِيَامٌ فَلَنَّا سَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْمَّ بِهِ فَإِذَا كَجُرَ فَكَبْرُوا وَإِذَا زَكَمَ فَازَكُنُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاشْجُدُوا وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُوا قِيَامًا وَزَلَ لِيَسْمِ وَعِشْرِينَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ آلَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ إِنَّ الشُّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ السب إذًا أَصَابَ ثَوْبُ الْمُصَلِّى امْرَأَتُهُ إِذَا سَجَدَ مِرْشُ مُسَدَّدٌ عَنْ خَالِهِ قَالَ حَدَّثَنَا شَلَيْهَانُ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْرُ اللَّهِ لِصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ وَأَنَا حَائِشٌ وَرُبَّمَا أَصَابَى نَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ قَالَتْ وَكَانَ يُصَلَّى عَلَى الْحَنْرَةِ لماســـــ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ وَصَلَّى جَابِرٌ وَأَبُو سَعِيدٍ فِي السَّفِينَةِ قَائِمُنا وَقَالَ ۗ إب الحُسَنْ نَصَلَى قَائِمًا مَا لَزِ تَشْقَ عَلَى أَضْحَابِكَ تَذُورُ مَعَهَا وَإِلاَّ فَقَاعِدًا **مِرْثُنَ** عَبَدُ اللهِ ۗ ا*عان*َهُ ١٨٨ تا قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنْ جَدْتَهُ مْلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ عِيِّئِنِينَا لِطَعَامِ صَنَعَتْهُ لَهُ فَأَكُلَ مِنْهُ ثُرُّ قَالَ قُومُوا فَلأَصَلُّ لَـكُمْ قَالَ أَنَسٌ فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدُ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْكِ وَصَفَفْتُ وَالْبَيْمِ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ عَيْكُ رَكْعَتَيْنِ أَمْرَ الْصَرَفَ بِاسِبِ الصَّلَاّةِ عَلَى الْحُنْرَةِ مِرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الله سْلَيْهَانُ الشَّيْبَانِيْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُونَةً قَالَتْ كَانَ النَّيْ يَتَلِيُّتُم يُصَلِّى عَلَى الْحُنُرَةِ إلى الصَّلاةِ عَلَى الْفِرَاشِ وَصَلَّى أَنَسٌ عَلَى فِرَاشِهِ وَقَالَ أَنْسُ كُنَّا نُصَلَّى مَمّ | إب س النَّى عَيْظِيُّهُ فَيَسْجُدُ أَحَدُنَا عَلَى تَوْبِهِ مِرْشُ إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّنَى مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّصْرِ السَّمِيمُ اللَّهِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلْمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةً زَوْجِ النَّبِي عَيْرِ اللَّهِ مُعَالِمُ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَنَّامُ بَنِنَ يَدَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ وَرَجُلَاقَ فِي قِبَلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رَجْلَعٌ فَإِذَا قَامَ بَسَطَنْهُمَا قَالَتْ وَالْيُوتْ يَوْمَيْذِ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيخ **مِرْتُ ا**ميسَتُهُ مَا

يَمْنِيَ بْنُ بْكَيْرٍ قَالَ حَدْثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةً أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّا اللَّهِ عَلَيْهِ أَكُنَّ يُصَلِّي وَهَى بَيْتَهُ وَبَيْنَ الْقِيلَةِ عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ اغْتِرَاضَ الْجِنَازَةِ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عِرَاكِ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عِرْكِ إِلَى اللَّهِ مَا يُشَدُّ وَعَائِشَةُ مُغْتَرضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبلَةِ عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِي يَنَامَانِ عَلَيْهِ بِالسِّبِ الشُّجُودِ عَلَى القَوْبِ في شِدَّةِ الْحَرَّ وَقَالَ الْحَسَرُ كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ ال عَلَى الْعَامَةِ وَالْقَلَنْسُوةِ وَيَدَاهُ فِي كُنِّهِ مِرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بَنْ عَبْدِ الْمَاكِ قَالَ حَدَّثَنَا بِشُرْ بِنُ الْمُفَضِّلِ قَالَ حَدَّثَنِي غَالِبُ الْقَطَّانُ عَنْ بَكُم بِن عَبِدِ اللَّهِ عَنْ أَنس بن مَالِكِ قَالَ كُنَا نَصَلَى مَعَ النَّبِيِّ عِيْكُ فَيَضَعُ أَحَدُنَا طَرَفَ النَّوْبِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرُّ فِي مَكَانِ الشُجُودِ السِي الصَّلاَةِ في النَّعَالِ مِرْثُ آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أُخْبَرَنَا أَبُو مَسْلَمَةً سَعِيدُ بْنُ يَرْ يَدَ الأَزْدِئَ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ أَكَانَ النَّيْ عَيَالًا ا ب 10 مل*عانيا (AY*/ الجِنَانِ | يُصَلَّى فِي تَعَلَيْهِ قَالَ نَعَمْ **باسِ** الصَّلاَةِ فِي الْخِفَافِ **مِرْثُ** آدَمْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَسُ قَالَ سَمِعْتُ إِرْاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنْ هَمَامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بَالَ أَرْ تَوَضَّا أَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَسُئِلَ فَقَالَ رَأَيْتُ النَّيَّ عَلِيكُمْ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا قَالَ إِبْرَاهِيمِ فَكَانَ يُعْجِبْهُمْ لأَنْ جَرِيرًا كَانَ مِنْ آخِر مَنْ أَسْلَمَ مِرْتُ إشْخَاقْ بْنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنِ المُنغِيرَ وَبْن شُعْبَةَ قَالَ وَضَالَتُ النَّيِّ عِينِ اللَّهِ مُسَمَّعَ عَلَى خُفَّيهِ وَصَلَّى باسب إذَا لَمْ نِيجَ السُجُودَ أَخْمِهِ مَا الصَّلْتُ بنُ مُحَدَدٍ أَخْبَرَنَا مَهْدِى عَنْ وَاصِلِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ حُذَيْفَة رَأَى رَجُلاً لاَ يُنِمْ زُكُوعَهُ وَلاَ شِجُودَهُ فَلَنَا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ مَا صَلْيَتَ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ لَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةٍ نُهَدٍ عِيِّكُ لِلسِّي الْمِدِي ضَبَعَيْهِ وَنجَافي في الشُجُودِ ٱ**رْحُبِهُا** يَخْنِي بْنُ بْكَيْرِ حَدَّثَنَا بَكُو بْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفَرِ عَن ابْن هْزَمْزَ عَنْ ۗ عَبدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْرٌ اللَّهِ مَا كَانَ إِذَا صَلَّى فَرْجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُو بَيَاضُ إِبْطَيْهِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرْ بْنُ رَبِيعَةً نَحْوَهُ لِماسِ فَضْلَ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رَجْلَيْهِ قَالَ أَبُو مُمَنِدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْثُ مِرْثُ عَمْدُو بِنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمَنْهُدِئُ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَغْدٍ عَنْ مَيْمُونِ بْن سِيَاهٍ عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَرِيْتُكُمْ مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكُلَ ذَبِيحَنَنَا فَذَلِكَ الْمُنسَلِرُ الَّذِي لَهُ 🖟 🛪

منيث ۲۸٦

مديث ٣٩٠

مديب ۲۹۲

ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ فَلاَ تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ مِ**رْثُن**َ أَنْفِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُتِارَكِ عَنْ || ميت ١٩٠ مُحَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّكِيُّ أَيْرِتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللهُ فَإِذَا قَالُوهَا وَصَلَّوا صَلاَتَنَا وَاسْتَقْبَلُوا فِيلَتَنَا وَذَبحُوا ذَبِيحَتَنَا فَقَدْ

حَرْمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالْهُمْمْ إِلاَّ بِحَقَّهَا وَحِسَـابُهُمْ عَلَى اللهِ **قَال** ابْنُ أَبِى مَرْبَمَمَ ۗ السِيتُ ٣٥ أَ أَخْبَرَنَا يَخْنَى حَدَّثَنَا خَمَيْدٌ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيُّ عِيَّاكِنَّا وَقَالَ عَلِي بَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا خَالَدُ نِنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا مُمَنِدٌ قَالَ سَلَّلَ مَيْمُونُ بِنُ سِيَاهِ أَنَسَ بِنَ مَالِكِ قَالَ يَا أَيَّا حَمْزَةً مَا يُحْرَمُ دَمَ الْعَبْدِ وَمَالَهُ فَقَالَ مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهَ وَاسْتَقْبَلَ قِبَلَتَنَا وَصَلَّى صَلاَتَنَا وَأَكُلَ ذَبِيحَتَنَا فَهُوَ الْمُسْلِمُ لَهُ مَا لِلْسُلِمِ وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُسْلِمِ بالسب فِبلَةِ أَهْل

المُتدِيَّةِ وَأَهْلِ الشَّـالْمِرِ وَالْمَشْرِقِ لَيْسَ فِي الْمَشْرِقِ وَلاَ فِي الْمُغْرِبِ قِبْلَةٌ لِقَوْلِ النَّبِيُّ قَالَ حَدْثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزَّهْرِئ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي أَيُوبَ الأَنصَارِي أَنَّ النِّيئَ عَيِّكُ إِنَّا أَنْ أَنْهُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرَّفُوا أَوْ

غَرْبُوا قَالَ أَبُو أَيُوبَ فَقَدِمْنَا الشَّـاْمُ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بْنِيْتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَنَنْحَرِفْ وَنَسْتَفْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى وَعَنِ الرُّهْمِ يُ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَيُوبَ عَنِ النِّيعَ عَيْئِكُمْ مِثْلَهُ ا باسب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ٥ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى ١٠٠٠ مِرْمُنَ الْحَنيدِي الْ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ قَالَ سَــأَلْنَا ابْنَ غَمَرَ عَنْ رَجْل طَافَ بِالْبَيْتِ الْعَمْرَةَ وَلَز يَطْفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيَالْتِي امْرَأَتُهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِي عِيَّا اللَّيْ عَلَيْكُم فَطَافَ

بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمُقَامِرِ رَكْمَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمُرْوَةِ وَقَدْ كَانَ لَـكُور في رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةٌ **وسَأَلِنا** جَارِبَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لاَ يَقْرَبَنَّهَا حَتَّى يَطْوفَ بَبْنَ ۗ مِيتِ مه الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِرْثُنَّ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْتَى عَنْ سَيْفِ قَالَ سَمِعْتْ مُجَاهِدًا قَالَ السَّمِيثِ ٢٩٩

أَتِيَ ابْنُ عُمَرَ فَقِيلَ لَهُ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ عِيُّكُمْ دَخَلَ الْـكَفْبَةَ فَقَالَ ابْنُ غمَرَ فَأَقْبَلْتُ وَالنِّئّ عِيْظِيُّهِ قَدْ خَرَجَ وَأَجِدُ بِلاَلاً قَائِمًا بَيْنَ الْبَابَيْنِ فَسَـأَلْتُ بِلاَلاً فَقَلْتُ أَصَلَى النَّيْءَ عِيْظِيُّهُمْ فِي الْكَفْيَةِ قَالَ نَعَمْ زَكْفَتَيْنِ بَيْنَ السَّارِ يَنْيِنِ اللَّيْنِ عَلَى بَسَارِهِ إِذَا دَخَلْتَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فِي

وَجُهِ الْمَكْفَيْةِ رَكْمَتَنِيْ مِرْشُ إِنْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الزَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمَيتِ ﴿ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَاسِ قَالَ لَنَا دَخَلَ النَّبِي عِيْكُمْ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ

كُلُّهَا وَلَمْ يُصَلُّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ فَلَنَا خَرَجَ زَكَمَ زَكَمَتَيْنِ فِى قُبْلِ الْـكَغْنَةِ وَقَالَ هَذِهِ الْقِبْلَةُ لمـــــــ الثَوْجُهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ حَيْثُ كَانَ وَقَالَ أَبُو هُرَ يْرَةَ قَالَ النَّبِي ﷺ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَكَمْنِ مِرْثُنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ بْن عَارِب رَفِي قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُ صَلَّى غَمْوَ بَيْتِ الْمُقْدِسِ سِنَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِيُّكُمْ يُحِبُ أَنْ يُوجَّهَ إِلَى الْـكَغَيْةِ فَأَزْلَ الله ٥ قَدْ رَبِي تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ ٣٠٠ فَتَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ وَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاس وَهُمُ الْبَهُودُ مَا وَلاَهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ۞ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ إِنَّ فَصَلَّى مَعَ النَّبِي عِيُّكُ إِمَّ أَنْمُ خَرَجَ بَعْدَ مَا صَلَّى فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الأَنْصَـارِ فِي صَلاَةِ الْعَصْرِ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَّهُ تَوَجَّهَ نَحْوَ الْـكَغَنَّةِ فَتَحَرَّفَ الْقَوْمُ حَتَّى تَوَجَّهُوا نَحْوَ الْـكَغنَّةِ ۗ ، مِرْثُ لَمُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْنَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ يُصَلَّى عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ مِرْشُ عُفَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنصُور عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ صَلَّى النَّبِي عِيِّكِمْ قَالَ إِبْرَاهِمُ لا أَدْرى زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَمْنَا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَيْءٌ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا صَلَّيْتَ كَذَا **ۗ** « وَكَذَا فَغَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَسَجَـدَ سَجْـدَتَيْنِ ثُرَّ سَلَّمَ فَلَنَا أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ لَنَتَأْتُكُمْ بِهِ وَلَـكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُـكُر أَنْسَى كَما تَنْسُونَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكُوهِ فِي وَإِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَتَحَرَّى الصَّوَابَ فَلْيُمْ عَلَيْهِ ثُرَّ يُسَلِّهُ ثُمَّ يَسْجُدْ سَخِدْتَيْن بِاسِ مَا جَاءَ فِي الْقِبْلَةِ وَمَنْ لاَ يَرَى الإِعَادَةَ عَلَى مَنْ مَهَا فَصَلَّى إلى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَقَدْ سَلَّمَ النَّبِي عَيْكُ فِي رَكْتَقَى الظُّهْرِ وَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ ثُرَّ أَتَمْ مَا بَقَ مِرْثُ عَمْرُو بْنُ عَوْنِ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْعٌ عَنْ مُمَنِدٍ عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ عُمَرُ وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ تَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ الْخَنْدَا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى فَنَرَلَتْ ۞ وَانْجِنْدُوا مِنْ مَقَامِ إِيْرَاهِيمَ مُصَلِّى ﴿ وَآيَةُ الْحِتَابِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمَرْتَ نِسَاءَكَ أَنْ يَحْتَجِبْنَ فَإِنَّهُ يُكَلِّمُهُنَّ الْبَرِّ وَالْفَاحِرُ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْجِتابِ وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبَى عِيَّالِيُّ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَمَنَ عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلُهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ فَنَرَّلَتْ هَذِهِ

اب ۱۹

ربيث ٤٠١

*ملطانيا* ۸۹/۱ وَالْمَغْرِبُ

مديث ٤٠٢

مديث ٤٠٣

.

.. . . .

الآيَةُ ورثب ابنُ أَبِي مَزِيرَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَغْنَى بنُ أَيُوبَ قَالَ حَدَّثَى حُمَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسًا بِهَذَا مِرْثُنَ عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بنُ أَنْسَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن الميت ١٩ دِينَارِ عَنْ عَندِ اللَّهِ بْن مُحَرَّ قَالَ بَيْنَا النَّاسُ بِغُبَاءٍ فِي صَلاَّةِ الصَّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّاكِيُّمْ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيلَةَ قُزْآنٌ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْمُكَفِّبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا وَكَانَتْ وَجُوهُهُمْ إِلَى الشَّـأْمِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَفَيَّةِ مِرْثُنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَغْنَى مِيتِ ١٠٠

عَنْ شَعْبَةَ عَنِ الْحَكِرِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّى النَّبِي عَرَّكِ الظَّهْرَ خَرْسًا فَقَالُوا أَرْيَدُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا صَلَّيْتَ خَمْسًا فَتَنَى رَجَلَيْهِ وَسَجَدَ ۗ بِمِعانِيدُ ١٠/١ فَنَى

سَخِدَتَن بالــــ حَكَ الْبَرَاقِ باليَّدِ مِنَ الْمُسْجِدِ **مِرْنِ أُ**تَنْبُهُ قَالَ حَدْثَنَا إب m ميت 84

إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَر عَنْ حُمَيْدِ عَنْ أَنَس أَنَّ النِّيِّ عِين أَي نُخَامَةً فِي الْقِبَلَةِ فَشَقَ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رُثَّى فِي وَجْهِهِ فَقَامَ فَتَكُهُ بَيْدِهِ فَقَالَ إِنَّ أَحَدَكُم إِذَا قَامَ في صَلاَتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبُّهُ أَوْ إِنَّ رَبُّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَلاَ يَبْزُفَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ وَلَـكِنْ عَنْ يَسَــارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَنِهِ لِمُزَ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ لَمُ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ أَوْ يَفْعَلْ هَكَذَا

**مرثن** عَبْدُ اللهِ بْنُ بُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ غَمَرَ أَنَّ *السيف* رَسُولَ اللَّهِ عِينِ إِلَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ فَتَكُمْ ثُرَّ أَخْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ إِذَا كَانَ

أَحَدُكُو يُصَلِّي فَلاَ يَبْضُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ السَّمِ ١٠ يُوسْفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَـامِ بْن عْرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَمْ الْمُؤْمِنِينَ أَنّ

رَسُولَ اللَّهِ عِينِ إِلَى فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ مُخَاطًا أَوْ بُصَاقًا أَوْ نُخَامَةً فَحَكَمْ بِالسب ٣ إبب ٣ حَكَّ الْمُخَاطِ بِالْحَصَى مِنَ الْمُسْجِدِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ إِنْ وَطِئْتَ عَلَى قَذَرِ رَطْبِ فَاغْسِلْهُ

وَإِنْ كَانَ يَابِسُـا فَلاَ مِرْثُنِ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ أُخْبَرَنَا إِيْرَاهِيمْ بْنُ سَغدٍ | مست ١١ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَـابٍ عَنْ مُمتنِد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن أَنَّ أَبَّا هُرَيْرَةً وَأَبَّا سَعِيدٍ حَدْثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكُ رَأَى نُخَامَةً فِي جِدَارِ الْمُسْجِدِ فَتَتَاوَلَ حَصَـاةً فَحَكُهَا فَقَالَ إِذَا تَخَذَّمَ

أَحَدُكُو فَلاَ يَتَنَخَّمَنَ قِبَلَ رَجْهِهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ وَلَيْنِصْقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَختَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى **بار\_\_** لاَ يَبْصَقْ عَنْ يَمِينِهِ في الصَّلاَةِ **مِرْسَ** يَخْنَى بْنُ بْكَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا ∥بب ٣٠ مـ: اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِي شِهَــابِ عَنْ مُحَنِّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن أَنَّ أَبَّا هُرَيْرَةَ وَأَبَّا سَعِيدٍ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي حَائِطِ الْمُسْجِدِ فَتَتَاوَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

حَصَـاةً فَحَنَّمَـا ثُمَّ قَالَ إِذَا تَخَذَّمَ أَحَدُكُو فَلاَ يَتَنَخَّمْ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَخْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى وَرَثْنَ حَفْض بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدْثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ نِي قَتَادَةُ قَالَ شِمِعْتُ أَنْسًا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيُّكُمْ لاَ يَنْفِلَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ بِالسِبِ لِيَنْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى مِرْثُ أَدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ قَالَ النَّبِي عَيِّكِمْ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا يُنَاجِى رَبُّهُ فَلاَ يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ خَنتَ قَدَمِهِ مِرْثُ عَلَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزَّهْرِي عَنْ مُحَنِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبَى عَيِّكُم أَبْصَرَ نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمُسْجِدِ فَحَكُمُهَا يَحْصَاهِ ثُرُ نَهَى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ بَنَ يَدُنِّهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى وَعَنِ الزَّهْرِئُ شَمِعَ مُمَنِدًا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ خَوَهُ ﴿ ال مَدْثَنَا شُغَيَةُ قَالَ مَدْثَنَا شُغَيَةً قَالَ مَدْثَنَا شُغَيَةً قَالَ مَدْثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ قَالَ النَّيْ عِينِكُمْ الْبْزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِينَةٌ وَكَفَارَتُهَا دَفْهُمَا باسب دَفْن النُّخَامَةِ فِي الْمُسْجِدِ مِرْثُنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الزَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ مَمَّامٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِئِ عَلَيْكُ، قَالَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاَّةِ فَلاَ يَبْصُقُ أَمَامَهُ فَإِنَّمَا يُنَاجِي اللَّهَ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا | " وَلْيَبْضَقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ فَيَدْفِئُهَا بِاسِ إِذَا بَدَرَهُ الْبُرَاقُ فَلْيَأْخُذْ بِطَرَفِ نَوْبِهِ مِرْثُ مَا لِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُمَيْدٌ عَنْ أَنْس أَنَّ النَّيَ عَيْنِ أَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ فَحَكَمَا بِيَدِهِ وَرُبِّي مِنْهُ كَرَاهِيَّةٌ أَوْ رُبِّي كَاهِيَّهُ لِذَلِكَ وَشَدَّتُهُ عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلاَتِهِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ أَوْ رَبُّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِبَلَتِهِ فَلاَ يَيْزُقَنَّ فِي قِبَلَتِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَخْتَ قَدَمِهِ ثُرَّ أَخَذَ طَرَّفَ رِدَائِهِ فَبَرْقَ فِيهِ وَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ قَالَ أَوْ يَفْعَلُ هَكَدًا لِمِ عِلَةِ الإِمَارِ النَّاسَ فِي إِثْمَارِ الصَّلاَةِ وَذِكْر الْقِبْلَةِ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَن الأَغْرَج عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْرِ عِلَى عَالَ هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَا هُنَا فَوَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَى خُشُوعُكُر وَلاَ زُكُوعُكُمْ إِنِّي لأَرَاكُو مِنْ وَرَاءِ ظَهْرى مِرْشُ يَخْتَى بنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا فَلَيْحُ بنُ سُلَيَهَانَ عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِيَّ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيِّ عَلِيٌّ صَلاّةً ثُمْ رَقِيَّ ا

مدنيث ٤١٢

۳ \_\_

پيشه ۱۱٤

ربيث ٤١٥

ملطانية ٩١/١ أنْ

ب ۴۷ مدیث ۱۱۱

سب ۲۸ مدیث ۱۱۷

اب ۲۹

مديبشه ۱۸

. 1

مديث ١٩

مديسشه ٤٢٠

المِنْبَرَ فَقَالَ فِي الصَّلاَةِ وَفِي الزُّوعِ إِنِّي لأَرَاكُو مِنْ وَرَائِي كَمَا أَرَاكُمْ بِأسب عَل يُقَالُ إبب " مَسْجِدُ يَنِي فُلاَنِ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بن يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن المسعد الله غْـرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَـابَقَ بَيْنَ الْحَيْلِ الَّتِي أُضِمَرَتْ مِنَ الْحَنْمَاءِ وَأَمَدُهَا ثَلِيَّةُ الْوَدَاعِ وَسَـابَقَ بَيْنَ الْحَيْلِ الَّتِي لَرْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّبِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي ذُرَيْقِ وَأَنَّ عَنِدَ اللَّهِ بِنَ مُمْرَكَانَ فِيمَنْ سَابَقَ بِهَا لِاسِ الْقِسْمَةِ وَتَعْلِيقِ الْقِنْوِ فِي الْمُنْجِدِ قَالَ

وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ مَاسِي الْقَصَاءِ وَاللَّعَانِ فِي الْمُسْجِدِ بَيْنَ الرَّجَالِ وَالنَّسَاءِ | إب ١١ مدشت يَخيى قالَ أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَاقِ قالَ أَخبَرَنَا ابن برَ نِج قَالَ أَخبَرَ فِي ابن شِهَاب المسع ١١١

أَيْوِ عَبْدِ اللَّهِ الْقِنْوُ الْعِذْقُ وَالْإِثْنَانِ قِنْوَانِ وَالْجَنَاعَةُ أَيْضًا قِنْوَانٌ مِثْلَ صِنْو وَصِنْوَانِ وقال إِرَاهِيمْ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيرِ بْنِ صُهَـنبِ عَنْ أَنَسِ بِطْتُ قَالَ أَنْ النَّبَىٰ ﷺ بِمَالٍ مِنَ ۗ مَسِمْ ١٠٣ البخرين فَقَالَ انْتُرُوهُ فِي الْمُسْجِدِ وَكَانَ أَكْثَرَ مَالٍ أَنِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ يَرْتَظِينَ فَخَرَجَ ۗ اعداءُ ١٣/ فَحَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عِين اللَّهِ اللَّهِ الطَّلاةِ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيهِ فَلَنا قَضَى الصَّلاةَ جَاءَ فَتَلَسَ إِلَيهِ فَمَا كَانَ ا يَرَى أَحَدًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِذْ جَاءَهُ الْعَبَاسُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِني فَإِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيلاً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عِين عُذْ خَتَا في قويهِ ثُرَ ذَهَب يُقِلْهُ فَلاَ يُستَعِلع فَقَالَ يًا رَسُولَ اللَّهِ أَوْمُرْ. بَعْضَهُمْ يَ فَعُهُ إِنَّى قَالَ لاَ قَالَ فَازْفَعُهُ أَنْتَ عَلَىٰ قَالَ لاَ فَتَثَّرَ مِنْهُ ثُمُّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْمَن بَعْضَهُ مَ يَرْفَعْهُ عَلَى قَالَ لا قَالَ فَا زَفَعْهُ أَنْتَ عَلَى قَالَ لاَ فَنَثَرَ مِنْهُ ثُرَّ احْتَمَلَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى كَاهِلِهِ ثُمَّ الْطَلَقَ فَمَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّكِيمُ يَنْبُعُهُ بَصَرَهُ حَنَّى خَنِي عَلَيْنَا عَجَبًا مِنْ حِرْصِهِ فَمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ وَقَرْ مِنْهَا دِرْهُمْ بِأَسِب مَنْ اللَّهِ عِلْمَا وَمُولُ اللَّهِ عِنْهَا وَزُمْ مِنْهَا دِرْهُمْ بِأَسِب مَنْ اللَّهِ عِلْمَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى الللَّه دَعَا لِطَعَامِ فِي الْمُسْجِدِ وَمَنْ أَجَابَ فِيهِ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسْفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ المست إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ سَمِعَ أَنْسًا قَالَ وَجَدْتُ النَّبِئَ عِيْرَاكُ ۚ فِي الْمُسْجِدِ مَعَهْ نَاسٌ فَقُمْتْ فَقَالَ لِي آزسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لِطَعَامِ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَة قُومُوا فَانْطَلَقَ

عَنْ مَهٰل بن سَغدٍ أَذَ رَجْلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَّجَدَ مَعَ الرَّرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلْهُ فَتَلاَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ بِاسِ إِذَا دَخَلَ بَيْتًا يُصَلِّي حَيْثُ شَاءَ أَوْ حَيْثُ البِ أُمِرَ وَلاَ يَتَجَسَّسُ مِرْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنْ مَسْلَتَةً قَالَ حَدَثَنَا إِبْرَاهِيمَ بْنُ سَعْدِ عَن ابْنِ السيت ٢٥٠ شِهَــابٍ عَنْ مَحْدُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عِنْجَانَ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِئَ عَيُّكُمْ أَنَاهُ فِي مَنْزِلِهِ فَقَالَ أَيْنَ تُحِبُ أَنْ أَصَلَىٰ لَكَ مِنْ يَنِتِكَ قَالَ فَأَشَرَتْ لَهُ إِلَى مَكَانٍ فَكَبْرَ النَّبِي عَيْرُ فِي وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ

 فَصَلَى رَكْتَتَيْن السلس الْمُنسَاجِدِ فِي الْبُيُوتِ وَصَلَى الْبَرَاءُ بْنُ عَازِب فِي مَسْجِدِهِ فِي دَارِهِ جَمَاعَةً مِرْشُنَا سَعِيدُ بنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَن ابْن شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي مَعْنُودُ بِنُ الرَّبِيعِ الأُنْصَارِئِ أَنَّ عِبْبَانَ بِنَ مَالِكِ وَهُوَ مِنْ أَضْعَاب رَسُولِ اللَّهِ عَيْنِ عَلَى مَهَدَ بَدْرًا مِنَ الأَنْصَارِ أَنَّهُ أَنَّى رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِهُمْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَنْكُوتُ بَصَرِى وَأَنَا أُصَلِّى لِقَوْمِي فَإِذَا كَانَتِ الأَمْطَارُ سَــالَ الْوَادِي الَّذِي يَنْنِي وَيَئِنَهُمْ لَرْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأْصَلَّى بِهِمْ وَوَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ تَأْتِينِي فَتَصَلِّى فِي بَيْتِي فَأَتَّخِذَهُ مُصَلِّى قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَإِلَيْم سَـأَفْعَلُ إِنْ شَــاءَ اللهُ قَالَ عِثْبَانُ فَقَدَا رَسُولُ اللهِ عِيَّكُ إِلَهُ بَكْرٍ حِينَ ارْتَقَعَ النَّهَــارُ فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْرِكُ ﴾ فَأَذِلْتُ لَهُ فَلَمَ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ ثُمُّ قَالَ أَيْنَ تُحِبُ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ قَالَ فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّكِيُّ فَكَبَّرَ فَقُمْنَا فَصَفَّنَا ۗ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لُمَّ سَلَّمَ قَالَ وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزيرَةٍ صَنْغَنَاهَا لَهُ قَالَ فَثَابَ في الْبَيْتِ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ ذَوْو عَدَدٍ فَاجْتَمَعُوا فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدَّخَيْشِ أَوِ ابْنُ الدُّخْشُن فَقَالَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ مُنَافِقُ لاَ يُجِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِينَا إِلَّا يَقُل ذَلكَ أَلاّ تَرَاهُ قَدْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَغَلَإ قَالَ فَإِنَّا نَرَى وَجْهَهُ وَتَصِيحَتُهُ إِنَّى الْمُنَافِقِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَّهُ ۗ " « إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجُهَ اللَّهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ثُمَّ سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ مُحْمَدِ الأَنْصَارِيَّ وَهُوَ أَحَدُ بَنَى سَـالِمِ وَهُوَ مِنْ سَرَاتِهُمْ عَنْ حَدِيثِ مَخْتُودِ بْنِ الرَّبِيعِ فَصَدَّقَهُ بذَلِكَ باسب التَّيْمُن فِي دُخُولِ الْمُسْجِدِ وَغَيْرِهِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبْدَأُ بِرَجْلِهِ الْمُننَى فَإِذَا خَرَجَ بَدَأَ بِرِجْلِهِ الْيُسْرَى **مِرْثُنَ** سُلَيَانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَشْعَثِ بْن سُلَيْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِي عَيْكُمْ يُجِبُ النَّيْمُنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي 🖟 -شَـأَنِهِ كُلِّهِ فِي طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعْلِهِ بِاسِبِ هَلْ تُنْبَشُ فُبُورُ مُشْرِكِي الْجَاهِلِيَّة وَيُغَذِّذُ مَكَانَهَا مَسَاجِدَ لِقَوْلِ النِّي عِيِّكُ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ وَمَا يُكُرُهُ مِنَ الصَّلاَّةِ فِي الْقُبُورِ وَرَأَى عُمَرُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يُصَلِّى عِنْدَ قَبْرِ فَقَالَ الْقَبْرَ الْقَبْرَ وَلَمْ يَأْمُرُهُ بِالإِعَادَةِ مِرْثُتْ لِمُحَدِّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ حَذَّتَنَا يَخْتَى عَنْ هِشَـامِر قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَمْ حَبِيهَ وَأَمْ سَلَمَةَ ذَكِّرَنَا كَنِيسَةُ رَأَيْبَمَا بِالحَبَشَةِ فِيهَا

باب ١٦

میت ۲۸

ملطانية ٩٣/١ شاء

ا\_\_\_ ا

. . . .

باب ۱۵

مديب ٤٢٨

تَصَاوِيرُ فَذَكَرْتَا لِلنِّي عِينَ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجْلُ الصَّالِخ فَمَاتَ بَعُوا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوْرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَ فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْحَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مرشت مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّبَاجِ عَنْ أَنْسِ قَالَ قَدِمَ النَّي يَتَظِينُهُ مسد ١٩ الْمُدِينَةَ فَنَرَّلَ أَغْلَى الْمُدِينَةِ فِي حَمَّ يْقَالُ لَهُمْ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَأَقَامَ النَّبِئَ عِيُّكُمْ فِيسِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ثُرُ أَرْسَلَ إِلَى بَنِي التَّجَارِ فَجَاءُوا مُتَقَلِّدِي الشَّيُوفِ كَأَنَّى أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ يَئِيُّ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَبُو بَكْرِ رِدْفَهُ وَمَلاَّ بَنِي النَّجَارِ حَوْلَهُ حَتَّى أَلْقَ بِفِنَاءِ أَبِي أَيُوبَ وَكَانَ ۗ مسانَهُ ١٨/ وَكَانَ نِحِبُ أَنْ يُصَلِّى حَيْثُ أَذْرَكَتُهُ الصَّلاَةُ وَيُصَلَّى فِي مَرَابِضِ الْغَنَّمَ وَأَنَّهُ أَمْرَ بِبِنَاءِ الْمُسْجِدِ فَأَرْسَلَ إِلَى مَلاٍ مِنْ بَنِي النَّجَارِ فَقَالَ يَا بَنِي النَّجَارِ ثَامِنُونِي بِحَاثِطِكُم: هَذَا قَالُوا لاَ وَاللَّهِ لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلاَّ إِلَى اللَّهِ فَقَالَ أَنَسٌ فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَـكُورُ لَلْتُشْرِكِينَ وَفِيهِ خَرِبُ وَفِيهِ غَفْلُ فَأَمَرَ النِّئِي عَيْثِ فِنْبُورِ الْمَشْرِكِينَ فَنْبِشَتْ ثُمَّ بِالْحَرِبِ فَسُؤَيَتْ وَبِالنَّخُلِ فَقُطِعَ فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمُسْجِدِ وَجَعَلُوا عِضَــادَتَيْهِ الجِبَارَةَ وَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ وَالنَّبِي عِيَّكِ مَعَهُمْ وَهُوَ يَقُولُ

اللَّهُمَ لا خَبْرَ إلاَّ خَبْرُ الآخِرُهُ ۞ فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ

باب الصَّلاَةِ فِي مَرَابِضِ الْغَمَ مدش سَلِيَانُ بنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَاجِ عَنْ أَنْسٍ قَالَ كَانَ النَّبِي عِيْرَ اللَّهِي مِينَا لَهُ مُولَ كَانَ يْصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَبْلَ أَنْ يَبْنَى الْمُسْجِدْ باسب الصَّلَاةِ فِي مَوَاضِعِ الإبل الباب ه ورشن صَدَقَةُ بْنُ الْفَضِّل قَالَ أَخْبَرَنَا سُلَيْهَانُ بْنَ حَيَّانَ قَالَ حَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عَمَرَ يُصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ وَقَالَ رَأَيْتُ النَّيِّ عَيْنِي يَقِينِ بَفِعَلُهُ باسب من صَلَّى إبب ه وَقَدَامَهُ تَثُورٌ أَوْ نَارٌ أَوْ شَيْءٌ مِمَا يُغْبَدُ فَأَرَادَ بِهِ اللَّهَ وَقَالَ الزَّهْرِي أُخْبَرَ في أَنسَ قَالَ قَالَ النَّئَىٰ عِنْ اللَّهِ عَرْضَتْ عَلَى النَّارُ وَأَنَا أَصَلَّى مِرْشُنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ الْمُرسَدِينَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الْخَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِي مُمَّ قَالَ أُريتُ النَّارَ فَلَهُ أَرَ مُنْظَوًّا كَالْيَوْمِ قَطْ أَفْظَمَ باس كَرَاهِيَةِ ﴿ بِبِ ٥٠ الصَّلَاةِ فِي الْمُقَابِرِ مِرْثُنَ مُسَدِّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْنَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَ فِي نَافِعُ السَّعِينَ اللهِ عَن ابْن غَمَرَ عَن النِّبِي عِيْكِيمُ قَالَ اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُو مِنْ صَلَاتِكُمْ وَلَا تَقْيِدُوهَا فَبُورًا باسب الصَّلاَّةِ فِي مَوَاضِعِ الْحَسْفِ وَالْعَذَابِ وَيُذَكُّو أَنَّ عَلِيًّا وَلَثْ كُوهَ الصَّلاَّة | إب ٥٠

مديث ٤٣٤

ب ہ

**مديث 170 راطاني**هٔ 40/1 أُخْبَرَنَا

باسب ٥٥ مديث ٤٣٦

ماست ۲۷

. .

مدسده ۲۸

ا. ۱۰۰ سه ۱۳۹

عِخْسْفِ بَابِلَ **مِرْثُنَا** إِشْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَذَّتَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن دِينَارِ عَنْ عَبِدِ اللَّهِ بْن عُمْرَ رَهِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَى مَوْلاً و المُتعَذَّبِينَ إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَإِنْ لَرَ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلاَ تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ لاَ يُصِينُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ باسب الصَّلَاةِ فِي الْبِيعَةِ وَقَالَ عُمَرُ وَظِيُّ إِنَّا لاَ نَدْخُلُ كَنَائِسَكُرٍ مِنْ أَجْلِ الثَّمَاثِيلِ الَّتِي فِيهَا الضُورَ وَكَانَ ابْنُ عَبَاسِ يُصَلِّي فِي الْبِيعَةِ إلاَّ بِيعَةً فِيهَا تَمَاثِيلُ مِرْثُ مُحَدَّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَهْ عَنْ هِشَـامِ بْن عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَمَّ سَلَتَةَ ذَكُوتُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيُّكُمْ كَنِيسَةً رَأَنْهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَمَا مَارِيَّةُ فَذَكَرْتْ لَهُ مَا رَأَتْ فِيهَا مِنَ الطور فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ اللَّهِ أُولَيْكَ قَوْمٌ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ أَو الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوْرُوا فِيهِ تِلْكَ الصَّوَرَ أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ **باسب مرثبُ ا** أَبُو الْبَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شَعَيْتِ عَن الزَّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةً أَنَّ | عَائِشَةً وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسِ قَالاً لَمَّا نَزَلَ برَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّكُ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَإِذَا اغْتَمْ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ لَغَنَّهُ اللَّهِ عَلَى الْتَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهُمْ مَسَاجِدَ يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا وَرَثْنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَـابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيْظِيُّهُ قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ الْبُهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَا لِهِمْ مَسَاجِدَ بِالسِّبِ قَوْلِ النَّبِيِّ عَيْظِيُّهُمْ ا جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا **مِرْثُ عُ**غَذ بْنُ سِنَانِ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَارٌ هُوَ أَبُو الْحَكَمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْفَقِيرُ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ أَعْطِيتُ خَمْسًا لَمْر يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرَّغْب مَسِيرَةَ مَنْهُرٍ وَجُعِلَتْ لِىَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا وَأَيْمَا رَجُل مِنْ أَمْتِي أَذْرَكَتُهُ الضَلاَةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَكَانَ النَّينُ يُبِعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَيُعِثْثُ إِلَى النَّاسَ كَافَّةً | ٠ وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ لِم نَوْمِ الْمَرْأَةِ فِي الْمُسْجِدِ مِرْثُ عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَـامَةً عَنْ هِشَـامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ وَلِيدَةً كَانَتْ سَوْدَاءَ لِحتى مِنَ الْعَرَبِ فَأَعْتَقُوهَا فَكَانَتْ مَعَهُمْ قَالَتْ فَخَرَجَتْ صَبِيَّةٌ لَمُنمُ عَلَيْهَا وشَاحٌ أَخْمَرُ مِنْ سُيُور قَالَتْ فَوَضَعَتْهُ أَوْ وَقَعَ مِنْهَا فَمَرَّتْ بِهِ حُدَيَّاةً وَهُوَ مُلْقًى خَسِبَتُهُ خَمَا خَطَفَتْهُ قَالَتْ فَالْتُصُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ قَالَتْ فَاتَّهَمُونِي بِهِ قَالَتْ فَطَفِقُوا يُفَتَّشُونَ حَتَّى فَتَشُوا تُجْلَهَا 🔐 قَالَتْ وَاللَّهِ إِنَّى لَقَائِمَةً مَعَهُمْ إِذْ مَرَّتِ الْحُدَيَّاةُ فَأَلْقَتْهُ قَالَتْ فَوَقَعَ يَيْتَهُمْ قَالَتْ فَقُلْتُ هَذَا الَّذِي اتَّهَ مٰتُمُونِي بِهِ زَعَمْتُمْ وَأَنَّا مِنْهُ بَرِيتَةٌ وَهُوَ ذَا هُوَ قَالَتْ جَمَّاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِيَّلِينِيكِم فَأَسْلَتَتْ قَالَتْ عَائِشَةً فَكَانَ لَمَنا خِبَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ حِفْشٌ قَالَتْ فَكَانَتْ تأْتِيني فَتَحَدَّثُ عِنْدِي قَالَتْ فَلاَ تَغِلِسُ عِنْدِي تَغِلِسًا إلاَّ قَالَتْ

وَيَوْمَ الْوشَاحِ مِنْ أَعَاجِيب رَبَّنَا
 أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانى

قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لَمَنا مَا شَاأُنْكِ لاَ تَقْفُدِنَ مَعِي مَفْعَدًا إِلاَّ قُلْتِ هَذَا قَالَتْ فَحَدَثَتُنِي ﴿ مِعانِهِ ١٦/١ قَالَتْ

بهَذَا الْحَدِيثِ باسب نَوْمِ الرِّجَالِ في الْمُسْجِدِ وَقَالَ أَبُو قِلاَبَةً عَنْ أَنَس قَدِمَ رَهْطُ الب ٥٨ مِنْ عُكُلِ عَلَى النَّبِي عِيِّكِيُّهِ فَكَانُوا فِي الصُّفَّةِ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكُر كَانَ أَضْحَاب

الضَّفَّةِ الْفَقَرَاءَ مِرْشُ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدْثَنَا يَخْنَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَني نَافِعٌ قَالَ مست 11

أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ أَنْهُ كَانَ يَنَامُ وَهُوَ شَـابُ أَغْزَبُ لاَ أَهْلَ لَهُ فِي مَسْجِدِ النِّيّ يَرْبُطِيخُمُ ل

مِرْثُ فَيْنِهُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبِدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ السيد الله

مَهٰل بْن سَعْدِ قَالَ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ عَلَيْكُ مِ يَئِتَ فَاطِمَةَ فَلَا يَجِمْذُ عَلِيًّا فِي الْبَيْتِ فَقَالَ

أَنْنَ ابْنُ عَمَٰكِ قَالَتْ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ فَغَاصَبَنِي فَخَرَجَ فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّاكُمْ لِإِنْسَانِ انْظُرْ أَنَّ هُوَ فَجَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ في الْمُسْجِدِ رَاقِدٌ

الْ فَجَنَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْكِ إِنَّا فِي مُضْطَجِعٌ قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِقْهِ وَأَصَابُهُ رَابٌ فَجَعَلَ ا

رَسُولُ اللَّهِ عِيَّكِيُّمْ يَمْسَحُهُ عَنْهُ وَيَقُولُ فَمْ أَبَا تُرَابِ فَمْ أَبَا تُرَابِ مِرْمُنِ يُوسُفُ بْنُ ﴿ مِيتُ ١٤٢ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْل عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ رَأَيْتُ سَبْعِينَ

مِنْ أَخْعَابِ الصُّفَّةِ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ ردَاءٌ إِمَّا إِزَارٌ وَإِمَّا كِسَاءٌ قَدْ رَبَعُوا في أغناقِهم فَينْهَا مَا يَنْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَواهِيَةَ أَنْ تُرَى

عَوْرَتُهُ لَاسِ الصَّلاَةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَر وَقَالَ كَعْبُ بنُ مَالِكِ كَانَ النَّبَيْ عِينَا اللَّهِ إِذَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ إِذَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ إِذَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ إِذَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُ إِذَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوالِكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا اللّ قَدِمَ مِنْ سَفَر بَدَأَ بِالْمُسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ **مِرْثُنَ خَلا**دُ بَنْ يَخْمَى قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ المَصَد عنه

حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَلِثُ النَّبِيِّ عَلِيْكُ وَهُوَ فِي الْمُسْجِدِ

قَالَ مِسْعَةِ أَرَاهُ قَالَ خُعِي فَقَالَ صَلَّ رَكْتَتَن وَكَانَ لِى عَلَيْهِ دَنْنٌ فَقَضَــانِي وَزَادَنِي **باســـــ إ**ذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَيْزَكَمْ رَكْمَتَيْنِ **مِرْثِنَ** عَبْدُ اللَّهِ بْنِي يُوسْفَ قَالَ أَخْبَرَنَا ﴿ إِب ١٠ مِيتِ

مَالِكٌ عَنْ عَامِرِ بن عَبدِ اللَّهِ بن الرَّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بن سُلَيْمِ الزَّرَقِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ السَّلَّمِي

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْظِينُهُمْ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمُسْجِدَ فَلْيَرَكُمْ رَكْعَتَيْن قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ المسيد الحدد في المنجد مرثف عَبدُ الله بن يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ أَنِي الزَّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْكُمْ قَالَ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلَّى عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُخدِثْ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ازخمنهُ السب بْنْيَانِ الْمُسْجِدِ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ كَانَ سَفْفُ الْمُسْجِدِ مِنْ جَرِيدِ النَّمْلِ وَأَمَرَ عُمَرُ بِبِنَاءِ الْمُسْجِدِ وَقَالَ أَكِنَّ النَّاسَ مِنَ الْمُطَرَ وَإِيَّاكَ أَنْ تُحَمِّرَ أَوْ تُصَفَّرَ فَتَغْيْنَ النَّاسَ وَقَالَ أَنَسُ يَتَبَاهَوْنَ بِهَا ثُمُ لاَ يَغْمُرُونَهَا إِلاَّ قَلِيلاً وَقَالَ ابْنُ عَبَاسِ لَتَرْخُرفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَرَثْمُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ بْن كَيْسَانَ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَخْبَرُهُ أَنَّ الْمُسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عِيُّكِيُّ مَنِينًا بِاللَّبِنِ وَسَفْفُهُ الْجَرِيدُ وَعُمُدُهُ خَشَبُ النُّهٰلِ فَلَمْ يَرْدُ فِيهِ أَبُو بَكُرٍ شَيْئًا وَزَادَ فِيهِ عُمَرُ وَبَنَاهُ عَلَى بُنْيَانِهِ في عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيُّكُ ا بِاللَّبِن وَالْجَرِيدِ وَأَعَادَ مُحُدَهُ خَشَبًا لُرَّ غَيْرَهُ عُفَانُ فَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرَةً وَيَنَي جِدَارَهُ بِالحِجَارَةِ الْمُنْقُوشَةِ وَالْقَصَّةِ وَجَعَلَ عُمْـدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ وَسَقَفَهُ بِالسَّـاج **با\_\_\_** التَّعَاوُنِ فِي بِنَاءِ الْمُسْجِدِ ۞ مَا كَانَ لِلْنُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُوُوا مَسَـاجِدَ اللَّهِ شَـاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْـكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ۞ إِنَّمَا ۗ " ه يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَز يَخْشَ إِلاَّ اللهَ فَعَسَى أُولِيكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُنْهَدِينَ (١٠٠٠) مِرْثُ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيرِ بْنُ مُخْتَارِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَدَّاءُ عَنْ عِكْرَمَةَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَاسِ وَلاِنِيهِ عَلَى الْطَلِقَا إِلَى أَبِي سَعِيدٍ فَاسْمَعَا مِنْ حَدِيثِهِ فَالْطَلَقْنَا فَإِذَا هُوَ فِي حَائِطٍ يُصْلِحُهُ فَأَخَذَ ردَاءَهُ مَا حْتَى ثُمُ أَنْسَأَ يُحَدُّثُنَا حَتَّى أَنَى ذِكُو بِنَاءِ الْمُسْجِدِ فَقَالَ كُنَّا خَمِلَ لِبَنَّةً لَبَنَةً وَعَمَّارُ ال لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتِيْنِ فَرَآهُ النِّي عِيِّكِيِّ فَيَنفُضُ الثَّرَابَ عَنهُ وَيَقُولُ وَيْحَ عَمَّار تَقْتُلُهُ الْهِنَّةُ الْبَاغِيَّةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجِنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ قَالَ يَقُولُ عَمَّارٌ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَن لَاسب الإسْتِعَانَةِ بِالنَّجَارِ وَالصَّنَّاعِ فِي أَغْوَادِ الْمِنْبَرِ وَالْمُسْجِدِ مِرْثُنَا قُتَلِيَةٌ قَالَ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْعَزيز عَنْ أَبِي حَازِمِر عَنْ مَهْلِ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عِيِّكِيُّ إِلَى امْرَأَةِ أَنْ مُرِي ۗ عْلاَمَكِ النُّجَّارَ يَعْمَلُ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ مِرْمُنَ خَلاَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا الله

ب ۱۱ مدیث ۱۱۵

باب ١٢ ملطانية ٩٧/١ النَّفْل

مدسيث ٤٤٦

باس ۲

مديث ٤٤٧

باب تا

مدليت ۱۹۸

مديث ١٤٩

عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلا أَجْعَلُ لَكَ شَيْتًا تَفْعُدُ عَلَيْهِ فَإِنَّ لِي غُلاَمًا خَبَّارًا قَالَ إِنْ شِثْتِ فَعَيلَتِ الْمِنْبَرَ لِاسْتِ مَنْ يَتَى مَسْجِدًا إلى 10 مِرْثُ يَخْنِي بْنُ سُلَبَانَ حَدَّنِي ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَ فِي عَمْرُو أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّمَة أَنَّ عَاصِمَ بْنَ الْمَيْتُ مَيْتُ هَا عُمَرَ بن فَتَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيَدَ اللَّهِ الْمُؤلَّانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عُفَانَ بنَ عَفَانَ يَقُولُ عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيهِ حِينَ بَنَى مَسْجِدَ الرَّسُولِ عِيِّكُ إِنَّكُورَ أَكْثَرَتُمْ وَإِنِّي سَمِعْتُ النِّينَ عِيَّكُ إِنَّكُورَ أَكْثَرَتُمْ وَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ عِيَّكُ إِنَّا يُقُولُ مَنْ بَتَى مَسْجِدًا قَالَ بَكَيْرَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ يَلتَنِي بِهِ رَجْهَ اللَّهِ بَقَ اللّهَ لَهُ مِثْلَةً فِي الجُنَّةِ ۗ العَانِيّ ١٨٨١ فِي باسب يَأْخُذُ بِنُصُولِ النَّبَلِ إِذَا مَنْ فِي الْمُسْجِدِ مِرْثُنَ قُتْلِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثْنَا | إب ١٦ ميث ١٥٠ سْفْيَانُ قَالَ قُلْتُ لِعَمْرُو أَسِمْعَتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ مَنَّ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ سِهَامٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عِيُّكُم أَنسِكَ بِيَصَالِحَنَا لَمُسِكَ الْمُؤورِ فِي الْمُسْجِدِ | بب ١٧ **مدثن أ**مُومَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بُرَدَةَ بْنُ عَبِد الله المسيع م قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَن النَّبِيِّ عِنْكُ إِلَى اللَّهِيُّ قَالَ مَنْ مَنَّ فِي فَمَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْرَاقِنَا بِنَبْلِ فَلْيَأْخُذْ عَلَى نِصَالِمُنَا لاَ يَعْقِرْ بِكَفَّهِ مُسْلِمًا لِمُسِبِ الشُّغر فِي الْمُسْجِدِ | باب ١٨ مدث أَبُو الْمِنَانِ الْحَكَدُ بْنُ نَافِعِ قَالَ أَخْبَرَنَا شَعَيْتِ عَنِ الرَّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي الْمَدِيثِ عَن أَبُوسَلَمَةً بْنُ عَبِدِ الرَّحْمَن بْنِ عَوْفِ أَنَّهُ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتِ الأَنْصَارِئَ يَسْتَشْهدُ أَبَّا هُرَ يُرَةً أَنْشُدُكَ اللَّهَ هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيِّ عَيُّكُمْ يَقُولُ يَا حَسَّانَ أَجِبْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّكُمْ ا اللَّهُمَّ أَيْدُهُ برُوحِ الْقُدُس قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَعَمْ باسب أَصْحَابِ الْحِرَابِ في الْمَسْجِدِ السب ١٩ مرثث عَبْدُ الْعَزيز بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمْ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ عَنِ ابْنِ الصّ شِهَاب قَالَ أَخْبَرَ فِي عُزوَة بن الزَّيْرِ أَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَتَلِيُّم يَوْمًا عَلَى بَابِ مُحْرَتِي وَالْحَبَثَةُ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَرَسُولُ اللَّهِ عِينَا إِلَّى الْمَبْرُ فِي رِ دَائِهِ أَنْظُرُ إِلَى لَعِيهِمْ **رَا و** إِنْزَاهِيمْ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَ نِي يُونُسْ عَنِ ابْنِ شِهَــابِ عَنْ الْمَيْفَ هُوهُ عُزوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَأَيْتُ النِّئَ عَيْثُ وَالْحَبَشَةُ يَلْعَنُونَ بِحِرَابِهِمْ بِاسِبِ ذِكْرٍ البِسِ ٧ الْبِيعِ وَالشَّرَاءِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي الْمُسْجِدِ مِرْشُ عَلَىٰ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا شَفْيَانْ عَنْ السَّمِدِ 101 يَحْنَى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَتَتُهَا بَرِيرَةُ نَسْأَلُمُا فِي كِتَابَهَا فَقَالَتْ إِنْ شِئْتِ أَعْمَلَيْتُ أَهْلَكِ وَيَكُونُ الْوَلاءُ لِي وَقَالَ أَهْلُهَا إِنْ شِنْتِ أَعْطَيْتِهَا مَا بَقِ وَقَالَ شَفْيَانُ مَرَّةً إِنْ شِفْتِ أَعْتَفْتِهَا وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لَنَا فَلَنَا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْثِظِيمُ ذَكَّرُتُهُ ذَلِكَ فَقَالَ

ابْنَاعِيهَــا فَأَغْتِقِيهَــا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِـنَنْ أَغْتَقَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّكُمْ عَلَى الْمِنْبَرِ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَةً فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْكُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامِ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ في كِتَابِ اللَّهِ مَن اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ في كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةً مَرَّةٍ قَالَ عَلِيَّ قَالَ يَخْتِي وَعَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ يَخْتِي عَنْ عَمْرَةَ وَقَالَ جَعْفَرُ بِنْ عَوْنِ عَنْ يَخْتِي قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَةً قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةً رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ يَخْتَى عَنْ عَمْرَةً أَنَّ بَريرَةً ﴿ ٧ معانيذ ١٩٠١ وَالْمُلاَوْةِ اللَّهِ يَذْكُو صَعِدَ الْمِنْيَرَ بالسِّ التَّقَاضِي وَالْمُلاَزَمَةِ في الْمُسْجِدِ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَتَدِ قَالَ حَدَّثَنَا عُفَانُ بْنُ مُحَمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهْرِيُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ عَنْ كَعْبِ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْئًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمُسْجِدِ فَارْتَفَعْت أَصْوَاتُهُمَا حَنَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِلَّيْكُ مُ وَهُوَ فِي بَلِيَّهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَنَّى كَشَفَ سِخْفَ ﴿ فَتَادَى يَا كُنْبُ قَالَ لَئِيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ضَغ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا وَأَوْمَأُ إِلَيْهِ أَى الشَّطْرَ قَالَ لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَمْ فَاقْضِهِ مَاكِ كُنْسِ الْمُسْجِدِ وَالْتِقَاطِ الْجِرَقِ وَالْقَذَى وَالْعِيدَانِ مِرْثُ اللَّهَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَجُلاً أَشْوَدَ أَوِ الْمَرَأَةُ سَوْدَاءَ كَانَ يَقُمُ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ فَسَــأَلَ النَّبَىٰ عِيَّكِيُّم عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ قَالَ أَفَلاَ كُنْتُمْ آذَنُّتُونِي بِهِ دُلُونِي عَلَي قَبْرِهِ أَوْ قَالَ قَبْرِهَا فَأَتَى قَبْرُهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ ما \_\_\_ تَحْرِير يَجَارَةِ الْحَبَّرِ فِي الْمَسْجِدِ مِرْثُ عَبْدَانُ اللهِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الأَعْمَـشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَنَا أُزْنَ الآيَاتُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرَّبَا خَرَجَ النَّبِيُّ عَيِّئْكُمْ إِلَى الْمُسْجِدِ فَقَرَأُهُنَّ عَلَى النَّاسِ ثَرَّ حَرَّمَ يْجَارَةَ الْحَدَرِ بِالسِيهِ الْحَدَمِ لِلْسُجِدِ وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ \* نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّرًا ١٠ الْمُسْجِدِ يَخْدُمُهُ مِرْثُ أَحْمَدُ بن وَاقِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً أَوْ رَجُلاً كَانَتْ تَقْمُ الْمُسْجِدَ وَلاَ أَرَاهُ إِلاَ امْرَأَةً فَذَكِّرٍ ﴿ ٠ حَدِيثَ النَّيِ عَرِيْكِ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى قَبْرِهِ بِاسِبِ الأَسِيرِ أَوِ الْغَرِيرِ يُرْبَطُ فِي الْمُسْجِدِ مِرْثُ إِنْ عَنْ شَعْبَةً عَالَ أَخْبَرُنَا رَوْحٌ وَمُحَدَّدُ بِنْ جَعْفَر عَنْ شُعْبَةً عَنْ مُحَدِّدِ بن زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّبِي ﷺ قَالَ إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنَّ تَقَلَّتَ عَلَىَّ الْبَارِحَةَ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا لِيَقْطَعَ عَلَى الصَّلاَةَ فَأَمْكَنَني اللَّهُ مِنْهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطُهُ إِلَى سَــاريَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَّهِ كُلّْكُرْ فَذَكُوتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيَانَ رَبّ هَب ا

لى مُلْكًا لاَ يَثْنِنِي لأَحَدِ مِنْ بَعْدِي قَالَ رَوْحٌ فَرَدُهُ خَاسِنًا ما \_ الإغْتِسَالِ إِذَا البس ٣ أَسْلَمَ وَرَبْطِ الأَسِيرِ أَيْضًا فِي الْمُسْجِدِ وَكَانَ شُرَيْحٌ يَأْمُنُ الْفَرِيمَ أَنْ يُحْبَسَ إِلَى سَارِيَةِ المنجد مرثن عبد الله بن يُوسفَ قالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ أَبِي سَعِيدٍ المستدا سِمَعَ أَبَا هُرَ يْرَةَ قَالَ بَعَثَ النَّبِي عِينَ النَّبِي عَيْثُ بَعِلْ قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُل مِنْ بَنِي حَنِيفَةً يُقَالُ لَهُ ثُمَّامَةً بْنُ أَثَالٍ فَرَبَطُوهُ بِسَـادِيَةٍ مِنْ سَوَادِى الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ النِّبئ ﷺ فَقَالَ أَطْلِقُوا ثَمَّامَةً فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلِ قَرِيبٍ مِنَ الْمُنسِجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُرُّ دَخَلَ الْمُنسِجِدَ فَقَالَ ۗ العَانِيْ ١٠٠١ الْهَنجِدِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ نَهُولَ اللَّهِ بِالسِّي الْخَيْنَةِ فِي الْمُسْجِدِ لِلْمُرْضَى | إب ٧٧

> أَيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخُنْدَقِ فِي الأَكْمَلُ فَضَرَبَ النَّي يَرَا اللَّهُ عَيْمَةً فِي الْمُسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ فَلَمْ يَرْعُهُمْ وَفِي الْمُسْجِدِ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ إِلاَّ الدَّمْ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ فَقَالُوا يَا أَهْلَ الْحَيْمَةِ مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ فَإِذَا سَعْدٌ يَغْذُو جُرْحُهُ دَمًّا

وَغَيْرِ هِمْ صِرْثُ لَ زَكَرَاءُ بْنُ يَحْنَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمْنِرِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ ﴿ صِيتُ ١٣

فَتَاتَ فِيهَــا لماــــــــ إذْخَالِ الْبَعِير في الْمُنسَجِدِ لِلْعِلَّةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ طَافَ النَّيئ | بـبـ ××

عَلَيْ عَلَى يَعِير مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بِنْ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُعَنَّدِ بِن المديد ١٦

إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِيِّكِيُّ أَنِّي أَشْتَكِي قَالَ طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِمَةً فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ عِيْرِ اللَّهِ عِنْكِ إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابِ مَسْطُورِ عاس البب ٧٠ ورشن نحمَّند بن المُنفَقِي قالَ حَدَثنَا مُعَادُ بن هِشَـامٍ قَالَ حَدَثَنِي أَبِي عَنْ فَتَادَةً قَالَ السيت ١٥ حَدَّثَنَا أَنَسُ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَضِحَابِ النَّبِئَ ﷺ غَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِئَ عِنْظُ فِي لَيلَةٍ مُظْلِمَةِ وَمَعَهُمَا مِثْلُ الْمِصْبَاحِين يُضِيآنِ بَيْنَ أَيْدِيهِ الْفَلَا افْتَرَقَا صَارَ مَعَ كُلُ وَاحِدِ مِنْهُمَا وَاحِدٌ حَتَّى أَنَّى أَهٰلَهُ **باســــ** الْحُوخَةِ وَالْمَتَرْ فِي الْمَسْجِدِ **مرْثُنَا نَحَنَ** نِنْ سِنَانِ قَالَ | إب ٨ ميث حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ عَنْ عَبَيدِ بن خَيْنِ عَنْ بُسْرِ بن سَعِيدِ عَنْ أَبي سَعِيدٍ

عَبدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ غُرْوَةَ عَنْ زَيْنَتِ بِلْتِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَمْ سَلَمَةً قَالَتْ شَكُوثُ

وَكَانَ أَبُو بَكِ أَعْلَمُنَا قَالَ يَا أَبَا بَكِ لاَ تَبكِ إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَىٰٓ فِي ضَحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكُو وَلَوْ

الْحَدْرِى قَالَ خَطَبَ النَّبِي عِينَا لِللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَبْدَا بَيْنَ الدُّنيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللَّهِ فَبَكَى أَبُو بَكُر وَتُنْكَ فَقُلْتْ فِي نَفْسِي مَا يُبكِي هَذَا الشَّيْخَ إِنْ يَكُن اللَّهُ خَيْرَ عَبِدًا بَيْنَ الدُّنيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَالْحَتَارَ مَا عِنْدَ اللَّهِ فَكَانَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِكُمْ هُوَ الْعَبْدَ

كُنْتُ مُتَخِذًا خَلِيلاً مِنْ أَمْتِي لاَ تَخَذْتُ أَبَا بَكِرِ وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الإِسْلاَمِ وَمَوَدَّتُهُ لاَ يَبَقَينَ فِي الْمُسْجِدِ بَابِ إِلاَّ سُدُ إِلاَّ بَابُ أَبِي بَكِمِ **مِرْسُنَ** عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مُحَدِّدِ الجُنْخِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ يَغلَى بْنَ حَكِيمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عِيُّكِيُّ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ عَاصِتْ رَأْسَهُ بِجَهِ قَة فَقَعَدَ عَلَ الْمِنْبَرِ فَحَيْمِدَ اللَّهُ وَأَنْنَى عَلَيْهِ لَمْوَ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَمَنَ عَلَى فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ مِنْ ﴿ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي فَحُافَةَ وَلَوْ كُنْتُ مُتَخِذًا مِنَ النَّاسِ خَلِيلًا لاَغْمَذْتُ أَبَا بَكُر خَلِيلًا وَلَـكِنْ خُلَةُ الإِسْلاَمِ أَفْضَلُ سُدُوا عَنَى كُلِّ خَوْخَةٍ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرَ خَوْخَةِ أَبِي بَكُر **بُاسِبِ** الأَبْوَابِ وَالْغَلَقِ لِلْكَعْبَةِ وَالْمُنسَاجِدِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ بى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن ابْنِ جُرَنِجِ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ أَبِي مُلَيَكَةً يَا عَبْدَ الْمَالِكِ لَوْ رَأَيْتَ مَسَاجِدَ ابْن عَبَاس وَأَبْوَابَهَا مِرْتُكِ أَبُو النُّغْبَانِ وَقُتَيْبَةُ فَالاَ حَذَنَّا حَمَّادٌ عَن أَيُوبَ | عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبَيِّ عِينَاكِيمُ قَدِمَ مَكَّةً فَدَعًا عُفَانَ بِنَ طَلْحَةً فَفَتَحَ الْبَاتِ فَدَخَلَ النَّبِئُ عَيِّئْكُ ، وَبِلاَلٌ وَأُسَامَةُ بنُ زَيْدٍ وَعَفَانُ بنُ طَلْحَةَ ثُرُ أُغْلِقَ الْبَابُ فَلَبِتَ فِيهِ سَاعَةً ثُمَّ خَرَجُوا قَالَ ابنُ عُمَرَ فَبَدَرْتُ فَسَأَلْتُ بِلاَلاً فَقَالَ صَلَّى فِيهِ فَقُلْتُ في أَيْ قَالَ المُنشركِ المُنسَجِدَ مِرْثُ تُنبُهُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا ا هُرَ يْرَةَ يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ خَيْلًا قِبَلَ خَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُل مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثْمَامَةُ بْنُ أَثَالِ فَرَبَطُوهُ بِسَـارِيَةِ مِنْ سَوَارِى الْمُسْجِدِ ب*اســِـــ* رَفْعِ الصَّوْتِ فِي الْمُسَاجِدِ مِرْثُنا عَلَى بن عَبدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَخنَى بن سَعِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا الجُعَيْدُ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّتَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةً عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كُنْتُ قَائِمًا فِي الْمُسْجِدِ فَحَصَبَنِي رَجُلُ فَنَظَرْتُ فَإِذَا مُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ اذْهَبْ فَأْتِي بِهَذَين فِحَلْتُهُ ال بِهِمَا قَالَ مَنْ أَنْتُمَا أَوْ مِنْ أَنِنَ أَنْتُمَا قَالاً مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ قَالَ لَوْ كُنْشَمَا مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ لأَوْجَعْنُكُمَا تَرْفَعَانِ أَصْوَاتُكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ عِيَّاكُ مِرْثُنَ أَخْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَــابٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بن مَالِكِ أَنَّ كَعْبَ بنَ مَالِكِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى ابنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكُمْ فِي الْمُسْجِدِ فَا نَقَعَتْ أَصْوَالْهُمَا حَتَّى شِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُم وَهُوَ فِي

میت ۲۱۷

ملطانية ١٩/١ غُتبدَ

ا\_\_\_ ۱۸

مديث ٤٦٨

. .

رسيشه ٤٦٩

.

(v. . . . .

مدسیشہ ٤٧١

يَنِيهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَ رَسُولُ اللَّهِ وَيُلْتُنُّم حَتَّى كَشَفَ مِجْفَ خَجْرَيْهِ وَتَادَى يَا كَعْبُ بْنَ مَالِكِ مَا كَمْتُ قَالَ لَيْنِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَشَــارَ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ قَالَ كَعْبُ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِينَظِينَ فَمْ فَافْضِهِ **ماسيت** الحِلَق وَالجُلُوس في ¶ باب ٨٠ *علان* ٩٠١ الْمُسْجِدِ مِرْثُنِ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بِشُرُ بِنُ الْمُفَضِّلِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَن ابن السميد ا عُمَرَ قَالَ سَــأَلَ رَجُلُ النِّيَّ عِينَا اللَّهِيُّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ مَا تَرَى فِي صَلاّةِ اللَّيل قَالَ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَيْتِيَ الصِّبْحَ صَلِّي وَاحِدَةً فَأُوْرَّتْ لَهُ مَا صَلِّي وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَّتِكُمْ وثرًا فَإِنَّ النَّيْ يَرَبِّكُمْ أَمْرَ بِهِ مِرْثُنَ أَبُو النُّعَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعِ ۗ مَسِتْ ٢٣٠ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِي ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ كَيْفَ صَلاَةُ اللَّيلِ فَقَالَ مَنْنَى مَنْنَى فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْرِ بِوَاحِدَةِ ثُورِ لَكَ مَا قَدْ صَلَّيْتَ قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ كَثِير ﴾ اَ حَدَثَنَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَجُلًا نَادَى النِّي عَيْكُمْ وَهُوَ فِي الْمُسْجِدِ مِرْثُنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرْنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْن أَبِي | ميت ١٧٤ طَلْحَةَ أَنْ أَبَا مْرَةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّبِينُ قَالَ بَيْنَتَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْرَا إِنَّهُ فِي الْمُنجِدِ فَأَقْبَلَ ثَلَاثَةً نَفَرٍ فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْرَا اللَّهِ وَذَهَبَ وَاحِدٌ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فَرْجَةً فَجَلَسَ وَأَمَّا الآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ فَلَنَا فَرْغَ ﴿ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَالَ أَلا أَخْبِرُكُر عَن الثَّلاَئَةِ أَمَّا أَحَدُهُمْ فأوى إِلَى اللَّهِ فآوَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا الآخَرْ فَاسْتَخْيَا فَاسْتَخْيَا اللَّهُ مِنْهُ وَأَمَّا الآخَرُ فَأَغْرَضَ فَأَغْرَضَ اللَّهُ عَنْه ل**اسب** | إب مه الإشتِلْقَاءِ فِي الْمُسْجِدِ وَمَدُ الرُّجْلِ صِرْتُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَن ابْن السيحة ١٧٥ شِهَـاب عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمْهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ عِيُّكِيُّمْ مُسْتَلْقِيًّا في المنسجدِ وَاضِعًا إِخْدَى رِجْلَنِهِ عَلَى الْأُخْرَى وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسْبَبِ قَالَ كَانَ عُمَرُ وَعُفَانُ يَفْعَلاَنِ ذَلِكَ بِاسِ الْمُنْجِدِ يَكُونُ فِي الطَّرِيقِ مِنْ غَيْرِ ضَرَدِ بِالنَّاسِ | بب ٨٠ وَبِهِ قَالَ الْحَسَىٰ وَأَيْوِبُ وَمَالِكُ صِرْمَتِ يَخْنَى بِنْ بَكَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ غَقَيْلِ ۗ مست ٢٩ عَن ابْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُزُوةُ بْنُ الزَّبْلِ أَنْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِي عَيْكُم قَالَتْ لَم أَغْقِلْ أَبْوَىٰ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ وَلَمْ يَمُوزُ عَلَيْنَا يَوْمُ إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ عَيْئِكُمْ طَرَقَى النَّهَــارِ بْكُرَّةً وَعَشِيَّةً ثُمَّ بَدَا لأَبِي بَكْرٍ فَانِتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ فَكَانَ يُصَلِّى فِيهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَقِفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ المُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَنْظُرُونَ إِلَيهِ وَكَانَ أَبُو بَكُر

ب ۸۸ مدیث ۴۷۸ مدیث ۴۷۹

مديسشه ۱۸۰

مديبشه ٤٨١

.

رَجُلاً بَكَّاءً لاَ يَمْلِكُ عَيْنَيهِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ فَأَفْرَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ باسب الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ السُّوقِ وَصَلَّى ابْنُ عَوْنِ فِي مَسْجِدٍ فِي دَارِ يُغْلَقُ عَلَيْهُمُ الْمَانُ مِرْثُنَ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَن الأَعْمَـشِ عَنْ أَبِي صَـالِجٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّيِّ عَيِّكُ قَالَ صَلاَةُ الجَبِيعِ تَزيدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلاَتِهِ فِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرَينَ دَرَجَةً فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وَأَتَى الْمُسْجِدَ لاَ بُرِيدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلاَّ رَفَعَهُ الله بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئةً حَتَّى يَدْخُلَ الْمُسْجِدَ وَإِذَا دَخَلَ الْمُسْجِدَكَانَ في صَلاَةٍ مَا كَانَتْ غَنبِسُهُ وَتُصَلِّي يَعْني عَلَيْهِ الْمُلاَئِكَةُ مَا دَامَ في تخلِسهِ الَّذِي يُصَلِّى فِيهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ باسب تشبيك الأَصَابِعِ فِي الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ مِرْشُ عَامِدُ بْنُ عُمَرَ عَنْ بِشْرِ حَدْثَنَا عَاصِمْ حَدْثَنَا وَاقِدٌ عَنْ أَبِيهِ عَن ابْن عُمَرَ أَوِ ابْن عَمْرِو شَبْكَ النَّبِيٰ عِيْثُ أَصَابِعَهُ وَقَالَ عَاصِمُ بْنُ ال عَلَى حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي فَلَمْ أَخْفَظُهُ فَقَوْمَهُ لِي وَاقِدٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي وَهُوَ يَقُولُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكُمْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرُو كَلِفَ بِكَ إِذَا بَقِيتَ فِي خُنَالَةٍ مِنَ النَّاسِ بَهَذَا مِرْسُ خَلاَدُ بِنُ يَخْتَى قَالَ حَدُّثْنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ عَبِدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بْرُدَةَ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبَى عَيِّلْكُ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ كَالْبُلْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبِّكَ أَصَابِعَهُ وَرَشْنَ الشَّحَانُي اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شُمَيْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْرَا اللَّهِ عَيْرَا اللَّهُ عَلَى الْعَشِينَ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ سَمَّاهَا أَبُو هُرَ يْرَةَ وَلَكِنْ نَسِيتُ أَنَا قَالَ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلْمَ قَقَامَ إِلَى خَشَبَةِ مَعْرُوضَةِ فِي الْمُسْجِدِ فَاتْكَأْ عَلَيْهَـا كَأَنَّهُ غَصْبَانُ وَوَصَعَ يَدَهُ الْيُمْنِي عَلَى الْيُسْرَى وَشَبَكَ بَيْنَ أَصَــابِعِهِ وَوَضَعَ خَدَّهُ الأَيْمَنَ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمُسْجِدِ فَقَالُوا قَصْرَتِ الصَّلاَّةُ وَفي الْقَوْمِ أَبُو بَكُرَ وَعُمَرُ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْسِيتَ أَمْ قَصْرَتِ الصَّلاَّةُ قَالَ لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُفْصَرْ فَقَالَ أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْتِدَيْنِ فَقَالُوا نَعَمْ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ ثُرَّ سَلَّمَ ثُمَّ كُثِرَ وَشَجَدَ مِثْلَ شُخودِهِ أَوْ أَطُولَ ثُرَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَتَجْرَ ثُمَّ كُبُرَ وَسَجَدَ مِثْلَ شِخُودِهِ أَوْ أَطُوَلَ ثُرُ رَفَعَ رَأْسَهُ وَتَجْرَ فَرُبَحَا سَسأُلُوهُ مُمْ سَلَمَ فَيَقُولُ نُبْثُثُ أَنَّ عِمْرَانَ بنَ حُصَيْنِ قَالَ ثَرْ سَلَّمَ بِاسِبِ الْمَسَاجِدِ الَّتِي عَلَى ۗ

طُرُق الحَدِينَةِ وَالْحَوَاضِعِ الَّذِي صَلَّى فِيهَا النَّبِي عِيْظِيمُ **مِرْسَا مُحَ**تَدُ بْنُ أَي بَكُرِ المُنْقَدَّمِينُ ۗ مِعَانِدُ ١٩/٨ طَرْقِ مِيه قَالَ حَدَّثْنَا فَضَيْلُ بْنُ سُلَيَّانَ قَالَ حَدَّثْنَا مُومَى بْنُ عُقْبَةً قَالَ رَأَيْتُ سَلَم بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَحْدَرَى أَمَاكِنَ مِنَ الطَّرِيقِ فَيصَلِّي فِيهَا وَيُحَدِّثُ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُصَلِّي فِيهَا وَأَنَّهُ رَأَى النَّيئ عِينَ يُصَلِّي فِي تِلْكَ الأَمْكِنَةِ وَحَدَّثِنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي في تِلْكَ الأَمْكِنَةِ وَسَـأَلْتُ سَـالِـًا فَلاَ أَغْلَمُ إِلاَ وَافَقَ نَافِعًا فِي الأَمْكِيَةِ كُلُهَا إِلاَ أَنْهَمَ الْحَتَلَفَا فِي مَسْجِدٍ بِشَرَفِ الرَّوْحَاءِ **مِرْمُنَ** إِبْرَاهِيمْ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ حَدَّثَنَا السيد Ar ميت مُومَى بْنُ عُفْيَةً عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَخْيَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِينَا إِلَى الْمُؤلِّن بذي الْخَلَفَة حِينَ يَغْتَمِرُ وَفِي جَمِّتِهِ حِينَ حَجَّ تَحْتَ سَمْرَةٍ فِي مَوْضِعِ الْمُسْجِدِ الَّذِي بِذِي الْحَلَيْفَةِ وَكَانَ إِذَا رَجَعَ مِنْ غَزْ وِ كَانَ فِي تِلْكَ الطَّرِيقِ أَوْ حَجُّ أَوْ عُمْرَةٍ هَبَطَ مِنْ بَطْنِ وَادٍ فَإِذَا ظَهَرَ مِنْ · أِ بَطْنِ وَادٍ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي عَلَى شَفِيرِ الْوَادِي الشَّرْقِيَّةِ فَعَرَّسَ ثَرَّ حَتَّى يُضبحَ لَيْسَ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِحِجَارَةٍ وَلاَ عَلَى الأَكَنِةِ الَّتِي عَلَيْهَا الْمُسْجِدُ كَانَ ثَمَّ خَلِيجٌ يُصَلَّى إ عَبْدُ اللَّهِ عِنْدَهُ فِي بَطْنِهِ كُنْتِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِينَ إِلَيْ لَوْ يُصَلِّى فَدَحَا الشَّيْلُ فِيهِ بِالْبَطْحَاءِ حَتَّى دَفَنَ ذَلِكَ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّى فِيهِ وأَن عَبْدَ اللَّهِ بَنَ غُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ السَّعِيدِ عمه النِّيِّ عِينِكُ صَلَّى حَيْثُ الْمُسْجِدُ الصَّغِيزِ الَّذِي دُونَ الْمُسْجِدِ الَّذِي بِشَرَفِ الرَّوْحَاءِ وَقَدْ ﴾ } كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَعْلَمُ الْمُكَانَ الَّذِي كَانَ صَلَّى فِيهِ النَّبَى عِينَاكُمْ يَقُولُ ثُمَّ عَنْ يَمِينِكَ حِينَ تَقُومُ فِي الْمُسْجِدِ نُصَلِّي وَذَلِكَ الْمُسْجِدُ عَلَى حَافَةِ الطَّريقِ الْبُنـنَى وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسْجِدِ الأَنْجُر رَمْيَةً بِحَجَر أَز غَنو ذَلِكَ وأن ابْنَ غَمَرَ كَانَ يُصَلِّى إِلَى الْعِرْقِ الميت ١٨٥ الَّذِي عِنْدَ مُنْصَرَفِ الرَّوْحَاءِ وَذَلِكَ الْعِرْقُ النِّهَـاءُ طَرَفِهِ عَلَى حَافَةِ الطَّريق دُونَ الْمُنشِجِدِ الَّذِي بَلِنَهُ وَبَيْنَ الْمُنْصَرَفِ وَأَنْتَ ذَاهِبُ إِلَى مَكَّةَ وَقَدِ ابْتُنِيَ ثَرَ مَسْجِدٌ فَلَمْ يَكُنْ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّى فِي ذَلِكَ الْمُسْجِدِ كَانَ يَتْزَكُهُ عَنْ يَسَارِهِ وَوَرَاءَهُ وَيُصَلِّي أَمَامَهُ إِلَى الْعِرْق نَفْسِهِ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَرُوحُ مِنَ الرَّوْحَاءِ فَلاَ يُصَلِّى الظُّهْرَ حَتَّى يَأْتَى ذَلِكَ الْمَكَانَ قَيْصَلَّى فِيهِ الظُّهْرَ وَإِذَا أَقْبَلَ مِنْ مَكَّهَ فَإِنْ مَنَّ بِهِ قَبَلَ الطُّنيج بِسَاعَةٍ أَوْ مِنْ آخِرِ السَّحَر عَرَّسَ حَتَّى يُصَلِّى بِهَا الصُّبْحَ وَأَن عَبْدَ اللَّهِ حَدَّلَهُ أَنَّ النَّبَى لِيَّا اللَّهِ عَنْزِلْ تَخْتَ مَرْحَةٍ السَّمِيثِ ٤٨١ ضَخْمَةٍ دُونَ الزُونِيَّةِ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ وَوِجَاهَ الطَّرِيقِ فِي مَكَانٍ بَطْجِ مَهْ لِ حَتَّى يُفْضِيَ مِنْ أَكَمَةٍ دُوْيِنَ بَرِيدِ الوَرِيْقَةِ بِمِيلَيْنِ وَقَدِ الْكَسَرَ أَعْلاَهَا فَانْلَنَى فِي جَوْفِهَا وَهِي قَائِمَةً عَلَى

يت ٤٨٧ ملطانية ١٠٥/١ عند

مديبث ٤٨٨

مدبیشہ ٤٨٩

مديش ١٠

مدنیشه ۱۱

سَاقٍ وَفِي سَاقِهَا كُثُبُ كَثِيرَةً وأن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكُمْ صَلَّى فِي طَرَفِ تَلْعَةٍ مِنْ وَرَاءِ الْعَرْجِ وَأَلْتَ ذَاهِبٌ إِلَى هَضْبَةٍ عِنْدَ ذَلِكَ الْمُنْسِجِدِ قَبْرَانِ أَوْ ثَلاَئَةً عَلَى الْقُبُورِ رَضْمٌ مِنْ حِمَارَةٍ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ عِنْدَ سَلِمَاتِ الطَّرِيقِ يَيْنَ أُولَئِكَ السَّلِمَاتِ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَرُوحُ مِنَ الْعَرْجِ بَعْدَ أَنْ تَمِيلَ الشَّمْسُ بِالْهَــَاجِرَةِ فَيُصَلَّى الظُّهْرَ فِي ذَلِكَ الْمُنْسِجِدِ وَأَنْ عَبْدَ اللَّهِ بِنَ غُمَرَ حَدَّنَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّاكِيمُ نَزَلَ عِنْدَ سَرَحَاتِ عَنْ يَسَار الطُّريق فِي مَسِيل دُونَ هَزَشَى ذَلِكَ الْمَسِيلُ لاَصِقُ بِكُواعِ هَزْشَى بَيْنَهُ وَيَنْ الطَّريق قَريبٌ مِنْ غَلْوَمْ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّى إِلَى سَرْحَةٍ هِيَ أَفْرَبُ السَّرَحَاتِ إِلَى الطَّرِيقِ وَهٰىَ أَطْوَلُمُنَّ وَأَن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْكُ كَانَ يَنْزِلُ فِي الْمُتِيلِ الَّذِي فِي أَذْنَى مَرِّ الظَّهْرَانِ قِبَلَ الْمُدِينَةِ حِينَ يَهْبِطُ مِنَ الصَّفْرَاوَاتِ يَلْزِلُ في بَطْن ذَلِكَ الْمُسِيل عَنْ يَسَـار الطَّريق وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِنِّي مَكَّةَ لَيْسَ بَيْنَ مَنْزِلِ رَسُولِ اللهِ ﴿ • عَيْظُ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ إِلاَّ رَمْيَةٌ عِمْجَرِ وَأَن عَبدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّمُهُ أَنَّ النَّبِي عَيْكُ، كَانَ يَنْزِلُ بِذِي طُوِّي وَيَبِيتُ حَتَّى يُضِبحَ يُصَلِّي الصَّبْحَ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ وَمُصَلِّي رَسُولِ اللَّهِ عِيْنِ إِلَى عَلَى أَكُمَةِ غَلِيظَةِ لَيْسَ فِي الْمُسْجِدِ الَّذِي يُنِيَّ ثُمَّ وَلَكِنْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلكَ عَلَى أَكَمَةٍ غَلِيظَةٍ وأُن عَبْدَ اللَّهِ حَدَّنَهُ أَنَّ النَّيِّ عِيَّا اللَّهِ المُتَقْبَلُ فُرْضَتَى الْجَبَل الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِبَلِ الطُّويلِ نَحْوَ الْحَعْبَةِ لَجَعَلَ الْمُسْجِدَ الَّذِي بْنِيَ أَرَّ بَسَارَ الْمُسْجِدِ بِطَرَفِ الأَكْمَةِ » وَمُصَلِّى النَّبِيُّ عِيِّكِيمُ أَسْفَلَ مِنْهُ عَلَى الأَكْمَةِ السَّوْدَاءِ تَدَعُ مِنَ الأَكْمَةِ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ أَوْ غَنُوهَا ثُمَّ تُصَلِّى مُسْتَقْبِلَ الْفُرْضَيَيْنِ مِنَ الْجِبَلِ الَّذِي بَيْنَكَ وَيَيْنَ الْكَعْبَةِ

## ٳڹڟۺؙؙڗۼؖٳڶؚڝٛڵؚڶ

باب ب شنزة الإنام شنزة من خَلَفَهُ مِرْتُ عَبَدُ اللهُ بَنْ يُوسَفَ قَالَ أَخْبَرُنَا مَالِكَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ غَنْدِ اللهِ بْنِ عَنِدِ اللهِ بْنِ غَنْبَةً عَنْ عَندِ اللهِ بْنِ عَنَاسٍ أَنْهُ قَال أَفْبَكُ رَاكِنًا عَلَى حَمَارٍ أَتَانٍ وَأَنَا يَوْعَيْدٍ فَدْ نَاخَرْتُ الإخِلاَمُ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ بَصْلُ بِالنَّاسِ بِمِنْ إِلَى غَيْرٍ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَىٰ بَغْضِ الشَّفُ فَنَزَكَ وَأُوسَكَ الأَثَانَ

رَّتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرُ ذَلِكَ عَلَى أَحَدٌ مِرْثُ إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ا مديب ٤٩٦ ريطانية ١٩٦/١ غَالَ نْمَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَدْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَايِهِ فَيُصَلِّى إِلَيْهَـا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي المنفَر فَينَ ثِرَ الْخَذَهَا الأَمْرَاءُ مِدَّت أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدْثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بِن أَبِي المسعد 14 جَمْنِفَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي أَنَّ النَّبِي عَيَّكُمْ صَلَّى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ وَيَيْنَ يَدَيْهِ عَنْزَةُ الظُّهْرَ رَكْمَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ غَمْرُ بَيْنَ بِمَدْيِهِ الْمُزَاَّةُ وَالْجِعَارُ بِاسِ فَدْر كَمْ يَشْغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ | إب ١٠ المُصَلِّى وَالسُّنَّرَةِ مِرْثُ عَمْرُو بِنْ زَرَارَةَ قَالَ أُخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيرِ بْنُ أَبِي حَازِمِ عَنْ السَّمُّ مِن أَبِيهِ عَنْ مَهٰلِ قَالَ كَانَ بَيْنَ مُصَلِّى رَسُولِ اللَّهِ يَتَنِينَ الْجِدَارِ مَمْزُ الشَّاةِ وَرَثْن الم الْمَنْ عَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلْمَةَ قَالَ كَانَ جِدَارُ الْمُسْجِدِ عِنْدَ الْمِنْبُرِ مَا اً كَادَتِ النَّسَاةُ تَجُوزُهَا **باسبِ** الصَّلاَةِ إِلَى الحَرْبَةِ **مِرْشُ ا** مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْتَى ۗ إبب ١٠ م*يت* عَزْ عَبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَ فِي نَافِعْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّيَّ عِيَّا إِلَّهِ أَكُورُ لَهُ الْحَرْبَةُ فَيْصَلَّى اِلَنَهَا م**اسِ** الصَّلاَةِ إِلَى الْعَنْزَةِ **مِرْثِ** آدَمْ قَالَ حَدْثَنَا شَعْبَةْ قَالَ حَدْثَنَا عَوْنُ بِنْ | إب ١٣ م*ي*ث أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عِيَّكِ ۖ بِالْهَــَاجِرَةِ فَأَتِيَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّـا ۚ فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَبَيْنَ يَدْلِهِ عَنْزَةٌ وَالْحِزَاذُ وَالْجِعَارُ يُمْدُونَ مِرْ. وَرَائِمُهَا مِرْتُ الْمُحَدُّ بْنُ حَاتِرٍ بْنِ بَرْبِعِ قَالَ حَدَّثَنَا شَـاذَانْ عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَطَاءِ بْن أَبِي مَيْمُونَةً | ميت ٢١١ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ كَانَ النَّبِي عَيْكُمْ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ تَبِعْتُهُ أَنَا وَغُلاَمٌ وَمَعَنَا غُكَازَةً أَوْ عَصًا أَوْ عَنَزَةً وَمَعَنَا إِدَاوَةً فَإِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ نَاوَلْنَاهُ الإِدَاوَةَ بِاسب ١٠ إبب ١٠ الشَّتْرَةِ بِمَنَّةً وَغَيْرِهَا صِرْثُ سَلَيْهَانَ بَنْ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةً عَنِ الْحَكِرِ عَنْ أَبِي السِيفِ ٥٠٠ *جُحَ*يْفَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ بِالْهُــَاجِرَةِ فَصَلَّى بِالْبَطْحَاءِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْمَتَيْنِ وَنَصَبَ بَيْنَ يَدَنِهِ عَنْزَةً وَتُوضَا خَعَلَ النَّاسُ يَتَمَسَّحُونَ بِوَضُونِهِ باب الصَّلَاقِ إلى إب ١٠ الأُسْطُوانَةِ وَقَالَ عُمَرُ المُصَلُونَ أَحَقُ بِالسُّوَارِي مِنَ المُنتَحَدِّثِنَ إِلَيْهَا وَرَأَى عُمَرُ رَجُلاً يْصَلِّى بَيْنَ أَسْطَوَانَتَيْنِ فَأَذَنَاهُ إِلَى سَارِيَةٍ فَقَالَ صَلِّ إِلَيْهَا صِرْتُ الْمَكِي بْنُ إِرْاهِيمَ قَالَ المستداه حَدَّثَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي غَبَيدٍ قَالَ كُنتْ آتِي مَعَ سَلْتَةَ بْنِ الأَكْوَعِ فَيْصَلَّى عِندَ الأسطوانة التي عِنْدَ الْمُصْحَفِ فَقُلْتُ يَا أَبَا مُسْلِمِ أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلاَّةَ عِنْدَ هَذِهِ الْأَسْطُوانَةِ قَالَ فَإِنَّى رَأَيْتُ النَّبِيِّ عِيْرِ الصَّلاَّةَ عِنْدَهَا مِرْشَ قَبِيصَهْ قَالَ حَدَّثَنَا سْفَيَانُ عَنْ مِي مِن ٥٠

عَمْرِو بْنِ عَامِرِ عَنْ أَنَسِ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ يَجَارَ أَضِحَابِ النِّيِّ عَيِّكُ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِي عِنْدَ الْمُغْرِبِ وَزَادَ شُغْبَةُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَنْسِ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِي عَيِّكُم بِاسِب الصَّلاَّةِ بَيْنَ السَّوَاري فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ مِرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ النَّبِي عَيْكِيُّ الْبَيْتَ وَأَسَــامَةُ بْنُ زَبْدٍ وَعُهَانُ بْنُ طَلْحَةً وَبِلاَلٌ فَأَطَالَ ثُرَّ خَرَجَ وَكُنتْ أَوْلَ النَّاسِ دَخَلَ عَلَى أَثْرِهِ فَمَسَأَلْتُ بِلاَلاً أَيْنَ صَلَّى قَالَ ﴿ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّا اللَّمِ اللَّهِ عَلَيْكُ الْكَعْبَةَ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلاّلٌ وَعُفَانُ بْنُ طَلْحَةَ الحُجَىٰ فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ وَمَكَثَ فِيهَا فَسَأَلْتُ بِلاَلاً حِينَ خَرَجَ مَا صَنَعَ النَّبئي ﷺ قَالَ جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَـارِهِ وَعَمُـودًا عَنْ يَمِينِهِ وَثَلاَئَةَ أَغِـدَةٍ وَرَاءَهُ وَكَأَنَ الْبَيْث يَوْمَنِذِ عَلَى سِتَّةِ أَغْمِـدَةٍ ثُمَّ صَلَّى وَقَالَ لَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّنَنِي مَالِكٌ وَقَالَ عَمْودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ ۗ باسب مدثن إنراهيم بن المُنذِر قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ عُفْبَةً عَنْ نَافِعٍ أَنْ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْـكَعْبَةَ مَشَى قِبَلَ وَجْهِهِ حِينَ يَدْخُلُ وَجَعَلَ الْبَابَ قِبَلَ ظَهْرِهِ فَصَفَّى حَتَّى يَكُونَ بَيْتَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِى قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبًا مِنْ ثَلاَتَةِ أَذْرُعٍ صَلَى يَتَوَخَّى الْمَكَانَ الَّذِي أَخْبَرُهُ بِهِ بِلاّلٌ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيُّكُمْ صَلَّى فِيهِ قَالَ وَلَيْسَ عَلَى أَحَدِنَا بَأْسٌ إِنْ صَلَّى فِي أَنَّ تَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ بِاسِ الصَّلَاقِ إِلَى الرَّاحِلَةِ وَالْبَعِيرِ وَالشَّجَرِ وَالرَّحْل مِرْثُمْنَ عُمَّدُ بْنُ أَبِي بَكُو المُنقَدِّمِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْن عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عِينَا اللَّهِ عَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتُهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا قُلْتُ أَفَرَأَيْتَ إِذَا هَئِتِ الزَّكَابُ قَالَ كَانَ يَأْخُذُ هَذَا الرَّحْلَ فَيَعَدُّلُهُ فَيُصَلِّى إِلَى آخِرَتِهِ أَوْ قَالَ مُؤَخَّرِهِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَاللَّهِ يَفْعَلُهُ إلى الصَّلاَّةِ إِلَى السَّرِيرِ مِرْثُ عَفَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَعَدَ لَثُنُونَا بِالْكُلْبِ وَالْجِمَارِ عَ لَقَدْ رَأَيْتُنِي مُضْطَجِعَةً عَلَى السَّرِيرِ فَيَجِيءُ النَّبِي يُرَّائِثُهِ فَيْتَوَسَّطُ السَّرِيرَ فَيُصَلَّى فَأَكْرُهُ أَنْ أُسَنِّحَهُ فَأَنْسَلُ مِنْ قِبَل رِجْلَى السَّرِيرِ حَتَّى أَنْسَلُ مِنْ لِحَافِي لِمُسبِ يَرْدُ الْنُصَلّ مَنْ مَنَّ بَيْنَ يَدَنِهِ وَرَدَّ ابْنُ مُحمَرَ فِي التَّشَهْدِ وَفِي الْكَعْبَةِ وَقَالَ إِنْ أَبِّي إِلاَّ أَنْ تُقَاتِلَةُ فَقَاتِلَةُ مِرْثُ أَبُو مَعْمَرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ مُحَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ أَبِي صَــالِجٍ أَنْ أَبًا سَعِيدٍ قَالَ قَالَ النَّبِي عِيْكُ وَحَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا ﴿

*ملطانية* ۲۰۷۸ وَأَبْث

میسشه ۵۰۳

مديسشه ٥٠٤

ب ۹۷ مدیث ۵

باسب ۸۸

مديث ٦

باب ۹۹ صدیت ۵۰۷

اب ..

صيت ٥٠٨ ملطانية ١٠٨/١ قَالَ

سُلَيْهَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَنِيدُ بْنُ هِلاَلِ الْعَدَوِيُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو صَسالِج السَّمَّانُ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ فِي يَوْمِ جُمْعَةٍ يُصَلِّي إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ شَابْ مِنْ يَى أَبِي مُعَيْطٍ أَنْ يَجْنَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَفَعَ أَبُو سَعِيدٍ فِي صَدْرٍ و فَنَظَرَ الشَابُ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاعًا إِلاَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَعَادَ لِيَجْتَازَ فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ أَشَدَّ مِنَ الأُولَى فَنَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ ثُرَ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَتَى مِنْ أَبِي سَعِيدٍ وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ فَقَالَ مَا لَكَ وَلاَيْنِ أَخِيكَ يَا أَبَا سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبَى عَلِيْكُ، يَقُولُ إِذَا صَلَّى أَحَدُ كُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدُ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَنِهِ فَلْيَذَفَعُهُ فَإِنْ أَبِّي فَلْيُقَاتِلُهُ هَائَمَا هُوَ شَيْطَانُ *باس* إِثْرِ الْمَازُ بَيْنَ يَدَى الْمُصَلَّى **وَرَثْنَ** عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ | إب ١٠ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى غُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمُسَارُ بَيْنَ يَدَي الْمُنصَلِّي فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْئِكُ لَوْ يَعْلَمُ الْمَـازْ بَيْنَ يَدَي الْمُنصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتُ بَيْنَ يَدَنْهِ قَالَ أَبِهِ النَّصْرِ لاَ أَذري أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً بِاسبِ اسْتِفْبَالِ الرَّجْل صَـاحِبَهُ أَوْ غَيْرَهُ فِي صَلاَتِهِ وَهُوَ ۗ إبب ١٠ يُصَلِّي وَكُوهَ عُفَانَ أَنْ يُسْتَقْبَلَ الرَّجُلِّ وَهُوَ يُصَلِّي وَإِثْمَا هَذَا إِذَا اشْتَغَلِّ بِهِ فَأَمَّا إِذَا لَرْ يَشْتَغِلْ فَقَدْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مَا بَالَيْتْ إِذَ الرَّجْلَ لاَ يَقْطَعُ صَلاَّةَ الرَّجْل مرثب السيد ٥٠ إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيل حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ مُسْهِر عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ يَغْنَى ابْنَ صَبَيْج عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةً أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلاَّةَ فَقَالُوا يَقْطَعْهَا الْكَلْبُ وَالْجِتارُ وَالْمَرْأَةُ قَالَتْ قَدْ جَعَلْتُمُونَا كِلاَبًا لَقَدْ رَأَيْتْ النَّيَّ عَلِيَّهِ يَصَلَّى وَإِنَّى لَيَبْتهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ وَأَنَا مُضْطَجِعَةً عَلَى الشّرير فَتَكُونُ لِي الْحَاجَةُ فَأَكُوهُ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ فَأَنْسَلُ الْسِلاَلا وَعَن الأُغْمَشِ عَنْ إِنْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ بِاسِبِ الطَّلَاةِ خَلْفَ النَّافِرِ | بب ١٣ مرثب مُسَدَّدُ قَالَ حَدَثَنَا يَحْنَى قَالَ حَدُثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَثَى أَبِي عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ ميد ١١٥ كَانَ النَّبِي عَرِينِ اللَّهِ عَلَى وَأَنَا رَاقِدَةً مُغتَرِضَةً عَلَى فِرَاشِهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُو يَرَ أَيْفَظَنِي فَأَوْرَثُ باسب التَّطَوْعِ خَلْفَ الْمَرْأَةِ مِرْتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسْفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الب النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلْمَةً بْنِ عَبْدِ الرُّخْمَنِ عَنْ عَائِشَةً زَوْجِ النَّبِيِّ السَّانِيةِ ١٩٨١ غَمَرَ عِيْكُمْ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عِيْكُمْ وَرِجْلاَى فِي قِبَلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ

غَمَرَ نِي فَقَبَضْتُ رِجْلَىٰ فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا قَالَتْ وَالْبَيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَـا مَصَـابِيحُ باب مَنْ قَالَ لاَ يَفْطَعُ الصَّلاَّةَ مَنى } ورثن عُمَرُ بن حَفْصِ قَالَ حَدَّثَنا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمْ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ الأَعْمَشُ وَحَدَّثَنَى مُسْلِم عَنْ مَسْرُونَ عَنْ عَائِشَةَ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْكَلْبُ وَالْجَارُ وَالْمَرَأَةُ فَقَالَتْ شَبَهْتُمُونَا بِالْحُمُرِ وَالْـكِلاَبِ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبَىٰ عِيُّكُمْ يُصَلَّى وَإِنَّى عَلَى ، السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً فَتَبْدُو لِي الْحَاجَةُ فَأَكُرُهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِي النَّيَّ عَيْثِ اللَّهِ عَنْدِ رِجْلَيْهِ مِرْتُ إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا يَعْفُوبُ بْنُ إِرْاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَى ابن أَخِي ابن شِهَاب أَنَّهُ سَـأَلَ عَنهُ عَن الصَّلاَةِ يَقْطَعُهَا شَيْءٌ فَقَالَ لاَ يَقْطَعُهَا شَىٰءٌ أَخْبَرَ نِي عُزْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عِيَّاكُمْ قَالَتْ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّكُ يَقُومُ فَيُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَإِنِّي لَمُغَرِّضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ باسب إِذَا حَمَلَ جَارِيَةً صَغِيرَةً عَلَى عُنْقِهِ فِي الصَّلاَّةِ مِرْثُنِ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَامِي بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَمْـرُو بْنِ سُلَيْمِ الزَّرْقِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأُنصَــارى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّكِيُّ كَانَ يُصَلِّى وَهُوَ حَامِلٌ أَمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلاَّ بِي الْعَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا بابِ إِذَا صَلَّى إِلَى فِرَاش فِيهِ حَائِضٌ ورثن عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمَ عَنِ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَــَادِ قَالَ أَخْبَرَتْنِي خَالَتِي مَبْمُونَةُ بنْتُ الْحَنَارِثِ قَالَتْ كَانَ فِرَاشِي حِبَالَ مُصَلِّى النَّيِّ عَلِيْكِ فَرُبِّمَا وَقَعَ ثَوْبُهُ عَلَى وَأَنَا عَلَى فِرَاشِي مِرْشُ أَبُو النَّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِي سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ تَقُولُ كَانَ النَّبِي عِيْكُمْ يُصَلِّى وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ نَائِمَةً فَإِذَا سَجَمَدَ أَصَــابَنِي نَوْبُهُ وَأَنَا حَائِضٌ وَزَادَ مُسَدَّدٌ عَنْ خَالِدٍ قَالَ حَدَثَنَا سُلَيَهَانُ 🖟 🖟 الشَّيْبَانِيْ وَأَنَا حَاثِضٌ بِاسِبِ هَلْ يَغْمِزُ الرَّجُلُ امْرَأَتُهُ عِنْدَ الشَّجُودِ لِكَيْ يَسْجُدَ مِرْثُ عَنِيُو بِنُ عَلِيٌّ قَالَ حَذَثَنَا يَخْتِي قَالَ حَذَثَنَا غَبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَامِمُ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ عَالَتْ بِنْسَمَا عَدَلْتُمُونَا بِالْسَكَلْبِ وَالْجِمَارِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَرَسُولُ اللَّهِ عِيْرِينَ عُصَلًّى وأنًا مُضْطَجِعَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعِبْلَةِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِخِلَقَ فَقَبَضُهُمْمَا بِاسِب الْمَرَأَةِ تَطْرَحُ عَنِ الْمُصَلِّى شَيْئًا مِنَ الأَذَى مِرْزُنَ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ السَّرْمَارِي قَالَ ا

سب ۱۰۵ مدیث ۱۰۵

مدیسشه ۵۱۴

باب ١٠٦ ... ۵۵

باسب ۱۰۷ صیت ۵۱۱

مدیث ۲

با ۔۔۔ ۱

رييشه ۵۱۸ سلطانية ۱۱۰/۱ حَدَّةً

باب ۹

مدسشه ۱۹

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُومَى قَالَ حَدَّثَنَا إِمْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِشْحَاقَ عَنْ عَمْرو بِن مَيْمُونِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ عِيَّاكِتُهُمْ قَائِرٌ يُصَلَّى عِنْدَ الْكَعْيَةِ وَجَمْعُ قُرَيْشِ في مَجَالِيسِهمْ إِذْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ أَلاَ تَنْظُرُونَ إِلَى هَذَا الْمَرَائِي أَئِيُمُ بَقُومُ إِلَى جَزُورِ آلِ فُلاَنِ فَيَغمِدُ إِلَى فَرْيْهَا وَدَمِهَا وَسَلَاهَا فَيَجِىءُ بِهِ ثُرِّ بُمْهِلُهُ حَتَّى إِذَا شَجَدَ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِغَيْهِ فَالْبَعَثَ أَشْقَاهُمْ فَلَمَا سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْرٌ إِلَيْهِ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَثَبَتَ النَّبئ عِيرٌ إِلَيْهِ سَـاجِدًا فَضَحِكُوا حَتَّى مَالَ بَعْضُهُمْ إِنِّي بَعْضِ مِنَ الضَّحِكِ فَانْطَلَقَ مُنْطَلِقٌ إِلَى فَاطِمَةَ عَكُ وَهْيَ جْوَيْرِيَّةٌ فَأَفْتِلَتْ تَسْعَى وَثَبَتَ النَّبِيُّ عِيرًا اللَّهِيُّ مَسَاجِدًا حَتَّى أَلْقَتْهُ عَنْهُ وَأَفْتِلَتْ عَلَيْهِمْ تَسْبُهُمْ فَلَنَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ عِيُّكِيُّ الصَّلاَةَ قَالَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْسُ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بقُرَيْسُ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشُ ثُمَّ سَمَّى اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِعَمْرُو بْنِ هِشَـامٍ وَعُثْبَةَ بْنِ رَبِيعَة وَالْوَلِيدِ بْنِ غُلْبَةً وَأُمِّيَّةً بْنِ خَلَفٍ وَعُفْبَةً بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ وَعُمَارَةً بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَوَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرْعَى يَوْمَ بَدْر ثُرَّ شِحِبُوا إِلَى الْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْر ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْطِينِيْ وَأُنْهِمَ أَضِعَابُ الْقَلِيبِ لَغِنَةً

تكان عوافينة الطنلاة

 الصلاة عَلَى الْمُلاَةِ وَفَضْلِهَا وَقَوْلِهِ ٥ إِنَّ الصَّلاَّةَ كَانَتْ عَلَى الْمؤمِنينَ كِتَابًا إب مَوْقُوتًا (١٠٠٠) وَقَتُهُ عَلَيْهِ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بِنْ مَسْلَمَةً قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِك عَن ابن المديد ٥٠ شِهَابِ أَنَّ عُمَرَ بنَ عَبْدِ الْعَزِيرِ أَخْرَ الصَّلاَّةَ يَوْمًا فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بِنُ الرُّ بَيْرِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أُخِّرَ الصَّلاَةَ يَوْمًا وَهْرَ بِالْعِرَاقِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودِ الأَنْصَارِي فَقَالَ مَا هَذَا يَا مُغِيرَةُ أَلَيْسَ قَدْ عَلِنتَ أَنَّ جِبْرِيلَ زَرَلَ فَصَلَّى وَصُولُ اللّهِ عَلِيْكُمْ ثُرُ ۗ العانيٰ ١١/١ عِبت صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عِينِ اللَّهِ مُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ مُرَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ

عَيْثِينَ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَيْثِينَ ثُرَّ قَالَ بِهَذَا أَمِرْتُ فَقَالَ مُحَرّ لِغُرْوَةَ اغَلَمْ مَا نْحَدُثُ أَوَإِنَّ جِبْرِيلَ هُوَ أَقَامَ لِرَسُولِ اللَّهِ عِينَا اللَّهِ عَلَىٰ الصَّلَاةِ قَالَ عُزوَةً كَذَلِكَ كَانَ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ **وَال** عُزْوَةُ وَلَقَدْ حَدَّثَنْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيْظِيم كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي خَجْرَيْهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ لَاسِ ٥ مُنِيبِنَ الَّذِيهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاَّةَ وَلاَ تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۞ مِرْثُ فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَادٌ هُوَ ابْنُ عَبَادٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ قَدِمَ وَفَدْ عَبدِ الْقَيسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عِيِّئِكُ مُقَالُوا إِنَّا مِنْ هَذَا الْحَتَّى مِنْ رَبِيعَةً وَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الحُترَامِ فَمُرْنَا بِثَنِيْءٍ تَأْخُذُهُ عَنْكَ وَتَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا فَقَالَ آمْرُكُرْ بِأَرْبَعِ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ الإيمَانِ باللَّهِ ثُرَّ فَسَرَهَا لَهُمْ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَةَ إِلاَّ اللَّهَ وَأَنَّى رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلاَةِ وَإِينَاءُ الزَّكَاةِ وَأَنْ ثُوْدُوا إِلَى خُمُسَ مَا غَيِنمُمْ وَأَنْهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْمَ وَالْمُقَيِّرِ وَالنَّقِيرِ السِي الْبَيْعَةِ عَلَى إِفَامَةِ الصَّلاَّةِ مِرْثُ عُمَّدُ بِنُ الْنَفَى قَالَ حَدَّثَنَا يَخْبَى قَالَ حَدَّثَنَا إِشْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ عَنْ جَرِير بْن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِي عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِينَاءِ الزَّكَاةِ وَالنَّضجِ لِـكُلِّ مُسْلِمٍ بالسَّ الصَّلاَةُ كَفَّارَةٌ مِرْثُ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنَى شَقِيقٌ قَالَ سَمِعْتُ خُذَيْفَةً قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمْرَ وَطِيْ فَقَالَ أَيْكُو يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ عِينَا إِنْ فَي الْفِنْيَةِ قُلْتُ اللَّهِ عَلَيْكِينِ فِي الْفِنْيَةِ قُلْتُ اللَّهِ عَلَيْكِ إِلَّهِ عَلَيْكُ إِنَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ إِنَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِنَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّاكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلّاكُ عَلَيْكُ عَلَّاكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَّاكُ عَلَّاكُ عَلَيْكُ عَلَّاكُ عَلْكُ عَلَّاكُ عَلَيْكُ عَلَّاكُ عَلْكُ عَلَّهُ عَلَيْ أَنَاكُما قَالَ قَالَ إِنَّكَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا لَجَرَى ۚ قُلْتُ فِنْتُهُ الرَّجُلِ فِي أَخْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ وَالنَّهٰيُ قَالَ لَيْسَ هَذَا أُريدُ وَلَكِن الْفِئْتُةُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَا يَمُوجُ الْبَحْرُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا قَالَ أَيْكُمَسُرُ أَمْ يُفْتَحُ قَالَ يُكْسَرُ قَالَ إِذًا لاَ يُغْلَقَ أَبَدًا قُلْنَا أَكَانَ عُمَرُ يَعْلِدُ الْبَاتِ قَالَ نَعَمْ كُمَّا أَنَّ دُونَ الْغَدِ اللَّيلَةَ إِنَّى حَدَّثُتُهُ بِحَدِيثِ لَيْسَ بِالأَغَالِيطِ فَهينَا أَنْ نَسْأَلَ اللَّهِ حُذَيْفَةَ فَأَمْرَنَا مَسْرُوفًا فَسَـأَلَهُ فَقَالَ الْبَابُ عُمَرُ مِرْثُنِ قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزيدُ بَنُ زُرَيْعِ عَنْ سُلَيْهَانَ التَّنيمِي عَنْ أَبِي عُفَانَ النَّهْدِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلاً أَصَـابَ مِنَ امْرَأَةٍ مُبلَةً فَأَنَّى النَّبِيَّ عِينَ إِلَيْهِ فَأَخْبَرُهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ۞ أَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَقَ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ﴿﴿ ﴾ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَى هَذَا قَالَ لِجَيعِ أُمَّتي كُلُّهُمْ بِاسِ فَضْلِ الصَّلاَةِ لِوَفْتِهَا مِرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بَنْ عَبْدِ الْمِلْكِ قَالَ الله

am a -

III-Y \_\_

ربيث ٥٢٢

ب ۱۱۲-۳ مدیث ۵۲۴

باسب ۱۳-۱ مد*یب*ش ۵۲۱

. . .

ملطاندُ ١١٢/١ طَدَ فَى

باسب ٥-١١٤ حديث ا

حَدَّثَنَا شُغبَهُ قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ الْعَيْزَارِ أَخْبَرَنِى قَالَ سِمِعْتُ أَبَّا عَمْرِو الشَّيْبَانِيَ يَقُولُ حَدَّثَنَا صَاحِبْ هَذِهِ الدَّارِ وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيِّ عَيْكُمْ أَنَّى الْعَمَل أَحَبُ إِلَى اللَّهِ قَالَ الصَّلاَّةُ عَلَى وَفْتِهَا قَالَ ثُرَّ أَيُّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُرَّ أَيْ قَالَ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلُو اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي بَاسِكِ الطَّلَوَاتُ الحُتَىسُ إِبِ كَمَّارَةٌ صِرْبُ إِبْرَاهِيمُ بِنُ مَنزَةً قَالَ حَدَّثَى ابْنُ أَبِي حَازِمِ وَالدَّرَاوَزِدِي عَنْ يَزيدَ عَنْ السَّمَامِ مِن مُحْتَدِ بْنِ إِبْرَاهِمَ عَنْ أَبِي سَلَنةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُمْ يَقُولَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُو يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمِ خَسْمًا مَا تَقُولُ ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ قَالُوا لاَ يُنِقِ مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا قَالَ فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَس يَخْو الله بِهَا الخَطَايَا باب تَضْبِيعِ الصَّلاَةِ عَنْ وَفْتِهَا وَرُسُ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثُنَا مَهْدِي عَنْ غَيْلاَنَ عَنْ أَنَسِ قَالَ مَا أَغْرِفْ شَيْئًا مِنَا كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَيْظٌ، فِيلَ الصَّلاَةُ قَالَ أَلَيْسَ ضَيَغَتُمْ مَا ضَيَغَتُمْ فِيهَـا صِرْتُ عَمْـرُو بَنْ زُرَارَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بنْ | ميت ٥٩ وَاصِلَ أَنُو عُبِيدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ عَفَانَ بْنِ أَبِي رَوَادٍ أَخِي عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ سَمِعْتُ الزَّهْرِئ اً يَقُولُ دَخَلْتُ عَلَى أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ بِدِمَشْقَ وَهُوَ يَنِكِي فَقْلْتُ مَا يُبْكِيكَ فَقَالَ لاَ أَعْرِفْ شَيْئًا عِنَا أَدْرَكُتْ إِلَّا هَذِهِ الصَّلاَةَ وَهَذِهِ الصَّلاَّةُ قَدْ ضُيِّعَتْ وَقَالَ بَكُو حَدَّثَنَا مُحَنَّدُ بنُ بَكُر ورشْت مُسْلِم بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلَيْكِم إِنَّ الصيعة ٥٠٠ أَحَدَ كُو إِذَا صَلَّى يُنَاجِى رَبَّهُ فَلاَ يَتْفِلَنَّ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى وقالَ سَعِيدٌ عَنْ فَتَادَةَ لاَ يَتْفِلُ فُدَّامَهُ أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَـكِنْ عَنْ يَسَـارِهِ أَوْ تَخْتَ قَدَمَنِهِ وَقَالَ شُغْبَةُ لاَ يَبْزُقُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَخْتَ قَدَمِهِ وَقَالَ لِحَيْدٌ عَنْ أَنْس عَنِ النَّبِي عَيْكُ لِلَّا يَبْزُقُ فِي الْقِبْلَةِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ **مرثث** حَفْض بْنُ غَمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا بَزِيدْ بْنِ إِنْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَهُ عَنْ أَنسِ عَن *∥مي*ت no النَّئي عَيِّئِيِّنَا قَالَ اغْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلاَ يَبْسُطُ ذِرَاعَيْهِ كَالْـكَلُّبِ وَإِذَا بَزَقَ فَلاَ يَبْزُقَنَّ ۗ العان ١٣/١ مَانَ نَيْنَ يَدَابِهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّهُ يُنَاحِى رَبَّهُ **باسب** الإِبْرَادِ بِالظَّهْرِ فِي شِدَّةِ الحَـّز **مرثَّتُ ۚ |** إب ١٨٠٩ **م**يث أَيُوبُ بن سُلَيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكِرٍ عَنْ سَلَيَانَ قَالَ صَالِحٌ بن تَجْسَانَ حَدَّثَنَا الأُغرَجُ

عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً **ونَافَعُ** مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ

أَنَّهُمُ حَدَّثَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّكُم أَنَّهُ قَالَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاَةِ فَإِنَّ شِدَّةً الْحَرُ مِنْ فَنِيحِ جَهَمَّ مِرْثُنَا ابْنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُغبَةُ عَن المُنهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ وَهْبِ عَنْ أَبِي ذَرٌّ قَالَ أَذَّنَ مُؤذَّنُ النِّيءَ عَيْثُ الظُّهْرَ فَقَالَ أَبْرِذَ أَبْرِدْ أَوْ قَالَ انْتَظِر انْتَظِرْ وَقَالَ شِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَنيح جَهَنَّمَ فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُ فَأَرْدُوا عَن الصَّلَاةِ حَتَّى رَأَيْنَا فَي َ التَّلُولِ مِرْتِ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ ، قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنَ الزَّهْرِئُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّيئِ عَيْسِي اللَّهِ عَلَى إِذَا اشْتَدُ الحُرُ فَأَرْدُوا بِالصَّلاَةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرُ مِنْ فَيْحِ جَهَمَّ وَالشَّلُاتُ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ يَا رَبُ أَكُلَ بَعْضِي بَعْضًا فَأَذِنَ لَمَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِي الشُّتَاءِ وَنَفْسٍ فِي الطَّيْفِ فَهُوَ أَشَدُ مَا غَبِدُونَ مِنَ الْحَرُ وَأَشَدُ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ مِرْثُ عَمْرُ بَلُ حَفْصٍ قَالَ حَدْثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ | رَسُولُ اللَّهِ عِيُّكُمْ أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرُّ مِنْ فَنِيحٍ جَهَنَّمَ تَابَعَهُ سَفْيَانُ وَيَحْمَى وَأَبُو عَوَانَةَ عَنِ الأَعْمَشِ بِالسِي الإِبْرَادِ بِالظَّهْرِ فِي السَّفَرِ مِرْثُ آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسَ قَالَ حَدَّثَنَا شُغَبُهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُهَاجِرٌ أَبُو الْحَسَنِ مَوْلًى لِبَنِي تَنبِهِ اللَّهِ قَالَ سَمِغتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبِ عَنْ أَبِي ذَرَّ الْغِفَارِيِّي قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عِيْكُ فِي سَفَرٍ فَأَرَادَ الْمُؤذِّنُ أَنْ يُؤَذُّنَ الظُّهْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْظِيُّمُ أَبْرِدْ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤذُّنَ فَقَالَ لَهُ أَبْرِدْ حَنَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ 🏿 🕊 فَقَالَ النَّبِي عَيِّكُم إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِن فَنِيحٍ جَهَنَّمَ فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرِّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس تَتَفَيَّأُ تَمْمَيْلُ بِاسبِ وَفْتِ الظُّهْرِ عِنْدَ الزَّوَالِ وَقَالَ جَابِرٌ كَانَ النَّبيُّ عَيْثِ يُصَلِّي بِالْحَسَاجِرَةِ مِرْثُ أَبُو الْبَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَنِ الزَّهْرِي قَالَ أَخْبَرَ فِي أَتُسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّكُ خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى الظُّهْرَ فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَر فَذَكُ السَّاعَة فَذَكُو أَنَّ فِيهَا أَمُورًا عِظَامًا ثُرُ قَالَ مَنْ أَحَبُ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ مَّنيْءٍ فَلْيَسْأَلُ فَلاَ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلاَّ أَخْبَرْتُكُمْ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا فَأَكْثَرُ النَّاسُ فِي النَّكَاءِ وَأَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بنُ حَذَافَةَ السَّهْمِينُ فَقَالَ مَنْ أَبِي قَالَ أَبُوكَ حُذَافَةً ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُثَكَتَنِهِ فَقَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا وَيُحُدُّ نَبِيًا فَسَكَتَ ثُرَّ قَالَ عُرضَتْ عَلَى ٓ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ آنِفًا في عُرْض هَذَا ا الْحَائِطِ فَلَ أَرَ كَالْحَنْبِرِ وَالشَّرِّ مِرْثُنَ حَفْض بنْ مُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُغبَهُ عَنْ أَبِي ال

مديث ٥٣٤

مديث ٥٣٥

رسشه ٥٣٦

مدىيث ٥٣٧

باسب ۱۰-۱۱۹ مدیشه ۱۳۸

باب ۲۰-۱۱

مدیث ٥٣٩

*رلطانية* ١١٤/١ في

. . .

الْمِنْهَ الِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ كَانَ النَّيْ يَرِيُّكُ إِيصَلَّى الصَّبْحَ وَأَحَدُنَا يَعْرِفُ جَلِسَهُ وَتَقْرَأُ فَسَا مَا بَيْنَ السُّتِّينَ إِلَى الْمِالَةِ وَيُصَلِّى الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ وَأَحَدُنَا يَذْهَبُ إِلَى أَقْضَى الْمَدِينَةِ ثُمَّ يَرْجِعُ وَالشَّمْسُ حَيَّةً وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ وَلاَ يُبَالِي بِتأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ثُرَّ قَالَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ وَقَالَ مُعَادُّ قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ لَقِيثَة مَرَّةً فَقَالَ أَوْ النُّن اللَّيْل مِدْتُ مُعَدَّدُ يَعْنِي ابْنَ مُقَاتِل قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ السَّهِ ١٥٥ عَبِدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثِي غَالِبُ الْقَطَّانُ عَنْ بَكِّي بْنِ عَبِدِ اللَّهِ الْمُزَنِي عَنْ أَنسِ بْن مَالِكِ قَالَ كُنَا إِذَا صَلَيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ يَرْتِينَ بِالظَّهَارِ فَسَجَذَنَا عَلَى ثِيَابِنَا اثْقَاءَ الْحَرْ للسب الساس إِ تَأْخِيرِ الظُّهُرِ إِلَى الْعَصْرِ مِدْتُ أَبُو النُّعَإِن قَالَ حَذَنْنَا حَمَّادٌ هُوَ إِنْ زَيْدِ عَنْ عَمْرِ وِنِينَ الْمِيتِ 180 دِينَارِ عَنْ جَايِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ أَنَّ النَّيِّيِّ عَلَيْكُمْ صَلَّى بِالْمُتِدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيّا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَخْرِبَ وَالْعِشَاءَ فَقَالَ أَيُوبُ لَعَلَهُ فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ قَالَ عَسَى ما م وَفْتِ | إب ١٣٠١٣ الْعَصْرِ وَرُبُّ إِبْرَاهِمْ بِنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بِنْ عِيَاضٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنْ المستعدد عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ لَرْ تَخْرُجُ مِنْ مُجْرَبَهَا وَقَالَ أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامِرِ مِنْ قَعْرِ خِرْرَتِهَا مِرْشُنِ قَتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابنِي المديث ،،ه شِهَـاب عَنْ عٰزوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْظِيُّهُ صَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ في خُمْرَيْهَا | لَرْ يَظْهَرِ الْذَيْءُ مِنْ خِبْرَيْهَا مِدْتُ أَبُو نَعَنِيهِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَنْةً عَنِ الزَّهْرِي عَنْ المسيد هاه عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّيْ عَرِينَ إِنَّ يُصَلِّى صَلاَّةَ الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ طَالِعَةً في خِمْرَ في لَا يَظْهَرِ الْنَيْ ، بَعْدُ وَقَالَ مَالِكُ وَيَحْمَى بْنُ سَعِيدٍ وَشْعَيْتِ وَابْنُ أَبِي حَفْصَةً وَالشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ مِرْثُنَ عُمَّدُ بِنْ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَوْفَ عَنْ سَيَادِ بن | مبيعه ١٥٥ سَلاَمَةً قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِي كَلِفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْكُ يُصَلِّي الْمُتَكُنُوبَةَ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْأُولَى حِينَ تَذحَضْ الشَّمْسُ وَيُصَلِّى الْعَضَرَ ثُرَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِنِّي رَخْلِهِ فِي أَقْضَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةً ۗ العانيٰ ١١٥/١ والفيش وَنَسِيتْ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ وَكَانَ يَسْتَحِبْ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ وَكَانَ يَكُوهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَنْفَتِلْ مِنْ صَلاَّةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ وَيَقْرَأُ بِالسَّئِينَ إِلَى الْمِائَةِ مِرْثُنِ عَبْدُ اللَّهِ بِنْ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ إضحاقَ بن السيد say أ عَبدِ اللهِ بن أبي طَلْحَةَ عَنْ أَنس بن مَالِكِ قَالَ كُنَّا نَصَلَى الْعَضرَ ثُمَّ يَخْرَجُ الإنْسَالُ إلَى

مديب شد ٥٤٨

باسب ١٢٣-١٤ صيث ٥٤٩

مدسیت ۵۰۰

باسبب ١٥-١٢٤ حديث ٥٥١

باسب ١٦-١٢٥ حديث ٥٥٢

باسب ۱۲۷-۱۲۱ مدیث ۵۵۳

مديث ٥٥٤

ملطانية ١١٦/١ فينكم

ار ۱۲۷-۱۸ میرو ۵۵۵

يِّى عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَنَجِدْهُمْ يُصَلُّونَ الْمَصْرَ و**رْشُ** ابْنُ مُقَاتِلِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ عُفَانَ بنِ مَهْل بن حُنَيْفٍ قَالَ سِمِعْتُ أَبَا أَمَامَةً يَقُولُ صَلَّيْنَا مَعَ مُحَرَّ بن عَبْدِ الْعَزِيزِ الظُّهْرَ ثُرَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَنْسِ بْنِ مَالِكِ فَوَجَدْنَاهُ يُصَلَّى الْعَصْرَ فَقْلْتُ يَا عَمْ مَا هَذِهِ الصَّلاَّةُ الَّتِي صَلَّيْتَ قَالَ الْعَصْرُ وَهَذِهِ صَلاَّةُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْتُكُم، الَّتِي كُنَّا نُصَلَّى مَعَهُ بِالسِّبِ وَفْتِ الْعَصْرِ مِرْثُنَا أَبُو الْبَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَن الزُّهْرِي قَالَ حَدَّثَني أَنَسُ بَنْ مَالِكِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِيُّكِيُّ يُصَلِّي الْعَضرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةُ حَيْةٌ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ وَبَعْضُ الْعَوَالِي مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ أَوْ خَدْوِهِ مِرْثُتْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَن ابْن شِهَابِ عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ مِنَّا إِلَى فَهَاءِ فَيَأْتِهِمْ وَالشَّمْسُ مُزْتَفِعَةً باسب إلْر مَنْ فَاتَتْهُ الْعَصْرُ مِرْتُنَ عَبْدُ اللَّهِ يَنْ يُوسُفَ قَالَ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ غَمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّكِيُّ. قَالَ الَّذِي تَفُوتُهُ صَلاَّةُ الْعَضر كَأَغَّنَا وَيْرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ بِاسِبِ مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ مِرْشُ مُسْلِدٍ بْنَ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدْثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي الْمُلِيحِ قَالَ كُنَّا مَعَ بْرِ يَدَةً في غَرْوَةٍ فِي يَوْمِ ذِي غَيْمٍ فَقَالَ بَكُووا بِصَلاَةِ الْعَصْرِ فَإِنَّ النَّبَىٰ عَرِّالْكُمْ قَالَ مَنْ تَرَكَ صَلاَةً الْعَضِرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلْهُ بِاسِبِ فَضْلِ صَلاَةِ الْعَضْرِ مِرْثُ الْحَيْدِي قَالَ حَدَّثَنَا اللهُ مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا إِشْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيّ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةً يَعْنَى الْبَدْرَ فَقَالَ إِنَّكُو سَتَرَوْنَ رَبُّكُمْ كُمَّا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لاَ تُضَامُونَ فِي رُوْيَتِهِ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُغْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمنس وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا لَمْرَ قَرَأَ ۞ وَسَبْخ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْفُرُوبِ ﴿ قَالَ إِمْمَاعِيلُ افْعَلُوا لاَ تَفُوتَنَّكُمْ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسْفَ قَالَ حَدَّثْنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الأُعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاكِيمٌ قَالَ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُو مَلاَئِكُةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكُمَّ بِالنَّهَـارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُو فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَغَارُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكُمُ عِبَادِى فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَمُعْ يُصَلُّونَ مَاكِ مِنْ أَذْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ الْغُرُوبِ مِدْثُ أَبُو نُعَيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَخْنِي عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ إِذَا

أَذَرَكَ أَحَدُكُم سَجْدَةً مِنْ صَلاَةِ الْمَضرِ فَبْلَ أَنْ تَغُوبَ الشَّنسُ فَلَيْحٌ صَلاَتَهُ وَإِذَا أَذْرَكَ مَجْدَةً بِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ قَبَلَ أَنْ تَطَلْعَ الشَّفسُ فَلَيْجٌ صَلاَتَهُ **مِرْسَ** عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنَ | ميت n عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي إِنْرَاهِمْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أُخْبَرُهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عِنَّكُمْ يَقُولُ إِنَّمَا بَقَاؤُكُرَ فِيمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الأَنْمَ كَمَا بَيْنَ صَلاً قِ الْعَضر إِنَّى غُرُوب الشَّمْسِ أُوتَى أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ عَجَزُوا فَأَعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا ثُرُ أُوتِي أَهْلُ الإِنْجِيلِ الإِنْجِيلَ فَعَبِلُوا إِلَى صَلاَةِ الْمَضرِ ثْمُ عَجَزُوا فَأَعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا ثُرَّ أُوتِينَا الْقُرْآنَ فَعَمِلْنَا إِلَى غُرُوبِ الشَّمْس فَأَعْطِينَا قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ فَقَالَ أَهْلُ الْحِتَابَيْنِ أَيْ رَبَّنَا أَعْطَيْتَ هَوْلاًءِ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْن وَأَعْطَيْتَنَا قِيرَاطًا قِيرَاطًا وَخَنْ كُنَا أَكُثَرَ عَمَلًا قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَلْ ظَلَنْتُكُم مِنْ أَخِرُكُ مِنْ مَني وَ قَالُوا لاَ قَالَ مَهُوَ فَضَلَى أُوتِيهِ مَنْ أَسَاءُ صِرْتُ أَبُو كُونِب قَالَ حَدَّثَنَا مس أَبُو أَسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِي عَيِّكُ مِثَلَ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهْودِ وَالنَّصَـارَى كَمْثَلِ رَجُل اسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَـلاً إِلَى اللَّيل فَعَيلُوا إِلَى نِصْفِ النَّهَـار فَقَالُوا لاَ حَاجَةَ لَنَا إِلَى أَجْرِكَ فَاسْتَأْجَرَ آخَرِينَ فَقَالَ أَكْلِمُوا بَقِيَةَ يَوْمِكُمْ وَلَـكُو الَّذِي شَرَطْتُ فَعَبِلُوا حَتَّى إِذَا كَانَ حِينَ صَلاَةِ الْعَضرِ قَالُوا لَكَ مَا عَبِمُلْنَا فَاسْتَأْجَرَ قَوْمًا فَعَبِلُوا بَقِيَةً يَوْمِهِمْ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ وَاسْتَكُلُوا أَجْرَ الْفَريقَيْن باسب وَفْتِ الْمَغْرِب وَقَالَ عَطَاءً يَحْمَعُ الْمَريض بَيْنَ الْمَغْرِب وَالْعِشَاءِ مِرْثُ مُحَدِّدُ بنُ مِهْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيْ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّجَاشِيّ ضهَيب مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجِ يَقُولُ كُنَّا نْصَلَّى الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبئ عَظِيْهُ فَيَنْصَرِفْ أَحُدُنَا وَإِنَّهُ لَيَنْصِرْ مَوَافِعَ نَبْلِهِ **مُرثَبْ نُحَ**نَذَ بْنُ بَشَارِ قَالَ حَدْثَنَا ﴿ مَيْتُ ٥٥٠

الْمُعَنَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثْنَا شَعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ لِمُحَنَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَن بْنِ عَلَىٰ قَالَ قَدِمَ الْحَبَّاجُ فَسَـ أَلْنَا جَارِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ كَانَ النَّبَىٰ عَيُّكُ يُصَلَّى الظَّهْرَ بِالْحَـاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةُ وَالْمُغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ وَالْعِشْاءَ أَخِيَانًا وَأَخِيَانًا إِذَا رَآهُم اجْتَمَعُوا السيد ١١٧٨ إذَا عَمْلَ وَإِذَا زَآمْ أَبْطُوا أَخْرَ وَالصَّبْحَ كَانُوا أَوْ كَانَ النَّيْ عَيْكَ بْصَلّْهَا بِعَلَس ورثن المده الْمَنْيُ بْنُ إِبْرَاهِمِ قَالَ حَدَّثَنَا يَرِ يَدْ بْنُ أَبِي عَبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةً قَالَ كُنَّا نْصَلَّى مَعَ النَّبِي عَيْكُم المُنْوِبَ إِذَا تَوَارَتْ بِالْجِنَابِ وَرَثْمَ آدَمْ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةْ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْزُو بْنْ دِينَارِ الصحه ٥١١

قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ عِيْرَ اللَّهِ عَلَمَ المَّبيا باسب مَنْ كِوهَ أَنْ يُقَالَ لِلْغُوبِ الْعِشَاءُ مِرْثُ أَبُو مَعْمَدٍ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بَنْ عَمْرِو قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنى عَبْدُ اللَّهِ الْمُزَنِيْ أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيُّكُمْ قَالَ لاَ تَغْلِينَتُكُمُ الأَغْرَابُ عَلَى اسْمَ صَلاَتِكُو الْمَغْرِبِ قَالَ الأُغْرَابُ وَتَقُولُ هِيَ الْعِشَاءُ بِاسبِ ذِكْرِ الْعِشَاءِ وَالْعَنَمَةِ وَمَنْ رَآهُ وَاسِعًا قَالَ أَبُو هُرَ يُرَّةَ عَنِ النِّبِيُّ عِيرٌ اللَّهِ أَنْقُلُ الصَّلاَّةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ الْعِشَاءُ وَالْفَجْرُ وَقَالَ لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالْفَجْرِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَالإِخْتِيَارُ أَنْ يَقُولَ الْعِشَـاءُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ۞ وَمِنْ بَغْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ ﴿ ﴿ وَيُذَكِّرُ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنَّا نَتَنَاوَبُ النِّبَيِّ عِنْدَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ فَأَعْمَ بِهَا وَقَالَ ابنُ عَبَاسٍ وَعَائِشَةُ أَعْمَ النَّبيُّ عِيْكُ ۚ بِالْعِشَاءِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ عَائِشَةَ أَعْمَ النَّبِي عَرَبُكِمْ بِالْعَنْمَةِ وَقَالَ جَابِرٌ كَانَ النِّبَيْ عِيَّكُمْ يُصَلِّي الْعِشَاءَ 🖟 . وَقَالَ أَبُو بَرْزَةَ كَانَ النَّيْ يُوْتِكُمْ يُؤِخِّرُ الْعِشَاءَ وَقَالَ أَنَسٌ أُخِّرَ النَّيْ يَوْلِكُم الْعِشَاءَ الآيرَةَ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو أَيُوبَ وَابْنُ عَبَاسٍ رَضِيْ صَلَّى النَّبِي عِيْكُ الْمُغْرِبَ وَالْمِشَاءَ ورث عَبدانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونْسُ عَنِ الزَّهْرِي قَالَ سَالِمُ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ اللَّهِ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عِينَ إِلَيْ اللَّهُ صَلاَّةَ الْعِشَاءِ وَهٰيَ الَّتِي يَدْعُو النَّاسُ الْعَتَمَةَ لرُّ انْصَرَفَ فَأَفْتِلَ عَلَيْنَا فَقَالَ أَرَأَئِيمُ لِيَلْتَكُم هَذِهِ فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْمَ الاَ يَبْقَ مِتَنْ هُوَ ۗ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدُ بِاسبِ وَفْتِ الْعِشَاءِ إِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ أَوْ تَأْخُرُوا مِرْثَ مُسْلِعٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُغَبَةُ عَنْ سَغدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ عَمْرِو هُوَ ابْنُ الحَمَن بْنِ عَلَىٰ قَالَ سَــاَلْنَا جَايِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَلاَّةِ النِّبِيِّ عَلِيُّكُم فَقَالَ كَانَ يُصَلَّى الظُّهْرَ بِالْهَمَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ وَالْعِشَاءَ إِذَا كَثْرَ النَّاسُ عَجْلَ وَإِذَا قَلُوا أَخْرَ وَالصَّبْحَ بِغَلَسِ بِاسِ فَضْلِ الْعِشَاءِ مِرْثُنَا يَعْنِي بْنُ بْكَبْرِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ عَنْ عُزْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ أَعْمَ رَسُولُ اللَّهِ عَرِيجَ لَيْلَةً بِالْعِشَاءِ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْشُوَ الْإِسْلَامُ فَلَمْ يَخْرُخ حَتَّى قَالَ عُمَنُ نَامَ النَّسَاءُ وَالصَّبْيَانُ فَحَرَجَ فَقَالَ لأَهْلِ الْمُسْجِدِ مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدُّ مِنْ أَهْل الأَرْضِ غَيْرُكُرُ مِرْثُ مُعَنَدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ عَنْ أَي بُرُدَةً عَنْ أَبِي مُومَى قَالَ كُنْتُ أَنَا وَأَصْحَابِي الَّذِينَ قَدِمُوا مَعِي فِي السَّفِينَةِ نُزُولًا فِي بَقِيعٍ بُطْحَانَ 🖟 \*

ب ۲۰-۱۲۹ مدیث ۲۸

ب ۱۳۰-۲۱

مديث ٦٣

باسب ۲۲-۱۳۱ مدیست ۴

ملطانیهٔ ۱۱۸/۱ حَبَهٔ ب ۱۳۲-۲۳ صیت ۵۶۵

میث ۱۱

باب ۲۰–۲۵ حدیث

يَغْلِيهُ النَّوْمُ عَنْ وَقْتِهَـا وَكَانَ يَرْفُدُ قَبَلَهَا ۗ قَالَ ابْنُ جْرَنجُ فَلْتُ لِعَطَاءٍ وَقَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مِسَد ٥٠٠ معان؛ ١٩٨١ سَمِعْتُ

عَبَاسِ يَقُولُ أَعْمَرَ رَسُولُ اللهِ عِنْسِكَ لِللَّهِ اللِمَنَاءِ عَنَى رَفَدَ النَّاسُ وَاسْتَيَقَطُوا وَرَفَدُوا وَاسْتَيَقَطُوا فَقَامَ مُحَرَرُ بِنَ الْحُطَابِ فَقَالَ الضَادَةَ قَالَ عَطَاءَ قَالَ ابنُ عَبَاسٍ فَحَرَبَ نَيْ اللهِ عَنِيْكِ كَانَى أَنْظُو إِلَيهِ الآنَ يَفْطُرُ رَأَمَٰهُ مَاءَ وَاضِعًا يَدُهُ عَلَى رَأْمِهِ فَقَالَ لَوْلاً أَنْ أَشْفَى عَلَى أَمْنِهِ كَانَ أَنْفُلُوا اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ عَطَاءً بَيْنَ أَصَابِهِ مَنْظًا مِنْ تَعْبِيدٍ ثُمْ وَضَعَ رَأْمِو يَدَهُ كُمَّ أَنْهَاهُ ابنُ عَمَاسٍ فَبَدُدَ لِي عَطَاءَ بَيْنَ أَصَابِهِ مَنْظًا مِنْ تَعْبِيدٍ ثُمْ وَضَعَ أَطْرَافَ الْخَذِي عَالِي الْوَجْهَ عَلَى الشَدْغِ وَتَاجِيةِ الْحَيْقِ لاَ يَفْصُرُ وَلاَ يَطَنَى إِلاَ تُكْلِكًا

ثُرْ رَفَدْنَا ثُمَّ اسْتَيْفَطْنَا لُوْ خَرَجَ عَلَيْنَا النِّبِي ﷺ ثُمَّ قَالَ لِيَسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ غَيْرُكُو وَكَانَ ابنُ مُمَرَ لاَ يُنَالِي أَفَدْمَهَا أَمْ أَشْرَهَا إِذَا كَانَ لاَ يُخْلَقِي أَنْ

وَقَالَ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمْتِي لأَمْزِئُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا هَكَذَا بِالسِبِ وَفْتِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْل وَقَالَ أَبُو بَرْزَةَ كَانَ النَّبِيُّ عِيَّاكِتُمْ يَسْتَحِبْ تَأْخِيرَهَا مِرْثُثُ عَبْدُ الرَّحِيمِ المُحَارِينَ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَهُ عَنْ مُمنيدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ قَالَ أُخَّرَ النَّيْ عَيَّا اللَّهِ صَلاَّةَ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى ثُرُّ قَالَ قَدْ صَلَّى النَّاسُ وَنَامُوا أَمَّا إِنَّكُمْ فِي صَلاَّةٍ مَا التَظَرْتُمُوهَا وَزَادَ ابْنُ أَبِي مَرْيِرَ أَخْبَرَنَا يَخْبِيَ بْنُ أَيُوبَ حَدَّثَنِي خُمَيْدٌ سَمِعَ أَنْسًا كَأَنِّي ﴿. أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ لِللَّتِيدِ بِالسبِ فَضْل صَلاَّةِ الْفَجْرِ مِرْثُثُ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْتَى عَنْ إِشْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ قَالَ لِي جَرِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ كُنَّا عِنْدَ النَّيِّ عِيَا إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبُّكُرْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا لَا تُضَامُونَ أَوْ لاَ تُضَاهُونَ فِي رُؤْيَتِهِ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُغْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمنس وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ثُمُّ قَالَ فَسَبَّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طَلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا صِرْتُ ال هُدْبَهُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَـامْ حَدَّثِنِي أَبُو جَمْرَةَ عَنْ أَبِي بَكِّرِ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَىٰ مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَقَالَ ابْنُ رَجَاءٍ حَدَّثْنَا هَمَّامٌ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ أَنَّ أَبًا بَكُر بْنَ عَبدِ اللهِ بْن قَيسِ أُخْبَرَهْ بِهَذَا **مِرْثُنَ** إِشْحَاقُ عَنْ حَبَانَ حَدَّثَنَا ا هَمَامٌ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عِيَّالِيُّ مِنْلَةُ بِالسِّب وَقْتِ الْفَجْرِ مِرْثُتُ عَمْرُو بْنُ عَاصِم قَالَ حَدَّثَنَا هَمَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ الله ثَابِتٍ حَدَّثَةُ أَنَهُمْ تَسَخَرُوا مَعَ النَّبِي عِينَكُمْ ثُرَّ قَامُوا إِلَى الصَّلاَةِ قُلْتُ كَمْ بَيْنَهُمَا قَالَ قَدْرُ خَمْسِينَ أَوْ سِتَّينَ يَعْنَى آيَةً ح مِرْثُ حَسَنْ بْنُ صَبَّاجٍ شِمْعَ رَوْحًا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ نَبَى اللَّهِ عَيْرٌ اللَّهِ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتِ تَسَخَّرَا فَلَنَا فَرَغَا مِنْ سَحُورِ مِمَا قَامَ نَبَى اللَّهِ عِيُّكُ إِلَى الصَّلاَةِ فَصَلَّى قُلْنَا لأَنْسِ كَرْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهَا مِنْ سَخُور مِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلاَةِ قَالَ قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الزِّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً مِرْشَ اللَّهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُونِسِ عَنْ أَخِيهِ عَنْ سُلَيْهَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ مَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ كُنْتُ أَتَسَحُرُ فِي أَهْلِي ثُرُ يَكُونُ سُرْعَةً بِي أَنْ أُدْرِكَ صَلاَةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ مِدْتُ يَخْيَى بْنُ بْكَنِي قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَن ابْن شِهَابِ قَالَ

اب ١٣٥-٢٦

باب ۱۳۶-۲۷ مدیث ۵۷۲

مديبث ٧٤

مدیث ۵۷۱ باب ۲۸-۲۸

حديث ٥٧٦ ملطانية ١٢٠/١ سَمِ

مديث ٧٧

AV. A . .

أُخْبَرَنِي عُزَوَةُ بْنُ الْزَبْيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أُخْبَرَتُهُ قَالَتْ كُنَّ نِسَاءُ الْنُؤْمِنَاتِ يَشْهَـٰذَنَ مَعَ

الصَّلاَةَ لاَ يَعْرَفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْفَلَسِ بِالسِبِ مَنْ أَذْرَكَ مِنَ الْفَخِر زَكْمَةً مِرْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَتَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَـــادٍ وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَنِ الأَعْرَجِ يُحَدِّثُونَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّكِيمٌ قَالَ مَنْ أَذْرَكَ مِنَ الصَّبْح رَكْعَةً قَبَلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصّْبَحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَضر قَبْلَ أَنُّ اً تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَذَرَكَ الْعَصْرَ بِالسِبِ مَنْ أَذَرَكَ مِنَ الضَّلاَةِ رَكْمَةً **مِرْتُ** عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرُنَا مَالِكٌ عَن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن عَرْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْكُمْ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْمَةً مِنَ الصَّلاَّةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَّةَ باب الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ مِرْثُ حَفْضُ بنُ مُحَرَّ قَالَ حَدَّثَنَا | إ هِشَـامٌ عَنْ فَتَادَةً عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ شَهِـدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُونَ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِى عُمَرْ أَنَّ النِّيَّ عِيْكُ بَهِي عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الضَّيْحِ حَتَّى تَشْرَقَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ **مِرْسُ م**ْسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْتَى عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً ۗ مريث ٨٥٠ سَمِعْتْ أَبَا الْعَالِيَةِ عَن ابْنِ عَبَاسِ قَالَ حَدَّنَى نَاسٌ بِهَذَا **مِرْثُنَ م**ُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا **ا**ميت ٥٨٣ ا يُخْتِي بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي قَالَ أَخْبَرَ نِي ابْنُ غُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ يَرِينِي لاَ تَحَرَوْا بِصَلاَتِكُو طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبَهَا وقال حَدَّثَني إِنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ المديد ٨٥ رَسُولُ اللَّهِ عِيُّكِيُّ إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخْرُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ وَإِذَا غَات حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخْرُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَغِيبَ تَابَعَهُ عَبْدَهُ مِرْثُ عُبَيْدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ الميت مده عَنْ أَبِي أَسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ خَبَيْبِ بن عَبدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بنِ عَاصِم عَنْ أَبِي السائيد ١١٨١ أسامة هْرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّكُمْ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَعَنْ لِيسَتَيْنِ وَعَنْ صَلاَتَبْنِ نَهَى عَن الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْزَبَ الشَّمْسُ وَعَنِ اشْتِمَالِ الصَّهَاءِ وَعَنْ الإِحْيَبَاءِ فِي نُوبِ وَاحِدٍ يُفْضِي بِفَرْجِهِ إِلَى السَّهَاءِ وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلاَمَسَةِ **باسيـــ** لاَ يَتَحَرَّى الصَّلاَةَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّنسِ **ورثن** عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسْفَ قَالَ ¶بــ أَخْبَرَنَا مَالِكَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ غَمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّكِيُّمْ قَالَ لاَ يَتَحَرّى أَحَدُثُم فَيصَلَّى عِنْدَ طُلُوعِ الشَّنِسِ وَلاَ عِنْدَ غُرُوبَهَا مِرْثُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا المسح مع إِرْ اهِمْ بْنْ سَعْدِ عَنْ صَالِحِ عَن ابْن شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَطَاهُ بْنْ يَزِيدَ الجُندَعِي أَنَّهُ

حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ مِرْثُثُ مُحَدُّ بنُ أَبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي النَّيَاحِ قَالَ سَمِعْتُ مُحْرَانَ بْنَ أَبَانَ يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاوِنَةً قَالَ إِنْكُمْ لَتُصَدُّونَ صَلاَّةً لَقَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ اللَّهِ عِيَّاكِيمٌ فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيمَـا وَلَقَدْ نَتِي عَنْهُمَا يَفِنِي الرَّكْتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ مِرْثُ مُعَدِّدُ بْنُ سَلاَمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﴿ ء عَيْظِيمُ عَنْ صَلاَتَنِي بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ السب مَنْ لَوْ يَكُوهِ الصَّلاَّةَ إِلاَّ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ رَوَاهُ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ وَأَبُو سَعِيدِ وَأَبُو هُرَيْرَةَ مِرْثُتُ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَنَادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعِ عَن ابْن مُمَرّ قَالَ أُصَلِّي كُمَّا رَأَيْتُ أَضِحًا بِي يُصَلُّونَ لاَ أَنْهَى أَحَدًا يُصَلِّي بِلَيْل وَلاَ نَهَارٍ مَا شَاءَ غَيْرَ أَنْ لاَ تَحَدَّوْا طَلُوعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبَهَا لاسٍ مَا يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ الْفَوَائِبَ ۗ وَغَوِهَا وَقَالَ كُرِيْبٌ عَنْ أَمْ سَلَمَةً صَلَّى النَّبِي ﷺ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ شَعَلَنى نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنِ الرَّكْتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ مِرْثُ أَبُو نُعَيْدٍ قَالَ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ حَدَّثِنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ قَالَتْ وَالَّذِي ذَهَبَ بِهِ مَا تَرَكَهُمَا حَتَّى لَتِيَ اللَّهَ وَمَا لَتِيَ اللَّهَ تَعَالَى حَتَّى ثَقُلَ عَنِ الصَّلاَّةِ وَكَانَ يُصَلِّى كَثِيرًا مِنْ صَلاَتِهِ قَاعِدًا تَغنى الزَّكْتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَكَانَ النَّبِي عَرِينَ اللَّبِي يُصَلِّيهِمَا وَلا يُصَلِّيهِمَا فِي الْمُسْجِدِ مَخَافَةَ أَنْ يُنْقَلَ عَلَى أُمَّتِهِ وَكَانَ يُجِبُ مَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِرْثُنِ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْنَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَـامٌ قَالَ أُخْبَرَنِي أَبِي قَالَتْ عَائِشَةُ ابْنَ أُخْتَى مَا تَرَكَ النَّبَىٰ عِيَّاكِيُّمُ السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعَضر عِندِى قَطْ مِرْثُ مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ حَدْثَنَا عَبِدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَشْرَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَكْعَتَانِ لَم يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ عِنْظِيمًا يَدَعُهُمُمْ سِرًا وَلاَ عَلاَنِيَّةً رَكْعَنَانِ قَبْلَ صَلاَّةِ الضَّبْحِ وَرَكْعَنَانِ بَعْدَ | ﴿ الْعَضِرِ مِرْثُنَا مُحَدَّدُ بْنُ عَزْعَرَةً قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ رَأَيْتُ الأَسْوَدَ وَمَسْرُوفًا شَهِدًا عَلَى عَائِشَةَ قَالَتْ مَا كَانَ النَّبِي عَيْثِينَ فِي يَوْمٍ بَعْدَ الْمَصْرِ إِلاَّ صَلَّى

مديث ۸۸۸

مدسيشه ٥٨٩

ب ۱٤٢-۳۲

میث ۹۰

باب ۱٤٣-٣٤

پرسند ۱۹۹

....

*ملطانيا* ۱۳۲/۱ أُخْبَرَ نِي

مديث ٥٩٤

باسب ۲۵-۱۴۴ حدیث ۹۵

رَكْتَنَيْ إلى التَّبِكِرِ بِالصَّلَاةِ فِي يَوْمِ غَيْمٍ مِرْثُ مُعَادُ بَنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَا هِضَامُ عَن يَحْنَى هُوَ ابْنُ أَنِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي قِلاَيَةً أَنْ أَبَا الْمَلِيحِ حَدُّفَةً قَالَ كُنَّا مَمْ يُرِيَدَةً

عَمَلُهُ السِي الأَذَانِ بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ مِرْثُنَ عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةً قَالَ حَدْثَنَا مُحْتَدُ بْنُ فُضَيْلِ قَالَ حَدَّثْنَا مُصَيْنٌ عَنْ عَبدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَنَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سِرْنَا مَمَ النَّبيُّ عَرِينِ لَيْلَةً فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَن الصَّلاَةِ قَالَ بِلاَّلُ أَنَا أُوقِظُ كُر فَاضْطَجَعُوا وَأَسْنَدَ بِلاَّلُ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَعَلَبَتُهُ عَلِمَاهُ ا فَنَامَ فَاسْتَيْقَظُ النِّي يُرْتِينِ وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشُّمْسِ فَقَالَ يَا بِلاَّلُ أَنَّ مَا قُلْتَ قَالَ مَا أُلْقِيتْ عَلَىٰ نَوْمَةٌ مِثْلُهَا قَطْ قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَـاءَ وَرَدْهَا عَلَيْكُو حِينَ شَاءَ يَا بِلاَّلُ قُمْ فَأَذَّنْ بِالنَّاسِ بِالصَّلاَةِ فَتَوَضَّا فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الشِّمْسُ وَابْناضَّتْ قَامَ فَصَلَى *باسي* مَنْ صَلَى بالنَّاسِ جَمَاعَةً بَغَدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ **مِرْثُنَ مُعَاذُ بِنُ فَضَالَةً ۗ** إ قَالَ حَذَثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْنِي عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ مُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب جَاءَ يَوْمَ الْحَنْدُقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ جَمَعَلَ يَسُبْ كُفَّارَ قُرَيْشٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا

كِدْتْ أَصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبْ قَالَ النَّيْ عِينَا ﴿ وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا فَقُمْنَا إِنَّى بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ وَتَوَضَّأُنَا لَهَمَا فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّفْسُ ثُمَّ

الضَّلاَةَ وَقَالَ إِنْ اهِمْ مَنْ تَرَكَ صَلاَّةً وَاحِدَةً عِشْرِينَ سَنَّةً لَمْ يُعِدْ إِلاَّ تِلْكَ الضَّلاةَ

صَلَى بَعْدَهَا الْمُغْرِبَ ب*الـــــــ مَ*نْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا وَلاَ يُعِيدُ إِلاَ تِلْكَ | بـبـ ٢٥-٤

» أَ الْوَاحِدَةَ **مِرْثُنَ** أَبُو نُعَنِيهِ وَمُومَى بِنُ إِسْمَاعِيلَ قَالاً حَذَّثَنَا هَمَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس السميد ٥٨٠

عَن النَّيْ عَيْرِ إِلَيْ مَا نَبِي صَلاَّةً فَلْيَصَلَ إِذَا ذَكْرِهَا لاَ كَفَارَةً لَمَنا إِلاَّ ذَلِكَ ٥ وَأَقِم اللَّهُ اللهُ اللهُ الصَّلاَةَ لِذِكْرى ﴿ إِنَّ عَالَ مُوسَى قَالَ مَنامٌ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ \* وَأَقِدِ الصَّلاَةَ لِذِكْرى ا ﴿ وَقُولَ حَبَانَ حَدَثَنَا هَمَامٌ حَدَثَنَا فَتَادَةُ حَدَثَنَا أَنْسٌ عَنِ النَّبِي عِلِينَ عَجَوْهُ السَّم ٥٩٠ مست ٥٩٠ *با*\_\_\_ قَضَاءِ الطَلَوَاتِ الأُولَى فَالأُولَى **مِرْثُنَ** مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْنَى عَنْ ﴿ إِبِ ١٨-١٤٨ م*يب* هِشَمَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْتَى هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَتَةَ عَنْ جَابِرِ قَالَ جَعَلَ غُمَرْ يَوْمَ الْحَنْدَقِ يَسُبُ كُفَّارَهُمْ وَقَالَ مَا كِدْتْ أُصَلِّي الْعَضرَ حَتَّى غَرَبَتْ قَالَ فَنَزَلْنَا بْطُعَانَ فَصَلَى بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُرَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ ل*اسِي* مَا يَكُوهُ مِنَ الشَّمَر بَعْدَ إبب ١٤٩٠٠ الْعِشَاءِ مِرْثُ مُسَدِّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْنَى قَالَ حَدَّثَنَا عَزِفْ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمِنْهَ الِ قَالَ المسعد ١٩

" أَيْصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ قَالَ كَانَ يُصَلِّي الْهَـجِيرَ وَهْيَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الأُولَى حِينَ تَدْحَش

انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي إِلَى أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلِيِّي فَقَالَ لَهُ أَبِي حَدْثَنَا كَجْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْظِيُّم

الشَّمْسُ وَيُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِمُ أَحَدُنَا إِلَى أَهْلِهِ فِي أَفْضَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَبَّةً وَنَسِيتْ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ قَالَ وَكَانَ يَسْتَحِبُ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ قَالَ وَكَانَ يَكُوهُ النَّوْمَ فَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ أَحَدُنَا جَلِيسَهُ وَيَقْرَأُ مِنَ السُّئِنَ إِلَى الْمِائَةِ ما للسَّمَر فِي الْفِقْهِ وَالْخَيْرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ مِرْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلَى الْحَنَىٰ حَدَّثَنَا قُرَّهُ بنُ خَالِدٍ قَالَ انْتَظَرْنَا الْحَسَنَ | ، وَرَاتَ عَلَيْنَا حَتَّى قَرْبْنَا مِنْ وَقْتِ قِيَامِهِ فَجَاءَ فَقَالَ دَعَانَا جِيرَانُنَا هَوُلاَءِ ثُرَّ قَالَ قَالَ أَنَسَّ نَظَرْنَا النِّيَّ عِينِكِيُّ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى كَانَ شَطْرُ اللِّيل يَبْلُغُهُ فَجَاءَ فَصَلَّى لَنَا ثُمَّ خَطَبَنَا فَقَالَ أَلاَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوا ثُرَّ رَقَدُوا وَإِنَّكُمْ لَمْ تَرَالُوا في صَلاَةٍ مَا انْتَظَرْتُمْ الصَّلاَةَ قَالَ الحُسَنُ وَإِنَّ الْقَوْمَ لا يَرَالُونَ عِحْيْرِ مَا انْتَظَرُوا الْحَيْرَ قَالَ فْرَّةُ هُوَ مِنْ حَدِيثِ أَنسِ عَن النَّيِّ عِنْكُ مِرْمُنَ أَبُو الْبَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَن الزَّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَني سَالِر بنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مُمْرَ وَأَبُو بَكُو بْنُ أَبِي حَنْمَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُمْرَ قَالَ صَلَّى النَّبِي عِيَّا صَلَّاةَ الْعِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ فَلَنَا سَلَّمَ قَامَ النَّبِي عِينَ اللَّهِ فَقَالَ أَزَأَتِنكُمُ لَلِلتَكُر هَذِّهِ فَإِنَّ رَأْسَ مِاللَّةٍ لاَ يَبْقَى عِنَنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌ فَوَهِلَ النَّاسْ فِي مَقَالَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْهِ إِلَى مَا يَتَحَدُّثُونَ مِنْ هَذِهِ الأَحَادِيثِ عَنْ مِالَّةِ سَنَةٍ وَإِنَّمَا قَالَ النَّبِي ﷺ لاَ يَبْقَ مِمْنُ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنَّهَا غَفْرِهُ ذَلِكَ الْقُرْنَ بِاسِكِ السَّمَر مَعَ الضَّيفِ ا وَالْأَهْلِ مِرْثُ أَبُو النُّعْيَانِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو عُفَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ أَبِي بَكُر أَنَّ أَضِحَابَ الضَّفَّةِ كَانُوا أُنَاسًا فُقَرَاءَ وَأَنَّ النِّيَّ عِينَ إِلَيْ إِنَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ مَنْ كَانَ عِندَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِنَالِثِ وَإِنْ أَرْبَعُ فَخَامِسٌ أَوْ سَــادِسٌ وَأَنَّ أَبَا بَكُر جَاءَ بِثَلاَئَةٍ فَانْطَلَقَ النَّبِئِ عَرْبُكُ، بِعَشَرَةٍ قَالَ فَهُوَ أَنَا وَأَبِى وَأَنْى فَلاَ أَدْرِى قَالَ وَامْرَأَتِي وَخَادِمْ يَنْتَنَا وَبَيْنَ يَنْتِ أَبِي بَكِرِ وَإِنَّ أَبَا بَكِي تَعَشَّى عِنْدَ النَّبِي عِنْكُ أَبَا عَن صُلَّتِ العِشَاءُ ثُرُ رَجَعَ فَلَبِتَ حَتَّى تَعَشَّى النَّبِي عَيْكُ فَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللَّيلِ مَا شَاءَ الله قَالَتْ لَهُ الرِّأَتُهُ وَمَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ أَوْ قَالَتْ ضَيْفِكَ قَالَ أَوْمَا عَشْنِيَّهِمْ قَالَتْ أَبُوا حَتَّى تَجِيءَ قَدْ عُرضُوا فَأَبُوا قَالَ فَذَهَبْتُ أَنَا فَاخْتَبَأْتُ فَقَالَ يَا غُنْثُر فَجَدَّعَ وَسَبَّ وَقَالَ كُلُوا لاَ هَنِينًا فَقَالَ وَاللَّهِ لاَ أَطْعَمُهُ أَبِّدًا وَائِمُ اللَّهِ مَا كُنَّا تَأْخُذُ مِنْ لُقْمَةِ إلاَّ رَبّا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا قَالَ يَغْنِي حَتَّى شَبِعُوا وَصَارَتْ أَكْثَرُ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَنَظَرَ 🖟 \*

اب ۱۵۰-۱۱ صدیث ۲۰۲

ربيشه ۱۰۲

ملطانیهٔ ۱۳۶۱ ا باسب ۱۵۱-۱۲ إِلَيْهَا أَبُو بَكُو فَإِذَا هِيَ كَمَا هِيَ أَوْ أَكْثَرُ مِنْهَا فَقَالَ لِإِمْرَأَتِهِ يَا أَخْتَ بَني فِرَاس مَا هَذَا قَالَتْ لاَ وَقُرَّةِ عَيْنِي لَهِيَ الآنَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِقَلاَثٍ مَرَّاتٍ فَأَكُلَ مِنْهَا أَبُو بَكُو وَقَالَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الشَّيطَانِ يَعْني يَمِينَهُ ثُرَّ أَكُلَ مِنْهَا لُقْمَةٌ ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى النَّيَّ عَيَّكُ إِلَّى فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَقْدٌ فَتَضَى الأَجَلُ فَفَرَقَنَا اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً مَعَ كُلِّ رَجُل مِنْهُمْ أَنَاسُ اللَّهُ أَعْلَمَ كَرْ مَعَ كُلِّ رَجُل فَأَكُلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ أَوْ كَما قَالَ

تكتاكالذان

ذَلِكَ بِأَنْهُمْ قَوْمٌ لاَ يَغْقِلُونَ ۞ وَقَوْلُهُ ۞ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَاَّةِ مِنْ يَوْمِ الجُنْعَةِ ۞ ورش عنوان بن مَيسَرة مَدَنَنَا عَبِدُ الْوَارِثِ مَدَنَنَا خَالِدُ الْحَدَّاءُ عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ عَنْ المست أَنْسِ قَالَ ذَكُووا النَّارَ وَالنَّافُوسَ فَذَكُووا الْيَهُودَ وَالنَّصَــارَى فَأْمِرَ بِلاَلَّ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ مِرْثُنِ مَخْنُودُ بَنْ غَيلاَنَ قَالَ حَدْثَنَا عَبْدُ الزِّزَاقِ قَالَ *الميت* ١٠ أُخْبَرَنَا ابْنُ جْرَنِج قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعُ أَنَّ ابْنَ غَمَرَ كَانَ يَفُولُ كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيْتَحَيَّنُونَ الصَّلاةَ لَيْسَ يْنَادَى لَمَّا فَتَكَلُّوا يُومًا في ذَلِكَ فقال بَعْضُهُمْ ا نُخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ بُوقًا مِثْلَ قَرْنِ الْبَهْودِ فَقَالَ || علانه ١٣٥٨ وَعَالَ عُمَرُ أَوْلاَ تَبْعَنُونَ رَجِلاً يُنَادِي بِالصَّلاَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُ يَا بِلاَلْ فَمْ فَنَادِ بِالصَّلاةِ ما الأَذَانَ مَثْنَى مَثْنَى مِرْثُ اللَّهَانَ بْنُ عَرْبِ قَالَ حَدَّثْنَا حَمَّاذُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ الب ٢-٥٣ سِمَاكِ بْنِ عَطِيّةً عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي قِلاّبَةً عَنْ أَنْسِ قَالَ أَمِرَ بِلاّلْ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَأَنْ نِورَرَ الإِقَامَةَ إِلَّا الإِقَامَةَ مِرْتُنَ نَحْمَدُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدُ ۗ مَيْتُ ١٨ الحَدَّاءُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ لَمَا كُثْرُ النَّاسْ قَالَ ذَكُووا أَنْ يَعْلَمُوا وَفْتَ

الصَّلاَّةِ بِثَنيْءٍ يَعْرِفُونَهُ فَذَكُرُوا أَنْ يُورُوا نَارًا أَوْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا فَأْمِرَ بِلاَّلُ أَنْ يَشْفَعَ الأذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ بِاسِبِ الإِقَامَةُ وَاحِدَةً إِلاَّ قَوْلَهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَّةُ مِرْسُ عَلِيْ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بَنْ إِبْرَاهِمَ حَدْثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلاَبَةً عَنْ أَنسِ قَالَ أُمِرَ بِلاَلُ أَنْ يَشْفَمَ الأَذَانَ وَأَنْ يُورَرَ الإِقَامَةَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ فَذَكَرِتُ لأَيُوبَ فَقَالَ إِلاَ الإِقَامَةَ باسب فَضْلِ التَّأْذِينِ مِرْثُ عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ ال عَن الأُعْرَج عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكُ إِنَّا أَوْدِ لِنُ الصَّلَاةِ أَذْيَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطً حَتَّى لا يَسْمَمَ التَّأْذِينَ فَإِذَا قَضَى النَّذَاءَ أَفْتِلَ حَتَّى إِذَا ثُوْبَ بِالصَّلاَةِ أَذْيَر حَتَّى إِذَا قَضَى التَّفُويبَ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ اذَّكُرَ كَذَا اذْكُر كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذُكُو حَتَّى يَظُلُ الرَّجُلُ لاَ يَدْدِى كَمْ صَلَّى بِالسِّبِ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالنَّدَاءِ وَقَالَ غُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَذَنْ أَذَانًا سَمْحًا وَإِلاَّ فَاغْتَزِلْنَا **مِرْثِنَ** عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسْفَ قَالَ 🏿 . أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الأَنْصَارِي ثُرُ الْمَارِنِيْ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرُهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْحُدْرِيَّ قَالَ لَهُ إِنِّي أَرَاكَ نُحِبُ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذْنَتَ بِالصَّلاَةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنَّدَاءِ فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعْ مَدَى صَوْتِ الْمُؤذِّنِ جِنَّ وَلاَ إِنْسٌ وَلاَ مَنيْءٌ إِلاَّ شَهدَ لَه يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَرِينَ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ مَاءِ مِرْثُنَ اللَّهُ اللَّهِ مَا يُخْفَنُ بِاللَّهُ ذَانِ مِنَ الدُّمَاءِ مِرْثُنَ اللَّهُ اللَّهُ مَاءِ مِرْثُنَ فَتَلِيَّهُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدْثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ مُحْمَيْدٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَرِّكُ كَانَ إِذَا غَزَا بِنَا قَوْمًا لَمَ يَكُنْ يَغْزُو بِنَا حَتَّى يُضبِحَ وَيَنْظُرَ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا كَفّ عَنْهُمْ وَإِنْ لَرْ يَسْمَعُ أَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِمْ قَالَ فَحَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ لِيلاً فَلَنَا أَصْبَحَ وَلَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا رَكِبَ وَرَكِمْتْ خَلْفَ أَبِي طَلْحَةً وَإِنَّ قَدَىي لَتَمَسُّ قَدَمَ اللَّهِيّ عِيْنِكُ قَالَ فَخَرَجُوا إِلَيْنَا بِمَكَاتِلِهِمْ وَمَسَاحِيهِمْ فَكَا رَأُوا النَّبِيِّ عَيْنِكُمْ قَالُوا نَقُهُ وَاللَّهِ نَقُدُ ﴿ وَالْخِيسُ قَالَ فَلَنَا رَآمُمُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِينَ قَالَ اللَّهُ أَنْجُرُ اللَّهُ أَنْجُرُ خَرِبَتْ خَيْيَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ بِاسِبِ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُنَادِي ورثك عَبدُ اللَّهِ بنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَن ابن شِهَابِ عَنْ عَطَاءِ بنِ يَزِيدَ اللَّيْنِيّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُذرِيُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ عَلَى إِذَا سَمِعْتُمُ النَّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ ما يَقُولُ الْمُؤُذُّنُ مِرْثُ مُعَادُ بِنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْنِي عَنْ مُحَدِّدِ بِنِ إِرْاهِمَ بَنِ

ب ۲-۱۵٤ مديث ۲۰۹

باب ٤-١٥٥ مديث ٦١٠

ب ٥-١٥٦

باسب ٦-١٥٧ حديث ٦١٢

*ملطانيا* ١٣١/ فانتهينا

إب ٧-١٥٨

. . .

الحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَى عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ مْعَاوِيَّةَ يَوْمًا فَقَالَ مِثْلَةَ إِلَى قَوْلِهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ نَهُٰذًا رَسُولُ اللَّهِ صِرْمُتُ إِنْحَاقُ بْنُ رَاهَوَنِهِ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبْ بْنُ جَرِيرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَسِمْ ١٥٠ هِشَـامٌ عَنْ يَخْنِي نَحْوَهُ **قَال**َ يَحْنَى وَحَدَّنَى بَعْضُ إِخْوَانِنَا أَنَّهُ قَالَ لَنَا قَالَ حَقَ عَلَى السيم nn الصَّلاَةِ قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوْةً إِلاَّ بِاللَّهِ وَقَالَ هَكَذَا سِّمِعْنَا نَبِيْكُرُ. يَرْكِنْكُ، يَقُولُ بِاسب اللَّهِ عَلَى السِّم ١٥٩٠ الدُّعَاءِ عِنْدَ النَّدَاءِ مِرْثُ عَلَى بنُ عَبَاشِ قَالَ حَدَثَنَا شَعَيْثِ بنُ أَبِي حَرْزَةَ عَنْ مُعَدِ بن المسعد ١١٧ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّا إِليَّا مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النَّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاّةِ الْقَائِمَةِ آبَ عُيَّا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَنْهُ مَقَامًا عَمْهُ وَا الَّذِي وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلسِي الإَسْتِهَارِ فِي الأَذَانِ وَيُذْكِح أَنَّ | بِبِ ١٠٠٩ أَقْوَامًا اخْتَلَفُوا فِي الأَذَانِ فَأَقْرَعَ بَيْتُهُمْ سَعْدٌ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مِيت ١٦٨ مَالِكٌ عَنْ سُمَى مَوْلَى أَبِي بَكُر عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُم قَالَ لَوْ يَعْلُمُ النَّاسُ مَا فِي النَّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوْلِ ثُرَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا ۗ وَلَوْ يَغْلُمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لأَسْتَبْقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَغْلُمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالطَّهْجِ لأَتُوهُمَا وَلَوْ حَبُوًا لِمُسِمِ الْحَكَلَامِ فِي الأَذَانِ وَتَكَلَّمَ سُلَيْهَانُ بِنُ ضِرَدٍ فِي أَذَانِهِ وَقَالَ الْحَسَنَ البِ ١١٠٠٠ لاَ بَأْسَ أَنْ يَضْحَكَ وَهُوَ يُؤَذُّنُ أَوْ يُقِيمُ صِرْبُكَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ السيت ١٨ وَعَبْدِ الْجِيْدِ صَـاحِبِ الزَّيَادِئُ وَعَاصِمُ الأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ خَطَبَنَا ابْنُ عَبَاسٍ فِي يَوْمٍ رَدْجْ فَلَنَا بَلَغُ الْمُؤَذِّنْ حَقَّ عَلَى الصَّلاَةِ فَأَمْرَهُ أَنْ يُنادِى الصَّلاَةُ فِي الرَّحَالِ فَنَظَرَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ فَعَلَ هَذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَإِنَّهَا ۗ رَهَانَ يُعْسَى السَّاسَةِ ١٣٧١ ين عَزْمَةٌ ماسِيهِ أَذَانِ الأَعْمَى إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُغْيِرُهُ مِدْتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مَسْلَمَةً عَنْ [ بهب ١٦٧-١ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَـابِ عَنْ سَـالِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ بِلاَلاَ يُؤِذَنُ بِلِيَلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِىَ ابْنُ أَمْ مَكْنُومٍ ثُرَّ قَالَ وَكَانَ رَجْلاً أَعْمَى لَا يُنَادِى حَتَىٰ يُقَالَ لَهُ أَضَبَحْتَ أَضَبَحْتَ ب**اسب** الأَذَانِ بَعْدَ الْفَجْرِ **مِرْثُنَ ا** إب عَبْدُ اللَّهِ بِنْ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن غَمَرَ قَالَ أَخْبَرَتْني حَفْصَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيِّئِكُ كَانَ إِذَا اغْتَكَفَ الْمُؤذِّنُ لِلصَّبْحِ وَبَدَا الصَّبْحُ صَلَّى رَكْتَنْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ ثَقَامَ الطَّلاَةُ مِرْتُ أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْنِي عَنْ أَبِي مسم ١٣٠ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ كَانَ النَّبِيْ عِيْظِيُّمْ يُصَلِّي رَكْعَتَنِي خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النَّدَاءِ وَالإِقَامَةِ مِنْ صَلاَّةِ

. .

بارس ۱۲۲ حدست ۱۲۶

ريث ١٢٥

مدسيث ١٢٦

باب ١٤-١٥

.. \_\_\_\_

مدیث ۱۲۸

سلط*انية* ١٣٨/١ وَهُمْ

باسب ۱۶۵-۱۶۱ مدیست ۲۹

باب ١٦٠-١٦٧ مديث.

اب ۱۲۸-۱۷

الصَّبْحِ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن مُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُمْ قَالَ إِنَّ بِلاَلاَّ يُتَادِى بِلَيْلِ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِى ابْنُ أَمْ مَكْتُومِ بِاسبِ الأَذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ مِرْثُ أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْهَانُ التَّبِيعِي عَنْ أَبِي عُهَانَ النَّهْدِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن مَسْعُودٍ عَن النَّبِي عَيْكُمْ قَالَ لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُو أَوْ أَحَدًا مِنْكُمُ أَذَانَ بِلاَلٍ مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذَّنُ أَوْ يُنَادِي بِلَيْلِ لِيَرْجِعَ قَايْمُكُرُ وَلِيْنَبُهُ نَائِمُكُمْ وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ الْفَجْرُ أَوِ الصَّبْحُ وَقَالَ بِأَصَـابِعِهِ وَرَفَعَهَا إِلَى فَوْقُ وَطَأْطَأً إِلَى أَسْفَلُ حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا وَقَالَ زُهَيْرٌ بِسَبَابَتَيْهِ إِحْدَاهُمَا فَوْقَ الأُخْرَى ثُرُ مَذَهَا عَنْ يَبِينِهِ وَشِمَالِهِ مِرْسُنَ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةً قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَن الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةً وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ مُحَمَّرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُمْ قَالَ وَعَلَاشَنَى يُوسُفُ بْنُ عِيسَى الْمَرْوَزِئ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَ عَن الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيِّكُ إِنَّهُ قَالَ إِنَّ بِلاَلاَّ بُؤَذْنُ بِلَيْل فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤذَّنَ ابْنُ أَمْ مَكْتُومِ بِالْبِ كَرْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ وَمَنْ يَتَتَظِرُ الإِقَامَةَ مِرْثُ إِنْحَاقُ الْوَاسِطِئُ قَالَ حَذَثَنَا خَالِدٌ عَنِ الْجَرَيْرِئُ عَنِ ابْنِ بْرَيْدَةَ عَنْ عَبدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ الْمُزَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِ مَا اللَّهِ مَنْ كُلِّ أَذَا نَيْنِ صَلاّةٌ ثَلاَثًا لِمَن شَاءَ **مِرْثُنِ ا**مُحَدُّ بْنُ بَشَارِ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِر الأنْصَادِئ عَنْ أَنس بن مَالِكٍ قَالَ كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَضْحَابِ النَّي عِيْظِيُّهِ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِى حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ عِيَّكِيُّهُ وَهُمْ كَذَلِكَ يُصَلُّونَ الزَّكْعَتَيْن قَبْلَ الْمَغْرِب وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ فَمَيْءٌ قَالَ عُفَانُ بْنُ جَبَلَةَ وَأَبُو دَاوْدَ عَنْ شُغْبَةَ لَرْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ إِلاَّ قَلِيلٌ بِاسِ مَن انْتَظَرَ الإِقَامَةَ مِرْثُ أَبُو الْبَعَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَنِ الزُّهْرِي قَالَ أَخْبَرَ نِي عُزْوَةُ بَنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْشِيًّا إِذَا سَكَتَ الْمُؤذِّنُ بِالأُولَى مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَنِي خَفِيفَتَيْنِ قَبَلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَبِينَ الْفَجْرُ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَن حَتَّى يَأْتِينُه الْمُؤذَّنُ الِلإقَامَةِ باب بَيْنَ كُلُ أَذَانَيْنِ صَلاَةً لِمَنْ شَاءَ مِرْشَ عَبِدُ اللَّهِ بَنُ يَزِيدَ قَالَ حَدْثَنَا كَهْمَسُ بنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن بُرِيدةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مُغَفَّل قَالَ قَالَ النَّي يَرِيكُ بَيْنَ كُلُّ أَذَانَيْنِ صَلَاةً بَيْنَ كُلُّ أَذَانَيْنِ صَلاَةً ثُرُ قَالَ فِي الثَّالِقَةِ لِسَٰ شَــاءَ **باســَبــ** مَنْ ا

قَالَ لِيُؤَذِّنْ فِي السَّفَرِ مُؤذِّنٌ وَاحِدٌ **مِرْثُنَ** مُعَلِّى بِنُ أَسَدٍ قَالَ حَذَثَنَا وْهَنِتِ عَنْ أَيُوبَ *الْمَيْ* عَنْ أَبِي قِلاَبَةً عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَوْيْرِثِ أَتَلِتْ النِّينَ ﷺ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً وَكَانَ رَحِيًا رَفِيقًا فَلَنَا رَأَى شَوْقَنَا إِلَى أَهْالِينَا قَالُ ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيهِمْ وَعَلْمُوهُمْ وَصَلُّوا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤذُّنْ لَـكُمْ أَحَدْكُو وَلِيُؤمُّكُم أَنْجُرْكُو المُحَدِّ الأَذَانِ الِنسَافِرِ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةُ وَالإِقَامَةِ وَكَذَلِكَ بِعَرَفَةَ وَجَمِيم وَقُولِ الب الْمُؤذِّنِ الصَّلاَةُ فِي الرِّحَالِ فِي اللَّيْلَةِ الْجَارِدَةِ أَوِ الْمُتطِيرَةِ صِرْتُ مُسْلِمٌ بْنُ إِنْرَاهِيمَ قَالَ ۗ ميت ١٣٣ حَدَّثَنَا شُغَبَهُ عَنِ الْمُهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي ذَرُّ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَيْنِي فِي سَفَر فَأَرَادَ الْنُؤَذُنُ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ أَيْرِدُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤذَّنَ فَقَالَ لَهُ أَيْرِدُ ثُرَّ أَرَادَ أَنْ يُؤِذِّنَ فَقَالَ لَهُ أَبْرِدْ حَتَّى سَـاوَى الظُّلُّ التُّلُولَ فَقَالَ النَّبَى بِيَكِيُّهُ إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْجِ جَهَمَّ مِرْثُ عُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي مِلاَبَةً مرد عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوْرِثِ قَالَ أَنِّي رَجْلَانِ النَّبَى عَيْكُ بْرِيدَانِ السَّفَرَ فَقَالَ النَّبَي عَيْكِمْ إِذَا أَنْتُمَا مَرَجْمُنَا فَأَذْنَا ثُمُّ أَفِهَا لُمُ لِيَوْمُكُمَا أَكْبَرُكُما صِرْبُ عَمَدُ بِنُ الْمُنفَى فَالَ حَدْثَنَا السيب عَبْدُ الْوَهَابِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ أَتَيْنَا إِلَى النَّبِي عِيْظِيُّم وَخَوْنُ شَبَبَةً مُتَقَارِبُونَ فَأَقَنَنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَحِيمًا رَفِيقًا فَكَ اظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا أَوْ قَدِ اشْتَقْنَا سَـالَتَا عَمْنْ رَكْنَا بَعْدَنَا فَأَخْبَرْنَاهُ قَالَ ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلَّمُوهُمْ وَمُرْوهُمْ وَذَكَّرَ أَشْيَاءَ أَخْفَظْهَا أَوْ لاَ أَخْفَظْهَا وَصَلُوا كَمَا رَأَتُعُنونِي أَصَلَى فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلَيْؤَذَنْ لَـكُو أَحَدْثُمْ وَلَيَوْنَكُو أَمُجُرَكُمُ ۗ العديد ١٣٨٦ كما **مرثبُ** مُسَدَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْنَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ غَمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِع قَالَ أَذَنَ ابْنُ اللَّهِ مِن ١٣٥ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ أَرُ قَالَ صَلُوا فِي رِحَالِكُمْ فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنَ كَانَ يَأْمُرْ مُؤَذًّا يُؤَذِّنُ ثُرَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِ وِ أَلاَ صَلُوا فِي الزِّحَالِ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوِ الْمُتطِيرَةِ فِي السَّفَرِ مِرْثُ إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ قَالَ حَدْثَنَا أَبُو الْعَمْنِسِ عَنْ عَوْنِ بْن أَبِي مُحَنِفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ الْأَبْطَحِ جَنَاءَهُ بِلاّلٌ فَآذَنَهُ بِالضَلاّةِ فُحُمْ خَرَجَ بِلاَلٌ بِالْعَنَزَةِ حَتَّى رَكَزَهَا بَنِنَ يَدَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيْثِظِيمُ بِالأَبْطَحِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ ۗ بِاُسِـــــــ هَلْ يَتَتَبُمُ الْمُؤذِّنُ فَاهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَا وَهَلْ يَلْتَفِتْ فِي الأَذْانِ وَيُذَّكِّو عَنْ بِلاَلٍ ۗ إبـــ أَنَّهُ جَعَلَ إضبَعَنِهِ فِي أَذْنَتِهِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَجْعَلْ إضبَعَنِهِ فِي أَذْنَتِهِ وَقَالَ إِبْرَاهِمْ لاَ بَأْسَ

أَنْ يُؤِذِّنَ عَلَى غَيْرٍ وُضُوءٍ وَقَالَ عَطَاءُ الْوَضُوءُ حَقَّ وَسُنَّةً وَقَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ النَّيْ عَيَّاكُمْ يَذْكُو اللهَ عَلَى كُلُّ أَخِيَانِهِ مِرْثُ عُمَّدُ بَنْ يُوسُفَ قَالَ حَذَثْنَا سُفْيَانُ عَنْ عَوْنِ بَنِ أَبِي خَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى بِلاَلاً يُؤذِّنُ خَعَلْتُ أَتَنْبَعُ فَاهُ هَا هُمَّا وَهَا هُمَّا بِالأَذَانِ إِلسِّ. قَوْلِ الرَّجُلِ فَاتَثْنَا الصَّلاَّةُ وَكَرهَ اننَ سِيرِينَ أَنْ يَقُولَ فَاتَنْنَا الصَّلاَّةُ وَلَكِنْ لِيقُلْ لَر نُدْرِكُ وَقَوْلُ النَّيُّ عِينِ اللَّهِ أَحْمُ مِرْتُ أَبُو نُعَنِمِ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَخْيَى عَنْ عَبدِ اللَّهِ بن ، أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ عِيْكُ إِذْ سَمِعَ جَلَبَةً رِجَالٍ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ مَا شَــَأْنُكُمْ قَالُوا اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلاَةِ قَالَ فَلاَ تَفْعَلُوا إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَعَلَيْكُرْ بِالسَّكِينَةِ فَمَا أَذْرَكُمْ فَصَلُوا وَمَا فَاتَّكُمْ فَأَقِنُوا بِالسِّبِ لاَ يَسْعَى إِلَى الصَّلاَةِ وَلَيْأْتِ بالسَّكِينةِ وَالْوَقَارِ وَقَالَ مَا أَذْرَكُمُ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُرْ فَأَقِنُوا قَالَهُ أَبُو قَتَادَةَ عَن النَّيِّ عَيْكُم مرثت آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا إِنْ أَبِي ذِنْبِ قَالَ حَدَّثَنَا الزَّهْرِيْ عَنْ سَعِيدِ بِنِ الْسَيَبِ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ عَنِ النَّبِي عَرِي النَّهِ وَعَنِ الزَّهْرِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ عَن النَّبِي عَرِي اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ عَنِ النَّبِي عَلِي اللَّهِ عَلَى اللَّبِي عَلَيْكُ إِلَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ا إِذَا سِمِعْتُمْ الإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلاَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ وَلاَ تُسْرِعُوا فَمَا أَذْرَكُتُمْ فَصَلُوا وَمَا فَاتَكُر فَأَيْمُوا لِمس مَتَى يَقُومُ النَّاسُ إِذَا رَأُوا الإمَامَ عِنْدَ الإقامَةِ مرثب مُسلِمُ بنُ إِبْرَاهِمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ كَتَبَ إِلَى يَخْنَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن أَبي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِينَ إِنَّا أَقِيمَتِ الصَّلاَّةُ فَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنَى السب لا يَسْعَى إِلَى الصَّلاَّةِ مُسْتَعْجِلاً وَلَيْقُمْ بِالسَّكِيَّةِ وَالْوَقَارِ صِرْتُ أَبُو نُعَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْمَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَنَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّا اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذَا أَقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ تَابَعَهُ عَلَىٰ بِنْ الْمُبَارَكِ م*اس* هَلْ يَخْرُجُ مِنَ الْمُسْجِدِ لِعِلَّةٍ مِرْثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمْ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ بْنِ كُلْسَانَ عَنِ ابْنِ شِمَابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِينَ مَ حَرَجَ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلاّةُ وَعُدُلَتِ الصَّفُوفُ حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلاَّهُ انْتَظَرْنَا أَنْ يْكَبْرُ انْصَرَفَ قَالَ عَلَى مَكَانِكُور فَتَكَشَا عَلَى هَيْتَيْنَا حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا يَنْطُفُ رَأْسُهُ مَاءُ وَقَدِ اغْتَسَلَ بِاسِ إِذَا قَالَ الإِمَامُ مَكَانَكُمْ حَتَّى رَجَعَ انْتَظَرُوهُ مِرْثُ إِسْحَاقُ قَالَ حَدِّثَنَا مُحَدِّدُن يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِي عَن الزَّهْرِي عَنْ أَبِي سَلَمَة بن عَبدِ الرَّحْسَن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلاَّةُ فَسَوَّى النَّاسُ صُفُوفَهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ اللَّهِ

مدنیث ۱۳۷

رست. ۱۳۸

ا\_\_ ۱۷۲-۲۱

مديث ١٣٩

ب ۲۲-۱۲۳

ملطانية ١٣٠/١ إذًا

ماس ۲۳-۱۷۱ حدیث ۱۱

باب ۲۲-۲۵

ار ۲۰۱۰-۲۰ میره ۲

فَتَقَدَّمَ وَهُوَ جُنُبُ ثُرَّ قَالَ عَلَى مَكَانِكُمْ فَرَجَعَ فَاغْتَسَلَ ثُرَّ خَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُو مَاءً فَصَلَّى بِهِمْ بِاسِبِ قَوْلِ الرَّجُلِ مَا صَلَّيْنَا مِرْثُنِ أَبُو نُعَيْدٍ قَالَ مَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْنَى قَالَ سِمِعْتُ أَبًا سَلَمَةً يَقُولُ أَخْبَرَنَا جَابِرُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبَى عِيَّاكِمْ جَاءَهُ مُمَرُ بنُ الْحَطَّاب يَوْمَ الْحَنْدَقِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كِذْتُ أَنْ أَصَلَّى حَتَّى كَادَتِ الشَّفْسُ تَغْرُبُ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أَفْطَرَ الصَّائِمُ فَقَالَ النَّبِي عِيْكُ وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا فَنَزَلَ النَّي عَيْكُ إِلَى بُطْحَانَ وَأَنَا مَعَهُ فَتَوَضَّا لَمُ صَلَّى يَعْنَى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ بِاسِبِ الإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ بَعْدَ الإِفَامَةِ مِرْثُنِ أَبُو مَعْمَر عَبْدُ اللَّهِ بِنُ عَمْرِو قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنْسٍ قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَالنَّيْ عِيِّكُ يُنَاجِى رَجُلاً في جَانِب الْمُسْجِدِ فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلاَقِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ بِاسِ الْكَلاَمِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ مِرْثُ عَيَاشُ بَنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَغْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُمَنِدٌ قَالَ سَـ أَلْتُ ثَابِنًا الْبَنَانِيُّ عَنِ الرَّجُل يَتَكُلُّمُ بَعْدَ مَا تْقَامُ الصَّلاَةُ خَنَدَثَنِي عَنْ أَنَس بن مَالِكِ قَالَ أَقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَعَرَضَ لِلنَّي عَيْكُم رَجُلُ خَبَسَهُ بَعْدَ مَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ بِاسِبِ وَجُوبِ صَلاَةِ الجَمَّاعَةِ وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ مَتَعَلْهُ | إر أَمُّهُ عَنِ الْعِشَاءِ فِي الجُمَاعَةِ شَفَقَةً لَرْ يُطِعْهَا صِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بِنْ يُوسُفَ قَالَ أُخْبَرَنَا اللَّهِ مِيتِ ١٤٧ مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عِينَكُمْ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَنتُ أَنْ آمْرَ بِحَطَبَ فَيْخطَبَ ثُمَّ آمْرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤذَّنَ لَمَنا ثُرُ آمْرَ رَجُلاً فَيَوْمَ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رَجَالٍ فَأَحَرَّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَغْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَزِقًا سَمِينًا أَوْ مِزِمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ ب**اسب** فَضْل صَلاَةٍ ۗ إبب ٠ الجُتَاعَةِ وَكَانَ الأَسْوَدُ إِذَا قَاتَتُهُ الجَتَاعَةُ ذَهَبَ إِلَى مَسْجِدِ آخَرَ وَجَاءَ أَنَسْ إِلَى مَسْجِدِ قَدْ صَلَّىٰ فِيهِ فَأَذَنَ وَأَقَامَ وَصَلَّى جَمَاعَةُ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بِنْ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالكُ عَنْ المسعد ١٨ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ عَلْلَهُ الْحَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاّةَ الْفَذّ بِمَنعِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً مِرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسْفَ أَخْبَرَنَا اللَّبْ حَدَّثَنِي ابْنُ الْحَادِ عَنْ مسمد ١٨٨

تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذَ بِخَرِس وَعِشْرِينَ دَرَجَةً مِرْثُنِ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَثَنَا السيت ١٥٠

عَبدِ اللَّهِ بن خَبَّابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي أَنَّهُ شَمِعَ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ يَ يَعُولُ صَلاَةُ الْجَناعَةِ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّئِكُمْ صَلاَّةُ الرَّجُلِ فِي الْجَتَاعَةِ نُضَعَّفُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِغْفًا وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوَضُوءَ ثُرَّ خَرَجَ إِلَى الْمُسْجِدِ لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ الصَّلاَّةُ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً فَإِذَا صَلَّىٰ لَمْرَ زَرِّكِ الْمُتَلَاَّ يُعَلُّمُ تُصَلَّى عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ وَلاَ يَزَّالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاَةَ بِ**اللِّهِ فَضْل** صَلاَةِ الْفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ **مرثن** اللهِ أَبُو الْبَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شَعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بْنُ الْسَيَّبِ وَأَبُو سَلَّمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُوَ يْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِرْكِ اللَّهِ يَقُولُ تَفْضُلُ صَلاَةُ الْجَبِيمِ صَلاَةَ أَحَدِكُرُ وَحْدَهُ بِخَنسِ وَعِشْرِينَ جُزًّا وَتَجْتَمِعْ مَلاَئِكَةُ النَّيل وَمَلاَئِكَةُ النَّهَـارِ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ فَاقْرُءُوا إِنْ شِثْتُمْ ۞ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿ ٢٠٠٠ قَالَ شَعَيْبٌ وَحَدَّثَنَى نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ قَالَ تَفْضُلُهَا بِسَبْعِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ۗ مرثب عُمَرُ بن حَفْص قَالَ حَدْثَنَا أَبِي قَالَ حَدْثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا قَالَ سِمِعْتُ أَمَّ الدَّرْدَاءِ تَقُولُ دَخَلَ عَلَىٰٓ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَهُوَ مُغْضَبٌ فَقُلْتُ مَا أَغْضَبَكَ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا أَغُرِفُ مِنْ أَمَّةٍ ثُمَّةٍ عَيَّا عِيَّا اللَّهِ أَنْهُمْ يُصَلُّونَ جَمِيعًا مِرْثُ مُحَدِّبْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَ نِدِ بن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُودَةً عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ النَّيْ عِنْ اللَّهِ أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلاَّةِ أَبْعَدُ مُمْ فَأَبْعَدُ مُمْ مَنشَّى وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلاَّةَ اللَّهِ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَمَ الإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّي ثُرَّ يَنَامُ بِالسِبِ فَضْل التَّهْجِيرِ إِلَى الظُّهُر مِرْثُ فَتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ شَمَى مَوْلَى أَبِي بَكْرِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ الشَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّاكِتُمْ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلُّ يَمْشِي بِطَرِيقِ وَجَدَ غُضْنَ شَوْكٍ عَلَى الْطَرِيقِ فَأَخْرَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ ﴿ قَالَ الشَّهَـدَاءُ خَسْمَةٌ الْمُتطُّعُونُ وَالْمَنِطُونُ وَالْغَرِيقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالنَّمِيدُ في سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالَ لَوْ يَغْلُرُ النَّاسُ مَا في النَّدَاءِ ال وَالصَّفُّ الأَوَّلِ ثُرَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا لاَسْتَهَمُوا عَلَيْهِ وَلُو يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لأسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَنَمَةِ وَالصَّبْحِ لأَتُوهُمَا وَلَوْ حَبْوًا باسب اختِسَاب الآثَارِ ورثْ مُعَدُ بْنُ عَبِدِ اللَّهِ بْن حَوْشَبِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَيْدٌ عَنْ أَنْسِ قَالَ قَالَ النَّبِي عِيَّا لِلَّهِي سَلِمَةَ أَلاَ غَنْسَبِونَ آثَارَ كُرْ وَقَالَ مُجَاهِدٌ في قَوْلِهِ ٥ وَنَكُتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ﴿ إِن قَالَ خُطَاهُمْ وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْنِي بنُ أَيُوبَ اللهِ

701 --- MY-M . . .

مدیبیشه ۱۵۲

مدیسشه ۱۵۲

مديبشه ١٥٤

ملطانية ١٣٢/١ يُزدَة

باسب ۲۳-

مدييشه 101

...

اب ۲۳-۱۸

مدسیشه ۲۵۸

**...** . .

النَّىٰ يَرْكُ اللَّهِ مَالَ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ يَرْكُ اللَّهِ مَانُ يُغزُوا الْمَدِينَةَ فَقَالَ أَلا تَحْسَبُونَ آثَارَكُمُو قَالَ مُجَاهِدٌ خُطَاهُمْ آثَارُهُمْ أَنْ يُمنَّنِي فِي الأَرْضِ بِأَرْجُلِهِمْ بِاسِبٍ فَضْلِ الْعِشَاءِ فِي | إب ٢٥-١٥ الجْنَاعَةِ مِرْثُنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّقَىٰ ميت ١٦٠ أُ أَبُو صَـالِج عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِي عِيِّكِمْ لَبُسَ صَلاَّةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْنَتَافِقِينَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِهَا لأَتُوْمُمَا وَلَوْ حَبْوًا لَقَدْ مَسَمْتُ أَنْ آمْرَ الْمُؤَذِّنَ فَيَقِيمَ ثُمَّ آمْرَ رَجُلاً يَوْمُ النَّاسَ ثُرَّ آخُذَ شُعَلاً مِنْ نَارٍ فَأَحَرِّقَ عَلَى مَنْ لاَ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ بَعْدُ باســـــ اثنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةً مِرْشُنِ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثْنَا يَزِيدُ بنُ | بـبـ ١٨٦-١٨ ميــــ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ عَنِ النَّبِي يَرْكُ مِ قَالَ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَّةُ فَأَذْنَا وَأَقِيَا أَمُ لِيَوْمَكُمَا أَنْجَرُكُمَا بِالسِيدِ مَنْ جَلَسَ فِي المنسجِدِ يَتَتَظِرُ إب ٣٠-الصَّلاَةَ وَفَضْلِ الْمُنسَاجِدِ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَن السَّمِينَ ١٦٣ الأُغْرَج عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ عَلَى أَحَدِ كُر مَا دَامَ في مْصَلاَّهُ مَا لَمْ يُخدِثُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ازحَنه لا يَرَالْ أَحَدْثُم في صَلاَّةِ مَا دَامَت الصَّلَاةُ تَخْدِسُهُ لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ **مِرْسَ نَحَ**نَدُ بَنُ بَشَارٍ قَالَ العَانية ١٣٦٨ لا م*يت* ا حَدَّثَنَا يَخْنِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّتَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم عَنْ أَى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّيِّ عِينَا إِلَّهِ عَالَ سَنِعَةً يُظِلُّهُمُ اللَّهَ فِي ظِلُّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إلاَّ ظِلَّةَ الْإِمَامُ

حَدَّنَى مُمَيْدٌ حَدَّثَنِي أَنَسُ أَنَّ بَنِي سَلِمَةً أَرَادُوا أَنْ يَتَحَوَّلُوا عَنْ مَنَازِ لِلِّيم فَيَنْزِلُوا قَرِيبًا مِنَ

فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مِرْثُتِ قُتَيْبَةُ قَالَ حَدْثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَر عَنْ حَمْيْدٍ قَالَ سْئِلَ أَنْسُ المسيد ١٦٤

أَثْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ بَعْدَ مَا صَلَّى فَقَالَ صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوا وَلَمْ تَرَالُوا فِي صَلاَةٍ مُنْذُ التَظَوْتُمُوهَا قَالَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ بِ**اسِبِ** فَضْل مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ | إبب ١٨٠٣٧ وَمَنْ رَاحَ مِرْشُنَا عَلِيْ بَنْ عَبِدِ اللَّهِ قَالَ حَذْثَنَا يَزِيذُ بَنْ هَارُونَ قَالَ أُخْبَرَنَا نحَدُ بَنْ السِمِينَ ١٦٥ مْطَرَّفٍ عَنْ زَيْدِ بْنِي أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَـادِ عَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي يَرْكُ ۖ يَ قَالَ مَنْ

هَلِ اخَّذَ رَسُولُ اللهِ عِنْكِيم خَاتَمًا فَقَالَ نَعَمْ أَخْرَ لِيلَةً صَلاَةً الْعِشَاءِ إِلَى شَطْرِ اللَّيلِ ثُمَّ

الْعَادِلُ وَشَـابٌ نَشَـأً في عِبَادَةِ رَبُهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّنٌ في الْمَسَـاجِدِ وَرَجُلاَنِ تَحَابًا فِي اللهِ الجُتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَقَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلَّ طَلَبَتْهُ الرَّأَةُ ذَاتُ مُنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجْلٌ تَصَدَّقَ أَخْنَى حَتَّى لاَ تَغلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنفِقْ يَمِينُهُ وَرَجْلٌ ذَكر اللهَ خَالِيًا

غَدَا إِلَى الْمُسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدُ اللهُ لَهُ زُنَّهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ باسب إذا أُقِيمَتِ الصَّلاَهُ فَلاَ صَلاَّةً إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ مِرْثُ عَبِدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبِدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثْنَا إِبْرَاهِمِ بْنُ سَغدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم عَنْ عَبدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحْنِيَّةَ قَالَ مَرَّ النَّبئِ عَيَّكُمْ يِرَجُلِ **قَالَ** وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْدُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُغبَةُ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَغَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ شِمِغَتُ حَفْصَ بْنَ عَاصِم قَالَ شِمِغْتُ رَجُلًا مِنَ الأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ﴿ مَالِكُ ابْنُ بُحَيْنَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْشِي وَأَى رَجُلاًّ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ يُصَلَّى زَكْعَتَيْنِ فَلَنا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لأَنَ يِهِ النَّاسُ وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عِيْكُمُ الصُّبْحَ أَرْبَعًا الصُّبْحَ أَرْبَعًا تَابَعَهُ غُنْدَرٌ وَمُعَادُّ عَنْ شُغبَةً فِي مَالِكٍ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ حَفْصِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْن بُحَيْنَةَ وَقَالَ حَمَّادُ أَخْبَرَنَا سَعْدٌ عَنْ حَفْصِ عَنْ مَالِكِ بأسب حَدُّ الْمُتريضِ أَنْ يَشْهَدَ الْجَمَاعَةَ مِرْشُ عُمْرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّنْنِي أَبِي قَالَ | • حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِيْرَاهِيمَ قَالَ الأَسْوَدُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ عِنْكُ فَذَكِرَنَا الْمُواظَبَةَ عَلَى الصَّلَاةِ وَالتَّعْظِيمَ لَمُنا قَالَتْ لَنَا مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّا ﴿ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ خَصَرَتِ الصَّلاَةُ فَأَذَنَ فَقَالَ مُرْوا أَبَا بَكِرِ فَلْيَصَلَّ بِالنَّاسِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرِ رَجُلٌ أَسِيفٌ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمَ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلَّى بِالنَّاسِ وَأَعَادَ فَأَعَادُوا لَهُ فَأَعَادَ الثَّالِئَةَ فَقَالَ إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَكُرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَحَرَجَ أَبُو بَكْرٍ فَصَلَّى فَوَجَدَ النَّبِيُّ ۗ » عِيْظِيُّهِ مِنْ نَفْسِهِ خِفَةً فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ كَأَنِّي أَنْظُرُ رِجْلَيْهِ تَخْطَأْنِ مِنَ الْوَجَع فَأَرَادَ أَبُوبَكُو أَنْ يَتَأَخَّرَ فَأَوْمَاۚ إِلَيْهِ النَّئَى عَيِّكُ إِنَّ مَكَانَكَ ثُرَّ أَنِيَ بِهِ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِهِ قِيلَ لِلأَغْمَشِ وَكَانَ النِّي عَرِينِ يُصلِّي يَصلُى وَأَبُو بَكُرٍ يُصَلِّي بِصَلاَّتِهِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَّةِ أَبِي بَكِي فَقَالَ بِرَأْسِهِ نَعَمْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُغبَةً عَنِ الأَعْمَـشِ بَعْضَهُ وَزَادَ أَبُو مُعَاوِيَةً جَلَسَ عَنْ يَسَادِ أَبِي بَكُو فَكَانَ أَبُو بَكِي يُصَلِّي قَافِمًا مِرْثُنَ إِبْرَاهِمِ بَنْ مُوسَى قَالَ . أُخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزَّهْرِي قَالَ أُخْبَرَ نِي غَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ لَنَا ثَقُلَ النَّبِي عِينِ اللَّهِ وَأَشْتَذَ وَجَعْهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ بُمَرَّضَ فِي بَيْتِي فَأَذِنَّ لَهُ فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلاَهُ الأَرْضَ وَكَانَ بَيْنَ الْعَبَاسِ وَرَجُل آخَرَ قَالَ عُبَيدُ اللَّهِ فَذَكَرِثُ ذَلِكَ لِإِبْنِ عَبَاسٍ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ لِى وَهَل تَذْرِى مَنَ الرَّجُلُ الَّذِي لَم تُسَمِّ عَائِشَةُ قُلْتُ لاَ قَالَ هُوَ عَلِيْ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِاسبِ الوَحْصَةِ فِي الْمَتَطَرِ وَالْعِلَةِ أَنْ يُصَلَّى اللهِ

ب ۲۸-۲۸

میث ۱۱۷

ب ۹۰-۲۹

*ملطانية* ١٣٤/١ لحَيَضَرَتِ

مدست 119

فِى رَخْلِهِ مِرْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُوسْفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَذَنَ ۗ مسيد ١٧٠ بالصَلاَةِ في لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ ثُرَّ قَالَ أَلاَ صَلُوا فِي الرَّحَالِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَرَّا عَلَى كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيَلَةً ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرِ يَقُولُ أَلاَ صَلُوا فِي الزحالِ مِرْثُ المست ١١٨ إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَن ابْنِ شِهَـابٍ عَنْ مَخْدُودِ بْنِ الرِّبِيعِ الأَنْصَـارِي أَنْ ا عِنْبَانَ بْنَ مَالِكِ كَانَ يَوْمُ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ يَرْتُنْكُم يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا تَكُونُ الظُّلْمَةُ وَالسَّيْلُ وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ فَصَلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي يَيْتِي مَكَانًا أُغِّيدُهُ مُصَلِّي جَنَاءُهُ رَسُولُ اللَّهِ عِيُّكُمْ فَقَالَ أَيْنَ تُحِبُ أَنْ أُصَلِّي فَأَشَارَ إِلَى مَكَانِ مِنَ الْبَيْتِ فَصَلَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِمْ بِاسِبِ هَلْ يُصَلَّى الإمَّامُ بَمَنْ حَضَرَ وَهَلْ يَخْطُبُ يَوْمَ | إب ١٦-١٥ الجُنْمَةِ فِي الْمُطَرِ مِرْثُنِ عَبِدُ اللَّهِ بِنْ عَبِدِ الْوَهَابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنْ زَيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّهِ مِيتِ ١٧٢ عَبدُ الْجِيدِ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بنَ الْحَارِثِ قَالَ خَطَبَنَا ابنُ عَبَّاسِ السلانِ ١٣٥/١ مَالَ فِي يَوْمِ ذِي رَدْغٍ فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ لَنَا بَلَغَ حَيْ عَلَى الصَّلاَّةِ قَالَ قُل الصَّلاَّةُ فِي الرّحالِ فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ فَكَأَنَّهُمْ أَنْكُووا فَقَالَ كَأَنْكُو أَنْكَوْتُمْ هَذَا إِنَّ هَذَا فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنَّى يَعْنِي النَّبِيِّ عِيِّكُ إِنَّهَا عَزْمَةٌ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَخْرِجَكُرُ وَعَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَاصِم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَـٰارِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ نَحْـوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ كَرِهْتُ أَنْ أَوْثُمُكُمْ فَتَجُّيُونَ ﴾ تَدُوسُونَ الطَينَ إِلَى رَكِحُمرِ **مِرْثُنَ** مُسْلِم بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَـامٌ عَنْ يَخْنَى عَنْ ۗ ميت ١٧٣ أَى سَلَنَةً قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِي فَقَالَ جَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ حَتَّى سَالَ السَّفْفُ وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ فَأْقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِيرُكِيمُ يَسْجُدُ في المُناءِ وَالطِّينِ حَتِّي رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ في جَنِهَتِهِ مِرْثُ لَا أَدُمْ قَالَ حَدْثَنَا شُغِبَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّهِ مِن عَهِم أَنْسُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسًا يَقُولُ قَالَ رَجْلٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِنِّي لاَ أَسْتَطِيغ الصَّلَاةَ مَعَكَ وَكَانَ رَجُلاً ضَخْبًا فَصَنَعَ لِلنَّتَىٰ عِيُّكِيُّ طَعَامًا فَدَعَاهُ إِلَى مَنْزِلِهِ فَبَسَطَ لَهُ حَصِيرًا وَنَضَحَ طَرَفَ الْحَصِيرِ صَلَّى عَلَيْهِ زَكْتَتَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ آلِ الجَّارُودِ لأَنْس أَكَانَ النَّيْ يَرْتِينَ بْصَلِّي الضَّحَى قَالَ مَا رَأَيْتُهُ صَلاَّهَا إِلاَّ يَوْمَنِذِ باسِ إِذَا حَضَرَ | إب ١٣٠-١٢ الطِّعَامُ وَأَقِيمَت الصَّلاَّةُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبِدَأُ بِالْعَشَاءِ وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ مِنْ فِقْهِ الْمَرْءِ إِغْبَالُهُ عَلَى حَاجَتِهِ حَتَى يَفْبِلَ عَلَى صَلاَتِهِ وَقَلْبُهُ فَارِغٌ مِرْثُ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدْثَنَا يَخْتَى مِن مِن " ﴿ عَنْ هِشَـامٍ قَالَ حَدْثَنِي أَبِي قَالَ شِمِعْتُ عَائِشَةً عَنِ النَّبِي عِيْكُ اللَّهِ قَالَ إِذَا وُضِعَ

الْعَشَاءُ وَأْقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ مِرْثُنَ يَخْتَى بْنُ بْكَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِي شِهَــابٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكُ إِذَا قُدَّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلاَّةَ الْمَغْرِبِ وَلاَ تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُو مِرْثَ عْبَيْدُ بْنْ إسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي أُسَـامَةً عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ عَشَاءُ أَحَدِكُم وَأُقِيمَتِ الضَّلاَّةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ وَلا يَعْجَل ا حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوضَعُ لَهُ الطَّعَامُ وَتُقَامُ الصَّلَاةُ فَلاَ يَأْتِيهَا حَتَّى يَفُرُغَ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإِمَامِ وَقَالَ زُهَيْرٌ وَوَهْبُ بْنُ عُفَانَ عَنْ مُوسَى بْن عُفْبَةَ عَنْ نَافِع عَن ابْن عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِي عَيِّكُ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَلاَ يَعْجَلْ حَتَّى يَفْضِي حَاجَتَهُ مِنْهُ وَإِنْ أَقِيمَتِ الصَّلاَةُ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمْ بْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ وَهْبِ بْنِ عُفَانَ وَوَهْبٌ مَدِينٍيْ باب إذَا دُعِيَ الإِمَامُ إِلَى الصَّلاَةِ وَبِيَدِهِ مَا يَأْكُلُ **مِرْنَ** عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ 🎚 ، قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَــابٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي جَعْفَرْ بْنُ عَمْـرو بْن أُمَّيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِينَا اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ المُ اللَّهِ عَلَيْكُم فَطَرَحَ السُّكُينَ فَصَلَّى وَلَزِ يَتُوضًا لم السب مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَهْلِهِ فَأَقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَخَرَجَ ورشْ آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمْ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَن الأَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ عِينِكُمْ يَضِنَعُ فِي بَيْتِهِ قَالَتْ كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ تَغنى خِدْمَةَ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَّةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَّةِ بِالسِّي مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ لاَ يُر يذ إلاَّ أَنْ يُعَلِّمُهُمْ صَلاَةَ النَّبِي عِيِّكِمْ وَسُنَّتُهُ مِرْثُنَا مُومَى بنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا وْهَيْبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ قَالَ جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحَوَيْرِثِ فِي مَسْجِدِنَا هَذَا فَقَالَ إِنَّى لْأُصَلِّى بِكُو. وَمَا أُرِيَدُ الطَّلَاةَ أُصَلِّى كَلْفَ رَأَيْتُ النَّبِيِّ عِيِّكِ السَّلِّي فَقُلْتُ لأَبِي قِلاَبَةَ كَيْفَ كَانَ يُصَلِّي قَالَ مِثْلَ شَيْخِنَا هَذَا قَالَ وَكَانَ شَيْخًا يَجْلِسُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الشُجُودِ 📗 قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ فِي الرَّكْتَةِ الأُولَى بِاسِ أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ أَحَثُّ بِالإِمَامَةِ مِرْثَ إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّثْنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَـٰيْرِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُومَى قَالَ مَرِضَ النَّبِيُّ عِينَا إِلَيْهِمْ فَاشْتَذَ مَرَضُهُ فَقَالَ مُرُوا أَبَّا بَكِ فَلْيَصَلَّ بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّهُ رَجُلٌ رَقِيقٌ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلَّى بِالنَّاسِ قَالَ مُرُوا أَبًا بَكِ فَلْيُصَلُّ بِالنَّاسِ فَعَادَتْ فَقَالَ مْرِي أَبَا بَكِ فَلْيُصَلُّ بِالنَّاسِ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ

171 --

مدیث ۷۷

میث ۷۸

باب ۱۹۲-۶۳ *ملطانیهٔ* ۱۳۶/۱ وَبِبَدِهِ ص*یعت* ۹

إب 18-18

باب ١-٤٥

باسب ٤٦-١٩٧ وديب ٨٢

يُوسُفَ فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ عَيْثًا مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ السَّمِيتُ ١٩٢ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْن عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَمْ الْمُؤْمِنِينَ وَلَيْعَا أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْكُمْ قَالَ فِي مَرَضِهِ مُرُوا أَبَّا بَكْرٍ يُصَلَّى بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ فُلْتُ إِنَّ أَبَّا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبَكَاءِ فَسَرْ عُمَرَ فَلْيَصَلُّ لِلنَّاسِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ اً قَقُلْتُ لِحَفْصَةَ قُولِي لَهُ إِنَّ أَبَا بَكُرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبَكَاءِ فَمَرْ عُمْرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ مَا إِنْكُنَّ لأَنْشُ صَوَاحِبْ يُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَكُو فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَقَالَتْ حَفْصَة لِعَائِشَة مَا كُنْتُ لأَصِيبَ مِنْكِ خَيْرًا مِرثَت المد المد أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْتِ عَن الزَّهْرِي قَالَ أَخْبَرَنِي أَنْسُ بَنْ عَالِكِ الأَنصَادِي وَكَانَ السَامِين ١٣٧٨ الأَنصَادِي تَبِعَ النَّبِئَ عِيِّكُ وَخَدَمَهُ وَصِحِبَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُصَلَّى لَهُمْ فِي وَجَعِ النَّبِئَ عَيْكُ الَّذِي تُوُقُّ فِيهِ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الاِنْنَيْنِ وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلاَةِ فَكَشَفَ النَّبِي ﷺ سِتْرَ الْجُبْرَةِ يَنْظُرُ إِلَيْنَا وَهُوَ قَائِرٌ كَأَنَّ وَجُهُهُ وَرَقَةً مُصْحَفٍ ثُمَّ تَبْشَمَ يَضْحَكُ فَهَمَمْنَا أَنْ تَفْتِينَ مِنَ الْفَرَجِ بِرُوْيَةِ النِّينَ عِيِّكُ فَنَكُصَ أَبُو بَكْرِ عَلَى عَقِيَتِهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ وَظَنَّ أَنَّ النَّبِيّ عِينَ خَارِجٌ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَشَـارَ إِلَيْنَا النَّبَىٰ عِينَا أَنْ أَيْمُوا صَلَاتَكُورُ وَأَرْخَى السُّتْرَ فَتُوفَىٰ مِنْ يَوْمِهِ **مِرْثُتُ** أَبُو مَعْمَرِ قَالَ حَذَئَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَذَثَنَا عَبْدُ الْعَزيزِ عَنْ السيد ١٨٥ أُنْسِ قَالَ لَمْ يَخْرُجِ النَّبِي عَيْكُمْ ثَلَاثًا فَأْقِيمَتِ الصَّلاَهُ فَذَهَبَ أَبُو بَكِي يَتَقَدُمْ فَقَالَ نَبِي اللهِ عَيْثِ بِالحِجْابِ فَرَفَعَهُ فَلَمَا وَضَحَ وَجْهُ النِّي عَيْثِيمُ مَا نَظَوْنَا مَنْظُرًا كَانَ أَغجَبَ إِلَيْنَا مِنْ وَجُو النَّيْ عَرِيْكُمْ حِينَ وَضَحَ لَنَا فَأُومَا النَّبِي عَرِيْكُمْ بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكِ أَنْ يَتَقَدْمَ وَأَرْخَى النَّبِيّ عَيْكُمْ الْجِنَابَ فَلَا يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ مِرْشُنِ يَخْتَى بِنْ سَلَيْهَانَ قَالَ حَذَنَنَا ابْنُ وَهْبِ المديمة ١٨٦

قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ أَخْبَرُهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا اشْتَذَ بِرَسُولِ اللَّهِ عِيُّكُ ۗ وَجَعْهُ قِيلَ لَهُ فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ مْرُوا أَبَّا بَكُرَ فَلْيَصَلَّ بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ أَبَا بَكُو رَجُلٌ رَقِيقٌ إِذَا قَرَأَ غَلَبَهُ الْبَكَاءُ قَالَ مْرُوهُ فَيْصَلِّى فَعَاوَدَتُهُ قَالَ مْرُوهُ فَيَصَلِّي إِنَّكُنَّ صَوَاحِبْ يُوسْفَ تَابَعَهُ الزَّبَيدِيْ وَابْنُ أَخِي الزَّهْرِي وَإِسْحَاقَ بْنُ يَحْتَى الْـكَلْبِيْ عَنِ الزَّهْرِيُّ وَقَالَ عُقَيْلٌ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيُّ عَنْ خَنْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَيْكُمْ باسب مَنْ قَامَ إِلَى جَنْبِ الإِمَامِ لِعِلَّةِ مِرْثُ لِأَكِّيَّاءُ بِنْ يَعْنِي قَالَ حَدَّثَنَّا ابْن نُميْر

يُصَلِّى بِالنَّاسِ فِي مَرَضِهِ فَكَانَ يُصَلِّى بِهِمْ قَالَ عُزْوَةُ فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِمْ فِي تُفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ فَإِذَا أَبُو بَكِي يَوْمُ النَّاسَ فَكَ ارَّاهُ أَبُو بَكِرِ اسْتَأْخَرَ فَأَشَــارَ إِلَيهِ أَنْ كَما أَنْتَ **جَ**َلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِذَاءَ أَبِي بَكِي إِلَى جَنْبِهِ فَكَانَ أَبُو بَكِي يُصَلَّى بِصَلاَّةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْثُ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَّةِ أَبِي بَكْرٍ بِاسِبٍ مَنْ دَخَلَ لِيَوْمُ النَّاسَ فَجَاءَ الإِمَامُ الأَوْلُ فَتَأَخَّرَ الأَوْلُ أَوْ لَمْ يَتَأَخَّرَ جَازَتْ صَلاَتُهُ فِيهِ عَائِشَةُ عَنِ النَّبِي ﷺ مِرْثُنَا ﴿، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَغْدٍ السَّاعِدِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُ مُ ذَهَبَ إِنَّى بَنِي عَمْرُو بْن عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ فَحَانَتِ الصَّلاَةُ جَنَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكِ فَقَالَ أَنْصَلِّي النَّاسِ فَأْقِيمَ قَالَ نَعَمْ فَصَلَّى أَبُو بَكِ خَبَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عِينَا إِلَيَّا مِن فِي الطَّلاَّةِ فَتَخَلِّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفَّ فَصَفَّقَ النَّاسُ وَكَانَ أَبُو بَكُو لاَ يَلْتَفِتُ فِي صَلاَتِهِ فَلَمَا أَكْثَرُ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ عِيَّا اللَّهِ فَأَشَــاً وَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّاكُمْ أَنِ امْكُتْ مَكَانَكَ فَرَغَعَ أَبُو بَكِ رَكْتُ بَدُنِهِ فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى مَا أَمْرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّكُمْ مِنْ ذَلِكَ ثُرَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكُرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِي الضَّفْ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ مُ فَصَلَّى فَلَمَا انْصَرَفَ قَالَ يَا أَبَا بَكْرِ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ فَقَالَ أَبُو بَكُو مَا كَانَ لاِبْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّى بَيْنَ يَدَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مَا لِي رَأَيْنَكُمْ أَكُثُرُثُرُ التَّصْفِيقَ مَنْ رَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَسَبْح فَإِنَّهُ إِذَا سَبْحَ الثُّفِتَ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ بأسب إذَا اسْتَوَوْا فِي الْقِرَاءَةِ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَجْرُهُمْ مِرْثُ سُلَيْهَانُ بنُ عَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةً عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَوْيْرِثِ قَالَ قَدِمْنَا عَلَى النَّبِئَ لِيُّكُ إِلَيْهُمْ فَلَيْلْنَا عِنْدَهُ نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً وَكَانَ النَّيْ يَتِّلِكُمْ رَحِيًا فَقَالَ لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى بِلاَدِكُمْ فَعَلْنَتُمُوهُمْ مُرُوهُمْ أَلْنُصَلُوا صَلاَةً كَذَا في حِين كَذَا وَصَلاَةً كَذَا في حِين كَذَا وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَـكُونَ أَحَدُكُمْ وَلْيُؤْمَكُونَ أَنْجَرُكُمْ بِاسِبِ إِذَا زَارَ الإِمَامُ قَومًا فَأَمْهُمْ **ورثن** مُعَادُ بِنُ أَسَدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَ نِي مختودُ بنُ الرَّبِيعِ قَالَ سَمِعْتُ عِثْبَانَ بْنَ مَالِكِ الأَنْصَارِيَّ قَالَ اسْتَأْذَنَ النَّبِي عَيْكِمْ فَأَذِنْتُ لَهُ فَقَالَ أَيْنَ تُحِبُ أَنْ أُصَلَىٰ مِنْ يَنْتِكَ فَأَشْرُتُ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أُحِبُ فَقَامَ وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ لُمُّ سَلَّمَ وَسَلْمَنَا بِاسِبِ إِنَّمَا مُجِعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْخَمَ بِهِ وَصَلَّى النَّبِئُ عَرَّضِهِ الَّذِي ثُوفَى فِيهِ 🛮 🛪

ب ۱۹۹-۶۸ درست ۱۸۸ ماهانشهٔ ۱۳۸/۱ شغد

> باب ١٩-. مديث ١٨٩

بار ۱۰۱-۵۰ میرو ۱۰

بار ۲۰۰۱

بالنَّاسِ وَهٰوَ جَالِسٌ وَقَالَ ابْنُ مَسْمُودٍ إِذَا رَفَعَ قَبْلَ الإِمَامِ يَعُودُ فَيَعْكُثُ بِقَدْرِ مَا رَفَعَ لَمُرَ يَنْبَعُ الإِمَامَ وَقَالَ الْحَسَنُ فِيمَنْ يَزَكُمُ مَعَ الإِمَامِ رَكْتَنَيْنِ وَلاَ يَقْدِرُ عَلَى السُجُودِ يَسْجُدُ لِلرَّكُةِ الآخِرَةِ سَجْدَتَنِن ثُرَ يَفْضِي الرَّكَةَ الأُولَى بِسُجُودِهَا وَفِيمَنْ نَبِيَ سَجُدَةً حَتَّى قَامَ يَسْجُدُ **مِرْثِنَ** أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةً عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَا**ئِشَةً** عَنْ ||ميصـ ٦١١ عُبَيدِ اللَّهِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن عُنْبَةً قَالَ دَخَكُ عَلَى عَائِشَةً فَقُلْتُ أَلاَّ تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَضِ ۗ العانيٰ ١٣٩٨ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْظِيُّهِ قَالَتْ بَلَى ثَقُلَ النَّبِي عَيْظِيُّهِ فَقَالَ أَصَلَى النَّاسُ قُلْنَا لاَ هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ قَالَ ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْحِنْضَبِ قَالَتْ فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ فَذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيمَ عَلَيهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ عَيْثِينَ أَصَلَى النَّاسُ قُلْنَا لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ بَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ صَعُوا لِي مَاءً في الْحِنْضَب قَالَتْ فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ ثُرَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِي عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ فُلْنَا لاَ لَمْ يَثْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ صَعُوا بِي مَاءً فِي الْخِنْضَبِ فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ ثُرَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِى عَلَيهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ فَقُلْنَا لاَ لهمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَالنَّاسُ عُكُوفٌ في الْمُسْجِدِ يَتْتَظِرُونَ النِّينَ عَلَيْكِ لِصَلاَةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ قَأَرْسَلَ النَّينَ عِلْمُلْكُيم إِنَى أَبِي بَكُرِ بِأَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِين الشَّي يَأْخَرُكَ أَنْ تُصَلَّى بِالنَّاسِ فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ وَكَانَ رَجُلاً رَقِيقًا يَا عُمَرُ صَلَّ بِالنَّاسِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَنتَ أَحَقُ ا بِذَلِكَ فَصَلَى أَبُو بَكُرِ يَلْكَ الأَيَّامَ ثُرَّ إِنَّ النِّيِّ عَيْئِكُمْ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفْةً فَحَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا الْعَبَاسُ لِصَلاَةِ الظُّهْرِ وَأَبُو بَكُر يُصَلِّى بالنَّاسِ فَلَنَا رَآهُ أَبُو بَكُر ذَهَبَ لِيَتَأْخَرَ فَأَوْمَا إِلَيْهِ النَّيْ عِينِ إِلَّى إِنَّا لَا يَتَأَخَّرَ قَالَ أَجْلِسَانِي إِلَى حَنْبِهِ فَأَخْلَسَاهُ إِلَى حَنْبِ أَى بَكُر قَالَ جَنَعَلَ أَبُو بَكُر يُصَلِّي وَهُوَ يَأْتُمْ بِصَلاَّةِ النَّبِي عِنْكُ وَالنَّاسُ بِصَلاَّةِ أَبِي بَكُ وَالنَّينُ عِين عَبَّاس فَقَلْتُ لَهُ أَخْرَدُ اللَّهِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاس فَقَلْتُ لَهُ أَلا أَخْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَنْنِي عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ النَّبِيِّ عِنْكُمْ قَالَ هَاتِ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَدِيثُهَا فَمَا أَنْكُو مِنْهُ شَيْئًا غَبْرَ أَنَّهُ قَالَ أَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَاسِ فَلْتُ لاَ قَالَ هُوَ عَلى مِرْثُ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَاسِ فَلْتُ لاَ قَالَ هُوَ عَلى مِرْثُ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَاسِ فَلْتُ لاَ قَالَ هُوَ عَلَى مِرْثُ اللَّهِ ١٩٠ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أُخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَـامِ بْنِ غَزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمْ الْمُؤْمِنِينَ أَنُّهَا قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَيِّئِينًا فِي يَلِيُّهِ وَهُوَ شَمَاكٍ فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَن الجِلِسُوا فَلَنَا انْصَرَفَ قَالَ إِثْمَا جُعِلَ الإمّامُ لِيُؤْتَرُ بِهِ فَإِذَا رَكَمَ فَازَكُنُوا وَإِذَا رَفَعَ فَازْفَنُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا لَجِلُوسًا مِرْثُتُ السميد ١٣٠

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِينِ إِلَى اللَّهُ عَلَمُ عَنْهُ فَخَرِصَ شِقْهُ الأَيْمَنُ فَصَلَّى صَلاَّةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَصَلَّتِنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا فَلَنَا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمْ بِهِ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُوا قِيَامًا فَإِذَا رَكَعَ فَازَكُمُوا وَإِذَا رَفَعَ فَازْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِـدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَنْدُ وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ ، قَالَ أَبُو عَبِدِ اللَّهِ قَالَ الْحُنيدِي قَوْلُهُ إِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا هُوَ في مَرَضِهِ الْقَدِيرِ ثُرَّ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ النَّبَيُّ عِيَّاكِمْ جَالِسًا وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامًا لَمْ يَأْمُرُهُمْ بِالْقُعُودِ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالآخِرِ فَالآخِرِ مِنْ فِغلِ النَّبِيِّ عَرِّئْكُمْ بِاسِبٍ مَتَى يَسْجُدُ مَنْ خَلْفَ الإمَامِ قَالَ أَنَسُ فَإِذَا سَجَدَ فَاشْجُدُوا مِرْثُنَ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَضِي بْنُ سَعِيدِ عَنْ شْفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو إِشْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَى الْبَرَاءُ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَرَّالِيُّمُ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِينَ حَمِدَهُ لَمْ يَخن أَحَدٌ مِنَا ظَهْرَهُ حَتَّى يَفَعَ النَّبَىٰ عِيَّاكُ إِلَى سَسَاجِدًا ثُمَّ نَقَعُ شَجُودًا بَعْدَهُ مِرْثُنَ أَبُو نُعَنِيهِ عَنْ شَفْيَانَ عَنْ أَى إِسْحَاقَ غَوْهُ بِهَذَا بِاسِ إِلْرِ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ مِرْشَ جَنَاجُ بْنُ مِنْهَ الِ قَالَ حَدَّثَنَا شُغَبَةُ عَنْ مُحَدِّدِ نِن زِيَادٍ سَمِعْتْ أَبَا هُرَ يْرَةَ عَن النَّبِي عَيِّكُ مَالَ أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُو أَوْ لاَ يَخْشَى أَحَدُكُم إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبَلَ الإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارِ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارِ بِاســـــــ إِمَامَةِ الْعَبْدِ وَالْمَـــــــــ وَكَانَتْ عَائِشَهُ يَوْمُهَا عَبْدُهَا ذَكُوَانُ مِنَ الْنَصْحَفِ وَوَلَدِ الْبَغِيُّ وَالْأَعْرَابِي وَالْغُلَامِ الَّذِي لَوْ يَعْتَا لِقَوْلِ النَّبِي عَيَّكِ مَا يُومْهُمْ أَفْرَوْهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ وَرَثْنَ إِبْرَاهِمْ بِنُ الْمُنذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بَنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الأَوْلُونَ الْعُضِبَة مَوْضِعٌ بِعُبَاءٍ قَبَلَ مَقْدَمِ رَسُولِ اللهِ عَيْكُ كَانَ يَوْمُهُمْ سَالِر مَوْلَ أبي ا حُذَيْفَةً وَكَانَ أَكْثَرُهُمْ فُرْآنًا مِرْثُنَ مُحَنَدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا يَخْنِي حَدَّثَنَا شُغبَةً قَالَ حَدَّنَنِي أَبُو التَّبَاحِ عَنْ أَنَسِ عَنِ النَّبِيِّ عِيَّاكِتُمْ قَالَ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتُغمِلَ حَبَيْتِي كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ باسب إذَا لَم نِيمً الإمَّامُ وَأَثَرَ مَن خَلْفَهُ مِرْسُ الْفَضْلُ بَنْ سَهْل قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُومَى الأَشْيَبُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ زَيْدِ بَنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بَنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِم قَالَ يُصَلُّونَ لَكُم اللَّهِ

ملطانية ١٤٠/١ قال

اب ۲۰۳-۵۲

إب ٥٢-١٠٤ مديث ١٩٦

باسب ٥٤-٢٠٥

میبیشہ ۹۷

مدیث ۱۹۸

باسب ۵۵-۲۰۶ مدیسته ۱۹۹

فَإِنْ أَصَــابُوا فَلَـكُرْ وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَـكُمْ وَعَلَيْهِمْ بِاســــــ إِمَامَةِ المُنْخُونِ وَالمُنبَقَدِعِ ۗ عِلَيْهِ ١١/١ نَلَـحُهُ إلى ١٥٠٠ وَقَالَ الْحَسَنُ صَلَّ وَعَلَيْهِ بِذَعَتْهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَقَالَ لَنَا مُحَدُّدُ بَنُ يُوسْفَ حَدَّثَنَا الميت ٥٠٠ الأَوْزَاعِيْ حَدَّثَنَا الزَّهْرِيُّ عَنْ مُمَنِدِ بنِ عَبدِ الرَّحْمَن عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بنِ عَدِيْ بنِ خِيَارِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُفَانَ بْنِ عَفَّانَ رُفِئْكِ وَهُوَ تَخْصُورٌ فَقَالَ إِنَّكَ إِمَامُ عَامَةٍ وَزَنَلَ بِكَ مَا تَرَى أُ وَيُصَلَّى لَنَا إِمَامُ فِنْتُةٍ وَتَتَّحَرَّجُ فَقَالَ الضَّلاَّةُ أَخسَنُ مَا يَغمَلُ النَّاسُ فَإِذَا أَخسَنَ النَّاسُ فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ وَإِذَا أَسَاءُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتُهُمْ وَقَالَ الزَّبَيْدِي قَالَ الزَّهْرِي لا زَرَى أَنْ يُصَلَّى خَلْفَ الْمُخَذِّثِ إِلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ لاَ بُذَ مِنْهَا مِرْثُنِ الْحَدَّدُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثْنَا | ميت ٢٠٠ غُندَرٌ عَنْ شُغبَةَ عَنْ أَبِي النَّيَاجِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بنَ مَالِكِ قَالَ النَّبِي عِنْكُ لأبي ذَرُ اسْمَعْ وَأَطِعْ وَلَوْ لِحَبَيْثِينً كَأَنَّ رَأْسُهُ زَبِيتَةً بِاســـــــ يَقُومْ عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ بِحِذَائِهِ سَوَاءً إِذَا ۗ إبـب ٥٥-٢٨

كَانَا النَّيْنِ مِرْثُ سُلَيْهَا ذُبِنُ عَزِبِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْحَكَرُ قَالَ سَمِعَتْ سَعِيدَ بِنَ السَّمِيدَ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ رَبِينَ قَالَ بِثُ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَنْمُونَةً فَصَلِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلِينْ الْعِشَاءَ أُرَّ جَاءَ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ نَامَ أَرَّ قَامَ فِيضَتْ فَقْمَتْ عَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلَني عَنْ يَبِينِهِ فَصَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتِ ثُمَّ صَلَّى رَكْتَتَيْنِ ثُرَ نَامَ حَتَّى شِمعَتْ غَطِيطَهُ أَوْ قَالَ خَطِيطَة ثُمُّ خَرَجَ إِنِّي الصَّلاَةِ بِاسِ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ خَتَوْلَة الإِمَامُ | بِبِ ٢٥-٢٩ « إِلَى يَمِينِهِ لَزِ تَفْسُدْ صَلاَ أَنْهَا مِرْثُ أَخْمَدُ قَالَ حَدَّنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ الميت ٢٠٠

عَبِدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدِ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْهَانَ عَنْ كُرِيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ عَن ابْن عَبَّاس رَفِينَ قَالَ نِمْتُ عِنْدَ مَمْمُونَةَ وَالنَّبِي عِيِّكُ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَتَوَضَّا أَثْمُ قَامَ يُصَلَّى فَقَمْتُ عَلَى يَسَارِهِ فَأَخَذَنِي فَيَعَلَىٰ عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّى ثَلاَثَ عَشْرَةً رَكْعَةً ثُو نَامَ حَتَّى نَفَخ وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ ثُمَّ أَتَاهُ الْمُؤذِّنُ فَخَرَجَ فَصَلَّى وَلَز يَتَوَضَّأَ قَالَ عَمْرُو فَحَدَثْتْ بِهِ بَكَيْرًا فَقَالَ حَدَّثَنِي كُرِيْتِ بِدَلِكَ بِاسِبِ إِذَا لَمْ يَنُو الإِمَامُ أَنْ يَوْمُ ثَرَّ جَاءَ قَوْمَ فَأَمْهُمْ مِرْثُنَ ۗ | إب

مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِشْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْن جُبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَن ابْن عَبَاسٍ قَالَ بِتْ عِنْدَ خَالَتِي فَقَامَ النَّبِي عَرِينَ اللَّهِ مِنَ اللَّيْلِ فَفْمَتُ أَصَلَّى مَعَهُ تَقْنَتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِرَأْسِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ بِاسِ إِذَا طَوْلَ الإِمَامُ | إب ١٠-١١ وَكَانَ لِلرَّجُلِ حَاجَةً خَوْرَجَ فَصَلَّى مِرْثُنَ مُسْلِعٌ قَالَ حَذَثَنَا شَعْبَةً عَنْ عَمْدِو عَنْ السِيتِ ٢٠٥

" جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَل كَانَ يُصَلَّى مَعَ النَّبِي عَيْثُ أَمُّ يَرْجِعْ فَيَوْمُ قَوْمَهُ

مديث ٢٠٦ ملطانية ١٤٢/١ قَالَ

إب ١١-١١٣

باب ۱۲-۱۲ صیشه ۷۰۸

باب ۱۲-۱۲ مدسده ۷۰۹

میرشد ۱۰

*ملطانیا،* ۱٤٣/۱ وَمِسْعَرُ

وَمُرْصَىٰ مُحَدُّدُ بَنْ بَشَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُغَبُّهُ عَنْ عَمْرِو قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ مُعَاذُ بنُ جَبَل يُصَلَّى مَعَ النَّبِي عَيَّكُمْ أَثُرَ يَرْجِعُ فَيَؤُمْ قَوْمَهُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ فَقَرَأُ بِالْبَقَرَةِ فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ فَكَأَنَّ مُعَادًا تَنَاوَلَ مِنْهُ فَبَلَغَ النَّي عَرَبْكُم فَقَالَ فَتَانُ فَتَانٌ فَتَانٌ ثَلَاثَ مِرَارٍ أَوْ قَالَ فَاتِنًا فَاتِنًا فَاتِنٌ وَأَمْرَهُ بِسُورَتَيْنِ مِنْ أَوْسَطِ الْمُفَصَّل قَالَ عَنْرُو لاَ أَخْفَظُهُمَا بَاسِ غَنْفِيفِ الإِمَارِ فِي الْقِيَارِ وَإِثْمَارِ الزَّكُوعِ | ، وَالسُّجُودِ مِرْثُنَ أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ سَمِعْتُ قَيِسًا قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلاً قَالَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلاَةٍ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلاَنِ مِمَا يُطِيلُ بِنَا فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِينَا إِلَى مَوْعِظَةٍ أَشَدَ عَصَبًا مِنْهُ يَوْمَيْدِ لُمْ قَالَ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ فَأَيْكُو مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزُ فَإِنَّ فِيهمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ باسب إذَا صَلَّى لِتَفْسِهِ فَلْيَطُولُ مَا شَاءَ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بزن الله يُوسْفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِين الله على الله الله على أحد كرالناس فالدخفف فإن منهم الضّعيف والسّقيم والحبر وإذا صَلَّى أَحَدُكُو لِتَفْسِهِ فَلْيُطِولُ مَا شَاءَ السي مَنْ شَكَا إِمَامَهُ إِذَا طَوَّلَ وَقَالَ أَبُو أَسَنِد طَوَّلْتَ بِنَا يَا بُنَى مِرْثُمْ مُعَدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدِ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّى لأَتَأْخُرُ عَن الصَّلاَّةِ 🖟 🕏 في الْفَجْرِ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فُلاَنَّ فِيهَا فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْكُمْ مَا رَأَيْتُهُ غَضِبَ في مَوْضِع كَانَ أَشَدُ عَضَبًا مِنهُ يَوْمَئِذِ ثُرَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُتَفِّرِينَ فَمَنْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيَتَجَوَّرُ فَإِنَّ خَلْفَهُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ مِرْثُ آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَـارِيَّ قَالَ أَفْبَلَ رَجُلُّ بنَاجْحَيْنِ وَقَدْ جَنَعَ اللَّيْلُ فَوَافَقَ مُعَاذًا يُصَلِّي فَتَرَكَ نَاجِحَهُ وَأَفْتِلَ إِلَى مُعَاذِ فَقَرَأَ بِسُورَةِ ۗ ﴿ الْبَقَرَةِ أَوِ النُّسَاءِ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ وَبَلَغَهُ أَنَّ مُعَاذًا نَالَ مِنْهُ فَأَنَّى النِّبِي ﷺ فَشَكَا إِلَيهِ مْعَاذًا فَقَالَ النَّيْ عِيرُ اللَّهِ مَا مُعَاذُ أَفَتَانٌ أَنْتَ أَوْ فَاتِنَّ ثَلَاثَ مِرَارٍ فَلَوْلًا صَلَّيْتَ بِسَبْحِ امْمَ رَبِّكَ وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَعْشَى فَإِنَّهُ يُصَلِّى وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الْحَاجَةِ أَحْسِبُ هَذَا فِي الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَتَابَعَهُ سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقِ وَمِسْعَرُ وَالشَّيْبَانِيُ قَالَ عَمْرُو وَعُبَيْدُ اللَّهِ بنُ مِفْسَم وَأَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَرَأَ مُعَادُّ فِي الْعِشَـاءِ 🏿 🛪

بالْقَدَةِ وَتَابَعَهُ الأَعْمَشُ عَنْ مُحَارِبٍ بِالسِي الإيجَازِ فِي الصَّلاَةِ وَإِكْمَا لِمَا مَرثَ ال أَبُو مَغْمَرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنْسِ قَالَ كَانَ التَّبئ

وَيُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْكُلُّهَا بِالسِّبِ مَنْ أَخَفَ الصَّلاَّةَ عِنْدَ ابْكَاءِ الصَّبِي مِدْتُ اللَّهِ إِيرَاهِيمُ بْنُ مُومَى قَالَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِئُ عَنْ يَخْنَى بْن أَبِّي كَثِيرِ عَنْ عَندِ اللَّهِ بِن أَبِي قَتَادَةَ عَن أَبِيهِ أَبِي قَتَادَةَ عَن النِّي عَيِّكُ قَالَ إِنِّي لأَقُومُ فِي الصَّلاَةِ أُرِيدُ أَنْ أَطَوْلَ فِيهَا فَأَشْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزْ فِي صَلاَتِي كُراهِيَّةَ أَنْ أَشْقَ عَلَى أُمُّهِ تَابَعَهُ بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ وَابْنُ الْمُنارَكِ وَبَقِيَّةُ عَنِ الأُوزَاعِينُ **مِيرُن**َ خَالِدْ بْنُ تَخْلَدٍ قَالَ حَدْثَنَا *الْ*سيت

سُلَيْهَانُ بْنُ بِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ شِمْعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ مَا ا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامِ فَطْ أَخَفَ صَلاَةً وَلاَ أَنَرَ مِنَ النَّبِيِّ عَيْرٌ اللَّهِ عَلَيْكِمْ وَإِنْ كَانَ لَيَسْمَعُ بُكَّاءً ۗ

الصَّى فَيْخَفُّفُ مَخَافَةَ أَنْ تُغْنَنَ أَمُّهُ مِرْتُ عَلِي بْنُ عَبِدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثْنَا يَزِ يذ بْنُ زُرَيْعِ السَّمِ ٢٧ قَالَ حَدْثَنَا سَعِيدٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِي عَيْكُمْ قَالَ إِنَى لأَذْخُلُ فِي الصَّلاةِ وَأَنَا أَرِيدُ إِطَالَتَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِي فَأَجْهَؤُرُ فِي صَلاَّتِي بِمَنا أَعْلَمُ مِنْ

شِذَةِ وَجِدِ أَمْهِ مِنْ بْكَانِهِ مِرْتُ عُمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ حَدَثَنَا ابْنُ أَى عَدِى عَنْ سَعِيدِ المسمع ٥٧ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النِّبَى عَرِّجَتِكُمْ قَالَ إِنَّى لأَدْخُلُ فِي الصَّلاَةِ قَأْرِيدْ إِطَالَتَهَا ۗ

قَائْمَتْمْ بْكَاءَ الصّْبِيِّ فَأَتَجْوَزْ بِمِنا أَعْلَمْ مِنْ شِدْةِ وَخِدِ أَنْهِ مِنْ بْكَانِهِ و**قال** لموسَى حَدْثُنَا ۗ سيح ٣٠ أَبَانَ عَدْثَنَا قَنَادَةً حَدَثَنَا أَنْسُ عَنِ النَّبِيِّ عِنْظَةٍ بِالْبِ إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَمْ قَوْمًا ∥بب ١١-١٣

مِرْثُ سُلْيَادُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو النُّعَانِ قَالاً حَدْثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبُوبَ عَنْ | سيت w عَمْرِو بْنِي دِينَارٍ عَنْ جَايِرٍ قَالَ كَانَ مْعَاذَ يْصَلِّى مَعْ الَّذِي يُؤْتِنَكُمْ نُزَ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيَصَلَّى بِهِمْ

باسب مَنْ أَشْمَة النَّاسَ تَكْبِيرَ الإِمَامِ **ورثْت** مْسَدَّدٌ قَالَ حَدُثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنْ دَاوْدَ # باس قَالَ حَدَثَنَا الأَعْمَـشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ بَيْنِكُ قَالَتْ لَمَا مَرضَ النِّيئ عِيْتِي مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَتَاهُ بِلاَلٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلاَةِ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكِ فَلْيصَلُ فَلْتُ إِنَّ أَبَا يَكُو رَجُلٌ أَسِيفٌ إِنْ يَتُمْ مَقَامَكَ يَنِكِي فَلاَ يَقْدِرْ عَلَى الْقِرَاءَةِ قَالَ مُرُوا أَبَا بَكِ فَالْيَصَلُ ۗ

قَفُكُ مِنْكُ فَقَالَ فِي الثَالِيَةِ أَوِ الزَابِعَةِ إِنْكُنْ صَوَاحِبْ يُوسُفَ مُزُوا أَبَا بَكُرَ فَلْيَصَلُ فَصَلَى ۗ سَعَانِ ١٩٨٧ فَلْبَصَلُ وَخَرَجَ النَّبِي عَيِّئِكُمْ يُهَادَى بَيْنَ رَجْلَيْنِ كَأْنَى أَنْظَرُ إِلَيْهِ يَخْطُ برِجْلَيْهِ الأَرْضَ فَلَنَا رَآهُ أُبُو بَكُو ذَهَبَ يَتَأْخُرُ فَأَشَارَ إِلَيهِ أَنْ صَلَّ فَتَأَخَّرَ أَبُو بَكُو مِنْ وَقَعَدَ النَّي عِنْ إِلَى جَنِيهِ

وَأَبُو بَكِ يُسْمِعُ النَّاسَ التَّكْبِيرَ تَابَعَهُ مُحَاضِرٌ عَنِ الأَعْمَشِ بِاسِبِ الرَّجُلُ يَأْتُر بِالإِمَامِ وَيَأْتُرُ النَّاسُ بِالْمَا أَمُومِ وَبُذَكَ عَنِ النِّي يَتِّكُ الْتَعُوا بِي وَلِيَأْتَرَ بِكُم مَن بَعْدَكُر مِرْتُ قَتَلِيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَنَا تَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ جَاءَ بِلاَّلْ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلاَةِ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكُو أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ وَإِنَّهُ مَتَى مَا يَفْمَ مَقَامَكَ ﴿ . لاَ يُسْمِعُ النَّاسَ فَلَوْ أَمْرِتَ عُمْرَ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكُر يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ قُولِي لَهُ إِنَّ أَبَا بَكُو رَجْلٌ أَسِيفٌ وَإِنَّهُ مَتَى يَقْمُ مَقَامَكَ لاَ يُسْمِعِ النَّاسَ فَلَوْ أَمْرْتَ مُحَرَ قَالَ إِنَّكُنَّ لأَنْنُ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَكُمْ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَلَمَا دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّكِيُّ فِي نَفْسِهِ خِفَّةً فَقَامَ يُهَادَى بَيْنَ رَجْلَيْن وَرجُلاَهُ يَخْطَّانِ فِي الأَرْض حَتَّى دَخَلَ الْمُنسِجِدَ فَلَمَنا سَجِعَ أَبُو بَكْرِ حِسَّهُ ذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَأَخَّرُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ • عَيْنِي فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِكُم حَتَّى جَلَسَ عَنْ بَسَارِ أَبِي بَكُرْ فَكَانَ أَبُو بَكُر يُصَلِّي قَائِمًا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِينَكِينَ يُصَلِّى قَاعِدًا يَقْتَدِي أَبُو بَكُر بِصَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكِمْ وَالنَّاسُ مْفْتَدُونَ بِصَلاَةِ أَبِي بَكْرِ رَفِّكَ لِيسِ عَلْ يَأْخُذُ الإِمَامُ إِذَا شَكَ بِقَوْلِ النَّاس مرثب عبدُ الله بن مَسْلَمة عَنْ مَالِكِ بن أَنسِ عَنْ أَيُوبَ بن أَبِي تَمِيمَةَ السَّحْيَمَانِي عَنْ مُحْتَدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكُ، انْصَرَفَ مِنَ الْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو 📗 🔻 الْيَدَيْنِ أَقَصْرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْرِ اللَّهِ عَالَمُ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَنِينِ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّاكِنَّاءُ فَصَلَّى الْنَتَنَيْنِ أُخْرَ يَبْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّرَ كَجْرَ فَسَجَدَ مِثْلَ شَجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ **مِرْتُنِ** أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُغَبَةُ عَنْ سَغدِ بْن إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ صَلَّى النَّبِي عِيِّكُ الظُّهُرَ رَكْمَتَيْنِ فَقِيلَ صَلَّيتَ رَكْمَتَيْنِ فَصَلَّى رَكْتَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُرَّ سَجَدَ سَخِدَتَيْنِ بِ**اسِ** إِذَا بَكَى الإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ وَقَالَ ﴿ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ سَمِعْتُ نَشِيجَ عُمَرَ وَأَنَا فِي آخِرِ الصّْفُوفِ يَقْرَأُ ۞ إِنَّمَا أَشْكُو بَثَّى َ وَحُزْنِي إِنِّي اللَّهِ ﴿ ﴿ مِرْثُنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسِ عَنْ هِشَـامِ بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَمُ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيْكِينَ قَالَ فِي مَرَضِهِ مُرُوا أَبَا بَكْر يُصَلِّى بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ قُلْتُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَرْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبَكَاءِ 

إب ١١٩-٦٨

یث ۲۱۹

ب ٦٩-١٠

مدیسشه ۲۲۰

. . .

...v. .!

صيت ٧٢٢ ملطانية ١٤٥/١ عَدْهُ

بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمَ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَمَن عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاس فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِينَا اللَّهِ عَلَيْكُمْ لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسْفَ مُرُوا أَبَا بَكُو فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ ةَالَتْ حَفْصَةُ لِتَعَائِشَةَ مَا كُنْتُ لأَصِيبَ مِنْكِ خَيْرًا لماســــ تَنْوِيَةِ الصّْفُوفِ عِنْدَ | إب n-n الإقامة وَبَعْدَهَا مِرْشُتُ أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بِنْ عَبْدِ الْمِلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي المسعد ٢٠٠ اً عَمْرُو بْنُ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ سَــالِمَرِ بْنَ أَبِي الجَنْعَدِ قَالَ سَمِعْتُ التُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ النِّي عَيْكَ أَنْسَوْنَ صُفُوفَكُمْ أَوْ لِيَخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُو مِرْثُ أَبُو مَعْمَر قَالَ حَدَّثَنَا اللَّهِ مِنْ عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنْسِ أَنَّ النِّيَّ عَيْكُمْ قَالَ أَقِينُوا الصُّفُوفَ فَإِنَّى أَرَاكُمُ

خَلْفَ ظَهْرى ب*اسب* إثْبَالِ الإِمَامِ عَلَى النَّاسِ عِنْدَ تَسْوِيَةِ الطَّفُوفِ **مِرْثُنَ |** إب ٣٣-٣٣ أَخْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بْنُ عَمْرِو قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةً بْنُ فُدَامَةً قَالَ حَدَّثَنَا مُحَنِدُ الطُّويلُ حَدَّثَنَا أَنَسُ قَالَ أُوبِمَتِ الصَّلاَةُ فَأَفْتِلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْرٌ ۖ بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُرَ وَتَرَاصُوا فَإِنَّى أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَفِرِى بِاسبِ الصَّفِّ الأَوَّلِ || إلب ٣٢-٣٠ **مدنت** أَبُو عَاصِم عَنْ مَالِكِ عَنْ سُمَى عَنْ أَبِي صَالِج عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِي الصحيح عَرِينَ النُّمْ مَا الْغُرِقُ وَالْمُطغُونُ وَالْمُبَطُونُ وَالْمُدَدُمُ وَقَالَ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا في التَّهْجِيرِ ميد ٧٢٧ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَغلَدُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصَّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْرًا وَلَوْ يَغلَدُونَ مَا في

> عَبْدُ اللَّهِ بنُ مُحَمَّدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَشَامِ عَنْ أَبِي هُوَ يْرَةَ عَنِ النَّىٰ عِيَّكِيُّ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَرُ بِهِ فَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَيهِ فَإِذَا رَكَمَ فَازكُفُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمِن حَمِـدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَدْ وَإِذَا سَجَـدَ فَاشْجُـدُوا وَإِذَا صَلَّى

الصَّفِّ المُنقَدِّم لأَسْتَهَمُوا باس إقَامَة الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاة مِرْشَ اللَّهِ ١٠٥٠٧١ م

جَالِسًا فَصَلُوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ وَأَقِينُوا الصَّفِّ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ إِفَامَةَ الصَّفْ مِنْ حُسْرُ الصَّلاَةِ مِرْثُتُ أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَذَثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ عَن النَّبَي عِينَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْتُما السَّمِينَ قَالَ سَوْوا صُفُوفَكُم: فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الطُّفُوفِ مِنْ إِفَامَةِ الصَّلَاةِ بِٱسبِ إِنْرِ مَنْ لَمْز نِيجَ | علمانيـ ١٩٦٨ عنوا الضَّفُوفَ حِدِثُ مُعَادُ بِنُ أَسَدِ قَالَ أَخْبَرَنَا الْفَضْلَ بِنْ مُومَى قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بِنُ السميدُ عُبِيدِ الطَّائِئُ عَنْ بُشَيْرِ بن يَسَارِ الأَنْصَارِيُ عَنْ أَنْس بن مَالِكِ أَنَّهُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَقِيلَ لَهُ مَا أَنكُوتَ مِنَا مُنذُ يَوْمِ عَهذتَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُ عَالَ مَا أَنكُوتُ شَيْنًا إلاَّ أَنْكُو لا تُقيمُونَ الصُّفُوفَ وَقَالَ عُفْبَةُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْن يَسَارِ قَدِمَ عَلَيْنَا أَنْسْ بْنْ مَالِكِ المُتدِينَةَ بِهَذَا

**إِسِي** إِلْوَاقِ الْمُنكِبِ بِالْمُنكِبِ وَالْقَدَمِ بِالْقُدَمِ فِي الصَّفِّ وَقَالَ النَّعْمَانُ بنُ بَشِيرٍ رَأَيْثُ الرَّجُلِّ مِنَا يُلْرَقُ كَتَبَهُ بِكُغب صَـاحِبِهِ مِرْثُنَ عَنْرُو بْنُ خَالِدِ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْر عَنْ مُمْنِيدٍ عَنْ أَنسِ عَنِ النِّبِيِّ عَيْكُ عَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُو فَإِنَّى أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي وَكَانَ أَحَدُنَا بُلُوقُ مَنْكِبَهُ مِمَنْكِ صَاحِيهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ إلى إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَار الإمَامِ وَحَوْلَة الإمَامُ خَلْفَهُ إِلَى يَبِينِهِ مَنْتُ صَلاَتُهُ مِرْسُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا دَاوْدُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ كُرْيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَيْ ابْنِ عَبَّاسِ ﷺ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَرِيْكُمْ ذَاتَ لَيَلَةٍ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ بِرأْسِي مِنْ وَرَائِي خَيْعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّى وَرَقَدَ خَيَاءُهُ الْمُؤذَّنُ فَقَامَ وَصَلَّى وَلَرْ يَتَوَضَّا لَاسِ الْمَنْأَةُ وَحْدَهَا تَكُونُ صَفًّا مِرْثُنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَدِّدِ قَالَ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أنَس بْن مَالِكِ قَالَ صَلَّيْتُ أَنَا وَيَنْبِيمْ فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيُّ عِيْرَاكُ وَأَنِّي أَمْ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا ﴿ اب مَعْمَنَةِ الْمُسْجِدِ وَالإِمَامِ مِرْثُ مُومَى حَدَّثَنَا ثَابِتُ بَنْ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عَاصِم عَن الشُّغيُّ عَن ابْن عَبَّاسِ رَهِي قَالَ فُمنُ لَيْلَةً أُصَلِّي عَنْ يَسَارِ النَّبِي عَيْكُ فَأَخَذَ بيدى أو بعضُدى حَتَى أَقَامَني عَنْ يَبِينِهِ وَقَالَ بيدِهِ مِنْ وَرَائِي باسب إِذَا كَانَ بَيْنَ الإمَّامِ وَبَيْنَ الْقَوْمِ حَائِطٌ أَوْ سُنْرَةً وَقَالَ الْحَسَنُ لاَ بَأْسَ أَنْ تُصَلَّىَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ نَهْرٌ وَقَالَ أَبُو يَخْلَزِ يَأْتُرُ بِالإِمَامِ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُـهَا طَرِيقٌ أَوْ جِدَارٌ إِذَا سَمِعَ تَكْبِيرَ الإِمَامِ ۗ ۗ \* ورث مُحَدَّدُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَهُ عَنْ يَحْتِي بْنِ سَعِيدِ الأَنْصَارِيْ عَنْ عَنْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّاكُمْ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ فِي خَجْرَتِهِ وَجِدَارُ الحُجْرَةِ قَصِيرٌ فَرَأَى النَّاسُ شَخْصَ النَّيْ عِينَ اللَّهِ فَقَامَ أَنَاسٌ يُصَلُّونَ بِصَلاَّتِهِ فَأَصْبَحُوا فَتَحَدَّثُوا بِذَلِكَ فَقَامَ لَيلَةَ الثَّانِيَةِ فَقَامَ مَعَهُ أَنَّاسٌ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ صَنَعُوا ذَلِكَ لَيلتَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ عِيِّكُ ۚ فَلَمْ يَخْرُجْ فَلَمَا أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَلِكَ النَّاسُ فَقَالَ إِنَّى خَشِيتُ أَنْ ۗ ؞ ثُكْتَبَ عَلَيْكُو صَلاَةُ اللَّيْلِ باسب صَلاَةِ اللَّيْلِ مدثن إِبْرَاهِم بنُ الْمُنذِدِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنِ الْمُقْبُرِينَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنَ عَنْ عَائِشَةَ رَنِيْهِ أَنَّ النَّبِيِّ عَيِّئِكُمْ كَانَ لَهُ حَصِيرٌ يَنْسُطُهُ بِالنَّهَــارِ وَيَخْتَجِرُهُ بِاللَّيْلِ فَتَابَ إِلَيْهِ نَاسٌ فَصَلَّوا وَرَاءَهُ مِرْثُ عَبْدُ الأَغْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيت قَالَ حَدَّثَنَا مُومَى بْنُ عُفْبَةَ عَنْ سَـالِمِ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ۗ

MY-Y1 \_\_

ب ۲۲۸-۷۷

مديث ۲۳۲

اب ۲۸-۲۹

باب ۷۹-۲۳ مدیث ۲۴

باب ۸۰-۲۳

مدیث ۳۵

*ملطانيا* ۱٤٧/۱ بذلِكَ

باب ۸۱-۲۳۲ مدیث ۲۶

مدست ۲۷

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْشِيمُ اتَّخَذَ مُجْرَةً قَالَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ مِنْ حَصِيرٍ فِي رَمَضَانَ فَصَلَّى فِيهَا لَيَالِيَ فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ مِنْ أَضِحَابِهِ فَلَمَّا عَلِم بِهِمْ جَعَلَ يَقْفُدُ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ مَّذ عَرَفْ الَّذِي رَأَنِتُ مِنْ صَنِيعِكُر فَصَلُوا أَيُّهَا النَّاسُ في يُورِيكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاَّةِ صَلاَةُ الْمَنزِءِ في يَلِيْهِ إِلاَّ الْمَكْنُوبَةَ **قَال**َ عَفَانُ حَدَّثَنَا وْهَنِبْ حَدَّثَنَا مُوسَى سَمِعْتُ أَبَا ۗ مَسَّدُ ٣٧٠ النَّفْرِ عَنْ بُنْرِ عَنْ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيُّ عَلِيُّ اللَّهِ عَلِيمًا لِهِ التَّكْبِيرِ وَافْتِتَاجِ الصَّلَافِ | إب ٢٠٠٣٠ مِرْتِ أَبُو الْبَتَانِ قَالَ أُخْبَرَنَا شُعَيْبَ عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ أُخْبَرَنِي أَنْسُ بَنُ مَالِكِ السَّ الأُنصَارِيُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ عَلَيْكُ رَكِبَ فَرَسًا فَجَحِشَ شِفَّهُ الأَنْتِنُ قَالَ أَنْسُ وَلَكُ فَصَلَّى لَنَا يَوْمَيْدٍ صَلاّةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَصَلَيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا ثُرَّ قَالَ لَمَا سَلَّمَ إِثْمَا بجعِلَ الإِمَّامُ لِيُؤْمَّةٍ بِهِ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُوا فِيَامًا وَإِذَا رَكُمْ فَازَكُمُوا وَإِذَا رَفَعَ فَازْفَعُوا وَإِذَا شَجَدَ فَاشْجُدُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهَ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الحَنْدُ **مِرْثُنَ** ۗ مِسْتُ ٧٠ قُتَلِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْكَ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ خَرّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ فَرَسٍ فَجَحِشَ فَصَلَّى لَنَا قَاعِدًا فَصَلْيَنَا مَعَهُ فُعُودًا ثُرُّ الْفَمَرَفَ فَقَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ أَوْ إِنَّمَا مُجِعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمْ بِهِ فَإِذَا كَجُرَ فَكَبَّرُوا وَإِذَا زَكُمْ فَازَكُمُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهَ لِمِنْ حَمِـدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَـدَ فَاضْجُـدُوا ۗ مرث أبو البُمَانِ قَالَ أَغْبَرُنَا شُعَبْتِ قَالَ حَدْثَنَى أَبُو الزَّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً المسيعة الا قَالَ قَالَ النَّبِئَ عِيْرِ إِلَيْهِ إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَرُ بِهِ فَإِذَا كَجُرَ فَكَبَّرُوا وَإِذَا رَكُمْ فَازْكُمُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِينَ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَنْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاضِحُدُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًــا ۗ لِعَدْنِ ١٨٨٧ وَإِذَا فَصَلُوا لَجِلُوسًـا أَجْمَعُونَ بِاسِبِ رَفْعِ الْتِنَيْنِ فِي الشَّكْجِيرَةِ الْأُولَى مَعَ الإفْتِيَاجِ سَوَاءً ۗ إب ٢٦٠-٢٢١ مرثب عَبْدُ اللَّهِ بِنْ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ السَّمَا ١٧٠ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَذْهَ مَنْكِبَيهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَّةَ وَإِذَا كَجُرَ الزُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الوَّكُوعِ رَفَعَهَا كَذَلِكَ أَيْضًا وَقَالَ سَمِعَ اللَّهَ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ وَكَانَ لاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الشَّجُودِ بِاســِـــ رَفْعِ الْبَدَنِيٰ إِذَا كَجْرَ وَإِذَا رَكَمَ وَإِذَا ۗ إبـــ ١٣٠٨ رَفَعَ مِرْتُ مُحْدَدُ بنُ مُقَاتِلِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونْسُ عَنِ الزَّهْرِي السَّمِ ١٧٢ أُخْبَرَ فِي سَــَالِرِ بْنُ عَبِدِ اللَّهِ عَنْ عَبِدِ اللَّهِ بْنِ مُمَرَ رَسُّكُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْنِيُّ إِذَا قَامَ فِي الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدْيهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِيْيهِ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَكَبُرُ لِلوَّكُوعِ

وَيَشْعَلْ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الزُّكُوعِ وَيَقُولُ سَمِعَ اللَّهَ لِـنَنْ حَمِـدَهُ وَلاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُجُودِ مِرْثُ إِسْعَاقُ الْوَاسِطِئُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِهُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِهِ عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ إِذَا صَلَّى كَجَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَزَكَمَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الزَّكُوعِ رَفَعَ بَدَيْهِ وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ صَنَعَ هَكَذَا بأَ \_\_\_ إلى أَيْنَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَقَالَ أَبُو مُمَنِدٍ فِي أَصْحَابِهِ رَفَعَ النَّبِي يَرْكُ اللَّهِ صَدْوَ مَذْكِنِهِ وَرَثَنَا اللَّهِ أَبُو الْجَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شَعَيْتِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا سَالٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبدَ اللَّهِ بْنَ عْمَرَ وَهِ الصَّالَةِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْتُم الْمُتَكَمِ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا كَجُرَ لِلزُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَهُ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلُهُ وَقَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَدُدُ وَلاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ وَلاَ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الشُّجُودِ باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ مِرْث عَيَاشٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَغلَى قَالَ حَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَجُّرَ وَرَفَعَ يَدَلِهِ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِـدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَعَتَيْن رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ مُحَمَّرُ إِلَى نَبِي اللَّهِ عَرَّاتُكُ مُرَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْن عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكُ } وَرَوَاهُ ابْنُ طَهَانَ عَنْ أَنُوبَ وَمُوسَى بْنِ عُفْبَةَ مَخْتَصَرًا باسب وَضْعِ الْبُننَى عَلَى الْيُسْرَى مِرْثُنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ 🖟 🖟 مَهْلَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْجُننَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلاَةِ قَالَ أَبُو حَارِمِ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ يَتْمِي ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ عِيْكُ اللَّهُ عَلَى الشَّي ذَلِكَ وَلَز يَقُلْ عَنِي بِاسِ الْحُشُوعِ فِي الصَّلاَّةِ مِرْشَ إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّنَنِي مَالِكُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيْكُ، قَالَ هَلْ تَرَوْنَ قِبَلَتِي هَا هُنَا وَاللَّهِ مَا يَغْفَى عَلَىٰ زُكُوعُكُمُ وَلاَ خُشُوعُكُو وَإِنَّى لأَرَاكُمْ وَرَاءَ ظَهْرِي مِرْثُ مُحَدَّدُ بْنُ بَشَّار قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُغِبَهُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنسِ بْن مَالِكِ عَن النَّبِيِّ عِيْظِيُّ قَالَ أَقِيمُوا الرُّكُوعَ وَالشَّجُودَ فَوَاللَّهِ إِنَّى لأَرَاكُرُ مِنْ بَغْدِى وَرُبَّمَا قَالَ مِنْ بَغْدِ ظَهْرى إِذَا رَكَعَمُ وَسَجَدَتُمْ بِالسِ مَا يَقُولُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ مِرْثُ حَفْض بنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسٍ أَنَّ النَّبَى ﷺ وَأَبَّا بَكِّرٍ وَمُمَرَ رَئِتُكُ كَانُوا يَفْتَيْحُونَ الصَّلاَةَ بِ ٥ الْحَندُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۞ مِرْثُ لَا مُومَى بِنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنا الله

سف ۱۷۱

ب- ۸۵-۳۳

ب ۸۶-۲۲۷ حدیث ۴۵

ب ۸۷-۲۳۸

مديست ٧٤٧ ملطانية ١٤٩/١ عَنْ

باب ۸۸-۲۲۹ مدیث ۷٤۸

مديسشه ٧٤٩

باب ۸۹-۲۲ مدیث ۷۵۰

عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدْثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زُزِعَةً قَالَ حَدَّثَنَا أَنِهِ هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْظِيُّهِ يَسْكُتْ بَيْنَ النَّكْجِيرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ إِسْكَانَةً قَالَ أَخْسِبُهُ قَالَ هُنَيَّةً فَقُلْتُ بِأَبِي وَأَنْي يَا رَسُولَ اللَّهِ إِسْكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ قَالَ أَقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدْ يَلِنِي وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقْنِي مِنَ الْحَطَايَا كُمَّا يُنتَقَّ النَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدُّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاى بِالْمُناءِ وَالثُّلْج وَالْبَرَدِ باسب مِرْثُ ابْنُ أَبِي مَن يَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا نَافِعْ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثِنِي ابْنُ أَبِي مُلِنِكَةً عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ النِّيِّ عَيِّكُمْ صَلَّى صَلاَّةَ الْكُسُوفِ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَّامَ ثُمَّ زَكَمَ فَأَطَالَ الزُّكُوعَ لُرَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ زَكَمَ فَأَطَالَ الزُّكُوعَ لُزّ زَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُجُودَ لُزَ رَفَعَ ثُمُ سَجَدَ فَأَطَالَ السُجُودَ لُزَ قَامَ فَأَطَالَ الْفِيَامَ ثُمُ رَكَمَ فَأَطَالَ الوَكُوعَ لُزَ رَفَعَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمُّ رَكَعَ فَأَطَالَ الزُّكُوعَ ثُرَّ رَفَعَ فَسَجَدَ فَأَطَالَ الشُّجُودَ ثُمَّ رَفَعَ ثُرَّ سَجَدَ فَأَطَالَ الشُّجُودَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ قَدْ دَنَتْ مِنْي الجُنَةُ حَتَّى لَو الْجَيَرَأْتُ عَلَيْهَا كجنشكُور بِقِطَاف مِنْ قِطَافِهَا وَدَنَتْ مِنِّي النَّارُ حَتَّى قُلْتُ أَيْ رَبِّ وَأَنَّا مَمَهُمْ فَإِذَا الرَّأَةُ حَسنِتُ أَنَّهُ قَالَ تَخْدِشُهَا هِرَّةٌ قُلْتُ مَا شَأَنْ هَذِهِ قَالُوا حَبَسَتُهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا لاَ أَطْعَمَتُهَا وَلاَ أَرْسَلَتُهَا تَأْكُلُ قَالَ نَافِعُ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ مِنْ خَشِيشَ أَوْ خُشَـاشِ الأَرْضِ العَانِية ١٠٠/١٤ باسب رَفْعِ الْبَصَرِ إِنَّى الإِمَارِ فِي الصَّلاَّةِ وَقَالَتْ عَائِشَةْ قَالَ النَّيْ عِرْتِكُمْ فِي صَلاَّةِ الم ١٢٠٦١ الْكُشُوفِ فَرَأَيْتُ جَهَنَّمَ يُغْطِمْ بَعْضَهَا بَعْضًا حِينَ رَأَتَتْنُونِي تَأْخُرْتُ مِرْثُمْ مُوسَى الميث ٥٥٠ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشِ عَنْ عَمَارَةَ بن عَمْنِرِ عَنْ أَبِي مَعْمَر قَالَ قُلْنَا لِخَبَّابِ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّكِيُّهُ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ فُلْنَا بِرَكْنُتُمْ تَعْرِفُونَ ذَاكَ قَالَ بِاضْطِرَابِ لِخِيَتِهِ مِرْتُنَ جَخَاجُ حَدَّثَنَا شُغَنَةً قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ السيد ٧٥١ سِمعتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ يَخْطُبْ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ وَكَانَ غَيْرَ كَذُوبٍ أَنْهُمْ كَانُوا إِذَا صَلَوا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيَّكِيُّهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الزَّكُوعِ قَامُوا قِيَامًا حَتَّى يَرَوْنَهُ قَدْ سَجَدَ ورثب السلام ٥٥٠ إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ ر اللهِ عَلَى خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْثِكُمْ فَصَلَّى قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ رَأَيْنَاكُ تَنَاوَلُ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ قَالَ إِنِّي أُرِيثُ الْجِنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عَنْفُودًا

هِلاَلُ بْنُ عَلِى عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ صَلَّى لَنَا النَّبِي عَيِّكُ أَثُرَ رَقَا الْمِنْبَرَ فَأَشَــارَ بِيَدَنِهِ قِبَلَ قِبِلَةِ الْمُسْجِدِ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ الآنَ مُنْذُ صَلَّيْتُ لَكُرُ الصَّلاَةَ الجُنَّةَ وَالنَّارَ مُمُثَلِّتُين في يَبْلَةِ هَذَا الْجِدَارَ فَلَمْ أَرَ كَالْيُومِ فِي الْحَنْيِرِ وَالشَّرُّ ثَلَاثًا بِالسِّبِ رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى النَّمَاءِ فِي الصَّلاَةِ مِرْشُنَ عَلِي بنُ عَبدِ اللَّهِ قَالَ أُخْبَرَنَا يَخْنَى بنُ سَعِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عَرُوبَةً قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ حَدَّثَتِهُمْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَيَّكُمْ مَا بَالُ أَقْرَامِرِ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلاَتِهِمْ فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ لَيَنْتُهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَ أَبْصَارُهُمْ بِاسِبِ الإِلْتِفَاتِ فِي الصِّلاَةِ مِرْثُ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنَا أَشْعَتْ بْنُ سُلَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَـ أَنْ رَسُولَ اللهِ عِينِكُم عَنْ الإلْتِفَاتِ في الصَّلاّةِ فَقَالَ هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيطَانُ مِنْ صَلاَةِ الْعَبْدِ مِرْتُ عُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيُ عَنْ عُزْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ الْ النَّيَّ عَرِيْكُ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَمَا أَعْلاَمُ فَقَالَ شَعَلَتْنِي أَعْلاَمُ هَذِهِ اذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأُنُونِي بِأَنْجِائِيَّةٍ بِاسِ مَلْ يَلْتَفِتُ لأَمْرِ يَنْزِلُ بِهِ أَوْ يَرَى شَيْئًا أَوْ بَصَاقًا فِي الْقِبْلَةِ وَقَالَ مَهْلُ الْتَفَتَ أَبُو بَكُو وَلَى فَرَأَى النَّيَّ عَلِيكُ مِرْثُ فَتَلِبَهُ بن سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنْ نَافِعٍ عَن ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ رَأَى النَّبِي عِيْكِيْ نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمُسْجِدِ وَهُوَ يُصَلِّي بَيْنَ يَدَى النَّاسِ فَتَمَّهَا ثُرَّ قَالَ حِينَ انْصَرَفَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلاَّةِ عِ فَإِنَّ اللَّهَ فِبْلَ وَجْهِهِ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ أَحَدٌ فِبَلَ وَجْهِهِ فِي الصَّلَاةِ رَوَاهُ مُوسَى بنُ عُفْبَةَ وَابْن أَبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ **مِرْثُ** يَخْتِي بْنُ بْكَنْرِ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْل عَن ابْن شِهَــاب قَالَ أَخْبَرَنِي أَنْسُ قَالَ بَيْنَمَا الْمُسْلِئُونَ فِي صَلَاةِ الْفَخْرِ لَزِ يَفْجَأُهُمْ إِلاّ رَسُولُ اللَّهِ عِينِ لللَّهِ عَلَيْتُهُ كَشَفَ سِنْزَ مُحْرَةِ عَائِشَةً فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ صُفُوفٌ فَتَبَشَمَ يَضْحَكُ وَنَكَصَ أَبُو بَكُرُ رَائِكُ عَلَى عَقِبَيهِ لِيَصِلَ لَهُ الصَّفَّ فَظَنَّ أَنْهُ رُبِيدُ الْخُرُوجَ وَهُمَ أَلْسُلِمُونَ أَنْ يَفْتَنِنُوا فِي صَلاَتِهِمْ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَتِنُوا صَلاَتُكُمْ فَأَرْخَى السِّنْرَ وَتُؤفَّى مِنْ آخِر ذَلِكَ الْيَوْمِ لِمَاسِبِ وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ لِلإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلُّهَا فِي الْحَضَر وَالسَّفَر وَمَا يُجْهِرُ فِهَا وَمَا يُخَافَتُ مِرْثُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً قَالَ حَدَّثَنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحْمَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ شَكَا أَهْلُ الْـكُوفَةِ سَعْدًا إِلَى مُحَمَرَ يُؤتث ِ فَعَرَلُهُ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّارًا فَشَكُوا حَتَّى ذَكُرُوا أَنَّهُ لاَ يُحْسِنُ يُصَلَّى فَأَرْسَلَ إلَيهِ فَقَالَ 🖟 »

7ET-97 \_\_\_

مدیث ۲۵۷

ب ۹۳-۲۶۱ مدیث ۷۵۸

رسد ۲۵۹

باب ۹۵-۹۶ *ملطانیهٔ* ۱۵۱/۱ بار ص*دیت* ۷۶۰

مديست ٦١

إب 10-40

يَا أَبًا إشْحَاقَ إِنَّ حَوْلاًءِ يَزْعُمُونَ أَنْكَ لاَ تُحْسِنُ نُصَلِّى قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ أَمًا أَنَا وَاللَّهِ فَإِنَّى كُنْتُ أَصَلَى بِهِمْ صَلاَةً رَسُولِ اللَّهِ عِنْكُمْ مَا أَخْرِمْ عَنْهَا أَصَلَّى صَلاَةَ الْعِشَاءِ فَأَزْكُدُ ف الأُولَيَيْن وَأَخِفُ فِي الأُخْرَيَيْن قَالَ ذَاكَ الظَّنْ بِكَ يَا أَبًا إِسْحَاقَ فَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلاً أَوْ رِجَالًا إِلَى الْـُكُوفَةِ فَسَـأَلَ عَنْهُ أَهْلَ الْـُكُوفَةِ وَلَزِ يَدَعُ مَسْجِدًا إِلاَّ سَـأَلَ عَنْهُ وَيُثُنُونَ مَعْرُوفًا حَتَّى دَخَلَ مَسْجِدًا لِتِنِي عَبِسِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ أُسَامَةُ بْنُ قَتَادَةً يُكُنِّي أَبًا سَعْدَةَ قَالَ أَمَّا إِذْ نَشَدْتَنَا فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لاَ يَسِيرُ بالسَّريَّةِ وَلاَ يَقْسِمُ بالسَّويَّةِ وَلاَ يَعْدِلُ في الْقَضِيَة قَالَ سَعْدٌ أَمَّا وَاللَّهِ لأَدْعُونَ بِفَلاَثِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِبًا قَامَ رِيَاةً وَشْنَعَةً فَأَطِلْ غَمْرَهُ وَأَطِلْ فَفْرَهُ وَعَرْضُهُ بِالْفِتَن وَكَانَ بَعْدُ إِذَا سُيْلَ يَقُولُ شَيْخٌ كَجِيرٌ مَفْتُونٌ أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعْدِ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكُ فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيِهِ مِنَ الْحِيْرَ وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِي فِي الطُّرْقِ يَغْمِزُهُنَّ مِيرَثُ عَلَى لِنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ۗ ميت ٣١٠ حَدُّثْنَا شَفْيَانُ قَالَ حَدَّثْنَا الرُّهْرِي عَنْ مَحْدود بن الرّبيع عَنْ عْبَادَة بن الصّامِبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِينِ اللَّهِ عَالَ لاَ صَلاَةَ لِمَن لَمْ يَفْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ مِرْشَنَا مُعَدُ بنُ بَشَارِ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِرْبُطِيمٌ دَخَلَ الْمُسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَسَلَّمَ عَلَى النَّبَى عِيْطِينَ فَرَدُّ وَقَالَ ﴿ الرَّجِعْ فَصَلَّ فَإِنَّكَ لَرْ تُصَلُّ فَرَجَعَ يُصَلَّى كَمَّا صَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّنَّى يَرْبَيْكُمْ فَقَالَ ا رْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَرْ تُصَلِّ ثَلاَّتُا فَقَالَ وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَتَّقُ مَا أَحْسِنْ غَيْرَهُ فَعَلْمني فَقَالَ إِذَا فَيْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكُنْ ثُمَّ الْهُمْ أَمَّا تَيَشَرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُرَّ ازْكُمْ حَتَّى تَطْمَيْنَ رَاكِمًا انْمُ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُرَّ الْمُجَدِّ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَـاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًـا وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلُهَا **مِرْثَتِ**ا أَبُو النَّغَانِ حَذَثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بن السميط ٢٥ غَمَنيِ عَنْ جَابِرِ بْنِ شَمْرَةَ قَالَ قَالَ سَغَدُ كُنْتُ أُصَلِّى بِهِمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْظِيمْ صَلاَقَ الْعَيْنَ لاَ أَخْرِمْ عَنْهَا أَرْكُدُ فِي الْأُولَيْنِ وَأَحْدِفْ فِي الْأَخْرَيْنِ فَقَالَ عَمَرُ وَلَيْ ذَلِكَ الظُّنْ بِكَ **باسِبِ** الْهِرَاءَةِ فِي الظُّهُرِ **مرْث**َ أَبُو نُعَنِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ ۗ إبـ يَخْنِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّىٰ عَيْكُمْ يَقُلُ فِي الزَّكْمَتَيْنِ الأُولَيْنِ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ بِقَاتِمَةٍ الْسِكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى وَيُقَصِّرُ فِي الثَّائِيَّةِ وَيُسْمِعُ

وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرِّكْتَةِ الأُولَى مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ وَيُقَصِّرُ فِي النَّالِيَّةِ مِرْثُمْ عُمَرْ بْنُ حَفْصِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَـشُ حَدَّتِي عُمَارَةُ عَنْ أَبِي مَعْمَرِ قَالَ سَأَلْنَا خَبَابًا أَكَانَ النِّيئِ عَيِّكُ إِنَّهُمْ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ قُلْنَا بِأَى شَيْءٍ كُنتُمْ تَعْرِفُونَ قَالَ بِاضْطِرَابِ لِخَيْتِهِ بِاسِبِ الْقِرَاءَةِ فِي الْعَصْرِ مِرْثُنَا مُحَدَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا شَفْيَانْ عَنِ الأَخْمَشِ عَنْ مُحَارَةً بْنِ مُحَنْبِ عَنْ أَبِي مَعْمَرِ قَالَ فَلْتُ لِخَبَابِ بْنِ الأَرَثُ ﴿. أَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ يَقُرُأُ فِي الظُّهْوِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَلْتُ بِأَى شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قِرَاءَتُهُ قَالَ بِاضْطِرَابِ لِخيتِهِ ورثب الْمُكُن بن إِنراهِيمَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَحْنِي بن أَبي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِي أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِي عِيَّكُ بِيُرَأُ فِي الرَّكْعَنَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْمَكِتَابِ وَسُورَةٍ سُورَةٍ وَيُسْمِعْنَا الآيَةَ أَخْيَانًا بِالسِبِ الْقِرَاءَةِ فِي المُغْرِبِ مِرْشُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَن ابْنِ شِهَـابِ عَنْ ا عُبَيَدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَئِكُ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَمَّ الْفَضْل سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ ۞ وَالْمُرْسَلَاتِ عُزْفًا ۞ فَقَالَتْ يَا بْنَقَ وَاللَّهِ لَقَدْ ذَكَّوْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ الشورَةَ إِنَّهَا لآخِرُ مَا شِمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عِينَا لِللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَاصِم عَنِ ابْنِ بُرَيْجِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عُرْوَةً بْنِ الْزَبْيْرِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَرِ قَالَ قَالَ لِيّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مَا لَكَ تَقْرَأُ فِي الْمُغْرِبِ بِقِصَارِ وَقَدْ شَمِعْتُ النَّبِيِّ عَيْكُ، يَقْرَأُ بِطُولِ ﴿ ﴿ الطُولَيْنِ بِاسِ الجَهْرِ فِي الْمَغْرِبِ وَرُسُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسْفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَــابٍ عَنْ مُحْتَدِ بْنِ جُبَارِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ بِاسب الجُهْرِ فِي الْعِشَاءِ مِرْثُ أَبُو النُّعْرَانِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرِ عَنْ أَبِي رَافِيمٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ \* إِذَا السَّمَاءُ الْمُتَقَّتْ ( اللهُ عَسَجَدَ قَقُلْتُ لَهُ قَالَ سَجَدْتْ خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ عِنْكُ مِ لَا أَزَالُ أَسْجُدْ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ مِرْشُكَ أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُغَبَّهُ عَنْ عَدِئٌ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ أَنَّ النَّبِيّ عَلِيْكُ كَانَ فِي سَفَر فَقَرَأَ فِي الْعِشَاءِ فِي إِحْدَى الزُّكُعْتَيْنِ بِالنَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ بِالسِّ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ بِالسَّجْدَةِ مِرْثُ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَني النَّيْمِيْ عَنْ بَكِرٍ عَنْ أَبِي رَافِعِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَنْمَةَ قَفَراً ﴿ إِذَا السَّمَاءُ الشَّفْتُ أَوْالُ أَشِعُدُ اللَّهِ عَلَى تَجَدْثُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ عِيَّا إِلَّا أَوْالُ أَشِعُدُ اللهِ عَلَى الْقَاسِمِ عِيَّا إِلَّا أَوْالُ أَشِعُدُ اللهِ عَلَى الْقَاسِمِ عِيَّا إِلَيْهِ الْمَاسِمُ عَلَيْنَا إِلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَمْ عَلَّا عَلَا عَلَمْ اللَّهُ عَلَّا عَلَمْ عَلَا ا

مديث ٧٦٧

اب ۲۶۸-۹۷ صنیت ۲۹۸

مديث ٢٦٩

ب ۲٤۹-۹۸

سلطانیهٔ ۱۹۲/۱ ما حدیث ۷۷۱

باسب ۹۹-۲۵۰ مديست ۷۲

باسب ۱۰۰-۲۵۱ مدیست ۲۷۲

م.س.ه. ۷٤

اـــــ ۱۰۱-۲۵۲

مديث ٧٧٥

بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ بِالسِبِ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ مِرْثُ عَلَادُ بِنْ يَعْنِي قَالَ عَدَّتُنَا مِسْعَرُ قَالَ حَذَثَنَا عَدِىٰ بْنُ ثَابِتٍ سَمِعَ الْبَرَاءَ وَلِئْكُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ عِيْرِ لِلْ 

يْطُوَلُ فِي الأُولَيْنِ وَيَخْذِفُ فِي الأُخْرَيَيْنِ **مِرْث**َ سُلَيَانُ بَنْ عَرْبِ قَالَ حَدْثَنَا شُغَبَةً ۗ مِيتِ ٣٠٠ عَا: أَبِي عَوْنِ قَالَ سَمِعْتُ جَارِ بْنَ سَمْرَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ لِسَعْدِ لَقَدْ شَكُوكَ فِي كُلّ شَيْء حَتَّى الصَّلاَةِ قَالَ أَمَّا أَنَا فَأَمُدُ فِي الأُولَيَينِ وَأَحْدِفُ فِي الأُخْرَيَيْنِ وَلاَ آلُو مَا افتَدَيْتُ بِهِ

مِنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ يَرِيُكُ قَالَ صَدَفْتَ ذَاكَ الظَّنْ بِكَ أَوْ ظَنَّى بِكَ باك مِلْ الْقِرَاءَةِ الإبب ١٠٥٠٠٠ فِي الْفَجْرِ وَقَالَتْ أَمْ سَلَمَةَ قَرَأَ النَّبِي عِنْظِيَّةٍ بِالطُّورِ مِرْثُ آدَمْ قَالَ حَدَّثَنَا شُغبَةً قَالَ | ميت ٣٨ حَدَّثَنَا سَبَارْ بْنُ سَلاَمَةً قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَبِي فَسَالْتَاهُ عَنْ وَفْتِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ عِيِّكِيُّم يُصَلِّى الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَالْعَضرَ وَيَرْجِعُ الرَّجُلُ إِلَى أَفْضِي الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةً وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ وَلا يُهَالِي بتأجير الْعِشَـاءِ إِلَى ثُلُبُ اللَّيْلِ وَلاَ يُجِبُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلاَ الْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَيُصَلِّى الطّبنح | سعان ١٥٤/١ النوّ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ فَيَعْرِفْ جَلِيسَهُ وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الزَّكْتَيْنِ أَوْ إِخْدَاهْمَا مَا بَيْنَ السُّتُّنَ إِلَى

الْمِائَةِ مِرْثُ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ اً أَخْبَرَ نِي عَطَاءً أَنْهُ سِمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ سِكْ يَقُولُ فِي كُلُ صَلاَةٍ يُفْرَأُ فَمَنا أَسْمَعَنا رَسُولُ اللَّهِ عِيْنِيِّ أَسْمَعْنَاكُو وَمَا أَخْنَى عَنَا أَخْفَيْنَا عَلْكُو وَإِنْ لَوْ تَرَدْ عَلَى أَمْ الْفَرْآنِ أَجْزَأَتْ وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ بِاسِے الجَمْهِر بِقِرَاءَةِ صَلاَةِ الفَجْرِ وَقَالَتْ أَمْ سَلَمَةً طَفْتُ وَرَاءَ | إب ٢٥٠-٢٥١ النَّاسِ وَالنَّبِيْ عِيْرِ اللَّهِ عَنْ مُن لِمَ وَيَقْرَأُ بِالطُّورِ مِرْثُنَ لَمُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ أَبِي الصَّمِيثِ ٧٠ إ بشر عَنْ سَعِيد بن جَبَيْرِ عَن ابن عَبَاس رَفِي قَالَ انْطَلَقَ النَّيْ عَيِّكُم فِي طَائِقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقٍ عُكَاظٍ وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ الشَّيَاءِ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهْبُ فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ إِنَّى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا مَا لَـكُمْ فَقَالُوا حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَر الشَهَاءِ وَأَرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهْمِتْ قَالُوا مَا حَالَ بَيْنَكُرْ وَبَيْنَ خَبَرِ الشَّهَاءِ إِلاَّ شَيْءٌ حَدَثَ فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فَانْظُرُوا مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّبَاء فَانْصَرَفَ أُولَئِكَ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا خَوْ يَهَامَةً إِلَى النَّبِي عِيُّكُ وَهُوَ يَخْلُهُ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ

الَّذِي حَالَ بَيْنَكُرُ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ فَهُمَالِكَ حِينَ رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ وَقَالُوا يَا قَوْمَنَا ٥ إِنَّا مِيمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۞ يَهِدِي إِلَى الوَشْدِ فَآمَنًا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبُنَا أَصَدًا ﴿ مَنَ فَأَرْلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيْهِ عِيِّكُ ۞ قُلْ أُوحِىَ إِنَّ ۞ وَإِنَّمَا أُوحِىَ إِلَيْهِ قَوْلُ الْحِِنَّ مِرْثُ مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَرَأَ النَّبِئ عَيُّكُمْ فِيمَا أَمِرَ وَسَكَتَ فِهَا أَمِرَ ٥ وَمَا كَانَ رَبُكَ نَسِيًا ﴿ ﴿ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةً ۗ حَسَنةُ اللهَ إلى الجَمْعِ بَيْنَ الشُورَتَيْنِ فِي الرِّكُمْةِ وَالْقِرَاءَةِ بِالْخُورَتِيدِ وَبسُورَةِ قَبْل سُورَةٍ وَيِأْوَٰلِ سُورَةٍ وَيُذَكِّرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّـائِبِ قَرَأَ النَّيْءِ عَيْكُمْ المُنوْمِنُونَ فِي الضَّيْج حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكُو مُومَى وَهَارُونَ أَوْ ذِكُو عِيسَى أَخَذَتُهُ سَعْلَةٌ فَرَكُمْ وَقَرَأَ عُمَرُ فِي الزُّكْعَةِ الأُولَى بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ آيَةً مِنَ الْبَقَرَةِ وَفِي النَّانِيَةِ بِسُورَةٍ مِنَ الْمُثَانِي وَقَرَأُ الأُختَفُ بِالْكَهْفِ فِي الأُولَى وَفِي الثَّاتِيَةِ بِيُوسُفَ أَوْ بُونُسَ وَذَّكَرُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ مُحَرَ ۗ رَجُكُ الصُّبْحَ بِهِمَا وَقَرَأُ ابْنُ مَسْعُودٍ بِأَرْبَعِينَ آيَةً مِنَ الأَنْفَالِ وَفِي الثَّانِيَةِ بِسُورَةٍ مِنَ الْمُنْصَل وَقَالَ قَتَادَةُ فِيمَنْ يَقْرَأُ سُورَةً وَاحِدَةً فِي رَكْعَتَنِينَ أَوْ يُرَدُدُ سُورَةً وَاحِدَةً فِي رَكْتَتَيْنِ كُلِّ كِتَابُ اللَّهِ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ رَبِشْكَ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأُنصَـار يَوْمُهُمْ فِي مَسْجِدِ ثُبَاءٍ وَكَانَ كُلَّمَا افْتَتَحَ سُورَةً يَقْرَأُ بِهَا لَحُمْ فِي الصَّلاَةِ بِمَا يَقْرَأُ بِهِ افْتَتَحَ بِـ ٥ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿ ﴿ حَتَّى يَقُرْغَ مِنْهَا ثُرَّ يَقْرَأُ سُورَةً أُخْرَى مَعَهَا ۗ ﴿ ﴿ وَّكَانَ يَضْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْمَةٍ فَكَلَّمَهُ أَصْحَالِهُ فَقَالُوا إِنَّكَ تَفْتَيْحُ بِهَذِهِ الشُورَةِ ثُمَّ لاَ تَرَى أَنْهَا تُجْزِثُكَ حَتَّى تَقْرَأَ بِأَخْرَى فَإِمَّا أَنْ تَقْرَأَ بِهَا وَإِمَّا أَنْ تَدَعَهَا وَتَقْرَأَ بِأَخْرَى فَقَالَ مَا أَنَّا بِتَادِكِهَا إِنْ أَخْبَنِتُمْ أَنْ أَوْمَكُو بِذَلِكَ فَعَلْتُ وَإِنْ كِرِهْمُ تَرَكْتُكُمْ وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنْهُ مِنْ أَفْصَلِهِمْ وَكِهُوا أَنْ يَوْمَهُمْ غَيْرُهُ فَلَنَا أَتَاهُمُ النَّبِي عِين اللَّهِ أَخْبَرُوهُ الْحَبَرَ فَقَالَ يَا فُلاَنُ مَا يَسْعَكَ أَنْ تَفْعَلَ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ أَضِحَابُكَ وَمَا يَخِمُلُكَ عَلَى لُؤومِ هَذِهِ السُّورَةِ فِي كُلِّ رَكْتَةٍ فَقَالَ إِنِّي ﴿ ﴿ أُحِبُهَا فَقَالَ حُبُكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجِنَةَ مِرْثُ آدَمْ قَالَ حَدَّثْنَا شُغبَةُ عَنْ عَمْرو بن مُرَّة قَالَ سَمِعْتُ أَبًا وَائِلِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ قَرَأْتُ الْمُفَصِّلَ اللَّيلَةَ فِي رَكْتَةٍ فَقَالَ هَذًا كَهَذُ الشُّغْرِ لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرُ الَّتِي كَانَ النِّيئِ ﴿ النَّجْ النَّهُ فَذَكُر عِشْرِينَ سُورَةً مِنَ المُنفَصَّلِ سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْمَةٍ بِالسِيْدِ يَقْرَأُ فِي الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ مِرْشُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَامٌ عَنْ يَخْتِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي

....

104-1-1

*ملطانية* ١٥٥/١ پيونىف

مديبشه ۲۸۲

...

ب ۱-۱۰۷

فَئَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبَىٰ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظَّهْرِ فِي الأُولَيْنِ بِأَمَّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَفِي الزَّلْتَتِينِ الْأُخْرَيَيْنِ بِأَمْ الْكِتَابِ وَيُسْمِعُنَا الآيَّةَ وَيُطَوِّلُ فِي الزَّلْتَةِ الأُولَى مَا لاً يُطَوِّلُ فِي الزِّكْتَةِ الثَّالِيَّةِ وَهَكَذَا فِي الْعَصْرِ وَهَكَذَا فِي الصِّبْحِ بِاسْبِ مَنْ خَافَتَ | بب ء٠ الْقِرَاءَةَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ صِرْتُ فَتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ الْمَسْدِ مَهُ

ا نُحَمَارَةَ بْنِ مُحْمَيْرِ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قُلْتُ لِخَبَّابِ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظَّهْر

وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ قُلْنَا مِنْ أَبْنَ عَلِمْتَ قَالَ بِاضْطِرَابِ لِخَيْتِهِ **بِاسِبِ** إِذَا أَسْمَعَ ا**لإِمَاءُ |** إب ١٩ الآيَّةَ صَرْتُ مُعَنَدُ بْنُ يُوسُفَ حَذْثَنَا الأَوْزَاعِئ حَذَثَنى يَخْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَذَنَني السميد ١٨٨

عَبدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَرِي عَلَيْ كَانَ يَفْرَأُ بِأَمُ الْكِتَابِ وَسُورَ ﴿ مَعَهَا فِي الرَّكْتَيْنِ الأُولَيْنِ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَصَلاَةِ الْعَضرِ وَيُسْمِعُنَا الآيَّةَ أَخِيَانًا وَكَانَ يُطِيلُ في

الزَّكْةِ الأُولَى باسب يُطَوَّلُ فِي الزَّكْةِ الأُولَى صِرْثُ أَبُو نُعَيْمِ حَذَّتَنَا هِشَامٌ عَن

يَحْنِي بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّيَّ عَيْكُمْ كَانَ يُطُولُ فِي الزُّكْنَةِ الأُولَى مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَيُقَصِّرُ فِي النَّائِيَّةِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي صَلاَةِ الطُّبْج

باسب جَهْر الإِمَّامِ بِالتَّأْمِينِ وَقَالَ عَطَاءٌ آمِينَ دْعَاءٌ أَمَّنَ ابْنُ الزَّبْيْرِ وَمَنْ وَرَاءَهُ حَتَّى

إِنَّ لِلْمُسْجِدِ لَلَّئِنَّةً وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةً يُنَادِي الإِمَامَ لاَ تَفْنَنِي بَآمِينَ وَقَالَ نَافِعُ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَدَعُهُ وَيَحْضُهُمْ وَسَمِعْتُ مِنْهُ فِي ذَلِكَ خَيْرًا مِرْثُنِ عَبْدُ اللَّهِ بِنْ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّهِ مِيتِ ٨٨٨

مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن أَتُهُمَّا أَخْبَرَاه

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عِيْرِ اللَّهِ عَالَ إِذَا أَمْنَ الإِمَامُ فَأَمْنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافْقَ تَأْمِيلُهُ تَأْمِينَ الْمُلاَثِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَقَالَ ابْنْ شِهَابٍ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عِين يَقُولُ آمِينَ

باب فَضْل التَّأْمِين مِرْثُ عَبْدُ اللهِ بن يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَن الأُغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ إِنَّ أَنْ رَسُولَ اللِّهِ عِنْ اللَّهِ عَالَ إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ وَقَالَتِ

الْمُلاَئِكَةُ فِي الشَّمَاءِ آمِينَ فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ بِالسب ١٠٠٠

جَهٰرِ الْمَـٰأَمْورِ بِالتَّأْمِينِ مِرْثُتُ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ شَمَىٰ مَوْلَى أَبِى بَكِرْ ۗ مَسِتْ ٧٠ عَنْ أَبِي صَـالِجٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَالَ الإِمَامُ ۞ غَيْرٌ الْمُنْصُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ ﴿ فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَّئِكَةِ غَفِرَ

﴾ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي ﷺ

وَتُعَيْمُ الْجَعِيرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكُ بِالسِبِ إِذَا رَكَةَ دُونَ الصَّفِّ وَرَشْكُ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَامٌ عَن الأَغْلَمِ وَهُوَ زِيَادٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِي عَيْثُ وَهُو رَاكِمٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ فَذَكَّرَ ذَلِكَ لِلنَّبِي عَيْثُ فَقَالَ زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ بِاسِ إِنْمَامِ التَّكْبِيرِ فِي الزُّكُوعِ قَالَهُ أَبْنُ عَبَاسٍ عَن النَّبِيُّ عِنْظِيُّمْ فِيهِ مَالِكُ بْنُ الْحَوَرْبِ مِرْثُ إِشْحَاقُ الْوَاسِطِينَ قَالَ حَدْثَنَا خَالِدٌ عَن الْجِيرَ بْرِي عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ صَلَّى مَعَ عَلَى تَطْف بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ ذَكُّونًا هَذَا الرَّجُلُ صَلاَّةً كُنَّا نُصَلِّيهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَي اللَّهِ مَ فَذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ يْكَبْرُ كُلْمَنا رَفَعَ وَكُلْمَنا وَضَعَ **مِرْشُنَ** عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أُخْبَرَنَا مَالِكٌ عَن ابْن شِهَابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ كَانَ يُصلِّى بِهِمْ فَيَكَثِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّى لأَشْبَهُ كُورَ صَلاَّةً بِرَسُولِ اللَّهِ عَيْكُمْ بِاسِبِ إِنْحَامِ التَّكْبِيرِ فِي أَ السُجُودِ مِرْثُتُ أَبُو النُعْهَانِ قَالَ حَذَثَنَا حَمَادٌ عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرِ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيَّ بْنِ أَبِي طَالِبِ وَلِيُّ أَنَّا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَجُرَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسُهُ كَجُرَ وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكَتَئِنِ كَجُرَ فَلَمَا قَضَى الصَّلاَةَ أَخَذَ يِتِدِى عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ فَقَالَ قَدْ ذَكُرِنِي هَذَا صَلاَةَ نُهَدٍ عِيْكُ أَوْ قَالَ لَقَدْ صَلَّى بِنَا صَلاَةَ نَعَدٍ عِلَيْكُ مِرْثُ عَمْرُو بِنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَثَنَا هَشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ ۗ، رَأَيْتُ رَجُلاً عِنْدَ الْمَقَامِ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضِ وَرَفْعٍ وَإِذَا قَامَ وَإِذَا وَضَعَ فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَاسِ رَفِي قَالَ أَوَلَيْسَ بَلْكَ صَلاَةَ النَّبِيِّ لِيَّكِيِّهِ لاَ أَمَّ لَكَ بِاسِبِ التَّكْبِيرِ إِذَا قَامَ مِنَ السُجُودِ وَرَثْتُ مُوسَى بَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ أَخْبَرَنَا هَمَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عِكْمَةً قَالَ صَلَيْتُ خَلْفَ شَيْخٍ بِمَكَّةَ فَكَبَّرَ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً فَقُلْتُ لِإِبْنِ عَبَاسِ إِنَّهُ أَحْمَقُ فَقَالَ ثَكِلَتْكَ أَمْكَ سُنَّةً أَبِي الْقَاسِمِ عِيْكُ وَقَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا فَتَادَهُ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ مِرْثُنَا يَخْنِي بَنُ بَكَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْنِ شِهَـابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبُو بَكُو بَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ شِمعَ أَبًا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْظِيمُ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُرَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَزَكُمْ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لَمِنْ حَمِـدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكَةِ ثُرَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَمَدُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَــالِج عَنِ اللَّيْثِ وَلَكَ الْحَنَدُ لَوْ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْ وِى ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ لَوْ يَكَبَّرُ حِينَ ۗ

ب ۱۱۵-۱۱۶ متيث ۲۹۱

ب ۱۱۵-۲۱

مديث ۲۹۲

سك نية ١٥٧/١ أنه

إب ١١٦-١٢١

ه.سده ۹۵۰

باب ۱۱۷-۲۸

مدیت ۲۹۷

يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُرَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلاَةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيهَا وَيُكَبِّرُ حِينَ يَمُومُ مِنَ النُّنتَيْنِ بَعْدَ الجُنُوسِ بِاســـــ وَضْعِ الأَكْفُ عَلَى الزَّكِ فِي الزَّكُوعِ وَقَالَ | بـبـ ١٦٩-١٦ أَبُو خَمَيْدٍ فِي أَضَحَابِهِ أَمْكُنَ النَّبِي عِنْظِيُّ يَدَيْهِ مِنْ رَجُمَتِيهِ مِرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا | ميت ١٩٨ شْغَبَةُ عَنْ أَبِي يَعْفُورِ قَالَ سَمِعْتُ مُضْعَبَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي فَطَيَقْتُ بَيْنَ كُنَّى أَخُمُ وَصَعَعْهُمُ مَا بَيْنَ فِحَدَّى فَهَمَانِي أَبِي وَقَالَ كُنَّا تَفْعَلُهُ فَلْهِينَا عَنْهُ وَأَمِنَ اللَّهِ لَنَا لَمُعَمَّ وَالْمِنَ اللَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ عَلْمُ وَأَمِنَ اللَّهُ عَلَمُ وَالْمِنَ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ وَأَمِنَ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ وَأَمِنَ اللَّهُ عَلَمُ عَل أَبِدِيَنَا عَلَى الرَّكِ **باسب** إِذَا لَز نِيمَ الرُّكُوعَ **مِرْث**َ حَفْض بَنْ عُمَـرَ قَالَ حَدَّثَنَا **ا** 

شْغَةُ عَنْ سُلَيْهَانَ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ رَأَى حُذَيْفَةً رَجْلًا لاَ يُبَعُّ الوَّكُوعَ

بِاسِبِ اسْتِوَاءِ الظَّهْرِ فِي الزُّكُوعِ وَقَالَ أَبُو حَمَيْدٍ فِي أَضْحَابِهِ رَكَمَ النَّبَىٰ عَيْئِكِمْ أَبُمْ ﴿ بِب

وَسْجُودِهِ سْنِحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَيَحْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي للسِّي مَا يَقُولُ الإمّامُ وَمَنْ ﴿ بِبِ ١٣١-٢٧٥

خَلْفَهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الزَّكُوعِ مِرْثُ آدَمْ قَالَ حَذَثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ السِم ١٨٠

هَصَرَ ظَهْرَهُ بِاسِ حَدٍّ إِنْمَامِ الزُّكُوعِ وَالإغتِدَالِ فِيهِ وَالإطْتَأْنِينَةِ مِدْتُ بَدَلُ بْنُ الْحُنَبِّرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُغبَةُ قَالَ أَخْبَرَ نِي الْحَكَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَي عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رَكُوعُ النَّبَىٰ عَيَّكِ فِهُجُودُهُ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الزَّكُوعِ مَا خَلاَ الْقِيَامَ وَالْفَعُودَ قَرِيبًا إِمِنَ السَّوَاءِ بِاسِبِ أَمْرِ النَّيِّ عِينِ الَّذِي لاَ يَبِمْ زَكُوعَهُ بِالإِعَادَةِ مِرْثُ مَسَدَّدٌ قَالَ أَخْبَرَ فِي يَخْتَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عْبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْتَقْبُرِيْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً » . أَنَّ النَّتَى عَيَّلِيُّهِ دَخَلَ الْمُنسَجِدَ فَدَخَلَ رَجْلٌ فَصَلَى ثُمُّ جَاءَ فَسَلَمَ عَلَى النَّيْ عَيْلِيْهِ فَرَدُ النَّيْ عِلَيْكِ السَّلَامَ فَقَالَ ارْجِعْ فَصَلْ فَإِنَّكَ لَرْ تُصَلُّ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّيي عَنِينَ اللَّهِ عَمَلُ فَإِنَّكَ لَرْ تُصَلُّ ثَلَاثًا فَقَالَ وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقُّ فَمَا أُخسِنُ أُ غَيْرَهُ فَعَلَّنِي قَالَ إِذَا قُنتَ إِلَى الصَّلاَّةِ فَكَبْرِ ثُمَّ اقْرَأُ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْفَرآنِ ثُرَّ ازْكُمْ ﴿ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِمًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُرَّ الشَّجَدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَساجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُو الشِحْدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلْهَا باسب الدُّعَاءِ في الرُّكُوعِ مِرْثُتُ حَفْضٍ بْنُ غَمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَهُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي الظُّمَى عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ رَشِّ قَالَتْ كَانَ النَّبِي عَرِيْكِ يَتُّمُولَ فِي رُكُوعِهِ

وَالسُّجُودَ قَالَ مَا صَلَّيْتَ وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ مُحَدًّا عَلِيُّكِ

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَدُو وَكَانَ النَّبِيُّ عِيُّكُمْ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ يُكَبِّرُ وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ قَالَ اللَّهُ أَنْجُرُ بِاسِ فَضَلَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَندُ ورشْ عَبدُ اللَّهِ بنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ شُمَىٰ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَكِيْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّكُم قَالَ إِذَا قَالَ الإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَنْدُ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ بِاللِّ مِرْثُنَا مُعَادُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدْثَنَا م هِشَامٌ عَنْ يَحْنِي عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ لأُقَرِّبَنَّ صَلاَةَ النِّبِي يَرَا اللَّهِ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُطْتُكَ يَقْنُتُ فِي الرَّكْمَةِ الآخِرَةِ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَصَلاَةِ الْعِشَاءِ وَصَلاَةِ الصُّبْحِ بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَيَدْعُو لِلْنُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بِنْ أَبِي الأَسْوَدِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنس وَ عَنْ قَالَ كَانَ الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ مِرْسُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ نُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحُجْمِرِ عَنْ عَلَى بْنِ يَحْتَى بْنِ خَلاَّدٍ الزَّرَقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِع الزُّرَقِيُّ قَالَ كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيُّ عِينَا اللَّهِ لِمَنَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْتَةِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَندُ حَددًا كَثِيرًا طَيِّنًا مُبَارَكًا فِيهِ فَكَ الْصَرَفَ قَالَ مَن الْمُتَكَلِّمُ قَالَ أَنَا قَالَ رَأَيْتُ بِضَعَةً وَتَلاَئِينَ مَلَكًا يَلْتَدِرُونَهَا أَيْهُمْ يَكُنْبُهَـا أَوْل بُاـــِـــ الْإَطْمَأْنِينَةِ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ قَالَ أَبُو مُمَنِيدٍ رَفَعَ النَّبئ عَيْكُ اللَّهِ وَاسْتَوَى جَالِسًا حَتَّى يَعُودَ كُلُ فَقَارٍ مَكَانَهُ مِرْشُنَ أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُغبَهُ عَن ثَابِتٍ قَالَ كَانَ أَنَسُ يَنْعَتُ لَنَا صَلاَةَ النَّبِي عَيْكِمْ فَكَانَ يُصَلَّى وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى نَقُولَ قَدْ نَبِي مِرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكِّرِ عَن ابْن أَبِي لَيْلَي عَنِ الْبَرَاءِ وَلِئْكُ قَالَ كَانَ رُكُوعُ النِّبِيِّ عَرِّئْكًا وَشَخُودُهُ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الزُّكُوعِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ مِرْثُ سُلِّيَانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ 🖟 أَيُوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحَوْيْرِثِ يُرِينَا كُيْفَ كَانَ صَلاَةُ النَّيّ عَرِيكُم وَذَاكَ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلاَةٍ فَقَامَ فَأَمْكَنَ الْقِيَامَ ثُرَ رَكَمَ فَأَمْكَنَ الزُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَنْصَتَ هُنَيَّةً قَالَ فَصَلَّى بِنَا صَلاَةَ شَيْخِنَا هَذَا أَبِي بُرَيْدٍ وَكَانَ أَبُو بُرَيْدٍ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الآخِرَةِ اسْتَوَى قَاعِدًا ثُرِّ نَهَضَ بِالسِّي يَهْوِي بِالتَّكْبِيرِ حِينَ يَسْجُدُ وَقَالَ نَافِعُ كَانَ ابنُ عُمَرَ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبَلَ رُجُتَنِهِ مِرْثُ أَبُو الْبَنَانِ قَالَ حَدَّثَنَا شُمَيْتِ عَن

ب ۱۲۵-۱۲۵ صدیث ۸۰٤

باب ۱۲۱-۲۷۷ مدیث ۸۰۵ ملطانیهٔ ۱۹۹/۱ بخدی

مدسیت ۸۰۶

مدسیت ۸۰۷

باب ۱۲۷-۲۷۸

عدبیت ۸۰۸

مديث ۸۰۹

حدییشه ۸۱۰

بایب ۱۲۸-۲۷۹

الزُّهْرِي قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكُم بنُ عَبْدِ الرِّحْمَن بن الحَدارِثِ بن هِشَامٍ وَأَبُو سَلْمَةَ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ صَلاَّةٍ مِنَ الْمُكْتُوبَةِ وَغَيْرِهَا فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ فَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُرَ يُكَبِّرُ حِينَ يَزَكَمُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِـدَهُ ثُرَ يَقُولُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَنَّدُ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهَ أَكْبَرُ حِينَ يَهْوى سَــاجِدًا ثُمَّ يُكَثِّرُ حِينَ يَرْفَعُ ۗ عَانِيهِ ٣٠٨ تُح رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ثُوَ يُكَبِّرُ حِينَ يَوْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ ثُمَّ يُكَبُّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْجُلُوسِ فِي الإِنْتَيْنِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْمَةٍ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلاّةِ ثُرَّ يَقُولُ حِينَ يَنْصَرِفُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لأَفْرَ بُكُمْ شَبًّا بِصَلاَّةِ رَسُولِ اللَّهِ عِين اللَّ هَذِهِ لَصَلاَتَهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنيَا فَاللَّ وَقَالَ أَبُو هُرَ يْرَةَ رَبِّكُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَتَلِيُّتُم حِينَ | سيت ١١ يَ فَعُ رَأْمَهُ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمِنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَنْدُ يَدْعُو لِرجَالِ فَيُسَمِّيهِمْ بأَسْمَا يُهِمْ فَيَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلْمَةً بْنَ هِشَامِ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَة وَالْمُشْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَالْجَعْلَهَا عَلَيْهمْ سِنِينَ كَسِني يُوسُفَ وَأَهْلُ الْمَشْرِق يَوْمَيْذِ مِنْ مُضَرَ مُخَالِقُونَ لَهُ **مِرْثُن**َ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللّهِ قَالَ حَدَّثَنَا ۗ مسيت · سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَةِ عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَنسَ بِنَ مَالِكِ يَقُولُ سَقَطَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُم عَنْ فَرَسِ وَرُبَّتَا قَالَ سُفْيَانُ مِنْ فَرَسٍ فَجُنْحِشَ شِقَّهُ الأَيْمَنُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ خَتَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا وَقَعَدْنَا وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً صَلَّيْنَا قُعُودًا فَلَنَا قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَرَ بِهِ فَإِذَا كَبُرَ فَكَبَّرُوا وَإِذَا رَكَمَ فَازَكُعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَنْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاشْجُدُوا قَالَ سُفْيَانُ كَذَا جَاءَ بِهِ مَعْمَرٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَقَدْ حَفِظَ كَذَا قَالَ الزَّهْرِي وَلَكَ الْحَندُ حَفِظْتُ مِنْ شِقِّهِ الأَيْمَنِ فَلَنَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ الزُّهْرِيِّ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ وَأَنَّا عِنْدَهُ فَخُحِشَ سَاقُهُ الأَيْمَنُ باسب فَضْل الشَّجُودِ مِرْثُنَ أَبُو الْبَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَنْتِ عَنِ الزُّهْرِي

فَينْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الشَّمْسَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الْقَمَرَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الطَّوَاغِيتَ وَتَتِبَى هَذِيهِ

قَالَ أَخْبَرَ نِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَتَئِ وَعَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْنِي أَنَّ أَبَّا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا أَنَّ النَّاسَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ هَلْ ثَمَارُونَ فِي الْقَمَر لَيْلَةَ الْبَدْر لَيْسَ دُونَهُ سَحَاتِ قَالُوا لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَهَلْ ثَمَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَاتُ قَالُوا لاَ قَالَ فَإِنَّكُونَ وَفَهُ كَذَلِكَ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَغِيدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْ

الأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُر فَيَقُولُونَ هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيْنَا رَبُّنَا فَإِذَا جَاءَ رَبْنَا عَرَفْنَاهُ فَيَأْتِهِمُ اللَّهُ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبْنَا فَيَدْعُومُمْ فَيْضْرَبْ الضِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ جَهَنَّمَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرُّسُلِ بِأُمَّتِهِ وَلا يَتَكَلَّمُ يَوْمَيْذٍ أَحَدٌ إِلَّا الرَّسْلُ وَكَلاَمُ الرَّسْلِ يَوْمَئِذِ اللَّهُمَّ سَلَّمْ سَلَّمْ وَفِي جَهَمَّ كَلاَّلِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ هَلْ رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ قَدْرَ 📗 عِظْمِهَا إِلَّا اللَّهُ تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَا لِمِيهُ فَيَنْهُمْ مَنْ يُوبَقُ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَرْدَلُ ثُوَّ يُغْبُو حَتَّى إِذَا أَرَادَ اللَّهُ رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَمَرَ اللَّهُ الْمَلأَيْكَةَ أَنْ يُخْرَجُوا مَنْ كَانَ يَغبُدُ اللَّهَ فَيُخْرِجُونَهُمْ وَيَغرفُونَهُمْ بآثار الشَّجُودِ وَحَرَّمَ اللَّهَ عَلَى النَّار أَنْ تَأْكُلُ أَثَرَ الشُجُودِ فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلاَّ أَثْرَ الشُّجُودِ فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتَحَشُوا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَثْبُتُونَ كَمَّا تَثْبُتُ الْحِبَّةُ في حَمِيلِ السَّيْلِ ثُمَّ اللَّهِ يَفْرُغُ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَيَبْقَى رَجُلُّ بَيْنَ الْجِنَّةِ وَالنَّارِ وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّار دُخُولاً الْجِنَّةَ مُفْيلٌ بوَجْهِهِ قِبَلَ النَّارِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ قَدْ قَشَيني ريحُهَا وَأَخْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا فَيَقُولُ هَلْ عَسَيْتَ إِنْ فَعِلَ ذَلِكَ بِكَ أَنْ نَسْـأَلَ غَيْرَ ذَلِكَ فَيَقُولُ لاَ وَعِزَّ تِكَ فَيُعْطِي اللَّهَ مَا يَشَاءُ مِنْ عَهْدِ وَمِيثَاقِ فَيَصْرِفُ اللَّهُ وَجُهَهُ عَنِ النَّارِ ِ فَإِذَا أَفْتِلَ بِهِ عَلَى الْجَنَّةِ رَأَى يَهْجَتَهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ ثُرُ قَالَ يَا رَبُ قَدُّمٰني عِنْدَ بَابِ الْجِنَّةِ فَيَقُولُ اللَّهُ لَا أَلْيَسَ قَدْ أَعْطَيْتَ الْمُهُودَ وَالْمَوَاثِيقَ أَنْ لا تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنْتَ سَــأَلْتَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ لاَ أَكُونُ أَشْقَ خَلْقِكَ فَيَقُولُ فَمَا عَسَيْتَ إِنْ أُغطيتَ ذَلِكَ أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيْرُهُ فَيَقُولُ لاَ وَعِزْ تِكَ لاَ أَسْأَلُ غَيْرَ ذَلِكَ فَيُعطِي رَبُّهُ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدِ وَمِيثَاقِ فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الْجِنَّةِ فَإِذَا بَلَغَ بَايَهَا فَرَأَى زَهْرَتَهَا وَمَا فِيهَا مِنَ النَّصْرَةِ وَالسُّرُورِ فَيَسْكُتُ مَا شَـاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَدْخِلْنِي الجَنَّةَ ا فَيَقُولُ اللَّهُ وَيُحَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغُدَرَكَ أَلِيسَ قَدْ أَعْطَيْتَ الْعَهْدَ وَالْمِينَاقَ أَنْ لا مَّسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي أَعْطِيتَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ لاَ تَجْعَلْني أَشْقَ خَلْقِكَ فَيَضْحَكُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ ثُمَّ يَأْذَنُ لَهُ فِي دُخُولِ الْجَنَةِ فَيَقُولُ ثَمَنَ فَيَتَمَنَّى حَتَّى إِذَا انْقَطَعَتْ أَمْنِيَتُهُ قَالَ الله عَزَّ وَجَالً تَمَنَّ كَذَا وَكَذَا أَفْبَلَ يُذَكِّوهُ رَبُّهُ حَتَّى إِذَا انْتَهَتْ بِهِ الأَمَانِىٰ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْحُدْرِيُ لأَبِي هُرَيْرَةَ رَفِي إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَرْا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

*ملطانية* ١٦١/١ مِثْلُ

باب ۱۳۰–۱۳۰ حدیث ۸۵۱–۸۲۱

ذَلِكَ وَعَشَرَةُ أَمْنَالِهِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَمْ أَخْفَظْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عِيَّاكِيمُ إِلاَّ قَوْلَةَ لَكَ ذَلِكَ ضَبْعَيْهِ وَيُجَافِى فِي السُّجُودِ **مِرْتُنَ** يَحْنِي بْنُ بْكَيْرِ قَالَ حَدَّتَنِي بَكُو بْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفَرِ ۗ مِيتِ ٨٨٥ عَن ابْنِ هُوْمُنَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ النَّبَى عِيَّكِ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ ۗ السَّاسَةِ ١٣٢٠ مُرْمَزَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبِدُو بَيَاضُ إِبْطَنِهِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى جَعْفَرُ بِنُ رَبِيعَةَ غَغَوهُ ما م يَسْتَقْبِلُ إب الم بِأَطْرَافِ رَجْلَيْهِ الْفِيلَةَ قَالَهُ أَبُو مُمَيْدٍ السَّاعِدِئ عَن النَّبِي عَيْكُمْ بِالسِّبِ إِذَا لَمْ يُعِمُّ إِبس ٢٨٣-٢٨٦ الشُجُودَ مِرْثُ الطَّلْتُ بَنْ مُحَدِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِئ عَنْ وَاصِل عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ السِيدِ ٨١١ حْدَيْفَةَ رَأَى رَجُلاً لاَ يُتِمْ زُكُوعَهُ وَلاَ شِجُودَهُ فَلَنَا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ مَا صَلَّيت قَالَ وَأَخْسِبُهُ قَالَ وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةٍ نُعَدِّ عِلَيْكُ مِ*الْبِ* الشَّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ ۗ إبب ١٣٢-١٣٨ ا أَعْظَيهِ مِرْثُنَا قَبِيصَةُ قَالَ حَدْثَنَا شَفْيَانُ عَنْ عَمْرو بْن دِينَارِ عَنْ طَاوْسِ عَن ابْنِ ا ميث ٨١٧ عَبَّاسِ أَمِرَ النَّبَيْ عِيَّكِيُّهِ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ وَلاَ يَكُفَّ شَعَرًا وَلاَ ثَوْبًا الجَبْهَةِ وَالْيَدَنِينَ وَالرَّجُنَيْنِ وَالرَّجْلَيْنِ مِرْثُ مَنْ إِيْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُغبَةُ عَنْ عَمْرِو عَنْ السيف ٨٨٨ طَاوْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ﴿ عَنِ النِّينَ عَيْظًا مَالَ أَمِنَا أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبَعَةِ أَعْظُم وَلاَ نَكُفَ ثَوْبًا وَلاَ شَعَرًا مِرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا إِمْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبدِ اللهِ بن المميت ٨٨ لِيَزِيدَ الْحَطْمِيِّ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبِ وَهْوَ غَيْرُ كَذُوبٍ قَالَ كُنَّا نُصَلَّى خَلْفَ النَّبِيّ عَيْرِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ يَخْنَ أَحَدُّ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ النَّئ عَرِيكُ م جَنِهَـَهُ عَلَى الأَرْضِ **باســِــ** الشُجُودِ عَلَى الأَنْفِ **مِرْثُنَ** مُعَلَى بْنُ أَسَدِ قَالَ حَدَّثَنَا ۗ إِ. وُهَيْتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَن ابْنِ عَبَاسِ رَفِينًا قَالَ النَّبِي عَرَبْكُ أَمِرْتُ أَنْ أَشْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الجَبْهَةِ وَأَشَـارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالزُجُمَّيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلاَ نَكْفِتَ النَّيَابَ وَالشَّعَرَ لِلسِّبِ الشُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ وَالشُّجُودِ ۗ إب ٢٨٠-٢٨١ عَلَى الطِّينِ مِرْثُنِ مُومَى قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ يَخْتَى عَنْ أَبِي سَلْمَةً قَالَ انْطَلَفْتُ إِلَى المسمد م أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ فَقُلْتُ أَلاَ تَخْرُجُ بِنَا إِلَى النَّخْلِ تَتَحَدَّثْ فَخَرَجَ فَقَالَ قُلْتُ حَدَّثْنِي مَا سَمِعْتَ مِنَ النَّبِي عِينِ إلى إلى اللهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَشْرَ الأُولِ مِنْ رَمَضَــانَ وَاعْتَكُفْنَا مَعَهُ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ فَاعْتَكَفَ الْعَشْرَ » ۗ الأَوْسَطَ فَاغْتَكَفْنَا مَعَهُ فَأَتَاهُ جِنْرِيلُ فَقَالَ إِنَّ الَّذِى تَطْلُبُ أَمَامَكَ فَقَامَ النَّئى عَيْظِيمُ

خَطِيبًا صَبِيحَةً عِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ مَنْ كَانَ اغْتَكَفَ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيُّكُمْ فَلْيَرْجِعْ فَإِنَّى أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَإِنَّى نُسْتُهَا وَإِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي وِثْرِ وَإِنَّى رَأَيْتُ كَأْنًى أَشْخُدُ فِي طِينِ وَمَاءٍ وَكَانَ سَفْفُ الْمُسْجِدِ جَرِيدَ النَّمْلِ وَمَا زَى فِي السَّمَاءِ شَيْئًا فَجَاءَتْ قَرْعَةً فَأَمْطِرْنَا فَصَلَّى بِنَا النَّبِي عَيِّكُ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ وَالْمَــاءِ عَلَى جَبْهَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْثِكُمْ وَأَرْنَبَتِهِ تَصْدِيقَ رُوْيَاهُ بِاسِ عَقْدِ النِّيَابِ وَشَدْهَا وَمَنْ ضَمَّ إِلَيْهِ نَوْبَهُ إِذَا ﴿ هُ خَافَ أَنْ تَنْكَشِفَ عَوْرَتُهُ مِرْثُمْ مُحَدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ مَهْل بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيُّ عَلِيُّكُ وَهُمْ عَاقِدُو أُزْرِهِمْ مِنَ الصَّعَر عَلَى رِقَابِهِمْ فَقِيلَ النُّسَاءِ لاَ تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِى الرَّجَالُ جُلُوسًا بِاسب لاَ يَكُفْ شَعَرًا **مِرْثُنَ** أَبُو النُّعْهَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهْوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْـرِو بْنِ دِيئارٍ عَنْ طَاوْسِ عَن ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ أُمِرَ النَّبَىٰ عِيِّكُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَلاَ يَكُفُّ ۗ نَوْبَهُ وَلاَ شَعَرَهُ بِاللِّ لاَ يَكُفْ نَوْبَهُ فِي الصَّلاَةِ وَرَثْنَ مُوسَى بَنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ﴿ عَنِ النَّبِي ۚ النَّبِي ﴿ أَنْ أَشْجُمَدَ عَلَى سَنِعَةٍ لاَ أَكُفُ شَعَرًا وَلاَ نَوْبًا بِاسِ التَّسْبِيجِ وَالدَّعَاءِ فِي السُجُودِ مِرْثُ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدْثَنَا يَحْنِي عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ وَلِيْكَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِئَ عِيْكُ يُكِثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي زُكُوعِهِ وَشَجُودِهِ 📗 « سُبْعَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَجَمَندِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي يَتَأْوَلُ الْقُرْآنَ بِاسِ الْمُنْكِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ مِرْثُنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ أَنَّ مَالِكَ بْنَ الحُنوَيْرِثِ قَالَ لأَضْحَابِهِ أَلاَ أَنْبَلُكُمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ مَالَ وَذَاكَ فِي غَيْرِ حِين صَلاَةٍ فَقَامَ ثُمُّ زَكَمَ فَكَثِرَ ثُرَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ هُنَيَّةً ثُمَّ سَجَدَ ثُرَّ رَفَعَ رَأْسَهُ هُنَيَّةً فَصَلَّى صَلاَةً عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ شَيْخِنَا هَذَا قَالَ أَيُوبُ كَانَ يَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ أَرَهُمْ يَفْعَلُونَهُ كَانَ يَقْعُدُ فِي الثَالِلَةِ 🏿 🛪 وَالرَّابِعَةِ ۚ قَالَ فَأَتَيْنَا النَّبِيِّ عَيَّكِمْ فَأَقَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَوْ رَجَعْنُمْ إِلَى أَهْلِيكُو صَلُوا صَلاَةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا صَلُوا صَلاَةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنُ أَحَدُكُم وَلْيُؤْمَكُرُ أَكْبُرُكُمْ مِرْثُمْ عُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزُّ بَيْرِينَ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنِ الْحَكِرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَي عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ شُجُودُ النِّبِيِّ عِيِّكِ ۗ وَرُكُوعُهُ وَقُعُودُهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ مِرْثُ سُلَيَانُ بْنُ ا

ملطانية ١٦٣/١ خطيتا

YAY-177 —

اب ۱۳۷-۱۸

اب ۱۲۸-۲۸۹ صیت ۸۲۴

إب ١٣٩-١٣٩ دويث ٨٢٥

باب ۱۹۱-۱۴۰

w . . .

عديث AYA ملطانيا ا/١٦٤ نُحَنَدُ

.

حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ رَافِي قَالَ إِنَّى لا آلُو أَنْ أُصَلَّى بِكُرْ كَمَا رَأَيْتُ النَّبِيِّ عِيْكُ إِيهُ يَصَلِّي بِنَا قَالَ ثَابِتُ كَانَ أَنْسُ يَضْنَعُ شَيْئًا لَمْ أَرَكُو تَضْنَعُونَهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَبِيَ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ بِاسِے لاَ يَفْتَرشُ ذِرَاعَنِهِ فِي السُّجُودِ وَقَالَ أَبُو مُمَنِدِ سَجَدَ النَّيْ عَيَّكُمْ الب وَوَضَعَ يَدَنِهِ غَيْرَ مُفْتَرِش وَلاَ قَابِضِهـــا مِرْثُتْ مُعَدَّدُ بنُ بَشَّــارِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدّدُ بنُ مسيد ٨٣٠ جَعْفَر قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ فَتَادَةً عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِئَ عَرَيْكُمْ قَالَ اغتَدِلُوا في الشُجُودِ وَلاَ يَنِسُطُ أَحَدُكُم دِرَاعَنِهِ انْبِسَاطَ الْكُلْبِ بالسِبِ مَن اسْتَوَى الباب ١٩٢-١٩٦ قَاعِدًا فِي وِثْرَ مِنْ صَلَاتِهِ ثُرِّ نَهَضَ **مِرْتُ مُحَ**نَدُ بْنُ الصَّبَّاجِ قَالَ أُخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ السِّمس An أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُورَدِثِ اللَّيْنِي أَنَّهُ رَأَى اللَّبِيَّ ۗ يَغْتَبِدُ عَلَى الأَرْضِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكُمَةِ مِرْثُ مُعَلِّى بِنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ است ٨٣٠ أَيُوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ فَصَلَّى بِنَا فِي مَسْجِدِنَا هَذَا فَقَالَ إِنَّى لأُصَلِّى بَكُو وَمَا أُرِيدُ الصَّلاَةَ وَلَكِنْ أُرِيدُ أَنْ أُرِيكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَيْكُمْ يُصَلَّى قَالَ أَيُوبُ فَقُلْتُ لأَبِي قِلاَبَةَ وَكُلِفَ كَانَتْ صَلاَتُهُ قَالَ مِثْلَ صَلاَةِ شَيْخِنَا هَذَا يَعْنِي عَمْرُو بْنَ سَلِمَةً قَالَ أَيُوبُ وَكَانَ ذَلِكَ الشَّيْخُ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَّةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الأَرْضِ ثُرَّ قَامَ بِاسِ يُكَبُّرُ وَهُوَ يَنْهَضُ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ وَكَانَ ابْنُ الزَّبْذِيرِ ۗ إب ١٤١-٢٩٥ يْكَبْرُ فِي نَهْضَتِهِ مِرْشُكَ يَحْنِي بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلْيَحُ بْنُ سُلَيَانَ عَنْ سَعِيدِ بْن الْحَارِثِ قَالَ صَلَّى لَنَا أَبُو سَعِيدٍ فَجَهَرَ بِالتَّكْبِيرِ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ وَحِينَ سَجَمَدَ وَحِينَ رَفَعَ وَحِينَ قَامَ مِنَ الرَّكْتَئينِ وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ النِّبَىِّ عِيْظِيُّم **مِرْثُ ا** سُلَيَانُ بْنُ ۗ مِيتِ ٨٣١ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا غَيْلاَنْ بْنُ جَرِيرِ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ صَلَيْتُ أَنَا ۗ المان ي ١١٥/١ عَدْثَا وَعِمْرَانُ صَلاَةً خَلْفَ عَلِيَّ بْنِ أَبِي طَالِبِ وَفِي فَكَانَ إِذَا سَجَدَكُمْرَ وَإِذَا رَفَعَ كَجُرَ وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الزُّكُعَتَيْنِ كُمْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ أَخَذَ عِمْرَانُ بِيَدِى فَقَالَ لَقَدْ صَلَّى بِنَا هَذَا صَلاَةَ نَهُمْ عِيْظِيمُ أَوْ قَالَ لَقَدْ ذَكَّرَنِي هَذَا صَلاَةً نَتَمْ عِيْظِيمُ بِالسِبِ سُنَّةِ الْجِلُوسِ فِي الشَّمَهُ بِـ البَّبِ ١٩٦٠-١٩٦ وَكَانَتْ أَمْ الدَّرْدَاءِ تَغِلِسُ فِي صَلاَتِهَا جِلْسَةَ الرَّجُلِ وَكَانَتْ فَقِيهَةً مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بنُ مسد ٢٥٥ » ﴿ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْقَامِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ

يَرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ وْيَشْمُا يَتَرَبُّعُ فِي الصَّلاَةِ إِذَا جَلَسَ فَفَعَلْتُهُ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنَّ فَهَمَانِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَقَالَ إِنَّمَا شُنَّةُ الصَّلاَّةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلُكَ الْبُمْنِي وَتَلْنِيَ الْبُسْرَى قَالُتُ إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ رِجْلَى لا تَحْمِلانِي مِرْثُنَا يَخْنَى بنُ بُكْثِرِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاء وَحَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ وَيَزِيدَ بْنِ مُحَدَّدٍ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ عَمْرو بْن حَلْحَلَةَ عَنْ ﴿ هُ مُحْمَدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ أَنْهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَرِ مِنْ أَضِحَابِ النِّبَى عَلِيُّكُم، فَذَكَرْنَا صَلاَةَ النِّي عَرِينَ اللَّهِ مَعْدِ السَّاعِدِي أَنَا كُنْتُ أَخْفَظُكُم لِصَلاَّةِ رَسُولِ اللَّهِ عَرِينَ اللَّهِ رَأَيْتُهُ إِذَا كَجُرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَلْكِبَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكَبَتَيْهِ لَمْ هَصَرَ ظَهْرَهُ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَار مَكَانَهُ فَإِذَا سَجَـدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرش وَلاَ قَابِضِهِمَا وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَنِهِ الْقِبْلَةَ فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْتَيْنِ جَلَسَ عَلَى ﴿ رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْمَةِ الآخِرَةِ قَدَّمَ رَجْلَةُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَفْعَدَتِهِ وَسَمِعَ اللَّيْثُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ وَيَزِيدُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَلْحَلَةَ وَابْنُ حَلْحَلَةَ مِنَ ابْنِ عَطَاءٍ قَالَ أَبُو صَـالِجِ عَنِ اللَّيْثِ كُلُّ فَقَارٍ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْنِي بْنِ أَيُوبَ قَالَ حَدَّتَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبِ أَنَّ مُحَنَدُ بْنَ عَمْرُو حَدَّنَهُ كُلُ فَقَار باس مَنْ لَمْ يَرَ التَّشَهْدَ الأَوْلَ وَاجِبًا لأَنَّ النَّبَى عَيْدًا للَّهُ عَامَ مِنَ الرَّكَتَيْنِ وَلَز يَرْجِعُ ال **مِرْثُ** أَبُو الْمِتَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِئَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ مَوْلَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَقَالَ مَرَّةً مَوْلَى رَبِيعَةً بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ ابْنَ بُحَيْنَةً وَهُوَ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي عَبْدِ مَنَافٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النِّي عِيْكِيْ أَنَّ النِّي عِيْكِيْ صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ فَقَامَ فِي الرَّكْتَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ لَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلاَةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَجَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ فَسَجَدَ سَجُدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّم ثُرَّ سَلَّمَ ۗ ا باب النَّشَهُدِ فِي الأُولَى مِرْمُنَ قُتْلِيُّهُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَذَّتُنَا بَكُو عَنْ جَعْفَر بْن رَبِيعَةَ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَنِيَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيِّكُ ا الظُّهْرَ فَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَنَا كَانَ فِي آخِرِ صَلاَتِهِ سَجَدَ صَحْدَتَنِينِ وَهُوَ جَالِسٌ باسب التَّنَهُ دِ فِي الآخِرَةِ مِرْثُ أَبُو نُعَيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا الأَّعْمَشُ عَنْ شَقِيقِ بْن سَلَتَةً قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيُّ عَيِّكُمْ فَلْنَا السَّلاَمُ عَلَى جِنْرِيلَ

مدست ۸۳۱

اب ١٤٦-١٩٧

مدیث ۸۳۷

ملطانبة ١٦٦/١ الحتادث

باب ۱۹۸-۱۵۷ صید ۲۸

باب ۱۶۸-۱۹۹ مدیث ۳۹

حديث ٨٣٦-٨٤٥

وَمِيكَائِيلَ الشَّلَامُ عَلَى فُلاَنٍ وَفُلاَنِ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلاَمُ فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُم فَلْيَقُلِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيْبَاتُ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّىٰ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبِرَكَانُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي النَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَأَمْهَدُ أَنَّ عُمَّنَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ بِاسبِ الدُعَاءِ قَبْلَ السَّلاَمِ مِرْشُ أَبُو الْجَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْت عَنِ الزَّهْرِىٰ قَالَ أَخْبَرَنَا غَزُوهُ بْنُ الزَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبَىٰ ۚ لِيُظِّينُهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عِيْكُمْ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلاَّةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِئْنَةِ الْمُسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِئْنَةِ الحُحَيَا وَفِئْتَةِ الْمُتَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَنْأَمْرُ وَالْمُغْرَمِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا أَكُثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ الْمُغْرَمِ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرَمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ وَعِن الزَّهْرِيَّ قَالَ أُخْبَرَنِي عُزْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ وَكُ قَالَتْ المسحد ١٨ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِينِكُ مِ يَشْتَعِيدُ في صَلاّتِهِ مِنْ فِثْثَةِ الدَّجَالِ مِرْثُمْ فَتَيْبَةُ بن سَعِيدِ قَالَ مديست ٨٤٢ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبِ عَنْ أَبِي الْحَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِّيقِ مِنْ إِنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيِّكُ عَلَّنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلاَّتِي قَالَ قُل اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَنتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ بِالسِّبِ مَا يُتَخَيِّرُ مِنَ الدُّعَاءِ بَعْدَ التَّشَهُدِ وَلَيْسَ بِوَاجِبِ **مِرْثُن**َ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنِ الأَعْمَشِ حَدَّثَنى شَقِيقٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ | المَ*لِيطَانِ* 4/1 كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ النَّبِي عِينَ السَّلامُ عَلَى اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ السَّلاَمُ عَلَى فُلانٍ وَفُلاَنِ فَقَالَ النَّبِيُّ عِيِّهِ لَا تَقُولُوا السَّلاَمُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلاَمُ وَلَـكِنْ قُولُوا التَّحِيَّاتُ بِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيْبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيْهَا النَّيْ وَرَحْمَهُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَإِنَّكُو إِذَا قُلْمُ أَصَابَ كُلِّ عَبْدِ فِي السَّمَاءِ أَوْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَشْهَـدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهَ وَأَشْهَـدُ أَنَّ نَجَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو بِاسِبِ مَنْ لَزِ يَمْسَخ جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ حَتَّى صَلَّى وَرُثْت مُسْلِمُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثْنَا هِشَـامٌ عَنْ يَخْيَى عَنْ أَبِى سَلَمَةً قَالَ سَــأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْحُدْرِيَّ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِينَ إِلَى اللَّهِ عَلَيْكُمْ يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّين حَتَّى رَأَيْتُ أَثْرَ الطِّين في

الزُّهْرِئ عَنْ هِنْدِ بنْتِ الحَدَارِثِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ وَلَيْ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْرِ اللّ قَامَ النَّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ وَمَكَثَ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأْرَى وَاللَّهُ أَغْلَوْ أَنَّ مَكَنَهُ لِكِي يَنْفُذَ النَّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكُهُنَّ مَنِ انْصَرَفَ مِنَ الْقَوْمِ بِالسب يُسَلُّم حِينَ يُسَلِّهُ الإِمَامُ وَكَانَ ابنُ عُمْرَ وَاللَّهُ يَسْتَحِبُ إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ أَنْ يُسَلِّمَ مَنْ خَلْفَهُ مِرْثَ حِبًانُ بْنُ مُومَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ تَحْدُودِ بْنِ الرَّبِيعِ | ه عَنْ عِثْبَانَ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيُّ عَيِّالِثُّمْ فَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ **بِاسبِ** مَنْ لَمْزِ يَرَ رَدَّ الشّلَامِ عَلَى الإِمَامِ وَاكْتَنَى بِتَسْلِيمِ الصَّلاَةِ مِرْثُنَ عَبدَانُ قَالَ أُخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أُخْبَرَنَا مَغْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِي قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْدُودُ بْنُ الرَّبِيعِ وَزَعَمَ أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَالِئُكُمْ وَعَقَلَ مَجَنَةً مَجْمَهَا مِنْ دَلْوِ كَانَ فِي دَارِهِمْ قَالَ سَمِعْتُ عِثْبَانَ بْنَ مَالِكِ الأَنْصَــارِئَ لُرَّ أَحَدَ بَنِي سَــالِمِ قَالَ كُنْتُ أَصَلَى لِقَو مِي بَنِي سَــالِمِ فَأَتَيْتُ النِّيئَ لِيُّكِّيُّمْ فَقُلْتُ إِنَّى أَنْكُوتُ بَصْرِى وَإِنَّ السُّيُولَ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي فَلَوَدِدْتُ أَنَّكَ جِئْتَ فَصَلَّيْتَ فِي بَيْتِي مَكَانًا حَتَّى أَتَّخِذَهُ مَسْجِدًا فَقَالَ أَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَغَدَا عَلَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيُّكُمْ وَأَبُو بَكْرٍ مَعَهُ بَغَدَ مَا اشْتَدَ النَّهَـارُ فَاسْتَأْذَنَ النَّبِئِ عَيِّكُمْ فَأَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ أَيْنَ ثَحِبُ أَنْ أَصَلَّىَ مِنْ بَيْتِكَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ مِنَ الْمَتَكَانِ الَّذِي أَحَبُ أَنْ يُصَلِّى فِيهِ فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ثُرُ سَلَمْ وَسَلَمْنَا حِينَ سَلَمْ **باســِــ** الذُّكُو بَعْدَ الصَّلاَةِ **مِرْسُنَ** إِشْحَاقُ بْنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْـرُو أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابن عَبَاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَاسٍ ﴿ عَلَى الْخَبَرَهُ أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النِّي عِينَا إِلَّهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ كُنْتُ أَعْلَا إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سِمِعْتُهُ مِرْشَتُ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَنْرِو قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو مَعْبَدٍ عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَفِي قَالَ كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِصَاءَ صَلاَةِ النَّبِي عِيْكُ إِللَّهُ عِيلًا إِللَّهُ مُحْتَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ حَدْثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ شَمَى عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْ عَالَ جَاءَ الْفَقَرَاءُ إِلَى النَّبَى عَيْكِمْ فَقَالُوا ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ مِنَ الأَمْوَالُ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلاَ وَالنَّعِيمِ الْمُتِيمِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلَّى وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَلَحَمْ فَضْلٌ مِنْ أَمْوَالِ يَحْجُونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ وَيُجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ قَالَ أَلاَ أُحَدُّثُمُ بِأَمْرِ إِنْ أَخَذْتُر بِهِ أَذْرَكُتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ وَلَرْ يُذْرَكُكُمْ أَحَدُ بَغَدَكُر وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِ إِلاَّ مَنْ عَلَى

اب ۱۵۳–۳۰۶ رسیت ۸٤٦

ب ۱۵۵-۲۰۰

ه سده ۱۹۸

*سلطانية* ۱۶۸/۱ مِنْ

مدیسشه ۸۵۰

رسشه ۸۵۱

باب ۱۵۳–۱۵۷ حديث ٨٥٨-٨٤٦

عَمِـلَ مِثْلَة تُسَبِّحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَئِينَ فَالْحَتَلَفُنَا يَلِنَنَا فَقَالَ بَغَضْنَا نُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلاَئِينَ وَنَحْمُدُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَنُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلاَئِينَ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ تَقُولُ شَبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَنَدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أَنْجَرُ حَتَّى يَكُونَ مِنْهُنَّ كُلِّهِنَّ ثَلَاقًا وَثَلاَثِينَ **مدثث نُحَنَدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَيَاكِ بْنِ عُمَـنِدِ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبٍ || مسيد ٨٥٠** الْمُنِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ أَمْلَى عَلَىَّ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً فِي كِتَابٍ إِلَى مُعَاوِيَةً أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيَّكُمْ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ لاَ إِلةَ إِلاَّ اللَّهَ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلكُ وَلَهُ الْحَبَدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُغطِى لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعْ ذَا الْجَمَدُ مِنْكَ الْجَنَّدُ وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَالِكِ بِهِذَا وَعَنِ الْحَكَمِرِ عَنِ الْقَاسِم بْن مُحَمِّيمِرَةً عَنْ وَرَادٍ بِهَذَا وَقَالَ الْحَسَنُ الْجَدُ غِنَّى بِالسِيدِ يَسْتَقْبِلُ الإِمَامُ النَّاسَ إِذَا سَلَّمَ مرثب ال مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةً بْن جُنْدُبِ قَالَ كَانَ النَّبِي عِيُّكُمْ إِذَا صَلَّى صَلاَّةً أَفْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ مِرْشُنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الطانية ١٦٩/١ عَلَيْنَا صيب ٨٥٤ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ صَالِحِ بْن كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن عُنْبَةً بْن مَسْعُودٍ عَنْ زَيْدِ بْن خَالِدِ الْجُهُنِّي أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عِيَّكِيُّمْ صَلاَّةَ الطُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَّةِ عَلَى إِرْ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَذْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُو

> قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَغَلَمُ قَالَ أَضْبَحَ مِنْ عِبَادِى مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِزنَا بِمَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرْ بِالْكَوْكَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ

> قَالَ أَخْرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّلِيُّثُم الصَّلاَةَ ذَاتَ لَيَلَةٍ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَلَنَا صَلَّى أَخْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوا وَرَقَدُوا وَإِنَّكُو لَنْ تَزَالُوا في صَلاَّةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ

كَافِرْ بِى وَمُؤْمِنْ بِالْـكَوْكِ **مِرْثُ** عَبْدُ اللَّهِ سِمِعَ يَزِيدَ قَالَ أُخْبَرَنَا مُحْبَدٌ عَنْ أَنَسِ  $\| ميت$ 

الصَلاَة باس مُكُث الإمَامِ في مُصَلاَّهُ بَعْدَ السَّلاَمِ وقال لَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن أَيُوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّى فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَريضَةَ وَفَعَلُهُ الْقَاسِمُ وَيُذْكُو عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ لاَ يَتَطَوَّحُ الإِمَامُ فِي مَكَانِهِ وَلَرْ يَصِحَ **مِرْثِنَ** أَبُو الْوَلِيدِ ۗ م*يت* ٥٨٠ حَدَّثَنَا إِيْرَاهِمْ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا الزَّهْرِي عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ أَمْ سَلَمَةً أَنَّ التَّي عِين إذا سَلَّمَ يَعْكُتُ فِي مَكَانِهِ يَسِيرًا قَالَ ابْنُ شِهَابِ فَثْرَى وَاللَّهُ أَغَرُ لِكَيْ يَنْفُذَ مَنْ النصرف مِنَ النساءِ وقال ابن أبي مزيمَ أَخبَرَنا نافِعُ بن يَزِيدَ قالَ أَخبَرَنِي جَعْفَرُ بن ميده.

رَبِيعَةَ أَنَّ ابْنَ شِهَابِ كَتَبَ إِلَيْهِ قَالَ حَدَّثَثْنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْفِرَاسِيَّةُ عَنْ أُمُّ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِيِّ عِيِّكِيُّ وَكَانَتْ مِنْ صَوَاحِبَاتِهَا قَالَتْ كَانَ يُسَلِّمُ فَيَنْصَرِفُ النَّسَاءُ فَيَدْخُلْنَ بُيُوتَهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْصَرِفَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّكِيُّ وَقَالَ ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَن ابْن شِهَابِ أَخْبَرَنني هِندُ الْفِرَاسِيَةُ وَقَالَ عُفَانُ بنُ عُمْرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهْريِّ حَدَّثَتْني هِنْدُ الْفِرَاسِيَةُ وَقَالَ الزُّبَيْدِي أَخْبَرَ فِي الزَّهْرِئُ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ الْحَارِثِ الْفَرَشِيَّةَ أَخْبَرَتُهُ ، وَكَانَتْ خَمْتَ مَعْبَدِ بْنِ الْمِفْدَادِ وَهْوَ حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةَ وَكَانَتْ تَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النِّيّ عَرِينَ الله عَنِينِ عَنِ الزَّهْرِي حَدَّثَتْنِي هِنْدُ الْقُرَشِيَّةُ وَقَالَ ابْنُ أَبِي عَتِيقِ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ هِنْدٍ الْفِرَاسِيَّةِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّتَنِي يَحْنِي بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشِ حَدَثَتُهُ عَنِ النِّبِي عَلَيْكُ السِّبِ مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَذَكَرَ حَاجَةً فَتَخَطَّاهُمْ مرثك مُحَدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ بِي ابْنُ أَبِي مُلِيَكَةَ عَنْ عُقْبَةَ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّيِّ عِيْرِ اللَّهِ بِالْمَدِينَةِ الْعَضرَ فَسَلَّمَ ثُرَّ قَامَ مُسْرِعًا فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَغْضِ خَجَرِ نِسَـائِهِ فَفَرْعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَرَأَى أَنْهُمْ عَجِبُوا مِنْ مُعْرَعَتِهِ فَقَالَ ذَكَرَتُ شَيْئًا مِنْ يَيْرٍ عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي فَأَمْرُتُ بِقِسْمَتِهِ بِالسِيلِ الإِنْفِتَالِ وَالإِنْصِرَافِ عَن الْبَرِينِ وَالشَّمَالِ وَكَانَ أَنسٌ يَنْفَتِلُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَيَعِيبُ عَلَى مَنْ يَتَوَخَّى أَوْ مَنْ يَعْمِدُ الإنْفِتَالَ عَنْ يَمِينِهِ مِرْثُ اللهِ أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُغبَةُ عَنْ سُلَيْهَانَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَـٰيْرِ عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لاَ يَجْعَلْ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلاَّتِهِ بَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيهِ أَنْ لاَ يَنْصَرِفَ إلاَّ عَنْ يَمِينِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيِّ عَيْنِ اللَّهِ كَثِيرًا يَنْصَرِفْ عَنْ بَسَارِهِ بِالسِّبِ مَا جَاءَ فِي الثُّومِ النِّئَ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاتِ وَقَوْلِ النَّبِيِّ عَيْثِينًا مَنْ أَكُلَ النُّومَ أَوِ الْبَصَلَ مِنَ الجُوعِ أَوْ غَيْرِهِ فَلاَ يَقْرَبَنَ مَسْجِدَنَا مِرْثُنَ مُسَدِّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْتَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ | حَدَّنَى نَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَشِي أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْكِمْ قَالَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يَعْنِي النُّومَ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا وِرْشُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَدِّدٍ قَالَ حَدْثَنَا أَبُو عَاصِم قَالَ أُخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أُخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِئُ عِينًا مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يُرِيدُ النُّومَ فَلاَ يَغْشَانَا فِي مَسَاجِدِنَا قُلْتُ مَا يَغني بِهِ قَالَ مَا أَرَاهُ يَغْنِي إِلَّا نِيئَهُ وَقَالَ تَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ جُرَنجِم إِلَّا نَثْتُهُ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ 📗 💀

باب ۲۰۹-۱۰۸

مديت ٨٥٩ ملطانية ١٧٠/١ عَدْثَنَا

باب ١٥٩ سا

مرسده ۱۱

.... 47

باب ۱۵۸–۱۲۱ حدیث ۸۵۸–۸۲۸

صَالِجٍ عَن ابْنِ وَهْبِ أَنِيَ يَبَدْرِ قَالَ ابْنُ وَهْبِ يَغْنِي طَبَقًا فِيهِ خُضَرَاتُ وَلَمْ يَذْكُر اللَّيْتُ وَأَبُو صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ قِصَةَ الْقِدْرِ فَلاَ أَدْرِى هُوَ مِنْ قَوْلِ الزَّهْرِيُّ أَوْ فِي الحَدِيثِ **مِرْثُنَ** سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَــابٍ ۗ ميت ٨٦٣ زَعَمَ عَطَاءٌ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ زَعَمَ أَنَّ النَّبِيُّ عَيْكُمْ قَالَ مَنْ أَكُلَ نُومًا أَوْ بَصَلاً فَلْيَغَتَزِلْنَا أَوْ قَالَ فَلْيَغَتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلِيُقْعُدْ فِي بَيْتِهِ وَأَنَّ النَّبَى عَيِّكُم أَتِي بِقِدْرِ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولِ فَوَجَدَ لَمَا رِجًا فَسَأَلَ فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ فَقَالَ قَرْبُوهَا إِلَى بَعْضِ أَضِحَابِهِ كَانَ مَعَهُ فَلَنَا رَآهُ كُرِهَ أَكْلَهَا قَالَ كُلْ فَإِنَّى أَنَاجِى مَنْ لاَ تُناجِى وَقَالَ || علمانيه ١٣/١ أَكُلْهَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ بَعْدَ حَدِيثِ يُونُسَ عَن ابْنِ شِهَابٍ وَهْوَ يُثْنِتُ قَوْلَ يُونُسَ مِرْثُ السَّ أَبُو مَعْمَر قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ سَــأَلَ رَجُلُّ أَنْسًـا مَا سَمِعْتَ ا نَبَى اللَّهِ عِيِّكِيُّ فِي النُّومِ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ عِيِّكُمْ مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلاَ يَقْرَ بْنَا أَوْ

> غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْهَانَ الشَّيْبَانِيَ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْيَ قَالَ أُخْبَرَنِي مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيُّ عَلَى قَابِرِ مَنْبُوذٍ فَأَمَّهُمْ وَصَفُّوا عَلَيهِ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَمْرَو مَنْ حَدَّلُكَ

سُلَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيُّ عَنِ النَّيِّ عِلَيْكُمْ قَالَ الْغَسْلُ يَوْمَ

لاَ يُصَلِّينَ مَعَنَا بِ**اسِبِ** وْضُوءِ الصِّنيَانِ وَمَتَى يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْغَسْلُ وَالطَّهُورُ ||بب ١٣٠٣ وَحُضُورهِم الْجُمَاعَةَ وَالْعِيدَيْنِ وَالْجِنَائِزُ وَصْفُوفِهِمْ مِرْثُنَ الْبُنُ الْنَفَقَى قَالَ حَدَّتَني ميث ٨١٥

فَقَالَ ابْنُ عَبَاسِ صِرْشُ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَى صَفْوَانُ بْنُ السَّمْدِ ٨٦٦

الجُنْمَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلُ مُحْتَلِمٍ **مِرْثُنَ** عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرو 🏿 مي<u>ت</u> ٨١٧ قَالَ أَخْبَرَ نِي كُرُيْتِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَفِيْكَ قَالَ بِثْ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ لَيْلَةً فَنَامَ النَّبئ عَرِيْكُ عَلَمًا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَرِيْكُ فَتَوَضَّأً مِنْ شَنَّ مُعَلَق وُضُوءًا خَفِيفًا يُخَفَّفُهُ عَمْرُو وَيُقَلَّهُ جِدًا لَمْ قَامَ يُصَلَّى فَقْمَتْ فَتَوَضَّأْتُ نَحْوًا بِمَا تَوضَّأَ ثُمُ جِنْتُ فَقُنْتُ عَنْ بَسَارِهِ فَحَوَّلَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ ثُرَّ صَلَّى مَا شَاءَ الله ثُمَّ اضطَجَعَ

لِعَدْرِو إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ إِنَّ النَّبِيَّ عِيَّاكِيمْ تَنَامُ عَيْنُهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ قَالَ عَمْرُو سَمِعْتُ عُبِيدً بْنَ عُمَيْرِ يَقُولُ إِنَّ رُوْيًا الْأَنْبِيَاءِ وَحْيَّ ثُمَّ قَرّاً ﴿ إِنَّى أَرَى فِي الْمَتَامِ أَنَّى أَذْبَحُكَ سيت مرثت إشماعيلُ قالَ حَدَّنَى مَالِكٌ عَنْ إشْحَاقَ بْن عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي طَلْحَةَ عَنْ السيت ٨١٨

فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ فَأَتَاهُ الْنَادِي يُؤْذِنُهُ بِالصَّلاَةِ فَقَامَ مَعَهُ إِلَى الصَّلاَةِ فَصَلَّى وَإِذِي يَتُوَضَّلْ قُلْنَا

أَنَس بن مَالِكِ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةً دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّكِيُّ لِطَعَامِ صَنَعَتْهُ فَأَكَلَ مِنْهُ فَقَالَ قُومُوا فَلأَصْلَىٰ بِكُرْ فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرِ لَنَا قَدِ اسْوَدُ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْظِيلُ وَالْيَتِيمُ مَعِي وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى بِنَا رَكْتَتَنِي مِرْثُمُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةً عَن ابْنِ عَبَّاسِ رِثْهِ أَنَّهُ قَالَ أَفْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ وَأَنَّا يَوْمَيْذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الإحْتِلاَمَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﴿ هُ عِيْظُ يُصَلِّى بِالنَّاسِ بِمِنَّى إِنَّى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَىٰ بَعْضِ الصَّفَّ فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الأَثَانَ رَّرَتُمْ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمَ يُنْكِرُ ذَلِكَ عَلَى أَحَدٌ مِرْثُ أَبُو الْجَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْتِ عَنِ ۖ الزَّهْرِي قَالَ أَخْبَرَنِي عُزوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ أَغْتَمَ النَّبِئ عِيْظِيْهِ وَقَالَ عَيْاشٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا مَغْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُزْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَعَيْهَا قَالَتْ أَعْمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكُمْ فِي الْعِشَاءِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ قَدْ نَامَ النّسَاءُ وَالصّبَيَانُ خَنَرَجَ رَسُولُ اللهِ عِينَ اللهِ عَلَيْ إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدْ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ يُصَلِّي هَذِهِ الصَّلاَةَ غَيْرُكُمْ وَلَرْ يَكُنْ أَحَدٌ يَوْمَثِذٍ يُصَلَّى غَيْرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِرْثُنَ عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْنِي قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّتَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَاسِسٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَاسٍ وَلَثْنَا قَالَ لَهُ رَجُلُ شَهِدْتَ الْحُرُوجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَالَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَ صِغَرِهِ أَتَى الْعَلَمُ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ ثُمَّ خَطَبَ ثُرَّ أَتَى النَّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ اللَّهِ وَذَكَّرُهُنَّ وَأَمْرُهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّفَنَ خَتَعَلَتِ الْمُزأَةُ تُهْوِى بِيَدِهَا إِلَى حَلْقِهَا تُلْقِي فِي تَوْبِ بِلاَلٍ ثُمُّ أَنَّى هُوَ وَبِلاَلُ الْبَيْتَ بِالسِّبِ خُرُوجِ النَّسَاءِ إِلَى الْمُسَاجِدِ بِاللَّيْلِ وَالْغَلَسِ مَرْثُتُ أَبُو الْبَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَنِتِ عَنَ الزَّهْرِئَ قَالَ أَخْبَرَنِي عُزْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ وَلِينَا قَالَتْ أَعْمَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّكِمْ بِالْعَتَمَةِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ نَامَ النَّسَاءُ وَالصَّبْيَانُ خَرَجَ النَّبِيُّ عِيُّكِنُّم، فَقَالَ مَا يَشْظِرُهَا أَحَدٌ غَيْرُكُو مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ وَلاَ يُصَلِّى يَوْمَئِذٍ إِلاَّ ﴾ · بِالْمَدِينَةِ وَكَانُوا يُصَلُّونَ الْعَتَمَةَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْل الأَوَّلِ صَرْتَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ سَـالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَلَيْكُ عَنِ النَّبِيّ عِيْظِيمُ قَالَ إِذَا اسْتَأْذَنَكُر نِسَــاؤُكُم بِاللَّيلِ إِلَى الْمُسْجِدِ فَأَذَّنُوا لَهُنَّ تَابَعَهُ شُغبَةُ عَنِ الأَغْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ مُمَرَ عَنِ النَّبِئَ لِيُّكُ اللَّهِ النَّامِ وَيَامَ ۗ الإِمَامِ الْعَالِمِ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بنُ مُحَدِّدٍ حَدَّتَنَا عُفَانُ بنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَن

سه ۱۲۹

*ملطانی*هٔ ۱۷۲/۱ نِصَلَی م*دید*شه ۸۷۰

مديسشه ۸۷۱

باب ۱۶۲-۲۱۳ حدست ۸۷۲

. . . .

باب ۱۶۳-

الزُّهْرَىٰ قَالَ حَدَّثَتْنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ أَنَّ أَمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلِيْكُمْ أَخْبَرَتُهَا أَنَّ النُّسَاءَ في عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّكُمْ كُنَّ إِذَا سَلَّنِينَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ فَمْنِ وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْكُ وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرَّجَالِ مَا شَـاءَ اللَّهُ فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْكِتِيم قَامَ الرَّجَالُ **روثث** عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَحَةَ عَنْ مَالِكِ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ۗ مِيبِ ٥٧٥ م*لفان*هُ ١٣٢١ عَدْثَا عَنْ يَخْتَى بن سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُ لَيْصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النُّسَاءُ مُتَلَفَّعَاتٍ بِمُـرُوطِهِنَّ مَا يُغرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ **مرثب نُحَ**دُ بْنُ مِسْكِينِ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِئُ حَدَّتَنِي يَخْبَى بْنُ أَبِي كَثِيرِ ۗ ميت ٨٠٦ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِن أَبِي فَتَادَةَ الأَنْصَـارِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ إِنَّى لأَقُومُ إِلَى الصَّلاَةِ وَأَنَا أَرِيدُ أَنْ أُطْوَلَ فِيهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِي فَأَجَّوَزُ فِي صَلاّتِي كَراهِيّة أَنْ أَشْقَ عَلَى أَمْهِ صِرْثُ عَبِدُ اللَّهِ بَنْ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَخْبَى بن سَعِيدِ عَنْ عَمْرَةَ الصحه ٨٧٧ عَنْ عَائِشَةَ وَلَيْ اللَّهِ عَالَتْ لَوْ أَذْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ عِينَا إِلَيْهِ مَا أَخْدَثَ النَّسَاءُ لَتَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَـاءُ بَنى إِسْرَائِيلَ قُلْتُ لِعَمْرَةَ أَوْ مُنِعْنَ قَالَتْ نَعَمْ **بِاسِبِ** صَلاَةِ النَّسَـاءِ خَلْفَ | إبب ٢١٠-٣٥ الرَّ جَالِ وَرُثْنَ يَخْنَى بْنُ قَزَعَةَ قَالَ حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمْ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ السَّعْدِ مَا الرَّاهْرِي عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ السَّمَّاءُ ١٧٨ الْحَارِبْ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ رَفِي قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ عَنْ أَمَّ سَلَمَةً وَلَيْ قَامَ النَّسَاءُ حِينَ ا يَقْضِي تَسْلِيمَهُ وَيَمْكُثُ هُوَ فِي مَقَامِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ قَالَ نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِكَن يَنْصَرفَ النُّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يَذركَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الرَّجَالِ مِرْثُنَ أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ المستد ٨٩٠ حَدَّثَنَا ابْنُ عُنِينَةً عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسِ رَفِّتُ قَالَ صَلَّى النَّيْ عِيْشِ فِي بَيْتِ أَمَّ سُلَيْدٍ قَفْنتُ وَيَتِيمٌ خَلَفَهُ وَأَمْ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا **بِاسبٍ** سُرْعَةِ انْصِرَافِ النَّسَاءِ مِنَ الصْبج ∥بب وَقِلَّةِ مَقَامِهِنَّ فِي الْمُسْجِدِ مِرْثُ يَخْمَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُور حَدَّثَنَا فُلَيْحُ السميت ٨٨٠ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَفُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَرْكُ إِلَى يُصَلَّى الصَّبْحَ بِغَلَسٍ فَيَنْصَرِفْنَ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ لاَ يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ أَوْ لاَ يَعْرفُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا ب**اسبِ** اسْتِغْدَانِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا بِالْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ **مِرْثُنَا** مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا | إب ٢٧-١٦٠ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَن النَّبِيُّ عَيْظُتُم إذًا اسْتَأْذَنَتِ المرَأَةُ أُحَدِكُو فَلاَ يَمْنَعْهَا لِاسِ صَلاَةِ النَّسَاءِ خَلْفَ الرَّجَالِ البب ١١٧

باب ۱۱۰

مِرْثُ أَبُو نُعَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَنَةً عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسِ قَالَ صَلَّى النَّي عَيِّكُ في مست ٨٨٠

مديث ٨٨٣ ملطانية ١٧٤/١ يخني

ينِينَ أَمْ شَلَيْهِ فَقُدْفَ وَيَقِيمٍ عَلَقَهُ وَأَمْ شُلَيْهِ عَلَقَنَا مِرْشَتَ بَخْنِي بْنُ فَوَعَةَ حَدْثَتَا إِيْرَاهِمِ بْنُ شَعْدٍ عَنِ الدَّهْرِيِّ عَنْ هِنْدَ بِنْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَمْ سَلَمَةَ قَالَتَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْصُهُ إِذَا سَلَمَ قَامَ النَّسَاءُ حِينَ يَغْضِى تَسْلِيمَةً وَهُوَ يَتَكُّ فِي مَقَامِهِ يَسِيرًا قَبَلُ أَنْ يَقُومَ قَالَتَ نُرِى وَاللهُ أَعْلَمُ أَنْ ذَلِكَ كَانَ لِيكَيْ يَنْصَرِفَ النَّسَاءُ قَبْلُ أَنْ يُدْرَكُهُمْ الرَّجَالُ

> <u>بىرالىلىدىزارىم</u> .

كتاللمكن

باب فرص الجنعة لقول الله تعالى ٥ إذا لودى الله الذي ور الجنعة قاسفوا إلى ذِكُو الله وَذَرُوا النبع ذَلِكُو خَيْرُ لَـكُمُ إِنْ كُنْمُ تَعْلَمُونَ صَلَى مَرْتُ أَبُو الْبَعْانِ قَالَ أَخْبَرَنَا اللهُ مَدِنَ قَالَ اللهُ عَنْهُ اللهِ وَدَوْرَ اللهُ عَلَى وَيَعَةً بَنِ المُحْرِبِ قَالَ مَدْتَا اللهِ الزَاعِ أَنْ عَبدَ الرَحْنِ بَنَ هُوْمُ اللَّعْرَةِ مَوْلَ وَيِعَةً بَنِ المَسْانِ فِي اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَى وَيَعَةً بَنِ السَابِ فِينَ يَنِهَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُه

بلطانية ٢/٢

w. J.C

باب ۱-۲۱۸

باب ۲-۱۹

...

مدیبشه ۸۸۱

ملطانية ٣/٢ فَتَادَاهُ

مدييث ۸۸۷

قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُذْرِي وَلَيْنَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّاكُمْ قَالَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُنْمَةِ وَاحِبْ عَلَى كُلِّ مُخْتَلِمٍ بِاسب الطَّبِ الْخِمُعَةِ مِرْثُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا حَرَى بنُ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكُو بن الصيد ٨٨٨ الْمُنْكَدِر قَالَ حَدَّثَني عَمْرُونِ شُلَيمِ الأَنْصَارِي قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عِيُّكِيُّم قَالَ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجَنْمَةِ وَاحِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَأَنْ يَسْتَنَّ وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ قَالَ عَمْرُو أَمَّا الْغُسُلُ فَأَشْهَدُ أَنَّهُ وَاجِبٌ وَأَمَّا الإسْتِنَانُ وَالطَّيبُ فَاللَّهُ أَعْلَمُ أَوَاجِبٌ هُوَ أَمْ لا وَلَكِنْ هَكَدًا فِي الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هُوَ أَخُو مُحَمَّدِ بْن المُنْكَدِر وَلَمْ يُسَمَّ أَبُوبَكُم هَذَا رَوَاهُ عَنْهُ بَكَيْرُ بِنُ الأَشْجَ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلاَلِ وَعِدَّةً وَكَانَ مُحَدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ يَكُنَى بِأَبِي بَكْرِ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ بِالسِّبِ فَضْلِ الجُنْعَةِ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَى مَوْلَى أَبِي بَكِّرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِنَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّكِنَّهُ قَالَ مَن اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمْعَةِ غُسْلَ الْجُنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّنا قَرْبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ النَّائِيَّةِ فَكَأَنَّمَا قَرْبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَلِشًا أَفْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الوَابِعَة فَكَأَنَّمَا قَرَّتِ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّتِ يَنضَةً فَاذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمُلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذُّكُرِ السِي حَرْثُ أَبُو نُعَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَخْنِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ عُمَرَ وَكُنَّكُ بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الجُنْمَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَقَالَ عُمَرُ لِمَ تَحْتَبِسُونَ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ الرَّجُلُ مَا هُوَ إِلَّا سِمِعْتُ النَّدَاءَ تَوَضَّأْتُ فَقَالَ أَلَمْ تَسْمَعُوا النَّبِيِّ عَيْكُمْ قَالَ إِذَا رَاحَ أَحَدُكُم إِلَى الجُمْعَةِ عَلَيْغَسِلْ بِاسِبِ الدُّهٰنِ لِلجُمْعَةِ مِرْشِ آدَمْ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنْ سَعِيدٍ

لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرِ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُ مِنْ ۗ الملانةِ ١/٠ مِن

إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا يَنِتُهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى **مِرْسُ** أَبُو الْبَيَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَن ۗ ميت ٨٩٠

الزُّهْرِى قَالَ طَاوُسٌ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَاسِ ذَكَرُوا أَنَّ النَّبِيِّ عِيَّكِيُّمْ قَالَ اغْتَسِلُوا يَوْمَ الجُمُعَةِ

الْمُفْبُرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ وَدِيعَةَ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِينَ قَالَ قَالَ النَّبئي عَيْظِيُّم

طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَغْرُجُ فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْنَيْنِ ثُرَّ يُصَلِّى مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ إذَا تَكُلَّمَ الامّامُ

فَتَعَمْ وَأَمَّا الطَّيْبُ فَلاَ أَدْرِى مِرْثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُومَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِسَامٌ أَنَّ ابْنَ بُرَيْج أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَ نِي إِبْرَاهِيمْ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَن ابْنِ عَبَاسِ رَفِيْكَا أَنَهُ ذَكَرَ قَوْلَ النَّي عِين إلى الْخُسْل يَوْمَ الْجُنْعَةِ فَقُلْتُ لاِبن عَبَاسِ أَيْمَسْ طِيبًا أَوْ دُهْنًا إِنْ كَانَ عِنْد أَخْلِهِ فَقَالَ لاَ أَغْكُهُ لِأَسِي يَلْبَسُ أَحْسَنَ مَا يَجِدُ ورثن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ تَافِيمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِن عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةَ سِيرَاءَ عِنْدَ | ه بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَو اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّاكِيمُ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ ثَرُ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّكِيُّهُمْ مِنْهَا حُلَلٌ فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ بْنِكُ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَوْتَذِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي خُلَّةٍ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِنَّى لَهُ أَكُنْكُهَا لِتَلْبَسَهَا فَكَسَاهَا مُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ فِي أَخًا لَهُ بِمَنَّةَ مُشْرِكًا باسب السُّواكِ يَوْمَ الْجِنْمَةِ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ يَشَكُّ مِرْشُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَظِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّاكُمْ قَالَ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَ عَلَى أَمْتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لأَمْنَ أَمْنَ بِالسَّوَاكِ مَعَ كُلُّ صَلاَّةٍ ورثت أَبُو مَعْمَرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ الْحَبْحَابِ حَدَّثَنَا أَنَسْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ أَكْثَرَتُ عَلَيْكُرْ فِي السُّواكِ مِرْثُ مُعَدَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ وَحُصَيْنِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ حُذَيْفَةً قَالَ كَانَ النَّبِيِّ عَيْكِيُّمْ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيلِ يَشُوصُ فَاهُ باسب مَنْ تَسَوَّكَ بِسِوَاكِ غَيْرِهِ مِرْثُنَ إِشْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَني سُلَيَانُ بْنُ بلاَّكِ قَالَ قَالَ هِشَامُ بَنُ عُزْوَةً أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةً ﴿ عَالَىٰ دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَمَعَهُ سِوَاكٌ يَشْئُنْ بِهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَيْرَكُ فَقُلْتُ لَهُ أَعْطِنِي هَذَا السُّواكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَأَعْطَانِيهِ فَقَصَمْتُهُ ثُمَّ مَضَغْتُهُ فَأَعْطَيْتُهُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكُ اللَّهِ هَاسْتَنَّ بِهِ وَهُوَ مُسْتَشْنِدٌ إِلَى صَدْرِى **بِاسِبِ** مَا يُقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

مديب ٩٩٣

باب ۲۲۶-۷ صیت ۸۹۶

FY0-A \_\_\_

ربيث ١٩٥

مدسيشه ١٩٦

مایت ۹۷

باب ۲۲۶-۹ مدیث ۸۹۸

ملطانية ٥/٢ يَا

ب ۱۰-۲۲۷

مديث ١٩٩

باب ۱۱-۲۲۸

مِرْثُ أَبُونُتِهِ قَالَ حَدْثَنَا شَفَانُ عَنْ سَغَدِ بَنِ إِبْرَاهِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ هُوَ ابْنُ هُوْمَزَ عَنْ أَبِي هُوَ يُرْهُ مِنْكُ قَالَ كَانَ النِّبِي ﷺ يَقْرَأُ فِي الجُنْتَةِ فِي صَلَاقِ الْفَجْرِ ٥ اللَّ ٥ تُوْرِيلُ (شِنِ السَّخِدَةُ وَ ٥ هَلْ أَثَى عَلَى الإِنْسَانِ شِنْ بِلْسِبِ الجُنْتَةِ فِي الْفُرَى

طَهَانَ عَنْ أَبِي جَدْرَةَ الضَّبِيلَ عَنِ ابْن عَبَاسِ أَنْهُ قَالَ إِنَّ أَوْلَ مُشْعَةٍ مُحْتَف بَعْدَ مُشْعَةٍ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ عِيِّكِيُّتُم في مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ بِجْوَائَى مِنَ الْبَخْرَيْنِ مِرْثُمْ إِشْ بْنُ | ميت ٥٩ مُحَدِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الرُّهْرِي قَالَ أَخْبَرَنَا سَالِم بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَن ابْن عُمَرَ راهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْكُ مَ يَقُولُ كُلُّكُو رَاعٍ وَزَادَ اللَّيْثُ قَالَ يُونُسُ كَتَبَ رْزَيْقُ بْنُ حُكَيْمٍ إِنَّى ابْنِ شِهَـابِ وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بِوَادِى الْقُرَى هَلْ تَرَى أَنْ أُجَمَّعَ وَرُزَيْقُ عَامِلٌ عَلَى أَرْضِ يَعْمَلُهَا وَفِيهَا جَمَاعَةً مِنَ السُّودَانِ وَغَيْرِهِمْ وَرُزَيْقٌ يَوْمَئِذِ عَلَى أَيْلَةَ فَكَتَبَ ابْنُ شِهَـابِ وَأَنَا أَسْمَعُ يَأْمُرُهُ أَنْ يُحْتَعَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سَـالِكَا حَدَّمُهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثِ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْفُولٌ عَنْ رَعِيْتِهِ الإِمَامُ رَاجٍ وَمَسْتُولُ عَنْ رَعِيْتِهِ وَالرَّجُلُ رَاجٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْتُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةً فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَشْتُولَةٌ عَنْ رَعِيَتِهَـا وَالْحَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيْدِهِ وَمَسْتُولٌ عَنْ رَعِيْتِهِ قَالَ وَحَسنِتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالٍ أَبِيهِ وَمَسْتُولٌ عَن رَعِيَتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ بِاسِبِ هَلْ عَلَى مَنْ لَز يَشْهَـدِ الجُنُعَةُ غُسْلٌ مِنَ ۗ إب النَّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ وَغَيْرِهِمْ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنَّمَا الْغُسْلُ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الجُمْعَةُ مِرْثُ أَبُو الْبِمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِئُ قَالَ حَدَّثَنَى سَالِمُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ | ميت ٥٠٠ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ رَاعِنَا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَالِيُّ يَقُولُ مَنْ جَاءَ مِنْكُرُ الْجُنْمَعَةُ فَلْيَغْتَسِلْ مِرْثُنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَتَهُ عَنْ مَالِكُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ المديت ١٠٠ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُذْرِيِّ وَهِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيُّكِيُّم قَالَ غُسْلُ يَوْمِ الجُنْعَةِ وَاجِبْ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمِ مِرْشُ مُسْلِمْ بْنُ إِرْاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَنِبْ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ السيم ٩٠ طَاوُس عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَ يُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَحْنُ الآيْرُونَ السَّــابِقُونَ ۗ *اعدان* ١/٢ رَسْولُ إِيَّوْمَ الْقِيَامَةِ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ فَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي الْحَتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللَّهُ فَغَدًا لِلْيَهُودِ وَبَغَدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى فَسَكَتَ ﴿ قَالَ حَقَّ عَلَى كُلُّ مُسْلِمٍ أَنْ | مسيت ٩٠٠ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَنِعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ **رواه** أَبَانُ بْنُ صَـالِحٍ عَنْ السِمـ ١٠٠ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوْسِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النِّئِي عِيْكُمْ لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى كُلُّ مُسْلِم حَقُّ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَنِعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا **بِاسِبِ مِرْث**َ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا || بب m م

مديث ٩٠٨

إب ٢٢٠-١٤ مديث ٩٠٩

rri-10 \_\_

صيبشه ۹۱۰

*لطانیهٔ ۷/۲* عند باب ۱۱-۴۲۲

....

مدیت ۱۱۱

باللَّيْلِ إِلَى الْمُسَاجِدِ مِرْشُ يُوسُفُ بْنُ مُومَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتِ امْرَأَةً لِغُمَرَ شَهْمَدُ صَلاَةَ الضَّبْحِ وَالْعِشَاءِ فِي الجُمَاعَةِ فِي الْمُسْجِدِ فَقِيلَ لَهُمَا لِمَ تَخْرُجِينَ وَقَدْ تَغْلِينَ أَنَّ مُمَرَ يَكُوهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ قَالَتْ وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي قَالَ يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللّهِ باب الرَّحْصَةِ إِنْ لَمْ يَحْضُرِ الجُمْعَةَ فِي الْمُطَرِ مِرْثُ مُسَدِّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ الْجَيِدِ صَاحِبُ الْزَيَادِئَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ الْحَارِث ابْنُ عَمّ مُحْتَدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنَّ نُمَّتَا رَسُولُ اللَّهِ فَلاَ تَقُل حَىٰ عَلَى الصَّلاَةِ قُل صَلُّوا في بُيُوتِكُرُ فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا قَالَ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنًى إِنَّ الْجَمْعَةَ عَزْمَةٌ وَإِنَّى كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ وَالدَّحْض السب مِنْ أَيْنَ تُوْقَى الْجُمُعَةُ وَعَلَى مَنْ تَجِبُ لِقَوْلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ \* إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَّةِ مِنْ يَوْمِرِ الْجُنْمَةِ ۞ وَقَالَ عَطَاءٌ إِذَا كُنْتَ فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ قَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِر الجُمْعَةِ فَحَقَّ عَلَيْكَ أَنْ تَشْهَدَهَا سِمِعْتَ النَّدَاءَ أَوْ لَمْ تَسْمَعْهُ وَكَانَ أَنَسٌ وَلِي في قضر ه أَخْيَانًا يُحْتَعُ وَأَخْيَانًا لاَ يُحْمَعُ وَهُوَ بِالزَّاوِيَةِ عَلَى فَرْسَخَيْنِ مِرْشُ أَخْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبْيَدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّ مُحْتَدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الْأَبْيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبْيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْتُكُمْ قَالَتْ ا كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ مَنَازِلِيمِ وَالْعَوَالِي فَيَأْتُونَ فِي الْغُبَارَ يُصِيبُهُمُ الْغُبَارُ وَالْعَرَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُمُ الْعَرَقُ فَأَنَّى رَسُولَ اللَّهِ عِيِّكِيمُ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِي فَقَالَ النَّئ عِينَ الجَنْعَةِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنْ عُمْرَ وَعَلِي وَالنُّعَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَعَمْرِو بْنِ مُرَيْثٍ وَعَنْ مِرْثُ عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أُخْبَرَنَا يَحْنِي بْنُ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَمْرَةَ عَن الْغُسْل يَوْمَ الجُمْعَةِ فَقَالَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ وَيُشِيًّا كَانَ النَّاسُ مَهَنَّةً أَنْفُسِهِمْ وَكَانُوا إِذَا رَاحُوا إِلَى الجُهُمَةِ رَاحُوا فِ هَيَئْتِهِمْ فَقِيلَ لَهُمْ لَوِ اغْتَسَلَمُ مِرْتُ مُرْتِ شُرَيْجُ بِنُ النُّعَانِ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بنُ سُلَيْهَانَ عَنْ عُفَانَ بن عَبْدِ الرَّحْمَن بن عُفَانَ التَّبِيعِيِّ عَنْ أَنس بن مَالِكِ ولله أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكُم كَانَ يُصَلِّي الْجُنُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ مِرْثُ عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ قَالَ كُنَّا ثَبُكُم بِالْجُنْعَةِ وَتَقِيلُ بَعْدَ الْجِنْعَةِ لا يَعْدَ الْجَنْعَةِ ال

**مِرْثُنِ مُحَ**نَّدُ بْنُ أَبِي بَكُرِ الْمُقَدِّمِيْ قَالَ حَدَّثْنَا حَرَمِيْ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثْنَا أَبُو خَلْدَةَ هُوَ ۗ مِيتُ # خَالِهُ بْنُ دِينَارِ قَالَ سِمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ كَانَ النَّبِي عِيِّكِ ۖ إِذَا الشَّقَدُ الْبَرْدُ بَكُو بِالصَّلاَةِ وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلاَّةِ يَعني الجُنْعَةَ قَالَ يُونُسْ بِنُ بُكَيْرِ أَخْبَرَنَا أَبُو خَلْدَةَ فَقَالَ بِالصَّلَاةِ وَلَمْ يَذْكُمِ الجُمْعَةَ وَقَالَ بِشْرُ بِنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَلْدَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا أَمِيرٌ

الجُمُعَةَ ثُمَّ قَالَ لأَنَس وَلَيْ كَيْفَ كَانَ النَّى عَرِينِكُم يُصَلِّى الظَّهَرَ بِاسِبِ الْمَشَّى إِلَى إب الْجُنُمَةِ وَقَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ ۞ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكُرِ اللَّهِ ۞ وَمَنْ قَالَ السَّغَى الْعَمَلُ وَالذَّهَابُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ۞ وَسَعَى لَحَـا سَغَيْهَـا ﴿۞ وَقَالَ ابْنُ عَبَاسِ وَهِ ۖ يَحْرُمُ الْبَيْعُ حِينَيْذِ وَقَالَ عَطَاءٌ تَخْرُمُ الصَّنَاعَاتُ كُلُّهَا وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزَّهْرِي إِذَا أَذَّنَ المُنؤذَّنُ يَوْمَ الجُمْعَةِ وَهْوَ مُسَـافِرٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْهَـدَ مِرْثُنَا عَلَىٰ بِنُ عَبِدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا ۗ ميت ١٥٥ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَرِيدُ بْنُ أَبِي مَرْبِيرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ قَالَ أَدْرَكَنِي أَبُو عَنِس وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَى الْجُنُعَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَيْئِكُ يَقُولُ مَن اغْبَرَتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ مِرْشَتْ آدَمْ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ قَالَ الزَّهْرِئ عَنْ مِرست ٩٦

سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِّكَ عَنْ النَّبِيِّ عَيِّكِ ۖ وَحَذَثْنَا أَبُو الْبَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلْمَةً بنُ عَبدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ عِيْنِكُمْ يَقُولُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلاَ تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ وَأَتُوهَا تَمْشُونَ عَلَيْكُمُ ۗ العان؛ ٨/٨ مَلاَ السَّكِينَةُ فَمَا أَذَرَكُمُ فَصَلُوا وَمَا فَاتَكُر فَأَتِمُوا مِرْثُ عَلَى مَالَ عَلَىٰ قَالَ حَدَّنَى أَبُو قُتِيْبَةً السَّمِينَةُ فَمَا أَذَرَكُمُ فَصَلُوا وَمَا فَاتَكُر فَأَتِمُوا مِرْثُ عَلَىٰ عَلَىٰ قَالَ حَدَّنَى أَبُو قُتِيْبَةً السَّمِينَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْتَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ لاَ أَعْلَنُهُ إِلاَّ

عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عِينَ النَّبِيِّ قَالَ لاَ تَقُومُوا حَنَّى تَرُونِي وَعَلَيْكُمُ الشَّكِينَةُ بِاسبِ لاَ يُفَرَّقُ ۗ إب ٢٠-٣ بَيْنَ اثْنَيْنِ يَوْمَ الْجُنْمَةِ مِرْثُ عَبِدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبِدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنْ مسم ١٨٨ سَعِيدٍ الْمُقْبُرِينَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ وَدِيعَةَ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِمِينَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكُ ﴿ مَنِ اغْتَمَالَ يَوْمَ الجُنْمَةِ وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طَهْدِ لَزُ ادْهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيب لمُمَّ رَاحَ فَلَمْ يَفَرُقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ ثُرَّ إِذَا خَرْجَ الإِمَامُ أَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْتَهُ وَبَيْنَ

الجُنْمَةِ الأُخْرَى بِاسِبِ لاَ يُقِيمُ الرَّجُلُ أَحَّاهُ يَوْمَ الجُنْمَةِ وَيَقْعُدُ فِي مَكَانِهِ **مِرْثُ** ا مُحَدَّدُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بِنُ يَزِيدَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ سَمِعْتُ نَافِقًا يَفُولُ سَمِعْتُ ابْنَ الْ عُمْرَ رَافِظ يَفُولُ نَهَى النَّبئ عَلَيْكَ أَنْ يُقِيمَ الرَّجْلُ أَخَاهُ مِنْ مَفْقَدِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ قُلْتُ

ب ۲۲۷-۱۱ مدیث ۹۲۰

باسب ۲۲-۲۲

باب ۲۳-۹

باسب ۲۲-۲۲

مدنيث ٩/٢ سلطانية ٩/٢ حَدَّ

باسب ۲۵-۲۱ صدیث ۹۲۴

بب ۲٤٢-٢٦

لِتَافِعِ الجَمْعَةَ قَالَ الجَمْعَةَ وَغَيْرَهَا بِاسِ الأَذَانِ يَوْمَ الجَمْعَةِ مِرْسُ آدَمُ قَالَ حَدِّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنِ الرَّهْرِي عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كَانَ النَّدَاءُ يَوْمَ الجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَثِينَ فَلَمَا كَانَ عُفَانُ ولله وكمر النَّاسُ زَادَ النَّدَاءَ النَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ بِاسبِ الْمُؤَذِّنِ الْوَاحِدِ يَوْمَ الجُمْعَةِ **مرثن** أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَــاجِشُونُ عَن الرُّهْرِيُ عَن السَّائِب بْن يَز يدَ أَنَّ الَّذِي زَادَ التَّأْذِينَ التَّالِكَ يَوْمَ الْجُنْمَةِ عُفَانٌ بْنُ عَفَّانَ رَفِق حِينَ كَثُرُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ وَلَمْ يَكُنْ لِلنِّبِيِّ عَيْئِكُمْ مُؤذَّنٌ غَيْرَ وَاحِدٍ وَكَانَ التَّأْذِينُ يَوْمَ الجُمْعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ يَعْنِي عَلَى الْمِنْتِرِ بِاسِ لِيُؤَذِّنُ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْتِرِ إِذَا سَمِعَ النَّدَاءَ مرشف ابن مُقَاتِل قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُو بَنْ عُفَانَ بْن سَهْل بْن حُنَيْفٍ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُتَيْفٍ قَالَ شَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى ﴿ الْمِنْبَرَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ اللَّهُ أَنْجَرُ اللَّهُ أَنْجَرُ قَالَ مُعَاوِيَةُ اللَّهُ أَنْجَرُ اللَّهُ أَنْجَرُ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَةَ إِلَّا اللَّهَ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ وَأَنَا فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّ نُحَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ وَأَنَا فَلَتَا أَنْ قَضَى التَّأْذِينَ قَالَ يَا أَيْهَا النَّاسُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّ عَلَى هَذَا المُجَلِسِ حِينَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ يَقُولُ مَا سَمِعْتُمْ مِنَّى مِنْ مَقَالَتِي بِاسِ الجُنُوسِ عَلَى الْمِنْبَرِ عِنْدَ التّأذين مررث يَخيى بنُ بَكَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ السَّائِبَ بنَ يزيدَ أُخْبَرُهُ أَنَّ التَّأْذِينَ النَّانِيَ يَوْمَ الجُمْعَةِ أَمْرَ بِهِ عُفَانٌ حِينَ كُثُرُ أَهْلُ الْمُشجِدِ وَكَانَ التَّأْذِينُ يَوْمَ الجُمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ بِاللِّي التَّأْذِينِ عِنْدَ الْخُطُبَةِ مِرْث مُحَدَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْت السَّــائِب بنَ يَزِيدَ يَقُولُ إِنَّ الأَذَانَ يَوْمَ الجُمُعَةِ كَانَ أَوَّلُهُ حِينَ يَخِلِسُ الإِمَامُ يَوْمَ الجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْتَبِرِ فِي عَمْدِ رَسُولِ اللَّهِ عِيْنِ وَأَبِي بَكُرٍ وَعُمَرَ رَفِي ظَلَنَا كَانَ فِي خِلاَقَةِ عُفَانَ 🖟 ٠ وَظِينَ وَكَثُّرُوا أَمَرَ عُفَانُ يَوْمَ الْجِئْمَةِ بِالأَذَانِ الثَّالِثِ فَأَذَنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ فَعَبَتَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ بِاسِبِ الْخُطْبَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَقَالَ أَنْسُ وَلِيْ خَطَبَ النَّيْ عَلِيْكُمْ عَلَى الْمِنْبَر ورثن قَتَيْتُهُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَدِّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيْ الْقُرَمِيْ الإِسْكَنْدَرَانِيْ قَالَ حَدَّثْنَا أَبُو حَازِمِ بْنُ دِينَارِ أَنَّ رِجَالاً أَتُوا مَهْلَ بْنَ سَغدٍ السَّسَاعِدِئَ وَقَدِ امْتَرُوا فِي الْمِنْبَرِ يَمْ عُودُهُ فَسَـأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنَّى ۗ "

لأُغرفُ مِمَا هُوَ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَوْلَ يَوْمٍ وْضِعَ وَأَوْلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَيْظُهُمْ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْكُمْ إِلَى فُلاَنَةَ امْرَأَةٍ قَدْ سَمَّاهَا مَهْلٌ مُرى غُلاَمَكِ النَّجَارَ أَنْ يَعْمَلَ لى أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّنْتُ النَّاسَ فَأَمْرَتُهُ فَعَمِلَهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ لَرَّ جَاءَ بِهَا فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِيَّاكِيُّهِ فَأَمَرَ بِهَا فَوْضِعَتْ هَا هُنَا ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّكِيمُ صَلَّى عَلَيْهَا وَكُمْرَ وَهُوَ عَلَيْهَا ثُرَّ رَكَمْ وَهُوَ عَلَيْهَا ثُمَّ زُلَ الْقَهْفَرَى فَسَجَدَ في أَصْل الْمِنْبَر ثُرُّ عَادَ فَلَنَا فَرَغَ أَفْتِلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُوا وَلِتَعَلَّمُوا صَلاَتِي **مِرْثُنَ** سَعِيدُ بنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدُّ بنُ جَعْفَر قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْنِي بنُ  $\parallel$ مسيث nn سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي ابْنُ أَنَسٍ أَنْهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ جِذْعٌ يَقُومُ إِلَيْهِ النَّبِئ عِيْظِينَ لَمُنَا وُضِعَ لَهُ الْمِنْبَرُ سَمِعْنَا لِلْجِنْدِعِ مِثْلَ أَصْوَاتِ الْمِشَـارِ حَتَّى نَزَلَ النَّينُ عَيَّكُ إِلَّهِ فَوَضَعَ بَدَهُ عَلَيْهِ قَالَ سُلَيْهَانُ عَنْ يَحْنَى أَخْبَرَ نِي حَفْصُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن أَنْس أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا **مِرْثُنَ** آدَمُ قَالَ حَدْثَنَا ابْنُ أَبِى ذِنْبِ عَنِ الزَّهْرِئُ عَنْ سَــالِيرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ۗ ميس<sup>م ١٢</sup>٧ سِمِعْتُ النَّبِيِّ عَلِيُّ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ مَنْ جَاءَ إِلَى الْجَنْمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ بِالسِّ الإسلامة اللهُ الْحُطْبَةِ قَائِمًا وَقَالَ أَنْسُ بَيْنَا النَّبِي عَيْشِيمٌ يَخْطُبُ قَائِمًا مِرْثُنَا عَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ اللَّفِي عَلَيْتُ ١/٠ يَخْطُب الْقَوَارِ , يْ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بِنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَن ابن عُمَرَ رَهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ بَخْطُبُ قَائِمًا ثُرَّ يَفْعَدُ ثُمَّ يَقُومُ كَمَّا تَفْعَلُونَ الآنَ بأسب إلى ١٦٤-٢١ يَسْتَقْبِلُ الإِمَامُ الْقَوْمَ وَاسْتِقْبَالِ النَّاسِ الإِمَامُ إِذَا خَطَبَ وَاسْتَقْبَلَ ابْنُ عُمَرَ وَأَنْسٌ وَ اللَّهِ الإمَّامَ مِرْثُ مُعَادُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْتَى عَنْ هِلاَكِ بْنِ أَبِي مَعْمُونَةً السيت ٩٦ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بنُ يَسَارِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ إِنَّ النِّبِيِّ عَيَّكِمْ جَلَسَ ذَات يَوْمِ عَلَى الْمِنْتِرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ بِاسِبِ مَنْ قَالَ فِي الْحُطْبَةِ بَعْدَ الثَّنَاءِ أَمَّا بَعْدُ رَوَاهُ ۗ إبب عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ عَنِ النَّبِي يَقِيْكُ، **وقال** مختودٌ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَــامَةً قَالَ حَدْثَنَا السيت ٩٠ هِشَامُ بِنُ عُرُوةَ قَالَ أَخْبَرُنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكُر قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رِينَ النَّاسُ يُصَلُّونَ قُلْتُ مَا شَـلُّنُ النَّاسِ فَأَشَـارَتُ بِرَأْسِهَا إِلَى السَّبَاء فَقُلْتُ آيةً فَأَشَارَتْ بِرَأْمِهَا أَيْ نَعَمْ قَالَتْ فَأَطَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ال الْغَفْيُ وَإِلَى جَنْبِي فِرْبَةً فِيهَا مَاءٌ فَفَتَحْتُهَا فَجَعَلْتُ أَصْبُ مِنْهَا عَلَى رَأْسِي فَالْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّا اللَّهُ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ خَطَبَ النَّاسَ وَحَمِدَ اللَّهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُرَّ قَالَ أَمَّا

بَعْدُ قَالَتْ وَلَغِطَ نِسْوَةً مِنَ الأَنْصَارِ فَانْكَفَأْتُ إِلَيْهِنَّ لأُسَكِّمَتُهُنَّ فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ مَا قَالَ قَالَتْ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ لِهَ أَكُنْ أُرِيتُهُ إِلاَّ قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى الجُنَّةَ وَالنَّارَ وَإِنَّهُ قَدْ أُوجِيَ إِنَّ أَنْكُو تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ أَوْ قَرِيبَ مِنْ فِثْنَةِ الْسِيجِ الدَّجَالِ يُؤْتَى أَحَدُكُم فَيْقَالُ لَهُ مَا عِلْمُكَ بِهَـذَا الرَّجُلِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوْ قَالَ الْمُوفِئُ شَكَّ هِشَـامٌ فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ هُوَ مُعَّةً عِينَ اللَّهِ مُا عَنَا بِالْبَيْنَاتِ وَالْحُدَى فَآمَنًا وَأَحَنِنَا وَاتَّبْعَنا وَصَدَّفْنَا فَنْقَالُ لَهُ اللهِ نَرْ صَالِحًا قَدْ كُنَّا نَظِمَ إِنْ كُنْتَ لَتُوْمِنُ بِهِ وَأَمَّا الْنَافِقُ أَوْ قَالَ الْمُزَابُ شَكَّ هِشَامٌ فَيْقَالُ لَهُ مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ لاَ أَدْرِى سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ قَالَ هِشَامٌ فَلَقَدْ قَالَتْ لِي فَاطِمَةُ فَأَوْعَيْتُهُ غَيْرَ أَنَّهَا ذَكُوتْ مَا يُغَلِّظُ عَلَيْهِ مِرْثُ مُعَدُّ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم عَنْ جَرِيرٍ بْنِ حَازِمٍ قَالَ شَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ أَنَّ رَسُولَ أُللَّهِ عَيْكُ أَنِيَ بِعَالٍ أَوْ سَنِي فَقَسَمَهُ فَأَعْطَى رِجَالًا وَتَرَكَ ﴿ رِجَالاً مَّبَلَغَهُ أَنَّ الَّذِينَ تَرَكَ عَتَبُوا فَحَمِدَ اللَّهَ ثُرَّ أَنْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا يَعْدُ فَوَاللَّهِ إِنَّى لأُغطِى الرَّجُلَ وَأَدْعُ الرَّجُلَ وَالَّذِي أَدَعُ أَحَبُ إِنَّ مِنَ الَّذِي أُعْطِى وَلَكِنْ أُعْطِى أَفْوَامًا لِمَا أَرَى فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الجُنَرَعِ وَالْحَلَعِ وَأَكِلُ أَفْوَامًا إِنَى مَا جَعَلَ اللَّهَ فِي قُلُوبِهمْ مِنَ الْخِنَى وَالْحَيْرِ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ فَوَاللَّهِ مَا أُحِبُ أَنَّ لِي بِكَلِمَة رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ مُحْرَ النَّعَمِ تَابَعَهُ يُونُسُ مِرْثُمُ عَنِي بَنْ بَكَثِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ 🖟 🖟 أُخْبَرَ نِي عُزْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ أُخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَرْجَ ذَاتَ لَيَلَةٍ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَى فِي الْمُسْجِدِ فَصَلَى رِجَالٌ بِصَلاَتِهِ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَصَلَوْا مَعَهُ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَكَثْرَ أَهْلُ الْمُسْجِدِ مِنَ اللَّيلَةِ النَّالِئَةِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّكِيُّ فَصَلَّوا بِصَلاَتِهِ فَلَمَا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ حَنَّى خَرَجَ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشْهَدَ ثُرَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ ﴿ \* لَمْ يَخْفَ عَلَىٰ مَكَائِكُو لَـكِنَّى خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَـا تَابَعَهُ يُونُسُ مرثت أَنُو الْبَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْتِ عَنِ الزَّهْرِئَ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ عَنْ أَبِي مُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنْهُ أَخْبَرُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثُ إِنَّا عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلاَّةِ فَتَشَمَّدَ وَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَنا هُوَ أَهْلُهُ ثُورٌ قَالَ أَمَّا بَعْدُ تَابَعَهُ أَبُو مُعَاوِيَّةً وَأَبُو أُسَـامَةً عَنْ هِشَـامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُمنيدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ إِلَا أَمَّا بَعْدُ تَابَعَهُ الْعَدَذِيْ عَنْ سُفْيَانَ فِي أَمَّا بَعْدُ ورثب

رء ۲۳۰

ملطانية ١١/٢ أغطى

مدست ۹۳۲

...

. . .

أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الرُّهْرِئَ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيمُ بْنُ حُسَيْنِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ عَخْرَمَةَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَرِينَ اللَّهِ عَلَيْ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ يَقُولُ أَمَّا بَعْدُ تَابَعَهُ الزَّبَيْدِئ عَن الزُّهْرِي مِرْثُتْ إِسْمَاعِيلُ بِنُ أَبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ الْغَسِلِ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَن ابنِ السيف ١٣٥ عَبَّاس رَافِينًا قَالَ صَعِدَ النَّيْ يَرَاكُ إِلَيْهِمُ الْمِنْبَرَ وَكَانَ آخِرَ مَخْلِسِ جَلَسَهُ مُتَعَطَّفًا مِلْحَفَةً عَلَى مَنْكِينِهِ قَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ بِعِصَابَةِ دَسِمَةٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَفْنَى عَلَيْهِ ثُرَّ قَالَ أَيْهَا النَّاسُ إِلَّ فَتَابُوا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ هَذَا الْحَتَّى مِنَ الأَنْصَارِ يَقِلُونَ وَيَكُثُرُ النَّاسُ فَمَنْ وَلِيّ شَيْئًا مِنْ أُمَّةٍ مُثَلِي عِيْظِيمُ فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَضُرَّ فِيهِ أَحَدًا أَوْ يَنْفَعَ فِيهِ أَحَدًا فَلَيْفَتِلَ مِنْ مُخْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِئِهِمْ **باسِ** الْقَعْدَةِ بَيْنَ الْخَطْبَتَيْنِ يَوْمَ الْجِنْعَةِ **ورثْن**َا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَضِّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عَافِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ النَّىٰ وَيُكِيُّ يَغُطُبُ خُطْبَتَنِي يَقُعُدُ بَيْنَهُ مَا اللَّهِ عَلَى الْخُطْبَةِ مِرْثُ الْدَمُ الب ١٢٧٦ ميت قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ السَّاسَةِ ١٣/٣ قَالَ النَّئَىٰ عَيِّكِ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُنْمَةِ وَقَفَتِ الْمَلاَئِكَةُ عَلَى بَابِ الْمُسْجِدِ بَكْتُبُونَ الأَوْلَ فَالأَوْلَ وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي بَدَنَةً لِمَرْ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً ثُمَّ تَجْشًا لُمَّز الإمَامُ رَجُلاً جَاءَ وَهُوَ يَغْطُبُ أَمْرَهُ أَنْ يُصَلِّى زَكْتَتَنِي **مِرْثِ أ**َبُو النُّعْبَانِ قَالَ حَذَثَنَا ۗ مَيْتُ ٩٣٨ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلُ وَالنَّبَىٰ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجَنْمَةِ فَقَالَ أَصَلَّيْتَ يَا فُلاَنُ قَالَ لاَ قَالَ فَمْ فَازَكُمْ بِأَسِبِ مَنْ | إبب ٢٥٠٣٣ جَاءَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ **مِرْشُ** عَلَى بْنُ عَبِدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ اللَّهِ مِيمَّ ١٣٩ عَنْ عَمْدِو سَمِعَ جَابِرًا قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجِنْمَةِ وَالنَّبَىٰ عِنَّكُمْ يَخْطُبُ فَقَالَ أَصَلْبَتَ قَالَ لاَ قَالَ فَصَلَّ رَكْمَتَيْنِ **باسِ** رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الْخُطْبَةِ **مِرْثُ ا** مُسَدَّدٌ قَالَ حَذَثَنَا | إب ٢٥٠٠٠ من

فَاذَعُ اللَّهَ أَنْ يَسْقِينَنَا فَمَدَّ بَدَنِهِ وَدَعَا بِاسِ الإسْتِسْقَاءِ فِي الْخَطْبَةِ يَوْمَ الْجَنْمَةِ | إب ٢٥-٢٥ مِرْتُ إِرْاهِيمُ بْنُ الْمُنذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرُو قَالَ حَدَّتَني | ميت ٩١

حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ وَعَنْ يُونُسَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ قَالَ بَيْنَمَا النَّيئ عِيْنِيْ يَغْطُبُ يَوْمَ الْجُنْمَةِ إِذْ قَامَ رَجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَ الْكُواعُ وَهَلَكَ الشَّاءُ

النَّيْ عَيِّكُمْ فَتِيْنَا النَّيْ عَيِّكُمْ يَخْطُبُ فِي يَوْمِ جُمْعَةٍ قَامَ أَعْرَابِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلِكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَمَا نَرَى فِي الشَّمَاءِ قَزَعَةً فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا وَضَعَهَا حَتَّى ثَارَ السُّحَابُ أَمْثَالَ الْجِبَالِ ثُرَّ لَمْ يَنْزِلُ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادُرُ عَلَى لِخَيْتِهِ عِيْكُمْ فَسُطِرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ وَمِنَ الْغَدِ وَبَعْدَ الْغَدِ وَالَّذِي يَلِيهِ حَتَّى الْجِنْمَةِ الْأَخْرَى وَقَامَ ذَلِكَ الأَعْرَائِ أَوْ قَالَ غَيْرُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَهَدَّمَ الْبِنَاءُ وَغَرقَ الْمَــَالُ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا فَرَفَعَ يَدْيُهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا فَمَا يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ السَّحَابِ إِلَّا الْفَرَجَتْ وَصَـارَتِ الْمَدِينَةُ مِثْلَ الْجَنْوَبَةِ وَسَـالَ الْوَادِي قَنَاةُ شَهْرًا وَلَرْ يَجِئ أَحَدُ مِنْ نَاحِيَة إلا حَدَّثَ بِالْجَرْدِ بِاسِ الإِنصَاتِ يَوْمَ الْجِنْعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ وَإِذَا قَالَ لِصَـاحِبِهِ أَنصِتْ فَقَدْ لَغَا وَقَالَ سَلْمَانُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يُنصِتُ إِذَا ۗ تَكُلُّمَ الإِمَامُ وَرُثُ يَغْنِي بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلَ عَن ابْن شِهَاب قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلْمُ عَلَى إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ أَنْصِتْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ باسب السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُنْمَةِ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَن الأَغْرَج عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّكِيُّ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُنُعَةِ فَقَالَ فِيهِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَيْدٌ مُسْلِرٌ وَهُوَ قَائِرٌ يُصَلِّى يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلُّهُا بِأُسِي إِذَا نَفَرَ اللَّهُ عَالَى مَا اللَّهُ تَعَالَى شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّهُا بِأُسِي إِذَا نَفَرَ اللَّهُ النَّاسُ عَن الإِمَامِ فِي صَلاَةِ الجُنْمَةِ فَصَلاَةُ الإِمَامِ وَمَنْ بَنِي جَائِزَةٌ مِرْثُ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ سَــالِر بْنِ أَبِي الْجَمَعْدِ قَالَ حَدَّثَنَا جَارِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَمَا غَنْ نُصَلِّي مَعَ النَّبِي عَيْكُمْ إِذْ أَقْبَلَتْ عِيرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا فَالْتَقَنُوا إِلَّهَا حَتَّى مَا بَقِي مَعَ النَّبِي عَيِّكِمْ إِلَّا اثنَا عَشَرَ رَجُلاً فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَّةُ \* وَإِذَا رَأَوْا يَجَارَةً أَوْ لَمْنُوا انْفَضُوا إِلَيْهَا وَرَّكُوكَ قَائِمًا ٣٠٠ بِالسِي الصَّلاَةِ بَعْدَ الجُنْمَةِ وَقَبْلَهَا ورثن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِي عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّكُ اللَّهُ يُصَلِّى قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْتَتَنِي وَبَعْدَهَا رَكْتَتَنِي وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْتَتَنِي فِي بَيْتِهِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْتَتَيْنِ وَكَانَ لاَ يُصَلِّى بَعْدَ الْجِنْعَةِ حَتَّى يَنْصَرفَ فَيْصَلِّى رَكْتَتَيْنِ لا قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ٥ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَّةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْل اللَّهِ ٧٠٠٠ مرثب سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَزِيرَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسًانَ قَالَ حَدَّثِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْل

roi-ri

ملطانية ١٣/٢ الإمّان حديث ١٢

باب ۲۷-۲۷

باسب ۲۸-۳ صیب شد

إب ٢٩-٢٥٥ مديث ٤٥

707-6

. . . .

حدیث ۹٤۲–۹۵۰ باب ۳۲–۱/٤۱

قَالَ كَانَتْ فِينَا امْرَأَةٌ تَجْعَلُ عَلَى أَرْبِعَاءَ فِي مَرْرَعَةٍ لَمَنا سِلْقًا فَكَانَتْ إِذَا كَانَ يَوْمُ جُمْعَةٍ تَنْزِعُ أَصُولَ السَّلٰقِ فَتَجْعَلُهُ فِي قِدْرِ لُرَّ غَجْعَلُ عَلَيْهِ قَبْضَةً مِنْ شَعِيرِ تَطْحَنْهَــا فَتَكُونُ أُصُولُ السُّلْقِ عَزِقَهُ وَكُنَّا نَنْصَرِفُ مِنْ صَلاَةِ الجُبُمَةِ فَنَسَلِّم عَلَيْهَـا فَتَقَرَّبُ ذَلِكَ الطَّعَامَ إِلَيْنَا فَتَلْعَقُهُ وَكُنَّا تَتَمَنَّى يَوْمَ الْجُمُعَة لِطَعَامِهَا ذَلِكَ صِرْتُ عَبْدُ اللَّهِ نِنْ مَسْلَمَةً قَالَ السَّمِيتِ ١٤٧ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَهْل بِهَذَا وَقَالَ مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا تَتَغَدَّى إِلاَّ بَعْدَ الجُنْمَةِ السَّيْبَانِي قَالَ جَدَ الجُنْعَةِ مِرْسُ مُعَدَّدُ بِنْ عُفْبَةَ الشَّيْبَانِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيْ عَنْ مُمَنِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ كُنَّا نُبَكِّرُ إِلَى الْجِنْمَةِ ثُو تَقِيلُ مَرْتُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمِ عَنْ سَهْل قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ عِينَ اللَّهِيمَ الْجَمُعَةَ ثُرَّ تَكُونُ الْقَائِلَةُ

ماــــــ صَلاَةِ الْحَوْفِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ ۞ وَإِذَا ضَرَ بُثُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْثُم بُحْنَاحٌ ۗ إبب أَنْ تَفْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ حِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَقُرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُم عَدُوًا مُبِينًا ۞ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَنتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلتَقُمْ طَائِقَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْتِكُونُوا مِنْ وَرَائِكُو وَلْتَأْتِ طَائِقَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيَصَلُّوا مَعَكَ وَلَيْأُخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْيَعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُرْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُرْ أَذًى مِنْ مَطَر أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتُكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُو إِنَّ اللَّهَ أَعَدً لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿﴿﴿ اللَّ مِرْشُ أَبُو الْبَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِئُ قَالَ سَـأَلُتُهُ قَلَ صَلَّى النَّبِئُ عَيَّكُمْ ۗ مَرْبَثُ يَنْنِي صَلاَةَ الْحَنْوْفِ قَالَ أَخْبَرَنِي سَـالِمُ أَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحْمَرَ رائِكُ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ

رَسُولِ اللَّهِ عَيِّكُ مِنْ خَهْدٍ فَوَازَيْنَا الْعَدُو فَصَافَفْنَا لَهُمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكُ يُصَلَّى لَنَا فَقَامَتْ طَائِفَةً مَعَهُ تُصَلِّى وَأَفْتِلَتْ طَائِفَةً عَلَى الْعَدُوَّ وَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ وَيُؤْتِنَا بِمِنْ مَعَهُ وَمَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُرُ انْصَرَفُوا مَكَانَ الطَّاثِقَةِ الَّتِي لَمْ نُصَلَ جَمَاءُوا فَرَكَعَ رَسُولُ اللّهِ عِيَّالْتِي بهـمْ رَكْمَةً وَسَجَدَدَ سَجُدْدَتَيْنِ ثُمُّ سَلَمَ فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَرَكَعَ لِتَفْسِهِ رَكْمَةً وَسَجَدَ ا مَجْدَتَيْن باسِ صَلاَةِ الْحَوْفِ رَجَالاً وَرُجَّانًا رَاجِلٌ قَائِمٌ مِرْثُ سَعِيدُ بَنُ اللهِ يَحْنَى بْن سَعِيدٍ الْقُرَشِيْ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَنِجُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةً عَنْ نَافِعِ عَن ابْن عُمَرَ نَحْوًا مِنْ قَوْلِ مُجَاهِدٍ إِذَا اخْتَلَطُوا قِيَامًا ۚ وَزَادَ ابْنُ عُمَرَ عَن النَّبيّ عَلِيْكُ وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُصَلُّوا قِيَامًا وَرُبُجَانًا لِمُسِيدٍ يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَغضًا فِي صَلاَةِ الْحَوْفِ مِرْثُمْنَ خَنِوَةُ بْنُ شُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ عَن الْ يَيْدِيُّ عَنِ الرُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بن عَبدِ اللَّهِ بن عُثْبَةَ عَن ابن عَبَاس والله قال قام ا النَّبِيْ عَيْرُكُ وَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَكَثَرَ وَكَجُرُوا مَعَهُ وَرَكَمَ وَاسٌ مِنْهُمْ ثُرَّ سَجَدَ وَسَجَدُوا مَعَهُ ثُمَّ قَامَ لِلنَّانِيَةِ فَقَامَ الَّذِينَ سَجَدُوا وَحَرَسُوا إِخْوَانَهُمْ وَأَتَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَرَكَعُوا ما بِبِ بِ-٢١١ وَسَجَدُوا مَعَهُ وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ فِي صَلاَةِ وَلَـكِنْ يَخْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا *با*ـــــــ الصَلاَةِ عِنْدَ مُتَاهَضَةِ الْحُصُونِ وَلِقَاءِ الْعَدُو وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ إِنْ كَانَ تَهَيَّأُ الْفَنْحُ وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الصَّلاَّةِ صَلَّوا إيمَاءً كُلُّ الرَيُّ لِتَفْسِهِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الإيمَاءِ أَخْرُوا اللهِ الصَّلاَةَ حَتَّى يَنْكَشِفَ الْقِتَالُ أَوْ يَأْمَنُوا فَيْصَلُّوا رَكْعَتَيْنِ فَإِنْ لَرْ يَقْدِرُوا صَلَّوا رَكْعَةً وَتَجْدَتَيْنِ لاَ يُجْزِئْهُمُ التَّكْبِيرُ وَيُؤخِّرُوهَا حَتَّى يَأْمَنُوا وَبِهِ قَالَ مَكْحُولٌ وَقَالَ أَنْسُ حَضَرْتُ عِنْدَ مُنَاهَضَةِ حِضن تُسْتَرَ عِنْدَ إضَاءَةِ الْفَجْرِ وَاشْتَدَّ اشْتِعَالُ الْقِتَالِ فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الصَّلاَةِ فَلَمْ نُصَلِّ إِلاَّ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ فَصَلَّيْنَاهَا وَنَحْنُ مَعَ أَبي مُوسَى فَفْتِحَ لَنَا وَقَالَ أَنَسُ وَمَا يَسُرُ فِي يِتِلْكَ الصَّلاَةِ الدُّنيَا وَمَا فِيهَا صِرْتُ يَخْتَى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيمٌ عَنْ عَلَى بَن مُبَارَكٍ عَنْ يَحْنِي بَن أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ جَابِرِ بَن عَبدِ اللهِ قَالَ جَاءَ مُحَدُرُ يَوْمَ الْحَنْدَقِ فَجَعَلَ يَسُبُ كُفَّارَ قُرَيْشٍ وَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا صَلْيَتُ الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَعِيبَ فَقَالَ النَّبِي عِين اللَّهِ عَلَيْكُم وَأَنَّا وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهُما بَعْدُ قَالَ فَنَرَّلَ إِلَى بُطْحَانَ فَتَوَضَّا أَوْصَلَى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ بَعْدَهَا للسِ صَلاَةِ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ رَايَجًا وَإِيمَاءً وَقَالَ الْوَلِيدُ ذَكَرْتُ لِلأَوْزَاعِيُّ صَلاَةً

س ۲-۲۵۹ صیت ۹۵۱

ب ۲۰۰۲

لطانية ١٥/٢ بَعْضًا باسب ١-١

ه.س. ۵۵۳

....

باب ٢-٠/١ مُرْحَبِيلُ بن الشَمْطِ وَأَصْحَابِهِ عَلَى ظَهِرِ الدَّائِةِ نَقَالَ كَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا إِذَا تُخْوَف

الفُون وَاخْتَجُ الْوَلِيدُ بِقُولِ النَّبِيْ ﷺ لاَ يَصْلَبُنَّ أَحَدُ الْمُصْرَ إِلاَّ فِي نِي مُونِظَةً ب**اسب مرثن** عَبْدُ اللَّهِ بَنْ مُحَدِّ بَيْ أَشْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوثِرِيَّةً عَنْ قابِعِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ قَالَ النِّبِيِّ ﷺ لَمَّا لَمَا رَجْمَعِ مِنَّ الأَخْرَابِ لاَ يَصَلَّبُنَّ أَحَدُ الْمُصْرَ إِلاَّ فِي نِي

قُرْيَظَةَ فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمْ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا نُصَلَّى حَثَّى تَأْتِيَهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلَّى لَرْ يُرْدَمُنَا ذَلِكَ فَذَكَرِ النِّيِّ عَلَيْكُمْ فَلْ يُعَنَّفُ وَاحِدًا مِنْهُمْ بِالسِبِ

التَّبَكِيرِ وَالْغَلَسِ بِالصَّنِحِ وَالصَّلَاَةِ عِنْدَ الْإِغَارَةِ وَالْحَرْبِ مِ**رْثُنَّ مُ**مَدَّدٌ قَالَ حَدْثَنَا مَيْتُ مَنْ اللَّبِ الْفَاقِيْقِ مَنْ أَنسِ بَنِ عَالِكِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَنْظِيمَ مَنْ عَنْدِ اللَّهِ عَلَيْكِمْ وَتَابِتِ النَّانِينَ عَنْ أَنسِ بَنِ عَالِكٍ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَنْظِيمَ مَنْ اللَّهُ الْجَدْرُ خَرِبَتْ خَيْيَرْ إِنَّا إِذَا وَتَلَّا بِسَاحَةِ قَوْمٍ صَلَّى الصَّلَى عَنْدَ وَالْمَاسِ ثُمْ وَكِهِ فَقَالَ اللهُ الْجَدْرُ خَرِبَتْ خَيْيَرُ إِنَّا إِذَا وَتَلْعَ بِسَاحَةٍ قَوْمٍ مَنْ السَّكُولُ وَيَقُولُونَ ثُمِّةٌ وَالْجَيْسُ قَالَ اللهُ الْجَدْرُ خَرِبَتْ خَيْرُ إِنَّا إِذَا وَتَلْعَالِمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَالْجَيْسُ قَالَ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْجَيْسُ فَالَ

وَالْحِيْسُ الْجَيْشُ فَظَهُرَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَتَلَ الْمُقَائِلَةُ وَسَنِى الذَّرَادِئَ لَلسَاءِ ١٩/١ لم فَصَارَتُ صَفِيْهُ لِلِرِخِيَّةَ الْكَلْمِيُّ وَصَارَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَرْ تَرْفَجُهَا وَجَعَلَ المُعانِ ١٩/١ لم صَدَافَهَا عِنْقَهَا فَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ لِتَابِتِ يَا أَبَا مُحَدِّ أَنْتَ سَأَلْتَ أَنْسًا مَا أَمْهَرَهَا قَالَ أَمْهَرَهَا فَنَشَهَا فَتَيْسُمُ

بسرالهاردخزارجيم

<u>ڪِتَابَالْغِ لِلنَّنِ</u>

باسب ۱-۳۱۵ مدیث ۹۵۱

باسب في اليمدنين والشجفل فيه معرش أبو البحان قال أخبرًنا شعنيت عن الأهرى قال أُخبَرَ في مسلم بن عنيد الله أنَّ عبد الله بن ضمر قال أُخدَّ ضمر ججه من إستيزي ثباغ في الشوي فأخذها فأتى رشول الله عظيم ققال با رشول الله ابنع هذه تجمل بها اليميد والوفود فقال له رشول الله عظيم إثنا هذه إياس من لاَ خلاق له للَّيْت شمرُ ما

شَاءَ اللهُ أَنْ يَلْبَتَ ثُرَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللِّهِ عِينِ يَجْنَةِ دِيبَاجٍ فَأَفْبَلَ بِهَا مُمَرُ فَأَنَّى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ عِيْكِيُّ مَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ قُلْتَ إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسٌ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ وَأَرْسَلْتَ إِنَّى بِهَذِهِ الْجِنَّةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّاكُمْ تَبِيعُهَا أَوْ تُصِيبُ بِهَا حَاجَتَكَ بِاسِب الحِرَابِ وَالدَّرَقِ يَوْمَ الْعِيدِ مِرْثُ أَخْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو أَنَّ مُحْتَدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَّسَدِئَ حَدَّثُهُ عَنْ عُزْوَةَ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ ، عَيْكُ وَعِنْدِى جَارِيْتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاتَ فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ وَدَخَلَ أَبُو بَكُو فَانْتَهَرَ بِي وَقَالَ مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ عِيْكُ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكِ فَقَالَ دَعْهَا فَلَنَا غَفَلَ غَمَرْمُهُما فَتَرَجَتَا وَكُان يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ فَإِمَّا سَأَلْتُ النَّبِيِّ عَيْكُمْ وَإِمَّا قَالَ تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ خَذِي عَلَى خَدِّهِ وَهُوَ يَقُولُ دُونَكُم يَا يَنِي أَزْفِدَةَ حَتَّى إِذَا مَلِكُ قَالَ حَسْبُكِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاذْهَبِي بِاسِبِ سُنَّةِ الْعِيدَيْنِ لأَهْلِ الإِسْلاَمِ مِرْثُ عَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ نِي زُبَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّغْجِيَّ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَيْكِيُّمْ بَخْطُبُ فَقَالَ إِنّ أَوْلَ مَا نَبْدَأُ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُرَّ زَجِعَ فَلَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا مرثن عُبَيدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّتُنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَلَيْ قَالَتْ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِى جَارِيْتَانِ مِنْ جَوَارِى الأَنْصَارِ تُعَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتِ الأَنْصَـارُ يَوْمَ بُعَاتَ قَالَتْ وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتِينِ فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ أَمْزَامِيرُ الشَّيطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ عِيَّكِيُّمْ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّكِيُّمْ يَا أَبَا بَكُر إِنَّ لِـكُلِّ قَوْمِر عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا بِالسِبِ الأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ مِرْثُنَا مُحَنَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْن أُنْسِ عَنْ أَنْسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِكُمْ لاَ يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُل تَمَرَاتٍ وَقَالَ . مُرَجَى بْنُ رَجَاءٍ حَدَّتَنِي عُبَيْدُ اللهِ قَالَ حَدَّتِنِي أَنَسُ عَنِ النَّبِيِّ فِيْظِيْمُ وَيَأْكُلُهُنَّ وِثْرًا باب الأُكُل مَوْمَ النَّخرِ مرثن مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُحَدِّدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِي عِيْرِ اللَّهِ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيُعِدْ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ هَذَا يَوْمُ يُشْتَهَى فِيهِ الْخَنْمُ وَذَكَرَ مِنْ جِيرَانِهِ فَكَأَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكُ صَدَّقَهُ قَالَ وَعِنْدِى جَذَعَةُ أَحَبْ إِنَّ مِنْ شَاتَى لَخَمٍ فَرَخُصَ لَهُ النَّبِي عِينَ مَلا أَذرِي أَبَلَغَتِ الرَّحْصَةُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لا ال

ب ۲۱۱۰۲

904

باب ۳-۳۱۷ *حدیث* ۹۵۹ *ملطانیهٔ ۱۷/۲ أخبر*نی

رسە . ٩٦٠

باسب ٤-٣٦٨ حديث ١٦١

اب ۵-۳۱۹ مديث ۹۶۲

مِرْثُ عُنَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّغِيُّ عَنِ الْبَرَاءِ بَنِ عَازِبٍ وَعُنْ قَالَ خَطَبَنَا النَّيْ عِين اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى بَعْدَ الصَّلاَّةِ فَقَالَ مَنْ صَلَّى صَلاَّتَنا وَنَسَكَ نُسُكُنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاَّةِ فَإِنَّهُ قَبْلَ الصَّلاَّةِ وَلاَ نُسُكَ لَهُ فَقَالَ أَبُو بُرْدَةً بْنُ نِيَارِ خَالُ الْبَرَاءِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّى نَسَكُتْ شَـاتِي قَبْلَ الصَّلاَّةِ وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكُلُ وَشُرْبِ وَأَحْبَنْتُ أَنْ تَكُونَ شَـاتِي أَوْلَ مَا يُذْبَحُ فِي بَيْتِي فَذَبَحْتُ شَـاتِي وتَغَذَّبْتُ قَبْلُ أَنْ آتَى الصَّلاَة قَالَ شَـائُكَ شَـاهُ لَخِيهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ عِنْدَنَا عَنَاقًا لَتَا جَذَعَةً هِيَ أَحَبُ إِنَّى مِنْ شَـاتَيْنِ أَفَتَجْزِي عَنِّي قَالَ نَعَمْ وَلَنْ تَجَزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَغذك باب الحَدُوج إِلَى المُنصَلَى بِغَيْرِ مِنْبَرِ م**ِرْبُ** سَعِيدُ بَنْ أَبِى مَزْيَرَ قَالَ حَذْثَنَا ۗ إِ. مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَ فِى زَيْدٌ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْجٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ۗ سَعَانِهُ ١٨/٢ عَنْ الْحُدْرِيُّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَالِكُ الْمُعْمَى إِلَى الْمُصَلِّي فَأَوُّلُ مَنيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلاَةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَفْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ أَوْ يَأْمُرَ بشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ ثُرَّ يُنْصَرِفُ قَالَ أَبُو سَعِيدِ فَلَا يَزَلِ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ وَهُوَ أُمِيرُ الْمَدِينَةِ فِي أَخْعَى أَوْ فِطْر فَلَنَا أَتَيْنَا الْمُصَلِّي إِذَا مِنْبَرٌ بَنَاهُ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ فَإِذَا مَرْوَانُ لر يدُ أَنْ يَرْتَقِيَّهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي جَبَدْتُ بِنَوْبِهِ فَجَبَذَنِي فَارْتَفَعَ فَخَطَبَ قَبْلَ الصّلاَّةِ فَقُلْتُ لَهُ غَيْرَتُمْ وَاللَّهِ فَقَالَ أَبَّا سَعِيدٍ قَدْ ذَهَبَ مَا تَعْلَمُ فَقُلْتُ مَا أَعْلَمَ وَاللَّهِ خَيْرٌ مِنَا لاَ أَعْلَمَ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ لَم: يَكُونُوا يَجْلِمُونَ لَنَا بَغَدَ الصَّلاَةِ فَجَعَلْتُهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ لِمَاكِ الْمَنْدِي | إب ٠ وَالْوَكُوبِ إِنَّى الْعِيدِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ مِرْشُنَا إِبْرَاهِيمَ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنْسٌ عَنْ ۗ مَسِتْ ٩٦٥ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنَّ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ كَانَ يُصَلَّى فِي الْأَضْعَى وَالْفِطْرِ ثُمْ يَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلاَةِ مِرْثُ إِيْرَاهِيمْ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرُنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ السِيت ١٦٠ جُرَ يُجِ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ النَّبِئَ عَيَّظِتْم خَرَجٌ يَوْمَ الْفِطْرِ فَبَدَأْ بِالصَّلَاةِ قَبَلَ الْخُطْبَةِ قَالَ وَأَخْبَرَ نِي عَطَاءً أَنَّ ابْنَ عَبَاسٍ أَرْسَلَ السَّمِ ١٦٧ إِلَى ابْنِ الزَّبَيْرِ فِي أَوْلِ مَا بُويِ عَ لَهُ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ بِالصَّلاَّةِ يَوْمَ الْفِطْرِ إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلاَةِ **وَاخْبِرْنَ** عَطَاءٌ عَن ابْن عَبَاسِ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالاَ لَمْ يَكُنْ يُؤَذُّنُ يَوْمَ ۗ مَسَّتُ ٩٦٨ الْفِطْرِ وَلاَ يَوْمَ الأَضْحَى وُكُنَ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ شَمِعْتُهُ يَفُولُ إِنَّ النَّبِئَ عَيْكُ مَا مَامَ فَبَدأً الْمَيْتُ 17

بِالصَّلاةِ ثُرُ خَطَبَ النَّاسَ بَعْدُ فَلَمَّا فَرَغَ نَبِئِ اللَّهِ عِيَّكُ اللَّهِ عَلَيْكُ أَنَّى النَّسَاءَ فَذَكَّرُهُنَّ وَهْوَ يَتُوَّكُما عَلَى يَدِ بِلاَلٍ وَبِلاَلٌ بَاسِطٌ ثَوْبُهُ يُلْتِي فِيهِ النَّسَاءُ صَدَقَةً قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَتَرَى حَفًّا عَلَى الإِمَامِ الآنَ أَنْ يَأْتِيَ النُّسَاءَ نَيْذَكُّرُهُنَّ حِينَ يَفْرُغُ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقَّ عَلَيْهمْ وَمَا لَهُمْ أَنْ لاَ يَفْعَلُوا بِاسِ الْخُطْنَةِ بَعْدَ الْعِيدِ ورثن أَبُو عَاصِم قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أُخْبَرَ نِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ ٥ عِيْظِ وَأَنِي بَكُرُ وَعُمْرَ وَعُفَانَ مِنْ فَكُلُّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ الْخَطْيَةِ مِرْثُنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَـامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِيعٍ عَن ابْنِ مُحَمَّر قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْرِ اللَّهِ عَيْرِ وَاللَّهِ وَهُمَرُ وَ اللَّهِ يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخَطْبَةِ وَرَثْتُ سُلَيْهَانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَن ابْن عَبَاسِ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكُمْ صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَنِيزِ لَرْ يُصَلُّ فَبَلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا ثُمَّ أَنَّى النَّسَاءَ وَمَعَهُ بِلاَلُ فَأَمْرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ ثُلْقِ الْمَرْأَةُ خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا مِرْثُ آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُغبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا زُبَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّغبِيُّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ النَّبئ عِيْظِيُّهُ إِنَّ أَوْلَ مَا نَبَدَأُ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلَّىَ ثُرَّ نَرْجِعَ فَلَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَـابَ سُنْتَنَا وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النَّسْكِ فِي مَّني ، فقال رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرُدَةَ بْنُ نِيَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَختُ وَعِنْدِي ا جَذَعَةٌ خَبْرُ مِنْ مُسِنَّةٍ فَقَالَ الْجَعَلُهُ مَكَانَهُ وَلَنْ تُوفِي أَوْ تَجَوْرَى عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ بِاسِ مَا يُنْرُهُ مِنْ حَمْلِ السَّلَاجِ فِي الْعِيدِ وَالْحَرَمِ وَقَالَ الْحَسَنُ نُهُوا أَنْ يَحْمُوا السَّلَاحَ يَوْمَ عِيدٍ إِلاَّ أَنْ يَخَافُوا عَدُوًّا مِرْثُ رَكِيًّا عُبْنُ يَخْتِي أَبُو الشَّكَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَارِبِي قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ سُوقَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ مُحَرَّ حِينَ أَصَــابُهُ سِنَانُ الرُّمْ فِي أَخْمَصِ قَدَمِهِ فَلَرِقَتْ قَدَمُهُ بِالرَّكَابِ فَنَرَلْتُ فَنَرَعْتُهَا وَذَلِكَ بِمِنَّى فَبَلَغَ الْجَاجَ | خِتَعَلَ يَعُودُهُ فَقَالَ الْحِبَّاجُ لَوْ تَعْلَمَ مَنْ أَصَابَكَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَنْتَ أَصَبْتَنِي قَالَ وَكَيْفَ قَالَ حَمَلْتَ السَّلاَحَ فِي يَوْمِ لَمْ يَكُنْ يُحْتَلُ فِيهِ وَأَدْخَلْتَ السَّلاَحَ الْحَيْرَمَ وَلَمْ يَكُن السَّلاَحُ يُدْخَلُ الْحَرَمَ مِرْثُمُنَ أَخْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَى إِشْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرو بْن سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلَ الْحِبَّاجُ عَلَى ابْنِ عُمْرَ وَأَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ كَيْفَ هُوَ فَقَالَ صَالِحٌ فَقَالَ مَنْ أَصَابَكَ قَالَ أَصَابَنِي مَنْ أَمَنَ بِحَمْلِ السَّلاَجِ فِي يَوْمِ لاَ يَجِلُ ا

ب ۸-۲۷۲ مریث ۹۷۰

صدیث ۹۷۱ ملطانیهٔ ۱۹/۲ عَرَ صدیث ۹۷۲

رسشه ۹۷۴

VP-4

uc ....

باب ۱۳-۸

فِيهِ مَمْلُهُ يَغْنِي الْجُنَاجَ بِالسِبِ التَّبَكِيرِ إِنَّ الْعِيدِ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرِ إِنْ كُنَّا فَرَغْنَا | إب ١٧٤٠٠ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَذَلِكَ حِينَ التَّسْلِيجِ ورشْتُ سُليَهَانُ بَنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ المَّسِيعِ زُبَيْدٍ عَنِ الشَّغِيُّ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ خَطَبَتَا النَّبِي عِيَّكُ يَرْمَ النَّحْرِ قَالَ إِنَّ أَوْلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُرَّ نَزْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَـابَ سُنَتَنا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى فَإِنَّمَا هُوَ كَنَمْ عَجَلَهُ لأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ فَقَامَ خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ بَيَارٍ ۗ العانيٰ ١٠/٣ الشنكِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا ذَبَخْتُ قَبْلَ أَنْ أَصَلِّيَ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ قَالَ الجعَلْهَا مَكَانَهَا أَوْ قَالَ اذْبَحْهَا وَلَنْ تَجْزَى جَذَعَةً عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ بِاسِ فَضْلِ الْعَمَلِ فِي ﴿ بِبِ ٣٠٥-٣٧٥ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ أَيَّامُ الْعَشْرِ وَالأَيَّامُ المُنغدُودَاتُ أَيَّامُ النَّشْرِيقِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ في أَيَّامِر الْعَشْرِ بْكَبْرَانِ وَيْكَبْرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِ هِمَا وَتَجْرَ مُحَدَّدُ بْنُ عَلَى خَلْفَ النَّافِلَةِ مِرْثُنَ السَّامِينَ ٩٧٧ مُحَدَّدُ بْنُ عَزَعَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُغَبَةً عَنْ سُلَيْهَانَ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْن مُجَيْرِ عَن ابْن عَبَاسِ عَن النِّيِّ عِينَ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ مَا الْعَمَلْ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ أَفْضَلَ مِنَ الْعَمَلِ فِي هَذِهِ قَالُوا وَلَا الْجِمَادُ قَالَ وَلَا الْجِمَادُ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَ يَرْجِعُ ۗ بَشَىٰءٍ لمَاسِــــ الشُّكْبِيرِ أَيَّامَ مِنَّى وَإِذَا غَدَا إِنَّى عَرَفَةً وَكَانَ غَمَرْ وَثِنَّكَ يَكَبْر فِي فَتَبِيهِ بِمِنَّى ۗ إبب ٣٧٠-٣٠ أَقَيَسْمَعُهُ أَهْلُ الْمُسْجِدِ فَيْكَبِّرُونَ وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الأَسْوَاقِ حَتَّى تَرْتَجَ مِنَّى تَكْبِيرًا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكَثِّرُ بمِنَّى تِلْكَ الأَيَّامَ وَخَلْفَ الضَّلَوَاتِ وَعَلَى فِرَاشِهِ وَفِي فَسْطَاطِهِ وَمَخلِسِهِ وَمَنشَاهُ تِلْكَ الأَيَّامَ جَمِيعًا وَكَانَتْ مَيْمُونَةُ تُكَبِّرُ يَوْمَ النَّحْرِ وَكُنَّ النَّسَاءُ يُكَبِّرْنَ خَلْفَ أَبَانَ بْن عُفَانَ وَعُمَرَ بْن عَبْدِ الْعَزِيرَ لَيَالِىَ التَّشْرِيقِ مَعَ الرَّجَالِ فِي الْمُسْجِدِ صِرْتُ السَّمِيطِ مِد أَبُو نُعَنِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسِ قَالَ حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكِي الثَقَيْقِ قَالَ سَـأَلْتُ أَنْسًـا وَغَمْنُ غَادِيَانِ مِنْ مِنْي إِنِّي عَرَفَاتِ عَنِ التُّلْبِيَّةِ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ مَعَ النَّبِيّ كَانَ يُلِنَى الْمُلَنَى لاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ وَيْكَبَّرُ الْمُكَثِّرُ فَلاَ يُنْكَوْ عَلَيْهِ **مِرْثُنِ الْمُ**عَدِّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بنْ ۗ ميت ٩٧٩ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَاصِم عَنْ حَفْصَةً عَنْ أَمْ عَطِيَّةً قَالَتْ كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكُو مِنْ خِذُرِهَا حَتَّى نُخْرِجَ الْحَيْضَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاس فَيُكَبِّرنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِرِ وَطْهَرَتُهُ م*اسِي* الصَّلَاةِ إِلَى | بب ٣٧٣-٣٧

" يَعْجِرِهُمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ يَرْجُونَ بَرْتُهُ دَلِكَ الْتَوْمِ وَطَهُرُتُهُ بِالسِلَاءِ إِلَى " ا الْحُرْبَةِ يَوْمَ الْمِيدِ مِرْشُنَا مُحَدُّ بْنُ بَشَارٍ قَالَ حَدْثَنَا عَبْدُ الْوَهْابِ قَالَ حَدْثَنا عَبَدُ اللهِ | منت ١٨٠٨

عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النِّبَى عِيْكُ كَانَ تُزَّرُ الحَزْبَةُ فَدَّامَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ ثُرَّ يُصَلِّى بأسب حَمْل الْعَنَزَةِ أَوِ الْحَرْبَةِ بَيْنَ يَدَي الإمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ مِرْثُ إِزْ اهِمْ بْنُ المُنذِر قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو قَالَ أَخْبَرَ نِي نَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِي عَيِّكُ مِ يَعْدُو إِلَى الْمُصَلِّى وَالْعَنَرَةُ بَيْنَ يَدُّيهِ تَحْمَلُ وَتُنْصَبُ بِالْمُصَلَّى بَيْنَ يَدْيهِ فَيْصَلَّى إِلَيْهَا بِاسِ خُرُوجِ النَّسَاءِ وَالْحَيْضِ إِلَى الْمُصَلِّى وَرَثْنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ﴿ هُ عَبْدِ الْوَهَابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَمْ عَطِيَّةَ قَالَتْ أُمِرْنَا أَنْ نُخْرجَ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَعَنْ أَيُوبَ عَنْ حَفْصَةَ بِغَنوهِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ قَالَ أَوْ قَالَتِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَيَعْتَزِلْنَ الْحُيْضُ الْمُصَلِّى بِاسب خُرُوج الصَّبْيَانِ إِلَى الْمُصَلِّى مِرْثُنَا عَمْرُو بْنُ عَبَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرُّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيِّكُمْ يَوْمَ فِطْرِ أَوْ أَضْحَى ا فَصَلَى ثُرُ خَطَبَ ثُمَّ أَنَّى النَّسَاءَ فَرَعَظَهُنَّ وَذَكِّرُهُنَّ وَأَمْرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ بِاسِ اسْيَفْنَالِ الإِمَامِ النَّاسَ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ قَامَ النَّبِي عِيْكُ مُقَابِلَ النَّاسِ مِرْثُ أَبُو نُعَنِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بَنُ طَلْحَةً عَنْ زُبَيدٍ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ خَرَجَ النَّبِي عَرِي اللَّهِ عَنِهُمُ أَضْعًى إِلَى الْبَقِيعِ فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ ثُرَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوجُهِهِ وَقَالَ إِنَّ أَوْلَ نُسْكِنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ ثُمَّ نَرْجِعَ فَلَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَافَقَ سُنْتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ 🏿 🗴 قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ عَجَدَلُهُ لأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ في شَيْءٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ذَبَحْتُ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ قَالَ اذْبَحْهَا وَلاَ تَني عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ بِاسِ الْعَلَمِ الَّذِي بِالْمُصَلِّى وَرَثْنَ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثِني عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَابِسِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاس قِيلَ لَهُ أَشْهِدْتَ الْعِيدَ مَمَ النّي عَيْظٌ، قَالَ نَعَمْ وَلَوْلاَ مَكَانِي مِنَ الصَّغَرِ مَا شَهِدْتُهُ حَتَّى أَتِّي الْعَلَمُ الَّذِي عِنْدَ دَار كَثِيرِ بن ا الصَّلْتِ فَصَلَّى ثُرَّ خَطَبَ ثُمَّ أَنَّى النُّسَاءَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكِّرِهُنَّ وَأَمْرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَرَأَيْتُهُنَّ يُهْوِينَ بِأَيْدِيهِنَّ يَقْذِفْتُهُ فِي ثَوْبٍ بِلاَلٍ ثُرَّ الْطَلَقَ هُوَ وَبِلاَلُ إِلَى بَيْتِهِ باسب مَوْعِظَةِ الإِمَامِ النَّسَاءَ يَوْمَ الْعِيدِ مَارْضَى إِسْعَاقُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ بْنِ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الوِّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ بَرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَامَ النَّبِيُّ عِينِ عَلَيْكُ مِيهُمُ الْفِطْرِ فَصَلَّى فَبَدَأَ بِالصَّلاَّةِ ثُرَّ خَطَبَ فَلَنَا فَرَغَ زَلَ 🖟 🛪

باب ۲۷۵-۱۶ مدیث ۹۸۱ ملطانیهٔ ۲۱/۲ کان

ب ۱۵-۲۷۹ مدیث ۹۸۲

ب 17-17

مدسشه ۹۸۶

باب ۱۸-۳۸۲ حدیث ۸۵

باسب ۲۸۳-۱۹ حدیث ۹۸۶

وَيُلْفِينَ قُلْتُ أَثْرَى حَقًّا عَلَى الإمَامِ ذَلِكَ وَيُذَكِّوهُنَّ قَالَ إِنَّهُ لَحَتَّى عَلَيْهِمْ وَمَا لَحَمْم

الصَّدَقَةَ فُلْتُ لِعَطَاءِ زَكَاةَ يَوْمِ الْفِطْرِ قَالَ لاَ وَلَـكِنْ صَدَقَةً يُتَصَدُّفْنَ حِينَيْدٍ ثُلْقِ فَتَحْمَهَا ۗ العلاية ٣/٣ بخصدُفْنَ

لاَ يَفْعَلُونَهُ ۗ قَالَ ابْنُ بُرَنجِ وَأَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ وَشِحْهُ ۗ مَسِمْ عَمْدُ

وَيَغْتَرِنْنَ مُصَلَّامُمْ بِاسِبِ النَّحْرِ وَالذَّنِحَ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمُصَلَّى مِرْثُنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمِعَانِهُ ١٣/١ نَصَافُمْ

قَالَ شَهِـذَتْ الْفِطْرَ مَمَ الَّذِي ﷺ وَأَبِي بَكْمٍ وَحُمَرَ وَعُلَمَانَ مِنْكُ يُضُلُّونَهَا قَبَلَ الحُلطَيْةِ رُو يُخْطَبُ بَعْدُ خَرَجَ النِّي عَيْكُمْ كَأَنَّ أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُخِلِسُ بِيَدِهِ ثُمَّ أَفْهَلَ يَشْقُهُمْ حَتَّى جَاءَ النَّسَاءَ مَعَهُ بِلاَلُ فَقَالَ ۞ يَا أَيْمَا النَّبِي إِذَا جَاءَكَ الْتُؤْمِئَاتُ يُبَايِعْنَكَ ۞ الآيَّةُ أَرُّ قَالَ حِينَ فَرَغَ مِنْهَا آنْتُنَّ عَلَى ذَلِكَ قَالَتِ الْمِرَأَةُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ لَمْ يُجِنه غَيْرُهَا نَعَمْ لا يَدْرى حَسَنٌ مَنْ هِيَ قَالَ فَتَصَدَّفْنَ فَبَسَطَ بِلاَلٌ ثَوْبَهُ ثُرِّ قَالَ هَلُمَّ لَـكُنَّ فِدَاءٌ أَبِي وَأَنَّى فَيَلْقِينَ الْفَتَخَ وَالْحَوَاتِيمَ فِي ثَوْبِ بِلاَلِ قَالَ عَبْدُ الرِّزَّاقِ الْفَتَخُ الْحَوَاتِيمُ الْعِظَامُ كَانَتْ في الجَاهِلِيَّةِ بَاسِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَمَا جِلْبَاتِ فِي الْعِيدِ مِرْثُنَا أَبُو مَعْمَر قَالَ حَدْثَنَا ا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدْثَنَا أَيُوبُ عَنْ حَفْصَةً بِنْتِ سِيرِينَ قَالَتْ كُنَّا نَعْنَعْ جَوَارِيَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ يَوْمَ الْعِيدِ فَجَاءَتِ المَرَأَةُ فَنَزَلَتْ قَضَرَ بَنِي خَلَفٍ فَأَتَيْنُهُمَا فَحَدَّثَتْ أَنَّ زَوْجَ أَخْتِهَا غَزَا مَعَ النِّي يَرِيِّكُ لِنْتَىٰ عَشْرَةَ غَزْوَةً فَكَانَتْ أَخْتُهَا مَعَهُ في سِتْ غَزَوَاتٍ فَقَالَتْ فَكُنَّا نَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى وَنُدَاوِي الْكَلْمَى فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى إخدَانَا بَأْسٌ إِذَا لَرِ يَكُنْ لَمُنَا جِلْبَاتِ أَنْ لَا تَخْرُجَ فَقَالَ لِتُلْمِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا فَلْيَشْهَدْنَ الْحَيْرَ وَدَعُوهَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ حَفْصَةُ فَلَنَا قَدِمَتْ أَمْ عَطِيَّةَ أَتَنْتُهَا فَسَ أَلْتُهَا أَسَمِعْتِ فِي كَذَا وَكَذَا قَالَتْ نَعَمْ بِأَبِي وَقَلْمًا ذَكَرَتِ النَّبِيِّ عِيْكُمْ إِلاَّ قَالَتْ بِأَبِي قَالَ لِيَخْرُج الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْحُدُورِ أَوْ قَالَ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ شَكَّ أَيُوبُ وَالْحَيْضُ وَيَعْتَزِلُ الْحُيِّصُ الْمُصَلِّي وَلَيْشَهَدْنَ الْحَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ فَقُلْتُ لَهَمَا آلْخِيْصُ قَالَتْ نَعَمْ أَلَيْسَ الْحَاثِصُ تَشْهَدُ عَرَفَاتِ وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا م**اسِ** اغْتِزَالِ الْحُيُّضِ | إب الْمُصَلَّى مِرْرُسُ مُحَدُ بْنُ الْمُنتَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيْ عَنِ ابْنِ عَدِنِ عَنْ مُحَدِدِ قَالَ المرسد ٨٥٩ قَالَتْ أَمْ عَطِيَّةَ أَمِنَنَا أَنْ غَمْرَجَ فَنْخُرِجَ الْحُيْضَ وَالْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْحُدُورِ قَالَ ابْنُ

عَوْنِ أَو الْعَوَاتِقَ ذَوَاتِ الْحُدُورِ فَأَمَّا الْحُيْضُ فَيَشْهَـدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُـمْ

يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَني كَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ مُحَرَ أَنَّ النَّيئ عِيْكُ كَانَ يَغْرُ أَوْ يَذْبُحُ بِالْمُصَلِّى بالسب كَلاَمِ الإمَامِ وَالنَّاسِ في خُطْبَةِ الْعِيد وَإِذَا سُئِلَ الإِمَامُ عَنْ شَيْءٍ وَهُوَ يَخْطُبُ مِرْثُ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَخْوَص قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُغْتِمِ عَنِ الشَّغْيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ خَطَبَتَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَالَ مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا وَنَسَكَ نُسْكَنَا فَقَدْ أَصَـابَ النُّسْكَ وَمَنْ ا نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاَّةِ فَتِيلُكَ شَاهُ لَحْمِ فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ نَسَكُتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرَجَ إِلَى الصَّلاّةِ وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكُلِ وَشُرْبِ فَتَعَجَّلْتُ وَأَكَلْتُ وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي وَجِيرَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّكِ إِنَّاكَ شَاةً كَنْهِ قَالَ فَإِنَّ عِنْدي عَنَاقَ جَذَعَةٍ هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَىٰ لَخَيْمٍ فَهَلْ تَجْزى عَنِّي قَالَ نَعَمْ وَلَنْ تَجْزَى عَنْ أَحَدِ بَعْدَكَ مِرْثُ عَامِدُ بْنُ عُمَرَ عَنْ حَمَّادِ بْن زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ إِنَّ اللهِ رَسُولَ اللَّهِ عِيُّكُمْ صَلَّى يَوْمَ النَّحْرِ ثُرَّ خَطَبَ فَأَمْرَ مَنْ ذَبَّعَ قَبْلَ الصَّلاَةِ أَنْ يُعِيدَ ذَنجَهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ جِيرَانٌ لِي إِمَّا قَالَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَإِمَّا قَالَ بِهِمْ فَقْرٌ وَإِنِّي ذَبَخْتُ قَبْلَ الصَّلاَةِ وَعِنْدِي عَنَاقٌ لِي أَحَبُ إِنَّ مِنْ شَـاتَىٰ لَحْيدٍ فَرَخَّصَ لَهُ فِيهَا مِرْثُنَ مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُغبَةُ عَنِ الأُسْوَدِ عَنْ جُنْدَبِ قَالَ صَلَّى النَّبَيّ عِرِينَ النَّحْرِ أَرُ خَطَبَ ثُمَّ ذَبَحَ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي فَلْيَذْبَحُ أُخْرَى مَكَانَهَا ا وَمَنْ لَمْ يَذْبَعُ فَلْيَذْبَعُ بِاسْمِ اللَّهِ بِاسِبِ مَنْ خَالَفَ الطَّريقَ إِذَا رَجَعَ يَوْمَ الْعِيدِ مِرْثُ مُعَدَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو تُمنيلَةً يَخْبِي بنُ وَاضِح عَنْ فُلَيْحٍ بنِ سُلَيْهَانَ عَنْ سَعِيدِ بنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِر قَالَ كَانَ النَّبَى عِيَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ تَابَعَهُ يُونْسْ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ فَلَيْجِ وَحَدِيثُ جَابِرِ أَصَّعُ بِالسِبِ إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ يُصَلَّى رَكْتَنَيْن وَكَذَلِكَ النَّسَاءُ وَمَنْ كَانَ فِي الْبَيُوتِ وَالْقُرَى لِقَوْلِ النَّبِيِّ عِيْثِكُمْ هَذَا عِيدُنَا أَهْلَ 🖟 الإِسْلاَمِ وَأَمْرَ أَنَسُ بَنُ مَالِكِ مَوْلاَهُمُ ابْنَ أَبِي عُنْبَةَ بِالزَّاوِيَةِ فَجَمَعَ أَهْلَهُ وَبَنِيهِ وَصَلَّى كَصَلاَةِ أَهْلِ الْمِضرِ وَتَكْبِيرِهِمْ وَقَالَ عِكْمَةُ أَهْلُ السَّوَادِ يَجْتَمِعُونَ فِي الْعِيدِ يُصَلُّونَ رَكْمَتَيْنِ كَمَا يَصْنَعُ الإِمَامُ وَقَالَ عَطَاءٌ إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ مِرْثُ يَخْنَى بْنُ بُكَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُزْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكُو وَكُ دَخَلَ عَلَيْهَـا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَامِ مِنَّى تُدَفِّقَانِ وَتَضْرِبَانِ وَالنَّبَىٰ عَيَّكُ مُتَغَشَّ بِغَوْبِهِ 🖥 🛪

۳۸۷-۲۴ ب

ه.س.د ۱۹۳

باب ۲۲-۸۸

باب ۲۵-۸۹

مديث ٩٩٥ ملطانية ٢٤/٢ عَن حديث ٩٩١-١٠٠٠ باب ۲۳–۲۷/۱

فَانْتُهَرَهُمُ الَّهِوبَكُو فَكَشَفَ النَّبِي عِيْكُ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكُو فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ وَتِلْكَ الأَيَّامُ أَيَّامُ مِنَّى وَقَالَتَ عَائِمَةً رَأَيْتُ النَّبَى عِيَّكِ لِمُنْتُونِي وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الحَبَمَةِ السَّمِينَ وَا وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمُنْسِجِدِ فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ فَقَالَ النَّيْ عَرِيْكُمْ دَعْهُمْ أَمْنًا بَنِي أَزْفِدَةَ يَعْنِي مِنَ الأَمْن بِاسِيــــ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا وَقَالَ أَبُو الْمُعَلَى شَمِعْتُ سَعِيدًا عَن ابْن | بب ٣-عَبَاس كَوهَ الصَّلاَةَ فَبَلَ الْعِيدِ مِرْسُ أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنى عَدِى بْنُ ميت ٩٩٧

نَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُيَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ أَنَّ النِّيَّ عِيدً اللَّهِ عَرْجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا وَمَعَهُ بِلاَلْ

كتاك لوثار

بِالْبِ مَا جَاءَ فِي الْوِرْرِ مِرْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِع وَعَبْدِ اللَّهِ بْن دِينَارِ عَن ابْن عُمْرَ أَنَّ رَجُلاً سَـأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثِظِيمُ عَنْ صَلاَةِ اللَّيْل

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيُّكِنَّجُ صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَى أَحَدُكُمْ الصُّبْخ صَلَّى رَكْمَةً وَاحِدَةً تُو رِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى وَحُن نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْفَةِ وَالرَّكْفَتَيْن ۗ صيت ٩٩٩ في الْوِثْرِ حَتَّى يَأْمُرَ بِيَغْضِ حَاجَتِهِ **مِرْثُنِ** عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَتَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ تَخْرَمَةَ بْنِ ۗ ا*ميت* ···· السُلَيْهَانَ عَنْ كُونِبِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ وَهِي خَالَتُهُ فَاضْطَجَعْتُ في عَرْضِ وِسَادَةٍ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّا اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَهْلُهُ فِي طُولِمَنا فَنَامَ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ فَاسْتَيْقَظَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ ثُرَّ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عِيِّكِيُّ إِلَى شَنَّ مُعَلَّقَةِ فَتَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوَضُوءَ لَرْ قَامَ يُصَلَّى فَصَنَعْتُ مِثْلُهُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ بَدَهُ الْبُننَى عَلَى رَأْسِي وَأَخَذَ بِأَذْنِي يَفْتِلُهَا ثُمَّ صَلَّى رَكْتَتَنِن ثُرَّ رَكْمَتَنِنِ ثُمَّ رَكْمَتَنِنِ ثُمَّ رَكْمَتَنِنِ ثُمَّ رَكْمَتَنِنِ ثُمَّ أَوْتَرَ ثُوَ اضْطَجَعَ حَنَّى جَاءَهُ الْمُؤذَّنُ

يث ١٠٠١

راطانیهٔ ۲۰/۲ مَنْغَ

مدبیث ۱۰۰۲

إب ۲-۲۹۲

مدسیشه ۱۰۰۳

مديبشه ١٠٠٤

باسب ۲-۳۹۳ مديث ١٠٠٥

باب ٤-١٠٠١ حديث ١٠٠٦

باسب ۵-۳۹۰ مدیث ۱۰۰۷

ار ۱۹۱۰ میرو ۸

فَقَامَ فَصَلَى رَكْتَتَنِن ثُمُّ خَرَجَ فَصَلَى الصَّبْحَ **مِرْتُنَ** يَخْتِي بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ حَدَّتَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَةٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عِيَّالِيُّمْ صَلاَّةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذًا أَرْدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ فَازَكُمْ رَكْمَةً تُورِرُ لَكَ مَا صَلَّيْتَ قَالَ الْقَاسِمُ وَرَأَيْنَا أَنَّاسًا مُنْذُ أَذْرَكْنَا يُورِرُونَ بِثَلاَثِ وَإِنَّ كُلاًّ لَوَاسِمٌ أَرْجُو أَنْ لاَ يَكُونَ بِشَيْءٍ مِنْهُ بَأْسٌ مِرْتُ أَبُو الْجَنَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شَعَيْبٌ عَن الزَّهْرِيُ الْ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللِّهِ عِيْثِيلُم كَانَ يُصَلِّي إِخْدَى عَشْرَةَ رَكْنَةً كَانَتْ تِلْكَ صَلاَتُهُ تَعْنِي بِاللَّيْلِ فَيَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَفْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ وَيَرَكُمُ رَكْتَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَن حَتَّى يَأْتِيمُهُ الْمُؤذِّنُ لِلصَّلاَةِ لِأسب سَاعَاتِ الْوِثْرِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَوْصَانِي النَّبِي عَيَّتِ بِالْوِثْر عَبْلَ النَّوْمِ وَرُسُنَ أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بنُ سِيرِينَ قَالَ الله قُلْتُ لِإِبْنِ عُمَرَ أَرَأَيْتَ الرَّكْتَيْنِ قَبْلَ صَلاَّةِ الْغَدَاةِ أُطِيلُ فِيهِمَا الْقِرَاءَةَ فَقَالَ كَانَ النَّيئ عَيِّكُ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَيُوتِرُ بِرَكْمَةٍ وَيُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ وَكَأْنَ الأَذَانَ بِأَذْنَيهِ قَالَ حَمَّادٌ أَىٰ سُرْعَةً مِرْتُ عُمَرُ بْنُ حَفْصِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الأُغْمَسُ قَالَ حَدَّثَنِي مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كُلِّ اللَّيْلِ أَوْرَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْظُ وَانْتَهَى وِزْرُهُ إِلَى السَّحَرِ بِاسِ إِيقَاظِ النَّبِيِّ عِيْكُمْ أَهْلَهُ بِالْوِرْ صَرْبُ ا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْمَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّيْ عَيِّكُ يُصَلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُغْتَرِضَةً عَلَى فِرَاشِهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنَى فَأُوتَرْثُ باب لِيَجْعَلُ آخِرَ صَلاَتِهِ وِزُرًا مِرْثُنَ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْنَى بنُ سَعِيدِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَن النَّبِيِّ عَرِيْكُ ۚ قَالَ اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيلِ وِثْرًا باب الْوِرْوِ عَلَى الدَّابَةِ مِرْثُ إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي بَكُرِ بْن عُمَرَ بْن عَبدِ الرَّحْمَن بْنِ عَبدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ فَقَالَ سَعِيدٌ فَلَنَا خَشِيتُ الطَّبْحَ نَزَلْتُ فَأُوزَرْتُ ثُمَّ لَحِيْفَتُهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ أَيْنَ كُنْتَ فَقُلْتُ خَشِيتُ الصّْبْحَ فَنَرَلْتُ فَأَوْرَتُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَيِّكُمْ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ فَقُلْتُ بَلَى وَاللَّهِ قَالَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَرِيْكُ كَانَ يُورِز عَلَى الْبَعِيرِ بِاسِمِ الْوِرْرِ فِي السَّفَرِ مِرْشُنَا مُوسَى بْزُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ 🛮 🛪

باب۲-۱/۷-۲ حدیث ۱۰۰۱-۱۰۱۴

حَدَّثَنَا جُوَ يْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِي عَيِّكُ يُصَلَّى فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ يُومِئُ إِبْمَاءً صَلاَةَ اللَّيْلِ إِلَّا الْفَرَائِصَ وَيُورِزُ عَلَى رَاحِلَتِهِ باسب الْقُنُوتِ قَبْلَ الزُّكُوعِ وَبَعْدَهُ مِرْشُ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدِ عَن أَيُوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سُئِلَ أَنَسُ أَقَنَتَ النَّبِي عَيَّكِ ۖ فِي الصَّبْحِ قَالَ نَعَمْ فَقِيلَ لَهُ أَوْقَنَتَ ِ قَبْلَ الزَّكُوعِ قَالَ بَعْدَ الزَّكُوعِ بَسِيرًا **مِرْثُنَ** مُسَدَّدٌ قَالَ حَدْثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدْثَنَا ۗ مِيتِ ٠٠ عَاصِمٌ قَالَ سَــأَلْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوتِ فَقَالَ قَدْ كَانَ الْقُنُوتُ قُلْتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ قَبْلَهُ قَالَ فَإِنَّ فُلاَنًا أَخْبَرَ نِي عَنْكَ أَنْكَ قُلْتَ بَعْدَ الزَّكُوعِ فَقَالَ كَذَبَ إِنَّمَا فَتَتَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّا لِللَّهُ عَدَ الرَّكُوعِ شَهْرًا أَرَاهُ كَانَ بَعَثَ فَوْمًا يُقَالُ لَمَهُ الْقُرَّاءُ زُهَاء سَنِعِينَ رَجُلاً إِلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ دُونَ أُولِئِكَ وَكَانَ يَنْتُهُمْ وَيَيْنَ رَسُولِ اللّهِ عَيْشِيْهِ عَهٰدٌ فَقَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّكُ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ أَخْمِهِمْ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا الصحيحة الم زَائِدَةُ عَنِ التَّنيمِي عَنْ أَبِي مِجْلَرِ عَنْ أَنَسِ قَالَ قَنَتَ النِّبِي عِيْكُ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رغل

وَذَكُوانَ مِرْثُنَ مُسَدِّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ | مست ١١٦

قَالَ كَانَ الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ

كالكيث تشقاء

**باب.** الإستيشقاءِ وَنُرُوجِ النَّبِيِّ عِينَظِيَّهِ فِي الإسْتِسْقَاءِ **ورثْن**َ أَبُو نُعَنِيهِ قَالَ حَذْثَنَا || بب ٢٠٨٠ من

سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمَّهِ قَالَ خَرَجَ النَّبئي ﴿ اللَّهِ اللَّهِ يَسْتَسْقِ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ لِمُسِبِ دُعَاءِ النَّيِّ عِيْظِيْمُ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِني يُوسُفَ ابب ٢٩٠-ورشن فَتَلِيَّهُ مَدْثَنَا مُغِيرَةُ بِنْ عَبْدِ الرَّحْسَنِ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً مست ١٠١ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْرٌ اللَّهُمَّ أَخَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكَةِ الآخِرَةِ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْجَ عَيَاشَ بنَ أَبِي

ار ۳۰-۳ میرشه ۱۰۱۱

ملطانية ٢٧/٢ النَّيَّ

وأتيض لِنشنق الغام بوجهه » نجال النبتاى عضمة الدارا مل
 وقال غمر بن خمرة عَدْقا مسالر عن أبيه رئما ذكون قول الشاعر وأنا أظار إلى
 وجواللي يشخ ينشخ من عن ينزل حتى بجيش كل ميزاب

مدنیث ۷

وَالْيَصْ الْمُنتَ الْقَالِمِ وَجُهِ 
 هِ الْمُنالَ الْمُنتَ الْفَالِمِ وَهُمِهِ 
 وَهُو قَوْلُ أَبِي طَالِبٍ مِرْثُ الْحَسَنُ اللهُ عَمْدٍ قَالَ مَدْقَا مُحَدُد اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ

مديب ١٠١٨

ا. ۱-۱۱ مسم ۱۱۱

مدیث ۱۰۲۰

باب۳-۷

إِنَى الْمُصَلِّى فَاسْتَشْقَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ كَانَ ابْنُ عُنِينَةَ يَقُولُ هُوَ صَـاحِبُ الأَذَانِ وَلَـكِنَهُ وَهُمْ لأَنَّ هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بنُ زَيْدِ بن

عَاصِم الْمُنَاذِنِيْ مَاذِنُ الأَنْصَادِ بِاســــ انْتِقَامِ الرَّبِّ جَلَّ وَعَزَّ مِنْ خَلْقِهِ بِالْقَحْطِ | إ. إذًا انتُهكَ تحَارِمُ اللهِ باسب الإستينقاءِ في المنسجدِ الجَامِيمِ مدثن مُحَدَّدُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو ضَمْرَةَ أَنْسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ حَدَّثْنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي غَيو أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَذْكُو أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ مِنْ بَابٍ كَانَ وُجَاهَ الْمِنْجَرِ وَرَسُولُ اللَّهِ يَرِّكُ اللَّهِ عَائِرٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ عِيْرِكُ اللَّهِ فَائِمًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَـكَت الْمَوَاشِي وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهُ يُغِينُنَا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِ اللَّهُ عَقَالَ اللَّهُمَّ اسْفِنَا اللَّهُمَّ اسْفِنَا اللَّهُمَّ اسْفِنَا قَالَ أَنْسٌ وَلاَ وَاللَّهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ شَحَابٍ وَلاَ قَرَعَةً وَلاَ شَيْئًا وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتِ وَلاَ دَارِ قَالَ فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التَّرْسِ فَلَنَا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ قَالَ وَاللَّهِ مَا رَأَنْنَا الشَّمْسَ ستًّا ثُو دَخَلَ رَجُلُّ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجِمُعَةِ الْمُفْلِلَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ عِينَا إِلَيْ عَلَيْمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَـكَتِ الأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ الشَّبْلُ فَادْعُ اللَّهَ يُمْسِكُهَا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ

عِيْنِيْ بِهُ ثُو قَالَ اللَّهُمْ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا اللَّهُمْ عَلَى الآكَامِ وَالْجِمَالِ وَالآجَام

وَالظُّرَابِ وَالأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ قَالَ قَالْقَطَعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشِي في الشَّفس قَالَ || بمعان: ١٩/٣ الشجر

شَريكُ فَسَـأَلَتُ أَنْسَـا أَهُوَ الرَّجُلُ الأَوْلُ قَالَ لاَ أَدْرى *باســِـــ* الإِسْتِسْقَاءِ فِي | إبـــ ٢-٤٠ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ مِرْتُ قَتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدِ قَالَ حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلَ بْنُ جَعْفَر الميت ١٠٦٠ عَنْ شَرِيكِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمُسْجِدَ يَوْمَ جُمْعَةٍ مِنْ بَابٍ كَانَ نَحْوَ دَار الْقَضَاءِ وَرَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ عَلَيْ عَلْمُ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِ مَ قَائِمًا ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَـكَتِ الأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبْلُ فَادْعُ اللَّهُ يُغِينُنَا فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَيَّكِ ا يَدَيْهِ ثُرَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَغِثْنَا اللَّهُمَّ أَغِثْنَا اللَّهُمَّ أَغِثْنَا قَالَ أَنْسٌ وَلاَ وَاللَّهِ مَا نَرَى في السَّمَاءِ مِنْ سَحَابِ وَلاَ قَزَعَةً وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْمٍ مِنْ بَيْتٍ وَلاَ دَارِ قَالَ فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةً مِثْل التُّرْسِ فَلَنَا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ ثُمَّ أَنظَرَتْ فَلاَ وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سِتَّا ثُو دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُنْمَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ عِينَا لِيَهُمْ يَغْطُبُ فَاسْتَفْبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَـكَتِ الأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ الشَّبْلُ فَاذْخُ اللَّهُ يُمْسِكُهَا عَنَّا قَالَ فَرَفَعَ

رَسُولُ اللَّهِ عِيَّكُ لِمَ يَدْيُهِ ثُرَّ قَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظَّرَاب وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ قَالَ فَأَقْلَعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ قَالَ شَريكٌ سَــَأَلُثُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ أَهُوَ الرَّجُلُ الأَوْلُ فَقَالَ مَا أَدْرِى لِلسِــــ الإسْتِسْقَاءِ عَلَى الْمِنْبَرِ مِرْثُتْ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسٍ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ۗ عَيْرِ اللَّهِ عَنْطُبُ يَوْمَ الْجُنْمَةِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَتَطَ الْمَطَرُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ ﴿ هَ يَسْفِينَا فَدَعَا فَسُطِرْنَا فَمَا كِذْنَا أَنْ نَصِلَ إِنِّي مَنَازِلِنَا فَمَا زِلْنَا ثُمُنطَرُ إِلَى الجُبُمُعَةِ الْمُغْبِلَةِ قَالَ فَقَاءَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَضرفَهُ عَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْظِيُّ اللَّهُمْ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُ السَّحَابَ يَتَقَطَّمُ بَمِينًا وَشِمَالاً يُمْطُرُونَ وَلاَ يُمْطَرُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ بِاسِبِ مَن اكْتَنَى بِصَلاَةِ الجُمُعَةِ فِي الإِسْتِسْقَاءِ **ورثن** ۗ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنْسِ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبَيِّ ﴿ -عِيِّكِ اللَّهُ عَلَى لَكُتِ الْمُوَاشِي وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ فَدَعَا فَمُطِرْنَا مِنَ الْجُمُعَة إِلَى الجُمُعَة ثُوَّ جَاءَ فَقَالَ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ وَهَلَكَتِ الْمُوَاشِي فَادْعُ اللَّهَ بُمْسِكُهَا فَقَامَ عِينِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمَّ عَلَى الآكامِ وَالظَّرَابِ وَالأَوْدِيَّةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ فَانْجَابَتْ عَن الْمُدِينَةِ الْجِيَابَ النَّوْبِ بِاسِ الدُّعَاءِ إِذَا تَقَطَّعَتِ السُّبْلُ مِنْ كُثْرَةِ الْمُعْرَ إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَني مَالِكٌ عَنْ شَرِيكِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِر عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ قَالَ " جَاءَ رَجُلُ إِنِّي رَسُولِ اللَّهِ عَيِّكُم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَـكَتِ الْمُوَاثِي وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَيِّئِكُمْ فَمُطِرُوا مِنْ جُمُعَةٍ إِنَّى جُمُعَةٍ فَجَاءَ رَجُلٌ إِنَّى رَسُولِ اللَّهِ وَ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا يَسُولَ اللَّهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ وَهَلَكَت الْمُوَاشِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَالِئُهُمْ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ وَالآكَامِ وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ وَمَنَابِت الشَّجَر فَالْحُمَابَتْ عَنِ الْمُدِينَةِ الْجِبَابَ النَّوْبِ بِاسِمِ مَا قِيلَ إِنَّ النَّبِيَّ عَيْكُمْ ال لَرْ يُحْوَلُ رِدَاءَهُ فِي الإِسْتِسْقَاءِ يَوْمَ الجُمْعَةِ مِرْثُ الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ عَنِ الأَوْزَاعِئَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَجُلًا شَكَا إلَى النَّىٰ عَيِّكُ لللَّهُ الْمَـٰالِ وَجَهْدَ الْعِيَالِ فَدَعَا اللَّهَ يَسْتَسْنَى وَلَمْ يَذْكُرُ أَنَّهُ حَوَّلَ رِدَاءَهُ وَلاَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ بِاسِبِ إِذَا اسْتَشْفَعُوا إِلَى الإِمَامِ لِيَسْتَسْقَ لَمُهُمْ لَز يَرْدُهُمْ مِرْسُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي غَرِ عَنْ أَنسِ بْنِ | ١٥

ب ۸-۵۰

Let and Count

باسب ۱۰۲۰ حدیث ۱۰۲۵

ياسب ١١-٨-١

n ....

باب ۱۲-۶۰۹ حدیث ۲۷

مَالِكِ أَنَّهُ فَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِينَا اللَّهِ عَلَىكَ اللَّهِ هَلَـكَتِ المُتَوَاشِي ۗ *المعاني*ة ٢٠.٧ نَشَالُ وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ فَدَعَا اللَّهَ فَمُطِرْنَا مِنَ الجُهُمَةِ إِلَى الجُهُمَةِ فَجَاءَ رَجُلُّ إِلَى النَّيِّ عَرِيْكُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ وَتَقَطَّمَتِ السُّبُلُ وَهَلَكَتِ الْمُوَاشِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَرَّا اللَّهُمَّ عَلَى ظُهُورِ الْجِبَالِ وَالآكَامِ وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ وَمَنَابِت الشَّجَرِ فَانْجَابَتْ عَنِ الْمُدِينَةِ الْجِيَابَ النَّوْبِ بِاسِبِ إِذَا اسْتَشْفَعَ الْمُشْرِكُونَ البّ

بِالْمُسْلِدِينَ عِنْدَ الْقَحْطِ صِرْتُ مُحَدِّدُ بْنُ كَثِيرِ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثْنَا مَنْصُورٌ وَالأَعْمَشُ | ميت ١٩٨ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ أَتَلِتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ إِنَّ فُرَيْشًا أَبْطَئُوا عَن الإِسْلاَمِ فَدَعَا عَلَيْهِمُ النَّبِي ﷺ فَأَخَذَنْهُمْ سَنَةٌ حَتَّى هَلَـكُوا فِيهَـا وَأَكُلُوا الْمُنِيَّةَ وَالْعِظَامَ خَمَاءَهُ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ يَا مُجَّدُ جِنْتَ تَأْمُرُ بِصِلَةِ الرَّحِيدِ وَإِنَّ قَوْمَكَ هَلَـكُوا ا فَادْعُ اللَّهَ فَقَرَأَ ۞ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِين ﴿ اللَّهِ عَادُوا إِلَى كُفْرِهِمْ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى ۞ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْـكُبْرَى ﴿۞ يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ وَزَادَ أَسْبَاطٌ عَنْ مَنْصُورٍ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ عِيَّكِيِّنِهِ فَسُقُوا الْغَيْثَ فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ سَبْعًا وَشَكًا النَّاسُ كَثْرَةَ الْمُعَطّر فَقَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا فَانْحَدَرَتِ السَّحَابَةُ عَنْ رَأْسِهِ فَسْقُوا النَّاسُ حَوْلَهُمْ ا

ماــــــــ الدُعَاءِ إِذَا كَثُرُ الْمُطَرُ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا **مِرْثُنِ مُحَ**دَّدُ بْنُ أَبِي بَكْر حَدَّثْنَا ∥بار مُغتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَيْظُتُ يَوْمَ جُمْعَةٍ فَقَامَ النَّاسُ فَصَاحُوا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَحَطَ الْمَطَرُ وَاحْمَرَّتِ الشَّجَرُ وَهَلَكَتِ الْبَهَاثِمُ فَادْعُ اللَّهَ يَسْقِينَا فَقَالَ اللَّهُمَّ اسْقِتَا مَرَّتَيْنِ وَالْيُرِ اللَّهِ مَا نَرَى في الشَّمَاءِ قَزَعَةً مِنْ سَحَاب فَتَشَأَتْ سَحَابَةٌ وَأَمْطَرَتْ وَنَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ فَصَلَّى فَلَمَّا انْصَرَفَ لَمْ زَلُ تُمْطِرُ إِلَى الجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا فَلَنَا قَامَ النَّبِي عِنْ اللَّهِ عَلَيْكُم صَاحُوا إِلَيهِ تَهَدَّمَتِ الْبَيُوتُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ يَخْسِمُهَا عَنَّا فَتَبَشَمَ النَّبِئَ عِيِّئْكُمْ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا فَكُشِطَتِ الْمَدِينَةُ خَجَعَلَتْ تُمْطِرُ حَوْلَمَنا وَلاَ تَمْطُرُ بِالْمَدِينَةِ قَطْرَةً فَنَظَرْتُ إِلَى الْمُدِينَةِ وَإِنَّهَا لَني إِسْحَاقَ خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بِنْ يَرْ يِدَ الأَنْصَارِي وَخَرَجَ مَعَهُ الْبَرَاءُ بِنْ عَازِبٍ وَزَيْدُ بِنُ أَرْقَمَ رَجْجُهُ فَاسْتَمْقَ فَقَامَ بهـمْ عَلَى رَجْلَيْهِ عَلَى غَيْرٍ مِنْبَرِ فَاسْتَغْفَرَ ثُمُّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَجْمَهُرُ ۗ سَلانِهُ ٣/١ ثُمّ إِلْقِرَاءَةِ وَلَزِ يُؤِذَنْ وَلَمْ يُقِمْ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَرَأَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ النَّبِيَّ عَيْنِ مِرْثُ السَّا ١٠٦

أَبُو الْبَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الرُّهْرِئَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبَادُ بْنُ تَمِيمٍ أَنَّ عَمَّهُ وَكَانَ مِنْ أَضْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيُّكُمْ أَخْبَرُهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيُّكُمْ خَرَجَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِي لَهُمْ فَقَامَ فَدَعَا اللَّهَ قَائِمًا ثُرَ تَوَجَّهَ قِبَلَ الْقِبْلَةِ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ فَأَسْقُوا لِاسِے الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ في الإستيسْقاءِ ورثن أَبُو تُعنيم حَدَّثَنَا ابن أَبي ذِنْبِ عَن الزَّهْرِيِّ عَنْ عَبَادِ بن تَميمٍ عَنْ عَمْهِ قَالَ خَرَجَ النَّبِي عَيْظِيمُ يَسْتَسْقِي فَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُو وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكْتَتَيْنِ ﴿ هَ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ ما \_ كَيْفَ حَوْلَ النَّيْ عِينِكُ ظَهْرَهُ إِلَى النَّاس ورثن آدَمْ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ الزُهْرِيِّ عَنْ عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمْهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيِّ عَيَّكُم يَوْمَ خَرَجَ يَسْتَسْقِي قَالَ فَحَوَلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُو ثُرَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ ثُمَّ صَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْن جَهَرَ فِيهِهَا بِالْقِرَاءَةِ مَاكِ صَلَاةِ الإِسْتِسْقَاءِ رَكْعَتَيْن مِرْثُنَا قَتْلِيثُةُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ عَبَادِ بْنِ تَحِيمٍ عَنْ عَمْهِ أَنَّ ∥· النَّبِيُّ عَيْكُمْ اسْتَسْقَ فَصَلَّى رَكْتَتَيْنِ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ بِاسِبِ الإسْتِسْقَاءِ فِي الْمُصَلَّى وَثُنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحْمَّدٍ قَالَ حَدَّثْنَا شَفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ سَمِعَ عَبَادَ بْنَ تَمِيمٍ عَنْ عَمْهِ قَالَ خَرَجَ النَّبِي عَرِيجِ إِلَى الْمُصَلِّي يَسْتَسْقِي وَاسْتَغْبَلَ الْقِبْلَةَ فَصَلَّى رَكْتَتْنِي وَقَلَبَ رِدَاءَهُ قَالَ سُفْيَانُ فَأَخْبَرَ نِي الْمُسْعُودِئُ عَنْ أَبِي بَكُرِ قَالَ جَعَلَ الْبَيِينَ عَلَى الشَّمَالِ السيقبال الفيئلة في الإستيسقاء مرثب مُحَدَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ قَالَ اللهِ حَدَّثَنَا يَخْنَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكُو بْنُ مُحَدِّدٍ أَنَّ عَبَادَ بْنَ تَمِيدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ الأَنْصَارِيَّ أُخْبَرُهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكُمْ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى يُصَلَّى وَأَنَّهُ لَنَا دَعَا أَوْ أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ زَيْدٍ هَذَا مَازِنِيْ وَالأَوْلُ كُوفِي هُوَ ابْنُ يَزِيدَ بِاسِبِ رَفْعِ النَّاسِ أَيْدِيَهُمْ مَعَ الإِمَامِ فِي الإِسْتِسْقَاءِ قَالَ أَيُوبُ بنُ سُلَيْهَانَ حَدَثَنَى أَبُو بَكُر بنُ أَبِي أُويُسِ عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ بِلاَلِ قَالَ يَحْبَى بنُ سَعِيدٍ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ أَنَّى رَجُلُّ أَعْرَابِيَّ مِنْ أَهْلِ الْبَذْوِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيَّكُمْ يَوْمَ الْجِنْمَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَـكَتِ الْمُناشِيَةُ هَلَكَ الْعِيَالُ هَلَكَ النَّاسُ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْكُمْ يَدَايِهِ يَدْعُو وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ مَعَهُ يَدْعُونَ قَالَ فَمَنا خَرَجْنَا مِنَ الْمُسْجِدِ حَتَّى مُطِرْنَا فَمَا زِلْنَا مُنطَرُ حَتَّى كَاتَتِ الْجُمْعَةُ الأَخْرَى فَأَتَّى الرَّجُلُ إِلَى تَيَّ اللَّهِ عَيِّكُ مَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَشِقَ الْمُسَافِرُ وَمُنِعَ الطَّرِيقُ وقالِ الأَوْنِينَي حَدَّثَني مُحَدَّدُ بنُ اللهِ

EIP-17 . . .

ربیشهٔ ۱۰۳۲

ب ۱۰۳۲ حدیث ۱۰۳۲

باسب ۱۰۳۶ حدیث ۱۰۳۶

٤١٦-19 ـــ

يشه ١٠٣٥

باسب ۲۰-٤۱۷ حديث ١٠٣٦

u-n \_\_\_L

مديث ١٠٣٧

سلانية ۲۲/۲ ينظ

**...** . .

جَعْفَرِ عَنْ يَحْنِيَ بْنِ سَعِيدٍ وَشَرِيكٍ سَمِعَا أَنْسًا عَنِ النَّبِيُّ عِيَّئِكُ أَنَّهُ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِنطَيْهِ بِاسِبِ رَفْعِ الإِمَامِ يَدَهُ فِي الإسْتِسْقَاءِ م**ِرْثُنَ** مُحَدُّ بْنُ بَشَارِ ۗ حَدَّثَنَا يَحْدِيَ وَابْنُ أَبِي عَدِئُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنسِ بْن مَالِكِ قَالَ كَانَ النّبئ عِيْكُ لا يَرْفَعُ بَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إلا فِي الإستِسْقَاءِ وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ بِالِّبِ مَا يُقَالُ إِذَا أَمْطَرَتْ وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ ﴿ كَصَيْبِ ۞ الْمَطَرُ وَقَالَ غَيْرُهُ ۗ إبب ٣٠ صَابَ وَأَصَابَ يَصُوبُ مِرْشُ مُحَدَّدٌ هُوَ ابْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ الْمَزْوَزِئُ قَالَ السِيتُ ١٠٠

> أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَدِّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّكِيمٌ كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ صَيْبًا نَافِعًا تَابَعَهُ الْقَاسِمُ بْنُ يَحْدِي عَنْ مُبَيِّدِ اللَّهِ

وَرَوَاهُ الأَوْزَاعِنُ وَعُقَيْلٌ عَنْ نَافِعٍ بِاسِبِ مَنْ تَمَطَّرَ فِي الْمَطَرَ حَتَّى يَتَحَادَرَ عَلَى لِخنتِيهِ | إب ١٦-١١ مِرْثُ مُحَدُ بنُ مُقَاتِلِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بنُ الْمُتَارَكِ قَالَ أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِئ قَالَ الْمَسِيدِ H حَدَّثُنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبِدِ أُسِّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيٰ قَالَ حَدَّتَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ أَصَابَتِ النَّامَ سَنَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيُّ فَبَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُنْعَةِ قَامَ أَعْرَابِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَ الْمَـالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا أَنْ يَسْقِيَنَا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ وَمَا فِي السَّمَاءِ فَزَعَةٌ قَالَ فَغَارَ سَحَابٌ أَمْثَالُ الجِبَالِ أَرُّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ المُنطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِلْيَبِهِ قَالَ فَسَطِوْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ وَفِي الْغَدِ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ وَالَّذِي يَلِيهِ إِنِّي الجُمْعَةِ الأُخْرَى فَقَامَ ذَلِكَ الأُغْرَابئ أَوْ رَجُلُ غَيْرُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهَدَّمَ الْبَنَاءُ وَغَرِقَ الْمَالُ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ يَدَيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا قَالَ فَمَا جَعَلَ يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ السَّمَاءِ إِلاَّ تَفَرَّجَتْ حَتَّى صَارَتِ الْمَدِينَةُ في مِثْلِ الْجَوْبَةِ حَتَّى سَالَ الْوَادِي وَادِي فَنَاةَ مَّهْوًا قَالَ فَلَمْ يَجِيئُ أَحَدُ مِنْ تَاحِيَةٍ إِلاَّ حَدَّتَ بِالْجَنْوِدِ بِالسِّبِ إِذَا هَبَتِ الرّبخ مرثب سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ أَخْبَرَ نِي مُمَيْدٌ أَنَهُ سَمِعَ أَنْسًا يَقُولُ

كَانَتِ الرِّيخُ الشَّدِيدَةُ إِذَا هَبَّتْ عُرفَ ذَلِكَ فِي وَجُهِ النَّبِي النِّي اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي اللَّ

عَرِّكُ مُصِرْتُ بِالصِّبَا صِرْتُ مُسْلِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكِرِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَن ابن السح ١٩٢

عَبَاسِ أَنَّ النَّيِّ عِيَّا اللهِ عَالَ نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَأُهْلِكُتْ عَادَّ بِاللَّبُودِ بِاسِ مَا قِيلَ فِي إبب ٢٠-٢١

الوَّلَازِلِ وَالآيَاتِ مِرْثُنَا أَبُو الْبَتَانِ قَالَ أُخْبَرُنَا شُعَنِتِ قَالَ أُخْبَرَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَنْ السِمْ ١٠٤

عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيِّ عِيِّكُ إِلاَّ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُفْبَضَ الْعِلْمُ وَتَكُثُرُ الزَّلَازِلُ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ وَيَكُثُرُ الْهَنرُجُ وَهُوَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ حَتَّى يَكُثُرُ فِيكُرُ الْمَالُ فَيَغِيضُ مِرْثُنَ مُحَدَّدُ بْنُ الْمُنتَى قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْحَسَن قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَـامِنَا وَفِي يَمَنِنَا قَالَ قَالُوا وَفِي خَبْدِنَا قَالَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمْنِنَا قَالَ قَالُوا وَفِي خَبْدِنَا قَالَ قَالَ هُنَاكَ الزَّلاَزِلُ وَالْفِنَنُ وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ بِاسِبِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى • وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمُ أَنْكُو ثُكَذُّبُونَ ١٠٠٥ قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ شُكْرُكُم ورثْ إِسْمَاعِيلُ حَدَّنِي مَالِكٌ عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبْيَدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ زَيْدِ بْن خَالِدِ الْجُهُونَ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عِيْرِ اللَّهِ عَلَى إِثْرُ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيَالَةِ فَلَنَا انصَرَفَ النَّبَىٰ عَلِيَّكُمْ أَفْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَذْرُونَ مَاذَا قَالَ 🖟 -رَبْكُر قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَغْلَمَ قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِى مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَصْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْـكَوْكَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْـكَوْكِ بِاسِــ لاَ يَذْرِى مَتَى يَجِىءُ الْمَطَرُ إِلاَّ اللهُ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّيِّ عِيْشِيلُ خَمْسٌ لاَ يَعْلَمُهَنَّ إِلاَّ اللَّهُ صِرْبُ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنْ عَنِدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ مَا عُنَّا حُ ۗ ا الْغَنِبِ خَمْسٌ لاَ يَعْلَىٰهَا إِلاَّ اللَّهُ لاَ يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونُ فِي غَدٍ وَلاَ يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونُ فِي الأَرْحَامِ وَلاَ تَغْلَمَ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرى نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ وَمَا يَدْرى أَحَدٌ مَتَى يَجِيءُ الْمَطَوُ

مدسست ١٠٤٥

اب ۲۸–۲۵

باب ۱۶-۲۹ مدسده ۱۶۶۷



کٹاب ۱

*ىا*ــــــــ الصَّلَةِ فى كُنُوفِ الشَّنس **مدثَّتُ**ا عَمْرُو بَنْ عَوْنِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ ۗ إبب ١٣٠٠ *ميت* يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكِرَةً قَالَ كُنَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عِيْثِينَ الشَّمْسُ فَقَامَ السَّاسُ ١٤/٢ النَّنسُ النَّئَى عَيَّكِيُّهُ يَجُرُ رِدَاءَهُ حَتَّى دَخَلَ الْمُسْجِدَ فَدَخَلْنَا فَصَلَّى بِنَا رَكْتَتِن حَتَّى الْجَلَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ عِينَ الشَّهِ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَان لِمَوْتِ أَحَدِ فَإِذَا رَأَتُمُو هُمَا فَصَلُوا

وَادْعُوا حَتَّى يُكَشَّفَ مَا بِكُرْ مِرْثُنَ شِهَـابُ بَنْ عَبَادٍ حَدَّثْنَا إِنْرَاهِيمْ بْنُ مُمْنِيدٍ عَنْ السَّمَّاتُ اللَّهِ ١٩٥ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ قَالَ النَّيْ عِرْ اللَّهِ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمُوْتِ أَحَدِ مِنَ النَّاسِ وَلَكِئَهُمَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَتَعُومُمَا فَقُومُوا

فَصَلُوا صِرْتُ أَصْبَغُ قَالَ أَخْبَرَ نِي ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَمْرُو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِي | مَسِتْ ١٠٠ الْقَاسِم حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَن ابْنِ مُمَرَ رَفِينَ أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ عَنِ النَّبَىٰ عَلِيْكُمْ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ لا يَخْسِفَانِ لِمُوتِ أَحَدِ وَلا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُ إِلَيَّانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَتُمُوهَا

· فَصَلُوا مِرْثُنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَدَّدٍ قَالَ حَدْثَنَا هَاشِمْ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدْثَنَا شَيْبَانُ الْمَسِدِ ١٠٥ أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةً عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةً قَالَ كَسَفَتِّ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عِيَّكِمْ مَاتَ إِبْرَاهِيمْ فَقَالَ النَّاسُ كَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيُّكِيُّ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِتوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْحُ

فَصَلُوا وَادْعُوا اللَّهَ بَاسِ الصَّدَقَةِ فِي الْـكُسُوفِ مِرْثُنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَـاهِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً أَنَّهَا قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ في عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ يَرْتِكِينِهِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ يَرْتِكِينَ بِالنَّاسِ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُورَ رَكُمْ فَأَطَالَ الزُّكُوعَ ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوْلِ ثُرَّ رَكَمَ فَأَطَالَ الزُّكوعَ وَهُوَ دُونَ الزُّكُوعِ الأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ الشُجُودَ ثُرَّ فَعَلَ فِي الزَّكَتَةِ النَّائِيَّةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الأُولِي ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدِ انْجَلَتِ الشَّمْسُ فَعَطَبَ النَّاسَ فَتَعِدَ اللَّهَ وَأَنْيَ عَلَيْهِ ثُرَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لاَ يَثْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أُحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكُمْرُوا وَصَلُوا وَتَصَدَّقُوا ثُمَّ قَالَ يَا أَمَّةَ ثُمَّدِ وَاللَّهِ مَا مِنْ أَحَدِ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَزْنِي عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِي أَمَتُهُ يَا أُمَّةً مُحَدِّدِ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَىُونَ مَا أَغْلَا لَضَحِكُمُ قَلِيلًا وَلَبَكَيْمُ كَثِيرًا

ملطانية ٢٥/٢ أخومًا

النَّدَاءِ بالصَّلاَّةُ جَامِعَةً فِي الْكُسُوفِ مِرْثُ الْعَمَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا يَعْنَى بْنُ صَالِجٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامِ بْنِ أَبِي سَلَامٍ الْحَبَشِي الدَّمَشْقِ قَالَ حَدَّثَنا

يمخى بنُ أبى كَثِيرِ قَالَ أُخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةَ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ الزَّهْرِئ عَنْ عَبدِ اللَّهِ بن عَمْرِ و راه عَ قَالَ لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيْرِ اللَّهِ عَد الصَّلاَة جَامِعَة باسب خُطْبَةِ الإِمَامِ فِي الْكُسُوفِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَأَسْمَاءُ خَطَبَ النَّبِي عَيِّكُم مِرْثُ يَخْتِي بِنُ بَكَيْرِ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْن شِهَاب ح وَحَدَّتَنِي أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْنَسَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُرْوَهُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّيِّ عِلِيِّكُمْ قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ عِلَيْكُمْ فَخَرَجَ إِنِّي الْمُسْجِدِ فَصَفَ النَّاسُ وَرَاءَهُ فَكَثِرَ فَافْتَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِرَاءَةً طَوِيلَةً ثُوَّ كُجُرَ فَرَكَمَ زُكُوعًا طَوِيلاً ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَامَ وَلَمْ يَسْجُدْ وَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً هِيَ أَذْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الأُولَى ثُمَّ كَبُرَ وَرَكَمَ زُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ أَذْنَى مِنَ الزَّكُوعِ الأَوَّلِ ثُرَ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمِنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَنَّدُ ثُمَّ سَجَدَ ثُوَّ قَالَ فِي الزَّكُعَةِ الآخِرَةِ مِثْلَ ذَلكَ فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَالْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرفَ ثُمَّ قَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بَمَنا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّز قَالَ هُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لاَ يَخْسِفَان لِمُوتِ أَحَدِ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَتُتُوهُمَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاَةِ وَكَانَ يُحَدِّثُ كَثِيرُ بنُ عَبَاسٍ أَنّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسِ وْلِيْتُ كَانَ يُحَدِّثُ يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ بِمِثْل حَدِيثِ عُزْوَةً عَنْ عَائِشَةَ فَقُلْتُ لِغُرْوَةَ إِنَّ أَخَاكَ يَوْمَ خَسَفَتْ بِالْمُدِينَةِ لَمْ يَرَدْ عَلَى رَكْتَتَنِي مِثْلَ الطَّبْيحِ قَالَ أَجَلَ لأَنَّهُ أَخْطأَ الشُّنَّة باسب هَلْ يَقُولُ كَسَفَتِ الشَّمْسُ أَوْ خَسَفَتْ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَخَسَفَ الْقَمَرُ (٣٥) مرثث سَعِيدُ بنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَــابِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُزُوةُ بْنُ الزَّبْيرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَيْرِكُ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِين صلَّى يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ فَكَبِّرَ فَقَراً قِرَاءَةً طَوِيلَةً ثُرَّ رَكَمَ رُكُوعًا طَوِيلاً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَقَامَ كَمَا هُوَ ثُرَّ قَرَأَ قِرَاءَةً طُويلَةً وَهْيَ أَدْنَى مِنَ 🖟 الْقِرَاءَةِ الأُولَىٰ ثُمَّ رَكُمَ زُكُوعًا طَوِيلاً وَهِي أَذْنَى مِنَ الرَّكُةِ الأُولَىٰ ثُرَّ سَجَدَ سُجُودًا طَوِيلاً ثُمُّ فَعَلَ فِي الرُّكُمَةِ الآخِرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُرِّ سَلَّمَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ في كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ إِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَلْتُتُومُمُنَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاَّةِ بِإِسِبِ قَوْلِ النِّبَى لِيُّكُّمْ يُخَوِّفُ اللَّهُ عِنَادَهُ بِالْكُسُوفِ قَالَةُ أَبُو مُومَى عَنِ النِّبِيِّ عَيْثِكُ مِرْثُ فَتَيْبَهُ بَنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ

اب ۲۰-۱

اب ۲۱۰۰

*ملطانية ٣٦/٢* الشَّفيذ.

باب ۲-۱۳۲

مدیسشه ۱۰۵۱

باب ٤-٩ زَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْثِ إِنَّ الشَّفْسَ وَالْقَمَرَ

آيَتان مِنْ آيَاتِ اللهِ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمُوتِ أَحَدٍ وَلَكِنَّ اللهَ تَعَالَى يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ وَقَالَ

أَبُو عَبِدِ اللَّهِ لَمْ يَذَكُنُ عَبْدُ الْوَارِثِ وَشُغِبَةُ وَخَالِدُ بْنُ عَبِدِ اللَّهِ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يُونُسَ يُخَوْفُ بِهَا عِبَادَهُ وَتَابَعَهُ مُومَى عَنْ مُبَارَكِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكِيةً عَنِ النَّيِّ عِيُّا إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادُهُ وَتَابَعَهُ أَشْعَتُ عَنِ الْحَيْسَنِ بَاسِبِ التَّعَوْذِ مِنْ الب عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْـكُسُوفِ مِرْشُنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ يَخْمَى بْنِ سَعِيدِ ﴿ مِرْتُ مَا عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّيِّ عِينَا لِللَّهِ إِنَّا يَهُودِيَّةً جَاءَتْ تَسْأَلُمُنا فَقَالَتْ لَحَمَا أَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ وَلَيْ وَسُولَ اللَّهِ عَيَّكُم أَيُعَذَّبُ

النَّاسُ فِي قُنُورِ هِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثُ عَالِدًا بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ مُ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّتُ اللَّهُ مَنْ ذَلِكَ مُ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّتُ اللَّهُ مَنْ دَامًا ذَاتَ غَدَاةٍ مَزَجًا فَحَسَفَتِ الشَّمْسُ فَرَجَعَ ضُعِّى فَرَزَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْشِيمُ بَيْنَ ظَهْرَانى الحُجُر ثُرَ قَامَ يُصَلِّى وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً ثُمَّ رَكَمَ رُكُوعًا طَويلاً ثُرَ رَفَعَ فَقَامَ فِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ثُرَ زَكَعَ زُكُوعًا طَوِيلًا وَهْوَ دُونَ الزُكوعِ الأَوْلِ ئُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ ثُرَّ قَامَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهْوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ثُرَّ رَكَمَ زُكُوعًا طَوِيلًا وَهْوَ دُونَ الزَّكُوعِ الأَوْلِ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَويلاً وَهْوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوْلِ ثُورَ رَكُمَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهْوَ دُونَ الوَّكُوعِ الأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ وَانْصَرَفَ فَقَالَ مَا شَـاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ثُرَّ أَمْرَهُمْ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ م*ا*ـــــــ طُولِ السُّجُودِ في الْـكُسُوفِ **مِرْثُنَ ا** إِر

أَبُو نُعَنِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْنَى عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو أَنَّهُ قَالَ لَتَا

كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عِنَّكِي أَنْ الصَّلاَةَ جَامِعَةٌ فَرَكُمَ النَّيُّ عِينَ اللهِ رَكْفَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ ثُمُّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْفَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ جُلِّي عن الشَّمْسِ قَالَ ۗ علانا ٢٧/٣ جَلَسَ وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَلِيْكِ مَا سَجَدْتُ شَجُودًا قَطْ كَانَ أَطْوَلَ مِنْهَا بِاسِ صَلاَةِ | إب ٢٥٠٩ الْـكُسُوفِ جَمَاعَةً وَصَلَّى ابْنُ عَبَاسٍ لَهُـمْ فِي صُفَّةٍ زَمْزَمَ وَجَمَعَ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَبَّاس وَصَلَّى ابْنُ عُمَرَ مِرْثُمْنَ عَبْدُ اللَّهِ بنُ مَسْلَتَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ عَنْ الصح ١٠٠ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ قَالَ انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْثِيُّهُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عِيْثِيُّمْ فَقَامَ فِيَامًا طَوِيلاً نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ لَمُز رَكَمَ ۚ زُكُوعًا طَوِيلاً ثُمْ رَفَعَ فَقَامَ فِيَامًا طَوِيلاً وَهْوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوْلِ ثُرَ رَكَعَ زُكُوعًا طَوِيلاً

وَهٰوَ دُونَ الزُّكُوعِ الأَوْلِ ثُمَّ سَجَدَ لُمَّ قَامَ فِيَامًا طَوِيلاً وَهٰوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوْلِ لُمَّ رَكَمَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهٰوَ دُونَ الزُّكُوعِ الأَوْلِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ فِيَامًا طَوِيلاً وَهٰوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ثُرَّ زَكُمْ ذِكُوعًا طَوِيلاً وَهٰوَ دُونَ الزُّكُوعِ الأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَدُ ثُرَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّت الشَّهٰسُ فَقَالَ عِيْكُ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحدِ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا في مَقَامِكَ ثُمَّ رَأَيْنَاكَ كَعْكَفَتَ قَالَ عَيْشِيمُ إِنِّي رَأَيْتُ الْحَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ عُنْقُودًا وَلَوْ أَصَبْتُهُ لأَكُلُمُ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُنيَا وَأُرِيثُ النَّارَ فَلَوَ أَرَ مَنظَرًا كَالْيَوْمِ فَطُ أَفْظَعَ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَخْلِهَا النَّسَاءَ قَالُوا بِرَ يًا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بَكُفْرِهِنَّ قِيلَ يَكُفُرْنَ بِاللَّهِ قَالَ يَكُفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكُفُرْنَ الإخسَانَ لَهُ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُمْ ۚ الدَّهْرَ كُلَّهُ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَبُرًا قَطُ السب صَلاَةِ النِّسَاءِ مَمَ الرِّجَالِ فِي الْكُسُوفِ مِرْثُنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسْفَ قَالَ ا أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَـاهِ بن عُزوَةَ عَنِ امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بنْتِ أَبِي بَكُرْ وَلَهُ اللَّهُ أَنْهَا قَالَتْ أَتَلِتُ عَائِشَةَ وَلَيْنَا زَوْجَ النَّبِيِّ عِينَّ خَسَفَتِ الشَّفش فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّونَ وَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّي فَقُلْتُ مَا لِلنَّاسِ فَأَشَـارَتْ بِيَدهَا إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَتْ سُبْحَانَ اللَّهِ فَقُلْتُ آيَةً فَأَشَـارَتْ أَىٰ نَعَمْ قَالَتْ فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلَّانِي الْغَلْمَىٰ ِجَعَلْتُ أَصْبُ فَوْقَ رَأْمِينِ الْمُنَاءَ فَلَتَا انْصَرَ فَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْكِيْ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُوَّا لِي قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ كُنْتُ لَمْ أَرَهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَلَقَدْ أُوجِي إِنَّ أَنْكُرْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ أَوْ قَرِيبًا مِنْ فِثْنَةِ الدَّجَالِ لاَ أَدْرِى أَيْتَهُمَا قَالَتْ أَشْمَاءُ يُوْتَى أَحَدُكُمْ فَيَقَالُ لَهُ مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُوقِنُ لاَ أَدْرى أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَشْمَاءُ فَيَقُولُ مُؤَدِّ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْكِ اللَّهِ عَامَنَا بِالْبَنَاتِ وَالْحُدَى فَأَحَننَا وَآمَنَا وَاتَّبَعْنَا فَيْقَالُ لَهُ مَرْ صَالِحًا فَقَدْ عَلِننَا إِنْ كُنْتَ لَـُوفِئًا وَأَمَّا الْنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ لاَ أَدْرِي أَيَّتَهُمَا ¶. ٠ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ لاَ أَذْرِى سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ بِالسِبِ مَنْ أَحَبّ الْعَتَاقَةَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ مِرْثِنَ رَبِيعُ بْنُ يَخْتَى قَالَ حَدَّثْنَا زَائِدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ لَقَدْ أَمْرَ النَّىٰ عَيِّكُ اللَّهِ الْفَتَاقَةِ فِي كُشُوفِ الشَّفسِ بِاسب صَلاَةِ الْـكُسُوفِ فِي الْمُسْجِدِ مِرْثُتُ إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَخْنَى بْن سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبِدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ وَلَيْهِا أَنَّ يَهُودِيَّةً جَاءَتْ تَسْأَلُمُنَا فَقَالَتْ "

ب ۱۰۶۱ مدیث ۱۰۶۱

ملطانية ٢٨/٢ أشمَاءُ

س ۱۱-۳۷

...

إـــ ١٢-٤٣٨

أَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَـأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللَّهِ عِيْنَ اللَّهُ مِنْ النَّاسُ في قُبُورِ هِمْ ا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ مُ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ عِينَا اللَّهِ عَلَيْكُم ذَاتَ غَذَا قِ مَزْجُمُا اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلِيكُمْ عَلْمُ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَّاكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْ فَكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَرَجَعَ ضُعَّى فَتَرَّ رَسُولُ اللَّهِ عِيْكُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَى الْحِبُر ثُرَّ قَامَ فَصَلَّى وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً ثُمَّ زَكَمَ زُكُوعًا طَوِيلاً ثُرَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيامًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوْلِ ثُرَ رَكَمَ زُكُوعًا طَوِيلاً وَهْوَ دُونَ الزُكُوعِ الأَوْلِ ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ شُجُودًا طَوِيلاً ثُرَّ قَامَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهْوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوْلِ ثُرَّ زَكَمَ زُكُوعًا طَوِيلاً وَهْوَ دُونَ الزُّكُوعِ الأَوَّلِ ثُمُّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهْوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ثُرُ رَكُمَّ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهْوَ دُونَ الزُّكُوعِ الأَوَّلِ ثُمَّ سَجَمَدَ وَهُوَ دُونَ الشُّجُودِ الأَوَّلِ ثُوَّ انْصَرَفَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۗ عِيْظِينَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ أَمَرَهُمُ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ بِالسِيدِ لاَ تَذْكَسِفُ | إب الشَّمْسُ لِمَوْتِ أَحَدِ وَلاَ لِحَيَاتِهِ رَوَاهُ أَبُو بَكُوةَ وَالْمَغِيرَةُ وَأَبُو مُومَى وَابْنُ عَبَّاس وَابْنُ مُمَرَ رَاتُكُ مِرْثُ مُسَدِّدٌ قَالَ حَدْثَنَا يَخْنَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّنَىٰ قَنِسْ عَنْ أَبِي السيد ١٦٥

وَلَكِئُهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَتَنُوهُمَا فَصَلُوا صِرْتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَحْمَدِ قَالَ السَّمِ ١٠٦ حَدَّثَنَا هِشَـامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِئَ وَهِشَـامِ بْنِ عْزُوةَ عَنْ عُزْوَةً عَنْ عَائِشَةً وَلِيْكَ ا قَالَتْ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيُّكُ فَقَامَ النَّيُّ عَلِيْكُمْ فَصَلَّى بالنَّاس فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ ثُمُز رَكَعَ فَأَطَالَ الزُّكُوعَ ثُمُّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ وَهٰيَ دُونَ قِرَاءَتِهِ ۗ السَّانِيةِ ١٩٨٣ الرَّبُوعَ الأُولَى ثُرَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الزُّكُوعَ دُونَ رُكُوعِهِ الأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْن ثُرَّ قَامَ فَصَنَعَ فِي الرَّكَةِ النَّائِيَّةِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لا يَخْسفَان لِمَوْت أَحَد وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلَكِئُهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُربِهَمَا عِبَادَهُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْرَعُوا إِلَى

مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِينَا لِللَّهِ عَلَيْكُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لاَ يَنْكَسِفَان لِمَوْت أَحَدٍ وَلاَ لِخْمَاتِهِ

الصَّلاَةِ بِاسِي الذَّكِ فِي الْكُسُوفِ رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسِ رَافِي عَرَشُ مُحَدَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ | إ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّيْ عَرِيكُ مُ فَرَعًا يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ فَأَتَّى الْمُسْجِدَ فَصَلَّى بأطْوَلِ قِيَامٍ وَزُكُوعٍ وَشُجُودٍ رَأَيْنَهُ قَطُّ يَفْعَلُهُ وَقَالَ هَذِهِ الآيَاتُ الَّتِي يُرْسِلُ اللَّهُ لاَ تَكُونُ لِمُوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلَـكِنْ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَافْرَعُوا إِلَى ذِكْرٍ هِ وَدُعَاثِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ بِاسِبِ الدُعَاءِ فِي الْحُسُوفِ قَالَةَ أَبُو مُوسَى وَعَائِشَةُ رَفِي عَنِ النَّيِّ الس

يسيد ١٠٦٨

عَيْظُ مِرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَهُ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلاَقَةَ قَالَ سَمِغْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شَعْبَةَ يَقُولُ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِيْرَاهِيمُ فَقَالَ النَّاسُ انْكَسَفَتْ لِمُوتِ إِرْ اهِم َ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْكُمْ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمُوْتِ أَحَدِ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَنْتُمُومُمُنا فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجُلِيَ بِاسبِ قَوْلِ الإِمَامِرِ فِي خُطْبَةِ الْكُسُوفِ أَمَّا بَعْدُ وقال أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَتْنِي فَاطِمَةُ بنْتُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّكُمْ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَحَطَبَ خَيَدَ اللَّهَ بِمَا هُوَ أَخْلُهُ ثُرَ قَالَ أَمَّا بَعْدُ بِاللَّهِ الصَّلاَّةِ فِي كُسُوفِ الْقَمَر **ورثن** مَحْنُودٌ قَالَ حَدَثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكُرَةً وَلَيْ قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكُ فَصَلَّى رَكْتَيْنِ مِرْثُ أَبُو مَعْمَر قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ | عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّكُم فَخَرَجَ يَجُرُ رِدَاءَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْمُسْجِدِ وَثَابَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ فَالْجُلَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَان مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَإِنَّهُمَا لا يَخْسِفَان لِمَوْتِ أَحِدٍ وَإِذَا كَانَ ذَاكَ فَصَلُوا وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُرُوذَاكَ أَنَّ النَّا الْكُسُوفِ أَطْوَلُ مِرْثُ عَنْودٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا شَفِيَانُ عَنْ يَخْنَى عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةً مِنْ اللَّهِي عَلِينًا صَلَّى بهدم في كُسُوفِ الشَّمْسِ أَرْبَعَ رَكَعَاتِ في سَجْدَتَيْنِ الأَوْلُ الأَوْلُ أَطْوَلُ بِالسِبِ الجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْكُسُوفِ مِرْثُنَ مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ نَمِرٍ سَمِعَ ابْنَ شِهَـابٍ عَنْ عُزوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَشِيًّا جَهَرَ النَّيْ عَيِّكُمْ فِي صَلاَةِ الْخُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ كَجُرَ فَرَكُمْ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرَّكُمْةِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَندُ لُزّ يُعَاوِدُ الْقِوَاءَةَ في صَلاَةِ الْـكُسُوفِ أَرْبَعَ رَكَعَاتِ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتِ وَقَالِ الأَوْزَاعِيْ وَغَيْرُهُ سَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَفِيهُا أَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْظِيمُ فَبَعَثَ مُنَادِيًا بِالصَّلاَةُ جَامِعَةٌ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتِ فِي رَكْعَتَيْن وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ سَمِعَ ابْنَ شِهَـابٍ مِثْلَةَ قَالَ الرَّهْرِئ قَلْتُ مَا صَنَعَ أُخُولَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزَّيْرِ مَا صَلَّى إِلاَّ رَكْتَتَنِي مِثْلَ الضَّيْجِ إِذْ صَلَّى اللهِ

بالْمَدِينَةِ قَالَ أَجَلْ إِنَّهُ أَخْطَأُ الشُّنَّةَ تَابَعَهُ شَفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ وَسُلَيَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَر الزُّهْرِئُ فِي الجِبَهْر

باب. مَا جَاءَ فِي شَجُودِ الْقُرْآنِ وَسُنْتِهَا مِرْثُنِ مُعَدِّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ | باب ١٠-١١ مير قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إشْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الأَسْوَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَلِيْكَ قَالَ قَرَأَ النَّيئ عِيْنِ النَّجْمَ عِنكُةَ فَسَجَدَ فِيهَا وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ غَيْرَ شَنِيخٍ أَخَذَ كُفًا مِنْ حَصَّى أَوْ تُرَاب فَرَفَعُهُ إِلَى جَبْهَتِهِ وَقَالَ يَكُفِينِي هَذَا فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قُتِلَ كَافِرًا **بال سَجْ**دَةِ تَنْزِيلُ ﴿ اللَّهِ ٣-٤٧٠ السَّجْدَةُ مِرْثُ عُمَّدُ بْنُ بُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن السَّحِدِ السَّجْدَةُ عَنْ أَبِي هُرَ يُرَةَ وَلِنْكَ قَالَ كَانَ النَّبِئِ عَلَيْكُ بِعَرَأَ فِي الْجَنْعَةِ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ ۞ الم ۞ تَنْزِيلُ ﴿ السَّا السَّجْدَةَ وَ ۞ هَلْ أَنَّى عَلَى الإِنْسَانِ ﴿ ﴾ باللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الإ

سُلَيْهَانُ بْنُ حَرْبِ وَأَبُو النُّعْهَانِ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيْوبَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَن ابن عَبَاسِ سَجْدَةِ النَّجْدِ قَالَهُ ابْنُ عَبَاسٍ وَلِيْكُ عَنِ النَّبِيُ عَلِيْكُ، **مِرْثُ** حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَذْثَنَا **الل**انية ١٩/٢ عَنِ م*يت* شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إشْحَاقَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَنِدِ اللَّهِ وَإِنَّكَ أَنَّ النَّبَى عَيَّئِكُمْ قَرَأَ سُورَةَ النَّجْمِد فَسَجَدَ بِهَا فَمَا يَقِ أَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ إِلاَّ سَجَدَ فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ كَفًّا مِنْ حَصّى أَوْ تُرَابِ فَرَفَعَهُ إِلَى وَجْهِهِ وَقَالَ يَكْفِينِي هَذَا فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ ثُتِلَ كَافِرًا بِاسِ سِجُودٍ | إب ٥٠٠٥ الْمُسْلِينَ مَعَ الْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكُ غَجَسٌ لَيْسَ لَهُ وُضُوهٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَفِي يَسْجُدُ عَلَى

وْضُوءٍ مِرْثُنِ مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبِدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ عِكْمَةً عَنِ ابْنِ السيت ١٠٩ عَبَاسٍ رَثِينًا أَنَّ النَّبِيِّ عِيْثُ سَجَدَ بِالنَّجْدِ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِدُونَ وَالْمَشْرِكُونَ وَالْجِنّ

وَالْإِنْسُ وَرَوَاهُ ابْنُ طَهَانَ عَنْ أَيُوبَ بِاللَّبِ مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ وَلَز يَسْجُذُ مِرْثُ سُلَيْهَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرِّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَر قَالَ أَخْبَرَنَا يَز يدُ بْنُ خُصَيْفَةً عَنِ ابْنِ فُسَيْطٍ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَـارٍ أَنَّهُ أَخْبَرُهُ أَنَّهُ سَـأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَايِتٍ وَلَتْكَ فَرَعَمَ أَنَّهُ قَرَّأ عَلَى النَّبِيُّ عَيِّكُمْ ﴿ وَالنَّجْدِ ﴿ فَهُ عَلَمْ يَسْجُدُ فِيهَا وَرَثُنَّ آدَمُ بَنُ أَبِي إِيَاسِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فُسَيْطٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى النَّبِي عَرْكُ ﴿ وَالنَّجْدِ ۞ فَلَمْ يَسْجُدُ فِيهَا بِاسِب تَغِدَةِ ٥ إِذَا السَّبَاءُ انْشَقَّتْ ﴿ مَنْ مَرْثُ مُسْلِمٌ وَمُعَاذُ بْنُ فَضَالَةً قَالاً أَخْبَرَنَا هِسَامٌ عَنْ يَخْتِي عَنْ أَبِي سَلْمَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبًا هُرَيْرَةً وَلَيْ قَرَأُ ۞ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَتْ (١٠) فَسَجَدَ بِهَا فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَلَزِ أَرَكَ نَسْجُدُ قَالَ لَوْ لَمْ أَرَ النَّبِيِّ ﷺ يَسْجُدُ لَزِ أَشْجُدُ باب مَن مَجَدَ لِسُجُودِ الْقَارِيِّ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لِقِيمِ بْنِ حَذَلَرٍ وَهُوَ غُلاَمٌ فَقَرَأُ عَلَيْهِ سَخْدَةً فَقَالَ الْمُحُدْ فَإِنَّكَ إِمَامُنَا فِيهَا مِرْثُنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْنَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَن ابن عُمَرَ ﴿ عَلَىٰ قَالَ كَانَ النَّبِي عَرَّا عَلَيْنَا السُّورَةَ فِيهَا السَّجْدَةُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ بِاسِ ازْدِحَامِ النَّاس إذا قَرَأَ الإمَّامُ السَّجْدَةَ مِرْثُ إِنْ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ مُسْهِدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيَدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِي عِينًا لِيَقْلُ السَّجْدَةَ وَنَحْنُ عَندَهُ فَيَسْجُدُ اللَّهِ وَنَسْجُدُ مَعَهُ فَتَرْدَحِمُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا لِجَبْهَتِهِ مَوْضِعًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ بِالسب مَنْ رَأَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُوجِب الشُّجُودَ وَقِيلَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ الرَّجُلُ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَلَمْ يَجْلِسْ لَمَا قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ قَعَدَ لَمَا كَأَنَّهُ لا يُوجِبُهُ عَلَيْهِ وَقَالَ سَلْمَانُ مَا لِحَدَا غَدَوْنَا وَقَالَ عُفَانُ رَبِّتُ إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَن اسْتَمَعَهَا وَقَالَ الزُّهْرِئُ لاَ يَسْجُدُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا فَإِذَا صَجَدْتَ وَأَنْتَ فِي حَضَرٍ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَإِنْ كُنْتَ رَاكِمًا فَلاَ عَلَيْكَ حَيْثُ 🖟 ء كَانَ وَجْهَكَ وَكَانَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ لاَ يَسْجُدُ لِسْجُودِ الْقَاصُ صِرْتُ لِلزَّاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَجِهُ أَخْبَرُمُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي مُلِيكَةً عَنْ عُفَانَ بْنِ عَبْدِ الرِّخْمَنِ التَّبِيعِيُّ عَنْ رَبِيعَةً بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَدْيْرِ التَّبِيعِيُّ قَالَ أَبُو بَكُرٍ وَكَانَ رَبِيعَةً مِنْ خِيَارِ النَّاسِ عَمَّا حَضَرَ رَبِيعَةً مِنْ مُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ وَلِئْكُ قَرَأً يَوْمَ الْجُنْمَةِ عَلَى الْمِنْتِرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ 🖟 🛪

ب ٦-٤٥١ مديث ١٠٨٠

مديبشه ۱۰۸۱

اب ۲-٤٥٢

مدنیث ۱۰۸۲

اب ۸-۵۳

مدسيشه ١٠٨٣

ب ۱-۱۵

مديست ١٠٨٤

باب ۱۰-۵۵۵

ملطانية ٤٢/٢ أرَأَيْتَ

رسد ۱۰۸۵

حَتَّى إِذَا كَانَتِ الْجُنْعَةُ الْقَالِلَّةُ قَرَأُ بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ يَا أَيْهَا النَّاسُ إِنَّا نَمْوُ بالسُجُودِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ وَمَنْ لَرْ يَسْجُدُ فَلاَ إِنَّمَ عَلَيْهِ وَلَرْ يَسْجُدُ عُمْرُ وَطَفَّ وَزَادَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفِينًا إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرضِ الشُّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ بِ**اسِب** مَنْ قَرَأُ ۗ إبِب ١٠٦٠٠ السَّجْدَة في الصَّلاَةِ فَسَجَدَ بِهَا صِرْتُ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سِمِعْتُ أَبِي قَالَ السَّمِد حَدَّثَنِي بَكُو عَنْ أَبِي رَافِعِ قَالَ صَلَّيتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأً ٥ إِذَا السَّمَاءُ الْشَقَتْ ﴿ فَسَجَدَ فَقُلْتُ مَا هَذِهِ قَالَ سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ عِيَّا إِلَّهُ لَمَا أَزَالُ أَسْخُدُ فِيهَـا حَتَّى أَلْقَاهُ ماكِ مَنْ لَمْ بَجِـذَ مَوْضِعًا لِلشَّجُودِ مِنَ الزَّحَامِ مِرْثُنَ صَدَقَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْنِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفِينًا قَالَ كَانَ النَّبئ لِيَّلِيُّنِيمُ يَقْرَأُ السورة الَّتي فِيهَا السَّجْدَةُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانًا لِمُوضِع جَبْهَتِهِ

حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ عَاصِم وَحُصَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَلَىٰ أَمَّامَ النَّبئ يَرِّكُ بِشَعَةَ عَشَرَ يَقْضُرُ فَنَحْنُ إِذَا سَافَزِنَا تِسْعَةً عَشَرَ قَصَرْنَا وَإِنْ زِدْنَا أَنْمَنْنَا مرثت أَبُو مَعْمَر قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا بَعْنِي بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ المست ١٨٨ أَنْسَا يَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عِلِيُّكُمْ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلَّى رَكْعَتَنِينَ رَكْعَتَنِينَ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ قُلْتُ أَفَتَمُ بِمَنْكَةَ شَيْئًا قَالَ أَقَنَا بِهَا عَشْرًا بِاسِ ١٥٠٠٠ **مدرَّث أ**مْسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْدِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَ فِي نَافِعْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِلْكُ قَالَ ۗ الصح ١٠٠ سَانِهُ ١٠/١ ثافة صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِمِنَّى رَكْمَتَيْنِ وَأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ وَمَعَ غَفَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ ثُمَّ ۗ أَتَتَهَا وَرَثُمَنَ أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُغَبَّهُ أَنْبَأَنَا أَبُو إِخْمَاقَ قَالَ شِمغتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ مِيصه ١٩١

سد ۱۹۲

باب ۳-٤٦٠ صديث ١٠٩٣

اب ٤٦١-٤

مديبشه ١٠٩٤

مدسشه ۹۰.

مديبشه ١٠٩٦

باب ٥-٤٦٢

صيت ١٠٩٧ ملطانية ٤٤/٢ قَالَ

مديست ١٠٩٨

اب ۲-۱۹۶ حدیث ۱۰۹۹

قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِي عَيْظِيُّ مَا مَنَ مَا كَانَ بِمِنَّى رَكْعَتَنِي مِرْثُ فَتَيْبَهُ قَالَ حَدْثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَن الأَحْمَشِ قَالَ حَدَثَنَا إِرَاهِيمُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ صَلَّى بِنَا عُهَٰإَنُ بْنُ عَفَانَ وَتُنْتُكَ بِمِنَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَقِيلَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَلِئْكَ فَاسْتَرْجَعَ رُّرُ قَالَ صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَيِّكُمْ بِينًى رَكْعَتَيْنِ وَصَلَيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرِ وَلَكْ بِينًى رَكْعَتَيْنِ وَصَلَيْتُ مَعَ مُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ وَلِيْكَ بِمِنَّى رَكْفَتَيْنِ فَلَيْتَ حَظَّى مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ بِأَسِبِ كَمْ أَقَامَ النَّبِي عِيُّ إِلَى جَنِيهِ مِرْثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا وْهَيْتِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَّةِ الْبَرَّاءِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ولين قالَ قَدِمَ النَّبِئ عِيْظِيُّ وَأَضْحَالِهُ لِصْنِحِ رَابِعَةٍ يُلَنُونَ بِالْحَجِّ فَأَمْرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا مُمْرَةً إلاَّ مَنْ مَعَهُ الْهَدُّي تَابَعَهُ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ بِاسِبِ فِي كَرْ يَفْضُرُ الصَّلاَةَ وَسَمَّى النَّبِي يَبْكُمْ يَوْمًا وَلَيْلَةً سَفَرًا وَكَانَ ابْنُ مُحَمَرَ وَابْنُ عَبَاسٍ وَلِيْهُ يَفْصُرَانِ وَيُفْطِرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ وَهْيَ سِتَّةَ عَشَرَ 📗 . فَرْسَعًا مِرْسَ الْمِعَاقُ بَنُ إِرَاهِمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ قُلْتُ لأَبِي أُسَامَةَ حَدَّنَكُمْ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رِنْكُ أَنَّ النَّبِيَّ عِنْكُم قَالَ لاَ نُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلاَثَةَ أَيَامٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمِ وَرُسُ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْمَى عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَن ابْن عُمَرَ راك عَن النَّبِيُّ عِينَ اللَّهِ عَلَى لا تُسَافِي المَرْأَةُ ثَلاَثًا إِلاَّ مَعَ ذِي تَحْرَمِ تَابَعَهُ أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ أَمِي النِّئِيِّ مِرْثُ آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمُقْبَرِئُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ رَجْعُ قَالَ قَالَ النَّيْ عَلِيْكُمْ لاَ يَجِلْ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ مُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا خرْمَةٌ تَابَعَهُ يَخْمَى بْنُ أَبِي كَثِيرِ وَمُهَمِيْلٌ وَمَالِكٌ عَنِ الْمُقْبِرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَافَتُ بِاسب يَقْصُرُ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَوْضِعِهِ وَخَرَجَ عَلَىٰ عَالِئِلِيهِ فَقَصَرَ وَهُوَ يَرَى الْبَيُوتَ فَلَنَا رَجَعَ قِيلَ لَهُ هَذِهِ الْكُوفَةُ قَالَ لاَ حَتَّى تَدْخُلُهَا مِرْثُ أَبُو نُعَنِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَدِّدِ بن المُنفكِدِ وَإِنْ اهِمَ بْن مَيْسَرَةَ عَنْ أَنَس وَلَيْ قَالَ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَمَ النَّيِّ عِين إلى المندِيقةِ أَرْبَعًا وَبِذِي الْحَلَيْفَةِ رَكْتَتَنِي مِرْتُ عَبْدُ اللَّهِ بِنْ مُحَنَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَن الزَّهْرِي عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَلِيْكِ قَالَتِ الصَّلاَةُ أَوْلُ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَنِينَ فَأَقِرَتْ صَلاَةُ السَّفَرِ وَأُتِئَتْ صَلاَةُ الْحَضَرِ قَالَ الزَّهْرِي فَقُلْتُ لِغَزْوَةَ مَا بَالُ عَائِشَةَ ثُيَّ قَالَ تَأْوَلَتُ مَا تَأُوَّلُ عُفَانُ بِاسِبِ يُصَلِّى الْمُغْرِبَ ثَلاَثًا فِي السَّفَرِ ورثن أَبُو الْمُكَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبَ ا

عَنِ الزُّهْرِى قَالَ أُخْبَرَ نِي سَــالِمِرْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَافِطُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَرِّشِيْ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّنِرُ فِي السَّفَرِ يُؤخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَخْمَعَ بَيْنَهَمَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ قَالَ ا سَــالِةٍ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَفْعَلُهُ إِذَا أَغِجَـلُهُ السَّيْرُ **وزُرُا و** اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَني يُونُسُ عَن ابْنِي ۗ مسِمــــ

شِهَابِ قَالَ سَالِرُ كَانَ ابْنُ مُمَرَ رَفِي يَحْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِقَةِ قَالَ سَالِةٍ وَأَخْرَ ابنُ عُمَرَ المُغْرِبَ وَكَانَ اسْتُضرِخَ عَلَى امْرَأَتِهِ صَفِيَّةً بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ فَقُلْتُ لَهُ الصَّلاَةُ فَقَالَ سِرْ فَقُلْتُ الصَّلاَةُ فَقَالَ سِرْ حَتَّى سَارَ مِيلَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٌ ثُرَّ زَلَ فَصَلَّى ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ عِيِّكُ يُصَلِّي إِذَا أَعْجَلُهُ السَّيْرُ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَأَيْتُ النَّيَّ عِيَّكُمْ إِذَا أَعْجَلُهُ الشَّيْرُ يُؤخِّرُ الْمَغْرِبَ فَيَصَلِّبُهَا ثَلاَثًا ثُرَّ يُسَلَّمْ ثُمَّ قَلْمَا يَلْبَثُ حَتَّى يُقِيمَ الْعِشَاءَ ۗ

 فَيْصَلَّيْهَا رَكْتَنْنِ أَرْ يُسَلِّمُ وَلا يُسَبِّحُ بَعْدَ الْعِشَاءِ حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيل بِاسِ إلى ١٦٤٠٠ صَلاَةِ التَّطَوْعِ عَلَى الدَّوَابُ وَحَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بهِ ص**رتُن** عَلَىٰ بنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا السيت ١١١

عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثْنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّى عِيْرِ اللَّهِ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ وَرَثُنَا أَبُو نُعَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ اللَّهِ مِنْ عَنْ يَخْتَى عَنْ مُحَمَّدِ بن عَبدِ الرَّحْمَن أَنَّ جَابِرَ بنَ عَبدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُمْ كَانَ

يُصَلِّى النَّطَوْعَ وَهُوَ رَاكِبٌ فِي غَيْرِ الْقِبْلَةِ مِرْتُ عَبْدُ الأَغْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا السيت ١٠٣

﴾ ﴿ وَهَنِبٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُمُّبَةً عَنْ نَافِعٍ قَالَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَافِطٌ يُصَلَّى عَلَى رَاحِلَتِهِ وَيُورَرُ عَلَيْهَا وَيُخْبِرُ أَنَّ النَّيَّ عِيَّالِيَّ كَانَ يَفْعَلْهُ باسب الإبماءِ عَلَى الدَّابَةِ مِرْثُنَ ۗ السانَةِ 10/1 ﷺ مُوسَى قَالَ حَدْثَتَا عَبْدُ الْغَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدْثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارِ قَالَ كَانَ اللَّهِ

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحْمَرَ رَهِنِّكُ يُصَلِّى فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ أَنْفَنَا تَوَجَّهَتْ يُومِيْ وَذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ النَّبَى عَلِيْكُ كَانَ يَفَعَلُهُ بِالسِبِ يَنْزِلُ لِلْمُكْتُوبَةِ مِرْثُ يَخْتِي بْنُ بْكَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا ﴿ بِسِ ١٦٠٠٠ . اللَّيْكُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَة

أَخْبَرَهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْرِكُ وَهُوَ عَلَى الرَّاحِلَةِ يُسَبِّحْ يُومِئْ برَأْسِهِ قِبَلَ أَى وَجْهِ ۗ تَوَجَهَ وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا ۗ يَضِعَعُ ذَلِكَ فِي الصَّلاَةِ الْمَكْثُوبَةِ **وَقَالَ** اللَّيْثُ حَدَّثَنَى السَّمْتُ ١١٦ يُونُسُ عَن ابْن شِهَــاب قَالَ قَالَ سَــالِرُ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلَّى عَلَى دَائِيهِ مِنَ اللَّيل وَهْوَ

مُسَــافِرٌ مَا يُبَالِي حَنِثُ مَا كَانَ وَجْهُهُ قَالَ ابْنُ عُمَـرَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَكُلُّكُمْ يُسَبِّحُ عَلَى

· | الرَّاصِلَةِ قِبَلَ أَىٰ وَجْهِ تَوَجَّهَ وَيُورِزُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنْهُ لاَ يُصَلَّى عَلَيْهَا المُنكُنُوبَةَ **مِرْتَنَا** | ميت ١١٧

مُعَادُ بْنُ فَضَـالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَـامٌ عَنْ يَحْنِي عَنْ مُحَتَدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ تَوْبَانَ قَالَ حَدَّثَنَى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيِّ عِيْكُ مُكَانَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ زَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ بِاسِ صَلاَّةِ التَّطَوْعِ عَلَى الْجِار مدثت أَحْمَدُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَنْسُ بنُ سِيرِينَ قَالَ اسْتَقْبَلْنَا أَنْسًا حِينَ قَدِمَ مِنَ الشَّـأْمِ فَلَقِينَاهُ بِعَنْنِ الغَّنْرِ فَرَأَيْتُهُ بُصَلٍّ عَلَى حِمَارٍ وَوَجْهُهُ ۗ ٥ مِنْ ذَا الْجَانِب يَعْنَى عَنْ يَسَارِ الْقِبَلَةِ فَقُلْتُ رَأَيْتُكَ تُصَلِّى لِغَيْرِ الْقِبَلَةِ فَقَالَ لَولاً أَنَّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِيُّكِيُّم فَعَلَهُ لَمِرَ أَفْعَلُهُ رَوَاهُ ابْنُ طَهْهَانَ عَنْ جَمَّاجِ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسٍ وَفِي عَنِ النَّبِيِّ عَيْكُمْ بِأَسِبِ مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ فِي السَّفِّرِ دُبُرَ الصَّلاَّةِ وَقَبْلَهَا مِرْثُ يَخْيَى بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ حَدَّتَنِي ابْنُ وَهْبِ قَالَ حَدَّتَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَدٍ أَنَّ حَفْصَ بْنَ عَاصِم حَدَّثَهُ قَالَ سَسافَرَ ابْنُ مُمَرَ رَضِي فَقَالَ صَحِبْتُ النَّبِيَّ عِيَّكِيُّ الْمَ أَرَهُ يُسَبِّحُ فِي السَّفَر وَقَالَ أَللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ ۞ لَقَدْ كَانَ لَـكُرْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَشْرَةٌ حَسَنَةٌ ﴿ ﴿ مِرْتُ مُسَدَّدٌّ قَالَ حَذَثَنَا يَخْيِي عَنْ عِيسَى بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِم قَالَ حَذَثَتِي أَبِي أَنَّهُ سِمِعَ ابْنَ مُحَمّرَ يَقُولُ صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَظِيُّكُمْ فَكَانَ لاَ يَزِيدُ فِي الشَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُفَانَ كَذَلِكَ رَفِيهُ بِاسبِ مَنْ تَطَوَّعَ فِي السَّفَرِ فِي غَيْرِ دُبْرِ الصَّلَوَاتِ وَقَبْلَهَا وَرَكَمَ النَّبِئ عَلَيْكُ رَكْتَتِي الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ مِرْثُنَ عَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُغنَةُ عَنْ عَمْرُو 🖟 🗴 عَن ابنِ أَبِي لَيْلَ قَالَ مَا أَبْناً أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النِّي عِينًا اللَّهِ صَلَّى الطَّحَى غَيْرُ أَمْ هَانِي ذَكُرت أَنَّ النَّبِيِّ ﴿ يَرْجُكُمُ الْمُعْسَلُ فِي بَيْتِهَا فَصَلَّى ثُمَّانِ رَكَعَاتٍ فَمَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلاَّةً أَخَفَ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ **وَقَالَ** اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرُهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيِّ عِيَّا اللَّهِ صَلَّى السُّبْحَةُ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَر عَلَى ظَهْر رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوجَّهَتْ بِهِ صِرْتُ أَبُو الْبُكَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهْرِئُ قَالَ أُخْبَرَ فِي سَسَالٍهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفِيْكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّظِيمُهُ كَانَ يُسْبَعُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَنِثُ كَانَ وَجْهُهُ يُومِئْ بِرَأْسِهِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ باسب الجُنعِ فِي السَّفَرِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ مِرْثُنَا عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِي عَنْ سَالِرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِي عِينَ الْمُغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ وَقَالَ إِبْرَاهِمْ بنُ طَهَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ الْنَعَلْمِ عَنْ يَحْتِي بنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ ال

اب ۱۰۰۰ صیف ۱۱۰۸

ب ۱۱-۲۵

يدسيشه ١١٠٩

111.

اب ١٢-٦٩

....

ملطانهٔ ۱٦/٢ شظير

مديبشه ١١١٢

£Y--17 . . .

.س.د. ۱۱۱۶

باب ۱۲-۱۱۰ حدث ۱۲-۱۲

عِكْرَمَةَ عَن ابْنِ عَبَاسِ ﴿فَيْكُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّاكُمْ يَخْتُمُ يَبْنُ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَالْمَصْرِ إذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرِ وَيَخْتِمُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ **وَكُن حُ**سَيْنِ عَنْ يَخْيَى بْن أَبِي | مسعـ ١١٦ كَثِيرِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَكُ قَالَ كَانَ النَّبِي عَيَّكُ يَحْتُعُ بَيْنَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ وَتَابَعَهُ عَلَىٰ بْنُ الْمُبَارَكِ وَحَرْبُ عَنْ يَحْنَى عَنْ حَفْصِ عَنْ أَنْسِ جَمَعَ النَّبِيُّ عِلَيْتُكُمْ بِاسِبِ هَلْ يُؤذُّنُ أَوْ يَقِيمْ إِذَا جَمَعَ بَيْنَ | بب ٤٣٠٩٤ المُغْرِب وَالْمِشَاءِ مِرْشُنَا أَبُو الْبِمَانِ قَالَ أَخْبَرُنَا شَعَيْتِ عَنِ الزَّهْرِي قَالَ أَخْبَرَنِي ﴿ مِيتِ ١١١٠ سَــالَّةِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحْمَرَ رَهِ عَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ عِيْنِي إِذَا أَمْجَمَلُهُ السّيرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ صَلاَةَ الْمُغْرِبِ حَتَّى يَخْتَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ قَالَ سَسَالِمٌ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَفْعَلُهُ إِذَا أَغِجَلُهُ السَّيْرُ وَيُقِيمُ الْمَغْرِبَ فَيُصَلِّيهَا ثَلاَثًا ثُرَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ قَلْمَا يَلْبَتُ حَتَّى يُقِيمَ الْعِشَاءَ فَيُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ ثُرُّ يُسَلُّمُ وَلاَ يُسَبِّحُ بَيْنَهَا بِرَكْعَةٍ وَلاَ بَعْدَ الْعِشَاءِ بِسَجْدَةٍ حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ **مِرْثُنَ** إِشْحَاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَرْبٌ حَدَّثَنَا يَخْبَى المسيح «« قَالَ حَدَّثَني حَفْصُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ بن أَنس أَنَّ أَنسًا رَائِي حَدَّنَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّا اللهِ يَمْتُ مُ بَيْنَ هَا تَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ يَعْنِي الْمُغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بالسِي يُؤَخِّرُ الظَّهْرَ إِلَى إب ١٧٠-١٥ الْعَضْرِ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَرِيغَ الشَّمْسُ فِيهِ ابْنُ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيُّ عِرْبُكُمْ مِرْبُ السَّماسُ المعتد ١١١ حَسَّانُ الْوَاسِطِيٰ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَشِّلُ بْنُ فَضَالَةً عَنْ عُقَيل عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ العائيد ١٧/١ فاد أُنَسِ بْنِ مَالِكِ وَلِي قَالَ كَانَ النَّبِي عِينِكِي إِذَا ازْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزَيعَ الشَّمْسُ أَخَر الظَّهْرَ إِلَى وَفْتِ الْعَصْرِ ثُمْ يَحْمُمْ بَيْنَهُمُ } وَإِذَا زَاغَتْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُرُ رَكِبَ بأسب إذَا البب ٢٠٣٠٠١ ارْتَحَلَ بَعْدَ مَا زَاغَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ **مِرْتُنَ قُ**تَيْنَهُ قَالَ حَدَّثَنَا | ميت. ١١٠ الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عُقَيْلِ عَن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْثُ إِذَا ازْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيعَ الشَّنْسُ أَخْرَ الظُّهْرَ إِلَى وَفْتِ الْعَصْرِ ثُوَّ نَزَلَ فَجَتَمَمَ ا بَيْنَهُمَا فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرَغَمِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ ما مِ صَلاَةِ الْقَاعِدِ البسه ١٧١-٧١ مرشن فَتَنِيَةُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَامِرِ بْنِ عُزْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَلَيْعًا أَنْهَا اللهِ مست nn قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عِيَّا إِلَيْهِ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكِ فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ فِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ الجِيسُوا فَلَنَا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَرُ بِهِ فَإِذَا رَكُعَ فَازْكُمُوا

وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا مِيرْتُ أَبُو نُعَيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُينِتَةً عَنِ الزَّهْرِي عَنْ أَنسِ ولين السيح الله الله

قَالَ سَفَطَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْرٌ اللَّهِ مِنْ فَرَسِ فَخُدِشَ أَوْ فَجَدِشَ شِقْهُ الأَيْمَنُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ تَعُودُهُ خَيَضَرَتِ الصَّلاَّةُ فَصَلَّى قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا قُعُودًا وَقَالَ إِثَّنَا جُعِلَ الإِمَامُ إِيُؤْمَّمْ بِهِ فَإِذَا كَجْرَ فَكَبْرُوا وَإِذَا رَكَة فَازَكُمُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِـدَهُ فَشُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَندُ مِرْثُنَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بْرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَّيْنِ وَلَكُ أَنَّهُ سَــاَلَ نَبِيَّ اللَّهِ عَيْكُمْ أَخْبَرَنَا ۗ ه إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ عَن ابْن بُر يُدَةَ قَالَ حَدَّثِني عِمْرَانُ بْنُ مُحَمِّيْنِ وَكَانَ مَبْسُورًا قَالَ سَــأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِيْسِيُّ عَنْ صَلاَةِ الرَّجُلُ قَاعِدًا فَقَالَ إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِرِ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ يَضِفُ أَخِرِ الْقَاعِدِ بِالسِبِ صَلاَةِ الْقَاعِدِ بِالإِيمَاءِ وَرَثْنَ أَبُو مَغْمَر قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بْرَيْدَةَ أَنَّ | ﴿ عِمْرَانَ بْنَ مُحَمِيْنِ وَكَانَ رَجُلاً مَبِسُورًا وَقَالَ أَبُو مَغْمَرٍ مَرَّةً عَنْ عِمْرَانَ قَالَ سَـأَلْث النَّبِيِّ عَيِّكِيُّم عَنْ صَلاَةِ الرَّجُل وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِرِ وَمَنْ صَلَّى نَائِتُ اللَّهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ نَائِتُ ا عِنْدِى مُضْطَجِعًا هَا هُنَا بِاسِ إِذَا لَرْ يُطِقْ قَاعِدًا صَلَّى عَلَى جَنْبٍ وَقَالَ عَطَاءً إِنْ لَمَ يَقْدِرْ أَنْ يَتَحَوَّلَ إِلَى الْقِبَلَةِ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَجُهُهُ مِرْثِ عَبْدَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ إِرْاهِيمَ بْن طَهَانَ قَالَ حَدَّتِنِي الْحُسَيْنُ الْمُكْتِبُ عَنِ ابْنِ بْرِيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُصَيْنِ وَلَيْ غَالَ كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيِّ عَيْرِ الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلَّ قَائِمًا فَإِنْ لَرْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِ بِ*إسبِ* إِذَا صَلَّى قَاعِدًا ثُرَ صَعَّ أَوْ وَجَدَ خِفَّةً تَمْمَ مَا بَقَ وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ شَـاءَ الْمُريضُ صَلَّى رَكْفَتَيْنِ فَائِمُنَا وَرَكْفَتَيْنِ فَاعِدًا مشت عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْن عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ ا ر الله على الله والله عنه الله على الله حَنَّى أَسَنَّ فَكَانَ يَفْرَأُ قَاعِدًا حَنَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَزَكَمَ قَامَ فَقَرَأَ غَفَوًا مِنْ ثَلاَئِينَ آيَةً أَوْ أَرْ يَعِينَ آيَةً ثُمَّ رَكَمَ مِرْشُكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ وَأَبِي النَّضِرِ مَوْلَى مُحْمَرَ بْن عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ عَائِشَةَ أُمْ الْمُنْوْمِنِينَ رَبِّكُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكُ كَانَ يُصَلَّى جَالِسًا فَيَفْرَأُ وَهْوَ جَالِسٌ فَإِذَا بَقَ مِنْ اللَّهِ

...

باب ۱۱۲۵ صدیت ۱۱۲۴

ملطانية ٤٨/٢ مضطَجِعًا باسب ١٩-٤٧٦ مديث ١١٢٥

إب ۲۰-۲۷

مدیث ۱۳۸

ه سده ۱۲۷

قِرَاءَتِهِ نَحْوُ مِنْ ثَلاَثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا وَلهٰوَ قَائِرٌ ثُمَّ يَزَكُمُ لُزّ يَسْجُدُ يَفْعَلُ فِي الزُّكُةِ النَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ فَإِذَا قَضَى صَلاَّتُهُ نَظَرَ فَإِنْ كُنْتُ يَفْظَى تَحَدَّثَ مَعي وَإِنْ كُنْتُ نَائِمَةُ اضْطَجَعَ



باســــ النَّهَجْدِ بِاللَّيْلِ وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ۞ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةٌ لَكَ ۞ ۗ إبـــ مِرْثُ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيَهَانُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ عَنْ طَاوْسِ | ميت ١١٨٨ سَمِعَ ابْنَ عَبَاس وَعِي قَالَ كَانَ النَّي عِين إللهُم إذا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَدُدُ أَنْتَ قَيْمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَدُ لَكَ مَلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَكَ الْحَدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقّ وَلِقَاؤُكَ حَقَّ وَقَوْلُكَ حَقَّ وَالْجَنَّةُ حَقَّ وَالنَّارُ حَقَّ وَالنَّبُونَ حَقَّ وَتُعَدُّ ﴿ وَالنَّارُ حَقَّ وَالنَّبُونَ حَقَّ وَتُعَدُّ ﴿ وَالنَّارُ حَقَّ وَالنَّبُونَ حَقَّ وَتُعَدُّ ﴿ وَالنَّارُ عَلْى وَالسَّاعَةُ حَقَّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَنتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَالِيْكَ أَنَيْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَنتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرَتُ وَمَا أَمْرَ رْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُنْقَدُّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَوْ لاَ إِلَهَ غَيْرُكَ قَالَ سُفْيَانُ وَزَادَ عَبِدُ الْمَكِّ بر اً أَبُو أُمَّيَّةً وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوْةً إِلاَّ بِاللَّهِ قَالَ شَفْيَانُ قَالَ شَلَيْهَانُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ سَمِعَهُ مِنْ | علمانية ١٩/١ قال طَاوْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَفِيْ عَنِ النَّبِيِّ عَنِيْكُ **بَاسِب** فَضْل قِيَامِ اللَّيْل **مِرْثُنَ**  إب عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَدِّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَـامٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مَغْمَرٌ وَحَدَّثَنِي مَخْنُودٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الرَّهْرِي عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ مِنْكُ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ عِيْرِ اللَّهِ عِيْرِ إِذَا رَأَى رُؤْيَا فَضَهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْرَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَتَمَنَّيْكُ أَنْ أَرَى رُؤْيَا فَأَقْضَهَـا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عِيَّاكِيُّم وَكُنْتُ غُلاَمًا شَـابًا وَكُنْتُ أَنَامُ فِي الْمُسْجِدِ عَلَى عَهْدِ

رَسُولِ اللَّهِ عِيْثِيلُمْ فَرَأَيْتُ فِي النَّوْمِرِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَخَذَانِي فَذَهَبَا بِي إِلَى النَّارِ فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَةً كَلَمْي الْبِثْرِ وَإِذَا لَمْمَا قَرْنَانِ وَإِذَا فِيهَا أَنَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ فَجَعَلْتُ أَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ قَالَ فَلَقِيْنَا مَلَكُ آخَرُ فَقَالَ لِى لَرْ ثُرَغِ فَقُصصتُهَا عَلَى حَفْصة فَقَصَّتْهِا حَفْصَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا إِلَّهِ مَ اللَّهِ اللَّهِ لَوْ كَانَ يُصَلَّى مِنَ اللَّيْل أَبُو الْبَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْتِ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَفِي أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّكِيُّ كَانَ يُصَلِّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً كَانَتْ تِلْكَ صَلاَتَهُ يَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِز ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَفْرَأُ أَحَدُكُو خَسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسُهُ وَيَرَكُمُ رَكْتَتَنِي قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ ثُمُّ يَضْطَجِمُ عَلَى شِقَّهِ الأَيْمَن حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُنَادِى لِلصَّلَاّةِ بِالسِب تَرْكِ الْقِيَامِ لِلْرَيضِ مِرْثُنَ أَبُو نُعَنِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ سِمِعْتُ جُنْدَبًا يَقُولُ الشُّتَكَى النَّبِيُّ عِيُّكِمْ مَلَمَ يَقُمْ لَيَلَةً أَوْ لَيَلتَذِنِ مِرْتُنَ مُحَنَّدُ بْنُ كَذِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَن الأُسْوَدِ بْن قَيْسٍ عَنْ جُنْدَبِ بْن عَبْدِ اللَّهِ رَفُّكَ قَالَ احْتَبَسَ جِبْرِيلُ عِيْكِيُّمْ عَلَى النَّيُّ عِيْكُ فَقَالَتِ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْسْ أَبِطأَ عَلَيْهِ شَيْطَانُهُ فَنَزَلَتْ ٥ وَالضَّحَى ٥ وَاللَّيل إذَا سَجَمَى • مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴿ ﴿ ﴾ بَالِبِ تَخْدِيضِ النَّبِي عَيْكُ عَلَى صَلاَةِ اللَّيْل وَالنَّوَافِلِ مِنْ غَيْرٍ إِيجَابٍ وَطَرَقَ النَّبِي يَرْتِكِمْ فَاطِمَةً وَعَلِيًّا عَلِيُّكُ لِللَّهُ لِلصَّلاَةِ صَرْتَ اللَّهِ ابْنُ مُقَاتِل أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ أُمَّ سَلَمَة مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُم اسْتَيْقَظَ لَيْلَةً فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا أُزْلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتْتَةِ مَاذَا أَنْزِلَ مِنَ الْخَزَائِنُ مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْجَبْرَاتِ يَا رُبَّ كَاسِيَّةٍ فِي الدُّنيَّا عَارِيَّةٍ فِي الآخِرَةِ مِرْثُ أَبُو الْبَكَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْتِ عَنِ الزَّهْرِئُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلَىٰ بنُ حُسَيْنِ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيَّ أَخْبَرُهُ أَنَّ عَلَىٰ بْنَ أَبِي طَالِبِ أَخْبَرُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةً | بِنْتَ النَّبِيِّ عَلِيْكِمْ لَيْلَةً فَقَالَ أَلاَ تُصَلِّيَانِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْفُسُنَا بِيدِ اللَّهِ فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَنعَثْنَا بَعَثَنَا فَانْصَرَفَ حِينَ قُلْنَا ذَلِكَ وَلَرْ يَزْجِعْ إِنَّى شَيْئًا ثُمُّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُوَلَّ يَضْرِبُ فَيْدَهُ وَهُوَ يَقُولُ • وَكَانَ الإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً ﴿ ﴿ مِثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ عَنْ عُزْوَةً عَنْ عَائِشَةً ﴿ عَلَى ۚ قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَمَلُ وَهُوَ يُحِبُ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةً أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيَفْرَضَ اللَّهِ ﴿

سد ۱۳۰

باب ۲-۶۸ مدیث ۱۱۲۱

باب ۱۰۰۴

....

اب ٥-٨٢

مدسيشه ١٣٤

ملطانيهٔ ۰۰/۲ کاسِیَةِ

....

باب۳-۹

عَلَيْهِمْ وَمَا سَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّاكُمْ شَبْحَةَ الضَّحَى قَطْ وَإِنَّى لأُسَبِّحُهَا صِرْمَتُ الصَّدِيدِ ٣ عَبْدُ اللَّهِ بِنْ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكَ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ عَنْ عُزْوَةً بْنِ الْأَبْنِرِ عَنْ عَائِشَةً أُمْ ۗ الْمُتُومِنِينَ رَبُّكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِمْ صَلَّى ذَاتَ لَيَلَةٍ فِي الْمُسْجِدِ فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ ثُرَّ صَلَّى مِنَ الْقَالِلَةِ فَكُثَّرُ النَّاسُ ثُمَّ الْجَتَمَعُوا مِنَ اللَّيلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُخِ إِلَيْهِـمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَنَا أَصْبَحَ قَالَ فَذَ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ وَلَوْ يَمْنَعْنِي مِنَ الخُرُوجِ إلَيْتُمُ إِلاَّ أَنَى خَشِيتُ أَنْ نُفْرَضَ عَلَيْكُرْ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ بِاسِمِ قِيَامِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ حَتَّى البِ ١٨٣٦

رَمَ قَدَمَاهُ وَقَالَتْ عَائِشَةُ مِنْكَ حَتَّى تَقَطَّرَ قَدَمَاهُ وَالْفُطُورُ الشُّقُوقُ ۞ انْفَطَرَتْ ﴿ ﴿ الْشَقَتْ صِرْمُتُ أَبُو نُعَنِيهِ قَالَ حَذَّتُنَا مِسْعَرٌ عَنْ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُنْفِيرَةَ وَطَنْكَ يَقُولُ إِنْ ۗ مِيتِ ١٣٨ كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ اللَّهُومُ لِيُصَلِّي حَتَّى تَرَمُ قَدَمَاهُ أَوْ سَـاقَاهُ فَيْقَالُ لَهُ فَيَقُولُ أَفَلاَ أَكُونُ

عَندًا شَكُورًا بِاسبِ مَنْ نَامَ عِندَ السَّحَرِ مِرْثُ عَلَىٰ بْنُ عَندِ اللَّهِ قَالَ عَدَّتَنَا شَفْيَانُ إب ١٨٥٠ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرو بْن الْعَاصِ

رَاتُكُ أَخْبَرُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُمْ قَالَ لَهُ أَحَبُ الضَلاَّةِ إِلَى اللَّهِ صَلاَّةُ دَاؤدَ عَالِيْكِم وَأَحَبُ الصَّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدُ وَكَانَ يَنَامُ يَضفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُّتُهُ وَيَنَامُ شُدُسَهُ وَيَضُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا **مَارَضَىٰ** عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شَعْبَةً عَنْ أَشْعَتْ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ السيت. ١١٠

> سَمِعْتُ مَسْرُوقًا قَالَ سَــأَلْتُ عَائِشَةَ رَائِنَهُ أَى الْعَمَلِ كَانَ أَحَبً إِلَى النَّبَى عَبِيلِكُم قَالَتِ الدَّائِرُ قُلْتُ مَنَى كَانَ يَقُومُ قَالَتْ يَقُومُ إِذَا سَمِعَ الصَّـارِخَ حَدَّثَنَا مُحَنَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ

أَخْبَرُنَا أَبُو الأَخْوَصِ عَنِ الأَشْعَثِ قَالَ إِذَا سَمِعَ الطَّسَارِخَ قَامَ فَصَلَّى مِرْثُمُن السَّانِية ١٥١/ أبو مييث ١١١ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَثَنَا إِبْرَاهِيمْ بْنُ سَعْدٍ قَالَ ذَكَّرَ أَبِي عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَائِشَةً

وَلَيْكَ قَالَتْ مَا أَلْفَاهُ السَّحَرُ عِنْدِي إِلَّا نَائِمُنَا تَعْنِي النَّبِيِّ فِي السِّبِ مَن تَسَحَّرَ ظَرَيْتُمْ اللَّهِ المحهـ ١٨٥٠ حَتَّى صَلَّى الصَّنِحَ مِيرَثُ يَعْقُوبُ بَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ السَّمِدِ الله

فَتَادَهَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَثِنْكَ أَنْ تَنِيَّ اللَّهِ ﷺ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَثِنْكَ نَسَحُرًا فَلَنَا فَرَغًا مِنْ سَحُورِ هِمَا قَامَ نَهِي اللَّهِ عِيُّكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَصَلَّى قُلْنَا لأَنْسِ كَرْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهَا مِنْ

تَعُورِ هِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ كَقَدْرِ مَا يَقْرَأُ الرُّجُلُ خَسِينَ آيَةً بِاسب طُولِ | إبب ١٨٦٥ الْقِيَامِ فِي صَلاَةِ اللَّيْلِ مِرْثُمْنَ سُلَيْكَانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي السَّمِيتُ اللَّهِ

وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَلَيْكَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ مِيْكِيِّ لِيَلَّةُ فَلَمْ يَزَلُ قَائِمًا حَتَّى مَمَــمْتُ بِأَمْرِ

مديث ١١٤٤

ب ۲۲۸-۱۰

مدميث ١١٤٦

مدسيشه ١١٤٧

مدسيث ١١٤٨

*ىلطانية* ٥٢/٢ الْفَخ باب ١١-٤٨٨

حدست ١٤٩

19-17 . \_L

سَوْءِ قُلْنَا وَمَا هَمَـنتَ قَالَ هَمَـنتَ أَنْ أَفْعَدَ وَأَذَرَ النَّبِيَّ عِيَّكِمْ مِرْثُ حَفْض بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِهُ بنُ عَندِ اللَّهِ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ حُذَيْفَةً وَلِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّظِيُّمْ كَانَ إِذَا قَامَ لِلتَهَجْدِ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسَّوَاكِ بِٱسبِ كَيْفَ كَانَ صَلاَةُ النَّبِيّ عِينَكُ وَكُو كَانَ النَّيْ عِينَكُ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مِرْثُ أَبُو الْبَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهْرِي قَالَ أُخْبَرَنِي سَــالِمْ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُمَرَ ﴿ عَلَى قَالَ إِنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ صَلاَةُ اللَّيْلِ قَالَ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأُورَزِ بِوَاحِدَةٍ مِرْثُنَ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ شُغْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو جَنْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ رَاللَّ قَالَ كَانَ صَلاَهُ النَّبِيِّ عَيْثِيِّ ثَلاَتَ عَشْرَةً رَكْعَةً يَعْنِي بِاللَّيْلِ مِرْشَى إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ يَخْبَى بْنِ وَثَابٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ سَــأَلُتُ عَائِشَةَ رَفِيْهِا عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكُمْ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ سَبْعٌ وَتِسْعٌ وَإِحْدَى عَشْرَةَ سِوَى رَكْعَتَى الْفَجْرِ مِرْشُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ عَن الْقَاسِم بْنِ مُحْمَدٍ عَنْ عَائِشَةَ وَلِيْهِا قَالَتْ كَانَ النَّبِي عَرَّاكِمْ يُصَلِّى مِنَ اللَّيل ثَلاَثَ عَشْرَة رَكْعَةً مِّنهَــَا الْوِثْرُ وَرَكْعَتَا الْفَحْرِ بِاســــــ قِيَامِ النِّبَىٰ ﷺ بِاللَّيْلِ وَنَوْمِهِ وَمَا نُسِخَ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى ۞ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۞ قُمِرِ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً ۞ يَضفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۞ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتُل الْقُرْآنَ تَزِيبًا ۞ إِنَّا سَنْلَقِي عَلَيْكَ قَوْلًا تَقِيلًا ۞ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ اللَّهِ هِيَ أَشَدُ وِطَاءً وَأَقْوَمُ قِيلًا ۞ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَــارِ سَنِحًا طَوِيلًا ﴿ ﴿ وَهَوْ لِهِ ۞ عَلِمَ أَنْ لَنْ تَخْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُرُ فَافْرَهُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُم مَرضَى وَآخَرُونَ يَضْرِ بُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَافْرَءُوا مَا تَيْسَرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَفْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدُّمُوا لأَنْفُسِكُو مِنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ﴿ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ عَلَى اللَّهِ مُ بالْحَبَشِيَّةِ وِطَاءً قَالَ مُوَاطَأَةَ الْقُرْآنِ أَشَدُ مُوَافَقَةً لِسَعْهِ وَبَصَرِهِ وَقَلْبِهِ \* لِيُوَاطِئُوا ن لِيُوا فِقُوا مِرْثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر عَنْ مُمَنِدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسًا رَفِّكَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِنِّالِثُمْ يُفْطِرُ مِنَ النَّمْهِر حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لاَ يَصُومَ مِنْهُ وَيَصُومُ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لاَ يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْئًا وَكَانَ لاَ تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْل مُصَلِّيًا إلاَّ رَأَيْتُهُ وَلاَ نَائِمُنَا إِلاَ رَأَيْتَهُ تَابَعَهُ سُلَيْهَانُ وَأَبُو خَالِهِ الأَخْرُ عَنْ مُحَدِيدٍ بِالسب عَقْدِ الشَّيْطَانِ 🖟 🖟 حديث ١١٤٤-١١٥٥ باب ۲۰-۱۲

عَلَى قَافِيَةِ الوَّأْسِ إِذَا لَمْ يُصَلِّ بِالنَّيْلِ مِرْشِنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُوسْفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ۗ مِيتِ ٥٠ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَفِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ إِلَّا مَا يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلاَثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ كُلِّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَازْقُدْ وَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكُواللَّهُ الْحَلَّتُ عُفْدَةً فَإِنْ تَوَضَّا الْحَلَّتْ عُفْدَةً فَإِنْ صَلَّى الْحَلَّتْ عُفْدَةً ا فَأَضْبَعَ فَشِيطًا طَيْبَ النَّفْسِ وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيتَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ **مِرْبُتِ مُؤَمِّلُ بنُ ا** مي*ت* ١٥١ هِشَمَامِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءِ قَالَ حَدَثَنَا سَمْرَةُ بْنُ جُنْدَبِ رَبِّكَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ فِي الرَّؤْيَا قَالَ أَمَّا الَّذِي يُغْلَغُ رَأْسُهُ بِالحَجْرِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْقُزْآنَ فَيَرْفِضُهُ وَيَتَامُ عَن الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ **بِاســِـــ** إِذَا نَامَ وَلَر يُصَلُّ بَالَ ﴿ ابـــ، ٣-٤٠ الشَّيْطَانُ في أَذْنِهِ مِرْثُ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أَبِي ﴿ مَيْتُ ١٥٥٠ وَائِلُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَبِئْكُ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيُّ عِيَّكُ اللَّهِيُّ رَجُلٌ فَقِيلَ مَا زَالَ نَافِمُا حَتَّى أَصْبَحَ مَا قَامَ إِنِّي الصَّلاَّةِ فَقَالَ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذْنِهِ مِاسِ الدُّعَاءِ وَالصّلاَةِ مِنْ آخِر السب ١٩١٠٤ اللَّيْلِ وَقَالَ ۞ كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۞ أَىْ مَا يَتَامُونَ ۞ وَبِالأَشْحَارِ هُمْ ۗ اعلنه ٣٢٠ أَىٰ يَسْتَغْفِرُونَ ١٩٠٥ مِرْمُنَ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِي شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً الصحيح ١٥٣ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الأَغَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِئْكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّكِيُّ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ كُلَّ لَيُلَةٍ إِلَى الشَّمَاءِ الذُّنُتَا حِينَ يَنِقَى ثُلُتْ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَنسَأَلُني فَأَعْطِيهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُ نِي فَأَغْفِرَ لَهُ **باســِــ** مَنْ نَامَ أَوْلَ اللَّيل وَأَخْيَا آخِرَهُ ۗ إبــب ١٥٠٠٥ وَقَالَ سَلْمَانُ لأَبِي الدَّرْدَاءِ رَلِيْكُ نَمْ فَلَتَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ فَمْ قَالَ النَّئي عَيِّكُمْ ۗ صَدَقَ سَلْمَانُ مِرْثُنِ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنِي سُلَيْهَانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي | ميت ١٥٥

يَتَامُ أَوْلَهُ وَيَقُومُ آخِرَهُ فَيَصَلَّى ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى فِرَاشِهِ فَإِذَا أَذَنَ الْمُؤَذَّنُ وَتَبَ فَإِنْ كَانَ بِهِ حَاجَةُ اغْتَسَلَ وَإِلاَ تَوَضَّـاً وَخَرَجَ **باســِ** قِيَامِ النَّبَىٰ ﷺ بِاللَّيْلِ فِى رَمَضَـانَ ∥بب ١٩٣٠، وَغَيْرِهِ مِرْثُنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَغْبُرِيُ ۗ مَيت ١٥٥ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَنِدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ أُخْبَرُهُ أَنَّهُ سَــأَلَ عَائِشَةَ مِنْكُ كَلْفُ كَانَتْ صَلاَةُ ۗ رَسُولِ اللَّهِ عِينِ اللَّهِ عَلَيْتُ فَي رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِينَا اللَّهِ عَيْنَ إِلَّهُ فِي رَمَضَانَ وَلا فِي ا ا غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِمِنَّ ثُرّ يُصَلَّى

إِسْحَاقَ عَنِ الأُسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَفِي كَلْفَ صَلاَةُ النَّبِي عَيِّكُم إِللَّيل قَالَتْ كَانَ

أَرْبَعًا فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثًا قَالَتْ عَائِشَةٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتْنَامُ قَبْلَ أَنْ تُورِرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَينَى تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي مِرْثُمْ مُحَدَّدُ بنُ الْمُغَنَّى حَدَّثَنَا يَخْنَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ وَاللَّهِ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ النَّيَّ عَرِّكُ مِنْ أَ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيل جَالِسًا حَتَى إِذَا كِجَرَ قَرَأَ جَالِسًا فَإِذَا بَقَ عَلَيهِ مِنَ الشورَةِ ثَلاَثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهُنَ ثُرُ رَكَعَ بِاسِ فَضْلِ الطُّهُورِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَــارِ وَفَضْلَ الصَّلاَّةِ بَعْدَ الْوَضُوءِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَــارِ صِرْثُتُ إِشْحَـاقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أَبِي حَيَانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي أَنَّ النَّبَيِّ عَيَّكُم قالَ لِبِلاَلِ عِنْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ يَا بِلاَلُ حَدَّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلَ عَمِلْتَهُ فِي الإِسْلاَمِ فَإِنَّى شِمِعْتُ دَفّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَىٰ فِي الْجَنَّةِ قَالَ مَا عَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَزِ أَتَطَهَرُ طُهُورًا في سَاعَةِ لَيْلِ أَوْ نَهَارٍ إِلاَّ صَلَيْتُ بِذَلِكَ الطَهُورِ مَا كُتِبَ بِي أَنْ أُصَلِّيَ قَالَ أَبُو عَبدِ اللهِ دَفَ تَعْلَيْكَ يَعْنِي خَوِيكَ بِاسِ مَا يُكُوهُ مِنَ التَّشْدِيدِ فِي الْعِبَادَةِ مِرْثُ أَبُو مَعْمَر حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَفْقَ قَالَ دَخَلَ النَّبَى عَيْظُ فَإِذَا حَبِلٌ مَندُودٌ يَئِنَ السَّارِ يَتَيْن فَقَالَ مَا هَذَا الْحَبْلُ قَالُوا هَذَا حَبْلٌ لِزَيْنَبَ فَإِذَا فَتَرْتُ تَعَلَّقَتْ فَقَالَ النَّبِي عِيْكِيْ لاَ خُلُوهُ لِيُصَلِّ أَحَدُكُم نَشَاطَهُ فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَغْفَذْ قَالَ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَا اللَّهِ عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَا اللَّهِ عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَامِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ رَا اللَّهِ عَنْ عَالِشَةَ رَا اللَّهِ عَنْ عَالِمُ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَنْ عَالِمُ اللَّهِ عَنْ عَالِمُ اللَّهِ عَنْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَنْ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَنْ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عِلَا عَلَا عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَا عَلَا اللّهِ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى عَلَا عَلْمُ عَلَّهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاكُ عَلَّا عَلَا عَلَاكُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالْمُعِلَّا عَلَا عَلَمْ عَلَيْكُ عَلَّا عَلْمِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاكُ عَلَا عَلَاكُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاكُ عَلَا عَلَاكُ عَلَّ عَلَا عِنْدِي امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ فَدَخَلَ عَلَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّكِمْ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ قُلْتُ فُلاَنَةُ لاَ تَنَامُ بِاللَّيْلِ فَذُكِرَ مِنْ صَلاَتِهَا فَقَالَ مَهُ عَلَيْكُو مَا تُطِيقُونَ مِنَ الأَغْمَالِ فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَمَلُ حَتَّى تَمَوا باسب مَا يُكُوهُ مِن زَنِكِ قِيَامِ اللَّيْلِ لِمَن كَانَ يَقُومُهُ مِرْثُ عَبَّاسُ بنُ الْحُسَيْن حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ عَنِ الأَوْزَاعِى وَحَدَّثَنِي مُحَتَدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَنُو الْحَسَنِ قَالَ أَلْحَبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِينَ قَالَ حَدَّتَنِي يَحْمِي بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّتَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّقَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَافِي قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ عِيَّكُمْ يَا عَبْدَ اللَّهِ لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنِ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ وَقَالِ هِشَامٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْعِشْرِينَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيْ قَالَ حَدَّتَنِي يَحْنِي عَنْ مُمَرَ بْنِ الْحَكِرِ بْنِ تَوْبَانَ قَالَ حَدَّتَنِي أَبُو سَلَتَهَ مِثْلَةَ وَتَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةً عَنِ الأَوْزَاعِينُ بِأَسِبِ مِدْثُ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ شَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو رَفِيكُ ۗ

يست ١١٥٦

ب ١٧-18

مدسشه ۱۱۵۷

باب ۱۵-۱۹۹ حدیث ۱۱۵۸ ملطانیهٔ ۵۴/۲ أبو

مدسيشه ١١٥٩

باسب ۱۹-۴۹۱ حدیث ۱۱۱۰

. . .

باسب ۲۰-۱۹۷ حدیث ۱۲

باب ۱۷–۲۲

قَالَ لِي النَّبِيٰ عِيَّكِ اللَّهِ أَلَمْ أُخْبَرُ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيلَ وَتَصُومُ النَّهَـارَ قُلْتُ إِنَّى أَفْعَلُ ذَلِكَ قَالَ فَإِنَّكَ إِذَا نَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ عَيْنُكَ وَنَفِهَتْ نَفْسُكَ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ حَتَّى وَلأَهْلِكَ حَقّ فَصْمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَثَمْ **باسب** فَضْلِ مَنْ تَعَارً مِنَ النَّيلِ فَصَلًى **مِرْثُنَ**ا صَدَقَةُ بَنُ ¶بـ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الأَوْزَاعِي قَالَ حَدَثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِيْ قَالَ حَدَثَني مُحَادَةُ بْنُ أَبِي ا أُمَيَّةَ حَدَّثَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ مَّالَ مَنْ تَعَارً مِنَ اللَّيْل فَقَالَ لاَ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهَ وَحَدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلكُ وَلَهُ الْحَنَّدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الحَنَّدُ لِلَّهِ وَسُبِحَانَ اللَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهَ وَاللَّهَ أَلْجَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْهِز لِي أَوْ دَعَا اسْنُجِيبَ فَإِنْ تَوَضَّا وَصَلَّى فَبِلَتْ صَلاَتُهُ مِرْتُ اللَّهِ بَكِيرِ قَالَ حَذَثَنَا ﴿ ميت ١١١ اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَن ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي الْهَيْئَةِ بْنُ أَبِي سِنَانِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُوَ يْرَةَ وَلِينَ الْمُعَانِيةِ ١٥/١٥ أَبَا وَهُوَ يَفْضُصُ فِي قَصَصِهِ وَهُوَ يَذْكُرُ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّكِيُّ إِنَّ أَخًا لَـكُمْ لاَ يَقُولُ الرَّفَتَ يَعْنِي بذَلكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ

- وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ ۞ إِذَا الشَّقُّ مَغُرُوفٌ مِنَ الْفَجْرِ سَاطِعْ ۞
- أَرَانَا الْهُدَى بَعْدَ الْعَمَى فَقُلُو بُنَا ۞ بِهِ مُوقِئَاتُ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ
- يَبِيتُ يُجَافِ جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ ۞ إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْنَصْرِينَ الْمُضَاجِعُ الله عَقَيْلُ وَقَالَ الزَّبَيْدِئُ أَخْبَرَ نِي الزَّهْرِئُ عَنْ سَعِيدٍ وَالأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ثِينَكُ

مِرْشُ أَبُو النُّعَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ والله قالَ رَأَيْتُ عَلَى عَهْدِ النِّي عِينِ اللَّهِ مَكَانًا بِيدِي قِطْعَةَ إِسْتَارِقِ فَكَأَنَّي لَا أُدِيدُ مَكَانًا مِنَ الْجِنَّةِ إِلَّا طَارَتْ إِلَيْهِ وَرَأَيْثُ كَأَنَّ اثْنَيْنِ أَتِيَانِي أَرَادَا أَنْ يَذْهَبَا بِي إِلَى النَّارِ فَتَلَقّاهُمُنا مَلَكٌ فَقَالَ لَز نُرَعْ خَلِيًا عَنْهُ فَقَصَّتِ حَفْصَةُ عَلَى النَّيِّ عَيِّكُم إخدَى رُؤْيَايَ فَقَالَ النَّيْ عِينَكِيم

نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ رَبِيْكُ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ **وَكَانُول** مِيتِ ١٦٧ لاَ يَرَالُونَ يَفُصُونَ عَلَى النَّبَى عَيِّكُمُ الزُّوْيَا أَنَّهَا فِي اللَّيْلَةِ السَّابِعَةِ مِنَ الْعَشْر الأَوْايْر فَقَالَ النَّبِيُّ عِيِّكِيُّ أَرَى رُوْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَتْ فِي الْعَشْرِ الأَوَّاخِرِ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّبُهَا فَلْتَتَحَرَّهَا مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ **بِاسِبِ** الْمُدَاوَمَةِ عَلَى رَكْتَتَي الْفَجْرِ **مَرْثُنَا |** إب m-m مير عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُوبَ قَالَ حَدَّثَنَى جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةً عَنْ

ثْمَانَ رَكَعَاتٍ وَرَكْعَتَانِي جَالِسًا وَرَكْعَتَانِ بَيْنَ النَّدَاءَانِ وَلَمْ يَكُنْ يَدَعُهُمَا أَبَدًا بِاسب الضَّجْعَةِ عَلَى الشُّقِّ الأَيْمَنِ بَعْدَ رَكْعَتِي الْفَجْرِ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُوبَ قَالَ حَدَّثِنِي أَبُو الأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّيْثِرِ عَنْ عَائِشَةَ رَكِ، قَالَتْ كَانَ النَّبِيْ عَيَّا إِذَا صَلَّى زَكْتَنَى الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَن بِاسِبِ مَنْ تَحَدَّثَ بَغُدَ الزَّكْتَنَيْ وَلَا يَضْطَجِعْ **مِرْثُنَ** بِشْرَ بْنُ الْحَكِرِ حَدَّثَنَا سْفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي سَــالِرُّ أَبُو النَّصْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَشِيُّ أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ إِنَّا صَلَّى سُنَّةَ الْفَجْرِ فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةُ حَدَّتَن وَإِلاَّ اضْطَجَعَ حَتَى يُؤْذَنَ بِالصَّلاَةِ بِالسِي مَا جَاءَ فِي التَّطَوْع مَغْنَى مَغْنَى وَيْذَكُو ذَلِكَ عَنْ عَمْـارِ وَأَبِي ذَرَّ وَأَنَسِ وَجَابِر بْن زَيْدٍ وَعِكْرِمَةَ وَالزَّهْرِيِّ رَثِيثُهُ وَقَالَ يَخْتَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِئُ مَا أَدْرَكُ فَقَهَاءَ أَرْضِنَا إِلاَّ يُسَلِّنُونَ فِي كُلِّ النَّتَيْنِ مِنَ النَّهَ إِن مِرْثُ فَتَيْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبِدُ الرَّحْنِ بِنْ أَبِي الْمُوَالِي عَنْ مُحْتَدِ بِن الْمُنكِيرِ عَنْ اللهِ جَارِ بن عَبْدِ اللهِ عِنْهُ عَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عِنْكُمْ يُعَلِّمُنَا الْإِسْتِخَارَةَ في الأُمُورِكَم يُعَلِّمُنَا الشُورَةُ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ إِذَا هَمُ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرَكُعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُرَ لِيقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَجِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَغَلَمُ وَلاَ أَغَلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُنُوبِ اللَّهَمَّ إِنْ كُنْتَ تَغَلَمَ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَافْدُرُهُ لِي وَيَشْرُهُ لِي 🏿 🔻 ثُمُّ بَارِكُ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرَّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِيَةٍ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَافْدُرْ لِي الْحَيْرُ حَيْثُ كَانَ ثُرَّ أَرْضِنِي قَالَ وَيُسَمِّى حَاجَتَهُ مِرْشُ الْمَكِّنَ بْنُ إِيْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّيْثِرِ عَنْ عَمْرو بْنِ سُلَيْمٍ الزَّرَقِيُّ شِمِعَ أَبَّا قَتَادَةً بْنَ رِبْعِيُّ الأَنْصَـارِئَ وَلَيْ قَالَ قَالَ النِّبِي عِيُّكُمْ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّى رَكْتَنِن مِرْثُ عَبدُ اللَّهِ بنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بن عَبدِ اللَّهِ بن أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَفِّكَ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِكُ رَكْعَتَيْنِ ثُرُ انْصَرَفَ وَرُكُ يَعْنِي بِنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَالِمْ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَرَ وَلِينِهِا قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عِينَا اللَّهِ مِنْ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَرَكْمَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعُةِ وَرَكْمَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْمَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَشْ آدَمُ

ب ۲۳-۰۰۰

اب ۲۲-۲۰

اب ۲۵-۲۰ مطانية ۵٦/۲ باب

مدیبیشه ۱۷۱

. . .

. .

مدسده کا

قَالَ أَخْبَرَنَا شُغبَةُ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بنُ دِينَارِ قَالَ سَمِعْتُ جَايِرَ بنَ عَبْدِ اللَّهِ بَلْكُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْظِينَ وَهُوَ يَخْطُبُ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُو وَالإِمَامُ يَخْطُبُ أَوْ قَدْ خَرَجَ فَلْيَصَلّ رَكْتَذَنِ مِرْشُ أَبُو نُعَنِمِ قَالَ حَدَّثَنَا سَنِفُ بْنُ سُلَيْهَانَ الْمَكِّنَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ | ميت ١١١ أَتِيَ ابْنُ عُمَرَ رَا عُنْ فِي مَنْزِلِهِ فَقِيلَ لَهُ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ وَآلِينَ لَمُ ذَخَلَ الْكَعْبَةَ قَالَ فَأَفْبَلْتُ الله عَلَيْكُ مَا اللهِ عَلَيْكُ مَا خَرَجَ وَأَجِدُ بِلاَلاً عِندَ الْبَابِ قَائِمًا فَقُلْتُ يَا بِلاَلُ صَلَّى،

رَسُولُ اللَّهِ عِيِّكُ فِي الْحَكْتِيةِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَأَنِيَّ قَالَ بَيْنَ هَاتَيْنِ الأَسْطُوانَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ ﴿ المُعَانَدُ ٢٠/٥ ثُمْ فَصَلَى رَكْتَتَيْنِ فِي وَجُهِ الْـكَعْبَةِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَلِيْكَ أَوْصَــانِي النَّبئُ عِيْشِيمْ بِرَكْعَتَى الضُّحَى وَقَالَ عِنْبَانُ غَدَا عَلَى رَسُولُ اللَّهِ عِيْشِيمْ وَأَبُو بَكُر وَفَ بَعْدَ مَا امْتَدَّ النَّهَـارُ وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ فَرَكَمَ رَكْتَنْذِ بِاسِبِ الْحَدِيثِ يَغْنِى بَعْدَ رَكْتَتَى الْفَجْرِ | إب ٢٠٦١ه

مِرْشُتُ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ قَالَ أَبُو النَّصْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَلِي أَنَّ السَّمْ ١١٧٧ النِّيَّ عَرِّكِ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنَ فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي وَإِلاَّ اضْطَجَعَ قُلْتُ لِسُفْيَانَ

فَإِنَّ بَعْضَهُمْ يَرْوِيهِ رَكْعَتَى الْفَجْرِ قَالَ سُفْيَانُ هُوَ ذَاكَ بِاسِبِ تَعَاهُدِ رَكْعَتَى الْفَجْرِ | إبب ٢٠-٥٠ وَمَنْ سَمَّا هُمَا تَطَوْعًا صِرْثُ بَيْنَ بَنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا يَخْبَى بَنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَنج عَنْ ﴿ مَدِتْ ١٧٨ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَايْدِ عَنْ عَائِشَةً وَلِيْكَ قَالَتْ لَرْ يَكُنِ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ

 النّوافِل أَشَدَ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَى الْفَجْرِ بِاسِ مَا يُفْرَأُ فِي رَكْعَتَى الْفَجْرِ مِرْسُ البِ ٢٠-٥٥ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسْفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَـامِ بْن عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ يُؤْكُ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِيُّكِمْ يُصَلَّى بِاللَّيلِ ثَلاَتَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُرُ يُصَلِّى إِذَا سَمِعَ النَّدَاءَ

بِالطُّنبِعِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ مِرْشُنِ مُحَدِّد بْنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثْنَا مُحَدِّدْ بنُ جَعْفَر حَدَّثْنَا ۗ ميت ١٨٨ شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمَّتِهِ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَلَيْكَ قَالَتْ كَانَ النَّبَيْ عَيَّكِيُّهُمْ ح وَحَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَخْنَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْن

عَبْدِ الرُّحْمَنِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ مِنْكُ قَالَتْ كَانَ النَّيْ يَتَّكِيُّتُم يُخَفُّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ا قَبَلَ صَلاَةِ الطُّمنِجِ حَتَّى إِنِّى لأَقُولُ هَلْ قَرَأَ بِإِنَّمَ الْكِتَابِ ب**إسبِ** التَّطَوْعِ بَغدَ | إبب ١٠-١٠٥ الْمَكْتُوبَةِ مِرْثُنَ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْتَى بنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أُخْبَرَنَا نَافِعٌ | منت ١٨٨ عَن ابْنِ عُمَرَ بَرْكُ ۚ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّـىٰ عِيَّكِمْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَسَجْدَتَيْن بَعْدَ ۗ

الظَّهْرِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْمَنْدِبِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْمِشَـاءِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْجِنْمَةِ فَأَمَّا

مدیث ۱۱۸۲ ملغانیهٔ ۵۸/۲ بَغَدَ باسب ۳۰-۵۰۷ مدیث

ب ۲۶-۵۰۸ مدیث ۱۱۸٤

مدسیشه ۱۸۵

باسب ۳۲-۵۰۹ حدیث ۱۱۸۶

باب ۲۳-۱۰

مديبشه لما

ا. ۳۰ ۱۱۰ - ۳۰ ۱۱

الْمَعْدِبُ وَالْعِشَاءُ فَنِي يَيْتِهِ قَالَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةَ عَنْ نَافِع بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي أَهْلِهِ تَابَعَهُ كَثِيرُ بْنُ فَوْقَدٍ وَأَيُوبُ عَنْ نَافِعٍ ومِرْتُتَنَّى أُخْتِي حَفْصَةُ أَنَّ النِّبَيَّ يَيُّكُنِّم كَانَ يُصَلِّي سَجْدَتَنِن خَفِيفَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَكَانَتْ سَـاعَةً لاَ أَدْخُلُ عَلَى النَّيّ عَرِيْكِ فِيهَا تَابَعَهُ كَثِيرُ بَنُ فَرْقَدٍ وَأَيُوبُ عَنْ نَافِعٍ وَقَالَ ابْنُ أَبِي الزَّنَادِ عَنْ مُوسَى بْن عُفَّبَةً عَنْ نَافِعٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي أَهْلِهِ بِالسِبِ مَنْ لَمَ يَتَطَوَّعْ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ مِرْثُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ شِمِعْتُ أَبَا الشَّغْثَاءِ جَابِرًا قَالَ شِمِعْتُ ابْنَ عَبَاس رَفِّكُ قَالَ صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ يَكُلُكُمْ ثَمَانِيًا جَمِيعًا وَسَنِعًا جَمِيعًا قُلْتُ يَا أَبَا الشَّغنَاءِ أَظْنُهُ أَخْرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ وَعَجَّلَ الْعِشَـاءَ وَأَخْرَ الْمَغْرِبَ قَالَ وَأَنَا أَظْنُهُ بِابِ صَلاَةِ الضَّحَى فِي الشَّفَر مِرْثُنِ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْتَى عَنْ شُغْبَةً عَنْ تَوْبَةً عَنْ مُورَقِ قَالَ قُلْتُ لِإِبْنِ عُمَرَ رَفِي النُّصَلِّي الضُّحَى قَالَ لاَ قُلْتُ فَعُمَرُ قَالَ لاَ قُلْتُ فَأَبُو بَكْرٍ قَالَ لاَ قُلْتُ فَالنَّبِي عِيْظِيمُ قَالَ لاَ إِخَالُهُ مِرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُغَبَهُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ مَا حَدَّثْنَا أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِي عَيَّكُمْ يُصَلِّى الضُّحَى غَيْرَ أَمُّ هَانِيْ فَإِنَّهَا قَالَتْ إِنَّ النَّبِئَ يَرْتَكُ اللَّهِ مَكَّةَ فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فَلَمْ أَرْ صَلاَةً قَطْ أَخَفَ مِنْهَــا غَيْرَ أَنَّهُ يُبِعْ الرَّكُوعَ وَالسُّجُودَ باسب مَنْ لَز يُصَلِّ الضَّعَى وَرَآهُ وَاسِعًا مِرْثُنَ آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ عَن الزَّهْرِئ عَن عُزوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَلَيْكَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِيلُولُ الللَّهُ اللللَّهُ الل الضَّحَى وَإِنِّي لأَسَبِّحُهَا لمس صَلاَّةِ الضَّحَى في الْحَضَر قَالَهُ عِثْبَانُ بنُ مَالِكُ عَن النِّيِّ عِيُّكِنَّا مِرْثُنَ مُسْلِعٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا شُغبَةُ حَدَّثَنَا عَبَاسٌ الجُمْرَ يرى هُوَ اللَّ فَرُوخَ عَنْ أَبِي عُفَانَ النَّهْدِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَكِّكَ قَالَ أَوْصَــانِي خَلِيلي بِنَلاَثٍ لاَ أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ صَوْمِ ثَلاَئَةٍ أَيَامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَلاَةِ الضُّحَى وَنَوْمٍ عَلَى وِثْر مِرْثُ عَلَى بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا شَعْبَهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيْرِينَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الأَنْصَـارِئَ قَالَ قَالَ رَجُلُ مِنَ الأَنْصَـارِ وَكَانَ ضَخْبًا لِلنَّبِي عَلِيْكُمْ إِنِّي لاَ أَسْتَطِيعُ الصَّلاَةَ مَعَكَ فَصَنَعَ لِلنِّبِيِّ عَيْرُ اللَّهِ عَلَيْهِا مُلَّامًا فَدَعَاهُ إِلَى بَيْتِهِ وَنَضَحَ لَهُ طَرَفَ حَصِيرٍ بِمَاءٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكْفَتَيْنِ وَقَالَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنِ بْنِ جَارُودٍ لأَنَّسِ رَاكُ أَكَانَ النَّبِي عَرَاكُ لِلسَّالِي يُصَلَّى الضْحَى فَقَالَ مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى غَيْرَ ذَلِكَ الْيَوْمِ بِاسِبِ الزَّكْتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ ورشن السّ باب ۴۰-۳۳

سْلَيْهَانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدْثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ مُحَمَرَ وَلِئْكُ قَالَ حَفِظْتُ مِنَ النِّبِي عِيْكِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَانِيةِ ١٩/٣ حَفِظْتُ الْمُغْرِبِ فِي بَيْتِهِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ وَرَكْعَتَيْنِ فَبْلَ صَلاَةِ الصّبح وَكَانَتْ سَاعَةُ لَا يُذخَلُ عَلَى النَّبِيُّ عَيِّكُ فِيهَا مِرْتُتِنَى حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤذُّنُ وَطَلَمَ الْفُجْرُ مُرْتِ ١٩٠

مَنَى رَكَعَتَنِنِ **مِرْثُنَا** مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ شَعْبَةً عَنْ إِنْزاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنتَشِرِ السِمِينِ ١٩١ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَهِ أَنَّ النَّبَيِّ عِيْكُمْ كَانَ لاَ يَدَعُ أَرْبَعًا قَبَلَ الظَّهْرِ وَرَكْعَتَنِي قَبَلَ

الْغَدَاةِ تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي عَدِى وَعَمْرُو عَنْ شَعْبَةً بِاسِ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ مِرْثُ الْمِ أَبُو مَعْمَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّتَنِي عَبْدُ اللّهِ الْمُرَنِيعُ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيُّمْ قَالَ صَلُّوا قَبَلَ صَلاَّةِ الْمَغْرِبِ قَالَ فِي الظَّالِقَةِ لِمَنْ شَاءَ كُواهِيَةَ أَنْ

يَخْذِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً مِرْثُ عَبِدُ اللَّهِ بَنْ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بَنُ أَبِي أَيُوبَ قَالَ حَدَّثَنِي المست ١٩٦ يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبِ قَالَ سَمِعْتُ مَرْئَدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْيَرَنِيُّ قَالَ أَتَيْتُ عُفْبَةً بْنَ عَامِر الْجُهَىٰ فَقُلْتُ أَلاَ أَغِبْكَ مِنْ أَبِي تَمِيمٍ يَزَكُمْ رَكْمَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْمُغْرِبِ فَقَالَ عُفْبَةُ إِنَّا

كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَشِيْجًا، قُلْتُ فَمَا يَمْنَعْكَ الآنَ قَالَ الشُّغْلُ بِاسِب المِساه صَلاَةِ النَّوافِل جَمَاعَةً ذَكَرُهُ أَنْسٌ وَعَائِشَةً بِشِيعٌ عَنِ النَّبِئَ عِينِكُمْ مِ**رَضَى إ**ضْحَافى حَدَّثَنَا || ميت ١١١ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْنُودُ بْنُ الرَّبِيعِ

الأَنْصَارِيُ أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَلِينَا اللَّهِ وَعَقَلَ جَعَّةً جَمَّهَا فِي وَجْهِهِ مِنْ بِثْرِ كَانَتْ فِي دَارِهِمْ فَرْجُم مَمْنُودٌ أَنَّهُ سَمِعَ عِثْبَانَ بْنَ مَالِكِ الأَنْصَارِئَ وَلَتْ وَكَانَ مِنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ المسيد ١٩٥ رَسُولِ اللَّهِ يُرْتِئِكُ إِيْ يُقُولُ كُنْتُ أُصَلِّى لِقَوْمِي بِبَنِي سَــالِمِر وَكَانَ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ وَادْ إِذَا جَاءَتِ الأَمْطَارُ فَيَشُقُ عَلَى الْجَبْيَازُهُ قِبْلَ مَسْجِدِهِمْ فِيَكُنْ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاكُ مُفَلُّ لَهُ إِنَّى أَنْكُوتُ بَصَرِى وَإِنَّ الْوَادِيَ الَّذِي يَلِنِي وَبَيْنَ قَوْمِي يَسِلُ إِذَا جَاءَتِ الأَمْطَارُ فَيَشُقُ عَلَيَّ الْجِيْتَازُهُ فَوَدِدْتُ أَنَّكَ تَأْتِي فَتُصَلِّي مِنْ بَيْتِي مَكَانًا أَنَّجِنْدُهُ مُصَلِّي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْرِ اللَّهِ

سَــَافْعَلُ فَغَدَا عَلَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ عَلَيْكُمْ وَأَبُو بَكْرٍ مِنْكُ بَعْدَ مَا الشَّذَ النَّهَــارُ فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَكِنُّكُمْ فَأَذِنْتُ لَهُ فَلَمَ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ أَيْنَ ثَحِبُ أَنْ أَصَلَىَ مِنْ بَيْتِكَ فَأَشَرْتُ لَهُ ۗ

إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أُحِبُ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْكُمْ فَصَغَفْنَا وَرَاءَهُ فَصَلَّى ﴿ عَلَانَهُ ١٠/٢ وَرَاءَهُ ا زَكْفَتَانِ ثُرَ سَلَّمَ وَسَلَّمَنَا حِينَ سَلَّمَ فَحَبَسْتُهُ عَلَى خَرِيرٍ يُضِنَعُ لَهَ فَسَمِعَ أَهْلُ الدَّارِ رَسُولَ اللَّهِ ا

عَنْهِ اللهِ عَنْهِ قَالَ رَجَلَ مِنْهُمْ حَتَى كُثُرُ الرَجَالُ فِي الْفِينِ فَقَالَ رَجُلُ مِنْهُمْ مَا فَعَل

اللهُ لَا أَوَاهُ فَقَالَ رَجُلُ مِنْهُمْ وَالْ مُعْافِقٌ لا نجيبُ اللهُ وَرَسُولًا فَقَالَ رَجُلُ مِنْهُمْ مَا عَلَى

لاَ تَقُلُ وَالْ أَلاَ وَمَا قَالَ لاَ إِلَّهِ إِلَّا اللهِ يَقِينِي بِذَلِكَ وَجِهَ اللهِ قَتَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا لَحَنْهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ وَرَسُولُهُ اللهِ عَلَى اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ عَلَى مَوْلَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ عَلَى مَوْلَ اللهِ عَلَى اللهُ وَمَنْ عَلَى اللهُ وَمَنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

باب ۲۷-۱۱۹ مدیث ۱۱۹۲

بىرالىلىد مزاريىر

كَاخِطُاكُ لَا أَشِيكُونُ وَالْمَايَةُ اللَّهُ اللّ

باب فضلِ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ مَكُّةُ وَالْحَدِيّةِ مِرْشُنَا خَفْضَ بَنُ مُمْرَ حَدَّقَا لَمُعَبُّهُ قال أُخبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بَنْ مُمْنِرِ عَنْ فَرَعَةً قالَ سَمِيغَ أَبَّا سَعِيدِ بَيْكُ أَرْبَعًا قالَ شَمِعْتُ مِنَّ النِّي ﷺ وَكَانَ غَزَا مَعَ النِّي ﷺ بَنْنَى عَشْرَةً غَزَوَةً حَ مِرْشَنَا عَلِيْ کناب ·

باب ۱-۵۱۰ صیب ۱۹۷

. . . .

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكُ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكُمْ مَالَ لاَ تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَائَةِ مَسَـاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ عَيْرُ الْحَمْدِ الأَفْصَى صِرْتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَّاجٍ وَعْبَيْدِ اللَّهِ بْنِ ۗ مسِت ١٩٩ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الأَغَرُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الأَغَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْكُ أَنَّ النَّبَيَّ عَيْسُتُهُمْ قَالَ صَلاَةً في مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيهَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمُسْجِدَ الْحَرَامُ بِالسِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ **مِرْثُنَ** يَغْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ هُوَ الدَّوْزَ فِي حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيْةَ أُخْبَرَنَا أَيُوبُ عَنْ | م*ىي*ت ١٠٠٠ *علان*ي ١١/٦ ء نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﴿ عُنْكُ كَانَ لاَ يُصَلَّى مِنَ الضَّحَى إلاَّ فِي يَوْمَنِنِ يَوْمَ يَقْدَمُ بِمَكَّةَ فَإِنَّهُ كَانَ يَقْدَمُهَا خُحَّى فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ ثُرَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْن خَلْفَ الْمَقَامِ وَيَوْمَ يَأْتِي مَسْجِدَ فُهَاءٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَأْتِيهِ كُلِّ سَبْتٍ فَإِذَا دَخَلَ الْمُسْجِدَ كَرِهَ أَنْ يُخْرُجَ مِنْهُ حَتَّى يُصَلَّى فِيهِ قَالَ وَكَانَ لَيْحَدَّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيْكُ كَانَ يَزُورُهُ رَاكِجًا وَمَاشِيًا قَالَ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّمَا أَصْنَعُ كَمَا اللَّهِ عِينَا ١٣٠ رَأَيْتُ أَضْحَابِي يَصْنَعُونَ وَلاَ أَمْنَعُ أَحَدًا أَنْ يُصَلِّي فِي أَيُّ سَـاعَةٍ شَـاءَ مِنْ لَيْل أَوْ نَهَارٍ | غَيْرَ أَنْ لاَ تَقَحَرُوا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبَهَا بِاسِبِ مَنْ أَتَى مَسْجِدَ فَبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ | بب ٢-٥١٧ **مرثث** مُوسَى بْنُ إِشْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن دِينَارِ عَن ابْن السيت ١٩٠٦ عُمَرَ رَفِينَ قَالَ كَانَ النَّبَىٰ عِيَّكِمْ يَأْتِي مَسْجِدَ فَهَاءٍ كُلِّ سَبْتِ مَاشِيًا وَرَاكِمًا وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ ۗ وَ وَعَنْ يَفْعَلُهُ بِالسِبِ إِنْبَانِ مَسْجِدِ فُبَاءٍ مَاشِيًا وَرَاكِمًا صِرْسَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَخْنَى عَنْ | إب ٢-٥١ مير عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّتَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفِينًا قَالَ كَانَ النَّـىٰ عِيَّاكِتُم بَأْتِي قُبَاءً رَاكِبًا وَمَاشِيًّا زَادَ ابْنُ نُمْنِرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ فَيُصَلَّى فِيهِ رَكْمَتَيْنِ بِالسب فَضْل مَا بَيْنَ | بب ٥١٠٥ه الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَكْرِ عَنْ | مسيد ١٩٠١ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ الْمَازِنِي وَلَيْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّا لِللَّهِ مَالَ مَا بَنِّ بَيْتِي وَمِنْبَرِى رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ مِرْثُ مُسَدَّدٌ عَنْ يَخْبَى عَنْ عَبَيدِ اللهِ قَالَ حَدَثَني المديد ١٠٠٥ خُبَيْكِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِطْفٌ عَنِ النَّبِي عَلِيْكُم قَالَ مَا بَيْنَ بَلِنَى وَمِنْبَرِى رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجِنَّةِ وَمِنْبَرِى عَلَى حَوْضِي **باسبٍ** مَسْجِدِ || باب ١-٥٠ يَلْتِ الْمُفْدِس مِرْثُنَ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُغبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ سِمِعْتُ قَرْعَةَ مَوْلَى | مسع ١٠٠١ زيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُذْرِئَ رَائِتُكَ يُحَدِّثُ بِأَرْبَعِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّكُمْ فَأَعْجَنَفِي

الفِطْرِ وَالأَفْخَى وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَتَنِيٰ بَعْدَ الطُنبِعِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الفضرِ حَتَّى تَغُوْتِ وَلاَ نَشَدُ الوَحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَتُهِ مَسَـاجِدَ مَنْجِدِ الْحَرَامِ وَمَنْجِدِ الأَنْضَى وَمُنْجِدِى

## بروالدر مزاريو كالاستان الشالا

צון – מ

باب ١٠/١ ملطانية ١٢/٢ ابن

صبه ۲۰۷

باب المتعاقة اليد في المشلاق إذا كان مِن أَمْ الصَّلاَة وَقَال ابْنَ عَبَاس وَ الصَّلاَة وَقَال ابْنَ عَبَاس وَ الصَّلاَة بِنتَعِينُ الرَّجُلُ فِي صَلاَتِه مِن جَسَدِه بِعَا شَاءَ وَوَضَعَ أَبُو إِشْعَاقَ قَلْسُوتُهُ فِي الصَّلاَة وَوَمَعَ أَبُو إِشْعَاقَ قَلْسُوتُهُ فِي الصَّلاَة وَوَمَعَ عَلِي وَمِنْكَ جَلّنا أَوْ يَصْلِح وَرَا اللهِ عَلَى وَوَمَعَ اللهِ اللهِ عَلَى إِلاَ أَن يَعْلُ جِلْنَا أَوْ يَصْلِح وَلَى البِي مِنْكَ اللهِ عَلَى عَنْمِ اللهِ عَلَى عَنْمِ اللهِ عَلَى عَنْمِ اللهِ عَلَى عَنْمِ اللهِ عَلَى عَرْضِ الْوِسَادَة وَاصْطَحَحَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ وَلَمْ اللهِ عَلَى عَرْضِ الْوِسَادَة وَاصْطَحَحَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ وَعَلَى عَرْضِ الْوِسَادَة وَاصْطَحَحَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ وَعَلَى عَرْضِ اللهِ اللهِ أَوْ قَلْلَه بِقَلِيلُ أَوْ وَعَلَمْ بِقَلِيلُ أَوْ وَعَلَمْ بِقَلِيلُ أَوْ قَلْلَه بِقَلِيلُ أَوْ اللهِ عَلَى عَرْضِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى عَرْضِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَرْضِ اللهِ اللهِ أَوْ قَلْلُه بِقَلِيلُ أَوْ وَعَلَمْ بِقَلِيلُ أَوْ اللهِ عَلَى عَرْضِ اللهِ عَلَى عَنْ التَّمَ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ وَقَلْهُ عَلَى اللهُ وَقَلْهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَعَلَمْ اللهُ وَقَلْهُ اللهِ عَلَى اللهُ وَعَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ الللهُ وَاللّهُ اللّهُ

ـــ ۲-۲۲۵

.. . . . .

باب۱-۲

عَلَيْنَا فَلَنَا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِي سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرَدُّ عَلَيْنَا وَقَالَ إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا مرثب ابن نُمنير حَدَّثَنَا إِنْحَاقَ بَنْ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا هُرَيْرُ بَنْ سُفْيَانَ عَنِ الأَعْمَىشِ عَنْ المسيد ٨٩ إِرْ اهِمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَفِي عَنِ النَّبِي عَلِينًا غَنُوهُ وَثَمْنَ إِرْ اهِمِ بَنْ مُومَى مِن ١١٠ أُخْبَرَنَا عِيسَى هُوَ ابْنُ يُونُسَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيَلِ عَنْ أَبِي عَمْرِو

الشَّيْنَانِينَ قَالَ قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ إِنْ كُنَا لَتَنكَلَّمْ فِي الضَّلَاةِ عَلَى عَهْدِ النِّي ﷺ يُكلُّمُ أَحَدُنَا صَـاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ حَتَّى نَزَلَتْ ٥ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ ﴿ اللَّهُ مَأْمِرِنَا بِالسُّكُوتِ بِ**اسِبِ** مَا يَجُوزُ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالْحَنَدِ فِي الصَّلَاةِ لِلرِّجَالِ **مِرْثُنَ** إِبِ

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَهْلِ وَلِي قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ عَرِيْكِ اللَّهِ يُشْلِحُ بَيْنَ بَنِي عَمْرُو بْنِ عَوْفِ وَحَانَتِ الصَّلاَّةُ فَجَاءَ بلالٌ أَبَا بَكُم ﴿ وَعَالَتِ الصَّلاَّةُ فَجَاءَ بلالٌ أَبَا بَكُمْ ﴿ وَعَالَتِ الصَّلاَّةُ لَهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّالِيلُولُ اللَّهُ اللّ فَقَالَ حُبِسَ النَّبِي عِين اللَّهِ عَوْمُ النَّاسَ قَالَ نَعَمْ إِنْ شِنْمُ فَأَقَامَ بِلاَّلُ الصَّلاَّةَ فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكُم المناس اللهِ عَلَي ١٣/٢ إِنْ وَلَيْ فَصَلَّى فَيَاءَ النَّيْ عِينِ السُّفِي فِي الصَّفُوفِ يَشُقُّهَا شَقًّا حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ الأُوَّلِ فَأَخَذَ النَّاسُ بِالتَّصْفِيحِ قَالَ سَهْلُ هَلْ تَذْرُونَ مَا التَّصْفِيحُ هُوَ التَّصْفِيقُ وَكَانَ أَبُو بَكُر وْتُكُ لاَ يَلْتَفِتُ فِي صَلاَتِهِ فَلَمَا أَكْثَرُوا الْتَفَتَ فَإِذَا النِّينُ عَيِّئِكُمْ فِي الضّفَ فَأَشَـارَ إِلَيْهِ

مَكَانَكَ فَرَفَعَ أَبُو بَكُرِ يَدَيْهِ خَحْمِدَ اللَّهُ ثُرِّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ وَتَقَدَّمَ النَّيْءِ ﴿ يَكُنُّ إِلَيْكُمْ فَصَلَّى باسب مَنْ سَمَّى قَوْمًا أَوْ سَلَمَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى غَيْرِهِ مُوَاجَهَةً وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ **موثَث** الإبب، عَمْرُو بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا خَصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَلَيْكَ قَالَ كُنَّا نَقُولُ التَّجِيَّةُ فِي الصَّلاَّةِ وَنُسَمِّى وَيُسَلِّمُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْض فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّاكُمْ فَقَالَ قُولُوا التَّحِيَّاتُ يلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيْبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النِّئِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَانُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَهْمَدُ أَنْ لاَ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهَ وَأَهْمَدُ أَنَّ نَحْدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّكُمْ إِذَا

فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ سَلَنتُمْ عَلَى كُلُ عَبِدٍ بِلَّهِ صَـالِحٍ فِي الشَّهَاءِ وَالأَرْضِ بِ**السِـــ** التَّضفيقُ | بـبـ ٥٠٥٠٥

اِلنَّسَاءِ **مِرْثُنَ** عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَذْثَنَا سُفْيَانُ حَذْثَنَا الزَّهْرِينُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي السَّمَّ سَهَ

هُرَيْرَةَ وَتَنْفُ عَن النَّبَى مِينَافِيهِ قَالَ النَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنَّسَاءِ مِرثَ عَن يَعْنَى مِيت ١٣٤ أَخْبَرَنَا وَكِيمٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ رَكْ قَالَ قَالَ النَّبِي ﷺ التَّشْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيحُ لِلنَّسَاءِ بِ**اسب** مَنْ رَجَعَ الْقَهْقَرَى فِي صَلاَتِهِ أَوْ تَقَدَّمَ البـــ ٥٦٠٠

مديث ١٢١٥

اب ۷-۵۲۷ صدیث ۱۳۱۱ ملطانیهٔ ۱٤/۲ منظ

ب ۸-۸۲٥

مدست ۱۲۱۷

باب ۹-۵۲۹ حدیث ۱۲۱۸

باسب ۱۰-۲۰

ma ....

٠٠. ٨...

بِأَمْرِ يَنْزِلُ بِهِ رَوَاهُ سَهْلُ بَنْ سَعْدٍ عَن النَّبِيَّ عَيْكُ مِرْثُ لِمُرْ بَنْ مُحَدَدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ يُونُسُ قَالَ الزَّهْرِئُ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ الْصَلِدِينَ بَيْنَا هُمْ فِي الْفَجْرِ يَوْمَ الإثنينِ وَأَبُو بَكْرٍ وَلِي يُصَلِّى بِهِمْ فَفَجَأُهُمُ النَّبَى عَيِّكُمْ قَدْ كَشَفَ سِنْرَ مُجْرَةِ عَائِشَةَ وَلَيْنَا فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ صُفُوفٌ فَتَبَشَّمَ يَضْحَكُ فَنَكَصَ أَبُو بَكُو ثِيثٌ عَلَى عَقِبَيْهِ وَظَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَا اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهِ إِلَى الصَّلاَّةِ وَهَمَ الْمُسْلِنُونَ أَنْ يَفْتَتِنُوا في صَلاَّتِهِمْ فَرَحًا بِالنِّيْ ﷺ حِينَ رَأَوْهُ فَأَشَـارَ بِيَدِهِ أَنْ أَتِنُوا ثُرَّ دَخَلَ الْحُبْرَةَ وَأَزخَى السُّثْرَ وَتُوفَى ذَلِكَ الْيَوْمَ بِاسِبِ إِذَا دَعَتِ الأُمْ وَلَدَهَا فِي الصَّلاَةِ وَقَالَ اللَّيثُ حَدَّثَني جَعْفَرٌ عَنْ عَنِدِ الرَّخْمَن بْن هُرْمُزَ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَ يْرَةَ يَكُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَرَاكُمْ الدَّب المرَأَةُ ابْنَهَا وَهُوَ فِي صَوْمَتَةٍ قَالَتْ يَا جُرْ يَجُ قَالَ اللَّهُمَّ أَنِّي وَصَلاَتِي قَالَتْ يَا جُرَيْجُ قَالَ اللَّهُمَّ أَنِّي وَصَلاَتِي قَالَتْ يَا جُرَيْجُ قَالَ اللَّهُمَّ أَنِّي وَصَلاَتِي قَالَتِ اللَّهُمَّ لاَ يَمُوتُ جُرَيْجٌ ﴿ • حَتَّى يَنظُرَ فِي وَجْهِ الْمُتَامِيسِ وَكَانَتْ تَأْوِي إِلَى صَوْمَعَتِهِ رَاعِيَّةً تَرْعَى الْغَنَمَ فَوَلَدَتْ فَقِيلَ لَمْتَا مِئِنْ هَذَا الْوَلَدُ قَالَتْ مِنْ بَحْرَ لِمِجْ زَلَ مِنْ صَوْمَعَتِهِ قَالَ بَحْرَ لِمُجْ أَنِنَ هَذِهِ الَّتِي تَزْعُمُ أَنَّ وَلَدَهَا لِي قَالَ يَا بَابُوسُ مَنْ أَبُوكَ قَالَ رَاعِي الْغَنَم بِاسِ مَسْجِ الْحَصَى فِي الصَّلاَةِ مِرْتُ أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْتِي عَنْ أَبِي سَلَمَةً قَالَ حَدَّتَنِي مُعَيْقِيبٌ أَنَّ النَّبِي عَيْظِيُّهِمْ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُسَوِّى الثَّرَابَ حَنِثُ يَسْجُدُ قَالَ إِنْ كُنْتَ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً ۗ ما \_\_\_\_ بَسْطِ التَّوْبِ فِي الصَّلَاةِ لِلشُجُودِ مِ**رْثُنِ** مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ حَدَّثَنَا غَالِبٌ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ مِنْ قَالَ كُنَا نُصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ عِيْكِمْ فِي شِذَةِ الْحَرّ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الأَرْضِ بَسَطَ قَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ بِالـــــــ مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَمَلِ فِي الصَّلاَةِ مِرْثِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَائِشَةَ رَكِيْ قَالَتْ كُنْتُ أَمْدُ رِجْلِي فِي قِبْلَةِ النَّبِيُّ عِرْكِيْ وَهُوَ يُصَلِّي فَإِذَا ا سَجَـدَ غَمَرَ نِي فَرَفَعُنُهَا فَإِذَا قَامَ مَدَدُنُهَا مِرْتُ عَمِنُودٌ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَتْ عَن النِّي عَيِّكِمْ أَنَّهُ صَلَّى صَلاَّةً قَالَ إِنَّ الشَّيطَانَ عَرَضَ لِي فَشَدَّ عَلَى لِيَقْطَعَ الصَّلاَةَ عَلَى فَأَمْكَنني اللَّهُ مِنْهُ فَذَعَتُهُ وَلَقَدْ مَمَـنتُ أَنْ أُوثِقَهُ إِلَى سَــارِيَةٍ حَتَّى تُضبِحُوا فَتَنظُرُوا إِلَيْهِ فَذَكُوتُ قَوْلَ سُلَيْهَانَ عَلِيْكِمْ رَبُّ هَبْ لَى مُلْـكًا لَا يَنْتِنِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِى فَرَدُهُ اللَّهُ خَاسِيًا ثُمُّو قَالَ النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ فَذَعَتُهُ بِالذَّالِ أَيْ ۗ ۗ ٣

باب ۱٤-۷

خَتَفْتُهُ وَفَدَعَتْهُ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ ۞ يَوْمَ يُدَعُونَ ۞ أَىٰ يُذْفَعُونَ وَالصَّوَابُ فَدَعَتُهُ إِلَّا أَنَّهُ كَذَا قَالَ بِتَشْدِيدِ الْعَيْنِ وَالنَّاءِ بِالسب إذَا انْفَلْتَتِ الدَّابُّةُ فِي الصَّلاَّةِ وَقَالَ قَتَادَةُ إِنْ أُخِذَ | إب ٢٠٠١ م نَوْبُهُ يَنْبُعُ السَّارِقَ وَبَدَعُ الصَّلاَةَ مِرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الأَزْرَقُ بْنُ قَيْسِ مِيتُ ٢٠٠٠ قَالَ كُنَاۚ بِالأَهْوَازِ نُقَاتِلُ الْحَرُورِيَّةَ فَبَيْنَا أَنَا عَلَى جُرْفِ نَهَرِ إِذَا رَجُلُ يُصَلَّى وَإِذَا لِجَامُ كَالْتِيْهِ بِيَدِهِ فَجَعَلَتِ الذَّابَةُ ثَنَازِعُهُ وَجَعَلَ يَثْبُعُهَا قَالَ شُغبَةُ هُوَ أَبُو يَرْزَةَ الأَسْلَمِي فَجَعَلَ السطانية ١٥/٣ أبو رَجُلٌ مِنَ الْخُوَارِجِ يَقُولُ اللَّهُمَّ افْعَلْ بِهَذَا الشَّيْخِ فَلْنَا انْصَرَفَ الشَّيْخُ قَالَ إِنَّى سَمِعْتُ قَوْلَكُمْ وَإِنَّى غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكُمْ سِتَّ غَزَوَاتٍ أَوْ سَبْعَ غَزَوَاتٍ وَتُمَانِيًّا وَشَهَدُتُ تَلْسِيرَهُ وَإِنَّى أَنْ كُنْتُ أَنْ أَرَاجِعَ مَمَ دَائِقِي أَحَبُ إِنَّى مِنْ أَنْ أَدْعَهَا تُرْجِعُ إِلَى مَأْلَفِهَا فَيَشْقً عَلَىٰ **مِرْسُنَا** مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِل أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهْرِئَى ۗ ميت ٣٣٦ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِي عِيُّكِيُّمْ فَقَرَأَ سُورَةً طَوِيلَةً ثُرَّ رَكَمَ فَأَطَالَ ثُمْ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُوَ اسْتَفْتَحَ بِسُورَةٍ أُخْرَى ثُمْ رَكَمَ حَنَّى قَضَاهَا وَسَجَدَ ثُو فَعَلَ ذَلِكَ فِي النَّانِيَةِ ثُمُّ قَالَ إِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى يُفْرَجَ عَنْكُر لَقَدْ ۗ رَأَيْتُ فِي مَقَامِي هَذَا كُلَّ شَيْءٍ وُعِدْتُهُ حَتَّى لَقَدْ رَأَيْتُنِي أُرِيدُ أَنْ آخُذَ قِطْفًا مِنَ الْجِنَّةِ حِينَ رَأَتَتُونِي جَعَلْتُ أَتَقَدَّمُ وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَمَّمَ يَخْطِمْ بَعْضُهَا بَعْضًا حِينَ رَأَتَتُونِي تَأَخَرْتُ وَرَأَيْتُ فِيهَـا عَمْرَو بْنَ لْحَتَى وَهُوَ الَّذِى سَئِبَ السَّوَائِبَ ب**ِاســِــ** مَا يَجْوزُ مِنَ ||بــ الْبُصَــاقِ وَالنَّفْخِ فِي الصَّلاَةِ وَيُذْكَرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو نَفَخَ النَّبَىٰ عِيُّكُمْ فِي شُجُودِهِ فِى كُسُوفٍ **مِرْثُنَ** سُلَيَمَانُ بَنْ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعٍ عَن ابْنِ عُمَرَ **ۗ م**ريث mm وَ اللَّهِ عَلَيْكُ إِلَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْمُسْجِدِ فَتَغَيْظَ عَلَى أَهْلِ الْمُسْجِدِ وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قِبَلَ أَحَدِكُمْ فَإِذَا كَانَ فِي صَلاَتِهِ فَلاَ يَبْزُقَنَ أَوْ قَالَ لاَ يَتَنَخَّمَنَّ لَمُز نَزَلَ فَحَنَّهَا بِيَدِهِ وَقَالَ ابْنُ غُمْرَ رَفِيْكَ إِذَا بَرَقَ أَحَدُنُمْ فَلْيَزُقْ عَلَى يَسَارِهِ **ورثن نُحَ**نَدُ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ ۗ ميت ٣١١ حَدَّثَنَا شُغبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنْ أَنسِ وَلَتْ عَنِ النَّبِيِّ عِلَيْكُمْ قَالَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلاَّةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلَا يَبْرُفَنَ بَنِنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيَسْرَى باسب مَنْ صَفَّقَ جَاهِلاً مِنَ الرِّجَالِ في صَلاَتِهِ لَز تَفْسُدْ صَلاَّتُهُ فِيهِ سَهْلُ بِنُ سَغدِ | بب ٢٠-٥٠٣ وَهُ عَنِ النَّبِيِّ عِيُّكُ ۗ بِاسِبِ إِذَا قِيلَ الْنَصَلِّي تَقَدَّمْ أَوِ انْتَظِرْ فَالنَّظَرَ فَلاَ بَأْسَ الب ١٣١٠٥ مرثب مُحَدُ بْنُ كَدِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَلَيْتُ قَالَ كَانَ السيت ١٣٥

النَّامُ يُصَلُّونَ مَعَ النِّبَى عَيْرِ عَلَيْكُ وَهُمْ عَاقِدُو أُزْرِهِمْ مِنَ الصَّغَرِ عَلَى رِقَابِهِمْ فَقِيلَ النَّسَاءِ لاَ تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوَى الرِّجَالُ جُلُوسًا بِاسِبِ لاَ يَرْدُ السَّلاَمَ فِي الصَّلاَةِ مرثت عَبْدُ اللهِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابنُ فُضَيلِ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبِدِ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ أُسَلِّمَ عَلَى النَّبِيُّ عَلِيُّ اللَّهِيُّ وَهُوَ فِي الصَّلاَّةِ فَيَرُدُ عَلَى فَلَمَّا رَجَعْنَا سَلَّتْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَى وَقَالَ إِنَّ فِي الصَّلاَّةِ شُغْلاً مِرْثُ أَبُو مَعْمَر حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شِنْظِيرِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاجٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَلْ مَعْنِي رَسُولُ اللَّهِ عِيَّكِيُّ فِي حَاجَةٍ لَهُ فَانْطَلَقْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ وَقَدْ قَضَيْتُهَا فَأَتَلِثُ النَّمَ عَيَّكِيُّ ا فَسَلَّتْ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَى فَوَقَعَ فِي قَلْبِي مَا اللَّهُ أَعْلَمْ بِهِ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي لَعَلَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُ وَجَدَ عَلَىٰ أَنِي أَبْطَأْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ سَلَّتْ عَلَيْهِ فَلَمْ رَدَّ عَلَىٰ فَوَقَعَ فِي قَلْبِي أَشَدُ مِنَ الْمَرَّةِ الأُولَىٰ أَرَّ سَلَّنتُ عَلَيْهِ فَرَدً عَلَىٰٓ فَقَالَ إِنَّمَا مَنَعَنِي أَنْ أَرُدً عَلَيْكَ أَنَّى كُنتُ أَصْلَى وَكَانَ عَلَى ﴿ وَ رَاحِلَتِهِ مُتَوَجِّهًا إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ بِاسِبِ رَفْعِ الأَيْدِي فِي الصَّلاّةِ لأَمْرِ يَنْزِلُ بِهِ مدشن قُتَيْتُهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَلِسُّ قَالَ بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ عَلِينَ أَنَّ بَنِي عَمْرُو بْنِ عَوْفِ بِقْبَاءٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ خَنَرَجَ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فِي أَنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَحْبِسَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّالِيُّنْ وَحَانَتِ الصَّلاَةُ خَمَاءَ بِلاَّلْ إِلَى أَبِي بَكُر وَلِينَا فَقَالَ يَا أَبَا بَكُرِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ مَدْ حُبِسَ وَقَدْ حَانَتِ الصَّلَاةُ فَهَلْ لَكَ أَنْ تَوْمَ النَّاسَ قَالَ 📗 🗴 نَعَمْ إِنْ شِئْتَ فَأَقَامَ بِلاَلُ الطَّلاَةَ وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكُرٍ وَلِئْكُ فَكَبَّرَ لِلنَّاسِ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَ السِّي إِلَيْ السِّمُوفِ يَشْقُهَا شَفًّا حَتَّى قَامَ فِي الصَّفَّ فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّضفِيجِ قَالَ مَهٰلُ التَّصْفِيحُ هُوَ التَّصْفِيقُ قَالَ وَكَانَ أَبُو بَكُر يُنْكُ لاَ يَلْتَفِتُ فِي صَلاَتِهِ فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ الْتَفَتَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ عِيَّا إِلَّهِ مَأْشَارَ إِلَيْهِ يَأْمُرُهُ أَنْ يُصَلَّى فَرَفَعَ أَبُو بَكْرِ رَاكُ يَدَهُ خَيدَ اللَّهُ ثُرَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عِينَ السَّلَى السَّاعِينَ السَّالَ اللهِ عَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَى عَلَيْنِ عَلَّى عَلْمُ عَلْمُ عَلَّا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَ لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَرَحَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَا أَيْهَا النَّاسُ مَا لَـكُمْ حِينَ نَابَكُو شَيَّ فِي الصَّلاَّةِ أَخَذْتُمْ بِالتَّصْفِيحِ إِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ في صَلاَتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ ثُرَّ الْتُفَتَ إِلَى أَبِي بَكْرِ وَلَيْكَ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرِ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلَّى لِلنَّاسِ حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ قَالَ أَبُو بَكُو مَا كَانَ يَثْنِغِي لِإِبْنِ أَبِي خُتَافَةً أَنْ يُصَلِّي بَيْنَ يَدَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عِيْظُ إلى الْحَصْرِ فِي الصَّلاَةِ مِرْثُنَ أَبُو النَّعْانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي

070-10

مانيث ١٣٢٦ ملطانية ١٦/٢ ءَ

رميث ١٢٢٧

باب ١٢٦-٥٣٦ مديث ١٢٧٨

اب ۱۷-۲۷

باب ١٠-١٨/١

هُرَيْرَةَ وَاللَّهُ عَالَ نُهِي عَنِ الخَصْرِ فِي الصَّلاةِ وَقَالَ هِشَامٌ وَأَبُو هِلاَّلٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ السائد ١٧/١ وَأَبُو عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّي عَلِيْكُ مِرْثُنَ عَمْرُو بْنُ عَلَىْ حَدَّثَنَا يَخْنَى حَدَّثَنَا هِشَامُ ۗ مِيتِ ٣٠٠ حَدَّثَنَا مُعَنَدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفَتْ قَالَ نُهِي أَنْ يُصَلِّي الرَّجْلُ مُخْتَصِرًا بِاسِ تَفَكُّ | إب ٢٥-٥٢م الرَّجُلِ الشَّنيٰءَ في الصَّلاَّةِ وَقَالَ عُمَرُ رَبِّكُ إِنِّي لأُجَهِّزُ جَنِيْتِي وَأَنَا في الصَّلاَّةِ مِرْثُ السَّاسِينِ السَّا النِحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا عُمَرُ هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي ابْنُ أَبِي مُلْيَكَةً عَنْ عُفْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَلِنَّ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِي عَرَّبِكُمْ الْعَصْرَ فَلَنَا سَلَّمَ قَامَ سَرِيعًا دَخَلَ عَلَى بَعْض نِسَائِهِ ثُمْ خَرَجَ وَرَأَى مَا فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ مِنْ تَعَجّْبِهِمْ لِسُرْعَتِهِ فَقَالَ ذَكُرِتُ

وَأَنَا فِي الصَّلاَةِ تِبْرًا عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ يُمْدِينَ أَوْ يَبِيتَ عِنْدَنَا فَأَمْرِتُ بِقِسْمَتِهِ **مِرْتُنَ ۚ ا**مِيتِ ٣ يَحْنِيَ بْنُ بْكَبْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ جَعْفَرِ عَنِ الأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَائِتُكُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّكُ إِذَا أُذِّنَ بِالصَّلاَّةِ أَذِيرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌّ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ التّأذِينَ فَإِذَا سَكَتَ الْتُؤَذُّنُ أَقْبَلَ فَإِذَا ثُوْبَ أَذْبَرَ فَإِذَا سَكَتَ أَقْبَلَ فَلاَ يَزَالُ بِالْمَرْءِ يَقُولُ لَهُ اذْكُو مَا لَر يَكُنْ يَذْكُو حَتَّى لاَ يَدْرِى كَمْ صَلَّى قَالَ أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّخْمَن إِذَا فَعَلَ أَحَدْكُم ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ وَسَمِعَهُ أَبُو سَلَمَةً مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَائِكَ ص**راتُ** است مُحَدُّ بِنُ الْمُنتَى حَدَّثَنَا عُفَانُ بِنُ مُحَرِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ سَعِيدٍ المُغْبُرِي قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَطِنْكَ يَقُولُ النَّاسُ أَكُثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَلَقِيتُ رَجُلاً فَقُلْتُ بِمَ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْكُمُ الْبَارِحَةَ فِي الْعَتَمَةِ فَقَالَ لاَ أَدْرِي فَقُلْتُ لَزِ تَشْهَدْهَا قَالَ بَلَى قُلْتُ لَكِنْ أَنَا أَدْرِي



أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنْ عَبدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَة وَلَيْنَكُ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عِيَّاكِيُّهُ رَكْعَتَنِنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِمْسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَنَا قَضَى صَلاَّتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبُّرَ قَبْلَ التَّسْلِيدِ فَسَجَدَ سَخِدتَنن وَهُوَ جَالِسْ ثُرُ سَلَمَ **مِرْسُ** عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ يَخْنَى بْنِ سَعِيدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَغْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ وَلَيْ أَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّكُمْ قَامَ مِن اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمْ إِفَلَنَا قَضَى صَلاَتَهُ سَجَمَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُرَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ الس إذَا صَلَّى خَسًا مِرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنِ الْحَكِرِ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَن عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَلَيْكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ أَزيدَ فِي الصَّلاَة فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ صَلَّنِتَ خَنسًا فَسَجَدَ شَغِدتَيْنَ بَعْدَ مَا سَلَّمَ السَّرَ السَّلَّم فِي رَكْعَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثِ فَسَجَدَ سَجُدْتَيْنِ مِثْلَ شُجُودِ الصَّلاَةِ أَوْ أَطْوَلَ مِرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا اللهِ شُعْبَهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَلِينَ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبَيْ عِلَيْكُ الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ الصَّلاَّةُ يَا رَسُولَ اللَّهَ أَنْقَصَتْ فَقَالَ النَّيْ عَرِّكِ لِلْمُعْمَابِهِ أَحَقْ مَا يَقُولُ قَالُوا نَعَمْ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَخْرَيَيْنِ ثُرَّ سَجَمَدَ سَخِمْدَتَيْنِ قَالَ سَعْدٌ وَرَأَيْتُ عُزوةَ بْنَ الزُّبْيْرِ صَلَّى مِنَ المُتغْرِبِ رَكْفَتَيْنِ فَسَلَّمَ وَتَكَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى مَا بَقّ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَقَالَ هَكَذَا فَعَلَ النَّيْ عِينِ اللَّهِ مِلْ النَّيْ عِينِ اللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَّمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْلًا عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَّالِيلُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلْمُ عَلِيلًا عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلِيلًا عَلَيْكُوعِ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلِيمُ عَلَيْكُولُ عَ أَنُسُ وَالْحَسَنُ وَلَمْ يَتَشَمَّدَا وَقَالَ قَتَادَهُ لاَ يَتَشَمَّدُ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسِ عَنْ أَيُوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ الشَّخْتِيَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَيُكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ عَلَيْكُم انْصَرَفَ مِن الْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ أَقُصِرَتِ الصَّلاَةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْكُ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَنْ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَكِنُّ أَخْرَ يَنِنْ ثُرَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبِّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُرُّ ۗ | ﴿ رَفَعَ مِرْشُ سُلَيَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ سَلَمَةً بْنِ عَلْقَمَةً قَالَ فُلْتُ لِحُمَّدِ في سَجْدَتَى السَّهْو تَشَهُدُ قَالَ لَيْسَ في حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ باس مَنْ يُكَبِّرُ في سَجْدَتَى السَّهْوِ مِرْثُ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِنْرَاهِمَ عَنْ مُعَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكُ قَالَ صَلَّى النَّبِي عَيَّكِ إِحْدَى صَلاَقَى الْعَشِيِّ قَالَ مُحَدَّدُ وَأَكْثَرُ ظَنِّي الْعَصْرَ رَكْعَتَيْن ثُمَّ سَلَّمَ ثُرَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةِ فِي مُقَدَّمِ الْمُسْجِدِ فَوَضَعَ بَدَهُ عَلَيْهَا وَفِيهِمْ أَبُو بَكُر وَعُمَرُ وَشِيعًا ﴿

رسد ۱۳۳۵

ملطانیا ۱۸/۲ فَضَی باسب ۲-۵۰ مدیست ۱۳۶

> باسب ۳-۵۵۱ مدیسشه ۱۲۳۷

> > باب ۱۳۰۱

مدیث ۲۹

ب ٥-٢٤

ه سده ۱۲۲۰

فَهَابًا أَنْ يُكَلِّمُهُ وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَقَالُوا أَقْصُرَتِ الصَّلاَةُ وَرَجُلَّ يَدْعُوهُ النَّبئي عَيَّجْ اللَّهِ ذُو الْيَدَنِن فَقَالَ أَنْسِيتَ أَمْ قَصْرَتْ فَقَالَ لَزِ أَنْسَ وَلَمْ تُفْصَرْ قَالَ بَلَى قَدْ نَسِيتَ فَصَلَّى زَلْتَتَنِنْ لَوُ سَلَّمَ ثُمُّ كُمْرَ فَسَجَدَ مِثْلَ شَجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ لُوْ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبْرَ ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَكَبْرَ فَسَجَدَ مِثْلَ مُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُو رَفَعَ رَأْسَهُ وَيَجْرَ **ورثن ف**َتَيْهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الصيد ١١٥١

لَيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ عَنْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحْنِئَةَ الأَشْدِئَى عَلِيفِ بَنِي ۗ الطانة ١٩/٢عَٰذَ عَبْدِ الْمُطِّلِبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكُمْ قَامَ فِي صَلاَّةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ مُلُوسٌ فَكَ أَتَمْ صَلاَّتَهُ سَجَدَ سَخِدَتَيْنِ فَكَبَّرَ فِي كُلِّ سَخِدَةٍ وَهُوَ جَالِسْ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمُ وَسَجَدَهُمُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ

مَا نَسِيَ مِنَ الْجِنُوسِ تَابَعَهُ ابْنُ جُرَنِج عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي التَّكْبِيرِ بِاسِبِ إِذَا لَز يَنْدِ ال كَمْ صَلَى ثَلاَثًا أَوْ أَرْبَعًا سَجَدَ سَجْدُتَيْنِ وَهُوَ جَالِشْ **مِرْثُنَ** مُعَاذُ بْنُ فَضَـالَةَ حَدَثَنَا ۗ ميت ١٣٢ هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الدُّسْتَوَائِنْ عَنْ يَحْنِي بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلْمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَطَيْنُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا إِذَا نُودِيَ بِالصَّلاَةِ أَذْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ الأَذَانَ فَإِذَا تُضِيَ الأَذَانُ أَعْبَلَ فَإِذَا ثُوْبَ بِهَا أَذْبَرَ فَإِذَا قُضِيَ التَّفْويبُ أَعْبَلَ حَتَّى يَغْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ اذْكُو كَذَا وَكَذَا مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُو حَتَّى يَظُلُ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَإِذَا لَرْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَرْ صَلَّى ثَلاَثًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَنِن وَهُوَ جَالِسٌ باسبِ السَّهْوِ فِي الْفَرْضِ وَالتَّطَوْعِ وَسَجَدَ ابْنُ عَبَاسِ رَفِيْنَا سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ وِثْرِهِ | بب

**مرثث** عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَــابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ **| م**ييــــ war عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَرْكِينِهِ قَالَ إِنَّ أَحَدَثُم إِذَا قَامَ يُصَلَّى جَاءَ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى لاَ يَدْرَى كَرْ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَخِدَتَنِنِ وَهُوَ جَالِسٌ **باسِ** إِذَا كُلِمَ وَهُوَ بُصَلَى فَأَشَـارَ بِيَدِهِ وَاسْتَمَعَ **مِرْشُنَ ۚ** إب م-٥١ مي

يَخْى بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ حَدَّثَنَى ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ بِي عَمْرُو عَنْ بْكَبْرِ عَنْ كُرْبِ أَنَّ ابْنَ عَبَاسٍ وَالْمِسْوَرَ بْنَ تَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أَزْهَرَ رَائِهُمْ أَرْسَلُوهُ إِنَّى عَائِشَةَ وَلِينُنا فَقَالُوا افْرَأْ عَلَيْهَـا السَّلاَمَ مِنَّا جَمِيعًا وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْتَيْنِ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ وَقُلْ لَهَــا إِنَّا أُخْبِرْنَا أَنْكِ تُصَلِّينَهُمْ وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيِّ عَيْثِ بَهِي عَنْهَا وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ وَكُنْتُ أَضْرِبْ النَّاسَ مَعَ مُحَرَ بن الْخَطَّابِ عَنْهُمَا فَقَالَ كُرِيْتِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَائِكُ فَبَلْغُتُهَا مَا أَرْسَلُونِي فَقَالَتْ سَلْ أَمْ سَلَمَةً فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِمُــا فَرَدُونِي إِلَى أَمْ سَلَمَةً

بِينْل مَا أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ أَمْ سَلَمَةَ مِنْ صَعِتْ النَّيِّ عِنْكُمْ يَنْهَى عَنْهَا ثُرّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّهِمَا حِينَ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ قُومِي بِجَنْبِهِ قُولِي لَهُ تَقُولُ لَكَ أَمْ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمِعَتْكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا فَإِنْ أَشَـارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرى عَنْهُ فَفَعَلَتِ الجَاريَةُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ فَلَنَا انْصَرَفَ قَالَ يَا بِنْتَ أَبِي أُمِّيَّةً سَأَلْتِ عَن الوَّكْتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَإِنَّهُ أَتَا فِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُو نِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ بِاسِ الإِشَارَةِ فِي الصَّلاَّةِ قَالَهُ كُرِيْتِ عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ ولِنْ عَن النَّيّ عِيْكُ مِرْتُ تَنْيُهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدْثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ مَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ مِنْكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكُمْ بَلَغَهُ أَنَّ بَنِي عَمْرُو بْنِ عَوْفٍ كَانَ يَنْهُمْ شَيْءً خَتَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْكُ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فِي أَنَاسِ مَعَهُ خَبِسَ رَسُولُ اللَّهِ 📗 عَرِينَ مَا نَتِ الصَّلَاةُ خَمَاءَ بِلاَلٌ إِلَى أَبِي بَكُو مَنْ فَقَالَ يَا أَبَا بَكُو إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَرِينَهُم قَدْ حُيِسَ وَقَدْ حَانَتِ الصَّلَاةُ فَهَلْ لَكَ أَنْ تَوْمً النَّاسَ قَالَ نَعَمْ إِنْ شِثْتَ فَأَقَامَ بلألّ وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكُر يُونِينَ فَكَبَّرَ لِلنَّاسِ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ مِنْ فِي الصّْفُوفِ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيقِ وَكَانَ أَبُو بَكُر رَائِكَ لاَ يَلْتَفِتُ فِي صَلاَتِهِ فَكَ أَكْثَرَ النَّاسُ الْتَفَتَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ عِينَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عِينَ أَمْرُهُ أَنْ يُصَلَّى فَرَفَعَ ا أَبُو بَكُرُ مُنْكُ يَدَايِهِ خَمَيدَ اللَّهَ وَرَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ حَتَّى قَامَ في الصَّفَّ فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكِيْمَ فَصَلَّى لِلنَّاسِ فَلَمْنَا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَا أَيُّهَمَا النَّاسُ مَا لَـكُورُ حِينَ نَابُكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلاَةِ أَخَذْتُرْ فِي التَّصْفِيقِ إِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنَّسَاءِ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُهُ أَحَدٌ حِينَ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ إلاّ الْتَفَتَ يَا أَبَا بَكُر مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ لِلنَّاسِ حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ فَقَالَ أَبُو بَكُرْ مِنْكُ مَا كَانَ يَنْبَغِي لابن أَبي فُتَافَةً أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عِيَّاكِيمُ مِرْثُنَ كَنِي بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ حَدَّنَى ابْنُ وَهْبِ حَدَّثَنَا التَّوْرِئُ عَنْ هِشَـامٍ عَنْ فَاطِمَةً عَنْ أَشْمَاءَ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ يُؤلِك وَهِيَ تُصَلِّى قَائِمَةً وَالنَّاسُ قِيَامٌ فَقُلْتُ مَا شَـلُّنُ النَّاسِ فَأَشَـارَتْ بِرَأْمِهَـا إِلَى السَّبَاءِ فَقُلْتُ آيَةٌ فَقَالَتْ بِرَأْمِهَا أَىٰ نَعَمْ مِرْشَى إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ مِنْكَ زَوْجِ النَّبِي عَيْكِيمُ أَنَّهَا قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ ۗ

ملغانية ٢٠/٢ تُصَلِّيها

باسب ۲۰۲۹ حد*نیث* ۱۳۵۵

مدست ٤٦

مدیسشه ۱۷٤۷

شَاكِ جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اخِلِسُوا فَلَنَا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَرُ بِهِ فَإِذَا رَكَمَ فَازَكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَازْفَعُوا



*ىاـــــــــ* فى الجُنَائِز وَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَ إِلَةَ إِلاَّ اللهُ وَقِيلَ لِوَهْبِ بْن مُنَتِهِ أَلَيْسَ ∥ببٍ ا لاَ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ مِفْتَا مُ الْجِنَّةِ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لَيْسَ مِفْتَاحٌ إِلاَّ لَهُ أَسْنَانٌ فَإِنْ جِنْتَ بِمِفْتَاجٍ لَهُ أَسْنَانٌ نُفِيحَ لَكَ وَإِلاَ لِهَ يُفْتَحُ لَكَ صِرْتُ مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مَهْدِي بنُ مَبْمُونِ ﴿ مِيتِ ١٣٨ حَدَّثَنَا وَاصِلُ الأَحْدَبُ عَنِ الْمَعْزُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَرَّ شِخْتُكَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِينَ أَتَاذِ ﴾ آبَ مِنْ رَبِّي فَأَخْبَرَنِي أَوْ قَالَ بَشْرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أَمْتِي لاَ يُفْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ **صِرْبَنَ عَمَرُ** بَنُ ۗ العَيْصِ ١٣٩

حَفْص حَدَّثَنَا أَبِي حَدِّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا شَقِيقٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ مِنْ عَنْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ

عِيْنِينِ مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ وَقُلْتُ أَنَا مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الجُنَّةَ بِاسِبِ الأَمْرِ بِاثْبَاعِ الجَنَائِز مِرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَن الأَشْعَثِ | إ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً بْنَ سُوَيْدِ بْنِي مُقَرِّنِ عَن الْبَرَاءِ وَلَكُ قَالَ أَمْرَنَا النَّبئ عِيْكُ إِسْبَيْم وَنَهَانَا عَنْ سَنِعٍ أَمْرَنَا بِاتَّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَعِيَادَةِ الْمُترِيضِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِنْرَارِ الْقَمَم وَرَدُ السَّلَامِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الْفِظْةِ وَخَاتَرِ الذَّهَبِ ۗ وَالْحَرِيرِ وَالدَّيْبَاجِ وَالْقَمْنَى وَالإِسْتَبْرَقِ **مِرْتُنَ نُحْ**ئَدٌ حَذَثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَن ا مِيمِث الأَوْزَاعِي قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَّا هُرَيْرةَ وَاللَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عِنْ اللهِ عَرِيْكُ مَقُولُ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُ السَّلامِ وَعِيَادَةُ الْمَترِيضِ وَاتُّبَاعُ الْجُنَائِرُ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ

ب ۳

مدیت ۱۲۵۳ ملطانیهٔ ۷۲/۲ اخلین

حديث ٢٥٤

مديث ١٢٥٥

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَرَوَاهُ سَلاَمَةُ عَنْ عُقَيْلِ بِاسبِ الدُّخُولِ عَلَى الْمَيْتِ بَعْدَ الْمَوْتِ إِذَا أَدْرِجَ فِي كَفَنِهِ مِرْثُمْنَ إِنْ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ وَيُونُسُ عَن الزُّهْرِى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً أَنَّ عَائِشَةً نِي ۚ زَوْجَ النَّبَى ۚ يَرْكِمْ أَخْبَرَتُهُ قَالَتْ أَفْبَلَ أَبُو بَكُرٍ وَلَئْكُ عَلَى فَرَسِهِ مِنْ مَسْكَنِهِ بِالشَّنْجِ حَتَّى نَزَلَ فَدَخَلَ الْمُسْجِدَ فَلَمْ يُكَلِّمِ النَّاسَ حَتَّى نَزَلَ فَدَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ وَلَيْهَا فَتَيَمَّمَ النَّبِيَّ عَيَّكِ إِلَّهِ وَهُوَ مُسَجِّى بِبُودِ حِبَرَةٍ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُرَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَلَهُ ثُمَّ بَكَى فَقَالَ بِأَبِي أَنْتَ يَا نَيَّ اللَّهِ لاَ يَخْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ أَمَّا الْمُنوَّةُ الَّتِي كُتِيَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَّمَا ۖ قَالَ أَبُو سَلَمَةً فَأُخْبَرَ نِي ابْنُ عَبَاسٍ وَلَكُ أَنَّا أَبَا بَكِ رَبُكُ خَرَجَ وَعُمَرُ رَبِكُ يُكَلِّمُ النَّاسَ فَقَالَ الجلِسْ فَأَبَى فَقَالَ الجلِسْ فَأَبَى فَتَشَهَـدَ أَبُو بَكِّ يُطِيِّكُ فَمَالَ إِلَيْهِ النَّاسُ وَتَرَكُوا عُمَرَ فَقَالَ أَمَّا بَعْدُ فَمَنْ كَانَ مِنكُرْ يَعْبُدُ نُهَدًا عِيَّاكُمْ فَإِنَّ نَهَنَّا عِيْظِيمُ قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ ۗ رَسُولٌ ﴿ إِلَى ٥ الشَّاكِرِينَ ﴿ إِنَّ وَاللَّهِ لَكَأَنَّ النَّاسَ لَهَ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ أَزْلَ الآيَةَ حَتَّى تَلاَهَا أَبُو بَكْرِ وَلِيْكُ فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ فَمَا يُسْمَعُ بَشَرٌ إِلاَّ يَتْلُوهَا صَرْبُ يَخْيَى بْنُ بْكَيْرٍ حَدَّثْنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْن ثَابِتٍ أَنَّ أَمَّ الْعَلاَءِ المرَأَةُ مِنَ الأَنْصَارِ بَايَعَتِ النَّبِيِّ عَيْكُمْ أَخْبَرَتُهُ أَنَّهُ افْتُسِمَ المُنهَا بِرُونَ قُرْعَةً فَطَارَ لَنَا عُلَمَانَ بْنُ مَظْمُونِ فَأَلْزَلْنَاهُ فِي أَنْيَاتِنَا فَوَجِعَ وَجَعَهُ الَّذِي تُوفَّى فِيهِ فَلَمَا تُوفَّى ۗ 🖟 وَغُسِّلَ وَكُفِّنَ فِي أَثْوَابِهِ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عِيِّكُ لِللَّهِ مَلْكُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّـائِب فَشَهَا دَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ الله فَقَالَ النَّبِي عِينَ اللَّهِ مَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَكْرَمَهُ فَقُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ يُكُومُهُ اللَّهُ فَقَالَ أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ وَاللَّهِ إِنِّي لأَرْجُو لَهُ الْحَيْرُ وَاللَّهِ مَا أَدْرِى وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَا يُفْعَلُ بِي قَالَتْ فَوَاللَّهِ لاَ أَزَكَى أَحَدًا بَعْدَهُ أَبَدًا مِرْثُ لَ سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ مِثْلَةً وَقَالَ نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عُفَيْلِ مَا يُفْعَلُ بِهِ وَتَابَعَهُ شَعَيْتِ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَمَعْمَرٌ مِرْثِنَ مُحَدَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مُحَدّد بنَ الْمُنْكَدِر قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بنَ عَبْدِ اللّهِ وَلَتَكُ قَالَ لَمَا قُتِلَ أَبِي جَعَلْتُ أَكْشِفُ النَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ أَبْكِي وَيَنْهُونِي عَنْهُ وَالنَّبِي عَيْكُ إِلَّا يَنْهَــانِي فَجَعَلَتْ عَمْتِي فَاطِمَةُ تَنِكِي فَقَالَ النَّبِي لِيُّلْكِمْ تَبِكِينَ أَوْ لاَ تَنِكِينَ مَا زَالَتِ الْمَلاَّئِكَةُ تُظِلُّه بِأَخِنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ تَابَعَهُ ابْنُ بُرَنجِ أَخْبَرَنِى ابْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرًا شِكْ 🔻

باسب. قولِ الرَّجُل لِلْمَزْأَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ اصْبِرِي مِرْثُنَ آدَمْ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ حَدَّثَنَا ثَابِتُ | إب ٧ مس

**با\_\_\_** الرُّجُل يَنْعَى إِلَى أَهْلِ الْمَيْتِ بِنَفْسِهِ **مِرْتِنَ** إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكً | بـب ، م*يت* عَن ابْنِ شِهَــابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَلَيْكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَرَاكُ مُنَّعَى النُّجَافِئَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلِّى فَصَفَ بِهِمْ وَكُبُرَ أَزْبَعًا مِرْثُ السَّمِ أَيْوِ مَغْمَر حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ مُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ يُطْتُثُ ِ قَالَ قَالَ النَّيْ عِلَيْكُ أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ ثُرُّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأْصِيبَ وَإِنَّ عَنِنَى رَسُولِ اللَّهِ عِيْكُ لِلَّهُ لِلَّهِ أَخَذَهَا خَالِهُ بْنُ | الْوَلِيدِ مِنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ فَفْتِحَ لَهُ بِاسِبِ الإِذْنِ بِالْجَنَازَةِ وَقَالَ أَبُو رَافِعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً [إبب ه ولئ قالَ قالَ النَّبيِّ عَلِيِّكِمْ أَلاّ آدَنُّتُمْونِي صِرْتُ مُحَدَّدٌ أَخْبَرَنَا أَنُو مُعَاوِيَةً عَنْ أَبِي إِضْحَاقَ ۗ المعانية ٣٠/٧ فال مست الشَّيْبَانِيْ عَنِ الشَّغِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَلَيْكُ قَالَ مَاتَ إِنْسَانٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْكُ يَمُودُهُ فَمَاتَ بِاللَّيْلِ فَدَفَّنُوهُ لَيْلاً فَلَنَا أَصْبَحَ أَخْبَرُوهُ فَقَالَ مَا مَنَعَكُم أَنْ تُغلِدوني قَالُوا كَانَ اللَّيْلُ فَكُم هٰمًا وَكَانَتُ ظُلْمَةٌ أَنْ نَشُقَ عَلَيْكَ فَأَتَّى قَبْرُهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ بِاسب فَضْل مَنْ مَاتَ البب ٦ لَهُ وَلَدٌ فَاحْتَسَبَ وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ۞ وَبَشْرِ الصَّـابِرِينَ (رَا۞) **مِرْثُنَ** أَبُو مَغْمَرِ ۗ مريث ١٦٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسِ وَلَيْ قَالَ قَالَ النَّبِي لِيُسْكِيم مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلَاثٌ لَرْ يَبُلغُوا الْحِنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجُنَّةَ بِفَضْل رَخْمَتِهِ اً إِنَّاهُمْ صِرْتُ مُسْلِعٍ مَدَّثَنَا شُغَنَهُ مَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَصْبَهَــانِيْ عَنْ ذَكُوانَ عَنْ أَبِي السَّمِيتُ اللَّهِ سَعِيدٍ رَافِينَ أَنَّ النَّسَاءَ قُلْلَ لِلنِّيءَ عَرَافِينَ الْجَعَلَ لَنَا يَوْمًا فَوَعَظَهُنَّ وَقَالَ أَيْمَنَا الْمَرَأَةِ مَاتَ لَّهَمَا ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ كَانُوا حِجَابًا مِنَ النَّارِ قَالَتِ الْمِزَأَةُ وَاثْنَانِ قَالَ وَاثْنَانِ وَقَالَ شَرِيكٌ ﴿ مَسِتُ ١٣١ عَن ابْن الأَصْبَهَــانِئ حَدَّثَنِي أَبُو صَــالِج عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَفِّكُ عَن النَّبِيّ عَلِينَ عَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَمَ يَبُلُغُوا الحِنْتَ مِرْثُنَا عَلَى حَدَّثَنَا شَفْيَانْ قَالَ سَمِعْتُ الزَّهْرِيُ ۗ مَيْتُ ١٦١٠

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَبِّكَ قَالَ مَرِّ النَّبِي عَيِّكِمْ بِالْمَرَّأَةِ عِنْدَ قَبْرٍ وَهِيَ تَنكِي فَقَالَ اتَّقِي اللَّهُ ﴿ وَاصْبِرِي بِاسِبِ غُسْلِ الْمَيْتِ وَوْضُويْهِ بِالْمَناءِ وَالسَّذْرِ وَحَنَّطَ ابْنُ عُمَرَ وَنَعْنَا ابْنَا | إبب ٨ لِتعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَحَمْلُةَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَفِيْقًا الْمُسْلِمُ لاَ يَخْبُسُ حَبًّا

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَاكُ عَن النَّبِيُّ عِلَيْكُمْ قَالَ لاَ يَمُوتُ لِمُسْلِمِ ثَلاَّقَةً مِنَ الْوَلَدِ فَتِلِجَ النَّارَ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ قَالَ أَبُو عَنِدِ اللَّهِ ۞ وَإِنْ مِنْكُرُ إِلَّا وَارِدُهَا ١٠٠٠

W10 +-

ملطانية ٧٤/٢ فأغطأنا باب ٩ مست ١٣٦٦

باسب ۱۰ مدیث ۲۱۷

مدیبشہ ۱۸

v. 1

ه.سهٔ ۱۹۹

اب

رييشه ۱۲۷۰

وَلاَ مَيْنًا وَقَالَ سَعْدُ لَوْ كَانَ نَجِسًا مَا مَسِنْتُهُ وَقَالَ النَّبَىٰ ﷺ الْمُؤْمِنُ لاَ يَنْجُسُ مِرْتُ إِسْمَاعِيلُ بَنْ عَبِدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّتَنِي مَالِكٌ عَنْ أَيُوبَ السَّخْتِيَانِي عَنْ مُحَدِّدِ بن سِيرِينَ عَنْ أَمْ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ وَإِنَّا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ حِينَ تُو فَبَّتِ ابْنَتُهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَــا ثَلاَقًا أَوْ خَمْـسًــا أَوْ أَكْثَرَ مَنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْنُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرِ وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورِ فَإِذَا فَرَغْنُنَّ فَآذِنْنِي فَلَمَا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ ﴿ هُ َ فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ فَقَالَ أَشْعِرْتَهَا إِيَّاهُ تَعْنَى إِزَارَهُ بِاسِبِ مَا يُسْتَحَبُ أَنْ يُغْسَلَ وِثْرًا مِرْتُ مُعَدِّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ الثَّقَيْعَ عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَمَّ عَطِيَّةَ وَعَ اللَّهُ عَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عِيَّاكِيُّ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَسْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَالْجَعْلُنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنْنِي فَلَمَا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَالْقَ إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ فَقَالَ أَيُوبُ وَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةً بِمِثْل حَدِيثٍ مُحَمَّدٍ ﴿ وَكَانَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ اغْسِلْنَهَا وثرًا وَكَانَ فِيهِ ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا وَكَانَ فِيه أَنَّهُ قَالَ ابْدَأْنَ بِمَتَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا وَكَانَ فِيهِ أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةً قَالَتْ وَمَشَطْنَاهَا ثَلاَّنَةً قُرُونِ بِاسِبِ يُبِدَأُ بِمَيَامِنِ الْمُنْتِ مِرْثِنَ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْن إِيْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا خَالِدُ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أَمْ عَطِيَّةَ وَلِيُّكَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُ فِي غَسْلِ ابْنَتِهِ ابْدَأْنَ بِمُبَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا بِاسِبِ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ | ه مِنَ الْمُنْتِ مِرْثُ يَغْنَى بْنُ مُوسَى حَدَّثْنَا وَكِيمٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ حَفْصَةً بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أَمْ عَطِيَّة وَلِينَا قَالَتْ لَنَا غَسَّلْنَا بِنْتَ النِّينِ عِيَّلِيُّمْ قَالَ لَنَا وَنَحْنُ تَفْسِلُهَا اندَأْنَ بِمَتَامِنِهَـا وَمَوَاضِعِ الْوَضُوءِ لِمِــــ هَلْ تُكَفِّنُ الْمُزْأَةُ فِي إِزَارِ الرَّجْل مرثب عَبْدُ الرَّحْمَن بنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا ابنُ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمَّ عَطِيَّةً قَالَتْ تُوفَّيتْ بنْ النَّيِّ عِينِ اللَّهِ فَقَالَ لَنَا اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ فَإِذَا فَرَغْثُنَّ فَآذِنِّنِي فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَنَزَّعَ مِنْ حِقْوِهِ إِزَارَهُ وَقَالَ أَشْعِزتَهَا إِيَّاهُ بِاسِبِ يَخِعَلُ الْـكَافُورَ في آخِرِهِ مِرْثُتُ عَامِدُ بَنْ عُمَرَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنْ زَيْدِ عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَمْ عَطِيَّةً قَالَتْ تُوْفَيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النِّيِّ عِيَّكِيُّ خَوْرَجَ فَقَالَ اغْسِلْمَا تَلاَّتًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْنُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَالْجَعَلَنَ فِي الآخِرَةِ كَالْهُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورِ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنِّي قَالَتْ فَكَا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقِ إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ 🖟

وعن أبوبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أَمْ عَطِيَّة رَاتُكُ يَغْدِهِ وَقَالَتْ إِنَّهُ قَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ السيد ٢١١ خَنسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْنَنْ قَالَتْ حَفْصَةُ قَالَتْ أَمْ عَطِيَّةَ وَلِئْكَ وَجَعَلْنَا رَأْمَهَا ثَلاَثَةَ فُرُونِ ماســـــ نَفْض شَعَر الْحُزَأَةِ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ لاَ بَأْسَ أَنْ يُنْقَضَ | إبب لا معانية ٧٠/٧ يَنْشَوْ شَعَرُ الْمُبَتِ مِرْثُنَ أَخْمَدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا ابنُ جُرَنِج قَالَ أَيُوبُ ۗ ميت ٣٣٣ وَسَمِعْتُ حَفْصَةَ بِلْتَ سِيرِينَ قَالَتْ حَدَّثَتْنَا أَمْ عَطِيَّةً رَفِي أَنْهُنَّ جَعَلَنَّ رَأْسَ بِلْتِ

رَسُولِ اللَّهِ عِيْكُمْ ثَلَائَةً قُرُونِ نَقَضْنَهُ ثُرَّ غَسَلْتُهُ ثُمَّ جَعَلْتُهُ ثَلاَّنَةً قُرُونِ بالــــ تَجْفَ | ابـب ٥٠ الإشْعَارُ لِلْنَيْتِ وَقَالَ الْحَسَنُ الْحِزْقَةُ الْحَامِسَةُ تَشُدُ بِهَا الْفَخِذَيْنِ وَالْوَرَكِيْنِ تَحْتَ ا الذَّرْعِ مِرْثُنَ أَحْدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بنُ وَهٰبِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرْنِجُ أَنَّ أَيُوبَ أَخْبَرَهُ قَالَ | ميت ١٣٣ سَمِعْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَقُولُ جَاءَتْ أَمْ عَطِيَّةَ وَلِينَ الزَّرَأَةُ مِنَ الأَنْصَارِ مِنَ اللَّذِي بَايَعْنَ قَدَمَتِ الْبِهْمَ ةَ تُبَادِرُ النَّا لَهَـٰ فَلَا تُدْرِكُهُ فَحَدَّثَلْنَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبيُّ عَلِيْكُ وَنَحْنُ نَغْسِلُ انِتَهُ فَقَالَ اغْسِلْهَا ثَلاَثًا أَوْ خَسْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْثُنَ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْر وَالْجَعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَالْهُورًا فَإِذَا فَرَغْنُنَ فَآذِنْنِي قَالَتْ فَلَمَّا فَرَغْنَا أَلْقَ إَلَيْنا حَقْوَهُ فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِنَّاهُ وَلَمْ يَرَدْ عَلَى ذَلِكَ وَلاَ أَدْرى أَئَى بَنَاتِهِ وَزَعَمَ أَنَّ الإشْعَارَ الْفُفْنَهَــا فِيهِ

وَكَذَلِكَ كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَأْمُنُ بِالْمُزَأَةِ أَنْ نَشْعَرَ وَلاَ تُؤْذَرَ بِالسِبِ هَلْ بُخِعَلُ شَعَرُ | ابب ٣ المُنزأةِ ثَلاَيَةَ قُرُونِ مِرْثُ عَلِيصَةً حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَمِّ الْهُنَانِل عَنْ أَمُ السِت ١٣٧١ عَطِيَةَ مِنْكُ ۚ قَالَتْ ضَفَرْنَا شَعَرَ بِنْتِ النِّيمُ عِينَكُ ٱللَّهَ قُرُونٍ وَقَالَ وَكِيمٌ قَالَ سُفْيَانُ نَاصِيَتَمَا وَقَرْنَهَمَا بِ**اسِ** يُلْقَ شَعَوُ الْمَرْأَةِ خَلْفَهَا **ورثْنَ مُ**سَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَخْتَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَـامِ بْن حَسَّـانَ قَالَ حَدَّثَثَنَا حَفْصَةُ عَنْ أَمْ عَطِيْةَ ﴿ ثِلْكُ قُولُمِتُ

أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ وَالْجَعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُور فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنْنِي فَلَمًا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْتَى إِلَيْنَا حِفْوَهُ فَضَفَرْنَا شَعَرَهَا ثَلاَثَةَ فُرُونٍ وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا بِاللِّي النِّيَابِ الْبِيضِ لِلْكُفَن مِرْثُ مُحَدِّ بْنُ مُفَاتِل أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَلْ اللَّهِ اللَّهِ الْخَبَرَنَا اللَّهِ اللَّهِ الْخَبَرَنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِلْمِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّمِي الللللَّمِ الللللللللَّمِي اللللَّمِلْمِ الللللللللَّالِمِ اللَّذِي الللللَّ

إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِي عِيِّكُمْ فَأَتَانَا النَّبِي عِيِّكُمْ فَقَالَ اغْسِلْتَهَا بِالسَّدْرِ وِثْرًا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا

هِشَامُ بْنُ عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَئِكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُ مُكِّنَ فِي ثَلاَثَةٍ أَثْوَاب يَمَانِيَةٍ بِيضِ تَخُولِيَةٍ مِنْ كُوسُفٍ لَيْسَ فِيهِنَّ قَبِيصٌ وَلاَ عِمَامَةً بِالسِبِ الْكَفَن فِي | إب ١٩

. تُوتِينِ **مِرْثُنَ** أَبُو النُغَهَانِ حَدُثَتَا حَدًا ذِنْ زَيْدِ عَنْ أَيُوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُجَيْرِ عَن ابْنِ ∥ميت ٣٧٧

ملطانية ٢١/٢ إذ

إسب ۲۰ مديث ۱۲۷۸

باسب ۲۱ حدیث ۱۲۷۹

حديث ١٢٨٠

باسب ۳۳

مديسشه ۱۲۸۱

عدييث ١٢٨٢

*ملطانیهٔ ۲۷/۲ فَ*یصَهٔ باسب ۳ م*دی*ست ۱۲۸۳

حدسشه ۱۲۸٤

عَبَاسٍ رَهِمْ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةً إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ أَوْ قَالَ فَأَوْقَصَتْهُ قَالَ النَّبِيْ عَلَيْكُ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلاَ تُحْنَطُوهُ وَلاَ تُحْتَرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يْعَكْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَيًّا بِاسب الْحَنُوطِ الْمِيْتِ مِرْسُ أَعْيَبُهُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبُوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِي عَبَاسٍ رَفِي قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عِيَّكُ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَأَفْصَعَتْهُ أَوْ قَالَ فَأَقْمَصَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْرَكُمْ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ ۗ وَسِدْرِ وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلاَ تُحَنِّطُوهُ وَلاَ تُخَرِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَئِيًّا بِ بِ كَيْفَ يُكَفِّنُ الْمُخْرِمُ مِرْثُ أَبُو النُّعْمَانِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَن سَعِيدِ بْنِ جُتَيْرِ عَن ابْنِ عَبَاسِ رَهِ أَنَّ رَجُلاً وَقَصَهُ بَعِيرُهُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيّ عَيَّاكِيمُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ النَّبَىٰ ﴿ يَا اللَّهِ عَالَهِ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفَّنُوهُ فِي نَوْبَيْنِ وَلاَ تُمِشُوهُ طِيبًا وَلاَ تُحَدِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا صِرْتُكُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ 📗 عَنْ عَمْرٍو وَأَيُوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ﴿ فَكُمْ قَالَ كَانَ رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيُّ عَرْبُطُهُمْ بِعَرَفَةَ فَوَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ قَالَ أَيُوبُ فَوَقَصَتْهُ وَقَالَ عَمْـرُو فَأَفْصَعَتْهُ فَمَــاتَ فَقَالَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفَّنُوهُ فِي تَوْبَنِي وَلاَ ثَحَنَّطُوهُ وَلاَ تُخَرُّوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَيُوبُ يُلَتِي وَقَالَ عَمْرُو مُلَيِّئًا بِالسِيلِ الْكَفَن فِي الْقَمِيصِ الَّذِي يُكَفُّ أَوْ لاَ يُكَفُّ وَمَنْ كُفَّنَ بِغَيْرِ قَبِيصِ مِرْثُ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعُ عَن ابْنِ عُمَرَ عِنْ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بِنَ أَبِّي لَنَّا تُوفَّى جَاءَ ابْنُهُ إِلَى النَّيِّ عَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِني قَرِيصَكَ أَكَمُّنهُ فِيهِ وَصَلَّ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ عَيَّاكُ إِلَّى قَمِيصَهُ فَقَالَ آذِنِّي أَصَلِّي عَلَيهِ فَآذَتُهُ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّي عَلَيهِ جَذَبَهُ مُحَرُّ رَفَّتُ فَقَالَ أَلْيَسَ اللَّهُ نَهَاكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَى الْمُنَافِقِينَ فَقَالَ أَنَا بَيْنَ خِيرَتَيْنِ قَالَ ۞ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَنِعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۞ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَنَزَلَتْ ◘ ۗ ﴿ وَلاَ تُصَلُّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا ( ﴿ مَرْثُ عَالِكُ بَنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُينَةَ عَنْ عَمْرُو سَمِعَ جَارِرًا وَلِنَّ قَالَ أَنَّى النَّبَىٰ عِيَّاكِنَّا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَنَّى بَغَدَ مَا دُفِنَ فَأَخْرَجَهُ فَتَفَّ فِيهِ مِنْ دِيقِهِ وَأَلْبَسَهُ فَمِيصَهُ بِالسِبِ الْكَفَنِ بِغَيْرِ فَمِيصٍ وَرَاكُ أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَـامٍ عَنْ عُزْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَفِينَا قَالَتْ كُفِّنَ النَّبِي عَيْئِكُمْ فِي فَلاَئَةِ أَثْوَابِ سَحُولَ كُرِسُفٍ لَيْسَ فِيهَا قَبِيصْ وَلاَ عِمَامَةً مِرْثُ مُسَدَّدٌ حَذَثَنَا يَخْنِي عَنْ

هِشَـامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةً ﴿ فَإِنَّا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّا لِنَّامُ لَهُوابِ لَيْسَ فِيهَا فَيصْ وَلاَ عِمَامَةً باس\_ الْكَفَن وَلاَ عِمَامَةً **مِرْنَ ا**ِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّتَى الب مَالِكُ عَنْ هِشَاهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَلِيْكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَإِلَيْكُمْ كُفَّنَ فِي ثَلَاتُةٍ

أَنْوَاب بيض سَعُولِيَّةِ لَيْسَ فِيهَا قَبِيصٌ وَلاَ عِمَامَةً بِاسِ الْكُفَن مِنْ جَمِيعِ الْحَالِ | إب ٥٠ وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَالزَّهْرِئَ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَقَتَادَةُ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ الْحَنْوطُ مِنْ جَمِيعِ الْمُتَالِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمْ يُبْدَأُ بِالْمُكَفَنِ ثُمَّ بِاللَّذِينَ ثُمَّ بِالْوَصِيَّةِ وَقَالَ شَفْيَانُ أَجْرُ الْقَبْرِ وَالْغَسْلِ هُوَ مِنَ الْـكَفَن صَرْتُكِ أَخْمَدُ بْنُ مُحَمِّدِ الْمَكِيْ حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمْ بْنُ سَغْدٍ عَنْ سَغْدٍ ۗ مست ١٣٨١

عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتِيَ عَنْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَلِئْكَ يَوْمًا بِطَعَامِهِ فَقَالَ فَتِلَ مُضعَبْ بْنُ عُمَنْيرِ وَكَانَ خَيْرًا مِنَى فَلَمْ يُوجَدُ لَهُ مَا يُكَفِّنُ فِيهِ إِلاَّ بْرُدَةٌ وَقُتِلَ حَمْزَةُ أَوْ رَجُلٌ آخَرُ خَيْرٌ مِنَّى فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَا يُكَفِّنُ فِيهِ إِلاَّ بُرُدَةً لَقَدْ خَشِيثُ أَنْ يَكُونَ قَدْ مُجِّلَتْ لَنَا طَيْبَاتُنَا في حَيَاتِنَا الدُّنْيَا

ثُرُ جَعَلَ يَنِيكَ **بِاسِبِ** إِذَا لَمْ يُوجَدْ إِلاَّ نَوْبَ وَاحِدٌ **مِرْثُنَ مُحَ**َدُ بْنُ مْقَاتِل أَخْبَرَنَا | إب عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَّ عَوْفِ وْلَتُكُ أَتِي بِطَعَامٍ وَكَانَ صَـائِمًا فَقَالَ قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَـنِي وَهُوَ خَيْرٌ مِنَّى كُفَّنَ في بُرِدَةٍ إِنْ غُطِّيَ رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلاَهُ وَإِنْ غُطِّيَ رِجْلاَهُ بَدَا رَأْسُهُ وَأَرَاهُ قَالَ وَقُتِلَ حَمْزَةُ وَهُوَ خَيْرٌ مِنَّى ثُرِّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بُسِطَ أَوْ قَالَ أَعْطِينًا مِنَ الدُّنْيَا مَا أَعْطِينًا وَقَدْ خَشِينًا أَنْ

تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجْلَتْ لَنَا ثُمَّ جَعَلَ يَنِكِي حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ بِالسِبِ إِذَا لَز يَجِدْ كَفَنَا إِلا اللَّ السِب ٣ مَا يُوَارى رَأْسَهُ أَوْ قَدَمَنِهِ غَطَى رَأْسَهُ **مِرْشَ عُم**َرْ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي ۗ ميت ٨٨٨ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا شَقِيقٌ حَدَّثَنَا خَبَّاتٍ رَفِي قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ النِّيِّ عَلِيُّكُ تَلْتَمِسْ وَجْهَ اللَّهِ فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأْكُلُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُضعَبْ بْنْ عُمَنيْرِ وَمِنَا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ تَمْرَتُهُ فَهُو يَهْدِبْهَا قُتِلَ يَوْمَ أُحْدٍ فَلَا نَجِدْ مَا نُكَفَّنُهُ إِلاَّ بُرْدَةً إِذَا غَطَيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلاَهُ وَإِذَا غَطَيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ فَأَمْرَنَا النَّيْ عِيَّاكِيُّهُ أَنْ نُغَطِّى رَأْسَهُ وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيهِ مِنَ الإِذْخِرِ بِ**اســِ** مَنِ اسْتَعَذْ الْـكَفَنَ فِي زَمَن ۗ العانيْ ١٨/٢ وَأَنْ إلـــ النِّي عَرِيْكُ فَلَمْ يُنْكُو عَلَيْهِ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ المسمد اللَّهِي اللَّهِ عَنْ المَّالِمُ اللَّهِ عَنْ المَّالِمُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّلَّى عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَ

مَهْلِ رَفِي أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتِ النَّبِيَّ عِيَّكُمْ بِبُرْدَةٍ مَنْسُوجَةٍ فِيهَـا حَاشِيَتُهَـا أَتَذْرُونَ مَا

عِنْ عُمَّا جُمَّا إِلَيْهَا خَتَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارُهُ خَسَّتَهَا فُلاَنْ فَقَالَ اكْسُنِهَا مَا أَحْسَنَهَا قَالَ الْقَوْمُ مَا أَحْسَنْتَ لَبِسَهَا النَّبِئِ ﷺ مُخْتَاجًا إِلَيْهَا ثُرُّ سَــاَلْتَهُ وَعَلِنتَ أَنَّهُ لاَ يَرْدُ قَالَ إِنِّي وَاللَّهِ مَا سَـأَلُتُهُ لأَلْبَسَهُـا إِنَّمَا سَـأَلَتُهُ لِتَكُونَ كَفَنَّى قَالَ مَهٰلٌ فَكَانَتْ كَفَتَهُ باب اثْبَاعِ النُّسَاءِ الْجَنَائِزَ مِرْثُنَ قَبِيصَةُ بَنْ عُفْبَةَ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ الحَذَاءِ عَنْ أَمْ الْهَذَيْلِ عَنْ أَمْ عَطِيَّةً وَلَيْكَ قَالَتْ نَهِينًا عَنِ اتَّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَا يُعْزَمْ عَلَيْنَا ﴿ . \_ إخدَادِ الْمَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا مِرْسَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشُرُ بِنُ الْنَفَظَّلِ حَدَّثَنَا سَلَتُهُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحْتَدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ تُوفِّقَ ابْنُ لأَمُّ عَطِيَّةَ وَلَيْكَ فَلَمَا كَانَ الْيَوْمُ النَّالِكَ دَعَتْ بِصْفَرَةٍ فَتَمَسَّحَتْ بِهِ وَقَالَتْ لَهِمِنَا أَنْ نَجِدً أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَتٍ إِلاَّ بِزَوْجٍ مِرْثَت الْجَيْدِئ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَيُوبُ بنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَ نِي مُمَيْدُ بنُ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةً قَالَتْ لَمَا جَاءَ تَعْنُ أَبِي شَفْيَانَ مِنَ الشَّـاْمِ دَعَتْ أَمْ حَبِيبَةَ وَكُ ا الْيُومِ النَّالِثِ فَمَسَحَتْ عَارِضَيْهَـا وَذِرَاعَيْهَـا وَقَالَتْ إِنَّى كُنْتُ عَنْ هَذَا لَغَيْبَةً لَوْلاً أَنَّى سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَيْثِتِيمْ يَقُولُ لاَ يَجِلُ لإمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ ثَحِدً عَلَى مَيْتِ فَوَقَ ثَلَاثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا نُحِدُ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا **مِرْثُن** إِسْمَاعِيلُ حَدَّثِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ عَنْ مُمَنيدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةً أَخْبَرَتُهُ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى أَمْ حَبِيتَةَ زَوْجِ النِّبِيْ وَلِلَّيْجَ فَقَالَتْ ۗ ٥ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّكُمْ يَقُولُ لاَ يَجِلُ لإِمْرَأَةٍ نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةً أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴿ وَخَلْتُ عَلَى زَيْنَتِ بِلْتِ بَخْشِ حِينَ تُوفَى أَخُوهَا فَدَعَتْ بِطِيْبِ فَمَشَتْ ثُرَّ قَالَتْ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنَّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّكِيُّمْ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ لاَ يَجِلُ لإمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الآخِرِ ثَحِيدُ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةَ أَمْهُرٍ وَعَشْرًا بِاسِبِ زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَرَشْنَ الْ آدَمْ صَدْتُنَا شَعْبَهُ صَدْتُنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ رَبِّكَ قَالَ مَرَّ النَّبِيِّ لِيَكْتِيْ بِامْرَأَةٍ تَبكِي عِنْدَ قَبْرِ فَقَالَ اتَّتِي اللَّهُ وَاصْبِرِى قَالَتْ إِلَيْكَ عَنَّى فَإِنَّكَ لَمْرَ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي وَلَمْ تَعْرِفْهُ فَقِيلَ لَمَنَا إِنَّهُ النَّبِئَ عِنْظُمْ فَأَتَتْ بَابَ النَّبِئَ عِيَّكُمْ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَابِينَ فَقَالَتْ لَمْ أَعْرِفْكَ فَقَالَ إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى بِاسِي قَوْلِ النَّيِّ يَعِيُّ يُعَذَّبُ المنيْثُ بِبَغْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ النَّوْحُ مِنْ سُنَّتِهِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ۞ قُوا أَنْفُسُكُمْ ۗ ۥۥ

اب ۱۹ مدیث ۱۲۹۰

اب ۴۰ مدیشه ۱۲۹۱

سد ۱۲۹۲

حديث ٩٣

عدسيشه ١٢٩٤

اب ۲۱ *ملطانیا* ۲۹/۲ بار مد*میت* ۱۲۹۵

m . \_\_/

وَأَهْلِيكُونَ نَارًا ۞ وَقَالَ النَّبِي عَيْثُ كُلُّكُورًاجٍ وَمَسْتُولٌ عَنْ رَعِيْتِهِ فَإِذَا لَمِ يَكُنْ مِنْ سُلَّتِهِ فَهُوَ كُمَّا قَالَتْ عَائِشَةُ مِنْكَ ۚ هُ لاَ تَرْدُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَى ﴿ وَهُوَ كَقَوْلِهِ ۞ وَإِنْ تَذْعُ مُثْقَلَةً ﴿ ﴿ فَا ذُنُوبًا ۞ إِلَى حِمْلِهَا لاَ يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءً ﴿ ﴿ وَمَا يُرِخُصُ مِنَ الْبُكَاءِ فِي غَيْرِ نَوْجٍ وَقَالَ النَّبِيِّ عَرِّئِكُ ۗ لاَ تُفْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوْلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا وَذَلِكَ لأَنَّهُ أَوْلُ مَنْ سَنَّ الْقَلْلِ مِرْشُ عَبْدَانُ وَمُحَدَّدُ قَالاً أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا | ميت ١٩٦ عَاصِمُ بْنُ سُلَيْهَانَ عَنْ أَبِي عُفَانَ قَالَ حَدَّتْنِي أُسَـامَةُ بْنُ زَيْدٍ ﴿ اللَّهِ عَالَ أَرْسَلَتِ البَّنَّةُ النَّبِيُّ عِيْظً إِلَيْهِ إِنَّ ابْنَا لِي قُبِضَ فَاثْتِنَا فَأَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلاَمَ وَيَقُولُ إِنَّ بِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أُعْطَى وَكُلْ عِنْدَهُ بِأَجَلِ مُسَمِّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتُحْتَسِبْ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيهِ لَيَأْتِيَنَّهَمَا فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَادُ بْنُ جَبَل وَأَبَىٰ بْنُ كَعْبِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرَجَالٌ فَرْفِعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيَّكُمْ الصَّيْ وَنَفْسُهُ تَتَقَعْفَعُ قَالَ حَسِبْتُهُ أَنَّهُ قَالَ كَأَنَّهَا شَنَّ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَا فَقَالَ هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ وَإِنَّمَا يَزحَمُ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْوَحَمَاءَ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بِنْ مُحَنَّدِ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِ حَدَّثَنَا فَلَيْحُ بِنْ ۗ صيف ١٩٧ سُلَيَهَانَ عَنْ هِلَالِ بْن عَلَى عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ وَلِيْنِهِ قَالَ شَهِدْنَا بِنُنَّا لِرَسُول اللَّهِ عِلَيْكُ إِلَيْ قَالَ وَرَسُولُ اللَّهِ عَيِّكِمْ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ قَالَ فَرَأَيْتُ عَينَيْهِ تَدْمَعَانِ قَالَ فَقَالَ هَلْ مِنْكُمْ رَجُلٌ لَرْ يُقَارِفِ اللِّيلَةَ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَنَا قَالَ فَازْلَ قَالَ فَنَزَلَ فِي قَنِهِ هَا مِرْشَى عَبْدَانُ المسيد ١٣٨ حَدَّثَنَا عَبِدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبِدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن أَبِي مُلَيْكُةَ قَالَ تُوفَيَتِ ابْنَةً لِعُفَانَ فِينَكُ بِمَكَّةَ وُجِئْنَا لِتَشْهَدَهَا وَحَضَرَهَا ابْنُ غَمَرَ وَابْنُ عَبَّاسِ وليحم وَإِنَّى لَجَالِسٌ يَيْنَهُمْ أَوْ قَالَ جَلَسْتُ إِنَّى أَحَدِهِمَا ثُمُّ جَاءَ الآخَرُ فَجَلَسَ إِنَّى جَنَّى فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمَرَ رَبِّكِ لِعَمْرُو بْنِ عُفَانَ أَلاَ تَنْهَى عَنِ الْبَكَاءِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَتَلِيُّكُم قَالَ إِنَّ ﴿ مِعَانِيا ٨٠/ عَفَانَ الْمُنيَّتَ لَبَعَذَّبِ بِنِكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ فَعْالَ ابْنُ عَبَاسِ رَفِيْهِ قَدْ كَانَ مُمَـزَ رَفِيْهِ يَفُولُ بَعْضَ الْمَسْدِ ١٩٩١ ذَلِكَ ثُرَّ حَدَّثَ قَالَ صَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ وَلِي مِنْ مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ إِذَا هُوَ بِرَكُب

أَتَبَكِي عَلَىٰ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْرِ إِنَّ الْمَئِتَ يُعَذَّبُ بِبَعْض بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ **وَال** ابْنُ عَمْرِهِ ٣٠٠ ميت

تَحْتَ ظِلِّ سَمُرَةِ فَقَالَ اذْهَبَ فَانْظُرْ مَنْ هَؤُلاءِ الرِّكْبُ قَالَ فَنَظَرْتُ فَإِذَا صَهَيْت فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ادْعُهُ لِي فَرَجَعْتُ إِنَّى صُهَيْبٍ فَقُلْتُ ارْتَحِلْ فَالْحَقْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَنا أُصِيبَ عُمَرُ دَخَلَ صُهَيْبٌ يَبْكِي يَقُولُ وَاأْخَاهُ وَاصَاحِبَاهُ فَقَالَ عُمَرُ وَلَكَ يَا صُهَيْبُ

عَبَّاسِ وَلِينًا فَلَنَا مَاتَ عُمَرُ وَلِينَ ذَكُوتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ وَلِينًا فَقَالَتْ رَحِمَ اللَّهُ عُمَرَ وَاللَّهِ مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّكُ إِنَّ اللَّهَ لَيُعَذِّبُ الْمُنْوْمِنَ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيْظِيمُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَيْزِ يَدُ الْـكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَقَالَتْ حَسْبُكُمُ الْقُرْآنُ ﴿ وَلاَ تَرْرُ وَاذِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴿ إِنَّ عَالَ ابْنُ عَبَاسِ وَ اللَّهِ عَنْدَ ذَلِكَ وَاللَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ وَاللَّهِ مَا قَالَ ابنُ عُمَرَ وَعِي شَيْئًا مِرْثُ عَبِدُ اللَّهِ بنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالكُ عَنْ اللهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَن أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ رَفِي زَوْجَ النَّبِيِّ عَلِيْكِمْ قَالَتْ إِنِّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِمْ عَلَى يَهُودِيَّةٍ يَنِكِي عَلَيْهَا أَهْلُهَا فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيَبِكُونَ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا مِرْثُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيل حَدَّثْنَا عَلَىٰ بْنُ مُسْهِـرِ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَـاقَ وَهُوَ الشَّلِيَانِيْ عَنْ أَبِي بْرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَا أُصِيبَ عُمَرُ رَفِّكَ جَعَلَ صُهَيْبٌ يَقُولُ وَالْحَاهُ فَقَالَ عُمَرُ أَمَا عَلِنتَ أَنَّ النِّيمَ عَلِيْكُ قَالَ إِنَّ الْمُنِتَ لَيُعَذِّبُ بِنِكَاءِ الْحَتَى السب مَا يُكُوهُ مِنَ النَّيَاحَةِ عَلَى الْمُنِتِ وَقَالَ عُمَرُ وَلَيْ دَعْهُنَّ يَبْكِينَ عَلَى أَبِي سُلَيْهَانَ مَا لَمْ يَكُنْ نَقْعٌ أَوْ لَقَلْقَةٌ وَالنَّقْمُ التَّرَابُ عَلَى الرَّأْس وَاللَّقْلَقَةُ الصَّوْتُ وَرُبُكِ أَبُو نُعَنِمٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَلَىٰ بن رَبِيعَةَ عَن الْمُغِيرَةِ وَلَتُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ عِيِّكُمْ يَقُولُ إِنَّ كَذِبًا عَلَىٰ لَيْسَ كَكَذِب عَلَى أَحَدٍ مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأَ مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ سَمِعْتُ النِّي يَرْكُ مِنْ يَعَدُ مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيهِ مِرْثُ عَبِدَانُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيَبِ عَن ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ وَعِنْ عَن النَّبِيِّ عَلِيُّكُم قَالَ الْمَيْتُ يُعَذِّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيهِ تَابْعَهُ عَبْدُ الأَغْلَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ وَقَالَ آدَمُ عَنْ شُعْبَةَ الْمَيْتُ يُعَذَّبْ بِيْكَاءِ الحَتَىٰ عَلَيْهِ بِالسِبِ مِرْشِنَا عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَارِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَفِينَا قَالَ حِيءَ بِأَبِي يَوْمَ أُحُدِ قَدْ مُثْلَ بِهِ حَتَّى اللَّهِ وُضِعَ بَيْنَ يَدَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ وَقَدْ شُغِيَّ ثَوْبًا فَذَهَبْتُ أُرِيدُ أَنْ أَكْشِفَ عَنْهُ فَنَهَانِي قَوْمِي ثُمَّ ذَهَبَتُ أَكْشِفُ عَنْهُ فَنَهَــانِي قَوْمِي فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْنَظِيمٌ فَزَفِعَ فَسَمِعَ صَوْتَ صَـائِحَةٍ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقَالُوا ابْنَةُ عَمْرِو أَوْ أُخْتُ عَمْرِو قَالَ فَلِمَ تَنْبَكِي أَوْ لاَ تَبْكِي فَمَا زَالَتِ الْمُلاَئِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رُفِعَ بِاسِ ۖ لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الجُيُوبَ مِرْثُ أَبُو نُعَيْدٍ حَدْثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا زُبَيْدٌ الْيَامِئُ عَنْ إِنْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ 🏿 🛪

بيث ١٣٠١

يدسيشه ١٣٠٢

س ۲۲

مدسيشه ۱۳۰۳

مدست. ۲۰۶

ملطانية ۸۱/۲ ان

باسب ۳۶ حدیث ۱۳۰۵

اب ۲۰

W-7 A -- -

عَبْدِ اللَّهِ مِنْكُ قَالَ قَالَ النَّبِئُ عَيِّكُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الجُيُوبَ وَدَعَا بِدَغْوَى الْجَاهِلِيَّةِ بِاسِبِ رِئَاءِ النَّبِيِّ عِيْنِيُّ سَعْدَ ابْنَ خَوْلَةَ مِرْثُنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ ال يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَــابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ عَنْ أَبِيهِ وَلِك قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ الشَّمَدْ بِي فَقُلْتُ إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلاَ يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَةً أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَىٰ مَالى قَالَ لاَ فَقُلْتُ بِالشَّطْرِ فَقَالَ لاَ ثُرَّ قَالَ الظُّكُ وَالثَّلْثُ كَجِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ نَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَلتَغِي بِهَا وَجْهَ الله إِلاَّ أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَلَفُ بَعْدَ أَضْحَابِي قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحًا إِلاَّ ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرَفْعَةً ثُمَّ لَعَلَّكَ أَنْ تُخَلِّفَ حَتَّى يَلْتَفِعَ بكَ أَقْوَامٌ وَيْضَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَضْحَابي هِجْرَتَهُمْ وَلاَ زَدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِن الْبائِسُ سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةً يَرِبْى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عِنْكُمْ أَنْ مَاتَ بِمَكَّمْ لِلسِّبِ مَا يُنْهَى مِنَ الحَلْقِ إلى ٣٠ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ وَقَالَ الْحَكَرُ بْنُ مُوسَى حَذْثَنَا يَحْنِي بْنُ حَمْرَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ | ميت ٣٠٨ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ نَحْمَنِيرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّنَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى وَكُ قَالَ وَجِعَ ۗ الطائية ١٨٢٨ القابم أَبُو مُوسَى وَجَعًا فَغُشِيَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ فِي جَمْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ فَلَ يَسْتَطِعْ أَن يَرَدَ عَلَيْهَا شَيْئًا فَلَنَا أَفَاقَ قَالَ أَنَا بَرَىءٌ مِمْنَ بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكُمْ بَرِئَ مِنَ الطَّسالِقَةِ وَالْحَيَالِقَةِ وَالشَّسَاقَةِ بِ**اسِب** لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَّبَ الْخُدُودَ **مِرْثِنَا لِمُمَ**ّذُ بِنْيُ | إبِب ٢٠ مير بَشَّادٍ حَذَثَنَا عَبْدُ الرَّخْمَنِ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنِ الأَغْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن مْرَّةَ عَنْ

الْجِينوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَةِ مَاسِبِ مَا يَنْهَى مِنَ الْوَيْلِ وَدَعْوَى الْجَاهِلِيَةِ عِنْدَ البسه

الْمُنصِيَةِ مِرْثُنَ عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن مُرَّةَ عَنْ الميت ١٣٠

الجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَةِ ماكِ مَنْ جَلَسَ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ يُعْرَفُ فِيهِ الحُزْنُ البِ ، **مِرْثُنَا** مُحَنَّدُ بِنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ قَالَ شَمِعْتُ يَخْتِي قَالَ أَخْبَرَثِني عَمْرَةُ المِيتِ الس قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ وَلِيْهِ قَالَتْ لَنَا جَاءَ النَّبِيِّ عَلِيُّكُمْ قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرِ وَابْنِ رَوَاحَةً جَلَسَ يُغرَفُ فِيهِ الحُزنُ وَأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صَـاثِرِ الْبَابِ شَقُ الْبَابِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنّ

مَسْرُوقٍ عَنْ عَندِ اللَّهِ وَلِيْكَ قَالَ قَالَ النَّئِي عِلْكِيُّ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ

مَسْرُوقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَلِئْكَ عَنِ النَّبَى عَيِّكِمْ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخَدُودَ وَشَقَّ

نِسَاءَ جَغَفَرِ وَذَكَرُ بُكَاءَهُنَّ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَـاهُنَّ فَذَهَبَ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَّةَ لَر يُطِغنَهُ فَقَالَ الْمَهُمَّنَّ فَأَتَاهُ الثَّالِثَةَ قَالَ وَاللَّهِ غَلَبْنَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ قَالَ فَاحْتُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ فَقُلْتُ أَرْخَمَ اللَّهُ أَنْفَكَ لَمْ تَفْعَلْ مَا أَمْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ عِيُّكِ اللَّهِ وَلَمْ تَثْرُكَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْظُ مِنَ الْعَنَاءِ مِرْثُ عَمْرُو بْنُ عَلِى حَدَّثَنَا مُعَنَّدُ بْنُ فَضَيْلِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ الأَحْوَلُ عَنْ أَنَسَ وَلِينَ قَالَ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّكِينًا مَّهُوًّا حِينَ قُتِلَ الْقُرَّاءُ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ هُ عِيْدُ مَن مُزنًا قَطَ أَشَدَ مِنهُ ما مِن لَمْ يُظْهِر مُزنَهُ عِندَ الْمُصِيبَةِ وَقَالَ مُحَدّدُ بنُ كَعْبِ الْفُرَظِيْ الْجَزَعُ الْقَوْلُ السَّنِيُّ وَالظَّنْ السَّيِّئُ وَقَالَ يَعْفُوبُ عَلِيْكِ، ۞ إِنَّمَا أَشْكُو بنَّى وَمُونِي إِلَى اللهِ ( اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ الْحَكِرِ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بْنُ عُيَنَةَ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبِدِ اللَّهِ بِن أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سِمِعَ أَنَسَ بِنَ مَالِكِ رَائِكَ يَقُولُ اشْتَكَى ابْنٌ لأَبِي طَلْحَةَ قَالَ فَتَاتَ وَأَبُو طَلْحَةَ خَارِجٌ فَلَتَا رَأَتِ الْمَرَأَتُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ هَيَأَتْ شَيْئًا وَنَحَتْهُ فى جَانِب الْبَيْتِ فَلَتَا جَاءَ أَبُو طَلْحَةً قَالَ كَيْفَ الْغُلاَمْ قَالَتْ قَدْ هَدَأَتْ نَفْسُهُ وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدِ اسْتَرَاحَ وَظَنَّ أَبُو طَلْحَةَ أَنَّهَا صَادِقَةً قَالَ فَبَاتَ فَلَنَا أَضِبَحَ اغْتَسَلَ فَلَنَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَعْلَمُنهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ عِيْكُ لِمُ أَخْبَرَ النِّبِيِّ عِيْكُمْ بِمَا كَانَ مِنْهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْرِ اللَّهِ أَنْ يُبَارِكَ لَكُمَا فِي لَيْلِيَكُمَا قَالَ سُفْيَانُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأُنصَار فَرَأَيْتُ لَكَ إِسْعَةَ أَوْلاَدٍ كُلُّهُمْ قَدْ قَرَأَ الْفُرْآنَ بِالسِبِ الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى وَقَالَ عُمَرُ وَلِيُّ يَعْمَ الْعِدْلَانِ وَيَعْمَ الْعِلاَوَةُ ۞ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۞ أُولَئِكَ عَلَيْهِ مُ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ مُمْ الْمُهْتَدُونَ (﴿١٥٠٠) وَقَوْلُهُ تَعَالَى ٥ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَّةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلاَّ عَلَى الْحَاشِعِينَ ۞ مِرْثُ مُحَدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسًا رَفِي عَن النَّبِي عَرِيْكُم قَالَ الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى بِاسِ قَوْلِ 🖟 النَّتَى عَلِينَ إِنَّا بِكَ لَحَدُونُونَ وَقَالَ ابْنُ مُحَمَّرَ رَفِينًا عَنْ النَّتَى عَلِينَ الْ الْقُلْبُ مِرْشُ الْحَسَنُ بْنُ عَبِدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا يَعْنِي بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا فُرَيْشٌ هُوَ ابْنُ حَيَانَ عَنْ تَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَلِيْكَ قَالَ دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عِلِيُّكُمْ عَلَى أَبِي سَيْفٍ الْقَيْنِ وَكَانَ ظِلْرًا لإِبْرَاهِيمَ طَالِئَاتِهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْرِ اللَّهِ مَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِيْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ عَلِيُّكُ مَذْرَفَانِ فَقَالَ لَهُ 🖟 🖥

يست ١٣١٢

ب ١٤

ريث ١٣١٢ ملطانية ٨٣/٢ حَدْثَنَا

یا۔۔۔ ا

مديث ٢١٤

اب ٤٣

مایشہ ۲۱۵

باب ٤٦-٤١

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ بِينَ ۖ وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةً ثُرَّ أَتُبْعَهَا بِأُخْرَى فَقَالَ عِيْكِيْ إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ وَلاَ نَقُولُ إِلاَّ مَا يَرْضَى رَبْنَا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا لِبْرَاهِيمُ لَحَدُونُونَ رَوَاهُ مُومَى عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ رضى الله عنه عَنِ النِّي يَرْكِينَ إِلَي الْبُكَاءِ عِنْدَ الْمَرِيضِ مِرْثُ أَصْبَغُ عَنِ ابْن وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ الأَنْصَـارَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ ر الله عَنْ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ يَقُودُهُ مَعَ عَبد الرَّحْمَنِ بن عَوْفٍ وَسَغْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْغُودٍ رِّنْكُ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ فِي غَاشِيَةٍ أَهْلِهِ فَقَالَ قَدْ قَضَى قَالُوا لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَتِكَى النَّبِيُّ عِيَّكِيُّمْ فَلَنَا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ النَّبِيّ عِيْظِيُّهِ بَكُوا فَقَالَ أَلاَ تَسْمَعُونَ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلاَ بِحُزْنِ الْقَلْبِ وَلَـكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ أَوْ يَرْحَمُ وَإِنَّ الْمَيْتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَلْمِلِهِ عَلَيهِ وَكَانَ مُحَرُّ وُقُتُّ يَضْرِبُ فِيهِ بِالْعَصَـا وَيَرْمِي بِالحِجْـارَةِ وَيَحْنِي بِالنَّرَابِ **باسبِ**ــ مَا يُنهَى عَن ∥ببٍ ه النَوْجِ وَالْبَكَاءِ وَالزَّخِرِ عَنْ ذَلِكَ صِرْتُ مُعَدِّدُ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبِ حَدْثَنَا الصيف ١٣٧ عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ وَلَكُ ۚ تَقُولُ لَمُنا جَاءَ قَتْلُ زَيْدِ بْن حَارِثَةَ وَجَعْفَر وَعَبْدِ اللَّهِ بْن رَوَاحَةَ جَلَّسَ النَّبَىٰ عِيَّا لِللَّهِ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُـزْنُ وَأَنَا أَطَلِعُ مِنْ شَقَّ الْبَابِ فَأَنَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ نِسَـاءَ جَغفر وَذَكر بْكَاءَهُنَّ فَأَمَرَهُ بِأَنْ يَنْهَاهُنَّ فَذَهَبَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَنَّى فَقَالَ قَذَ نَهَيْئُمْنَ وَذَكَّهَ أَنَّهُمْ لَهُ يُطِعْنَهُ فَأَمْرَهُ الثَّانِيَةَ أَنْ يَنْهَــاهُنَ فَذَهَبَ ثُمُّ أَنَى فَقَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ غَلَبَنَنِي أَوْ غَلَبْنَنَا الشَّكْ مِنْ مُحَدِ بْن حَوْشُب فَرَعَمَتْ أَنَّ النَّبِيِّ عِيَّا اللَّهِيُّ قَالَ فَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ الثَّرَابَ فَقُلْتُ أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَكَ فَوَاللَّهِ مَا أَنْتَ بِفَاعِلِ وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ اللَّهِ عِيْكُمْ مِنَ الْعَنَاءِ **مِرْثُنَ** ۗ مِيتُ ٣١٨ عَبدُ اللَّهِ بنُ عَبدِ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بن زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَمْ عَطِيَّةَ وَلَيْ قَالَتْ أَخَذَ عَلَيْنَا النِّيعُ عِيِّكُ عِنْدَ الْبَيْعَةِ أَنْ لاَ نَنُوحَ فَمَا وَفَتْ مِنَا امْرَأَةٌ غَيْرَ خَمْس نِسْوَةٍ أُمُّ سُلَيهٍ وَأُمَّ الْعَلاَءِ وَانْبَهِ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةٍ مُعَاذٍ وَامْرَأَتَيْنِ أَوِ ابْنَةِ أَبِي سَبْرَةَ وَامْرَأَةٍ مُعَاذٍ وَامْرَأَةٍ أَخْرَى مَاسِ الْقِيَامِ لِلْجِنَازَةِ مِدْثُ عَلَى نِنْ عَبْدِ اللَّهِ حَذَثْنَا سُفْيَانُ حَدَثْنَا | إب ١٠ مير الزَّهْرِئ عَنْ سَالِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ النَّبِي عَرَّكِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ النَّبِي عَرَّكِ مَا إِذَا رَأَنْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا حَتَّى ثُخَلَفَكُم: قَالَ سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِي أَخْبَرَنِي سَــالِمْ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخْبَرَنَا

عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنِ النَّبِيِّ عِيَّاكِيمُ زَادَ الْحُنْدِئُ حَتَّى نُخَلِّفَكُرْ أَوْ نُوضَعَ بِالسب مَتَى يَقْعُدُ إِذَا قَامَ لِلْجَنَازَةِ مِرْشُ قَتَلِبُهُ بَنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَن ابْنِ مُحَمَرَ وَالشِّئ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ وَلِنْكَ عَنِ النَّبِي عَلِيْكُمْ قَالَ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ جَنَازَةً فَإِنْ لَرَ يَكُنْ مَاشِيًّا مَعَهَا فَلَيْفُمْ حَتَّى يُخَلِّفَهَا أَوْ نُحْلَفُهُ أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نُخَلِّفَهُ مِرْثُ أَخْمَدُ بْنُ يُونْسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبِ عَنْ سَعِيدٍ الْمُقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فَأَخَذَ أَبُو هُرَيْرَةً ﴿. را الله عَرْوَانَ خَمَلَسًا قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ خَمَاءَ أَبُو سَعِيدٍ رَافِي فَأَخَذَ بِيَدِ مَرْوَانَ فَقَالَ قُمْ فَوَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمَ هَذَا أَنَّ النَّيِّ عِيرِ اللَّهِ مَهَانَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو هُرَ يْرَةَ صَدَقَ باسب مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلاَ يَفْعُدُ حَتَّى تُوضَعَ عَنْ مَنَاكِبِ الرَّجَالِ فَإِنْ قَعَدَ أُمِنَ بِالْقِيَامِ ورثت مُسْلِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِيْرَاهِمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا يَحْتِي عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي وَنُكُ عَنِ النِّيِّ عِينِكُمْ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَفْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ الْ باب مَنْ قَامَ لِجُنَازَةِ يَهُودِئَ مِرْثُ مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَذَثْنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْنَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِفْسَمِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضُّكُ قَالَ مَنْ بِنَا جَنَازَةٌ فَقَامَ لَمَــٰا النَّبئ عَيْظِيُّ وَقُنَا بِهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِئَى قَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ الجُنَازَةَ فَقُومُوا مِرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُغَبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أَبِي لَيلَي قَالَ كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَقَيْسُ بْنُ سَغْدِ قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَةِ فَسَرُوا عَلَيْهِمَا بِجَمَّازَةِ فَقَامَا 🖟 » فَقِيلَ لَهُمَا إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ أَىٰ مِنْ أَهْلِ الذُّمَةِ فَقَالاً إِنَّ النِّبَى عِيَّكُمْ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهَا جَنَازَهُ يَهُودِئَ فَقَالَ أَلْيَسَتْ نَفْسًـا وَقَالَ أَبُو حَمْزَةَ عَنِ الأَغْمَشِ عَنْ عَمْرِو عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ كُنْتُ مَعَ قَيْسٍ وَسَهْـلِ وَلِيْكُ فَقَالاَ كُنَّا مَعَ النَّبِيّ وَقَالَ زَكِرِيًاءُ عَنِ الشَّغِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى كَانَ أَبُو ۚ مَسْعُودٍ وَقَيْسٌ يَقُومَانِ لِلجِمَازَةِ باب حَمْلِ الرِّجَالِ الْجِنَازَةَ دُونَ النِّسَاءِ مِرْثُ عَبْدِ الْعَرِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثْنَا ال اللَّيْتُ عَنْ سَعِيدٍ الْمُقْبُرِينَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا سَعِيدٍ الْخُذْرِيَّ وَاللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيْكُ قَالَ إِذَا وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرَّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدُّمُونِي وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْبَهَا كُلُّ مَنيْءٍ إِلاَّ الإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ بِالسِيبِ السُرْعَةِ بِالْجِنَازَةِ وَقَالَ أَنَسُ وَلَيْ أَنْتُمْ مُشَيِّعُونَ وَامْشِ بَيْنَ يَدَيْهُمَا وَخَلْفَهَا وَعَنْ يَمِينِهَـا وَعَنْ شِمَالِمُــًا وقَالَ غَيْرُهُ قَرِيبًا 🖟

ب ٤٧

\_\_\_

*ىلطانيا* ۸۵/۲ زَبِيعَةً رسده ۱۳۷۱

إب ١٤

ررست ۱۳۲۲

ب ٤٩ حديث ١٣٢٢

مدمیث ۲۴

حديث ١٣٢٥

باب ٥٠ مديث ٢٢٦

ملطانية ٨٦/٢ واختملها

باب ٥١

مِنْهَا **مِرْثُنَ** عَلِيْ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِي عَنْ سَعِيدِ بَنِ ۗ مس*ي*ت ٣٣٧ المُستَئِبِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ وَظِيُّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّكُمْ قَالَ أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ مَكُ صَسالِحَةً خَيْرُ نُقَدُّمُونَهَا إِلَيْهِ وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرَّ تَضَعُونَهُ عَنْ رَقَابِكُو بِالسِمِ قَوْلِ | إب or الْمُنْتِ وَهُوَ عَلَى الْجِنَازَةِ قَدَّمُونِي **ورْثُن** عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسْفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا | ربيعـ ١٣٦٨

سَعِيدٌ عَنْ أَبِيهِ أَنْهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُنْدِرِيَّ وَفِي قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عِيِّكُمْ يَقُولُ إِذَا وَضِعَتِ الْجِنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدَّمُونِي وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَـالِحَةِ قَالَتْ لأَهْلِهَا يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعْ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلأ

الإنسَانَ وَلَوْ سِمِعَ الإِنْسَانُ لَصَعِقَ بِاسِي مَنْ صَفَّ صَفَّيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٌ عَلَى الْجِنَازَةِ | إب ٥٠ خَلْفَ الإِمَامِ مِرْثُنَ مُسَدَّدٌ عَنْ أَبِي عَوَانَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ | ميرے ١٣٦ وَعِنْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكُ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِئَى فَكُنْتُ فِي الضَّفِّ الثَّانِي أَوِ الثَّالِثِ

باســـــــ الصْفُوفِ عَلَى الجِنَازَةِ **مِرْثُنَ** مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ ۗ ابب ٥٠ م*يب* عَنِ الزُّهْرِئُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَئِقٌ قَالَ نَعَى النَّبِيُّ عِيْكُمْ إِلَى أَضْعَابِهِ النَّجَاشِئَى الرُّرُ تَقَدَّمَ فَصَفُوا خَلْفَهُ فَكَبَرَ أَزِيَعًا مِرْشِي مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَة حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَن الشَّعْيِّ ميت ١٣٦١ قَالَ أُخْبَرَ نِي مَنْ شَهِـدَ النِّبِيَّ عِيْكُ أَنْهُ أَنَّي عَلَى قَبْرِ مَنْبُودٍ فَصَفَّهُمْ وَكُبَرَ أَرْبَعًا قُلْتُ مَنْ » ﴾ حَذَٰئَكَ قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ رَثِي **مِرْتِ** إِبْرَاهِيم بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامْ بْنُ بُوسْفَ **﴿ م**َيْتُ ٣٣٢

ا أَنَّ ابْنَ بُرَنِجُ أَخْبَرُهُمْ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَطَاءَ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بنَ عَندِ اللَّهِ ﴿ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ عِينًا قَدْ نُوْفَى الْيُومَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الْحَبَسْ فَهَا وْ فَصَلُوا عَلَيْهِ قَالَ فَصَفَفْنَا فَصَلَّى النَّيي

عَيْنِكُ، عَلَيْهِ وَنَحْنُ صُفُوفٌ قَالَ أَبُو الْزَيَيْرِ عَنْ جَابِرِ كُنْتْ فِي الصَّفْ الثَّانِي ب**اسب** الع*دي*ة ٨٧/٢ قالَ بار صْفُوفِ الصَّبْيَانِ مَعَ الرَّجَالِ عَلَى الْجَنَائِزُ مِرْثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مِيتُ ١٣٢٢ · ﴾ عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَثَنَا الشَّيْبَانِيْ عَنْ عَامِرِ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ سِنْكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَنْ بِقَبْرِ قَدْ دُفِنَ لَيْلاً فَقَالَ مَتَى دُفِنَ هَذَا قَالُوا الْبَارِحَةَ قَالَ أَفَلاَ آذَتُنُونِي قَالُوا دَفَنَاهُ في ظُلْمَةٍ اللِّيل فَكَرَهْنَا أَنْ نُوقِظُكَ فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَا فِيهِمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ باسب سُنَّةِ الصَّلاَّةِ عَلَى الْجِنَائِرُ وَقَالَ النَّيْ عَيْدٌ مِنْ صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ وَقَالَ صَلُوا اللَّهِ عَلَى الْجِنَازَةِ وَقَالَ صَلُوا اللَّهِ عَلَى الْجِنَازَةِ وَقَالَ صَلُوا اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى الْجِنَازَةِ وَقَالَ صَلُوا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْجَنَازَةِ وَقَالَ صَلُوا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى صَـاحِبِكُمْ وَقَالَ صَلْوا عَلَى النَّجَاشِئَ سَمَّاهَا صَلاَةً لَيْسَ فِيهَـا رُكُوعٌ وَلاَ شَجْودٌ ۗ

طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبِهَا وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَقَالَ الحَسَنُ أَذَرَّكُ النَّاسَ وَأَحَقُّهُمْ عَلَى جَنَارِهِ مِنْ رَضُومُمْ لِفَرَائِضِهمْ وَإِذَا أَحْدَثَ يَوْمَ الْعِيدِ أَوْ عِنْدَ الْجِنَازَةِ يَطْلُبُ الْمُناءَ وَلاَ يَتَيَّمُمُ وَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْجَنَازَةِ وَمُمْ يُصَلُّونَ يَدْخُلُ مَعَهُمْ بِتَكْبِيرَةٍ وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّب يْكَبُّرُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَــارِ وَالسُّفَرِ وَالْحَضِرِ أَرْبَعًا وَقَالَ أَنْسُ رَائِتُكَ التُّكْبِيرَةُ الْوَاحِدَةُ المنيفقًا خ الصَّلاَةِ وَقَالَ ۞ وَلاَ تُصَلَّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا ۞ وَفِيهِ صُفُوفٌ وَإِمَامٌ ۗ ورث سلينان بن حرب حدَثَنا شُغبة عن الشَّيْباني عن الشَّغبيُّ قالَ أَخْبَر نِي مَنْ مَرَّ مَعَ نَبِيۡكُوۡ: ﴿ يَظِیُّٰتُم عَلَى قَبْرِ مَنْبُودٍ فَأَمَّنَا فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ فَقُلْنَا يَا أَبَا عَنْرو مَنْ حَدَّثَكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَافِتُ لِلَّهِ عَضْلَ اتَّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَقَالَ زَيْدُ بَنْ ثَابِتٍ رَوْقَ إِذَا صَلَّيْتَ فَقَدْ قَضَيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ وَقَالَ مُحَيْدُ بِنْ هِلاَّكِ مَا عَلِيْنَا عَلَى الْجَنَازَةِ إِذْنًا وَلَكِنْ مَنْ صَلَّى ثُمَّ رَجَعَ فَلَهُ قِيرَاطٌ مِرْثُتُ أَبُو النُّغَهَانِ حَدَّثَنَا بَرِيرُ بَنْ حَازِمٍ قَالَ شِمعَتُ نَافِعًا يَقُولُ ۗ حُدِّثَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً وَلِيْكُ يَقُولُ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَهُ قِيرَاطٌ فَقَالَ أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَيْنَا فَصِيرَقَتْ يَعْنِي عَائِشَةَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِينَا إِلَيْ يَقُولُهُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَا اللهِ اللهِ اللهِ عَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ ٥ فَرَطْتُ ( ﴿ صَالَةُ مِنْ أَمْرِ اللهِ بابِ مَن الْتَظَرَ حَتَّى تُذْفَنَ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مَسْلَتَةً قَالَ قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ أَبِي ذِئْبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُقْبُرِينَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَـ أَلَ أَبَا هُرَ بْرَةَ رَثِقَ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبَى عَيْتُ مرثت أخمَدُ بنُ شَبِيبِ بنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّتَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ابنُ شِهَابِ وَحَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ثِينَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْئِتُكُمْ مَنْ شَهِـدَ الْجِنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّي عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَان قَالَ مِثْلُ الْجُبَلَىٰ الْمَظِيمَىٰ السي صَلاَةِ الصِّبْيَانِ مَعَ النَّاسِ عَلَى الْجَنَائِز مِرْتُ يَعْفُوبُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ حَدْثَنَا يَعْنِي بَنْ أَبِي بَكَيْرٍ حَدَّثَنَا زَائِدَهُ حَدَّثَنَا أَبُو إِلْعَمَاقَ 🖟 الشَّيْبَانِيْ عَنْ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ وَلِيْكَ قَالَ أَنَّى رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِمْ قَبْرًا فَقَالُوا هَذَا دُفِنَ أَوْ دُفِنَتِ الْبَارِحَةَ قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ وَعِينَ فَصَفَّنَا خَلْفَهُ أَرُ صَلَّى عَلَيْهَا بِاسب الصَّلاقِ عَلَى الجُنَائِزِ بِالْمُصَلَّى وَالْمُسْجِدِ مِرْثُنَا يَخْتِي بْنُ بْكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ مِّهَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْنَسَيْبِ وَأَبِي سَلَمَةً أَنْهُمَا حَدَثَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللَّهُ قَالَ نَتَى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عِيْظِيُّهُ النَّجَاشِئَ صَـاحِبَ الْحَبَشَةِ يَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا 🖟 🖟

ميسشه ١٣٣٤

ے ۵۷

مديث ١٣٣٥

مدیث ۲۳۹

مدسيت ١٣٣٧

سلطانية ٨٨/٢ أنَّه

با ۔

مدسيشه ۱۳۳۹

اب ١٠

wc. . . . .

لأَخِيكُم وكن ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَذَنَى سَعِيدُ بْنُ الْسَئِبِ أَنَّ أَبًا هُرْ يُرَةَ وَاللَّهِ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ المستد ١٣١١ عِيْظِ صَفَ بِهِمْ بِالْمُصَلِّى فَكَبْرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا مِرْثُ إِبْرَاهِمْ بنُ الْمُنذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو صَمْرَةً المسمع عَيْظِ مَا اللهُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُفْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَاكِ أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيُّ عَظِيَّةً بِرَجُل مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ زَتَبًا فَأَمْرَ بِهِمَا فَرْجِمًا فَرِينًا مِنْ مَوْضِعِ الْجُنَائِرِ عِنْدَ الْمُسْجِدِ

الباسي مَا يُنْزُهُ مِن اتَّخَادِ الْنُسَاجِدِ عَلَى الْفُبُورِ وَلَنَا مَاتَ الْحَسَنُ بِنُ الْحُسَن بن عَلَي البس ١١ رَهِ خَرَبَتِ امْرَأَتُهُ الْقُبُةَ عَلَى قَبْرِهِ سَنَةً ثُوَّ رُفِعَتْ فَسَمِعُوا صَدَائِحًا تَقُولُ أَلَا هَا وَجَدُوا مَا فَقَدُوا فَأَجَابَهُ الآخَرُ بَلَ يَئِشُوا فَانْقَلَبُوا صِرْبُنَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ صيع ٣٤٣ شَيْبَانَ عَنْ هِلَالِ هُوَ الْوَزَّانُ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً رَفِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيُّكُم قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَـارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَلْبِيَائِهُمْ مَسْجِدًا قَالَتْ وَلَوْلاً ۗ قَالِكَ لأَبْرَزُوا قَبْرَهُ غَيْرَ أَنَّى أَخْشَى أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا بابـــ الضلاَّةِ عَلَى النَّفَسَاءِ إِذَا إِيب ٣

مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَـا **ورثُن**َ مُسَدَّدٌ حَذَثَنَا يَزِيدُ بَنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا حُسَنِنَّ حَدَّثَنَا عَبَدُ اللَّهِ بَنْ أَ

بُرَيْدَةَ عَنْ سَمْرَةَ وَفِينَهِ قَالَ صَلْيَتُ وَرَاءَ النَّبِي عَلِيُّكُمْ عَلَى الْمَرَأَةِ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ ۗ عَلَيْهَا وَسَطَهَا بِاسِبِ أَيْنَ يَقُومُ مِنَ الْحَزَأَةِ وَالرَّجُل **مِرْثُنَ** عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةً | إب ١٣ م*يي* ١٣٥٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا مُحَسَيْنٌ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ حَدَّثَنَا سَمُرَةُ بْنُ مُخندُب وَلَيْ قَالَ

صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ عِيرِ عَلَيْ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي فِفَاسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا بأسب ١١ التُكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَرْبَعًا وَقَالَ مُحَدِدٌ صَلَّى بِنَا أَنَسُ رَائِكُ فَكَبَرَ ثَلاَثًا ثُمُّ سَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ لَمْ كَجْرَ الرَّالِعَةَ ثُمَّ سَلَّمَ مِرْثُنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسْفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَن ابْن السيد ١٣٤١

شِهَابِ عَنْ سَعِيدِ بن الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً مِنْكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاكُمْ نَعَي النَّجَاهُينَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلِّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكُجِّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ

مرشت نحمَنَدُ بنُ سِنَانِ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ مِينَاءَ عَنْ جَابِر وَلِيْكَ أَنَّ السِيدِ مِن النَّبَىٰ يَرْكُ مِنْ عَلَى أَضِحَمَةَ النَّجَاشِي فَكَثِرَ أَرْبَعًا وَقَالَ يَرِيدُ بْنُ هَارُونَ وَعَبْدُ الضَّمَدِ عَنْ سَلِيمٍ أَضْحَمَةً وَتَابَعَهُ عَبْدُ الصَّمَدِ لا سِي قِرَاءَةِ فَاتِّعَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْجَنَازَةِ السِّهِ ١٠

وَقَالَ الْحَسَنُ يَقْرَأُ عَلَى الطَّفْل بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ الْجَعَلَٰهُ لَنَا فَرَطَّا وَسَلْقًا ﴿ وَأَجْرًا مِرْثُنَ مُحَدَّدُ بْنُ بَشَـارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُغَبَهُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ طَلْحَةً قَالَ مسيد ١٣٨٠ · ﴿ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسِ رَفِي حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بَنْ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ عَنَّكَ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأً بِهَا يَحَةِ الْكِتَابِ قَالَ لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةً للبِ الصَّلاَةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ مَا يُذْفَنُ ورثن جَاجُ بن مِنْهَ ال حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنى شُلَيْهَانُ الشَّيْبَانِي قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْيَ قَالَ أَخْبَرَ نِي مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِيُّ عِيُّكِمْ عَلَى قَبْرِ مَنْبُوذٍ فَأَمَّهُمْ وَصَلُوا خَلْفَهُ قُلْتُ مَنْ حَدَّئُكَ هَذَا يَا أَبَا عَمْرُو قَالَ ابْنُ عَبَاسِ رَاتُ مُ مِرْثُ عُمَّدُ بْنُ الْفَصْلِ حَدَّثَنَا حَمَّا دُبْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِئْكَ أَنَّ أَسْوَدَ رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً كَانَ يَقْمُ الْمُسْجِدَ فَمَاتَ وَلَزِ يَعْلَمِ النَّيْ عِينِ اللَّهِ بَمُوتِهِ فَذَكَرُهُ ذَاتَ يَوْمِ فَقَالَ مَا فَعَلَ ذَلِكَ الإنْسَانُ قَالُوا مَاتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلاَ آذَنُّمُونِي فَقَالُوا إِنَّهُ كَانَ كَذَا وَكَذَا قِصَتَهُ قَالَ فَحَقَرُوا شَــأَنّهُ قَالَ فَدُلُونِي عَلَى قَبْرِهِ فَأَتَى قَبْرُهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ باس الْنَيْتُ يَسْمَعُ خَفْقَ النَّعَالِ مِرْثُنَ عَيَاشٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَغْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ زُرَيْعِ حَدَّثْنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ وَلَيْ عَنِ النِّبَىٰ عَيْكُمْ قَالَ الْعَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتُوْ لَى وَذَهَبَ أَضِحَالُهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِمِهِ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَأَفْعَدَاهُ فَيَقُولانِ لَهُ مَا كُنْتِ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُثَمِّ يَتَطِيحُمْ فَيَقُولُ أَشْهَـدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَيْقَالُ انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجِنَّةِ قَالَ النَّبِيُّ مِيَّا اللَّهُ عَرَاهُمَا جَمِيعًا وَأَمَّا الْكَافِرُ أَو الْنَافِقُ فَيَقُولُ لاَ أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَيْقَالُ لاَ دَرَيْتَ عَ وَلاَ تَلَيْتَ ثُرُ يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةِ مِنْ حَدِيدِ ضَرْبَةً يَنِنَ أَذْنَيهِ فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلَّا التَّقَلَيْنِ بِالسِّبِ مَنْ أَحَبَّ الدَّفْنَ فِي الأَرْضِ المُقَدَّسَةِ أَوْ نَحْوِهَا مِرْشُ مَحْدُودٌ حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوْسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَشَّى قَالَ أُرْسِلَ مَلَكُ الْمُوْتِ إِلَى مُومَى عِلِئُكُمْ فَلِنَا جَاءَهُ صَكَّةٌ فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ أَرْسَلْتَني إِلَى عَبْدٍ لاَ يُرِيدُ الْمَوْتَ فَرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعْ فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَثْنِ ثَوْرٍ فَلَهُ 📗 بِكُلْ مَا غَطَتْ بِهِ يَدُهُ بِكُلْ شَعْرَةٍ سَنَةً قَالَ أَيْ رَبُّ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُرِّ الْمَوْثُ قَالَ قَالاَّنَ فَسَـأَلَ اللَّهَ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَىٰ كُنْتُ ثَمَّ لأَرَيْتُكُرْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْكَثِيْبِ الأَّحْرَرِ بِالسِبِ الدَّفْن بِاللَّيْلِ وَدُفِنَ أَبُو بَكُرُ وَلِئْكَ لَيْلاً مِرْتُنِ عُفَانُ بنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن الشَّيْبَانِي عَن الشُّغييُّ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ وَلِينَ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ عَيْكُمْ عَلَى رَجُلِ بَعْدَ مَا دُفِنَ بِلَيلَةٍ قَامَ هُوَ 🔻 🛪

اب ۱۱

مدسسة ٣٤٩

مدسیشه ۳۵۰

سلطانية ٩٠/٢ أغَلاَ

مدبیث ۱۳۵۱

باسب ٦٨ مديث ١٣٥٢

باب ١٩

وَأَضِحَابُهُ وَكَانَ سَــأَلَ عَنْهُ فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقَالُوا فُلاَنُ دُفِنَ الْبَارِحَةَ فَصَلُوا عَلَيهِ **ماــــــ** بِنَاءِ الْمُنسِجِدِ عَلَى الْفَبْرِ **مِرْثُنَ** إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَـامٍ عَنْ ¶ بِـا أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ فَعَ قَالَتْ لَنَا اشْتَكَى النَّى عَيْكُ ذَكُوتْ بَعْضُ نِسَاثِهِ كَنِيسَةً رَأَنْهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَمَا مَارِيَةُ وَكَانَتُ أَمْ سَلَمَةَ وَأَمْ حَبِيبَةً وَيْكُ أَتِنَا أَرْضَ الحَبَشَةِ ۗ المُعانِدِ ١٩/١ ارْضَ فَذَكَرْتَا مِنْ حُسْنِهَـا وَتَصَـاوِيرَ فِيهَـا فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ أُولَئِكَ إِذَا مَاتَ مِنْهُـمُ الرَّجُلُ الصَّالِخ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ بِلْكَ الصُّورَةَ أُولَيْكَ شِمَ ازُ الخَلْق عِنْدَ الله

ى*اسى* مَنْ يَدْخُلُ قَبْرُ الْمَنْأَةِ **وَرَثْتُ مُحَ**دُ بْنُ سِنَانِ حَدَّثَنَا فْلَيْحُ بْنُ سُلَيْهَانَ حَدَّثَنَا ۗ إب n مي هِلاَلُ بْنُ عَلَىٰ عَنْ أَنَس رَفْتُ قَالَ شَهِدْنَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ عَرِيْكُ وَرَسُولُ اللَّهِ عَرِيْكُ م جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ فَرَأَيْتُ عَيْنَيهِ تَدْمَعَانِ فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيلَةَ فَقَالَ ا أَبُو طَلْحَةَ أَنَا قَالَ فَالْزِلْ فِي قَبْرِهَا فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا فَقَبَرَهَا قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ فُلَيْحٌ أُرَاهُ يَعْنَى الذُّنْبَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ۞ لِيُفْتَرِفُوا ۞ أَىٰ لِيَكْتَسِبُوا بِالسِّ الصَّلَاةِ عَلَى | إب ٣٠

الشَّهيدِ مِرْثُنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ المريد ١٣٥١ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن كَعْبِ بْن مَالِكِ عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ رَائِثُ قَالَ كَانَ النَّبَى عَرَيْكِ بَعْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحْدٍ فِى قَوْبِ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ أَيْهُمْ أَكْثَرُ أَخَذًا لِلْفُرْآنِ فَإِذَا أَشِيرَ لَهُ » | إِلَى أَحَدِهِمَا قَدْمَهُ فِي اللَّخِدِ وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَوْلاَءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَمْرَ بِدَفْنِهِمْ فِي اً دِمَائِهـمْ وَلَز يُغَسَّلُوا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهـمْ **رَرْتُنِ** عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسْفَ حَدَّثْنَا اللَّيْثُ حَدَّتْنِي ۗ ميت ١٣٥٧

إِيزِ يدْ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرِ أَنَّ النَّبِيَّ عَبِّكُمْ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدِ صَلاَتَهُ عَلَى الْمُنِتِ ثُرَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ إِنِّي فَرَطٌ لَهُ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُرْ وَإِنِّي وَاللَّهِ لِأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ وَإِنِّي أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَرَائِن الأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ الأَرْضِ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَـكِنْ أَخَاف عَلَيْكُو أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا بِالسِبِ دَفْنِ الرِّجُلَيْنِ وَالثَّلاَّقَةِ فِي قَبْرِ وَاحِدٍ مِرْثُ سَعِيدْ بْنُ سَلَيْهَانَ

حَذَتُنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَــابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ كَعْبِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَشِينًا أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ عِيرُكُ مَانَ يَحْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحْدِ ما عِلْ مَنْ لَمْ يَرَ غَسْلَ البب ٧٤

الشُّهَدَاءِ ورشَ أَبُو الْوَلِيدِ حَذَثَنَا لَيَكْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ كُعْبِ السَّمَ عَنْ جَايِرٍ قَالَ قَالَ النِّبِئُ عَيِّئَكُمْ ادْفِئُوهُمْ فِي دِمَائِهِمْ يَغْنِي يَوْمَ أُحْدٍ وَلَمْز يُغَسِّلُهُمْ ۗ العَانيـ ١٣/٢ اذهِرْمَ

السيد مَنْ يُقَدَّمُ فِي اللَّذِيدِ وَسُمِّي اللَّذِيدَ لأَنَّهُ فِي نَاحِيَةٍ وَكُلُّ جَائِرٍ مُلْحِدُ ۞ مُلْتَحَدًا ﴿ مَعْدِلاً وَلَوْ كَانَ مُسْتَقِيمًا كَانَ ضَرِيحًا مِرْثُ ابْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّقِي ابْنُ شِهَــابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ وَلِينَّا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِينَّ إِلَّا كَانَ يَعْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ئُمْ يَقُولُ أَيْهِمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي الظَّدِ وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ ا عَلَى هَوْلاَءِ وَأَمْرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَا يُهِمَ وَلَر يُصَلُّ عَلَيْهِمْ وَلَا يُعَسَّلْهُمْ وَأَحْبِمُ الأَوْزَاعِي عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَنْدِ اللَّهِ ﴿ عَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ يَقُولُ لِقَتْلَى أُصُدِ أَيُّ هَوُلاَءِ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْفُرْآنِ فَإِذَا أَشِيرَ لَهُ إِلَى رَجُل قَدْمَهُ فِي اللَّخِدِ قَبْلَ صَـاحِبِهِ وَقَالَ جَارِ ۗ فَكُفِّنَ أَبِي وَعَمْى فِي غَرِرَةٍ وَاحِدَةٍ **وَقَال** سُلَيْهَانُ بْنُ كَثِيرِ حَدَّثَنِي الزَّهْرِيُ حَدَّثَنَا مَنْ سَمِعَ جَابِرًا تَنْكُ بِأَبِ الإِذْنِرِ وَالْحَشِيشِ فِي الْقَبْرِ وَرَشْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبدِ اللهِ بن حَوْشَب حَدْثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرَمَةَ عَن ابن عَبَاس رافي عَنِ النَّبِئَ ﴿ لِلَّهِ إِنَّا لَا مَرْمَ اللَّهُ مَكَّةً فَلَمْ تَحِلَّ لأَحْدٍ قَبْلِي وَلاَ لأَحَدٍ بَغْدِى أُصِلَّتْ لى سَـاعَةً مِنْ نَهَارِ لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلاَ يُنَفِّرُ صَيْدُهَا وَلاَ تُلْتَقَطُ لْقَطَنُهَا إِلاَّ لِمُعَرِّفٍ فَقَالَ الْعَبَاسُ وَلِنَّ إِلاَّ الإِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا فَقَالَ إِلاَّ الإِذْخِرَ وَقَالَ أَبُو هُوَ يُرَةَ وَلِئْكُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّكُ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا **وَقَال**ِ أَبَانُ بْنُ صَــالِحِ عَن « « الْحَسَن بْن مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْبَةً شِمِعْتُ النَّبِيِّ مِثْلَةٌ وَقَالَ مُجَاهِدٌ عَنْ طَاوُس عَن ابْن عَبَاس رَنْهُ لِقَيْنِهِمْ وَبُيُوتِهِمْ لِلسِيهِ هَلْ يُخْرَجُ الْمَيْتُ مِنَ الْقَبْر وَالْخَدِ لِعِلَةِ مِرْثُ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌ و سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَ عَنْ قَالَ أَنَّى رَسُولُ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ بِنَ أَيَّ بَعْدَ مَا أَدْخِلَ حُفْرَتَهُ فَأَمْرَ بِهِ فَأْخْرِجَ . فَوَضَعَهُ عَلَى رُجَتَنِهِ وَنَفَتَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ وَأَلْبَسَهُ فَمِيصَهُ فَاللَّهُ أَعْلَمُ وَكَانَ كَسَا عَبَاسًا السَّا قَيِصًا قَالَ سُفْيَانُ وَقَالَ أَبُو هَارُونَ وَكَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عِين السَّاحِ اللهِ عَلَى مَا ابْن عَبدِ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱلْلِمِسْ أَبِي قَمِيصَكَ الَّذِي يَلِي جِلْدَكَ قَالَ سُفْيَانُ فَيُرُونَ أَنَّ النَّبِيّ عِيْكُمْ أَلْبَسَ عَبْدَ اللَّهِ فَمِيصَهُ مُكَافَأَةً لِمَا صَنَعَ مِرْثُ مُسَدَّدٌ أَخْبَرَنَا بِشْرُ بنُ الْمُفَضَّل حَدَّثَنَا حُسَنِنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ رَفِّتُكَ قَالَ لَمَنا حَضَرَ أُحُدُّ دَعَانِي أَبِي مِنَ اللَّيْلَ فَقَالَ مَا أَرَانِي إِلَّا مَقْتُولًا فِي أَوْلِ مَنْ يُفْتَلُ مِنْ أَضْحَابِ النِّبِيِّ عَيْرٌ اللَّهِ وَإِنَّى لاَ أَنْزِكُ بَعْدِي 🛮

٧٥ \_\_\_

میبشه ۱۳۶۰

مدسسه ١٣٦١

مدسيشه ١٣٦٢

ب ۷۱ مدیث ۱۳۹۲

عديب ١٣٦٤

.... 1

1970 4 -- -

المانة 17/1 <u>المثانة</u>

مديث ١٣٦٦

أَعَزُ عَلَىٰ مِنْكَ غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكُ إِنَّا عَلَىٰ دَيْنًا فَافْضِ وَاسْتَوْصِ بِأَخْوَاتِكَ خَيْرًا فَأَصْبَحْنَا فَكَانَ أَوْلَ قَتِيل وَدُفِنَ مَعَهُ آخَرُ فِي قَبْرِ ثُرَ لَمْ تَطِبْ نَفْسِي أَنْ أَتْزَكُهُ مَعَ الآخَرِ فَاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِنَّةِ أَشْهُرِ فَإِذَا هُوَ كَيْوْرِ وَضَعْتُهُ هُنَيَّةً غَيْرَ أُذْنِهِ مِرْثُتُ ۗ مِيتِ ٣٦٧ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثْنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَايِر وَلَيْكَ قَالَ دُفِنَ مَعَ أَبِي رَجُلُ فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِي حَتَّى أَخْرَجْتُهُ فَجَعَلْتُهُ فِي قَبْرِ عَلَي حِدَةٍ باسب اللَّف وَالشَّقُ فِي الْقَبْرِ مِرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا اللَّيْفُ بِنُ سَعْدِ | بب ٧٠ قَالَ حَذَثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ عَنْ جَارِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ وَلِيْك قَالَ كَانَ النَّبِئُ عَيْرً اللَّهِ عَلَىٰ وَجُمَائِنِ مِنْ قَتْلَى أُحْدٍ ثُرَّ يَقُولُ أَيْهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أَشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي الْخَدِ فَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَوْلاً ، يَومَ الْقِيَامَةِ فَأَمْرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَاثِهِمْ وَلَهَ يُعَشَّلُهُمْ بِاسِبِ إِذَا أَسْلَمَ الصَّبِيُّ فَمَاتَ هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَهَلْ | إب، يُغرَضُ عَلَى الصِّبَى الإِسْلاَمُ وَقَالَ الْحَسَنُ وَشُرَيْحٌ وَإِيْرَاهِيمُ وَقَتَادَةُ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُمُمَا فَالْوَلَهُ مَعَ الْمُسْلِمِ وَكَانَ ابْنُ عَبَاسٍ رَفِي مَعَ أُمَّهِ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَلَز يَكُنْ مَعَ أَبِيهِ عَلَى دِين قَوْمِهِ وَقَالَ الإِسْلاَمُ يَعْلُو وَلاَ يُعْلَى صِرْتُنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ عَنْ يُونُسَ عَن | ميت ١٥ الزَّهْرِي قَالَ أَخْبَرَ نِي سَالِم بنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابنَ عُمَرَ رَا اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ الطَّلَقَ مَعَ النِّيِّ عَيِّكُمْ فِي رَهُطٍ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ حَتَّى وَجَدُوهُ يَلْعَبْ مَعَ الصَّبْيَانِ عِنْدَ أُطُمِ بَنِي مَغَالَةً وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَادٍ الْحُنُمُ قَلَا يَشْعُو حَتَّى ضَرَبَ النَّبَىٰ عِيَّكُمْ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ لإبن صَيَادٍ تُشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابنُ صَيَادٍ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الأُمِّينَ فَقَالَ ابنُ صَيَادٍ لِلنِّينَ عَرِّئِنِكُمْ أَشْمَهُ ذَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ فَرَفَضَهُ وَقَالَ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِرْسَلِهِ فَقَالَ لَهُ مَاذَا ﴿ رَسُونِ ١٤/٢ أَنْسَدُ رَّرَى قَالَ أَبْنُ صَيَّادٍ يَأْتِينِي صَـادِقٌ وَكَاذِبٌ فَقَالَ النَّبِي عِيَّاكِيُّ خُلِّطَ عَلَيْكَ الأَمْرُ ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ عِرَا اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِنِّي قَدْ خَمَّاتُ لَكَ خَبِينًا فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ هُوَ الدُّخْ فَقَالَ الْحُسَأُ فَلَلْ تَعْدُو قَدْرَكَ فَقَالَ مُمَرُ وَلِنْكَ دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَضْرِبْ عُنْقَهُ فَقَالَ النَّبِي يَرْكِنْجُ إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ نْسَلَّطَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْزِ يَكُنْهُ فَلاَ خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ **وقال** سَــالِيْ سَمِعْتْ ابْنَ عُمْسَرَ بيْشِيْعٌ يَقُولُ ۗ مِيتِكُ » انْطَلَقَ بَعْدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْرِ اللَّهِ مَرَّائِينَ بْنُ كَعْبِ إِلَى النَّخْلِ الَّتِي فِيهَــا ابْنُ صَيَّادٍ وَهُوَ يَخْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِن ابْن صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ ابْنُ صَيَّادٍ فَرَآهُ النَّيْ عَيِّكُ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ يَغْنِي فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَـا رَمْزَةً أَوْ زَمْرَةً فَرَأَتْ أَمُّ ابْنِ صَيَادٍ رَسُولَ اللهِ عَيْسِيًّا

وَهُوَ يَتَتَى بِخِذُوعِ النَّخْلِ فَقَالَتْ لابْن صَيَّادٍ يَا صَـافِ وَهُوَ امْمُ ابْن صَيَّادٍ هَذَا نُجَّةً عَيْرِ اللَّهِ مَنَارَ ابْنُ صَيَادٍ فَقَالَ النَّينُ عَرَّاكُمْ لَوْ تَرَكَتُهُ بَيْنَ وَقَالَ شُعَيْبٌ فِي حَدِيثِهِ فَرَفَصَهُ رَمْرَمَةً أَوْ زَمْرَمَةً وَقَالَ إِسْحَافَى الْـكَلْمَىٰ وَعْقَيْلٌ رَمْرَمَةً وَقَالَ مَعْمَرٌ رَمْرَةً وَالْ سْلَيْهَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثْنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ رَفِيتُكَ قَالَ كَانَ غُلاّمٌ يَهُ ودِيْ يَخْدُمُ النَّيْ عِينَ اللَّهِ فَمَرضَ فَأَنَّاهُ النَّيْ عِينَا اللَّهِ عَدُودُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ أَسْلِ اللهِ فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِندَهُ فَقَالَ لَهُ أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبئِ عَيْكِ وَهُوَ يَقُولُ الْحَنْدُ بِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ مِرْشُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَذَثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاس رَئِكُ يَقُولُ كُنْتُ أَنَا وَأَنِّى مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ أَنَا مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنِّي مِنَ النِّسَاءِ مِرْثُنَا أَبُو الْبِتَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ ابْنُ شِهَـابٍ بُصَلِّي عَلَى كُلُ مَوْلُودٍ مُتَوَفٍّ وَإِنْ كَانَ لِغَيَّةٍ مِنْ أَجْلِ أَنْهُ وْلِدَ عَلَى فِطْرَ وَالْإِسْلاَمِ يَدْعِي أَبْوَاهُ الْإِسْلاَمَ أَوْ أَبُوهُ خَاصَةً وَإِنْ كَانَتْ أَمُّهُ عَلَى غَيْرِ الإِسْلاَمِ إِذَا اسْتَهَلَ صَــارِخًا صُلَّى عَلَيْهِ وَلاَ يُصَلَّى عَلَى مَنْ لاَ يَسْتَهَلْ مِنْ أَجْلِ أَنْهُ سِقْطٌ فَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَلَيْكَ كَانَ يُحَدِّثُ قَالَ النَّيُّ عَلِيْكُ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبْوَاهُ يُهَوْدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُجَنَّسَانِهِ كَمَا تُشْخ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَل تُحِسُونَ فِيهَـا مِنْ جَدْعَاءَ لَمْرَ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ لِمُنْكِ 🌣 فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَهِ الآيَّةَ مِرْثُ عَبِدَانُ أَخْبَرَنَا عَبِدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا إِن يُونُسُ عَنِ الزَّهْرِيُ أَخْبَرَ نِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَنِدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةَ وَفَتْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَا اللَّهُ مَا مِنْ مَوْلُودِ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَـوَّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُجُسَانِهِ كَمَا تُنْتُخُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَلِئْكَ ۞ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّذِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَــا لاَ تَبدِيلَ لِخَلْقِ اللّهِ ذَلِكَ الدّبينُ الْقَيْمُ الله عند المنافر في عند المنوب لا إله إلا الله مرث إسما أسما ألم الله الله مرث المناف ألم المناف ال يَعْقُوبُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَن ابْن شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ المُستَئِب عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَنَّا حَضَرَتْ أَبًا طَالِبُ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَرِيْكُ ا فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَـامٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُمَّيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّكُ لِمَ اللَّهِ مَا لِبِ يَا عَمْ قُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو جَهْل وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمِّيَّةً يَا أَبَا طَالِبٍ أَرْزَعَبْ عَنْ مِلَّةٍ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَمْ يَزَلُ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَنْ مَلَّةٍ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَمْ يَزَلُ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلْمَ لِللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُونَ اللَّهِ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُولِ عَلْمُ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُو

مدمیث ۱۳۷۱

عديبشه ١٤٧٢

ربيث ١٣٧٢

ملطانية ٩٥/٢ كَانَ

مديث ٧٤

ب ۸۰ صدیث ۱۳۷۵

يَغْرِضُهَا عَلَيْهِ وَيَعُودَانِ بِيَلْكَ الْمُتَعَالَةِ حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبِ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ هُوَ عَلَى مِلْةِ عَبِدِ الْمُطَّلِبِ وَأَبَى أَنْ يَقُولَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّا إِلَّهُ الْأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَوْ أَنْهَ عَنْكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ ۞ مَا كَانَ لِلنَّبِيُّ ﴿ ۖ اللَّهِ مَا لَكُ الْقَبْرِ وَأَوْصَى بُرَيْدَةُ الْأَشْلَمِينَ أَنْ يُجْعَلَ فِي قَبْرِهِ جَرِيدَانِ وَرَأَى ابْنُ مُمَـرَ رَفِيكُ فَسْطَاطًا عَلَى قَبْرِ عَبِدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ الزِّعْهُ يَا غُلاَمُ فَإِنَّمَا يُظِلُّهُ عَمَلُهُ وَقَالَ خَارِجَةُ بِنُ زَيْدِ رَأَيْتُنِي وَغَمْنُ شُبَانٌ فِي زَمَنِ عُفَهَانَ وَلِيُّ وَإِنَّ أَشَدُنَا وَثِبَةً الَّذِي يَلِبُ قَبْرَ عُفَهَانَ بْنِ مَظْمُونِ حَتَّى يُجَاوِزَهُ وَقَالَ عُفَانَ بْنُ حَكِيمٍ أَخَذَ بِيَدِى خَارِجَهُ فَأَجْلَسَنَى عَلَى قَبْرٍ وَأَخْبَرَنِي عَنْ عَمْـهِ يَرَ بِدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ لِمِنَ أَحْدَثَ عَلَيْهِ وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ وَعِينَ يَجْلِسُ عَلَى الْقُنُورِ مِرْثُ يَخْمَى حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الأَعْمَـشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوْسِ | سيت

> يُعَذُّبَانِ فِي كِيرِ أَمَّا أَحَدُ هُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَيْز مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِاللَّمِيمَةِ ثْمَ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا بِيضفَيْنِ ثُرَ غَرَزَ فِي كُلُ قَبْرِ وَاحِدَةً فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ

عَن ابْنِ عَبَاسِ رَفِيْكَ عَن النَّبِيِّ مِينَ اللَّهِيِّ أَنْهُ مَرَّ بِقَبْرِيْنِ يُعَذِّبَانِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا اللَّهُمْ اللَّهِ عَن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ اللَّالِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَ

صَنَعْتَ هَذَا فَقَالَ لَعَلَهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمَ يَيْبَسَا ماكِ مَوْعِظَةِ الْمُحَدِّثِ عِنْدَ | إب ٨٠ الْقَبْرِ وَقُعُودٍ أَصْحَابِهِ حَوْلَهُ \* يَخْرُجُونَ مِنَ الأَخِدَاتِ ﴿ الْأَجْدَاتُ الْقُنُورُ \* المِغْيَّرَتْ ( اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَالَمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله الله الله اللهُ الل الأَعْمَشُ ۞ إِلَى نَصْبِ (١٠٠٠) إِلَى شَيْءٍ مَنْصُوبٍ يَسْتَيْفُونَ إِلَيْهِ وَالنَّصْبُ وَاحِدٌ وَالنَّصْبُ مَصْدَرٌ يَوْمُ الْخُرُوجِ مِنَ الْقُبُورِ ۞ يَلْسِلُونَ ۞۞ يَخْرِجُونَ مِرْثُنَ عَلَمَانُ قَالَ حَدَثَني ۗ ميت ٢٧٧ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرُّخْمَنِ عَنْ عَلَى رَفِئْكَ قَالَ كُنَّا في جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ فَأَتَانَا النِّي عِيِّكِمْ فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَة وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَنَكُسَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِخِصْرَ تِهِ ثُمُّ قَالَ مَا مِنْكُرُ مِنْ أَحَدٍ مَا مِنْ نَفْسِ مَنْفُوسَةٍ إِلاَّ كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجِنَةِ وَالنَّارِ وَإِلَّا قَدْ كُتِبَ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً فَقَالَ رَجْلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ نَتَّكِلْ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ فَمَنْ كَانَ مِنَا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَا مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيرُ إِنَّى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ قَالَ أَمَّا أَهْلِ السَّعَادَةِ فَيْيَشَرُونَ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيْيَشُرُونَ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ ثُمَّ قَرَأَ ۞ فَأَمَّا مَنْ النَّفْسِ وَاتَّقَى ﴿ الآبَةَ بِاسِ مَا جَاءَ فِي قَاتِلِ النَّفْسِ وَرَثْنَ الْمَسْدَدُ حَدَّثَنَا يَز يدُ بنُ اللَّهِ

زُرَيْعِ حَدْثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَاكِ رَائِكِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّكُم قَالَ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلاَمِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُو كَمَّا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ عُذَّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَقَالَ عَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثْنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ الْحَسَنِ حَدَّثْنَا جُنْدَبُ وَلَيْ فِي هَٰذَا الْمُسْجِدِ فَمَا نَسِينَا وَمَا غَمَافُ أَنْ يَكْذِبَ جُنْدَبٌ عَنِ النَّبِيِّ عَالَكُمْ قَالَ كَانَ بِرَجُل جِرَاحٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ اللَّهُ بَدَرَنِي عَبْدِى بِنَفْسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجُنَّةَ ورثن الله أَبُو الْمِتَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْتِ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَكُنْ قَالَ قَالَ النَّئَىٰ عَيِّكِمْ الَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُفُهَا فِي النَّارِ وَالَّذِي يَطْعُنُهَا يَطْعُنُهَا فِي النَّار لَ ـــــــ مَا يُكُرُهُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَالإِسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِينَ رَوَاهُ ابنُ مُحَمَّرَ وَلِيْ عَن النِّيِّ عَلَيْكُ مِرْثُ يَخْمَى بْنُ بْكَيْرِ حَدَّقَى اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَن ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَاهِمْ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَنَّ ابْنُ سَلُولَ دُعِيَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ ۚ لِيُصَلِّى عَلَيْهِ فَلَنَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْظِيُّ وَتَبْثُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْصَلَّى عَلَى ابْنِ أَبِّنٌ وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا أَعَدُهُ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكُمْ وَقَالَ أَخُرْ عَنَّى يَا عُمَرُ فَلَنَا أَكُثَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ إِنَّى خُيْرِتُ فَاخْتَرْتُ لَو أَغَلَمُ أَنَّى إِنْ زِدْتُ عَلَى السَّبِعِينَ فَغُفِرَ لَهُ لَزِدْتُ عَلَيْهَــا قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْكُمْ أَمْ انْصَرَفَ فَلَمْ يَمْكُثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى نَزَلَتِ الآيَتَان مِنْ ٥ اللَّهِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِ الْآيَتَان مِنْ ٥ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمُنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَالْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَالِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ بَرَاعَةً ﴿ ﴾ وَلاَ تُصَلُّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا ﴿ إِلَى ۞ وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴿ قَالَ النَّاس عَلَى الْمَيْتِ وَرَثْمُ الْدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بنَ مَالِكِ رَفِّكَ يَقُولُ مَرُوا بِجَنَازَةٍ فَأَثْنُوا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ النَّبِي يَتَلِيُّنِهُ وَجَبَتْ ثُمُّ مَرُوا بِأُخْرَى فَأَنْتُوا عَلَيْهَا شَرًا فَقَالَ وَجَبَتْ فَقَالَ مُحَمِّرُ بِنُ الْخَطَّابِ وَلِيْكَ مَا وَجَبَتْ الْ قَالَ هَذَا أَثَنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجِنَّةُ وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًا فَوجَبَتْ لَهُ النَّارُ أَنْتُمْ مُهَدَاءُ اللهِ فِي الأَرْضِ مِرْسُ عَفَّانُ بنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بنُ أَبِي الْفُرَاتِ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرُ يْدَةَ عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ قَالَ قَدِمْتُ الْمُدِينَةَ وَقَدْ وَقَعْ بِهَا مَرَضٌ جَمَلَسْتُ إِلَى مُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ وَلِيْكُ فَمَرَّتْ بِهِمْ جَنَازَةٌ فَأَنْيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا فَقَالَ مُمَرُ وَلِيْك وَجَبَتْ ثُرَّ مُرَّ بِأَخْرَى فَأَثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا فَقَالَ مُحَرُ رَفِكَ وَجَبَتْ ثُمَّ مُرَّ بِالنَّالِيَّةِ

1576

مدسیت ۲۸۰

أب ٨٤ ملطانية ٩٧/٢ ما

باسب ۸۵

حديث ٨٢

صيب ۲۸۳

فَأَثْنَىٰ عَلَى صَـاحِبِهَـا شَرًا فَقَالَ وَجَبَتْ فَقَالَ أَبُو الأَسْوَدِ فَقُلْتُ وَمَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ الْمُوْمِينَ قَالَ قُلْتُ كَمَّا قَالَ النَّبِي عِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةً بِخَيْرِ أَدْحَلُهُ اللَّهُ الجُنَّةَ فَقُلْنَا وَثَلاَثَةً قَالَ وَثَلاَثَةً فَقُلْنَا وَاثْنَانِ قَالَ وَاثْنَانِ ثُرَّ لَمْ نَسْأَلُهُ عَن الْوَاحِدِ **باسب** مَا | إبب ٨٠ جَاءَ في عَذَابِ الْقَبْرِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى ۞ إِذِ الظَّالِئُونَ فِي خَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلاَئِكَةُ بَاسِطُو أَبْدِيهِــــهُ أَخْرَجُوا أَنْفُسَكُرُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الهَـٰونِ ۞ هُوَ الْهَـٰوَانُ وَالْهَـٰونُ الرَّفْقُ ۗ اللَّهُانِيَّا ١٨/٠ لِمُؤَوْنَ وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ ٥ سَنْعَذَّ بُهُمْ مَزَتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيمٍ (١٠٠٠) وَقَوْلُهُ تَعَالَى ٥ وَحَاقَ بَآلِ فِزعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ o النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْتَ أَشَدًا الْعَذَابِ ﴿ الْمَاسِ ۖ مِرْشُ عَفْضٌ بْنُ عُمْرَ حَدَّثُنَا | منيث ١٣٨ شُغبَهُ عَنْ عَلْقَمَة بْن مَرْبَدٍ عَنْ سَعْدِ بْن عُبَيْدَة عَن الْبَرَاءِ بْن عَازِب وَ اللَّهِ عَن النَّبي عَرِيتُ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُفْعِدَ الْمُؤْمِنُ فِي قَبْرِهِ أَتِيَ ثُرَّ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهَ وَأَنَّ تَهَدَّا رَسُولُ اللَّهِ فَذَلِكَ فَوْلُهُ \* يُثَبُّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ ﴿ مَا ثَنَّا مُحَدِّدُ بِنُ يَشْار حَدَّثَنَا عُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بَهَذَا وَزَادَ ۞ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا ۞ نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ مِرْثُ ۗ مِنْ سِد ١٨٥٥ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَغْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَــالِحٍ حَدَّثَنِي تَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى أَهْلِ الْقَلِيبِ فَقَالَ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُور حَقًا فَقِيلَ لَهُ تَذَعُو أَمْوَاتًا فَقَالَ مَا أَنْتُمْ بِأَشْمَعَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لاَ يُجِيبُونَ مِرْثُنَ السّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَـامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَائِنُكُ قَالَتْ إِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ عِيْكِيُّمُ إِنَّهُمْ لَيَغْلُمُونَ الآنَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ حَقَّ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى • إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمُونَّى ﴿ ﴿ مَرْتَ عَبْدَانُ أَخْبَرَ فِي أَفِي عَنْ شُعْبَةَ سَمِعْتُ الأَشْعَتَ عَن أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ وَعِينًا أَنَّ يَهُودِيَّةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَذَكَّرَتْ عَذَابَ الْقَبْر فَقَالَتْ لَمَنا أَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَـأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللَّهِ عِينَاكِيمُ عَنْ عَذَابِ الْقَبْر فَقَالَ نَعَمْ عَذَابُ الْقَبْرِ قَالَتْ عَائِشَةُ رِنْ فَا مَأْنِكُ رَسُولَ اللَّهِ عِنْكُمْ بَعْدُ صَلَّى صَلاَّةً إِلاّ تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ زَادَ غُنْدَرٌ عَذَابُ الْقَبْرِ حَقْ **مِرْشُنَا** يَخْتِي بْنُ سُلَيْتَإِنَ حَذْتَنَا ابْنُ ۗ | ميت م وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبْيرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرِ رَبُّكُ تَقُولُ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّكُمْ خَطِيبًا فَذَكِّرَ فِنْتَةَ الْقَبْرِ الَّذِي يَفْتَينُ فِيهَـا الْمَنزَهُ فَلْنَا ذَكْرُ ذَلِكَ ضَعِ الْمُسْلِدُونَ ضَعِّةً مِرْشُ عَيَاشُ بَنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا المسعد الله المعالمة ال

سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ وَلَيْ أَنَّهُ حَدَّثُهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُمْ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَضْحَابُهُ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِـمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيَفْعِدَانِهِ فَيَقُولَانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي الرَّجُلِ لِجَهِمْ عِلَيْكُمْ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَفْهَمُ دُأَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ قَيْقَالَ لَهُ انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الجُنَّةِ فَيَرَاهُمَـا جَمِيعًا قَالَ قَتَادَةُ وَذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُفْسَحُ فِي قَبْرِهِ ثُرَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثٍ أَنَس قَالَ وَأَمَّا | الْمُنَافِقُ وَالْـكَافِرُ فَيْقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ في هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ لاَ أَذْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَيَقَالُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ وَيُضْرَبُ بِمَطَّارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً فَيَصِيخ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ السِ التَّعَوْدِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مِرْثُ مُعَدِّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْمَى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّتَنَى عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ عَن الْبَرَاءِ بْن عَازِبِ عَنْ أَبِي أَيُوبَ ﴿ فَشَمْ قَالَ خَرَجَ النَّبِي عَيْكُمْ وَقَدْ وَجَنَتِ الشَّمْسُ فَسَمِعَ صَوْتًا فَقَالَ يَهُودُ تُعَذَّبُ فِي قُبُورِهَا وَقِالِ النَّضْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَوْنٌ سَمِعْتُ أَبي سَمِعْتُ الْبَرَاءَ عَنْ أَبِي أَيُوبَ وَعِنْ عَنِ النَّبِيُ عَيْكُ مُ **مِرْثِنَ مُعَلِّي حَدَّثَنَا وُهَنِ**تِ عَنْ مُوسَى بْن عْفَتَةً قَالَ حَذَثَتْنِي ابْنَةُ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ عِينَ اللَّ عَذَابِ الْقَبْرِ مِرْثُ مُسْلِمٌ بْنُ إِبْرَاهِمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا يَخْنَى عَنْ أَى سَلَمَةً عَنْ أَى هُرَ يْرَةَ وَنُوْكَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُ يَدْعُو اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ اللَّهِ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِثْتُةِ الْحَتَمَا وَالْمَتَاتِ وَمِنْ فِئْتَةِ الْمُسِيحِ الدَّجَّالِ بِاسب عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْغِيبَةِ وَالْبَوْلِ مِرْثُتُ قَتِيْبَةُ حَدَّثَنَا جَريرٌ عَنِ الأَعْمَـش عَنْ مُجَاهِدِ عَنْ طَاوْس قَالَ ابْنُ عَبَّاس رَفِي عَرَّ النَّيْ عَيِّكِم عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهَا لِيَعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ مِنْ تَجِير ثُمَّ قَالَ بَلَى أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْمَى بِالنِّمِيمَةِ وَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَرْ مِنْ بَوْلِهِ قَالَ ثُوَّ أَخَذَ عُودًا رَطْبًا فَكَسَرَهُ بِالثَنَيٰنِ ثُمْ غَرَزَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُــَا عَلَى قَبْرِ لَمْ قَالَ لَعَلَهُ يُخَفَّفُ 📗 🛪 عَنْهُ مَا لَمْ يَنِبَسَا لِاسِ الْمُئِتِ يُعْرَضُ عَلَيْهِ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِي وَرُسُ إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَئِقِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْرٌ اللَّهِ عَلَى إِنَّ أَحَدَكُو إِذَا مَاتَ عُرضَ عَلَيْهِ مَفْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِئَى إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْل الْجُنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيْقَالُ هَذَا مَفْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالبِ كَلاَمِ الْمُنْتِ عَلَى الْجُنَازَةِ مِرْسُ فَتَنِينُهُ حَدَّثَنَا اللَّيْكُ عَنْ سَعِيدِ بن اللهِ

*ملطانيا،* ۹۹/۲ كينستغ

اب ۸۷ مدیث ۱۳۹۰

رميث ١٣٩١

ربيث ١٣٩٢

مدسیشه ۱۳۹۳

باب ١

رميث ١٩٤

باب ۸۹ مدیث ۱۳۹۰

ملطانية ٢٠٠/٢ بِالْغَدَاةِ

باب ۹۰ مدیث ۹۳

باب ۸۷-۹۳ حدیث ۱۳۹۰

أَى سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْحَدْرِئَ وَلِيُّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا إِذَا وُضِعَتِ الْجُنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرَّجَالُ عَلَى أَعْتَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَـالِحَةً قَالَتْ قَدُّمُونَى قَدُمُونِي وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُ مَّنِي ع إِلَّا الإنْسَانَ وَلَوْ شِمِعَهَا الإنْسَانُ لَصَعِقَ بِاسِبِ مَا قِيلَ فِي أَوْلَادِ الْمُسْلِينَ قَالَ | بب ١٠ أَبُو هُرَيْرَةَ وَطَنَّتُ عَنِ النَّبَىٰ عَلِيَّكُمْ مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلاَئَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الحِينْتَ كَانَ لَهُ جِمَابًا مِنَ النَّارِ أَوْ دَخَلَ الجُنَّةَ **مِرْثُنَ** يَغَفُوبَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيْةَ حَدَّثَنَا | مييـــ ٣٧ عَبْدُ الْعَزِيزِينُ صُهَيْبِ عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكِ شِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِينَ مَا مِنَ النَّاس مُسْلِمٌ يَمُوتُ لَهُ ثَلاَثَةً مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَتِلْغُوا الْحِنْثَ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الجَنَّةَ بِفَصْل رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ مرشت أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِى بن ثَابِتِ أَنَّهُ سِمعَ الْبَرَاءَ وَلِيْكُ قَالَ لَنَا تُؤفَّى السيعة ١٣٩٨ ا إِزَاهِيمُ عَلَيْكِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجِنَّةِ **باسب** مَا قِيلَ فِي أَوْلاَدِ اللَّب ٩٣ الْمُشْرَكِنَ مِرْثُنَ حِبْانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا شَعْبَهُ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْرٍ السَّعِ ١٣٩١ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَفِيْهُ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكُمْ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللَّهُ إِذْ خَلَقَهُمْ أَعْلَمْ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ مِرْثُ أَبُو الْبَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْتِ عَنِ الزَّهْرِيُ قَالَ أَخْبَرَنِي السِيدِ ١٨٠ عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّذِي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَلِئْكَ يَقُولُ سُئِلَ النَّبِي عَيِّكِمْ عَنْ ذَرَادِي الْمُنشركِينَ فَقَالَ اللَّهُ أَعْلَمْ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ مِرْتُنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنِ الزَّهْرِيِّ اللهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بِن عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَائِكُ قَالَ قَالَ النَّيْ يُرْتَكِ كُلُ مَوْلُودٍ بُولُدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبْوَاهُ يُهُودَانِهِ أَوْ يُنصَّرَانِهِ أَوْ يُجَمَّسَانِهِ كَمْثَلِ الْبَهِيمَةِ تُنْتُحُ الْبَهِيمَةَ هَلْ تَرى فِيهَـا جَدْعَاءَ **باـــــ مِرْثُنَا** مُوسَى بنُ إِشْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمِ حَدَّثَنَا **ا**بــِـ أَبُو رَجَاءٍ عَنْ صَمْرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عِيْكُمْ إِذَا صَلَّى صَلاَّةً أَفْتِلَ عَلِينَا بِوَجْهِهِ السَّاسَةِ ١١٠/٢ إِذَا فَقَالَ مَنْ رَأَى مِنْكُرُ اللَّيْلَةَ رُؤْيًا قَالَ فَإِنْ رَأَى أَحَدٌ قَضَهَا فَيَقُولُ مَا شَاءَ اللَّه فَسَأَلْنَا يَوْمًا فَقَالَ هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُوْيًا قُلْنَا لا قَالَ لَكِنِّي رَأَيْتُ اللَّيلَةَ رَجُلَيْن أَتِيَاني فَأَخَذَا بِيَدِى فَأَخْرَجَانِي إِلَى الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ وَرَجُلٌ قَاثِرٌ بِيَدِهِ كُلُوبٌ مِنْ حَدِيدٍ قَالَ بَعْضُ أَضِحَابِنَا عَنْ مُوسَى إِنَّهُ يُدْخِلُ ذَلِكَ الْكَلُّوبَ فِي شِدْقِهِ حَتَّى يَيْلُغَ قَفَاهُ ثُمَّ يَفْعَلُ بِشِدْقِهِ الآخر مِثْلَ ذَلِكَ وَيَلْتَمُ شِدْقُهُ هَذَا فَيَعُودُ فَيَضْنَعُ مِثْلَة قُلْتُ مَا هَذَا قَالاً

صَغْرَةِ فَيَشْدَحُ بِهِ رَأْسَهُ فَإِذَا ضَرَبَهُ تَدَهْدَهَ الْحِبُرُ فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ لِيَأْخُذَهُ فَلا يَرْجعُ إِلَى هَذَا حَتَّى يَلْتَثِمُ رَأْشُهُ وَعَادَ رَأْشُهُ كَمَّا هُوَ فَعَادَ إِلَيْهِ فَضَرَ بَهُ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالاَ انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا إِلَى تُقْبِ مِثْلُ التَّنُورِ أَعْلاَهُ ضَيْقٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعْ يَتَوَقَّدُ خَمَّتُهُ نَارًا فَإِذَا افْتَرَبَ ارْتَفَعُوا حَتَّى كَادَ أَنْ يَخْرُجُوا فَإِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَا وَفِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاةٌ عُرَاةً فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالاَ انْطَلِقْ فَانْطَلْفَنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِرٌ عَلَى وَسَطِ النَّهَرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَمَيْهِ جِمَارَةً فَأَقْتِلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَى الرَّجُلُ بِحَجَر فِي فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرِ فَيَزجِعُ كَمَا كَانَ فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالاَ انطلِق فَانطلَقْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضَةِ خَضْرَاءَ فِيهَا شَجَرَةٌ عَظِيمةٌ وَفي أَصْلِهَا شَيْخٌ وَصِبْيَانٌ وَإِذَا رَجُلٌ قَرِيبٌ مِنَ الشَّجَرَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ نَارٌ يُوقِدُهَا فَصَعِدَا بي في الشَّجَرَةِ وَأَذْخَلاَنِي دَارًا لَمْ أَرْ قَطْ أَحْسَنَ مِنْهَـا فِيهَـا رِجَالٌ شُيُوخٌ وَشَبَابٌ وَنِسَـاءٌ وَصِبْيَانٌ ثُوّ أَخْرَجَانِي مِنْهَا فَصَعِدَا بِي الشَّجَرَةَ فَأَدْخَلانِي دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلْ فِيهَا شُيُوخٌ وَشَبَاتِ قُلْتُ طَوْفَتُهَانِي اللَّيْلَةَ فَأَخْبِرَانِي عَمَّا رَأَيْتُ قَالاَ نَعَمْ أَمَّا الَّذِي رَأَيْتُهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَابٌ بُحَدُّثُ بِالْـكَذِّبَةِ فَتَحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الآفَاقَ فَيْضَنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِر الْقِيَامَةِ وَالَّذِي رَأَيْتَهُ يُشْدَخُ رَأْسُهُ فَرَجُلٌ عَلَىٰهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَنَامَ عَنْهُ بِالنَّيل وَلَز يَغمَلْ فِيهِ بِالنَّهَــارِ يْفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالَّذِي رَأَيْتُهُ فِي النَّفْبِ فَهُمُ الزَّنَاةُ وَالَّذِي رَأَيْتُهُ فِي النَّهَرِ آكِلُو ۗ الرَّبَا وَالشَّيْخُ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْكِيمِ وَالصَّنِيَانُ حَوْلَهُ فَأَوْلاَدُ النَّاسِ وَالَّذِي يُوقِدُ النَّارَ مَالِكٌ خَازِنْ النَّارِ وَالدَّارُ الأُولَى الَّتِي دَخَلْتَ دَارُ عَامَةِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَمَّا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ وَأَنَا جِنْرِيلُ وَهَذَا مِيكَائِيلُ فَارْفَعْ رَأْسَكَ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا فَوْق مِثْلُ السَّحَابِ قَالاَ ذَاكَ مَنْزِلُكَ قُلْتُ دَعَانِي أَدْخُل مَنْزِلِي قَالاَ إِنَّهُ بَيِّيَ لَكَ عُمْرٌ لَر تَسْتَكُمِلْهُ فَلَوٍ اسْتَكُلْتَ أَتَلِتَ مَنْزِلَكَ ماس. مَوْتِ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ مِرْسُنِ مُعْلَى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا ﴿ وْهَيْتِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَبِينًا قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي بَكُر رَبِينًا فَقَالَ فِي كَرْ كَمُنْتُمُ النِّي يَرْتِكُمُ قَالَتْ فِي ثَلَاتُهَ أَنُوابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَبِيصْ وَلاَ عِمَامَةً وَقَالَ لَهَا فِي أَنَّ يَوْمِ تُوْفِّي رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُم قَالَتْ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ قَالَ فَأَنَّ يَوْمِ هَذَا قَالَتْ يَوْمُ الإِنْفَيْنِ قَالَ أَرْجُو فِيهَا يَلْنِي وَبَيْنَ اللَّيْلِ فَنَظَرَ إِلَى ثَوْبٍ عَلَيْهِ كَانَ يُمتَرَّضُ فِيهِ بِهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ فَقَالَ اغْسِلُوا نَوْبِي هَذَا وَزِيدُوا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ فَكَفَّنُونِي فِيهَـا قُلْتُ إِنَّ هَذَا 🛮 🛪

*ىلطانيا،* ۱۰۲/۲ ۋالَّذِى

باب ۹۶ صدیت ۱٤٠٣

باب ٩٤-٩٦

خَلَقٌ قَالَ إِنَّ الْحَتَى أَحَقُّ بِالْجَدِيدِ مِنَ الْمُنْتِ إِنَّمَا هُوَ لِلْهُلَةِ فَلَمْ يُتَوَفَّ حَتَّى أَمْسَى مِنْ لَيْلَةٍ ۗ الثَلاَثَاءِ وَدُفِنَ قَبْلَ أَنْ يُضِبَحَ *باس* مَوْتِ الْفَجْأَةِ الْبَغْثَةِ **مِرْثُ** سَعِيدُ بْنُ أَبِي ۗ إبـ مَرْيِرَ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ أَخْبَرَ نِي هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَلَيْكَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّىٰ عِيُّكُمْ إِنَّ أَمِّى افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَأَظُنْهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ نَصَدَّقَتْ فَهَلَ لَهَمَا أَجْرٌ إِنْ

ا تَصَدُّفْ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ بِاسِبِ مَا جَاءَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ عَيْكُمْ وَأَبِي بَكِرٍ وَمُمَرَ رَفِينَ ٥ ﴿ السِّمِ ١٦ فَأَقْبَرَهُ (٣٠٠) أَقْبَرَتُ الرَّجُلَ إِذَا جَعَلْتَ لَهُ قَبْرًا وَقَبَرُتُهُ دَفَلْتُهُ ﴿ كِمَاتًا (٣٠٠) يَكُونُونَ فِيهَا ا أَخِيَاءً وَيُذْفَنُونَ فِيهَا أَمْوَاتًا مِرْثُنَ إِسْمَاعِيلُ حَذَتَني سُلَيْهَانُ عَنْ هِشَامِ وَحَدَّثَنِي ﴿ مِيتُ ١٠٠٠ مُحْتَدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ يَحْتِي بْنُ أَبِي زَكِّرِيَّاءَ عَنْ هِشَـامٍ عَنْ عُزْوَةَ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِين اللَّهِ عَلَيْتَ عَذُر فِي مَرَضِهِ أَيْنَ أَنَا الْيَوْمَ أَيْنَ أَنَا غَدًا اسْتِبَطَاعً لِيَوْمِ

عَائِشَةَ فَلَنَا كَانَ يَوْمِي قَبَضَهُ اللهُ يَنِنَ سَعْرِي وَغُنِرِي وَدُفِنَ فِي بَيْتِي مِدْثُ المُوسَى بنُ الصحيف ١٠٠ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ هِلاَلِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَائِينًا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْظُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقْمُ مِنْهُ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَـارَى الْخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَا يُهمْ مَسَاجِدَ لَوْلاَ ذَلِكَ أَبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ أَنَّهُ خَيْتِي أَوْ خُشِي أَنَّ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا وَعَنْ هِلاَلِ قَالَ \ اعلنه ١٣/١ غَيْر كَنَانِي عُزْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ وَلَمْ يُولَدْ لِي **مِرْثُنَ مُحَ**نَدُ بْنُ مْقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا ۗ مِيتِ ٤٠٧

أَبُو بَكُو بَنْ عَيَاشِ عَنْ سُفْيَانَ المَّتَارِ أَنَّهُ حَدَّمُهُ أَنَّهُ رَأَى قَبْرَ النَّبِي عِيَّا اللهِ مُسَمًّا صِرْتُ السَّعِي السَّاعِ مُسَمًّا صِرْتُ السَّعِي السَّاعِ المِنْ

فَرْوَهُ حَدَّثَنَا عَلِيْ عَنْ هِشَـامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ لَنَا سَقَطَ عَلَيْهِمُ الْحَائِطُ في زَمَانِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَالِكُ أَخَذُوا في بِنَائِهِ فَبَدَتْ لَهَـٰمْ قَدَمٌ فَفَرْعُوا وَظَنُوا أَنَّهَا قَدَمُ النَّيُّ عِيْنِ فَمَا وَجَدُوا أَحَدًا يَغِلَزُ ذَلِكَ حَتَّى قَالَ لَحْمَ عُزوَةُ لا وَاللَّهِ مَا هِيَ قَدَمُ النَّيّ عِينِ إللهِ مَا هِيَ إِلاَّ قَدَمُ عُمَرَ رَبِكُ وَمِنَ هِشَـامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَبِينَهُ أَنْهَا أَوْصَتُ عَبْدَ اللهِ بنَ السِم ١٩

الزُّبَيْرِ رَهِ لَا تَدْفِنَى مَعَهُمْ وَادْفِنَى مَعَ صَوَاحِي بِالْبَقِيعِ لاَ أَزَّكَى بِهِ أَبَدًا مِرْثُ فَتَلِيَّةُ الْمَيْتُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْجِيْدِ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرو بْن مَيْمُونِ الأَوْدِي قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ بِنَ الْحَطَّابِ وَلَيْكَ قَالَ يَا عَبِدَ اللَّهِ بِنَ عُمَرَ اذْهَبِ إِلَى أُمْ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَفِينًا فَقُل يَقْرَأُ مُمَرْ بِنُ الْحَطَّابِ عَلَيْكِ السَّلاَمَ لُمُو سَلْهَا أَنْ أَذْفَنَ مَعَ صَاحِيَّ قَالَتْ كُنْتُ أُرِيدُهُ لِتَفْسِي فَلأُورْزَنَّهُ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِي فَلَنَا أَقْبَلَ قَالَ لَهُ مَا لَدَيْكَ الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه عنه الله عنه ا الله عنه ال

فَاخِمُونِي ثُمَّ سَلِّنُوا ثُرَّ قُلْ يَسْتَأْذِنْ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ فَإِنْ أَذِنَتْ لِى فَادْفِئُونِي وَإِلاًّ فَرُدُونِي إِنَّى مَقَايِرِ الْنَسْلِدِينَ إِنِّي لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا أَحَقَّ بِهَذَا الأَمْرِ مِنْ هَوْلاًءِ النَّفَر الَّذِينَ تُوْ فَيْ رَسُولُ اللَّهِ عِينَا ﴿ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاصَ فَمَنِ اسْتَخْلَفُوا بَعْدِي فَهُوَ الْحَلِيفَةُ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا فَسَمِّى عُفَانَ وَعَلِيًا وَطَلْحَةَ وَالْزَبَيْرَ وَعَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَوْفِ وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ وَوَلَجَ عَلَيْهِ شَـابٌ مِنَ الأَنْصَـارِ فَقَالَ أَبْشِرْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِبُشْرَى اللَّهِ كَانَ ﴿ هُ لَكَ مِنَ الْقَدَمِ فِي الإسْلامِ مَا قَدْ عَلِنتَ ثُرُ اسْتُخْلِفْتَ فَعَدَلْتَ ثُمَّ الشَّهَادَةُ بَعْدَ هَذَا كُلِّهِ فَقَالَ لَيْنَنَى يَا ابْنَ أَخِي وَذَلِكَ كَفَافًا لاَ عَلَىَّ وَلاَ لِي أُوصِي الْحَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِى بالْنهَاجِرِينَ الأَوْلِينَ خَيْرًا أَنْ يَعْرِفَ لَمَنْمُ حَقَّهُمْ وَأَنْ يَخْفَظَ لَهُمْ مُرْمَتَهُمْ وَأُوصِيهِ بِالأَنْصَارِ خَيْرًا الَّذِينَ تَبَوَّهُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ أَنْ يُقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيُعْنَى عَنْ مُسِيئِهمْ وَأُوصِيهِ بِذِمَةِ اللَّهِ وَذِمَةِ رَسُولِهِ عِنْكُمْ أَنْ يُوفَى لَحُمْ بِعَهْدِهِمْ وَأَنْ يُقَاتِلَ مِنْ وَرَائِهِمْ وَأَنْ اللَّهِ لاَ يُكَلِّفُوا فَوْقَ طَاقَتِهِمْ مَاسِ مَا يُنْهَى مِنْ سَبُ الأَمْوَاتِ مِرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُغَبَةُ عَنِ الْأَحْمَى شِي عَنْ مُجَاهِدِ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ اللَّهِ قَالَ النَّهِ عِينَا إِلَّهُ اللَّهُ وَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ عَنِ الأَعْمَسْ وَمُحَدَّدُ بْنُ أَنَس عَنِ الأَعْمَسُ تَابَعَهُ عَلَىٰ بْنُ الْجَعْدِ وَابْنُ عَرْعَرَةَ وَابْنُ أَبِي عَدِئَ عَنْ شُغبَةً ﴿ اس فِرُ شِرَار الْمُونَى مِرْثُ عُمَرُ بنُ حَفْص حَدَثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَغْمَشُ اللهِ حَدَّتَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُجَبْرِ عَن ابْنِ عَبَاسِ مِثْثُ قَالَ قَالَ أَبُو لَهَتب عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ لِلنَّى عَيْكِينَ تَبًا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ فَنَزَلَتْ \* تَبَّتْ بَدَا أَبِي لَمَتِ وَتَبّ رسَن

لطانية ١٠٤/٢ لاَ باب ٩٧ ميث ١٤١١

باب ۹۸ صیت ۱۴۱۲

بسواله اردعوا ديو

المتابالزكان

کناپ ا

. .

إ ــــــــ وُجُوبِ الزَّكَاةِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآثُوا الزَّكَاةَ ﴿ وَقَالَ ابْنُ

عَبَاسِ رَائِنًا حَدَثَنِي أَبُو سُفْيَانَ رَبِئَتُ فَذَكَرَ حَدِيثَ النِّبَيِّ عِيَّا إِنَّ فَقَالَ يَأْمُرُهَا بِالصَّلاَّةِ وَالزُّكَاةِ وَالصَّلَةِ وَالْعَفَافِ مِرْتُ أَنْو عَاصِم الضَّحَاكُ بَنْ تَخْلَدٍ عَنْ زَكِرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ | ميت ٣٣ عَنْ يَخْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَنْغِ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ وَاللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكُمْ بَعَتْ مُعَادًا وَهِ إِلَى الْمِتَن فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَةَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّى رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ مُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَغْلِنَهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلُّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَغِلِنهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤخَذُ مِنْ أَغْنِيَا يُهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فَقَرَائِهِمْ **مِرْثُنَ** حَفْض بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُغبَةُ عَن ابْن عُفَانَ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ۗ مَسِف ١٤٤ مَوْهَبِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي أَيُوبَ رَائِكَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنِّي لِيُنْكُمْ أَخْبِر نِي

عْفَانَ وَأَبُوهُ عُفَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمَا سَمِعًا مُوسَى بْنَ طَلْحَةً عَنْ أَبِي أَيُوبَ بِهَذَا قَالَ

عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بِن مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا وْهَيْبٌ عَنْ يَخْتِي بْن سَعِيدِ بْن حَيَّانَ عَنْ أَبِي زْرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِيْكَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَنَّى النِّبَى عَيِّكِيُّ فَقَالَ دُلْنِي عَلَى عَمَلِ إِذَا عَمِمْلَتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ تَغَبْدُ اللَّهَ لاَ نَشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَثُقِيمُ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ وَثُؤَدًى الزَّكَاةَ الْمُفْرُوضَةَ وَتَصْومُ رَمَضَانَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا أَزِيدُ عَلَى هَذَا فَلَتَا وَلَى قَالَ النَّبِي

بِعَمَل يَدْخِلْنِي الْجُنَّةَ قَالَ مَا لَهُ مَا لَهُ وَقَالَ النَّبِي عِيَّاكُمْ أَرَبْ مَالَهُ تَغبَدُ اللّهَ وَلاَ تَشْرِكُ بِهِ ۗ العانـٰۃ ١٩٥٣ أَرَبْ

شَيْئًا وَثَقِيمَ الصَّلاَةَ وَثُوْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ **وقال** بَهْزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَدِّدُ بْنُ مِيسْدِ ١٤٥

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَخْشَى أَنْ يَكُونَ نُحَمَّدٌ غَيْرَ مَخْفُوظٍ إِنَّمَا هُوَ عَمْرُو **ورَثْنَى نُحَ**نَدُ بْنُ | مسيد ١١١

عَيْظِيْهِ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُوَ إِلَى رَجْلِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُوْ إِلَى هَذَا **مِرْثُنَ** مُسَدِّدٌ عَنْ ۗ مِسِتْ ١٤٧

يَخيَى عَنْ أَبِي حَيَانَ قَالَ أُخْبَرَ نِي أَبُو زُرْعَةَ عَنِ النَّبِي عِنْكُمْ بِهَذَا مِرْثُنَ عَبَاجٌ حَذَثَنَا اللَّهِي عَنْ أَبِي

حَمَّا دُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو جَسْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَاسٍ رَاتِكَ يَقُولُ قَدِمَ وَفُدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى النَّبِيِّ عِيَّا إِنَّ مَا لُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا الْحَتَى مِنْ رَبِيعَةً قَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُ كُفَّارُ مُضَرَ وَلَسْنَا غَخْلُصْ إِلَيْكَ إِلاَّ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَمَرْنَا بِشَيْءٍ تَأْخُذُهُ عَنْكَ وَتَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا قَالَ آمْرُ كُورٍ بِأَرْبَعِ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ الإِيمَانِ بِاللَّهِ وَشَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَعَقَدَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِينَاءِ الزَّكَاةِ وَأَنْ نُؤَدُوا خُسْسَ مَا غَيِنتُمْ وَأَنْهَا كُر عَن الدُّئَاءِ وَالْحَنْمَ وَالنَّقِيرِ وَالْحَرَّفَتِ وَقَالَ سَلَيْهَانُ وَأَبُو النُّغَانِ عَنْ حَمَّادٍ الإيمنانِ بِاللَّهِ 

عَنِ الزُّهْرِي حَدَّثَنَا عُبَيَدُ اللَّهِ بنُ عَبدِ اللَّهِ بنِ عُنْبَةَ بنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَ يزءَ شِكْ قَالَ لَمَا تُوفَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ بَنْكُ وَلَكُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالَ مُحَمَّرُ بَنْكُ كَمْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ مَرْثُ أَنْ أَقَاتِلُ النَّاسَ حَنَّى يَقُولُوا لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللَّهُ فَمَنْ قَالَمَتا فَقَدْ عَصْمَ مِنَّى مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقَّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ فَعْالَ وَاللَّهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرْقَ بَنِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهِ لَوْ مَنْعُوني عَنَاقًا كَانُوا يُؤذُونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِينَا لِللَّهِ عَلَيْكُمْ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا قَالَ عُمَرُ وَلِي فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكُر خِلْكُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ لِمَاكِ الْبَيْعَةِ عَلَى إِينَاءِ الزَّكَاةِ ٥ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُرْ فِي الدِّينِ ۞ مِرْثُ ابْنُ نُعَيْرِ قَالَ حَدَّنَي أَبِي حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَنِسِ قَالَ قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بَايَعْتُ النَّبِيَّ عَلَى إقامِر الصَّلاَةِ وَإِينَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِـكُلِّ مُسْلِمٍ بِاسِبِ إِنْهِ مَانِعِ الزَّكَاةِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى \* وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ٥ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَـا فِي نَار جَهَنَّمَ فَتُكُوى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَتَزْتُرْ لْأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ ورثن الحَكَرُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَنِتِ حَدْثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَٰن بْنَ هُرْمْنَ الأَعْرَجَ حَدَّمَٰهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ولين يَقُولُ قَالَ النِّئ عِينِكُ تأتي الإبل عَلَى صَاحِبهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا هُوَ لَمْ يُغطِ فِيهَا حَقَّهَا الله تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَأْتِي الْغَنَمُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا لَزِ يُغطِ فِيهَا حَشَّهَا تَطَوُّهُ بِأَظْلاَفِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَقَالَ وَمِنْ حَقَّهَا أَنْ تُخلَبَ عَلَى الْمَـاءِ قَالَ وَلاَ يَأْتِى أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشَـاةٍ يَخْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَمَـا يُعَارُ فَيَقُولُ يَا نَجَدُ فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّفْتُ وَلاَ يَأْتِي بِبَعِيرٍ يَخِمِلُهُ عَلَى رَفَبَتِهِ لَهُ رْغَاءٌ فَيَقُولُ يَا نَجَّدُ فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْنًا قَدْ بَلَغْتُ مِرْشُ عَلِي بْنُ عَبدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبدِ اللهِ بن دِينَار عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّهَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْكَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّكِيُّمْ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَلَمْ يُؤِدُّ زَكَامَهُ مُثَلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَفْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَزُ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتِيهِ يَغْنِي شِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ لُزَ تَلاً ۞ لاَ يَعْسِبَنَّ الَّذِينَ يَعْدُلُونَ ﴿ الآيَةَ بِالسِبِ مَا أَدِّى زَّكَاتُهُ فَلَيسَ بِكَنْزِ لِقَوْلِ النَّي عَيْدُ لَنِسَ فِيهَا دُونَ خَمْسَةِ أُواقٍ صَدَقَةً وقال أَحْمَدُ بنُ شَبِيبِ بنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أبي عَنْ ال

میست ۱٤۲۰

ملطانية ١٠٦/٢ عَلَى

wm . .

اب ۲

مدسشه ۲۲۲

....

ا۔۔۔ ا

مدسيشه ١٤٧٤

حديث ١٤٢٠–١٤٢٨ باب ۲−2 يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ عَنْ خَالِد بْنِ أَسْلَمَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّو رَفِي فَقَالَ

أَغْرَانِيُّ أَخْبِرْنِي قَوْلَ اللَّهِ ٥ وَالَّذِينَ يَكْبِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا في سَبِيلِ اللهِ ﴿ مَا اللَّهِ عُمَرَ وَهِ مِنْ كَثَرُهَا فَلَمْ يُؤِدُّ زَكَاتَهَا فَوَيْلٌ لَا إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُمْزَلَ ۗ العلمية ١٩/١ فَوَيْلٌ الزَّكَاهُ فَلَمَا أَنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللَّهُ طُهْرًا لِلأَمْوَالِ **مِرْمُنَ إِنْحَ**اقُ بَنْ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بَنْ | ميت ١٢٥ الشحَاقَ قَالَ الأَوْزَاعِئُ أَخْبَرَ نِي يَعْنَى بنُ أَبِي كَثِيرِ أَنَّ عَمْرَو بنَ يَغْنَى بن عُمَارَةَ أُخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ يَحْنَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدِ رَفِي يَقُولُ قَالَ النَّئ عَلِيكُم لَيْسَ فِيَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِهَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِهَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُق صَدَقَةٌ **مِرْسُنَ** عَلَىٰ سَمِعَ هُشَيْنًا أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ قَالَ الصيف un مَرَدْتُ بِالرَّبَذَةِ فَإِذَا أَنَا بِأَبِي ذَرِّ مِنْ عَنْ فَقُلْتُ لَهُ مَا أَزْمَلَكَ مَنْزِلَكَ هَذَا قَالَ كُنْتُ بِالشَّفْمُ فَاخْتَلَفْتُ أَنَا وَمُعَاوِيَةً فِي الَّذِينَ يَكُنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا في سَبيل اللهِ قَالَ مُعَاوِيَةُ زَالَتْ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ فَقُلْتُ زَلَتْ فِينَا وَفِيهِمْ فَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فِي ذَاك وَكَتَب إِنَّى عُفَانَ وَإِنَّ يَشْكُونِي فَكَتَبَ إِنَّ عُفَانُ أَنِ اقْدَمِ الْمُدِينَةَ فَقَدِمْتُهَا فَكُثُرُ عَلَ النَّاسُ حَتَّى كَأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْنِي قَبْلَ ذَلِكَ فَذَكُرْتُ ذَاكَ لِعُلَّانَ فَقَالَ لِي إِنْ شِئْتَ تَخَيْتَ فَكُنْتَ قَرِيبًا فَذَاكَ الَّذِي أَزْمَلَنِي هَذَا الْمُتَزْلَ وَلَوْ أَمْرُوا عَلَىٰ حَبَيْثِيًا لَسَمِعْتُ وَأَطَعْتُ **وَيْتِ ا** مَدِيثِ ١٤٢٧ عَيَاشٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَغْلَى حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِي عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ عَنِ الأَحْتَفِ بن قيس قالَ جَلَسْتُ وَحَدَّتَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا الْجِئْرَيْرِي حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلاَءِ بنُ الشَّخْيرِ أَنَّ الأَحْنَفَ بنَ قَيْسِ حَدَّثَهُمْ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى مَلا مِنْ قُرَيْشِ فَجَاءَ رَجُلٌ خَشِنُ الشَّعَرِ وَالثَّيَابِ وَالْهَنِيَّةِ حَتَّى قَامَ عَلَيْهِمْ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ بَشْرِ الْـكَانِزِينَ برَضْفِ بُحْمَى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ لُمَّ يُوضَعُ عَلَى حَلَيْةٍ لَذي أُحَدِهِمْ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نُغْضَ كَتِفِهِ وَيُوضَعُ عَلَى نُغْضَ كَتِفِهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَدْيِهِ يَتَزَلْزَلُ ثُمَّ وَلَّى

أَفْيِقُهُ كُلَّهُ إِلَّا ثَلاَئَةَ دَتَانِيرَ وَإِنَّ هَؤُلاءِ لاَ يَعْقِلُونَ إِنَّمَا يَحْتَعُونَ الدُّنيَا لاَ وَاللَّهِ لاَ أَسْسَأَلُمُمْ ۗ المعانيه ١٨/٠ نتابير

خَتَلَسَ إِلَى سَـارِيَةِ وَتَبِغَتُهُ وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَأَنَا لاَ أَذْرِي مَنْ هُوَ فَقُلْتُ لَهُ لاَ أَرى الْقَوْمَ إِلاَّ ا قَدْ كَرَهُوا الَّذِي قُلْتَ قَالَ إِنَّهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئًا قَالَ لِي خَلِيلِي قَالَ قُلْتُ مَنْ خَلِيلُكَ قَالَ اللَّهِ مِيت النَّئ عِينَ اللَّهُ عِن أَبَّا ذَرَّ أَتُبَصِرُ أَحْدًا قَالَ فَنَظَرْتُ إِلَى الشَّمْسِ مَا بَقِي مِنَ النَّهَار وَأَنَا أُرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيُّكِيُّ مِرْسِلُنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا أُحِبُ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدِ ذَهَبًا ٢٤ كتاب الزكاة

دُلْتِنَا وَلاَ أَسْتَفْتِيهِمْ عَنْ دِينِ حَتَّى أَلْقَ اللَّهَ **بِالسِبِ** إِنْفَاقِ الْمُتَالِ فِي حَقَّهِ **وَرَثُنَ** مُحَدَّدُ بْنُ الْمُتَنِّي حَدَّثَنَا يَخْمَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ عَن ابْنِ مَسْعُودٍ وَاللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ النِّيَّ عِيْنِكُ يَقُولُ لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَنِي رَجُلُّ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَـكَتِهِ فِي الْحَتَّ وَرَجُلِّ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَفْضِي بِهَا وَيُعَلَّنَهَا بِالسِبِ الزّيَاءِ فِي الصَّدَقَةِ لِقَوْلِهِ ۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُو بِالْمَنِّ وَالأَذَى ۞ إِلَى قَوْلِهِ ۞ ۗ ٥ الْكَافِرِينَ ﴿ إِنَّ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَلَيْكَ \* صَلْدًا ﴿ لَهِ لَنِيهِ مَنِيهُ وَقَالَ عِكْرِمَهُ \* وَابِلُّ اللهُ مَطَرُ شَدِيدٌ وَالطَّلُ النَّدَى بِاللهِ لَا يَقْبَلُ اللهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ وَلا يَقْبَلُ إِلاَّ مِنْ كَسْبِ طَيْبِ لِقَوْلِهِ ٥ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعْهَا أَذَّى وَاللَّهُ غَنيْ حَلِيم ﴿ الصَّدَقَةِ مِنْ كَسْبِ طَيْبِ لِقَوْلِهِ ۞ وَيُزبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لاَ يُجِبُ كُلَّ كَفَارٍ أَثِيمٍ ﴿ إِلَى قَوْلِهِ ۞ وَلاَ خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ ﴿ ﴿ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرِ سَمِعَ أَبَا النَّصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللّهِ بْن دِينَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِقَ عَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنَّا اللَّهِ عَنْ أَبِي مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيْبٍ وَلاَ يَقْبَلُ اللَّهُ إِلاَّ الطَّيْبَ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا يَتِمِينِهِ ثُمَّ يُرِّبِّيهَا لِصَـاحِيهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُو فَلْوَهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ تَابَعَهُ سُلَيْهَانُ عَن ابن دِينَار وقال وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَ يُرَةً وَلَيْكَ عَنِ النِّيءَ عِلَيْكُ اللَّهِ وَرَوَاهُ مُسْلِةٍ بْنُ أَبِي مَنْ يَمْ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَمُهَيْلٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكُ عَن النَّى عِيِّكُ السِّب الصَّدَقَةِ قَبْلَ الرَّدُّ مِرْشُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مَعْبَدْ بْنُ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْكُمْ يَقُولُ تَصَدَّفُوا فَإِنَّهُ يَأْتَى عَلَيْكُرْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلاَ يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا يَقُولُ الرَّجُلُ لَوْ جِنْتَ بَهَا بالأَمْس لَقَبِلْتُهَا فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلاَ حَاجَةَ لِي بِهَا صِرْشُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ 🖟 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِينَ قَالَ قَالَ النَّبِي عَيْكِ لِلَّهِ الْأَتْفُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُثُرُ فِيكُمُ الْمَالُ فَيَفِيضَ حَتَّى يُهمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَفْبَلُ صَدَقَتُهُ وَحَتَّى يَعْرضَهُ فَيَقُولَ الَّذِي ييث ١٤٢١ مل*فان*يا ١٩/٢ عَدْثَنَا ۗ يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ لاَ أَرَبَ لِى **مِرْثُنَ** عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحْمَدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ النَّبِيلُ أَخْبَرَنَا سَعْدَانُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا أَبُو مُجَاهِدٍ حَدَّثَنَا مُحِلْ بْنُ خَلِيفَةَ الطَّائِيُّ قَالَ سَمِّعْتُ عَدِىً بْنَ حَاتِرِ وَلَتْ يَقُولُ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُمْ فَجَاءَهُ رَجُلاَنِ أَحَدُهُمَا يَشْكُو الْعَيْلَةَ

مديث ١٤٢٩-١٤٣٩

باب ۵-۱۱

وَالآخَرُ يَشْكُو قَطْعَ السَّبِيلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثُهِمْ أَمَّا قَطْعُ السَّبِيلِ فَإِنَّهُ لاَ يَأْتِي عَلَيْكَ إِلاَّ قَلِيلٌ حَتَّى تَخْرُجَ الْعِيرُ إِلَى مَكَّةً بِغَيْرِ خَفِيرٍ وَأَمَّا الْعَيْلَةُ فَإِنَّ السَّاعَةَ لاَ تَقُومُ حَتَّى يَطُوفَ أَحَدُكُو بِصَدَقَتِهِ لاَ يَجِدُ مَنْ يَقْتِلُهَا مِنْهُ ثُمَّ لَيَفِفَزَّ أَحَدُكُم يَنِّ مَنْ مَدَى الله لَيسَ مَنْتَهُ وَمَنْتُهُ جِمَاتِ وَلاَ تُرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ ثُمُّ لَيَقُولَنَ لَهُ أَلَدٍ أُوتِكَ مَالاً فَلَتَقُولَنَ يَلَ ثُمُ لَيَقُولَنَ أَلَهِ أَرْسِلْ إِلَيْكَ رَسُولاً فَلَيَقُولَنَ بَلَي فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلاَ يَرَى إِلاَّ النَّارَ ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ شِمَالِهِ فَلاَ يَرَى إِلَّا النَّارَ فَلْيَتْقِينَ أَحَدُكُو النَّارَ وَلَوْ بِشِقُ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِـدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيْبَةٍ صِرْتَ ۗ الصحه ٢٥٠ مُحَنَدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَـامَةً عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى يُؤثَّك عَن النَّبِئَ عَيِّكُ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ ثُرُ لاَ يجدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ الْمَرَأَةُ يَلَذُنَ بِهِ مِنْ قِلَةِ الرِّجَال وَكُثْرَةِ النَّسَاءِ بِالسِي اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقَّ مَّنرَةٍ وَالْقَلِيلِ مِنَ الصَّدَقَةِ ٥ وَمَثلُ الَّذِينَ | إب يُنْفِقُونَ أَمْوَا لَمَنهُ ابْنِعَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَتَثْبِينًا مِنْ أَنْفُسِهِ مِن كُلِّ النُّمَوَات (إسَّ عَالِمُ اللَّهِ بِنْ سَعِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو النَّعَإِنِ الْحَكَمَ هُوَ ابْنُ عَندِ اللَّهِ | مسيت ١٤٦١ الْبَصْرِئُ حَدَثَنَا شُعْبَهُ عَنْ سُلَيْهَانَ عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَبَيْكُ قَالَ لَمَا زَلَتْ آيَةُ الصَّدَقَةِ كُنَّا نُحَامِلُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ فَقَالُوا مُرَاثِي وَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بصاع فَقَالُوا إِنَّ اللَّهَ لَغَنَّي عَنْ صَاعِ هَذَا فَنَرَّلَتٍ ٥ الَّذِينَ يَلْزُونَ الْمُطُّوعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إلاَّ جُهْدَهُمْ ﴿ الآيَةَ مِرْثُ سَعِيدُ بْنُ يَحْتَى حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشْ عَنْ شَقِيقِ عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَـارِي وَطِيْكِ قَالَ كَانَ رَسُولَ اللَّهِ عِيْكُ إِذَا أَمْرَنَا بِالصَّدَقَةِ انْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَى السُّوقِ فَتَحَامَلَ فَيُصِيبُ الْمُذَوَّإِنَّ لِتغضِهُ الْيَوْمَ لِمَائَةَ أَلْفِ مِرْثُ سُلْنَهَانُ بَنْ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِل قَالَ سَمِعْتُ عَدِئَ بْنَ حَاتِرِ رَجْءٌ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَنْكِنْهُ يَقُولُ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقَّ مَّنْرَةِ مِرْثُنَ الشِّرْيْنُ مُحَنَّدِ قَالَ أُخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا ۗ مديت ١٢٦٠

غَأَخَبَرْتُهُ فَقَالَ مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَتَاتِ بِشَيْءٍ كُنَّ لَهُ سِنْرًا مِنَّ النَّارِ ب**َاسِب** أَيُّ الب n

مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عُزْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَلِيْكَ قَالَتْ دَخَلَتِ الْمِرَأَةُ مَعَهَا النَّتَانِ لَهَا تَسْأَلُ فَلَرْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْوَةِ فأغطَيْتُهَا إِيَّاهَا فَقَسَمَتُهَا بَيْنَ ابْتَتَنِهَا وَلَو تَأْكُلُ مِنْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّيْ يَرْتِكُمْ عَلَيْنَا

الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ وَصَدَقَةُ الشَّحِيجِ الصَّحِيجِ لِقَوْلِهِ ۞ وَأَنْفِقُوا مِنَا رَزَفْنَا كُو مِنْ قَبْل أَنْ يَأْتِيَ أَحَدُكُمُ الْمُوتُ ١٠٠ الآيةَ وَقَوْلِهِ ٥ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنَا رَزَفْنَا كُر مِنْ قَبْل أَنْ يَأْنَ يَوْمُ لاَ يَيْعُ فِيهِ ﴿ الآَيَّةَ مِرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ وَلِئْكَ قَالَ جَاءَ رَجُلُّ إِلَى النَّيْ عِينِ إِلَيْ مَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْ الصَّدَقَة أَعْظُمُ أَجْرًا قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحُ شَجِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى وَلاَ تُمْنهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْخَلْقُومَ قُلْتَ لِفُلاَنِ كَذَا وَلِفُلاَنِ كَذَا وَقَذَكَانَ لِفُلاَنِ لِمُ اللِّ مِرْتُ مُومَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَذَثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ فِرَاسِ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَبِّكُ أَنَّ بَغْضَ أَزْوَاجِ النَّبَيُّ عَلَّى لِلَّتِي عَرِيْكُمْ أَئِنَا أَشْرَعُ بِكَ لُحُوقًا قَالَ أَطْوَلُـكُنَّ بِدًا فَأَخَذُوا فَصَبَةً يَذْرَعُونَهَا فَكَانَتْ سَوْدَهُ أَطْوَهَانَ بِدًا فَعَلِننَا بَعْدُ أَغْمَا كَانَتْ طُولَ يَدِهَا الصَّدَقَةُ وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا كُوقًا بِهِ وَكَانَتْ تُحِبُ الصَّدَقَةَ لَاسِ صَدَقَةِ الْعَلاَئِيةِ وَقَوْلِهِ ۞ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَا لَحُمْ بِاللَّيْل وَالنَّهَ ار سِرًّا وَعَلاَيْتَةً ﴿ إِلَى قَوْلِهِ \* وَلاَ مُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ إِلَى عَمْ الْمُدِّرِ وَقَالَ أَبُو هُرَ يْرَةَ وَلِئْكُ عَنِ النِّي عَيِّلِنِّيم وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لا تَغلَرَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى ۞ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَبْرٌ لَـكُم. رَاكَ بِاللَّهِ الْجَانِ أَخْبَرَنَا شَعَنَى وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ مِرْثُنَا أَبُو الْجَانِ أَخْبَرَنَا شُعَنِتُ اللَّ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ثِنْكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَجْلُ لْأَتُصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ خَنَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقِ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدُّنُونَ تُصْدُقَ عَلَى سَارِق فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَدُ لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ خَثَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا في يَدَى زَانِيَةٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدُّثُونَ تُصُدُّقَ اللِّيلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الحُمُدُ عَلَى زَانِيَةٍ لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقِتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَىٰ غَنْي فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٌّ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَدُ عَلَى سَارِق وَعَلَى زَائِيةٍ وَعَلَى غَنِيٌّ فَأَتِي فَقِيلَ لَهُ أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقِ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَ عَنْ سَرقَتِهِ وَأَمَّا الزَّائِيَّةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَ عَنْ زِنَاهَا وَأَمَّا الْغَنَىٰ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبُرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِاسِبِ إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى انبِيهِ وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ مرثب مُحَدّدُ بنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا أَبُو الْجُوزِيّةِ أَنَّ مَعْنَ بنَ يَز بدَ وَالله حَدَّثُهُ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِيِّكُمْ أَنَا وَأَبِي وَجَدًى وَخَطَبَ عَلَى فَأَنكَحَني وَخَاصَمْتُ 🏿 🛪

...

إب ١١-١٢ صيث ١٤٤١

ب ۱۲-۱۳

14-16 \_\_

باسب ١٥-١٤ حديث ٢

اب ١٦-١٥

باسب المسا

باب ۱۲–۱۹ حديث ١٤٤٠-١٤٤٧

إِلَيهِ وَكَانَ أَبِي يَزِيدُ أَنْحَرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقْ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُل فِي الْمُسْجِدِ فِجَفْتُ غَاْ خَذْتُهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ وَاللَّهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ خَنَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيَّاكُ مِنْ فَقَالَ لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ بِالسِي الصَّدَقَةِ بِالْتِينِ مِرْتَ مُسَدَّدُ حَدَّثْنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم عَنْ أَى هُرَيْرَةَ وَفِي عَنِ النِّي عَيِّلِيُّ قَالَ سَنِعَةً يُظِلُّهُمُ اللَّهَ تَعَالَى في ظِلَّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إلاَّ ظِلَّهُ إُمَامٌ عَدْلٌ وَشَـابٌ نَشَـاً في عِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ فَلَيْهُ مُعَلِّقٌ فِي الْمُسَـاجِدِ وَرَجُلاَنِ تَحَابًا فِي اللَّهِ الجُتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلُّ دَعَتْهُ الْمَرَأَةُ ذَاتُ مَنْصِب وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةِ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ

خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبِ الْحُزَاعِىُّ يُطْتَىٰ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلِيْكُ يَقُولُ

ذَكَرُ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَلِنَاهُ مِرْثُ عَلَىٰ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ في مَعْبَدُ بْنُ ۗ مِيتِ ١٤٥

تَصَدَّقُوا فَسَيَأْتِي عَلَيْكُو زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَيَقُولُ الرَّجُلُ لَوْ جِثْتَ بِهَا بالأُمْس لَقَبِلْتُهَا مِنْكَ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلاَ حَاجَةً لِي فِيهَا بِاسِ مَنْ أَمْرَ خَادِمَهُ بِالصَّدَقَةِ | إب وَلَمْ يُنَاوِلْ بِنَفْسِهِ وَقَالَ أَبُو مُوسَى عَنِ النِّبِيِّ عِيَّالِيُّهُ هُوَ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ مِرْثُنِ عُفْلَانْ بْنُ ۗ لِعَانِيهُ ١٣/٢ هُوَ مَيْتُ ١٤٦ أَبِي شَيْبَةَ حَدَثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ شَقِيقِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ رَفِينَا قَالَتْ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمُزأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْنَهَا غَيْرَ مُفْسِدَةِ كَانَ لَحَا أَجْرُهَا بَمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ وَلِلْحَازِنِ مِثْلَ ذَلِكَ لاَ يَنْفُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضِ شَيْئًا باسيد لاَ صَدَفَةَ إلاَ عَنْ ظَهْرِ غِنَّى وَمَنْ تَصَدَّقَ وَهْرَ نحْنَاجٌ أَوْ أَهْلُهُ مُحْنَاجٌ أَوْ عَلَيهِ | باب ١١-١٥ دَنَّ فَالدَّنْ أَحَقُّ أَنْ يُفْضَى مِنَ الصَّدَقَةِ وَالْعِنْقِ وَالْحِيَّةِ وَهُوَ رَدُّ عَلَيْهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُتْلِفَ أَمْوَالَ النَّاسِ قَالَ النَّبِي عَلِيُّكُمْ مَنْ أَحَدَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِثْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللهَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا بِالطَّبْرِ فَيَوْثِرَ عَلَى نَفْسِهِ وَلَوْ كَانَ بِهِ خَصَـاصَةً كَفِعْلِ أَبِي بَكِرٍ ثِطْتُ حِينَ تَصَدَّقَ عِتَالِهِ وَكَذَلِكَ آثَرُ الأَنْصَارُ الْمُهَاجِرِينَ وَنَهَى النَّبِي عِينَ اللَّهِ عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ فَلَيسَ لَهُ أَنْ يُضَيِّمَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِعِلْةِ الصَّدَقَةِ وَقَالَ كَعْثِ وَعَيْدَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْيِقَ أَنْ أُغْلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ عِيْثِيُّ عَالَ أَمْسِكُ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرُ لَكَ قُلْتُ فَإِنِّي أَمْسِكُ مَنْهِ ِي الَّذِي خِخَيْبَرَ **مِرْتُنَ** عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ السَّمِيعِ اللهِ

يَوْلِيُّ عَالَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنِّي وَابْدَأُ بَمَنْ تَعُولُ مِرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثْنَا وُهَنِبُ حَدَّثْنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَكِيمِ بْن حِرَامٍ رَفِّكُ عَن النَّيّ عَرِّيْكِمْ قَالَ الْيَدُ الْغُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْبَدِ الشُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنَّى وَمَنْ يَسْتَغْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَحِن وَهَنِبِ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْكَ بِهَذَا مِرْمُنَ أَبُو النُّعَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعِ | ، عَن ابْن مُمْمَرَ رَهِينَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلِينًا ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنْ عَبدِ اللَّهِ بْن غَمَرَ رَهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَنْ عَبدِ اللَّهِ بْن غَمَرَ رَهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي الْمَادَقَةَ وَالتَّعَفْفَ وَالْمَسْأَلَةَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السّْفْلَى فَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلةُ باسب المُنَّانِ بِمَا أَعْطَى لِقَوْلِهِ \* الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالْهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُرَّ لاَ يُنْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا ١٠٠٠ الآيةَ بابِ مَنْ أَحَبَ تَعْجِيلَ الصَّدَقَةِ مِنْ يَوْمِهَا مِرثَ أَبُو عَاصِم عَنْ مُحَمَرَ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عُقْبَةً بْنَ الْحَارِثِ وَلَيْكَ حَدَّلَهُ قَالَ صَلَّى بِنَا الَّذِيْ عِلَىٰ الْعَصْرَ فَأَسْرَعَ ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ فَلَمَ يَلْبَثُ أَنْ خَرَجَ فَقُلْتُ أَوْ قِيلَ لَهُ فَقَالَ كُنْتُ خَلَفْتُ فِي الْنَيْتِ تِبْرًا مِنَ الصَّدَقَةِ فَكَرِهْتُ أَنْ أَبَيْتُهُ فَقَسَمْتُهُ بِاسِب التَّحْرِيضِ عَلَى الصَّدَقَةِ وَالشَّفَاعَةِ فِيهَا صِرْبُكُ مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَدِى عَن سَعِيدِ بْن جُتِيْرِ عَن ابْنِ عَبَاسِ وَلِيْكَا قَالَ خَرَجَ النَّبِي عَلِيْكُ يَوْمَ عِيدٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلُ وَلاَ بَغْدُ ثُمَّ مَالَ عَلَى النَّسَاءِ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمْرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّفْنَ **جَ**َعَلَتِ الْمَزَأَةُ ثُلَق الْقُلْبَ وَالْحُرْصَ **ورثْت** مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا أَبُو بُرِدَةَ بْنُ عَبِدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرِدَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بُرِدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ وَلَيْكَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْرِ إِذَا جَاءَهُ السَّـائِلُ أَوْ طُلِبَتْ إِلَيْهِ حَاجَةً قَالَ اشْفَعُوا تُؤجّرُوا وَيَقْضِى اللَّهُ عَلَى لِسَــانِ نَبِيْهِ عِيْرٌ اللَّهُ مَا شَــاءَ **مِرْثُـنَا** صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْل أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةً عَنْ أَسْمَاءَ ولِنْكَ قَالَتْ قَالَ لِي النَّبَى عِيِّكِ ۖ لاَ تُوكِي فَيُوكَى عَلَيْكِ ورشن عُفَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً عَنْ عَبْدَةً وَقَالَ لاَ نُخْصِى فَيْخْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ بِاسِب الصَّدَقَةِ فِيمَا اسْتَطَاعَ مِرْشُنَا أَبُوعَاصِم عَنِ ابْنِ بَرْ نِجْ وَحَدَّتَنِي مُحَدُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ حَجَّاجٍ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالُّ أَخْبَرَ فِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبَادِ بْنِ عَبدِ اللَّهِ بْنِ الزُّ يَبْرِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَهِ يَرْ وَشِي النَّهِ عَاءَتْ إِلَى النَّبِي عَيْرَ اللّ

مديهشه ١٤٤٨

مديث الملا

رسيم ١٤٥٠

إب ۲۰-۱۹ *ملطانيا ۱۱۳/۲* أنمؤالمان اب ۲۱-۲۱ *مديث* ۱۵۵۱

ب ۲۱-۲۲

دسيت ١٥١

مديسشه ١٤٥٣

صيب ١٤٥٤

مدیث ۱٤٥٥ باب ۲۲-۲۲ دیده ۱۲۵۲ حدیث ۱٤٦٨-١٤٤٨

باب۲۰-۲۲

فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ ارْضَحِي مَا اسْتَطَعْتِ **ما \_\_\_ ا**لصَّدَقَةُ ثُكَفَّهُ الْخَطِينَةَ **مِرْمُنِ ا** ثَتَيْهُ ۗ الـ ٢٠-١٣ . حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ حُذَيْفَةَ بَيْكَ قَالَ قَالَ عُمَرُ بَيْكُ أَيْكُو يَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ عِيَّكِ عَنِ الْفِلْتَةِ قَالَ قُلْتُ أَنَا أَحْفَظُهُ كُمَّا قَالَ قَالَ إِنَّكَ عَلَيْهِ لَجَرِى ۚ فَكَيْفَ قَالَ قُلْتُ فِنْتُهُ الرَّجُل فِي أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَجَادِهِ تُكَفَّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصَّدَقَةُ

وَالْمُعُرُوفُ قَالَ سُلَيْهَانُ قَذَ كَانَ يَقُولُ الصَّلاَّةُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَخْرُ بِالْمُعُرُوفِ وَالنَّهْنِ عَنِي المُعارِيْرِ ١٤/٢ وَالأَخْرِ الْمُنْكُرَ قَالَ لَيْسَ هَذِهِ أُرِيدُ وَلَكِنَى أُرِيدُ الَّتِي تَمْوجُ كَمَوْجِ الْبَخْرِ قَالَ قُلْتُ لَيْسَ عَلَيْك مَا يَا أَمِرَ الْمُؤْمِنِينَ بَأْسٌ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابٌ مُغْلَقٌ قَالَ فَيْكُسَرُ الْبَابُ أَوْ يُفْتَحُ قَالَ قُلْتُ لاَ بَل يُكْسَرُ قَالَ فَإِنَّهُ إِذَا كُمِسَ لَم يُغْلَقُ أَبَدًا قَالَ قُلْتُ أَجَلْ فَهِيْنَا أَنْ نَسْأَلُهُ مَن الْبَاب فَقُلْنَا لِتَسْرُوقِ سَلْهُ قَالَ فَسَـأَلَهُ فَقَالَ عُمَـرُ وَلِئْكَ قَالَ قُلْنَا فَعَلِمِ عُمَـرُ مَنْ تَغنى قَالَ نَعَمْ كَمَا أَنَّ دُونَ غَدٍ لَيْلَةً وَذَلِكَ أَنَّى حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالأَغَالِيطِ بِاسِبٍ مَنْ تَصَدَّقَ فِي | ابب

الشِّرْكِ لْرَ أَسْلِمَ مِرْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثْنَا هِشَامٌ حَدَّثْنَا مَعْمَرٌ عَن الْأَهْرِي عَنْ الْمَسِيفَ ١٤٥٨ عُرُوهَ عَنْ حَكِيدِ بْنِ حِزَامِ مِنْ عَقَالَ فَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كُنْتُ أَتَحَنَّفْ مِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عَتَاقَةٍ وَصِلَةٍ رَحِمٍ فَهَلْ فِيهَـا مِنْ أَجْرٍ فَقَالَ النَّبيُّ عَرَاكِتُهُم أَسْلَنتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرِ ماسِ أَجْرِ الْحَادِمِ إِذَا تَصَدَّقَ بِأَمْرِ صَاحِبِهِ غَيْرَ إِيابِ ٢٥٠٠٠ ا مُفْسِدٍ **مِرْثُنَ** فَتَنْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن الأَغْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ مَسْرُوقِ السيم 160 عَنْ عَائِشَةَ وَفِينَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْكُمْ إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامر زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةِ كَانَ لَهُمَا أَخِرُهَا وَلِرَوْجِهَا بَمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلَ ذَلِكَ صِرْبُ مُحَمَّدُ بْنُ السيم ١٥٦ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدِ بن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى عَن النَّيّ

عَيْظِيُّ قَالَ الْحَازِنُ الْمُسْلِمُ الأَمِينُ الَّذِي يُنْفِذُ وَرُبَّمَا قَالَ يُغطِى مَا أُمِرَ بهِ كَامِلاً مُوَفَّرًا طَيْبٌ بِهِ نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدْ الْمُتَصَدِّقَيْنِ لَاسِ أَجْرِ الْمُتِرَأَةِ إِذَا | إب ٣٠-٣٠ تَصَدَّقَتْ أَوْ أَطْعَمَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ مِرْثُنِ آدَمْ حَدَّثَنَا شُعْبَةً حَدَّثَنَا | مبيد ١٤٦١

مَنْصُورٌ وَالأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ وَلِثَّ عَنِ النِّبِيِّ عَلِيُّكُمْ تَغْنِي إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمُزأَةُ مِنْ بَنِتِ زَوْجِهَا مِرْمِنَ عُمَرُ بَنْ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَى حَدَّثَنَا الأَغْمَشُ ميت ١٤٦٧ عَنْ شَقِيق عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ ۗ قَالَتْ قَالَ النَّبِي عِيِّكِ إِذَا أَطْعَمَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ يَنْتِ زَوْجِهَا غَيْرُ مُفْسِدَةِ لَهَا أَجْرُهَا وَلَهُ مِثْلُهُ وَلِلْحَارِنَ مِثْلُ ذَلِكَ لَهُ بِمَا اكتسب وَلَمَا

عِمَّا أَنْفَقَتْ **مِرْثُنَ** يَحْنِيَ بْنُ يَحْنِيَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ شَقِيقِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ مِنْكَ عَنِ النِّبِي عَيْكِمْ قَالَ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمُزأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ فَلَهَا أَجْرُهَا وَلِلزَّوْجِ بِمَنَا اكْتَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ **بِاسِبِ** قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ o فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ۚ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ۞ فَسَنُيسُرُهُ اللِّيسْرَى ۞ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ۞ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ٥ فَسَلْيُسِّرُهُ لِلْعُسْرَى (١٠٠٠) اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقَ مَال خَلِفًا مِرْثُ ال إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْهَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي مُرْرَدٍ عَنْ أَبِي الحُبَابِ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ وَطَنَّكَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْكِيمُ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُولُ أَحَدُمُمَا اللَّهَمَّ أَغُطِ مُنفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الآخَرُ اللَّهُمَّ أَغْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا بِاسِ مَثل الْنَصَدُقِ وَالْبَخِيلِ مِرْثُ مُوسَى حَدَّثَنَا وُهَيْتِ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُس عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَطَيْفَ قَالَ قَالَ النَّبِئَ عَرِيُّكُمْ مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو الْبَيْءَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْتِ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنْ عَبْدَ الوْخمَن حَدَّثَهُ أَنَّهُ سِّمِمَ أَبًا هُرَ يُرَةَ وَلَئْكَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاكُ بِمُقُولُ مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُنفِقِ كَمَثَل رَجُلَيْنِ عَلَيْهِ إِجْبَتَانِ مِنْ حَدِيدِ مِنْ ثُويِّهِما إِلَى تَرَاقِيهِما فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلاَ يُنْفِقُ إِلاَ سَبَغَتْ أَوْ وَفَرَتْ عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُخْفِئَ بَنَانَهُ وَتَعْفُوۤ أَثَرَهُ وَأَمَّا الْبَخِيلُ فَلاَ يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيْئًا إِلاَّ لَوَقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا فَهُوَ يُوسُعُهَا وَلاَ تَشْبِعُ تَابَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوْسِ فِي الجُبَقَيْنِ | « وقال حَنظَلَةُ عَنْ طَاوُسِ جُنْتَانِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرٌ عَنِ ابْنِ هُزَمْرٍ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَمِنْ عَن النَّيِّ عِينِكِمْ مُعَنَّان بالسب صَدَقَة الْكَسْبِ وَالنَّجَارَةِ لِقَوْ لِهِ تَعَالَى ا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيَّتَاتِ مَا كَسَنِمُ ﴿ إِنَّ إِلَى قَوْلِهِ ۞ أَنَّ اللَّهَ غَنى حَمِيدٌ ﴿ ١٠٠٠ باب عَلَى كُلُّ مُسْلِم صَدَقَةٌ فَمَنْ لَرْ يَجِدْ فَلْيَعْمَلُ بِالْمَعْرُوفِ مِدْتُ مُسْلِدٍ بِنْ إِرَاهِمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ أَبِي بُردَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِي عَيَالِتُم قَالَ عَلَى ال كُلُّ مُسْلِمٍ صَدَقَةً فَقَالُوا يَا نَيَّ اللَّهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوا فَإِنْ لَزِ يَجِدْ قَالَ يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمُلْهُوفَ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ فَلْيَعْمَل بِالْمُعْرُوفِ وَلْمُنسِكْ عَنِ الشَّرُ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَفَةً لِلسِبِ قَدْرُ كَرْ يُغطَى مِنَ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَمَنْ أَعْطَى شَاةً مِرْثُ أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدْثَنَا أَبُوشِهَابِ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ حَفْصَة بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أَمْ عَطِيَّةَ مِنْ عَالَتْ بُعِثَ إِلَى شَيْبَةَ الأَنْصَارِيَّةِ بِشَاةٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى اللهِ

مديث ١٤٦٢ ملطانية ١١٥/٢ فَلَهَا باب ٢٨-٢٧

مديث ١٤٦٤

باب ۲۹-۸

477 ...

1-r. \_d

باب ۲۰-۳۱ مدسیشه ۴۶۷

با ۲۲-۱

. . . .

117/Y 1164

باب ۲۸–۳۹

عَائِشَةَ وَيْنِي مِنْهَا فَقَالَ النَّبِي عَلِيِّ عِنْدَكُم مَنِي ۚ فَقُلْتُ لاَ إِلاَّ مَا أَرْسَلَتْ بِهِ نُسَيْبَةُ مِنْ تِلْكَ الشَّاةِ فَقَالَ هَاتِ فَقَدْ بَلَغَتْ تَحِلَّهَا بِاسِي زَّكَاةِ الْدَرِقِ مِرْثُنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أُخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْبَى الْمَـازِنِيْ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْحُدْرِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَرِيْكُ لِيسَ فِيمَا دُونَ خَسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الإبل وَلَيسَ فِيَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقِ صَدَقَةً وَلَيْسَ فِيَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ صَدَقَةً **مِرْسُنَا مُحَ**َدُ بْنُ *الْميت* ٤٧٠ الْنَتْنَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ قَالَ حَدَّثَنِي يَخْتِي بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَمْرٌو سِمِعَ أَبَاهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَلَتْ سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلِينَ عِلَيْكُم بِهَذَا بِاسِ الْعَرْضِ فِي الزَّكَاةِ وَقَالَ طَاوُسُ | بب ٢٢-٢٦ قَالَ مُعَادُّ مِنْكُ لأَهْلِ الْبَكْنِ الثُّونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ

الشَّعِيرِ وَالذُّرْةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُرْ وَخَيْرٌ لأَصْحَابِ النَّبِيِّ بِالنَّذِينَةِ وَقَالَ النَّبِيُّ بِيَّاكُمْ وَأَمَّا خَالِدُ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالَ النَّبِيُّ عَيْثِتُهُمْ تَصَدَّفْنَ وَلَوْ مِنْ حَلِيْكُنَّ فَلَمْ يَسْتَانُ صَدَقَةَ الْفَرْضِ مِنْ غَيْرِهَا فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ ثُلْقِ خَرْصَهَـا وَسِخَابَهَا وَلَمْ يَخْضَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مِنَ الْعُرُوضِ **مِرْتُنِ ل**َحْمَنُدُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي قَالَ حَدَّثَنَى | مييث ١١ ثُمَامَةُ أَنَّ أَنسًا يُؤْتُكُ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكُر رَفِّ كَتَبَ لَهُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ رَسُولُهُ ﴿ اللَّهُ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونِ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ المُنصَدَّقُ عِشْرِينَ دِرْمَمًا أَوْ شَـاتَيْنِ فَإِنْ لَرْ يَكُنْ عِندَهُ بِنْتُ تَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونِ فَإِنَّهُ يُفْتِلُ مِنْهُ وَلَيسَ مَعَهُ شَيْءٌ **مِرْثُنِ** مُؤْمَلٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ ۗ مي*ي*ت ٢ أَيُوبَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاجٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَاسِ وَلَيْكُ أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيَّكُمْ لَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النُّسَاءَ فَأَتَاهُنَّ وَمَعَهُ بِلاَلٌ نَاشِرَ ثَوْبِهِ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمْرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّفْنَ جَعَلَتِ الْمُزأَةُ ثَلْقِ وَأَشَارَ أَيُوبُ إِلَى أَذْنِهِ وَإِلَى حَلْقِهِ باسب ٢٠-٢٥ لَا يُخْتَعُ بَيْنَ مُتَقَرِّقِ وَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَبِعِ وَيُذَكِّنَ عَنْ سَــالِمِ عَن ابْنِ عُمَرَ وَقِينًا عَن النَّبِي عَيْكِمْ مِنْلُهُ مِرْثُنَا مُحَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِئَ قَالَ حَدَّثَنِي أَلِي قَالَ حَدَّثَنِي لا معاندُ ١١٧/٢ بنلة ميث ثْمَامَةُ أَنَّ أَنْسًا رَبِكُ حَدَّقَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَبِكُ كَتَبَ لَهُ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ا وَلاَ يُحْتَعُ بَيْنَ مُتَقَرِقٍ وَلاَ يُفَرَقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ باسب مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْن إبب ٢٥-٣٠

فَإِنَّهَا يَتَرَاجَعَانِ يَنْتُهُا بِالسَّويَّةِ وَقَالَ طَاوْسٌ وَعَطَاءٌ إِذَا عَلِمَ الْخَلِطَانِ أَمْوَالْهُمْ فَلا يُحْمَعُ ۗ

**مِرْثُنَ ا** مُحَدُ بْنُ عَبِدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي ثَمَامَةُ أَنَّ أَنَا بَكُر ولي كتب له الله فرض رسول الله عليه ما كان مِن خليطين فالنَّه إيتراجعان بننها بالسَويَةِ باسب زَكَاةِ الإبل ذَكِهُ أَبُو بَكُو وَأَبُو ذَرٍّ وَأَبُو هُرَيْرَةَ عِنْ عَن النَّبِي عَيْظُ مرثب على بن عبد الله حَدَثَنَا الْوَلِيدُ بن مُسْلِم حَدَثَنَا الأَوْزَاعِيُ قَالَ حَدَّثَنَى ابنُ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِئَ وَاللَّهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عِينَ الْمُ جُرَةِ فَقَالَ وَيُحَكُّ إِنَّ شَأْنَهَا شَدِيدٌ فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلِ تُؤدِّى صَدَقَتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاغْمَلُ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَيْرَكَ مِنْ عَمَالِكَ شَيْئًا بِاسب مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهْ صَدَقَةُ بِنْتِ مَخَاصَ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ مِرْثُنَ مُحَدِّدُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَني أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي ثُمَامَهُ أَنَّ أَنْسَا يُولِي حَدَّلَهُ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ وَثِنْكَ كَتَبَ لَا قَرِيضَة الضَدَقَةِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ رَسُولُهُ عِنْكِيْمُ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدُهُ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةُ الْجِنْدَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدُهُ جَذَعَةً ﴿ ﴿ وَعِنْدَهُ حِقَّةً فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِ هَمَّا وَمَنْ يَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَنْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ فَانَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الجُدَدَعَةُ وَيُغطِيهِ الْمُنصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَـاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلاَّ بِنْتُ لَبُونِ فَإِنَّهَا تُغْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَيُعْطِى شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونِ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيُعْطِيهِ ۗ ٣ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَـاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضِ فَإِنَّهَا تُقْتِلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَيُغطِى مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ بِاسِبِ زُكَاةِ الْغَمَ مِرْسُ مُحَدّدُ بن عَبدِ اللهِ بن الْمُعَنِّى الأَنْصَارِي قَالَ حَدَّنِي أَبِي قَالَ حَدَّنِي ثُمَّامَةُ بَنُّ عَبِدِ اللَّهِ بْنِ أَنْسِ أَنَّ أَنْسًا حَدَّنَهُ أَنَّ أَبَا بَكُم وَلِي كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَنَا وَجُّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَريضَهُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالَّتِي أَمْرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولُهُ فَمَنْ سُئِلُهَا مِنَ الْمُسْلِدِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِ فِي أَرْبَعِ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْغَنَمْ مِنْ كُلُّ خَمْسٍ شَـاةٌ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًـا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسِ وَثَلاَثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضِ أَنْتَى فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًا وَثَلاَثِينَ إِلَى خَمْسِ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونِ أَنْنَى فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتْمِنَ فَفِيهَـا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الجُمْلِ فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً ۗ ٣٠

...

ب ۲۲-۳

باب ۲۸-۷ مدسته ۱۴۷۱

ملطانیهٔ ۱۱۸/۲ دِزهٔٔ ا باسب ۲۹-۲۹ مدیث ۱۴۷۷

وَسِتْينَ إِلَى خَمْسِ وَسَنِعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةً فَإِذَا بَلَغَتْ يَغْنِي سِنًّا وَسَنِعِينَ إِلَى يَشْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونِ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَان طَوُوقَتَا الجُمَل فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَنَى كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونِ وَفِي كُلِّ خَسْسِينَ حِقَّةٌ وَمَنْ لَزِ يَكُنْ مَعَهُ إِلاَّ أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِرَ الإبِلِ فَفِيهَا شَاةً وَفِي صَدَقَةِ الْغُمَ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَزْيَعِنَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِاثَةٍ شَــاةً فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائْتَيْنِ شَــاتَانِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائْتَيْنِ إِلَى ثَلاَثِمِالَةٍ فَفِيهَا ثَلاَثُ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِمِالَةٍ فَنِي كُلِّ مِائَةٍ شَـاةٌ فَإِذَا كَانَتْ سَـاثِحَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِنَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِهَا صَدَقَةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي الوقة رُبُعُ الْعُشْرِ فَإِنْ لَمَ تَكُنْ إِلاَّ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءً إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَجُهَا **باسب** الجب ١٠٠٠ لاَ تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةُ وَلاَ ذَاتُ عَوَارِ وَلاَ تَيْسُ إِلاَّ مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ مِرْشَ السَّمِيمِ ١٤٧٨ مُحَدِّدُ بْنُ عَبدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّتَنِي أَبِي قَالَ حَدَّتَنِي ثُمَامَةُ أَنَّ أَنْسًا رَجِيتُ حَدَّمَهُ أَنَّ أَبَا بَكُر وَلِيتُ كَتَبَ لَهُ الصَّدَقَةَ الَّتِي أَمَرَ اللهُ رَسُولُهُ عِنْكُ وَلا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلا ذَاتْ عَوَار وَلاَ تَيْسٌ إِلاَّ مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ لِلسِ أَخْذِ الْعَنَاقِ فِي الصَّدَقَةِ مِرْثُ أَبُو الْبَمَانِ أُخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِئُ حِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّنَني عَبْدُ الرُّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْن شِهَابِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَّا هُرَ يْرَةَ وَكُ قَالَ قَالَ أَبُو بَكِي السَّاسَةِ ١٩/١ عَالَ وَفِي وَاللَّهِ لَوْ مَنْعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَذُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ عَلَى مَنْعِهَا قَالَ اللَّهِ عَلَيْتُهِ اللَّهِ عَلَيْ مَنْعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَذُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِينَاتُهُمْ اللَّهُ عَلَى مَنْعِهَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى مَنْعُونُ عَنَاقًا كَانُوا يُؤَذُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِينَاتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عِلَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَا عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَا عَلَيْكُ عِلَا عَلَيْكُ عِلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَا عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَا عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَى اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عِلَيْكُوالِي عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عِلَيْكُ عِلَالَّهُ عِلَاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَالَّا عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عِلَا عَلَّا عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمْ عِلَا عَلَالْكُمْ عِلْمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلِيكُ عِلْمُ عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُمُ ع غْمَرُ رُولَتُكَ فَمَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِى بَكْرٍ رَلِتُكَ بِالْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحَقْ باسب لاَ تُؤْخَذُ كَرَائِرُ أَمْوَالِ النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ مِرْثُ أَمَّيَّةُ بِنَ بِسَطَامِ

أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِرَ أَمْوَالِ النَّاسِ بِ**اسِي** لَيْسَ فِيَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ | بب ٢٠-٢١ صَدَقَةً مِرْثُنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسْفَ أُخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحْتَدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْسَنِ بْنِ أَبِي السَّمَّةِ مُدَّ

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَمَّيْةَ عَنْ يَخْيَى بْنِ ا عَبدِ اللَّهِ بْنِ صَنِيْقٌ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَؤَلُّكُم كَا بَعَثَ مُعَاذًا وُطُقُهُ عَلَى الْمُمَن قَالَ إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمِ أَهْل كِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوْلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرَهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيُلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهُمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَثُرَدُ عَلَى فَقَرَائِهُمْ فَإِذَا

صَعْصَعَةَ الْمُنَازِنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَكُنْ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكُمْ قَالَ لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ مِنَ الغَّمْرِ صَدَقَةً وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقِ مِنَ الْوَرقِ صَدَقَةً وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِل صَدَقَةٌ بِاسب زَكَاةِ الْبَقْر وَقَالَ أَبُو مُمَنِدٍ قَالَ النَّئيُّ عِيِّكُ لِأَعْرِفَنَ مَا جَاءَ اللَّهَ رَجُلُّ بِبَقَرَةٍ لَهَ اخْوَارٌ وَيُقَالَ جُؤَارٌ ٥ تَجْأَرُونَ ۞ رَوْ فَعُونَ أَصْوَاتُكُو كُمَا تَجْأَرُ الْبَقَرَةُ مِرْثُ عُمَرُ بِنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاتٍ حَدَّثَنَا أَى حَدَّثَنَا اللهِ الأَعْمَشُ عَنِ الْمُعْرُورِ بنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَرُّ رَبِّكَ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبَيِّ عَالَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ أَوْ وَالَّذِي لاَ إِلَّهَ غَيْرُهُ أَوْ كَمَا حَلْفَ مَا مِنْ رَجُل تَكُونُ لَهُ إِيلٌ أَوْ بَقَرْ أَوْ غَمَّ لاَ يُؤدِّى حَفَّهَا إِلاَّ أَتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَشْمَنَهُ تَطَوُّهُ بأَخْفَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بَقُرُونِهَا كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا حَتَّى يُقْضَى بَنِنَ النَّاس رَوَاهُ بْكَيْرُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْكَ عَنِ النَّبِي عَلِيْكُمْ بِاسِبِ الزَّكَاةِ عَلَى الأُقَارِبِ وَقَالَ النَّيْ عِيَّكِيُّ لَهُ أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَالصَّدَقَةِ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبِدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سِمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَائِكَ يَتَّفُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الأَنْصَـارِ بِالْمَدِينَةِ مَالاً مِنْ غَلْل وَكَانَ أَحَبُ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمُسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْكُمْ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيْب قَالَ أَنَسٌ فَلَتَا أُنْزَلَتْ هَذِهِ الآيَّةُ ۞ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَا تُحِبُونَ ۞ قَامَ ۗ « أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِيرٌ ۗ مُقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ ﴿ لَنَ تَنَالُوا الْبِرَ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ ٢٠٠٠ وَإِنَّ أَحَبُ أَمْوَالِي إِنَّ بَيْرَحَاءَ وَإِنَّهَا صَدَفَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو يَّ هَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ بَخْ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ذَلِكَ مَالٌ رَاجِحٌ وَقَدْ شِمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنَّى أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا في الأَقْرَبِينَ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةً أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةً فِي أَقَارِبِهِ وَبَني عَمْهِ تَابَعَهُ رَوْحٌ ا وَقَالَ يَخْتَى بْنُ يَخْتَى وَإِسْمَاعِيلُ عَنْ مَالِكِ رَائِعٌ مِرْثُنَا ابْنُ أَبِي مَرْبَرَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ عَنْ عِيَاضِ بن عَندِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ وَلَيْكَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّاكِتُهُمْ فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرِ إِلَى الْمُصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَوَعَظَ النَّاسَ وَأَمَرَهُمْ بالصَّدَقةِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ تَصَدَّقُوا فَمَرَّ عَلَى النُّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النَّسَاءِ تَصَدُّفْنَ فَإِنِّى رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِرَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّغَنَ وَتَكْفُرْنَ ۗ "

إب ٢٤-١٤

يست ١٤٨٣

سب ۱۵-۱۵ دربیش ۱۴۸۱

*ملطانيا* ۱۲۰/۲ شمِعَ

1610 A -

حديث ١٤٨٣-١٤٨٩

الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَـاتِ عَقْل وَدِينِ أَذْهَبَ لِلْبُ الرَّجُل الْحَازِمِ مِنْ إحْدَاكُنَّ يَا مَعْشَرَ النَّسَاءِ ثُرَّ انْصَرَفَ فَكَا صَارَ إِلَى مَنْزِلِهِ جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْن مَسْعُودٍ تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ زَيْنَبُ فَقَالَ أَيُّ الزَّيَانِبِ فَقِيلَ المرَأَةُ ابْن مَسْعُودٍ قَالَ نَعَدِ الْذَنُوا لَهَمَا فَأَذِنَ لَهَمَا قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيُومَ بِالصَّدَقَةِ وَكَانَ عِنْدِي حلى لى فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّفْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ فَقَالَ النَّبِي عَيِّئِكُمْ صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّفْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ لماب لَيسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ مِرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُغَبَةُ حَدَّثَنَا الْإب ١٥٠٥ مير عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارِ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيَهَانَ بْنَ بَسَـارِ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَظْنُ قَالَ قَالَ النَّبَىٰ عَلِيْكُ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلاَمِهِ صَدَقَةً **باسب** لَيْسَ ۗ *اعلان* ١٣/٢ في باب ٢٠-٢١ عَلَى الْمُنلِمِ في عَبْدِهِ صَدَقَةً مِرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَعْنَى بنْ سَعِيدٍ عَنْ خُتَيْدِ بن عِرَاكٍ الصيف ١٨٨٧ قَالَ حَدَثَنَى أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً شِئْكُ عَنِ النَّبِيُّ عِيِّكُمْ حَدَّثَنَا سُلَيَهَانُ بْنُ حَزْبٍ حَدَّثَنَا وُهَيْكِ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا خُتَيْمْ بْنُ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِطْك عَن النَّبيّ عَرِينَ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ في عَندِهِ وَلاَ فَرَسِهِ باسبِ الصَّدَقَةِ عَلَى الْيَتَاي | إب ١٥-١٠ مَرْثُ مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةً حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْنِي عَنْ هِلاَكِ بْنِ أَبِي مَبْمُونَةً حَدَّثَنَا | ميت ٨٨٨ عَطَاءُ بْنُ يَسَارِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَلَيْ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلِي عَلَى ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَةُ فَقَالَ إِنِّى مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُو مِنْ بَعْدِى مَا يُفتَحُ عَلَيْكُم مِنْ زَهْرَ وَ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَيَأْتِي الْخَيْرُ بِالشِّرّ فَسَكَتَ النَّيْ عِيْكُ ا فَقِيلَ لَهُ مَا شَــَأَنُكَ ثَكَلُمُ النِّيَّ عِيِّكِيُّ وَلَا يُكَلِّكَ فَرَأَيْنَا أَنَّهُ يُنزَلُ عَلَيهِ قَالَ فَمَـَسَحَ عَنْهُ

مَا أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِينَ وَالْيَتِيمَ وَابْنَ السَّبِيلِ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِي عَيِّكُمْ وَإِنَّهُ مَنْ يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ وَيَكُونُ شَهِيدًا عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِاسِ الزَّكَاةِ عَلَى الزَّوْج | بس ١٩-١٥ وَالأَيْتَامِ فِي الْجَبَرِ قَالَهُ أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِي عَيْكِمْ مِرْثُ عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي ۗ صيف ١٨٨ الله عَدْثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّتَنِي شَقِيقٌ عَنْ عَمْرو بن الحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ المرَأَةِ عَبْدِ اللهِ

الوحضاء فَقَالَ أَيْنَ السَّائِلُ وَكَأَنُّهُ حَمِدَهُ فَقَالَ إِنَّهُ لاَ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرُ وَإِنَّ بِعَا يُنْبِثُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ أَوْ يُهِ إِلاَّ آكِلَةَ الْخَصْرَاءِ أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْس فَتَلَطَتْ وَبَالَتْ وَرَتَعَتْ وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ خُلُوَّةٌ فَيْعُمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ

ر ﴿ عَنْ الْحَارِبُ لَهُ لِإِبْرَاهِيمَ فَحَدَّنِي إِبْرَاهِيمٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةٍ عَبْدِ اللَّهِ بِمِثْلِهِ سَوَاءً قَالَتْ كُنْتُ فِي الْمُنْجِدِ فَرَأَيْتُ النَّيَّ عَيِّكُم فَقَالَ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيْكُنَّ وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبِدِ اللَّهِ وَأَيْتَامِ فِي جَمْرَهَا قَالَ فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ سَلْ رَسُولَ اللَّهِ عَيْمُ اللَّهِ عَنَّى أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامِي فِي جَمْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ سَلَى أَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ عَرِينِكُمْ فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَرَّضَكُمْ فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ ا الأَنْصَـارِ عَلَى الْبَابِ حَاجَتُهَـا مِثْلُ حَاجَتِي فَمَرَ عَلَيْنَا بِلاَلُ قَقُلْنَا سَلِ النَّبَيِّ عَيِّكُمْ أَيْجَزى عَنِّى أَنْ أَنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي وَقُلْتًا لاَ ثُخْبِرْ بِنَا فَدَخَلَ فَسَـأَلَهُ فَقَالَ مَنْ هُمَا قَالَ زَيْنَبُ قَالَ أَيْ الزِّيَانِبِ قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ لَمَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ مِرْثُ عُفَانَ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَهُ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَمْ سَلَمَةً عَنْ أَمْ سَلَمَةً قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِيَ أَجْرٌ أَنْ أَنْفِقَ عَلَى بَنِي أَبِي | سَلَمةً إِنَّمَا هُمْ بَنِعَ فَقَالَ أَنْفِق عَلَيْهِمْ فَلَكِ أَعْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ بِالسِّي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى • وَفِي الرَّفَابِ ۞ • وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ۞ وَيُذَكُّو عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ﴿ يُعْنُ يُغِينُ مِنْ زَّكَاةِ مَالِهِ وَيُغطِي فِي الْحَبِّ وَقَالَ الْحَسَنُ إِنِ اشْتَرَى أَبَاهُ مِنَ الزَّكَاةِ جَازَ وَيُغطِي فِي الْحِجَاهِدِينَ وَالَّذِي لَزِ يَخْجُ ثُمَّ تَلاَ ۞ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ۞ الآيَّةَ فِي أَيُّهَا أَعْطَيْتَ أَجْزَأَتْ وَقَالَ النَّبِي عَلَيْتُ إِنَّ خَالِدًا الْحَبَسَ أَدْرَاعَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَيَذْكُو عَنْ أَبِي لأس حَمَلُنَا اللَّهِ النَّبِي عَلِينًا عَلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ لِلْفَجْ مِرْثُ أَبُو الْبَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَن الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِئْكَ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْنِظِيمُ بِالصَّدَقَةِ فَقِيلَ مَنَعَ ابْنُ جَمِيل وَخَالِهُ بْنُ الْوَلِيدِ وَعَبَاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ فَقَالَ النَّبِي عَرِيْكِيمْ مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيل إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُو تَظْلِدُونَ خَالِدًا قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمَّا الْعَبَاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَعَمْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي الزَّنَادِ عَنْ أَبِيهِ وَقَالَ ابْنُ إِشْحَاقَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ هِيَ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا وَقَالَ ابْنُ جُرَيْحٍ حُدَّثْتُ عَنِ الأَعْرَجِ بِمِثْلِهِ بِالسِي الإِسْتِعْفَافِ عَن الْمُنسَأَلَةِ مِرْثُنَ عَندُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَن ابْنِ شِهَابِ عَنْ عَطَاء بْن يَزيدَ اللَّذِي عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُذرِي وَفِي أَنَّ نَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَنِر فَلَنْ اللهِ

ملطانة ١٣٢/٢ فَانْطَلَقْتُ

مدست. ۱٤٩٠

إب ٥٠-٤٩

مدبیشه ۱٤۹۱

احب ٥٠-٥١

باب ٥٠–٥٣ حدیث ۱٤٩٠-۱٤٩

أَذَيْرَهُ عَنْكُرْ وَمَنْ يَسْتَغْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَفْنَ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرُهُ اللَّهُ وَمَا ۗ الح*لان*ية ١٣٢/٢ يَغْنِهِ أُغطِي أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ مِرْثُنَ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكَ عَنْ ۗ مديث ١٩٦ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ مِنْكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِينَكِيُّهِ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلاً فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ

مَنَعَهُ مِرْثُنَ مُوسَى حَدَّثَنَا وَهَيبَ حَدَّثَنَا هِشَـامٌ عَنْ أَبِيهِ عَن الزَّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ بَيْنِكُ ۗ مِيتُ ١٩٩١ عَن النَّيِّ عِين اللَّهُ عَلَا لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُ كُر حَبْلَة فَيَأْتِي بِحُزْمَةِ الْحَطَب عَلَى ظَهْرِهِ فَيبِيعَهَا

فَيَكُفُّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنْعُوهُ وحدثن عَبْدَانُ عَبِدَانُ أُخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أُخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ عُزْوَةَ بْنِ الزَّبْرِ وَسَعِيد بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ رَفِّكَ قَالَ سَـأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِمْ بْنَ حِزَامٍ رَفِّكَ قَأَعْطَانِي ثُمْ ا سَــاَلَٰتُهُ فَأَعْطَانِي ثُرُ قَالَ يَا حَكِيمٌ إِنَّ هَذَا الْمَـالَ خَضِرَةٌ خُلُوةٌ فَمَن أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْس بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسِ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ الْبَدْ الْعَلْيَا خَيْرُ مِنَ الْمَدِ الشَّفْلَى قَالَ حَكِيمٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِى بَعَنَكَ بِالْحَقُّ لاَ أَزِزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أَفَارِقَ الدُّنيَّا فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَثَنَّكَ يَدْعُو حَكِيًّا إِلَى الْعَطَاءِ فَيَأْبَى أَنْ يَمْبَلُهُ

يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِدِينَ عَلَى حَكِيمٍ أَنَّى أَغْرِضْ عَلَيْهِ حَقَّهْ مِنْ هَذَا الْنَيْءِ فَيَأْتِي أَنْ يَأْخُذُهْ فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْبُ عَتَّى تُوْفَّى بُوسِ مَنْ أَعْطَاهُ الله | إب شَيْئًا مِنْ غَيْرِ مَسْــأَلَةٍ وَلاَ إِشْرَافِ نَفْس **مِرْثُنِ** يَحْنَى بْنْ بْكَبْرِ حَذْثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونْسَ ۗ ميت ١٩٦ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ سَـالِم أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ رَفِي قَالَ سَمِعْتُ عُمْرَ يَقُولُ كَانَ

مِنْهُ ثُرِّ إِنَّ عُمْرَ وَظِي دَعَاهُ لِيغطِيمُهُ فَأَتِي أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا فَقَالَ عُمَرْ إِنِّي أَشْهِدُكُمْ

رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْكُ يُعْطِيني الْعَطَاءَ فَأَقُولُ أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرْ إِلَيْهِ مِنَّى فَقَالَ خُذْهُ إِذَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمُنالِ شَيْءٌ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَـائِل فَخَذْهُ وَمَا لاَ فَلاَ تُثْبِغهُ نَفْسَكَ باب مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثَّرًا مِرْثُ يَعْنَى بن بَكْيرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ إب ٥٢-٥٥

عُبَيْدِ اللَّهِ بْنَ أَبِي جَعْفَرِ قَالَ سَمِعْتُ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَمَرَ قَالَ شَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَعِنْ قَالَ قَالَ النَّيْ عِينِ مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَخَيْرٍ **وقال** إِذَّ الشَّمْسَ تَذَنُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَبْلُغَ الْعَرَقُ نِضفَ الأَذْنِ | الع*ان*ية ١٣٤/١ في م*ي*ت

فَبَيْنَا لَمْ كَذَلِكَ اسْتَغَاثُوا بِآدَمَ ثُرِّ بِمُوسَى ثُمُّ بِجُلِّم لِيُّك اللَّهِ حَدَّثَنِي اللَّيث

حَدَّتَنِي ابْنُ أَبِي جَعْفَرِ فَيَشْفَعُ لِيُقْفَى بَيْنَ الْحَلْقِ فَيَمْشِي حَتَّى يَأْخُذَ بِحَلْقَةِ الْبَابِ فَيَوْمَثِيدٍ يَبعَثُهُ اللَّهُ مَقَامًا خَمُودًا يَخْتَدُهُ أَهْلُ الجَنِعِ كُلُّهُمْ **وقال** مُعَلَى حَدَّثَنَا وُهَنِبُ عَنِ النُّغَمَانِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُشْلِمٍ أَخِي الرَّهْرِي عَنْ حَمْزَةَ سَمِعَ ابْنَ مُحْمَرَ رَفِي عَنِ النَّبِيّ عِين في الْمُنسألة السب قول الله تَعَالَى ٥ لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ الْحَافَا (١٠٠٠) وَكُم الْغِنَى وَقَوْلِ النَّبَىٰ عِيْشِهُمْ وَلاَ يَجِدُ غِنَّى يُغْنِيهِ ۞ لِلْفَقَرَاءِ الَّذِينَ أُخْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ (m) إِلَى قَوْلِهِ \* فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (m) مِرْثُ جَنَّا جُنامُ بِنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُغَبَةُ أَخْبَرَ نِي مُعَنَدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَلَيْ عَن النَّبِيِّ عَلَيْكُ إِلَّا لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُهُ الأَكْلَةُ وَالأَكْلَةِنِ وَلَكِنِ الْمِسْكِينُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ غِنَّى وَيَسْتَحْبِي أَوْ لاَ يَسْـأَلُ النَّاسَ إِلْحَافًا مِرْثُ لَا يَعْقُوبُ بنُ إِرْاهِيمَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابنُ عُلَيَّةً حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَدَّاءُ عَنِ ابْنِ أَشْوَعَ عَنِ الشَّغِيِّ حَدَّتَنِي كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنِ اكْتُبْ إِلَىٰ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ عِيْشِكُمْ فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَمِعْتُ النَّبيّ عَيْنُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ كُوهَ لَكُورُ ثَلاَّتُا قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةَ الْحَالِ وَكُثْرَةَ السُّؤال مدثن مُحْتَدُ بْنُ غُرَيْرِ الرَّهْرِئُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَـالِحِ بْن كَيْسَـانَ عَن ابْن شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ عَيَا إِلَى م وَأَنَا جَالِسٌ فِيهِمْ قَالَ فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّا اللَّهِ مِنْهُمْ رَجُلاً لَمْ يُغطِهِ وَهُوَ أَعْجَبُهُمْ إِنَّ فَقُمْتُ إِنِّي رَسُولِ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَسَارَزَتُهُ فَقُلْتُ مَا لَكَ عَنْ فُلاَنِ وَاللَّهِ إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ أَوْ مُسْلِمًا قَالَ فَسَكَتْ قَلِيلاً ثُرَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمْ فِيهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُلاَنِ وَاللَّهِ إِنَّى لأَرَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ أَوْ مُسْلِمًا قَالَ فَسَكَتُ قَلِيلاً ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَغَلَمْ فِيهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُلاَنِ وَاللَّهِ إِنِّى لأَرَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ أَوْ مُسْلِمًا يَغْنَى فَقَالَ إِنِّي لأُغطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُ إِنَّ مِنْهُ خَشْيَةً أَنْ يُكَبَّ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ وَعَنْ أَبِيهِ عَنْ صَـالِحٍ عَنْ 🖟 . إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ هَذَا فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْكُ بِيَدِهِ فَجَمَعَ بَيْنَ عُنُقِ وَكَتِنِي ثُمْ قَالَ أَفْبِلُ أَيْ سَغَدُ إِنِّي لأُغطِي الرَّجُلَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ٥ فَكُبَكِبُوا ۞ قُلِبُوا ٥ مُكِبًّا ۞ أَكَبَّ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ فِعْلُهُ غَيْرَ وَاقِع عَلَى أَحَدٍ فَإِذَا وَقَعَ الْفِعْلُ قُلْتَ كَبَّهُ اللَّهُ لِوَجْهِهِ وَكَبْنَهُ أَنَا مِرْثُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الأَعْرَجَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِّكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّكُمْ اللَّهِ عَلِيكُمْ

سه ۱۶۹۹

ب ٥٥-٥٥

رسيشه ١٥٠٠

عديبشه ١٥٠١

عدسیشه ۵۰۲

*ىلطانية* ١٣٥/٢ إنتمَاعِيلَ

. . . .

باب 02-02 حدیث ۱۵۰۷-۱۲۹۹

قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ رَّادُهُ اللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَتَانِ وَالنَّمَرَةُ وَالنَّدِيَّانِ وَلَكِن الْمِسْكِينُ الَّذِي لا يَجِدُ غِنِّي يُغْنِيهِ وَلا يُفْطَنُ بِهِ فَيْتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ مِرْثُنَ عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا السَّاءِه

أَبُو صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّيِّ عِينَ إِلَيْ إِلَيْ اللَّهُ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ حَيِلَةٌ ثُو يَغُذُو أَحْسِبُهُ قَالَ إِلَى الْجَنَلُ فَيَخْتَطِبَ فَيَبِيعَ فَيَأْكُلُ وَيَتَصَدَّقَ خَيْرٍ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْـأَلُ النَّاسَ قَالَ

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ صَالِحٌ بْنُ كَيْسَانَ أَنْجُرُ مِنَ الزَّهْرِي وَهُوَ قَدْ أَذْرَكَ ابْنَ عُمَرَ باسب

خَرْصِ الغَّنرِ م**ِرْشُنَا** سَهْلُ بْنُ بَكَارٍ حَدَّثَنَا وْهَنِتِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَخْنِى عَنْ عَبَاسٍ ۗ ميت ١٥٥ السَّاعِدِيُّ عَنْ أَبِي مُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ غَرْوْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَيْكُمْ غَزْوَةً تَبُوكَ فَلْنَا جَاءَ وَادِيَ الْقُرَى إِذَا امْرَأَةً فِي حَدِيقَةٍ لَهَا فَقَالَ النَّيْ ﷺ لأَضْحَابِهِ الحَرْصُوا وَخَرَصَ اً رَسُولُ اللَّهِ عِيُّكِمْ عَشَرَةً أَوْسُقِ فَقَالَ لَحَسَا أَخْصِي مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَلَنَا أَتَلِنَا تَبُوكَ قَالَ أَمَّا إِنَّهَا سَتَهُبُ اللَّيٰلَةَ رِيحٌ شَدِيدَةً فَلاَ يَقُومَنَّ أَحَدٌ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ بَعِيرٌ فَلْيَغْهِلْهُ فَعَقَلْنَاهَا

وَهَبَتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَأَلْقَتْهُ بِحِبَلِ طَيْئٍ وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنِّئِي يَقِطْكِي بَغْلَةً يَيْضَاءَ وَكَسَاهُ بُرْدًا وَكَتَبَ لَهُ بِيَخْرِهِمْ فَلَنَا أَنَّى وَادِى الْفُرَى قَالَ لِلْمُزَأَةِ كَمْ جَاءَ حَدِيقَتُكِ قَالَتْ عَشَرَةً أَوْسُقِ خَرْصَ رَسُولِ اللَّهِ عِيَّكُمْ قَفَالَ النَّبِي عِيَّكُمْ إِنَّى مُتَعَجِّلٌ إِلَى الْمُدِينَةِ فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُوزَ أَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِي فَلْيَتَعَجَّلْ فَلَمَّا قَالَ ابْنُ بَكَّارِ كَلِمَتَّةً مَعْنَاهَا أَشْرَفَ

عَلَى الْمُتدِينَةِ قَالَ هَذِهِ طَابَةُ فَلَمَا رَأَى أُحُدًا قَالَ هَذَا جُبَيْلٌ يُحِبُّنَا وَنْحِبُهُ أَلا أُخْبِرُكُم بِخَيْر دُورِ الأَنْصَارِ قَالُوا بَلَي قَالَ دُورُ بَنِي النَّجَارِ ثُرَّ دُورُ بَنِي عَبِدِ الأَمْمَلِ ثُمَّ دُورُ بَنِي

سَاعِدَةً أَوْ دُورُ بَنِي الْخَارِثِ بْنِ الْخَوْرَجِ وَفِي كُلُّ دُورِ الأَنْصَارِ يَعْنِي خَيْرًا وقال سُلَيَانُ بْنُ بِلاَلِ حَذَنَنِي عَمْرُو ثُرُ دَارُ بَنِي الْحَارِثِ ثُمْ بَنِي سَــاعِدَةَ وَقَالَ سُلَيَانُ عَنْ سَعْدِ بْن سَعِيدٍ عَنْ عُمَارَةَ بْن غَزِيَّةَ عَنْ عَبَاسِ عَنْ أَبِيهِ عَن النَّيِّ عَنْ عُمَارَةَ بْن غَزيَّة عَنْ عَبَاس يُحِبْنَا وَنُحِبُهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ كُلُّ بُسْتَانِ عَلَيْهِ حَائِطٌ فَهْوَ حَدِيقَةً وَمَا لَرْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَائِطٌ .

لَمْ يَقُلْ حَدِيقَةً بِاسِبِ الْعُشْرِ فِيمَا يُسْقَى مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ وَبِالْمُـاءِ الجُمَارِى وَلَمْ يَرَ | بب ٥٠-٥٥

عُمَرُ بْنُ عَبِدِ الْعَزِيزِ فِي الْعَسَلِ شَيْئًا مِرْثُنِ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْبَعَ حَذَثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مِيتِ ١٥٠٧ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ نِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ سَــالِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ وَلَكُ

عَنِ النَّبِيُّ عَيِّئِكُمْ قَالَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْفَيُونُ أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا الْفَشْرُ وَمَا شَتَى بِالنَّصْحِ

يَضِفُ الْعُشْرِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا تَفْسِيرُ الأَوْلِ لأَنَّهُ لَمْ يُوقِّتْ فِي الأَوَّلِ يَغني حَدِيثَ ابْن عُمَرَ وَفِهَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعَشْرُ وَبَئِنَ فِي هَذَا وَوَقَّتَ وَالزِّيَادَةُ مَفْنُولَةٌ وَالْمُفَسِّرُ يَفْضِى عَلَى الْمُنهَمِ إِذَا رَوَاهُ أَهْلُ النَّبَتِ كَمَا رَوَى الْفَضْلُ بْنُ عَبَاسٍ أَنَّ النَّبِيّ عَرِينِ لَمْ يُصَلُّ فِي الْكَعْبَةِ وَقَالَ بِلاَلٌ قَدْ صَلَّى فَأْخِذَ بِقَوْلِ بِلاَلِ وَرُكَ قَوْلُ الْفَضْل باب لَيسَ فِيَا دُونَ خَسَةِ أَوْسُقِ صَدَقَةً مِرْسُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَعْنَى حَدَّثَنَا مَالِكُ قَالَ حَلَّتِنِي مُحَدِّدُ بْنُ عَبدِ اللَّهِ بْنِ عَبدِ الرَّحْمَن بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَى سَعِيدِ الخُدْرِي رَاكُ عَن النَّيْ عَلِي اللَّهِ قَالَ لَيْسَ فِيمَا أَقَلْ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُق صَدَقَةٌ وَلا في أَقَلَ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الإبِلِ الذَّوْدِ صَدَقَةٌ وَلا فِي أَقَلَ مِنْ خَمْس أَوَاقِ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ قَالَ أَبْوِ عَبْدِ اللَّهِ هَذَا تَفْسِيرِ الأَوْلِ إِذَا قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَسْمَةٍ أَوْسْقِ صَدَقَةً وَيُؤْخَذُ أَبَّدًا فِي الْعِلْمِ بِمَا زَادَ أَهْلُ النَّبَتِ أَوْ بَيِّنُوا بِاسِ أَخْذِ صَدَقَةِ النَّنو عِنْدَ صِرَامِ النَّفْل وَهَلْ يُثْرَكُ الصَّبِيُّ فَيَمَسُ تَمْرَ الصَّدَقَةِ مِرْثُ عُمَرْ بْنُ مُحَدِيْنِ الْحُسَنِ الأَسَدِي حَدَّثْنَا أَبِي حَدَّثْنَا إِيْرَاهِيمْ بْنُ طُهْهَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وْكِيُّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ يُؤْقَى بِالنَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّحْلِ فَيَجِيءُ هَذَا بِتَمْرِهِ وَهَذَا مِنْ تَمْرِهِ حَتَّى يَصِيرَ عِنْدَهُ كَوْمًا مِنْ تَمْو فَجَعَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ رَهِنْكُ يَلْعَبَانِ بِذَلِكَ النَّمَو فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا مَّنرَةً فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَنظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عِينَا اللَّهِ عَلَيْكُ فَأَخْرَجَهَا مِنْ فِيهِ فَقَالَ أَمَا عَلِيتَ أَنَّ آلَ عَلَّى نَهُدٍ عِنَاكُ اللَّهُ اللَّهُ الصَّدَقَةَ بِالسبِ مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ أَوْ نَخْلَهُ أَوْ أَرْضَهُ أَوْ زَرْعَهُ وَقَدْ وَجَبَ فِيهِ الْعُشْرُ أَوِ الصَّدَقَةُ فَأَدًى الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ بَاعَ ثِمَارَهُ وَلَهُ تَجِب فِيهِ الصَّدَقَةُ | وَقَوْلُ النَّيَّ عَرِيُّكُ ۗ لاَ تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا فَلَمْ يَخْظُرِ الْبَيْعَ بَعْدَ الصَّلاَجِ عَلَى أَحَدٍ وَلَمْ يَخْصُ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مِثَنْ لَرْ تَجِبْ صِرْبُنَ حَجَاجٌ حَدَّثَنَا شُغبَةُ ا أُخْبَرَ نِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارِ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَئِينَ نَهَى النَّبِي عَلِينَ عَنْ بَنِيعِ النُّمَرَ وَ حَتَّى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ دِينَارِ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَئِينًا لَهُ مَن يَلِيعِ النُّمَرَ وَ حَتَّى اللَّهِ يَبِدُو صَلاَحُهَا وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاَحِهَا قَالَ حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ مِرْثُنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَبِّكُ بَهَى النَّبَىٰ عَيْكِ عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا **مِرْثُن** فَتَيْنَهُ عَنْ مَالِكِ عَنْ مُمَنِدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَلِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ رَبِّلِيُّكُم نَهَى عَنْ يَبِع الثُّمَارِ حَتَّى ثُرْهِيَ قَالَ حَتَّى تَحْتَارً بِاسِ هَلْ يَشْتَرِى صَدَقَتَهُ وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِي اللَّهِ

باب ۵۷-۵۷ میست ۱۵۰۸

باب ۵۸-۷۸

ملطانية ١٣٧/٢ تَمنو

إب ٥٩-٨٥

. . .

. . . .

حدسہ ۱۵۱۲

با\_\_ ۱۰-۹۰

باب ۵۷–۱۳ حدیث ۱۵۰۸–۱۵۲۰

صَدَقَتُهُ غَيْرُهُ لأَنَّ النَّبِيِّ عَرِينِهِ إِنَّمَا نَهَى الْمُنْصَدِّقَ خَاصَّةً عَنِ الشِّرَاءِ وَلَمْ يَنْهُ غَيْرُهُ مد عنى بنُ بَكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ أَنَّ السَّهِ ١٥١ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ غُمَرَ وَلِيْكُ كَأَنَ يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهُ لِيَاءُ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ ثُمُّ أَنَّى النَّبَى عَيِّكُمْ فَاسْتَأْمَرُهُ فَقَالَ لاَ تَعْدُ فِي صَدَقَتِكَ عَبَدَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَفِيْ لاَ يَتُوكُ أَنْ يَبْتَاعَ شَيْئًا تَصَدَّقَ بِهِ إِلاَّ جَعَلَهُ صَدَقَةً **ورثن** الماله عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ مُمَرّ وَ يُشْكُ يَقُولُ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرْخُصِ فَسَـأَلْتُ النَّبَى عِيَّكِيُّ فَقَالَ لاَ تَشْتَر وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكُهُ بِدِرْهَمَ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْثِهِ بِاسب مَا يُذْكُر فِي #ب الصَدَقَةِ لِلنَّبِي عِينَاكِينَا مِدْتُ آدَمُ حَدَثَنَا شُعْبَةً حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بِنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا | مديد ١٥٥٥ ملانية ١٣٨/١ أ.

هُرَيْرَةَ وَلَئْكَ قَالَ أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِى وَلِئْكَا تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ

النَّبِي عِيَّكِ إِلَيْمُ حَمَّا أَمَّ قَالَ أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لاَ تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ بِاسِ الصَّدَقَةِ

عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجُ النِّبَى عَرِيْكُ مِرْثُ سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ مِيت ١٥١

عَنِ ابْنِ شِهَـابِ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلِشَّتُ قَالَ وَجَدَ النَّبئ

عِيْكُ، شَـاةً مَيْنَةً أُعْطِيْتُهَا مَوْلاًةً لِمَيْمُونَةً مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ النَّبَىٰ عِيِّكُمْ هَلاً انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا قَالُوا إِنَّهَا مَنِثَةٌ قَالَ إِنَّمَا حَرْمَ أَكُلُهَا مِرْتُ آدَمْ حَدَّثَنَا شُعْبَةْ حَدَّثَنَا الْحَكَرُ عَنْ الصحيح مديد ١٥١٧ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ وَقِينًا أَنْهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِى بَرِيرَةَ الْبِعْقِ وَأَرَادَ مَوَالِيهَــا أَنْ يَشْتَرِطُوا وَلاَءَهَا فَذَكِرَتْ عَائِشَةُ لِلنِّي عَرَجِكِمْ فَقَالَ لَهَــا النَّبِي عَرَجِكُمْ اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَتْ وَأَتِيَ النَّبِي عِيِّكُ إِلَّهُمْ بِلَحْمٍ فَقَلْتُ هَذَا مَا تُضدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ هُوَ لَمَا صَدَقَةً وَلَنَا هَدِيَةً إِلَى إِذَا تَحَوَلَتِ الصَّدَقَةُ مِرْثُ عَلَى بَنْ عَبِدِ اللهِ

حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حَفْصَةً بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أَمْ عَطِيَّةَ الأَنْصَـاريَّةِ وَلَيْنَ ۚ قَالَتْ دَخَلَ النَّبِي يُوِّكِنِّهِ عَلَى عَائِشَةً وَلِنَّكَ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُو شَيْءٌ فَقَالَتْ لاَ إلاّ مَنىءٌ بَعَنَتْ بِهِ إِلَيْنَا نُسَيْبُهُ مِنَ الشَّـاةِ الَّتِي بَعَثْتَ بِهَا مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ نَجِلَهَا **مِرْثُنَ** يَخْنَى بْنُ مُومَى حَدَّثَنَا وَكِيمٌ حَدَّثَنَا شَعْبَةً عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس ثِنْكُ أَنَّ **ا**ميث ١٥٩ النَّبِيَّ عَرِيُّكُمْ أَتِي بِلَحْمٍ تُصْدُقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةً وَهُو لَنَا هَدِيَّةً وقال الصد ٥٥٠

أَبُو دَاوْدَ أَثْبَأَنَا شُغِبَةُ عَنْ قَتَادَةً سِمِعَ أَنْسًا عَنِ النِّي عِينِكُ إِسبِ أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنَ الأُغْنِيَاءِ وَرُرَدَ فِي الْفُقَرَاءِ حَيْثُ كَانُوا مِرْثُ فَمُعَدَّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْدِي بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْئِ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفِينَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَرِيْكُ إِلَيْهَا ذِينِ جَبَلِ حِينَ بَعَتَهُ إِلَى الْيَمَنِ إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابِ فَإِذَا جِنْتُهُمْ فَادْعُهُمْ إِنِّي أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ نُحَدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ ۗ ٥. أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلّ يَوْمِر وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَا شِيمْ فَتُرَدُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ ثُمُ أَطَاعُوا لَكَ بَذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكِرَائِرَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّق دَعْوَةَ الْمُظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ يَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِبَّاتِ باسب صَلاَةِ الإمَّامِ وَدُعَانِهِ لِصَاحِب الصَّدَقَةِ وَقَوْلِهِ ۞ خُذْ مِنْ أَمْوَالِمِهِ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُرْتَكِهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنَّ ۗ لَمُنهُ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ عُمْرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرُو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِن أَبِي أَوْفَى قَالَ كَانَ النَّيْ عَيِّكِم إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى آلِ فُلاَنٍ فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى بِاسِي مَا يُسْتَخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ وَقَالَ ابْنُ عَبَاسِ رَفِينًا لَيسَ الْعَنْبَرُ بِرَكَازِ هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ وَقَالَ الْحَسَنُ فِي الْعَنْبَرِ وَاللَّوْلُوْ الْحُمْسُ فَإِنَّمَا جَعَلَ النَّبِي عِينَ إِلَيْ فِي الزِّكَازِ الْحُمْسَ لَيْسَ فِي الَّذِي يُصَابُ في الْمَاءِ وقال اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَوُ بنُ رَبِيعَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَلَثْ عَنِ النَّبِيِّ عِينِهِ إِنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَــأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِأَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارِ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ فَحُرَجَ فِي الْبَحْرِ فَلَمْ يَجِدْ مَرْبَكًا فَأَخَذَ خَشَّبَةً فَتَقَرَهَا فَأَدْخَلَ فِيهَــا أَلْفَ دِينَارٍ فَرَى بِهَا فِي الْبَحْرِ فَحَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ فَإِذَا بِالْحَشَبَةِ فأخَذَهَا لأَهْلِهِ حَطَّبًا فَذَكُرِ الْحَدِيثَ فَلَنَا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ بَاسِ فِي الزَّكَارِ الْخُمْسُ وَقَالَ مَالِكٌ وَانِنُ إِذْرِيسَ الزَّكَازُ دِفْنُ الْجَنَاهِلِيَّةِ فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ الْخُمْسُ وَلَيسَ الْمَعْدِنُ بِرَكَازِ وَقَدْ قَالَ النَّبِي عِيْكُ فِي الْمُعْدِنِ جُبَارٌ وَفِي الرَّكَازِ الْحُنْسُ وَأَخَذَ مُحَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنَ الْمُعَادِنِ مِنْ كُلِّ مِائْتَيْنِ خَسْمَةً وَقَالَ الْحَسَنُ مَا كَانَ مِنْ ركَاز في أَرْضِ الحَرْبِ فَفِيهِ الحُمْسُ وَمَا كَانَ مِنْ أَرْضِ السِّلْمِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ وَإِنْ وَجَدْتَ اللَّقَطَةَ فِي أَرْضِ الْعَدُوْ فَعَرْفُهَا وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَدُوْ فَفِيهَا الْحُنْمُسُ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ الْمَعْدِنُ 🖟 🛪

اب ۱۲-۱۷

*ملطانية* ١٣٩/٢ فَأَخْبِرْهُمْ

ب ٦٥-٦٥

پیشه ۱۵۲۲

إب ١٦-١٦

صربیشہ ۲۴۵

باب ١٦-٦٧

حدیث ۱۵۲۱–۲۸۸ باب ۱۲–۲۲

ركَازْ مِثلُ دِفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ لأَنَّهُ يُقَالُ أَزَكَزَ الْمَعْدِنُ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ شَيْءً قِيلَ لَهُ قَدْ يُقَالُ لِمَنْ وُهِبَ لَهُ شَيْءً أَوْ رَبِحَ رِجْمًا كَثِيرًا أَوْ كُثُرَ ثَمَيْهُ أَزْكُونَ ثُو نَاقَضَ وَقَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَكُنْمَهُ فَلاَ يُؤَدِّى الْحَمْسَ مِرْشُ عَبدُ اللَّهِ بَنْ يُوسْفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَن ابن شِهَابِ السيد عام معاني ١٣٠/٢ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَظِيُّ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّالِيُّهُمْ قَالَ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْبِثْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الزَّكَارِ الْحُنْسُ ى*اــــــــ قَ*وْلِ اللَّهِ تَعَالَى ۞ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَـا ۞ وَمُحَاسَبَةِ الْمُصَدِّقِينَ مَعَ الإمَامِر || بب ١٠-١٧ مرثب يُوسُفُ بنُ مُوسَى حَدَّتَنَا أَبُو أَسَامَةَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بنُ عُزوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي المست ١٥٢٥ مُمَنِدِ السَّاعِدِي وَلَيْ قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ عِينَ السُّلِّي رَجُلاً مِنَ الأَسْدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَني سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ النَّبِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ بِاسِبِ اسْتِغَالِ إبل الصَّدَقَةِ وَأَلْبَانِهَا ۗ ابب ١٦-١٨ لأَبْنَاءِ السَّبِيلِ مِرْثُ مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنْ شُعْبَةً حَدَّثَنَا فَتَادَةُ عَنْ أَنس رَفِي أَنَّ مِيم ١٥٦ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ اجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَرَخَّصَ لَحَمْ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ أَنْ يَأْتُوا إبلَ الصَّدَقَةِ فَتَشْهَ بُوا مِنْ أَلْتَانِهَا وَأَنْوَالِمَا فَقَتَلُوا الزَاعِيَ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله عِيدَ اللَّهِ عَالَيْكُ

> فَأَتِيَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُتُهُمْ وَرَّرَكُهُمْ بِالْحَرَّةِ يَعَضُونَ الجِّارَةَ تَابَعَهُ أَبُو قِلاَبَةَ وَمُحَيْدٌ وَتَابِتٌ عَنْ أَنْسِ **بِاسِ** وَسْمِ الإِمَامِ إِبِلَ الصَّدَقَةِ بِيَدِهِ **مِرْثُنَ ا** إِرْاهِيمْ بْنُ الْمُنذِر حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا أَبُو عَمَرو الأَوْزَاعِئ حَدَّثَني إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ أَبِي طَلْحَةَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ ثِينَتِي قَالَ غَدَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِينَظُيم بعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لِيُحَنِّكُهُ فَوَافَيْتُهُ فِي يَدِهِ الْمِيسَمُ يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ

*باســــ* فَرْض صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَرَأَى أَبُو الْعَالِيّةِ وَعَطَاءٌ وَابْنُ سِيرِينَ صَدَقَةَ الْفِطْر | بـب ٣-٣ فَرِيضَةً **مِرْثُنَ** يَخْتِي بْنُ مُحَدِّدِ بْنِ السَّكُنِ حَذَّتَنَا مُحَدَّدُ بْنُ جَهْضَم حَذَّتَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ السَّيْتِ مَاهَا جَعْفَرٍ عَنْ مُمَرَ نِن نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَئِكُ ۚ قَالَ فَرَضَ رَسُّولُ اللَّهِ عَيْكُمْ زَكَاةً الْفِطْرِ صَمَاعًا مِنْ تَمْدٍ أَوْ صَمَاعًا مِنْ شَعِيرِ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحَرُّ وَالذُّكُرِ وَالأُنْقَ وَالصَّغِير وَالْـكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤدِّى قَبَلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ **باسب** ال

صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِينَ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكً عَنْ نَافِعِ عَنَ ابْنِ مُمَرَ رَفِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَرَّبُكُمْ فَرَضَ زَّكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرِ أَوْ بب ٢٠٠٣ ملانية ١٣١٧ بب الصاعًا مِنْ شَعِيرِ عَلَى كُلُ حُرُّ أَوْ عَندٍ ذَكَرَ أَوْ أَنْنَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِاسب صَاعٍ مِنْ شَعِيرِ مِرْثُ عَلِيصَةً حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَفَ قَالَ كُنَا نُطْعِمُ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ بِاسِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا ا مِنْ طَعَامٍ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بنْ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْن عَبدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْجِ الْعَامِرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَعَنْ يَقُولُ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرِ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ بِاسِبٍ صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرِ مَرْثُنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا اللَّيْكَ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ أَمْرَ اللَّيْ عَيْكُ بِزَّكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْنِ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَبِي فَحَمَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ إلى صَاعِ مِنْ زَبِيبٍ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ بَزِيدَ الْعَدَفِيَّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ حَدَّنَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ وَلَيْ قَالَ كُنَا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ عَلِينًا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرِ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ فَلَنَا جَاءَ مُعَاوِيَةٌ وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ قَالَ ع أَرَى مُدًّا مِنْ هَذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ ما ل الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْعِيدِ مِرْثُ آدَمُ حَدَّثْنَا حَفْصُ بْنُ مَنِسَرَةَ حَذَثْنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفِي ۚ أَنَّ النَّبَى عَلِيكُ أَمَرَ بِزَّكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ صِرْثُ مُعَاذُ بَنْ فَضَـالَةَ حَدَّثَنَا أَبُو غُمَرَ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرَى وَلِئْكُ قَالَ كُنَّا نُخُرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عِيُّكُمْ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامِ وَقَالَ أَبُو سَعِيدِ وَكَانَ عَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأَقِطُ وَالنَّمْرُ لماسِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الحُدُّ وَالْمُنَادُكِ وَقَالَ الزُّهْرِي فِي الْمُتَلُوكِينَ لِلتُّجَارَةِ يُزَّكَى فِي التُّجَارَةِ وَيُزَّكَى فِي الْفِطْدِ مِرْثُ أَبُو النُّعَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبِينَ قَالَ فَرَضَ النِّبِيْ صَدَقَةَ الْفِطْرِ أَوْ قَالَ رَمَضَــانَ عَلَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمُتَلُوكِ صَـاعًا مِنْ تَمْرِ أَوْ

عدسيشه ١٥٢٩

باب ۷۷-۷۷ مدیث ۱۵۳۲

فَأَغْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنَ الثَّنْدِ فَأَعْطَى شَعِيرًا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّى إِنْ كَانَ يُعْطِي عَنْ بَنَّ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَكِنَ يُغْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمِ أَوْ يَوْمَيْنِ بِاسِبِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْحَبِيرِ صِرْتُ مُسَدَّدٌ حَذَثَنَا يَخْنَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَـرَ رَبِطْتُكُ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْنِرِ عَلَى الصَّغِير وَالْكَبِرِ وَالْحُورُ وَالْمُنَالُوكِ

باب ۷۳-۱/۷۹

إُسِبِ وُجُوبِ الْحَدَّجُ وَفَصْلِهِ ۞ وَيَلِهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَن اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ۗ إببِ ا

وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنىٰ عَن الْعَالَمِينَ ۞ **مرثن** عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسْفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ ۗ سيت ١٥٣٨

عَن ابن شِهَابِ عَنْ سُلَيْهَانَ بْن يَسَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَبَّاسِ رَاتِكُ قَالَ كَانَ الْفَضْل رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ عِينِ ﴿ جَمَّاءَتِ الرَّأَةُ مِنْ خَنْعَمَ جَمَّعَلَ الْفَضْلَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ وَجَعَلَ النَّبَىٰ عِيْكِيْ يَضرفُ وَجْهَ الْفَصْلِ إِنِّي الشُّقِّ الآخَرِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنّ فَريضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَتْجُ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَجِيرًا لاَ يَثْبَتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحْجُ عَنْهُ ِ قَالَ نَعَمْ وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ **بِاسِ** قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ۞ يَأْتُوكَ رَجَالاً وَعَلَى كُلِّ إ!ب ·

صَامِرِ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَحَ عَمِيقِ ٥ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَمُنْمُ ﴿ ١٠٠٠ ٥ فِجَاجًا ﴿ ١٠٠٠ الطُّرْقُ

الْوَاسِعَةُ مِرْثُنَ أَخْمَدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ | ميث ١٥٣٩

سَالَمَ بِنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَفِي قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُ يَرَكُ رَاحِلَتُهُ بِذِى الْحَالِنَةَةِ ثُمَّ يُهِلُ حَتَّى تَسْتَوِىَ بِهِ قَائِمَة**ُ مِرْش**َ إِيْرَاهِيمْ أَخْبَرَنَا الْوَلِيذَ حَذَثَنَا ال**م**يتِ ١٥٠

الأُوْزَاعِيْ سَمِعَ عَطَاءً يُحَدِّثُ عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَلَيْكُ أَنَّ إِهْلَالَ رَسُولِ اللّهِ عَيَّكُمْ

مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ رَوَاهُ أَنْسُ وَابْنُ عَبَّاسِ رَفِيْهُ بِاسب الحُبّج عَلَى الوْحْلِ **وَقَال**َ أَبَانُ حَدْثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَدّدٍ عَنْ عَائِشَةَ بَرْكَ أَنَّ النِّيَّ عَيْظَيُّ بَعَثَ مَعَهَا أَخَاهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَأَعْمَرَهَا مِنَ التَّنْعِيدِ وَحَمَلَهَا عَلَى قَتَبِ وَقَالَ عُمَّرُ رَائِكَ شُدُوا الرِّحَالَ فِي الحَدِّجُ فَإِنَّهُ أَحَدُ الجِبْهَادَيْنِ و**ورژَّن**َ مُحَدَّدُ بِنُ أَبِي بَكِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَايِتٍ عَنْ ثَمَّامَةً بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنسِ قَالَ حَجَّ أَنسُ 🌡 . عَلَى رَحْلِ وَلَمْ يَكُنْ شَجِيعًا وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَكِلُّنَّا حَجَّ عَلَى رَحْلِ وَكَانَتْ زَامِلَتُهُ **مِرْثُتُ** عَمْرُو بْنُ عَلِي َّحَدُثَنَا أَبُو عَاصِم حَدَّثَنَا أَيْتُنْ بْنُ نَالِمٍ حَدَّثَنَا الْقَاسِمْ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ وَلَيْهَا أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْتَمَرْتُمْ وَلَمْ أَعْتَمِرْ فَقَالَ يَا عَبِدَ الرَّحْمَنِ اذْهَبْ بِأُخْتِكَ فَأَغْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيدِ فَأَحْقَبَهَا عَلَى نَافَةٍ فَاعْتَمَرَتْ بِاسْبِ فَضْلِ الحَجّ المُنزورِ مِرْثُ عَندُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبدِ اللَّهِ حَدْثَنَا إِنزاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزَّهْرِئ عَنْ 🖟 ٠ سَعِيدِ بْنِ الْنَسَيَبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْ قَالَ سُئِلَ النَّيْ عَيِّكُ أَيْ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قِيلَ ثُمْ مَاذَا قَالَ جِهَادٌ فِي سَبِيلَ اللَّهِ قِيلَ ثُرَّ مَاذَا قَالَ حَجْ مَبْرُورٌ مِرْثُ عَبْدُ الرَّخْمَن بنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ أَخْبَرَنَا حَبِيبُ بنُ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ وَلِي أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَى الجبهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَفَلاَ نُجَاهِدُ قَالَ لاَ لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ يَجْ مَبْرُورٌ مِرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُغبَهُ حَدَّثَنَا سَيَارٌ أَبُو الْحَنكِرِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَلِي قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَيْكُمْ يَقُولُ مَنْ حَجَّ بِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُتْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيْوْمِ وَلَدَثُهُ أَمُّهُ بِاسِب ِ فَرَضِ مَوَاقِيتِ الْحَجُ وَالْعُمْرَةِ م**ِرْثِنَ** مَالِكُ بْنُ إِسْمَاْعِيلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنى زَيْدُ بْنُ جُبَيْرِ أَنَّهُ أَنَّى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ رَفِيكَا فِي مَنْزِلِهِ وَلَهُ فُسْطَاطٌ وَسُرَادِقٌ فَسَـأَلْتُهُ مِنْ أَيْنَ يَجُوزُ أَنْ أَغْتِمِرَ قَالَ فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ عِينَ اللهِ الْخَدِ قَرْنًا وَلأَهْلِ الْمُدِينَةِ ذَا الْحَلَيْفَةِ وَلأَهْلِ الشَّـأْمِ الْحُنْفَةَ بِاسِبِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ٥ وَتَزَوْدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الرَّادِ التَّقْوَى ﴿ ﴿ مِرْتُ عَنِي بِنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا شَبَابَةً عَنْ وَرْفَاءَ عَنْ عَمْرِو بْن دِينَارِ عَنْ عِكْرَمَةَ عَن ابْنِ عَبَاسِ رَهِ عَالَ كَانَ أَهْلُ الْبَمَن يَحْجُونَ وَلاَ يَتَزَوْدُونَ وَيَقُولُونَ نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ سَـأَلُوا النَّاسَ فَأَرْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ۞ وَتَزَوْدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّفْوَى ﴿ إِلَهُ } رَوَاهُ ابْنُ عُينَةَ عَنْ عَنْرِهِ عَنْ عِنْرِمَةً مُرْسَلاً بِالسِّبِ مُهَلَّ أَهْل مَكَّةً

ملغانية ١٣٣/٢ الحذكيقة بالب ٣ صيت ١٥٤١

مديث ١٥٤٢

مدسیت ۱۵۴۳

٤....

رميث ١٥٤٤

مدبیث ۱۵٤٥

مديسشه ١٥٤٦

با\_\_ ہ

مدست ۱۹۵۷

ماست. ۱۵٤۸

ملطانهٔ ۱۳٤/۲ کان

v. \_L

لِلْتَجُ وَالْخَمْرَةِ **مِرْثُنَ** مُومَى بْزُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وْهَنِبْ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوْس عَنْ أَبِيهِ | مييه BB عَنَ ابْنِ عَبَاسِ قَالَ إِنَّ النِّيئَ عِيُّكُ إِنَّا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَّا اللَّهُ أَمِرِ الجُنْفَةَ وَلأَهْلِ خَبْدٍ قَرْنَ الْمُتَازِلِ وَلأَهْلِ الْبَمَنِ بَلَنَمَ هُنَّ لَمُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَليهنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ بِمِّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَيِنْ حَيْثُ أَنْسَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَةَ بِ**اسِبِ** مِيقَاتِ أَخَلَ الْمُتَدِيَّةِ وَلاَ يُهِلُوا قَبْلَ ذِى الْحَلَيْفَةِ **وَرْثَ** عَبْدُ اللَّهِ بَنُ ۗ إِبــ

يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَرَ رَا اللَّهِ عَلَيْكُ مَا لَهُ عَلْ يُهلُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَهْلُ الشَّلْرِ مِنَ الْجُنْفَةِ وَأَهْلُ نَجَدٍ مِنْ قَرْنِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْظِيثُ مَالَ وَيُهِلْ أَهْلُ الْبَمَن مِنْ يَلَنَلَمَ بِالسِبِ مُهَلُّ أَهْلِ البِ

الشَّـأْمِ مِرْثُنَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ || مَسِتُ ١٥٥١ رَئِتُكُ قَالَ وَقَتَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحَلَيْفَةِ وَلأَهْلِ الشَّـأْمِرِ الجُحْفَةَ وَلاَ هٰل خَدْدٍ قَرْنَ الْمُتَاذِلِ وَلاَ هٰلِ الْجَمَنِ يَلْدَلَمَ فَهُنَّ لَمُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَنَجَ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَسُهَلُهُ مِنْ أَهْلِهِ وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ

يُهلُونَ مِنْهَـا ب*اســــــ مُهَ*لَّ أَهْلِ نَجْدِ **مِرْثُن**َا عَلَىّ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ حَفِظْنَاهُ مِنَ الزَّهْرِيِّ ۗ إِبـ عَنْ سَــالِم عَنْ أَبِيهِ وَقَتَ النِّيئُ عِيرِكُ عُرَثُ أَخْمَدُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي || ميب ١٥٥٣ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ وَاللَّهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْظِيمًا

يَقُولُ مُهَلَّ أَهْلِ الْمُدِينَةِ ذُو الْحُلَيْفَةِ وَمُهَلَّ أَهْلِ الشَّلَّمِ مَهْيَعَةُ وَهِيَ الجَخْفَةُ وَأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ قَالَ ابْنُ مُمَرَ رَبُكُ زَعَمُوا أَنَّ النِّي عَيْكُ إِنَّا وَلَرْ أَسْمَعُهُ وَمُهَلُّ أَهْلِ الْبَكَنَ يَلَمُهُمْ ماـــــــــ مُهَلَّ مَنْ كَانَ دُونَ الْمُتَوَاقِيتِ **مِرْثُ** قُتَلِيَّةُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْدُو عَنْ ا طَاوْسِ عَن ابْن عَبَاسِ رَبِيْكِ أَنَّ النَّبَى عَيِّلِكُ وَقَتَ لأَهْلِ الْمُندِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلأَهْل العانيه ١٣٥/٢ لأهل

الشَّـأْمِ الجُحْنَفَةَ وَلأَهْلِ الْبَمَنِ يَلَنَمَ وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَزْنًا فَهُنَّ لَمُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ بِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَنجُ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ حَتَّى إِنَّ أَهْلَ مَكَّةً ۗ يُهِلُونَ مِنْهَـا بِ**اسِبِ** مُهَلُ أَهْلِ الْبَيَنِ **مِرْشِ**ا مُعَلَى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وْهَنِبْ عَنْ || بب n م*يب* عَبدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ ﴿ عَنْ أَنَّ النَّيْ عَيَّكُمْ وَقَٰتَ لأَهْلِ الْمُتدِينَةِ ذَا الْحَلَيْفَةِ وَلاَّهْلِ الشَّـأْمِرِ الجُمُّنَةَ وَلاَّهْلِ خَجْدٍ قَرْنَ الْمُتَازِلِ وَلأَهْلِ الْبَمَن يَلْمَلَمَ هُنَّ لأَهْلِهِنَّ وَلِـكُلُّ آتٍ أَنَّي عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ مِئَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُنرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ

فَينْ حَنِثُ أَنْسَأَ حَتَّى أَهٰلُ مَكَةً مِنْ مَكَةً بِاسب ذَاتُ عِزقِ لأَهْلِ الْعِرَاقِ وَلاَسْمَى عَلِيْ بْنُ مُسْلِمٍ حَذَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثُمْنِيرِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَن ابْن مُحَمَّرَ رَفِينًا قَالَ لَمَّا فَيْحَ هَذَانِ الْمِصْرَانِ أَتُوا عُمْرَ فَقَالُوا يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَدَّ لأَهْل نَجْدٍ قَرْنًا وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنَا قَالَ فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُو فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِزقِ بِاسِ مِرْشَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّرُ رَفِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّكُ أَنَّاخَ بِالْبَطْحَاءِ بِذِي الْحَلَيْفَةِ فَصَلَى بِهَا وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّرَ رَئِينَ يَفْعَلُ ذَلِكَ بِاسِبِ خُرُوجِ النَّبِيِّ عَلَى وَ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ مِرْثُ إِبْرَاهِيمْ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنْسْ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عَبْيدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَنْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَئِكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيُّكُمْ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ الْمُعَرِّسِ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيُّكِيُّ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَةً يُصَلَّى في 🖟 مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ وَإِذَا رَجَعَ صَلَّى بِذِى الْحُلَلِقَةِ بِبَطْنِ الْوَادِى وَبَاتَ حَتَّى يُصْبِحَ باب قَوْلِ النَّبِي عَيِّكِ الْعَقِيقُ وَادٍ مُبَارَكٌ مِرْثُ الْجُمَيْدِي حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ وَبِشْرَ بْنُ بَكُم التَّنْيِسِينَ قَالاً حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِينُ قَالَ حَدَّثَنِي يَخْمَى قَالَ حَدَّثَنِي عِكْمَةُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاس وَلِينًا يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ وَلِنَّ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيِّ عِلَيْكُ مِوَادِي الْعَقِيق يَقُولُ أَتَاذِكِ اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي فَقَالَ صَلَّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ مُحْرَةً فِي جَمَّةٍ ۗ \* مِرْثُتُ مُحَدَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثْنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْهَانَ حَدَّثْنَا مُوسَى بْنُ عُفْبَةً قَالَ حَدَّنْنِي سَــالٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ وَلَيْتَ عَنِ النَّبَى عِيَّكِمْ أَنَّهُ رُفِّي وَهُوَ فِي مُعَرَّسِ بِذِي الْحَلَيْفَةِ بِيَطْنَ الْوَادِي قِيلَ لَهُ إِنَّكَ بِيَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ وَقَدْ أَنَاخَ بِنَا سَالِرٌ يَتَوَخِّي بِالْمُنَاخِ الَّذِي كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُنِيخُ يَتَحْزَى مُعَرَّسَ رَسُولِ اللَّهِ عِيَّكُ اللَّهِ وَهُوَ أَسْفَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِى بَبَطْن الْوَادِي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ وَسَطُّ مِنْ ذَلِكَ بِالسِّبِ غَسْلِ الْحَلُوقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنَ 🖟 ٠ الثَيَابِ **قَال**َ أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ بُمْرَنِجِ أَخْبَرَ نِي عَطَاءٌ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى أَخْبَرُهُ أَنَّ يَعْلَى قَالَ لِعُمَرَ رَفِّكَ أَرِيِّي النَّبِيِّ عِيَّالِيَّا جِينَ يُوحَى إِلَيْهِ قَالَ فَبَيْنَمَا النَّبِي عِيَّلِيَّمَ بِالجِعْرَالَةِ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَضِحَابِهِ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلِفَ تَرَى فِي رَجُل أَخْرَمَ بِعُمْرَةٍ

ماس ۱۳ مدیث ۱۵۵۱

إسب ١٤ صيث ١٥٥٧

اب ١٥

مدیبشه ۱۵۵۸

إسب ١٦ مدييث ١٥٥٩

ملطانية ١٣٦/٢ وَفَلَ صيعت ١٥٦٠

باب ۱۷

وَهُوَ مُتَضَمِّحٌ بِطِيبٍ فَسَكَتَ النَّبَى عَيِّكُمْ سَاعَةً فَجَاءَهُ الْوَحْىُ فَأَشَارَ عُمْرُ رَفِقُ إِلَى

عَيْظِيُّهُ مُحْتَوْ الْوَجْهِ وَهُوَ يَغِطُ ثُمُّ سُرًى عَنْهُ فَقَالَ أَيْنَ الَّذِي سَــأَلَ عَن الْغَمْرَ وَ فَأَتِي يِرَجُل فَقَالَ اغْسِلِ الطِّيبَ الَّذِي بِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَانْزِعْ عَنْكَ الْجِبَّةَ وَاصْتَعْ فِي عُمْرَتِكَ كُمَّا تَضْنَعُ فِي حَجَّتِكَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَرَادَ الإِنْفَاءَ حِينَ أَمْرَهُ أَنْ يَغْسِلَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَ نَعَمْ لمُـــــــ الطَّيب عِنْدَ الإخرَامِ وَمَا يَلْبَسُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُخْرِمَ وَيَتَرَجَّلَ وَيَدْهِنَ ۗ إب ه وَقَالَ ابْنُ عَبَاسِ وَلِشِّكَ يَشَمُّ الْمُحْرِمُ الرَّيْحَانَ وَيَنْظُوْ فِي الْمِزآةِ وَيَتَدَاوَى بِمَا يَأْكُلُ الرَّيْتَ وَالسَّمْنَ وَقَالَ عَطَاءً يُتَغَمُّ وَيَلْبَسُ الْحِيمْيَانَ وَطَافَ ابْنُ عُمْرَ ﴿ عَلَىٰ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَقَدْ حَزَمَ ا عَلَى بَطْنِهِ بَنُوْبٍ وَلَمْ تَرَ عَائِشَةُ رَائِقً بِالنَّبَانِ بَأْسًا لِلَّذِينَ يَرْحَلُونَ هَوْدَجَهَا مِرْثُنَ ۗ ميت ١٥١٧ مُحَدَّدُ بْنُ يُوسُفَ ِ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُجتبْرٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ وَلَئْكًا يَذْهِنُ بِالزَّيْتِ **فَذُكُرنُه** لإِبْرَاهِيمَ قَالَ مَا تَصْنَعُ بِقَوْ لِهِ حَذَّتَنِي الأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ وَلِيْتُ قَالَتْ | مست ١٥٦٠ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ شِطْعُتُ زَوْجِ النَّبَىٰ عِيْرَكِينَهُ قَالَتْ كُنْتُ أُطِّيْبُ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّكِينَ الإِخْرَامُهِ حِينَ يُحْرِمُ وَلِحِلَّهِ قَبْلَ ۗ العانيٰ ١٣٧/ رَسُولَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ **بِاسِبِ** مَنْ أَهَلَ مُلَهِّدًا **مِرْشِ أَ**ضَيْغُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ | إبب ١٩ ميت ١٥٥٥ عَنِ انْنِ شِهَـابٍ عَنْ سَـالِرِ عَنْ أَبِيهِ ثِنْكَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْرٌ اللَّهُ يُهلُّ مُلَنَّدًا ا ا با \_\_\_ الإهلاك عِنْدَ مَسْجِد ذِي الْحُلَيْفَةِ مِرْثُ عَلَىٰ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانَ الب م حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً سَمِعْتُ سَـالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَاكُ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنْ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ مُومَى بِن عُقْبَةً عَنْ سَالِمِ بِن عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ مَا أَهَلَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ الْمُسْجِدِ يَعْنِي مَسْجِدَ ذِي الْخَلَيْفَةِ بِاسِ إلى السِيهِ إلى السِيهِ المُنافِقِينَ مَسْجِدَ ذِي الْخَلَيْفَةِ بِاسِيهِ إلى السِيهِ المِنافِقِينَ مَسْجِدَ ذِي الْخَلَيْفَةِ بِاسِيهِ إلى السِيهِ المِنافِقِينَ مَسْجِدَ ذِي الْخَلَيْفَةِ بِاسِيهِ إلى السِيهِ المِنافِقِينَ مَسْجِدَ ذِي الْخَلَيْفَةِ بِالسِيهِ اللهِ عَلَيْفَةِ مِنْ المُنافِقِينَ مِنْ عِنْدِ الْمُسْجِدِ يَعْنِي مَسْجِدَ ذِي الْخَلَيْفَةِ بِالسِيمِ اللهِ عَلَيْفَةِ مِن السَّحِدُ وَيُعْنِي المُنافِقِينَ المُنافِقِينَ الْمُنافِقِينَ مِنْ اللَّهِ عَلَيْفَةً لِللَّهِ عَلَيْكُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمُسْجِدِينَ عَلَيْفَةً فِي اللَّهِ عَلَيْفَةً اللَّهِ عَلَيْكُ إِلَيْ مِنْ عِنْدِ الْمُسْجِدِينَ عَلَيْكُونَ اللَّهِ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهِ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهِ عَلَيْكُونَ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُونَ اللَّهِ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهِ عَلْمِ اللَّهِ عَلَيْكُونَ اللَّهِ عَلَيْكُونَ اللَّهِ عَلَيْكُونَ اللَّهِ عَلَيْكُونَ اللَّهِ عَلَيْكُونَ اللَّهِ عَلَيْكُونَ اللّهِ عَلَيْكُونَ اللَّهِ عَلَيْكُونَا اللَّهِ عَلَيْكُونَ اللَّهِ عَلَيْكُونَ اللَّهِ عَلَيْكُونَا اللَّهِ عَلَيْكُونَ اللَّهِ عَلَيْكُونَ اللَّهِ عَلَيْكُونَ اللَّهِ عَلَيْكُونَ اللَّهِ عَلَيْكُونَ اللَّهِ عَلَيْكُونَا اللَّهِ عَلَيْكُونَ اللَّهِ عَلَيْكُونَ مَا لاَ يَلْيَسُ الْخُدرُمْ مِنَ النَّيَابِ مِرْثِتِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسْفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ الصيت ١٥٥٧ عَنِدِ اللَّهِ بْن غُمَرَ ﴿ عَلَيْكُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْحَدِمْ مِنَ النَّيَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْظِينِهِ لاَ يَلْبَسُ الْقُمْصَ وَلاَ الْعَهَائِرَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْحِفَافَ إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ نَعْلَنِي فَلْيَاتِسْ خُفَيْنِ وَلْيَفْطَعْهُمْ أَسْفَلَ مِنَ الْـكَغْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ النِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الرَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ بالله الرُّحُوبِ وَالإِرْتِدَافِ في | باب ٣

وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ النَّيَابِ شَيْئًا مَسَهُ الْوَعْفَرَانُ أَوْ وَرْسُ **باسبِ** الْوَكُوبِ وَالْإِرْبَدَافِ فِي ۗ إبب ٣ الحَمْجُ مِ**رْشُ** عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مُحَمَّدٍ حَدْثُمًا وَهْبَ بِنُ بَرِيرِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسُ الأَبْلِيِّ عَنْ ۗ مِيتُعَدَّاهُ

النَّبِيِّ عَيْكُمْ مِنْ عَرَفَةً إِلَى المُزْدَلِفَةِ ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنَّى قَالَ فَكِلاَهُمُ قَالَ لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ عَيِّئْكُ مُلِّي حَتَّى رَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِاسِبِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّتابِ وَالأَرْدِيَةِ وَالأَرْرِ وَلَبِسَتْ عَائِشَةُ رَائِتًا النَّيَابَ الْمُعَضْفَرَةَ وَهَى مُحْرِمَةً وَقَالَتْ لاَ تَلَمَّ وَلاَ تَتَبَرْعَعْ وَلاَ تَلْبَسْ ثَوْبًا بِوَرْسٍ وَلاَ زَعْفَرَانٍ وَقَالَ جَابِرٌ لاَ أَرَى المُعَضْفَرَ طِيبًا وَلَهُ تَرَ عَائِشَةُ بَأْسًا بِالْخَلِيِّ وَالْقُوبِ الأَسْوَدِ وَالْحُورَدِ وَالْخُفِّ لِلْزَأَةِ وَقَالَ إِزَاهِمُ لاَ بَأْسَ أَنْ يُندِلَ ثِيَابَهُ مِرْثُ مُحَدَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْنَقَدَّمِينَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بنُ عُفْبَةً قَالَ أَخْبَرَ فِي كُرِيْتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَاللَّهِ قَالَ انْطَلَقَ النَّبِيُّ عَيَّكُمْ مِنَ الْمُتدِينَةِ بَعْدَ مَا تَرْجَلَ وَاذَهَنَ وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَضْحَالُهُ فَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الأَرْدِيَةِ وَالأَزْرِ تُلْبَسُ إِلاَ الْمُرْعَفَرَةَ الَّتِي تَرْدَعُ عَلَى الْجِلْدِ فَأَصْبَحَ بِذِي الْحَلَيْفَةِ رَكِبَ رَاحِلَتُهُ حَتَّى اسْتَوَى عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَ هُوَ وَأَضْحَالُهُ وَقَلَّدَ بَدَنَتُهُ وَذَلِكَ لِخَسِ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ فَقَدِمَ مَكَّةَ لأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِى الحُجَّةِ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَبْنَ الصَّفَا وَالْمُرْوَةِ وَلَرْ يَحِلُ مِنْ أَجْلِ بُدْنِهِ لأَنَّهُ قَلَّدَهَا ثُمَّ زَلَ بِأَغْلَى مَكَّةَ عِنْدَ الحُجُونِ وَهُوَ مُهِلْ بِالْحَجُّ وَلَا يَقْرُبِ الْـكَفْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ وَأَمْرَ أَضْحَابَهُ أَنْ يَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَـرُووَةِ ثُمَّ يُقَصِّرُوا مِنْ رُءُوسِهِمْ ثُرَّ يَجِلُوا وَذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَدَنَةً قَلَدَهَا وَمَنْ كَانَتْ مَعَهُ الْمَرَأَتُهُ فَهِيَ لَهُ حَلاَلٌ وَالطِّيبُ وَالثِّيابُ بِاســـــــ مَنْ بَاتَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رَاتِكُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ اللَّهِ بِنُ مُحَدِّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ حَدَّثَنَا نَحْتَدُ بْنُ الْمُشْكَدِرِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَلَيْ قَالَ صَلَّى النَّبِي عَلِيِّكُم بِالْمُدِينَةِ أَرْبَعًا وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْمَتَيْنِ ثُرَّ بَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ بذِي الْحُلَيْفَةِ فَلَنَا ۚ رَكِبَ رَاحِلَتُهُ وَاسْتَوَتْ بِهِ أَهَلَ مِرْشًى فَتَيْبَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ثِنْكَ أَنَّ النِّبَى عِنْكُ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمُدِينَةِ ۗ أَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْتَيْنِ قَالَ وَأَحْسِبُهُ بَاتَ بَهَا حَتَّى أَصْبَحَ باسب رَفْعِ الصَّوْتِ بِالإِهْلاَلِ مِرْثُتْ سَلَيْهَانُ بَنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ رَفِي قَالَ صَلَّى النَّبِي عِيْكِيمُ بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي الْحَلَيْفَةِ رَكْمَتَيْنِ وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا بِالسبِ التَّلْبِيَةِ مِرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أُخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَلِيْكُ أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلْ عَلْمُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى الللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ عَلَي

اب ۳۳

ميث ١٥٦٩

ملطانية ١٣٨/٢ إلأ

باسي ٤

مدیسشه ۷۰

W ...

.

.س.م ۱۵۷۲

بایب ۲۱ مدیث ۷۳

لَمْ أَسْمَعْهُ وَلَكِمِنَهُ قَالَ أَمَّا مُوسَى كَأَنَّى أَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذِ الْحَدَرَ فِي الْوَادِي يُلَبِّي **باسب** البس n سمانية

لَيْكَ اللَّهُمَّ لَيْنِكَ لَيُنِكَ لاَ ضَرِيكَ لَكَ لَيْنِكَ إِنَّ الْحَنَدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلكَ لاَ ضَرِيكَ لكَ **مرثث مُحَ**نَدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةً عَنْ أَبِي عَطِيَّةً عَنْ **ا**ميت ١٥٧٤ عَائِشَةَ رَهِ اللَّهِ عَالَتْ إِنِّي لأَعْلَمْ كَلِفَ كَانَ النَّبِي مِرْكِي لِلَّتِيكَ اللَّهُمَ لَتِيكَ لَتِيكَ لاَ شَريكَ لَكَ لَتِيكَ إِنَّ الْحَنَدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ تَاتِمَهُ أَبُو مُعَاوِيَّةً عَنِ الأَعْمَشِ **وَقَال** شُعْبَةُ ۗ مَريث ١٥٧٥ أَخْبَرَنَا شَلِيْهَانُ سَمِعْتُ خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي عَطِيَّةً سَمِعْتُ عَائِشَةً وَلَقِيًّا بِإِلَيْ الشَّخْدِيدِ الطائية ١٣٠/١ عَنْ إلى ٢٠٠٠ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ قَبْلَ الإِهْلاَلِ عِنْدَ الرَّكُوبِ عَلَى الدَّابَّةِ مِرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ المست ١٥٧٦ حَدَّثَنَا وُهَنِبٌ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَس رَبِّتُكَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَيْسِكُم وَغَوْرُ مَعَهُ بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي الْحَلَيْفَةِ رَكَتَتَيْنِ ثُمَّ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ لْزَ رَكِبَ حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ حَمِدَ اللَّهَ وَسَبَّحَ وَكُبْرَ ثُمَّ أَهَلَ بِحَجَّ وَمُمْرَةٍ وَأَهَلَ النَّاسُ بِهَا فَلَمَا قَدِمْنَا أَمَرَ النَّاسَ فَحَلُوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلُوا بالحَتج قالَ وَنَحَرَ النَّئَىٰ عِرْبُطِينَٰم بَدَنَاتِ بِيَدِهِ قِيَامًا وَذَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ عِرْبُطِينَٰم بِالْمَدِينَةِ كَجْشَيْن أَمْلَحَيْن قَالَ أَبُو عَبِدِ اللَّهِ قَالَ بَعْضُهُمْ هَذَا عَنْ أَيُوبَ عَنْ رَجُل عَنْ أَنَسِ بِاسِمِ مَنْ أَهَلَ حِينَ الإب اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ مِرْثُ أَبُو عَاصِم أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَجُم قَالَ أَخْبَرَ فِي صَالِحُ بْنُ كُسَانَ المستود ١٥٧٧ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَهِ اللَّهِ قَالَ أَهَلَ النَّبِي عَلِيُّ جِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً ﴿ **باـــِـــ** الإِهْلاَلِ مُسْتَقْبِلَ الْقِنلَةِ **وَقَال**َ أَبُو مَغْمَرِ حَذَثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُوبُ ۗ ابب ٣٠ ، عَنْ نَافِعِ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ ﴿ ﴿ إِذَا صَلَّى بِالْغَدَاةِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَمْرَ بِرَاحِلَتِهِ فَرُحِلَتْ ثُرَّ رَكِبَ فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ قَائِمًا ثُمْ يُلَنِّي حَتَّى يَبْلُغَ الْمُحَرَمَ ثُرّ بمُنسِكُ حَتَّى إِذَا جَاءَ ذَا طُوى بَاتَ بِهِ حَتَّى يُصْبِحَ فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ اغْتَسَلَ وَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِ ا فَعَلَ ذَلِكَ تَابَعَهُ إِشْمَاعِيلُ عَنْ أَيُوبَ فِي الْغَسْلِ **مِرْثُنَ** سُلَيْهَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ *| مني*ث ١٥٧١ حَدَّثَنَا فُلَيَحٌ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ مُمَرَ ﴿ عَلَىٰ إِذَا أَرَادَ الْحَدُوجَ إِلَى مَكَّةَ ادْهَنَ بِدُهْن لَيْسَ لَهُ رَائِحَةً طَيْبَةً ثُمَّ يَأْتِي مَسْجِدَ الْحَلَيْفَةِ فَيْصَلِّي ثُرَّ يَرَكُبُ وَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتْهُ فَاثِمَّةً أَخْرَمَ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيِّ عَيْنِ عَلَيْ بِاسِبِ النَّلِيَّةِ إِذَا الْحَدَرَ فِي الْوَادِي ﴿ إِسِبِ ٣ **مرثبُ** مُحَدَّدُ بنُ المُنتَنَى قَالَ حَدَثَنِي ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ عَن ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنَّا | ميت ١٥٨ عِنْدَ ابْنِ عَنَاسِ عِيْثِ فَذَكُرُوا الدَّجَالَ أَنَّهُ قَالَ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيهِ كَافِرٌ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاس

كَيْفَ نُهِلُّ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ أَهَلَ تَكَلَّمَ بِهِ وَاسْتَهْ لَلْنَا وَأَهْلَنَا الْهِلاَلَ كُللهُ مِنَ الظُّهُورِ وَاسْتَهَلَّ الْمَطَوْ خَرَجَ مِنَ السَّحَابِ ٥ وَمَا أَهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴿ ٢٠٠٠ وَهُوَ مِن اسْتِهْ لألِ الصَّىٰ مِرْثُتْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَــابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْأَبْيْرِ عَنْ عَائِمَةَ وَنِشِيعٌ زَوْجِ النَّبِي يَرْتِكُمْ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ يَرْتُكُمْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعْنَرَةٍ ثُمَّ قَالَ النَّبِي عَيْكُمْ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجُّ مَمَ الْعُمْرَةِ ثُرَ لاَ يَحِلُّ حَتَّى يَجِلُّ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطْفُ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمُرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبَىٰ عَرِيْكُمْ فَقَالَ انْفُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلَى بِالْحَجُ وَدَعِي الْعَمْرَةَ فَفَعَلْتُ فَلَمَا قَضَيْنَا الحَجَّ أَرْسَلَنِي النَّبِي ﷺ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَنْعِيدِ فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ هَذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ قَالَتْ فَطَافَ الَّذِينَ كَانُوا أَهَلُوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمُرْوَةِ لِمُو حَلُّوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنَّى وَأَمَّا الَّذِينَ بَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُنْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا بِاسبِ مَنْ أَهَلَ فِي زَمَن النَّبِيّ عِيْكُ كَإِهْلَالِ النَّبِي عِيْكُ، قَالَةُ ابْنُ عُمَرَ وَلِينًا عَنِ النَّبِي عَيْكُ مِرْتُ الْمُكَىٰ بْنُ إِرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ وَلَيْكَ أَمْرَ النَّبِي عَلِيَّكَ عَلِيّا وَلَيْ أَنْ يُقِيمَ عَلَى إخرامِه وَذَكَر قَوْلَ سُرَاقَة مِرْشُ الْحَسَن بن عَلَى الْحَلَالُ الْهُنذَانِ حَدَثَنَا عَبدُ الصَّمَد حَدَّثَنَا سَلِيمٍ بْنُ حَيَّانَ قَالَ سَمِعْتُ مَرْوَانَ الأَصْفَرَ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ رَفِيتُ قَالَ قَدِمَ عَلَى ۚ وْكُ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيَّكُمْ مِنَ الْجَن فَقَالَ بِمَا أَهْلَتَ قَالَ بِمَا أَهَلَ بِهِ النَّبِي عَلِيُّكُ فَقَالَ لَوْلًا أَنَّ مَعِي الْهَمَدْيَ لأَحْلَلْتُ وَزَادَ مُحْتَدْ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ لَهُ النِّبئِ ﴿ الْجَالَةِ بِمَا أَهْلَلْتَ يًا عَلَى قَالَ بِمَا أَهَلَ بِهِ النَّبِي عِينِ قَالَ فَأَهْدِ وَامْكُتْ حَرَّامًا كَمَا أَنْتَ مِرْتُ مُحَدَّدُ بْنُ يُوسْفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَـابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى تَطْفُ قَالَ بَعَنَىٰ النَّئَىٰ عَيِّكُمْ إِلَى قَوْمٍ بِالْبَمَن فِجَنْتُ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ بِمَا أَهْلَكَ قُلْتُ اللَّهِ أَهْلَلْتُ كَإِهْلاَلِ النَّبِيِّ عَلِيُّكُ عَالَ هَلْ مَعَكَ مِنْ هَدْي قُلْتُ لاَ فَأَمْرَنِي فَطُفْتُ بِالْبَنْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لَٰمَ أَمَرَنِي فَأَخَلَكُ فَأَتَلِتُ المرَّأَةُ مِنْ قَوْمِي فَمَشَطَّنَني أَوْ غَسَلَتْ رَأْسِي فَقَدِمَ عُمْرُ وَلِنْ فَقَالَ إِنْ نَأْخُذُ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالنَّمَامِ قَالَ الله \* وَأَتِمُوا الحَبَّ وَالْعُمْرَةَ (إِنَّ وَإِنْ نَأْخُذُ بِسُنَّةِ النَّبِيُّ عَيَّكُ مَا فَإِنَّهُ لَزِ يَجِلَ حَتَّى غَمَرَ الْهَدْيَ باسب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ۞ الحَجْ أَشْهُـرٌ مَغْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ فَلاَ رَفَتَ وَلاَ فُسُوقَ ۗ

مدسيشه ١٥٨١

۳۲ \_\_

يث ١٥٨٢

مرسعه ۵۸۳

. . . .

*ملطانیا* ۱٤۱/۲ هَذی

ا۔ ۳

﴿ وَقَالَ ابْنُ غَمَرَ عِنْ أَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِى الْحِبَّةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَاسِ رَفِينًا مِنَ السُّنَةِ أَنْ لاَ يُخرِمَ بِالحَبِّم إِلاَّ فِي أَشْهُرِ الحَبِّج وَكُرهَ عُفَانُ وَظِينَ أَنْ يُخرِمَ مِنْ خُرَاسَــانَ أَوْ كَوْمَانَ **مِرْشُنَا مُحَ**َدُ بْنُ بَشَــارِ قَالَ حَدَّفَني أَبُو بَكُر | م*يب* هـaa الْحَنَىٰ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ مُحَمِّيدٍ شِمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمِّدٍ عَنْ عَائِشَةَ وَلِيْكَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكُ فِي أَشْهُرِ الْحَجُّ وَلَيَالِي الْحَجُّ وَمُرْمِرِ الْحَجُّ فَنَزَلْنَا بِسَرفَ قَالَت فَنَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَنْ لَرْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَعَهُ هَدْيٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَضِعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَمَدُى فَلاَ قَالَتْ فَالآخِذُ بِهَا وَالنَّارِكُ لَهَمَا مِنْ أَصْحَابِهِ قَالَتْ فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّكُ وَرَجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَكَانُوا أَلْهَلَ قُوْةٍ وَكَانَ مَعَهُمُ الْهَدَىٰ فَلَم يَقْدِرُوا عَلَى الْعُمْرَةِ قَالَتْ فَدَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلِينَ اللَّهِ عَلَى الْعُمْرَةِ قَالَ مَا يُبْكِيكِ يَا هَنْتَاهُ قُلْتُ سَمِعْتُ فَوْلَكَ لِأَحْصَابِكَ فَنْنِعْتُ الْعُمْرَةَ قَالَ وَمَا شَاأَنْكَ قُلْتُ لاَ أُصَلِّي قَالَ فَلا يَضِيرُكِ إِنَّمَا أَنْتِ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِ آدَمَ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكِ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَّ فَكُونِي في حَجَّتِكِ فَعَمَى اللَّهُ أَنْ يَرُو لَقَكِمِهَا قَالَتْ فَخَرَجْنَا فِي جَمَّتِهِ حَتَّى قَدِمْنَا مِنَّى فَطَهَرْتُ ثُرَّ خَرَجْتُ مِنْ مِنَّى فَأَفَضْتُ بِالْبَيْتِ قَالَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ مَعَهُ فِي النَّفْرِ الآخِرِ حَتَّى نَزَلَ المُختَصَّبَ وَنَزَلْنَا مَعَهُ فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أَبِي بَكِي فَقَالَ الْحَرْجُ بِأَلْحِيْكَ مِنَ الْحَدَمِ فَلْتُهِلَّ بِعْمَرَةٍ ثُرَّ الْمُرْغَا ثُمَّ اثْلِيَا هَا هُنَا فَإِنِّي أَنْظُرُكُما حَتَّى تَأْتِيَانِي قَالَتْ فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغْتُ وَفَرَغْتُ مِنَ الطَّوَافِ ثُرَّ جِئْتُهُ بِسَحَرَ فَقَالَ هَلْ فَرَغْتُمْ فَقُلْتُ نَعَمْ فَآذَنَ بِالرَّحِيل فِي أَضحَابِهِ فَارْتَحَلَ النَّاسُ فَمَنَ مُتَوَجِّهًا إِنِّي الْمُتَدِينَةِ ضَيْرٌ مِنْ ضَارَ يَضِيرُ ضَيْرًا وَيُقَالُ ضَارَ يَضُورُ ضَوْرًا وَضَرَ يَضُرُ ضَرًا بِاسِ الثَّنْجِ وَالإِفْرَانِ وَالإِفْرَادِ بِالْحَجُ وَفَسْخِ | إب ٣

وَلاَ جِدَالَ فِي الحَدِّجُ ١٠٠٠ ٥ يَسْأَلُونَكَ عَن الأَهِلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَاسِ وَالحُجُ

اب ۲۱

الحُجِّ لِمَنْ لَمَ يَكُنْ مَعَهُ هَدْى حِرْثُ عَلَىٰ حَذَثَنَا جَرِيرَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِيْرَاهِيمَ عَنِ

الأُسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ مِنِيْكَ خَرَجًا مَعَ النِّبِي ﷺ وَلاَ نُرَى إِلاَّ أَنَّهَ الْحَجْ مَلْعَا فَلَوْفَتا بِالْبَيْنِ فَأَمْرَ النِّبِي ﷺ مَنْ لَرَ يَكُنْ سَـاقَ الْحَدَى أَنْ يَجِلْ خَلْ مَنْ لَمَ يَكُنْ سَـاقَ الْحَدْى وَنِسَـاؤُهُ لَرَ يَسْفَى فَأَخْلَلَ فَالْتَ عَائِثَةً مِنْكِ فَجْمَةٍ وَلَمْكُ مَا أَطْفُ بِالنَّيْت كَانْتُ لِيَلَةً الْحَصْبَةِ قَالَتْ بَا رَسُولَ الشِّرَرِجِمُ النَّاسُ بِعْمَرْةٍ وَجَجَةٍ وَأَرْجِمُ أَنَّا يَعْجَةٍ قَالَ

مَوْعِدُكِ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ صَفِيَةُ مَا أَرَانِي إِلاَّ حَابِسَتَهُمْ قَالَ عَفْرَى حَلْقَ أَوَمَا طُفْتِ يَوْمَ النَّخر قَالَتْ قُلْتُ بَلَى قَالَ لاَ بَأْسَ انْفِرِى قَالَتْ عَائِشَهُ وَلِيُّ فَلْقِينِي النَّبِي عَيِّلْ وَهُوَ مُضعِدُ مِنْ مَكَّةَ وَأَنَا مُنْهَبِطَةً عَلَيْهَا أَوْ أَنَا مُضعِدَةً وَهٰوَ مُنْهَبِطٌ مِنْهَا مِرْثُ عَبدُ اللَّهِ بنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بن عَبدِ الرَّحْمَن بن نَوْفَل عَنْ عُزْوَةً بن الزُّنيْر عَنْ عَائِشَةَ وَلَيْنَا أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيُّكُ عَامَ جَمَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ ﴿ هُ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ وَمِنَا مَنْ أَهَلَ بِحَجَةٍ وَعُمْرَةٍ وَمِنَا مَنْ أَهَلَ بِالْحَجِّ وَأَهَلَ رَسُولُ اللّهِ عَيْكُمْ بالحَتْجُ فَأَمَّا مَنْ أَهَلَ بِالحَتْجُ أَوْ جَمَعَ الحَتْجُ وَالْغُمْرَةَ لَمْ يَجِلُوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْر مِرْثُ عُمَنَدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا غُلْدَرٌ حَدَّثَنَا شُغبَةُ عَنِ الْحَكِرِ عَنْ عَلَى بْن حُسَيْنِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكِرِ قَالَ شَهِدْتُ عُفَانَ وَعَلِيًا رَئِكُ وَعُفَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُنْعَةِ وَأَنْ يُحْمَعَ بَيْنَهُمَا فَلَنَا رَأَى عَلِيَّ أَهَلَ بِهِهَا لَتَيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ قَالَ مَا كُنْتُ لأَدَعَ سُنَّةَ النِّبَيِّ عِيَّاكُمْ ۗ لِقَوْلِ أَحَدِ مِرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وْهَنِتْ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوْس عَنْ أَبِيهِ عَن ابْن عَبَاس رَهِ اللَّهُ عَالَ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَبَّجِ مِنْ أَفجُر الْفُجُورِ فِي الأَرْض وَيَخِعَلُونَ الْحُمَرَمَ صَفَرًا وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَأَ الذَّيْرَ وَعَفَا الأَثَنِ وَانْسَلَخَ صَفَرْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَن اعْتَمَرْ قَدِمَ النَّبِيُّ عَلِينَ ۗ وَأَضِحَالُهُ صَبِيحَةً رَابِعَةٍ مُهلِّينَ بِالْحَجَّ فَأَمْرَهُمْ أَنْ يَخِعَلُوهَا عُمْرَةً فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِندَهُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْحِلِّ قَالَ حِلْ كُلُّهُ مِرْثُ اللَّهِ أَيْ الْحِلِّ قَالَ حِلْ كُلُّهُ مِرْثُ اللَّهِ أَيْ الْحِلِّ قَالَ حِلْ كُلُّهُ مِرْثُ اللَّهِ أَيْ مُحَدِّدُ بْنُ الْمُنْتَى حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَيسِ بْن مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْن شِهَابِ عَنْ أَبِي مُوسَى وَيْنِ عَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِي عِيَّكِمْ فَأَمَرَهُ بِالْحِلِّ مِرْثُ السَّمَاعِيلُ قَالَ حَدَّتَني مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَن ابْن عُمَـرَ عَنْ حَفْصَةَ رَبُّتُهُ زَوْجِ النَّبِيِّ عِيْشِكُمْ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَــَأْنُ النَّاسِ حَلُوا بِعُمْرَةٍ وَلَرْ غَلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ إِنِّي لِنَدْتُ رَأْسِي وَقَلَاتُ هَذِبِي فَلاَ أَحِلْ حَتَّى أَغْرَ ورثا آدمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا أَبُو جَمْرَةَ نَصْرُ بنُ عِنرَانَ الضَّبَعِي قَالَ تَمَتَعْتُ فَهَانِي نَاسٌ فَسَــأَلْتُ ابْنَ عَبَاسٍ رَفِي فَأَمَرَ نِي فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَجُلاً يَقُولُ لِي حَجّ مَبْرُورٌ وَعُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةً فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَاسِ فَقَالَ سُنَةَ النِّي عِيَّكِمْ فَقَالَ بِي أَفِمْ عِنْدِي فَأَجْعَلَ لَكَ مَنهًا مِنْ مَالِي قَالَ شُغَبَةُ فَقُلْتُ لِرَ فَقَالَ لِلرَّوْيَا الَّتِي رَأَيْتُ مِرْثُتُ أَبُو نُعَنِيهِ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَــابٍ قَالَ قَدِمْتُ مُثَمَّتُنَا مَكَّةً بِعُمْرَةٍ فَدَخَلْنَا قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِثَلاَثَةِ أَبَّامٍ فَقَالَ لِى

يديث ١٥٨٧

سے ۱۹۸۸

پیشه ۵۸۹

حديث ١٥٩٠

ملطانیهٔ ۱۶۳/۲ شد مدسسته ۱۵۹۱

. . .

.. . .

جَارِ بنُ عَبْدِ اللَّهِ عِنْهُ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِي عَنِينًا يَوْمَ سَـاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ وَقَدْ أَهَلُوا بِالحَجّ مْفْرَدًا فَقَالَ لَهُمْ أَحِلُوا مِنْ إِحْرَامِكُور بِطَوَافِ الْبَيْتِ وَبَيْنَ الضَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَصَّرُوا ثُمَّ أَقِيمُوا حَلَالًا حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْويَةِ فَأَهِلُوا بِالْحَيْجُ وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُثْعَةً فَقَالُوا كَبُفَ خَبِعَلُهَا مُثْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الحَتِجَ فَقَالَ افْعَلُوا مَا أَمَرْتُكُور فَلَوْلاً أَنَّى شَفْتُ الهَـٰذَى لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِى أَمَرْتُكُمْ وَلَـكِنْ لاَ يَجِلُ مِنَّى حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الهَـٰدَى مَجِـلَهُ | فَقَعَلُوا صِرْتُ فَتَلِيَّةُ بَنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بَنُ مُعَندٍ الأَغْوَرُ عَنْ شُغبَةً عَنْ عَمْرو بن | مسيف ١٩٥ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ اخْتَلَفَ عَلِيَّ وَعُفْاَنُ وَاللَّهِ وَهُمُنَا بِعُسْفَانَ في الْمُنْعَةِ فَقَالَ عَلَىٰ مَا تُرِيدُ إِلاَّ أَنْ تَنْهَى عَنْ أَمْرِ فَعَلَهُ النَّبِي عَيِّكُمْ فَلَنَا رَأَى ذَلِكَ عَلِيَّ أَهَلَ بِهِهَا جَمِيعًا ى*اسىي* مَنْ لَئِي بِالْحَجُ وَسَمَّاهُ **مِرْثُنِ** مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنْ زَبْدِ عَنْ أَيُوبَ قَالَ ∥بب ٣٠ مير سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ حَدَّثَنَا جَارٍ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ وَلَيْنِي قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عِلَيْكُ وَنَحْنُ تَقُولُ لَئِنكَ اللَّهُمَّ لَئِنكَ بِالْحَدَّجُ فَأَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عِنْظِيمٌ فَجَعَلْنَاهَا مُمْرَةً بِاسِ ۗ إبب ٣ الثَّمَثِيرِ مِرْثِنَ مُومَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هَمَامٌ عَنْ قَتَادَةً قَالَ حَدَّثَنِي مُطَرَّفٌ عَنْ ﴿ مِدِهِ ١٩٩٦ مِلْمَا عَدْمًا عِمْرَانَ وَاللَّهِ قَالَ تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَاللَّهِ فَرْزَلَ الْقُرْآنُ قَالَ رَجُلّ يرأبهِ مَا شَاءَ ما \_\_\_ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْ وقال أَبُو كَامِل فُضَيْلُ بنُ حُسَيْنِ الْبَضْرِئ حَدَّثَنَا أَبُو مَغْشَرِ حَدَّثَنَا عُفَانُ بنُ السيد ١٥٩٧ غِيَاثٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَئِكُ أَنَّهُ سُولَ عَنْ مُثْعَةِ الْحَجَّ فَقَالَ أَهَلَ الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَـارُ وَأَزْوَاجُ النِّبَيِّ عَيِّكِتُمْ فِي حَجْةِ الْوَدَاعِ وَأَهْلَلْنَا فَلَنَا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُ اجْعَلُوا إِهْلَالَكُور بِالْحَجِّ عُمْرَةً إِلاَّ مَنْ قَلْدَ الْهَدْى فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبالضَفَا

أَنَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ تَصِيرُ الآنَ جَمَّنُكَ مَكْيَةً فَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءِ أَسْتَفْتِيهِ فَقَالَ حَدَّثَني

ا وَالْمَرْوَةِ وَأَتَيْنَا النَّسَاءَ وَلِيسْنَا النَّيَابَ وَقَالَ مَنْ قَلَٰدَ الْهَـٰذَى فَإِنَّهُ لاَ يَجِلُ لَهُ حَتَّى يَبُلُمَ الْهَدَدُى يَحِلَّهُ ثُمَّ أَمْرِنَا عَشِيَّةَ التَّزويَةِ أَنْ نُهلَ بِالْحَجّ فَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمُناسِكِ جِنْنَا فَطُفْنَا بالْتِيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمُرُوِّةِ فَقَدْ تَرَّ حَجْنًا وَعَلَيْنَا الْحَدْيُ كَمَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى • فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْى فَيَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَّامُ ثَلاَلَةٍ أَيَّامِ فِي الْحَجُ وَسَنِعَةٍ إِذَا رَجَعَتُمْ ﴿ إِلَى أَمْصَارِكُو الشَّاةُ تَخْزَى فَجَمَعُوا نُشَكَنِي فِي عَامِرِ بَيْنَ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (٣٠٠) وَأَمْهُمُرُ الْحَجُ الَّتِي ذَكَرِ اللَّهُ تَعَالَى شَوَالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِبَّةِ فَمَنْ تَمْتَتَمَ فِي هَذِهِ الأَشْهُرِ فَعَلَيْهِ دَمُ أَوْ صَوْمٌ وَالرَّفَتْ الجِمْتَاعُ وَالْفُسُوقُ الْمُعَاصِي وَالْجِدَالُ الْمِرَاءُ بِاسِ الإغْتِسَالِ عِنْدَ دْخُولِ مَكَّةً وَرُحْنِي يَعْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً أَخْبَرَنَا أَيُوبُ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الْحَرَمِ أَمْسَكَ عَنِ التَّلْبِيَةِ ثُرُ يَبِيتُ بِذِى طُوًى ثُمُّ يُصَلِّى بِهِ الصَّبْحَ وَيَغْتَسِلُ وَيُحَدَّثُ أَنَّ نَبَيَّ اللهِ عِينَ مَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ إلى إلى وُخُولِ مَكَةَ نَهَارًا أَوْ لَيْلاً بَاتَ النَّي عِينَ إِنِّ بِذِي طُوًى حَنَّى أَصْبَحَ ثُرَّ دَخَلَ مَكَّةً وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَعَنَّ يَفْعَلُهُ مِرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَخْتَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّتَنِي نَافِعُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عِنْ اللَّهِ عَالَىٰ النَّبِي عَلَيْكُ بِذِي طُوى حَتَّى أَصْبَعَ ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةً وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَاكُ يَفْعُلُهُ بِالسِّبِ مِنْ أَيْنَ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِرْتُ إِبْرَاهِيمْ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّتَنِي مَعْنٌ قَالَ حَدَّنَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَلَيْكُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنَ الْخَلِيَّةِ الْعُلْيَا وَيَخْرُجُ مِنَ الْفَلِيَّةِ السُّفْلَى بِالسِّب مِن أَيْنَ يَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ مِرْشُكُ مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ الْبَصْرِي حَدَّثَنَا يَخْتَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَن ابْن مُحَمَّر رَهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ دَخَلَ مَكَّةً مِنْ كَدَاءٍ مِنَ النَّبِيَّةِ الْغُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ كَانَ يُقَالَ هُوَ مُسَدَّدٌ كَاشِمِهِ قَالَ أَبُو عَبِدِ اللَّهِ سَمِعْتُ يَحْنِي بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ سَمِعْتُ يَحْنِي بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ لَوْ أَنَ مُسَدِّدًا أَتَيْتُهُ ۗ فِي بَيْتِهِ فَحَدَّثُتُهُ لاَ سْتَحَقَّ ذَلِكَ وَمَا أَبَالِي كُنْبِي كَانَتْ عِنْدِي أَوْ عِنْدَ مُسَدَّدٍ مِرْشَ الْحَيْدِيْ وَمُحَدَّدُ بِنُ الْمُنتَى قَالاً حَدَّثَنَا شَفْيَانَ بِنُ عُيَلْتَةً عَنْ هِشَامِ بِن عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَلِنْكَ أَنَّ النَّبِيِّ عِيَّاكِتُم لِمَا جَاءَ إِلَى مَكَّةَ دَخَلَ مِنْ أَعْلاَهَا وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا مِرْثُ مَخْدُودُ بْنُ غَيْلاَنَ الْمُرْوَزِي حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ غُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وْلِيْكَ أَنَّ النَّبِيَّ عِيِّكِيُّ مَ خَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ وَخَرَجَ مِنْ كُدًا مِنْ أَغْلَى مَكَّةَ **مرشن** أَخْمَدُ حَدَّثَنَا ابنُ وَهٰبِ أَخْبَرَنَا عَمْرُو عَنْ هِشَامِر بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَلِيْكِ أَنَّ النَّبِيَّ عَرِيْكُ مِنْ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ أَعْلَى مَكَّةَ قَالَ هِشَامٌ وَكَانَ عُزْوَةُ يَدْخُلُ عَلَى كِلْتَنِهِا مِنْ كَدَاءٍ وَكُدًا وَأَكْثَرُ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءٍ وَكَانَتْ أَفْرَ بَهُمَا إِلَى مَنْزِلِهِ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَاتِرٌ عَنْ هِشَـامٍ عَنْ عُزْوَةَ دَخَلَ النَّبي عَيَّاكُ عَامَ الْفَيْجِ مِنْ كَدَاءٍ مِنْ أَغْلَى مَكَّةَ وَكَانَ عُزْوَةُ أَكْثَرَ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءٍ وَكَانَ أَفْرَبَهُمَا إِلَى ۗ

اب ۲۸ مدیث ۱۵۹۸

ب ۲۹

اب ٤٠ صيث ١٦٠٠ الطانية ١٤٥/٢ حَدُثَنَا

ب ١١

مدنيث ١٦٠١

مديست ١٦٠٢

صيب ١٦٠٤

مدسیشه ۱۹۰۵

باب ۳۸-۲۶

مَنْزِلِهِ صِرْثُ مُوسَى حَدَّثَنَا وُهَنِبْ حَدَّثَنَا هِشَامْ عَنْ أَبِيهِ دَخَلَ النَّبِي عَيَّكِمْ عَامَ الْفَتْحِ | ميت ١٠٠ مِنْ كَدَاءٍ وَكَانَ عُزَوَةُ بَدْخُلُ مِنْهُمَا كِلَيْهِمَا وَأَكْثَرُ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءٍ أَفْرَبِهِهَا إِلَى مَنْزِلِهِ قَالَ أَبُو عَبِدِ اللَّهِ كَدَاءٌ وَكُدًا مَوْضِعَانِ بِاسِبِ فَضْل مَكَّةَ وَبُنْيَانِهَا وَقَوْلِهِ تَعَالَى ٥ وَإِذْ | إب ١٠

جَعْلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِيْرَاهِيمَ مُصَلِّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِيْرَاهِيمَ وَإِشْمَاعِيلَ أَنْ طَهْرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِمِينَ وَالْوَكِمِ الشَّجُودِ ٥ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبُّ الطَّائِةِ ١٩٦٧ طَهْرَا اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ النَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِر قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأَمْتُهُ قَلِيلاً ثُرُ أَضْطَوهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِنْسَ الْمَصِيرُ ۞ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْنِيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ • رَبَّنا وَاجْعَلْنَا مُسْلِتِينِ لَكَ وَمِنْ ذُرَّ يَتِنَا أَمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التّؤابُ الرَّحِيمُ ﴿﴿﴿﴿ ۖ ﴿

مِرْثُنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم قَالَ أُخْبَرَنِي ابْنُ بُرَنِج قَالَ أُخْبَرَنِي | ميث ١٦٧ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَجْكُ قَالَ لَمَنا لِبْيَتِ الْـكَفْتَةُ ذَهَبَ النَّيئ عِيْرِ اللَّهِ وَعَبَاسٌ يَنْقُلَانِ الْجِتَارَةَ فَقَالَ الْعَبَاسُ لِلنَّى عَيِّكُم الْجَعَلُ إِزَارَكَ عَلَى رَقَبَتِكَ فَخَرَّ إِلَى الأَرْضِ وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى الشَّمَاءِ فَقَالَ أَرِنِي إِزَارِي فَشَدُّهُ عَلَيْهِ **وَرَثْتُ ا** مُرْتُكُ ا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ لْمُحَدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحْمَرَ عَنْ عَائِشَةَ وَفِي زَوْجِ النَّبِئَ عَيْكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِين اللهِ عَلَى لَمَا أَلَوْ رَسِى أَنَّ قَوْمَكِ لَا بَنُوا الْكَعْبَة اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِد إِرْ اهِيمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلا تَرْدُهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِنْرَاهِيمَ قَالَ لَوْلاً حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفر لَفَعَلْتُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَلِيْنِي لَوْنَ كَانَتْ عَائِشَةُ وَلِيْنِيهِ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُم مَا أَرَى رَسُولَ اللَّهِ عِيْكِيُّ مَرَكَ السِّيلامَ الزُّكْنَيْنِ اللَّذِينِ يَلِيَانِ الْجِنرَ إِلاَّ أَنَّ الْبَنتَ لَمُ يَتَعَمُ عَلَى قَوَاعِد إِيْرَاهِيمَ مِرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الأَخْوَصِ حَدَّثَنَا أَشْعَتْ عَنِ الأَشْوَدِ بْن يَزِيدَ عَنْ الْمَسْدِ ١٩٩

عَائِمُهُ مِنْ عَالَتْ سَأَلْتُ النَّبَيْ عَيْكُ عَن الجَدْدِ أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ قَالَ نَعَمْ فَلْتُ فَمَا لَمُهُمْ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِي الْبَيْتِ قَالَ إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمْ النَّفَقَةُ قُلْتُ فَمَا شَــَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا قَالَ فَعَلَ ذَلِكِ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَـاءُوا وَيَمْنَعُوا مَنْ شَـاءُوا وَلَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهٰدُهُمْ مَا لَحَنَاهَلِنَهُ فَأَخَافُ أَنْ تُشْكِرُ قُلُو مُهُمْ أَنْ أَذْخِلَ الْجِنَدْرَ فِي الْبَيْتِ وَأَنْ أَلْصِقَ بَايَهُ ۗ بِالأَرْضِ مِرْثُنَا عُبَيْدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً السيت ١٦٠

رَهُ فَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عِيَّا إِلَى اللَّهِ عَلَيْكُمْ لَوْلًا حَدَانَةُ قَوْمِكِ بِالْكُمْرِ لَنَقَضْتُ الْبَيْتَ ثُرَّ لْتَنْيَتُهُ عَلَى أَسَـاسِ إِبْرَاهِيمَ عَلِيْئِلِهِ فَإِنَّ قُرَيْشًـا اسْتَفْصَرَتْ بِنَاءَهُ وَجَعَلْتُ لَهُ خَلْفًا قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَـامٌ خَلْفًا يَغْنِي بَابًا مِرْثُنِ بَيَانُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ عَنْ عُزْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ مِثْكُ أَنَّ النَّيَّ عَيَّكُمْ قَالَ لَمَا يَا عَائِشَةُ لَوْلاً أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةِ لأَمْرُثُ بِالْبَيْتِ فَهُدِمَ فَأَذْ خَلْتُ فِيهِ مَا أُخْرِجَ مِنْهُ وَأَلْوَقْتُهُ بِالأَرْضِ وَجَعَلْتُ لَهُ بَانَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا فَبَلَغْتُ بهِ أَسَـاسَ إِرْاهِيمَ فَذَلِكَ الَّذِي حَمَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَلِئْكُ عَلَى هَدْمِهِ قَالَ يَزِيدُ وَشَهِـدْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ حِينَ هَدَمَهُ وَبَنَاهُ وَأَدْخَلَ فِيهِ مِنَ الْجِيرِ وَقَدْ رَأَيْتُ أَسَاسَ إِبْرَاهِمَ جِجَارَةً كَأَشِيْتِ الإِبِلِ قَالَ جَرِيرٌ فَقُلْتُ لَهُ أَيْنَ مَوْضِعُهُ قَالَ أُرِيكُهُ الآنَ فَدَخَلْتُ مَعَهُ الْحِيْرَ فَأَشَارَ إِلَى مَكَانِ فَقَالَ هَا هُنَا قَالَ جَرِيرٌ فَحَزَرْتُ مِنَ الْجِيرِ سِئَةَ أَذْرُعِ أَوْ نَحْوَهَا بِالسِبِ فَضْلِ الْحَرَمِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى ۞ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْنَسْلِينَ ﴿ وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكُوهُ \* أُولَز نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إلَيهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ مَنيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَـكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَىُونَ ﴿﴿﴿﴾ مِرْثُمُ عَلَىٰ بنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْجَيْدِ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رْهِ عَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَرْجُكُ مِنْ مَ فَنْجِ مَكَّةً إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهَ لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ 🏿 🗴 وَلاَ يُنَفِّرُ صَيْدُهُ وَلاَ يُلْتَقِطُ لُقَطَتُهُ إِلاَّ مَنْ عَزَّفَهَا بِاسِبِ تَوْرِيثِ دُورِ مَكَّةَ وَبَنِيهِهَا وَشِرَائِهَا وَأَنَّ النَّاسَ في مَسْجِدِ الْحَرَامِ سَوَاءٌ خَاصَةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى ۞ إِنَّ الَّذِينَ كَقَرُوا وَيَصُدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِى جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِفْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيهٍ ﴿ اللَّاادِي الطَّارِي مَعْكُوفًا مَعْ يُوسًا مِرْمُنَ أَصْبَغُ قَالَ أَخْبَرَ فِي ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِي بْنِ حُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُفَانَ عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ ﴿ عَلَىٰ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِنَ تَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ فَقَالَ وَهَلْ تَرَكَ عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ وَلَزِ يَرِثُهُ جَعْفَرٌ وَلاَ عَلِى رَئِقُ شَيْئًا لأَنْهَا كَانَا مُسْلِمَنِنِ وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ وَلِي يَقُولُ لاَ يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ قَالَ ابْنُ شِهَاب وَكَانُوا يَتَأْوَلُونَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى ٥ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِحِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۗ ٥٠

ملطانية ١٤٧/٢ المتنت

مديب ١٦١١

ب ۴

مديث ١٦١٢

باب ا

....

ملطانية ١٤٨/٢ قَالَ

في سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ ۞ الآيَّةَ بِاسِبِ ا زُولِ النَّبِي عِيْكُ مِنْ مَرْمُنَ أَبُو الْبَتَانِ أَخْبَرَنَا شَعَيْثِ عَنِ الزَّهْرِي قَالَ حَدَّتَنِي مِي ١١١ أَبُو سَلَتَهُ أَنَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَشِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْنِ الْجَادَ قُدُومَ مَكُمَ مَنْزُلْنَا غَدًا إِنْ شَمَاءَ اللَّهُ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْـكُفْرِ **وَرَثْنَ الْحَ**يْدِي حَدَّثَنَا الْعَيْدِي مَدَّثَنَا الْعَيْدِي مَدَّثَنَا اللهِ 110 الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِي قَالَ حَدَّثِنِي الرُّهْرِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلِيُّ مِنَ الْغَدِ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ بِمِنَّى غَمْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَبْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْـكُفْرِ يَغِني ذَلِكَ الْحُصَبَ وَذَلِكَ أَنَّ فُرَيْشًـا وَكِنَانَةَ تَحَالَفَتْ عَلَى بنى هَاشِم وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَلِّبِ أَوْ بَنِي الْمُطَّلِبِ أَنْ لاَ يُنَاكِحُوهُمْ وَلاَ يُبَايِعُوهُمْ حَتَّى يُسْلِمُوا إِلَيْهِـمُ النَّبِيُّ ﴿ وَقَالَ سَلاَمَةُ عَنْ عُقَيْلِ وَيَحْتِي بْنُ الضَّحَاكِ عَنِ الأَوْزَاعِئُ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَــابٍ وَقَالاَ بَنِي هَاشِم وَبَنِي الْمُطَلِّبِ قَالَ أَبُو عَبدِ اللَّهِ بَنِي الْمُطلِّبِ أَشْبَهُ ب**إســــــــــــــــــــ** [ إبـــــ ١٠

الأَصْنَامَ ۞ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلَانَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنْي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ ۗ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۞ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرَّتِتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحْرَمِ رَبَّنَا

لِيْقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفِيْدَةً مِنَ النَّاسِ مَهْدِي إِلَيْهِمْ (١٠٠٠) الآية بالسِّ فَوْلِ اللهِ السِّه السَّمَ تَعَالَى ۞ جَعَلَ اللَّهُ الْكَغْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ فِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ا مؤث على بن عند الله حدَّثَنا سفيان حدَّثَنا زِيَادُ بن سَغدٍ عن الزَّهْرَى عَنَ السَّهِ nn

قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ۞ وَإِذْ قُالَ إِنْرَاهِيمْ رَبِّ الجَعَلْ هَذَا الْتِلَدَ آمِنًا وَالجَنْبَني وَبَيْنَ أَنْ نَعْبَدَ

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِكْ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ عَالَ يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَانِ مِنَ الْحَبَشَةِ مِرْشُنَا يَحْنِي بْنُ بْكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْفُ عَنْ غَقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَــابِ السِيدِ ١١١٧ عَنْ عُزْوَةَ عَنْ عَائِشَةً مِنْ ﴿ وَحَدَّنِينَ مُحَدِّدُ بِنْ مُقَاتِلِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَبْدُ اللَّهِ هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ

قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بنُ أَبِي حَفْصَةً عَنِ الرَّهْرِئُ عَنْ عُزْوَةً عَنْ عَائِشَةً مِنْكُ قَالَتْ كَانُوا يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ وَكَانَ يَوْمًا تُسْتَرُ فِيهِ الْكَعْبَةُ فَلَنَا فَرَضَ اللَّهُ السَّامِيَّ ١٤٩/٢ لَلْنَا رَمَضَــانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَا اللَّهِ مَنْ شَــاءَ أَنْ يَضُومَهُ فَلْيَصْمُهُ وَمَنْ شَــاءَ أَنْ يَثُوكُهُ ا فَلْيَثْرُكُهُ مِرْشُنَا أَخْمَدُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا إِيْرَاهِيمُ عَنِ الْحَبَاجِ بَنِ حَجَاجٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ مَا مَيْتُ ١١٨

" ﴿ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عُنْبَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِئُ رَفُّ عَنِ النِّبِيُّ عَيَّكُمْ قَالَ لَيَحَجَّنَّ الْبَيْثُ

وَلَيْعَتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوحٍ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ تَابَعَهُ أَبَانُ وَعِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ شُعْبَةً قَالَ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَنَّى لاَ يُحَجَّ الْبَيْثُ وَالأَوْلُ أَكْثَرُ سِمِعَ قَتَادَةُ عَبْدَ اللَّهِ وَعَبْدُ اللَّهِ أَبَا سَعِيدٍ بِ**الــِـــ** كِنْوَةِ الْكَعْبَةِ م**ِرْثُنَ** عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شْفْيَانُ حَدَّثَنَا وَاصِلُ الأَحْدَبُ عَنْ أَبِي وَائِلَ قَالَ جِنْتُ إِلَى شَيْبَةَ وَحَذَثَنَا قَبِيصَهُ حَدَثَنَا شَفْيَانُ عَنْ وَاصِلَ عَنْ أَبِي وَائِلَ قَالَ ، حَلَسْتُ مَعَ شَيْبَةً عَلَى الْـكُوسِئَى فِي الْـكَغْبَةِ فَقَالَ لَقَدْ جَلَسَ هَذَا الْمَجْلِسَ عُمَرُ وَلِئْك فَقَالَ لَقَدْ مَمَنْتُ أَنْ لاَ أَدَعَ فِيهَا صَفْرَاءَ وَلاَ يَيْضَاءَ إِلاَّ فَسَنْتُهُ قُلْتُ إِنَّ صَاحِبَيْكَ لَرْ يَفْعَلاَ قَالَ هُمَا الْمُرْآنِ أَقْتَدِي بِهَا لِاسِ هَذْمِ الْكَعْبَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ مِنْ قَالَ النَّبِي يَرْكُ يَعْزُو جَنِشُ الْكُعْبَةَ فَيْخْسَفْ بِهِمْ وَرَثْنَا عَمْرُو بْنُ عَلِّي حَدَّثَنَا يَخْنَى بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بن الأَخْسَ حَدَّثَنِي ابن أَبِي مُلَيِّكَةً عَن ابنِ عَبَّاسٍ ر عَن عَنِ النَّبِيُّ ا عِيْظِيُّ قَالَ كَأَنَّى بِهِ أَسْوَدَ أَفْحَ يَقْلُغُهَا جَرًا جَرًا مِرْتُ يَعْنِي بْنُ بْكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْث عَنْ يُونْسَ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَكِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيُّكُمْ يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّونِقَتَيْنَ مِنَ الْحَبَشَةِ بِالسِّ مَا ذُكِرَ في الجُبَرِ الأَسْرَدِ مِرْثُ مُعَدُ بنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَسُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَابِسِ بِن رَبِيعَةَ عَنْ عُمَرَ رَفِي أَنْهُ جَاءَ إِلَى الْجَبَرِ الأَسْوَدِ فَقَبَلَهُ فَقَالَ إِنَّى أَغْلَ أَنْكَ حَبَرٌ لاَ تَضْرُ وَلاَ تَنْفَعُ وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ النِّبِي عِيْنِكُ، يُقَبِّلُكَ مَا قَبَلْتُكَ بِإِسبِ إغْلاَقِ الْبَيْتِ وَيُصَلِّى فِي أَى نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ مِرْثُ فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّبْ عَن ابْن شِهَاب عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّاكُ الْبَيْتَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ وَبِلاَلُّ وَعُهَاٰنُ بْنُ طَلْحَةَ فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ فَلَمَا فَتَحُوا كُنْتُ أَوْلَ مَنْ وَلَجَ فَلَقِيتْ بِلاَلاً فَسَـأَلْتُهُ هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ عِيْظِيُّ قَالَ نَعَمْ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْبَتَانِيَيْنِ بِاسِ الصَّلاَةِ في ا الْكَعْبَةِ مِرْشُنَا أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ غَفْبَةً عَنْ نَافِيم عَن ابْن عُمَرَ رَفِينَا أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشَى قِبَلَ الْوَجْهِ حِينَ يَدْخُلُ وَيَجْعَلُ الْبَابَ قِبَلَ الظَّهْرِ يَمْشِي حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَريبًا مِنْ ثَلاَثِ أَذْرُعٍ فَيُصَلِّى يَتَوَخَّى الْمَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِلاَلَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْرٌ عَلَى فِيهِ وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ بَأْسٌ أَنْ يُصَلِّيَ فِي أَى نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ بِالسِبِ مَنْ لَزِ يَدْخُلِ الْكَفْبَةُ اللَّهِ

باب ٤٨ مديث ١٦١٩

ے اہ

مدسيشه ١٦٢٠

صيب ١٦١١

...

ا۔ ۔ا

عدمیشه ۱۹۴۴

*رلطانیهٔ ۱۰۰/۲* رَسُولَ باسب ۵۲ *حدیث* ۱۹۲۶

باسب ۵۳

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَا عُنْ يَخْجُ كَثِيرًا وَلاَ يَذْخُلُ مِرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ | مديت ١٦٢٥ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ اغْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْظِيم

فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكَعَتَيْن وَمَعَهُ مَنْ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَدْخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّاكُمْ الْكَعْبَةَ قَالَ لاَ **باسِ** مَنْ كَجُرَ فِي نَوَاحِي الْكَعْبَةِ **مِرْثُنَ |** إب أَبُو مَغمَر حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُوبُ حَدَّثَنَا عِكْمَهُ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ وَلِيْكُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ وَإِلَيْهِ لَمَا قَدِمَ أَنِي أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ وَفِيهِ الآلِمَـٰتُهُ فَأَمَرَ بِهَا فَأَخْرِجَتْ فَأَخْرَجُوا صُورَةَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ فِي أَيْدِيهَا الأَزْلَامُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّكُ ا قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَمَا وَاللَّهِ قَدْ عَلِدُوا أَنْهُمَا لَز يَسْتَقْدِيمًا بِهَا قَطْ فَدَخَلَ الْبَيْتَ فَكَبْرَ في نَوَاحِيهِ ۗ وَلَمْ يُصَلُّ فِيهِ **بِاسِبِ** كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الوَّمَلِ **ورثمن** سُلَيَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ | إب ٥٠ م*ي* 

هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ ﴿ عَنْ اللَّهِ ا عِيْنِينَ وَأَضْحَابُهُ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُرُ وَقَدْ وَهَنَهُمْ مُمَّى يَثْرِبَ فَأَمْرَهُمْ النَّبَيْ عِيْنِيُّ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ الثَّلاَئَةَ وَأَنْ يَسْشُوا مَا بَيْنَ الزُّكْنَيْنِ وَلَمْ يَمْنَعُهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلُّهَا إِلاَّ الإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ بِاسِبِ اسْتِلاَمِرِ الْحِبُّرِ الأَشْوَدِ حِينَ يَقْدَمُ | إب ٥٠

مَكَةَ أَوَلَ مَا يَطُوفُ وَيَزَمُلُ ثَلاَثًا مِرْثُ أَصْبَعُ بِنُ الْفَرَجِ أَخْبَرَ فِي ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ مِيت ١١٢٨ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ عَنْ أَبِيهِ وَفَقِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُمْ حِينَ يَقْدُمْ مَكَة

إذا اسْتَلَمَ الرُّكُنَ الأَسْرَدَ أَوْلَ مَا يَطُوفُ يَغُبُ ثَلاَثَةَ أَطْوَافِ مِنَ السَّبِعِ لِاسب الرَّمَل | بب ٥٠ فِي الْحَدَّجُ وَالْعُمْرَةِ صَ**رَشَنَى** شَحَدً حَدَثَنَا مُرَيِّخِ بْنُ النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا فَلَيْحٌ عَنْ نَافِعِ عَن ابْنِ الله مصد ١٦٩ مطانية ١٥١٧ عْمَرَ وَاللَّهِ عَالَ سَمَى النَّبِي عَلَيْكُ اللَّهُ أَشْوَاطٍ وَمَشَى أَزْيَعَةً فِي الْحَبِّحُ وَالْعَمْرَةِ فَمَا لِعِم المست ١٣٠

اللَّيْثُ قَالَ حَدْثَنِي كَنِيرُ بَنْ فَرْقَدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عَمَرَ رَفِيْكُ عَنِ النَّبِي عَيْكُ، ورثمن الله ١٣٥ سَعِيدُ بْنُ أَي مَرْبِرَ أَخْبَرَنَا مُحَدَّدْ بْنُ جَعْفَر قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مُحَرَّ بْنَ الْحَطَّابِ رَبِّكَ قَالَ لِلرَّكُنِّ أَمَّا وَاللَّهِ إِنَّى لأَغَلَّ أَنْكَ حَجَرٌ لاَ تَضْرُ وَلاَ تَنْفَعْ وَلَولاً أَنَّى رَأَيْت

الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ أَهْلَـكُهُمُ اللَّهُ ثُرَّ قَالَ شَيْءٌ صَنَعَهُ النَّبِي يَرْكِينًا فَلاَ نُحِبُ أَنْ نَتْزَكُهُ ۗ

**رَرْتُ** مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَخْبَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَالشَّى قَالَ مَا تَرَكُثُ السَّ » ﴿ اسْتِلاَمَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ فِي شِدَّةٍ وَلاَ رَخَاءٍ مْنْذُ رَأَيْتُ النِّبَى ﷺ يَسْتَلِمُهَمَا قُلْتُ لِنَافِعِ

النَّى عَيْنِ اسْتَلَمَكَ مَا اسْتَلَمَتُكَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ قَالَ فَمَا لَنَا وَلِلرَّمَلِ إِنَّمَا كُنَّا رَاءَيْنَا بِهِ

أَكَانَ ابْنُ مُمْرَ يَمْشِي بَيْنَ الوْكَنَيْنِ قَالَ إِنَّمَا كَانَ يَمْشِي لِيَكُونَ أَيْسَرَ لاِسْتِلاَمِهِ **باسب** اسْتِلاَمِ الوَّنِ بِالْحِيجَنِ مِرْثُ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَيَحْنِي بْنُ سُلَيْهَانَ قَالاً حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ نِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ رَفِيْ قَالَ طَافَ النِّي يَرْكِنْمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِ الرَّكُنَ بِمِنجَنِ تَابَعَهُ الدَّرَاوَزِدِئ عَن ابْنِ أَخِي الزَّهْرِي عَنْ عَمْهِ بِاسِبِ مَنْ لَز يَسْتَلِزٍ إِلاَّ الزُّكْتَيْنِ الْمَانِيَيْنِ وقال مُحَدِّدُ بنُ بَكِرَ أَخْبَرَنَا ابنُ جُرَنجِ أَخْبَرَ نِي عَمْرُو بنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الشَّغَنَاءِ أَنَّهُ قَالَ وَمَنْ يَتَقِ شَيْئًا مِنَ الْبَيْتِ وَكَانَ مُعَاوِيَةٌ يُسْتَلِعُ الأَزْكَانَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَاس رَهِ اللَّهُ لاَ يُسْتَلَمُ هَذَانِ الوَّكِنَانِ فَقَالَ لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْبَيْتِ مَهْجُورًا وَكَانَ ابْنُ الزَّبْرِ رَفِي يَسْتَلِدُهُنَّ كُلُهُنَّ مرشت أَبُو الْوَلِيدِ حَذَثَنَا لَيَتْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ وَلَيْ قَالَ لَمْ أَرَ النَّبِيِّ عَيْظَةٍ مِنَ الْبَيْتِ إِلاَّ الزَّكْنَيْنِ الْبَمَانِيَيْنِ بِالسِّبِ تَقْبِيل الحَجَر 🖟 مِرْتُ أَخْمَدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا وَزْقَاءُ أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ وَلَيْ قَبَلَ الْحِبَرَ وَقَالَ لَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِيْظِيم قَبَلُكَ مَا قَبَلْتُكَ مِرْثُنَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنِ الزَّبَيْرِ بن عَرَبِيٌّ قَالَ سَــأَلَ رَجُلُّ ابْنَ عُمَرَ رَئِكُ عَنِ اسْتِلاَمِ الْحَمَرِ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكُ إِنَّهُ مُنتَالِمُهُ وَيُقَبُّلُهُ قَالَ قُلْتُ أَرَأَنِتَ إِنْ زُحِنتُ أَرَأَنِتَ إِنْ غُلِبتُ قَالَ اجْعَلْ أَرَأَنِتَ بِالْبَمَن رَأَنِتُ رَسُولَ اللَّهِ عِيْظِيمُ يَسْتَلِنهُ وَيُقَبِّلُهُ بِاسِبِ مَنْ أَشَارَ إِلَى الرَّكُن إِذَا أَتَّى عَلَيْهِ مِرْشَنَا مُحَنَّدُ بنُ الْمُعَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةً عَن ابْنِ عَبَاسِ رَفِيْكُ قَالَ طَافَ النّبئ عَلِيْكُم بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرِ كُلِّمَا أَنَّى عَلَى الوَّكِنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِاسِ التَّكْيِيرِ عِنْدَ الوَّكِن مِرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِهُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ عَنْ عِكْمِمَةً عَن ابن عَبَّاس وعن قال طَافَ النَّيْ عِينِ اللَّهِ بِالْتِنْتِ عَلَى بَعِيرِ كُلَّمَا أَنَّى الزُّكُنَّ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ كَانَ عِندَهُ وَجُجْرَ تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهَانَ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ باسب مَنْ طَافَ بِالْتِيْتِ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِنَّى بَيْتِهِ ثُرَّ صَلَّى رَكْعَتَنِينَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا صِرْتُ أَصْبَغُ عَن ابن وَهْب أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن ذَكَرِثُ لِغُزُوَّةً قَالَ فَأَخْبَرَنِني عَائِشَةً رَائِيُّها أَنَّ أَوْلَ مَنِيءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ النَّبِئِ عِيْكُ أَنَّهُ تَوَضَّا لَرَّ طَافَ ثُمَّ لَزِ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَفِي مِنْلَهُ ثُوْ جَبْحَتْ مَعَ أَبِي الزَّبَيْرِ وَفِي فَأَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ ثُمَّ ا

اب ۵۸ مدیث ۱۹۳۲

باسب ٥٩

ب ٦٠

مديث ١٦٣٧ ملطانية ١٥٢/٢ حَدُثَنَا

باب ۱۱ صدیت ۱۹۲۸

باب ۱۲ صدیث ۱۹۳۹

ا۔۔۔

مدسیشہ ۱۶۴۰

رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَـارَ يَفْعَلُونَهُ وَقَدْ أَخْبَرَتْنِي أَنِي أَنْهَا أَهَلَتْ هِيَ وَأَخْبُا وَالزَّبَيْرُ وَفُلانٌ وَفُلاَنٌ بِغَنْرَةٍ فَلَمَا مَسَحُوا الزَّكَنَ حَلُوا مِرْثُنَ إِنْزَاهِيمَ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مِرسِد ٢١١ أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسُ حَدَّثَنَا مُومَى بْنُ عُفْبَةً عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَا عِيْكُ كَانَ إِذَا طَافَ فِي الحَبْمُ أَوِ الْعُنْرَةِ أَوْلَ مَا يَقْدَمُ سَمَّى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعَةً لَمْرَ سَجَدَ سَخِدَتَيْنِ ثُمُّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ **مِرْثُنَ** إِيْرَاهِيمْ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا السِمسة nar أَنْسُ بِنُ عِيَاضِ عَنْ عُبِيَدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ كَانَ إِذَا طَافَ

بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الأَوْلَ يَخْبُ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ وَيَمْشِي أَرْبَعَةً وَأَنَّهُ كَانَ يَسْعَى بَطن المسيل

إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ **ماسِ طَوَافِ ا**لنَّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ **وقال** لِي **عَمْرُو بنُ | إب ١٤ م**ير عَلِيَّ حَدْثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ ابْنُ بْمَرْنِجِ أَخْبَرَنَا قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءً إِذْ مَتنعَ ابْنُ هِشَـامٍ ۗ العديد ٢٠٦٠ قال النُّسَاءَ الطُّوَافَ مَعُّ الرِّجَالِ قَالَ كَٰجُفَ يَمنَعُهُنَّ وَقَدْ طَافَ نِسَاءُ النَّبَىٰ عِيَّكِمْ مَعَ الرِّجَالِ قُلْتُ أَبَعْدَ الْجِحَابِ أَوْ قَبْلُ قَالَ إِي لَعَمْرِي لَقَدْ أَدْرُكُتُهُ بَعْدَ الْجِحَابِ فُلْتُ كَيْفَ يُخَالِطُنَ الرِّجَالَ قَالَ لَو يَكُنَّ يُخَالِطُنَ كَانَتْ عَائِشَةُ رَفِيْهِا تَطُوفُ حَبْرَةً مِنَ الرِّجَالِ لاَ تُخَالِطُهُمْ فَقَالَتِ امْرَأَةُ الْطَلِقِ مَسْتَلِم يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ الْطَلِقِ عَلْكِ وَأَبَتْ وَكُنَّ يَخْرُجْنَ مُتَنَكِّراتٍ بِاللَّيْلِ فَيَطُفْنَ مَعَ الرَّجَالِ وَلَكِئَّهُنَّ كُنَّ إِذَا دَخَلْنَ الْبَيْتَ فُمْنَ حَتَّى يَدْخُلُنَ وَأَغْرِجَ الرِّجَالُ وَكُنْتُ آتِي عَائِشَةَ أَنَا وَعُبَيْدُ بْنُ مُمْمَيْرِ وَهِيَ مُجَاوِرَةً فِي جَوْفِ ثَبِيرٍ قُلْتُ وَمَا حِجَائِهَا قَالَ هِيَ فِي قُتِهِ تُرْكِيَّةٍ لَمَتَا غِشَاءٌ وَمَا يَلْنَنَا وَيَلِنَهَا غَيْرُ ذَلِكَ وَرَأَيْتُ عَلَيْهَا دِرْعًا مُوَرَّدًا مِر**ثَتِ** إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ مُحَنَّدِ بْنِ عَبْدِ الوَّحْمَن بْن نَوْفَل ۗ ميت ١٩٤ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبْدِ عَنْ زَيْنَبَ بِلْتِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أُمَّ سَلَمَةً بِرَكُ رَوْجِ النَّبِي عَيَّكُمْ

> قَالَتْ شَكُوتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِنْكُمْ أَنَّي أَشْتَكِي فَقَالَ طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاجَحَةٌ فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ عِيَّالِيُّمْ حِينَائِدٍ يُصَلِّى إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَفْرَأُ ۞ وَالطُّورِ ۞ وَكِتَابٍ

مَسْطُورِ ﷺ ب**ارِبِ** الْحَكَلَامِ فِي الطَّوَافِ **مارْثُ** إِنْزَاهِيمْ بْنُ مُوسَى حَدْثَنَا ۗ إبـ هِشَامٌ أَنَّ ابنَ بَرَنِجُ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَلَيْهَانُ الأَحْوَلُ أَنَّ طَاوْسًا أَخْبَرَهُ عَن ابن عَبَاسٍ وَاللَّهُ أَنَّ اللَّهِ عَلَيْكُ مَنْ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ رَبَطَ يَدَهُ إِلَى إِنْسَانٍ بِسَنِرِ أَوْ بِخَيْطٍ أَوْ بِشَيْءٍ غَنْرِ ذَلِكَ فَقَطَعَهُ النِّئِي ﷺ بِيَدِهِ ثُرَّ قَالَ قُدْهُ بِيَدِهِ بِاسِبِ 

سُلَيْهَانَ الأَحْوَلِ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ رَئِينَ أَنَّ النَّبَىٰ عَرَّئِكُ رَأَى رَجُلاً يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِرَمَامٍ أَوْ غَنِهِ وَقَطَعَهُ بِالسِبِ لاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُزِيَانٌ وَلاَ يَحْجُ مُشْرِكُ مِرْتُ يَخْتَى بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهَــابِ حَدَّتَنِي مُحَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنَ أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةً أَخْبَرُهُ أَنَّ أَبَا بَكِرِ الصَّدِّيقَ وَلِئَّكَ بَعَثَهُ فِي الحُجَّةِ الَّتِي أَمْرَهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَيُّكُمْ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ أَلَا لاَ يَحْجُ بَعْدَ ﴿ . الْعَامِ مُشْرِكُ وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُزِيَانٌ باس إِذَا وَقَفَ فِي الطَّوَافِ وَقَالَ عَطَاءٌ فِيمَنْ يَطُوفُ فَتُقَامُ الصَّلاَّةُ أَوْ يُذْفَمُ عَنْ مَكَانِهِ إِذَا سَلَّىٰ يَرْجِعُ إِلَى حَنِثُ قُطِعَ عَلَيْهِ وَيُذْكُرُ نَحَوْهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَفِيهِ بِالسِّبِ صَلَّى النَّبيُّ يَشَكُّمْ لِسُبُوعِهِ رَكْفَتَيْنِ وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَفِينَا يُصَلِّى لِـكُلِّ سُبُوعٍ رَكْفَتَيْنِ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةً ألفُ لِلزَّهْرِيِّ إِنَّ عَطَاءً يَقُولُ تُجْزِئْهُ الْمُكْتُوبَةُ مِنْ رَكْمَتَى الطَّوَافِ فَقَالَ السَّنَةُ أَفْضَلُ لَرْ يَطْفِ النَّيْ عِيِّكِ اللَّهِ مُبُوعًا قَطُّ إِلاَّ صَلَّى رَكْتَيْنِ مِرْتُ قُيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو مَسَأَلْنَا ابْنَ عُمْرَ رَا اللَّهُ عَلَى الرَّجُلُّ عَلَى الْمُرَأَّتِهِ فِي الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْكُ لِمُطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمُقَامِر رَكْتَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمُتَزَوَّةِ وَقَالَ ۞ لَقَدْ كَانَ لَـكُرْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ **﴿ وَسَـ أَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فَقَالَ لاَ يَفْرَبِ الْمَرَأَتَهُ حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ ا** الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِمَاكِ مَنْ لَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ وَلَمْ يَطُفْ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى عَرَفَةَ وَ يَرْجِعَ بَعْدَ الطَّوَافِ الأَوَّلِ مِرْشَ لَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً أَخْبَرَ نِي كُرِيبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَفِينٌ قَالَ قَدِمَ النَّبِي لِيَّا لِللَّهِ مَكَةَ فَطَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَقْرَبِ الْـكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَة باسب مَنْ صَلَّى رَكْعَتَى الطَّوَافِ خَارجًا مِنَ الْمُسْجِدِ وَصَلَّى عُمَرُ رَاكُ خَارجًا مِنَ ا الْحَرَدِ مِرْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنْ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَدِّدِ بْن عَبْدِ الرَّ خَمَن عَنْ عُزْوَةَ عَنْ زَيْفَبَ عَنْ أَمْ سَلَمَةً وَثِينَا شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِيْرَا اللَّهِ عَرْبُ وَحَدَّنَني لِمُعَدِّدُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ يَخْتَى بنُ أَبِي زَكِيَّاءَ الْغَسَانِي عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُزْوَةَ عَنْ أَمْ سَلَمَة ولله واللَّهِ عَلَيْكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُمْ قَالَ وَهُوَ بِمَكَّةَ وَأَرَادَ الْخُرُوجَ وَلَز تَكُنْ أَمْ سَلَمَةً طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَأَرَادَتِ الْخُنُوجِ فَقَالَ لَمَا رَسُولُ اللَّهِ عِيَّكُمْ إِذَا أَفِيمَتْ صَلاَةُ 🖟 🔻

باب ۱۷

باب ٦٨ ملطانية ١٥٤/٢ باب

باب ٦٩

مديسشه ١٤٨

مدیث ۱۹

يسف ١٦٥٠

باب ۲۰

يدييشه 1701

الصُّبْحِ فَطُوفِ عَلَى بَعِيرِكِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ فَلَمْ تُصَلُّ حَتَّى خَرَجَتْ **مار** مَنْ صَلَّى رَكْعَتَى الطَّوَافِ خَلْفَ المُقَامِ **مِرْثِ ا** آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا ال عَمْرُو بْنُ دِينَارِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَفِيْنَا يَقُولُ قَدِمَ النَّبئِ عِيَّئِكِمْ فَطَافَ بِالْتِنْتِ سَبْعًا السَّاسَةِ ١٥٥/ ويئارِ وَصَلَّى خَلْفَ الْمُتَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُرُ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ٥ لَقَدْ كَانَ لَـكُمْ فِي

ا رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً ﴿ ﴿ يَاسِبِ الطَّوَافِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ال رِهِ يُصَلِّى رَكْعَتَى الطَّوَافِ مَا لَرْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ وَطَافَ عُمَرُ بَعْدَ الصَّبْحِ فَرَكِبَ حَتَّى صَلَّى الرَّكَتَنْنِ بِذِي طُوَى **مِرْثُنَ** الْحَسَنُ بَنُ عُمَرَ الْبَصْرِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ زُرَيْعِ عَنْ المِستِ ١٥٥ حَبِيبِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُزُوةَ عَنْ عَائِشَةَ رَائِنًا أَنْ نَاسًا طَافُوا بِالْبَيْتِ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْح لَمُ قَعَدُوا إِلَى الْمُذَكِّرِ حَتَّى إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامُوا يُصَلُّونَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ مِنْكُ قَعَدُوا

ا يَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّاعَةُ الَّتِي تُكُوهُ فِيهَا الصَّلاَّةُ قَامُوا يُصَلُّونَ **مِرْتُ ا** إِبْرَاهِيمُ بْنُ الصَّدِيمُ المَّا الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ وَلَيْكَ قَالَ سَمِغْتُ النَّى يَرُكُ عَنْ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا مِدُ شَى الْحَسَنُ بْنُ مِيتُ ١٥٥٠

مُحَمَّدٍ هُوَ الرَّعْفَرَانِيْ حَدْثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ مُحَيْدٍ حَدَّنَى عَبْدُ الْعَزيز بْنُ رُفَيْعٍ قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزَّبْيْرِ وَعِينِهِا يَطُوفُ بَعْدَ الْفَجْرِ وَيُصَلِّى زَكْعَتَيْنِ **قَال** عَبْدُ الْغَزيز وَرَأَيْتُ الْمَيْتُ مِيتُ ١٦٥٦

عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّى رَكْعَتَنِي بَعْدَ الْعَصْرِ وَيُخْبِرُ أَنَّ عَائِشَةَ وَلَى حَدَّثَتُهُ أَنَّ النَّبِيّ عِيْظِيَّهِ لَمْرِ يَدْخُلُ بَيْنَهَا إِلاَّ صَلاَمُهَا **باسِبِ** الْمُريض يَطُوفْ رَاكِمًا **عدَّ فِي** إِشْعَاقُ ۗ إبب ٧ مير

الْوَاسِطِئ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ ﴿ عَلَىٰ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْرِ اللَّهِ بِالْمَيْتِ وَهُوَ عَلَى بَعِيرِ كُلَّمَا أَنَّى عَلَى الوَّكُنِ أَشَــارَ إِلَيْهِ بِثَنيءٍ فِي يَدِهِ وَكَجْرَ

**مرثث** عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثْنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ غُرْوَةً ۗ سَمَّتِ ١٦٥٨ عَنْ زَيْنَتِ ابْنَةِ أُمُّ سَلَمَةً عَنْ أُمُّ سَلَمَةً وَعَيْكُ أَلَفُ شَكُوتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْكُ أَنَّى أَشْتَكِي فَقَالَ طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأُنْتِ رَاكِمَةٌ فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي إِلَى

جَنْبِ الْبَيْتِ وَهْوَ يَفْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابِ مَسْطُورِ ب**اسب** سِقَايَةِ الحَتاجُ **مِرْثُنَ |** إبب v ميت عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَن ابْن عُمَرَ وَلَيْكُ قَالَ اسْتَأْذَنَ الْعَبَاسُ بْنُ عَنِدِ الْمُطَلِبِ وَلَيْ رَسُولَ اللَّهِ عَيْرِكُمْ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنْي العان ١٦٠٧ فَالِ

مِنْ أَجْل سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ مِرْتُ إِنْحَاقُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةً مسيد ١٦٠

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ وَهُو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّئِكُمْ جَاءَ إِلَى السَّقَايَةِ فَاسْتَسْقَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ يًا فَضْلُ اذْهَبْ إِلَى أَمْكَ فَأْتِ رَسُولَ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ عِنْ عِنْدِهَا فَقَالَ اسْقِنِي قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهِ قَالَ اسْقِنِي فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمُّ أَنَّى زَمْزَمَ وَهُمْ يَسْقُونَ وَيَعْمَلُونَ فِيهَا فَقَالَ اعْمَلُوا فَإِنَّكُو عَلَى عَمَل صَالِحٍ ثُمَّ قَالَ لَوْلاَ أَنْ تُعْلَبُوا لَنَزَلْتُ حَتَّى أَضَمَ الْحَبْلُ عَلَى هَذِهِ يَعْنِي عَانِقَهُ وَأَشَارَ إِلَّى عَانِقِهِ بِاسِمِ مَا جَاءَ فِي زَمْزَمَ وَقَالُ ا عَبدَانُ أَخْبَرَنَا عَبدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَن الزَّهْرِي قَالَ أَنَسُ بنُ مَالِكٍ كَانَ أَبُو ذَر وَظَّ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْرِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ قَالَ فُرِجَ سَفْنِي وَأَنَّا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ جِنْرِيلُ عَلَيْكِهِ، فَفَرَجَ صَدْرِى ثُرِّ غَسَلَهُ بِمَناءِ زَمْزَمَ ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ نُمَنَّلِعٍ حِكْمَةً وَإِمْنَانًا فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِى ثُرَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أَحَدَّ بِيَدِى فَعَرَجَ إِنَّى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا افتَخ قَالَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ مِرْثُ مُعَدَّدُ هُوَ ابْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا الْفَزَارِي عَنْ عَاصِم عَن الشُّغيئُ أَنَّ ابْنَ عَبَاسٍ رَفِيعٌ حَدَّثَهُ قَالَ سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِيْرِكُ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِرٌ قَالَ عَاصِمٌ خَتَلَفَ عِكْمَةُ مَا كَانَ يَوْمَثِذٍ إِلاَّ عَلَى بَعِيرِ بِاسب طَوَافِ الْقَارِنِ مِرْثُنَ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَن ابْن شِهَــابِ عَنْ عُزْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَلَيْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عِيْشِكُمْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَ ةٍ ثُمَّ قَالَ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيّ َ فَلَيْهِ لَ بِالْحَبَّجُ وَالْعُمْرَةِ لَمُ لِا يَجِلْ حَتَى يَجِلَّ مِنْهُمَ ۚ فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ فَلِنَا ۗ v قَضَيْنَا حَجَّنَا أَرْسَلَنِي مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيدِ فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ يَرْبُطِيهُ هَذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُوا بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ حَلُوا ثُرَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا صِرْتُ يَعْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَةً عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ مُمَرَ ﴿ وَاللَّهِ وَخَلَ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبدِ اللَّهِ وَظَهْرُهُ فِي الدَّارِ فَقَالَ إِنِّي لا آمَنُ أَنْ يَكُونَ الْعَامَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ فَيَصْدُوكَ عَن عَبدِ الْبَيْتِ فَلَوْ أَقَنتَ فَقَالَ قَدْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّكُ فَتِالَ كُفَّارُ قُرَيْسِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ أَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّكِمْ ﴿ لَقَدْ كَانَ لَـكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةُ ﴿ إِنَّ أَنَّ أَفْهِ دُكُمُ أَنَّى قَدْ أَوْجَبْتُ مَعَ عُمْرَتِي جَبًّا قَالَ ثُرَّ قَدِمَ فَطَافَ لَمُهَا طَوَافًا وَاحِدًا مِرْثُنَ قُتَلِيَهُ ۚ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ مُمْرَ رَفِي أَرَادَ الحَبَّ عَامَ زَرَلَ الْجِعَاجُ بِابْنِ الزَّيْرِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يَصْدُوكَ فَقَالَ 🖟 🛪

1771 ---- 27 ...

مدييشه ١٦٦٢

ا\_\_\_ا

مديبشه ١٦٦٢

مدسد ١٦٦٤

سلطانية ١٥٧/٢ فَإِنْ

... . .

ه لَقَدْ كَانَ لَـكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً ۞ إِذًا أَصْنَعَ كُمَّا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّظِيُّمْ إِنَّ أَشْهِ ذُكُرَ أَنَّي مَذَ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ مَا شَأْنُ الحَمْجُ وَالْغَمْرَةِ إِلَّا وَاحِدُ أَشْهِدُكُو أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ مُحْرَتِي وَأَهْدَى هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدِ وَلَمْ يَرِدْ عَلَى ذَلِكَ فَلَهَ يَنْحُو وَلَمْ يَجِلُ مِنْ شَيْءٍ حَرْمَ مِنْهُ وَلَمْ يَعْلِقْ وَلَرْ يُقَصِّرْ حَتَّى، كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَنَحَرَ وَحَلَقَ وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الأُوَّل وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَا عِنْ كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهِم مَا لِلسَّوَافِ عَلَى | بب ٧٠ وُضُوءٍ مِرْثُ أَخْمَدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهٰبِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ المسيد ١١١١ مُحَدِّد بْن عَبْدِ الرَّحْمَن بْن نَوْقَل الْقَرَشِيَّ أَنَّهُ سَــأَلَ غُزْوَةً بْنَ الزَّبَيْرِ فَقَالَ قَدْ حَجَّ النَّيئ عِيْظِيْ فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ مُنْقِظِ أَنَّهُ أَوْلُ شَيْءِ بَدَأَ بِهِ حِنْ قَدِمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمُ طَافَ بِالْتِلْتِ ثُمَّ إِ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُرَ حَجَّ أَبُو بَكِرِ وَكُ فَكَانَ أَوْلَ مَنيءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بالْتينِ ثُمَّ أَر تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ عُمَرُ وَلِنَّ مِثْلُ ذَلِكَ ثُرَ حَجَّ عُفَانَ وَلِنَّ فَرَأَيْتُهُ أَوْلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَوَافُ بالْبَيْتِ ثُمَّ لَرْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ مُعَاوِيَةً وَعَبْدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ ثُرَّ حَبَجْتُ مَمَّ أَبِي الزَّبَيْرِ بن الْعَوَامِرِ فَكَانَ أَوْلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُرَّ لَمْ تَكُنْ غَمْرَةٌ ثُرَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِ سَ وَالأَنْصَــارَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ ثُمَّ لَمِ تَكُنْ عُمْرَةٌ ثُمَّ آخِرْ مَنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذَلِكَ ابنُ عُمَرَ ثُرّ لَا يَنْقُضَهَا عُمْرَةً وَهَذَا انْنُ عُمَرَ عِنْدَهُمْ فَلاَ يَسْأَلُونَهُ وَلاَ أَحَدٌ مِثَنِ مَضِي مَا كَانُوا يُبْدَءُونَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَضَعُوا أَقْدَامَهُمْ مِنَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ ثُرَّ لاَ يَجِلُونَ وَقَدْ رَأَيْتُ أَنِّي وَخَالَتِي حِينَ تَقْدَمَانِ لاَ تَلِتَدِئَانِ بِشَيْءٍ أَوْلَ مِنَ الْبَيْتِ تَطُوفَانِ بِهِ ثُمَّ لاَ تَجِلأَنِ **وقب ا** مييث ١٦١٧ أَخْبَرَتْنِي أَنِّيَ أَنْهَا أَهَلَتْ هِيَ وَأُخْتُهَا وَالْ يَنِرُ وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ بِعُمْرَ هِ فَلَمَّا مَسَحُوا الرَّكُنَ عَلُوا باس وَجُوبِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَجُعِلَ مِنْ شَعَارُ اللَّهِ مِرْثُ أَبُو الْبَمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِي قَالَ عُرْوَةُ سَأَلْتُ عَائِشَةَ وَلَيْكَ فَقُلْتُ لَمَا أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى ٥ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَارُ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوَّفَ بِهِمَا ٠٠٠ فَوَاللَّهِ مَا عَلَى أَحَدِ جُنَاحُ أَنْ لاَ يَطُوفَ بالضَفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَتْ بنُّسَ مَا قُلْتَ يَا ايْنَ أُخْتَى إِنَّ هَذِه لَوْ كَانَتْ كَمَا أَوَّلْتَهَا عَلَيْهِ كَانَتْ لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَتَطَوَّفَ بِهَمَا

وَلَكِنَّهَـا أُزْلَتْ فِي الأَنْصَـارِ كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسْلِدُوا يُهِلُونَ لِمُنَاةَ الطَّاغِيةِ الَّتِي كَانُوا

سَــأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ عِيِّكِيمُ عَنْ ذَلِكَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أَنْ نَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ۞ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَارُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ الآيَّةِ قَالَتْ عَائِشَةُ وَطِينًا وَقَدْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عِينِ الطَّوَافَ يَنْتُهُمَا فَلَيْسَ لأَحَدِ أَنْ يَثُوكَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمْ اللَّهُ أَخْبَرْتُ أَبَا بَكُرْ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَن فَقَالَ إِنَّ هَذَا لَعِلْمٌ مَا كُنْتُ سَمِعْتُهُ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَجَالاً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَذْكُرُونَ أَنَّ النَّاسَ إِلاَّ مَنْ ذَكَّرَتْ عَائِشَةُ مِنَنَ كَانَ يُهِلْ بَمَنَاةَ كَانُوا يَطُوفُونَ كُلُّهُمْ بِالصَّفَا وَالْمُرْوَةِ فَلَنَّا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْكُم الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فِي الْقُرْآنِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَا نَطُوفُ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَإِنَّ اللَّهَ أَزْسَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ فَلَمَ يَذْكُرِ الصَّفَا فَهَلْ عَلَيْنَا مِنْ حَرَج أَنْ نَطَوْفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ۞ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَارِ اللَّهِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ قَالَ أَبُو بَكُرٍ فَأَسْمَعُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ في الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا فِي الَّذِينَ كَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْجَاهِلِيَّةِ بِالصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَالَّذِينَ | ١ يَطُونُونَ ثُرُ غَمَرُجُوا أَنْ يَطُوفُوا بِهِهَا فِي الإِسْلاَمِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمْرَ بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَرْ يَذْكُم الصَّفَا حَتَّى ذَكَرَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا ذَكَرَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ لاس مَا جَاء فِي السَّغَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَـرُوَّةِ وَقَالَ ابْنُ عُمَـرَ وَيَشِّ السَّغَىٰ مِنْ دَارِ بَنِي عَبَادٍ إِلَى زُقَاقِ بَنِي أَبِي حُسَيْنِ مِرْثُتُ مُحَدَّدُ بنُ عُبَيْدِ بن مَبْمُونِ حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بن عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَاتُكُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِنَّا اللَّهَ الطَّوَافَ الأَوْلَ | « خَبَّ ثَلاَثًا وَمَشَى أَرْبَعًا وَكَانَ يَسْعَى بَطْنَ الْمُسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الضَفَا وَالْمُرُوةِ فَقُلْتُ لِتَافِعٍ أَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَمْشِي إِذَا بَلَغَ الرِّكْنَ الْجَمَانِيَ قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ يُزَاحَمَ عَلَى الرَّكْنَ فَإِنَّهُ كَانَ لاَ يَدَعُهُ حَتَّى يَسْتَلِمُهُ مِرْشُكَ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرو بْن دِينَارِ قَالَ سَــَأَلْنَا ابْنَ مُمَرَ وَلِئْكِ عَنْ رَجُل طَافَ بِالْبَيْتِ فِي مُحْرَةٍ وَلَمْ يَطْفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمُرْوَةِ أَيَّأْتِي امْرَأَتُهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِيِّ عِيَّكُمْ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ 🖟 🛪 فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمُرْوَةِ سَبْعًا ۞ لَقَدْ كَانَ لَـكُرْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴿ ﴿ وَ لَهُ اللَّهُ عَادِ اللَّهِ رَبُّكُ فَقَالَ لاَ يَقْرَبُنُّهَا حَتَّى يَطُوفَ بَنَ الصَّفَا وَالْمَزْوَة **مِرْثُ** الْمُنْكُمُّ بْنُ إِيْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ بْمَرْنِجُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ را الله عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَما اللَّهِ عَلَما اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَم اللَّهُ الطَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ لَلا م لَقَذ كَانَ لَكُو فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً ﴿ مَرْثُ أَخْمَدُ بْنُ

باب ۸۰

ريست ١٦٦٩

للطانية ١٥٩/٢ يزاح

پدسیشه ۱۹۷۱

ربيشه ١٦٧٢

مديبشه ١٦٧٣

مُحَدَدٍ أَخْبَرَنَا عَبدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ قَالَ قُلْتُ لأَنْسِ بْنِ مَالِكِ وَإِنْ أَكُنْمُ تَكُوهُونَ السَّغَيَ بَنَ الصَّفَا وَالْمَرُوهِ قَالَ نَعَمْ لأَنَّهَا كَانَتْ مِنْ شَعَارُرِ الْجَنَاهِلِيَّةِ حَتَّى أَزْلَ الله ۞ إِنَّ الضَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَارِرُ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَّاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوَّفَ بِهِمَا ﴿ ﴿ **روشن عَ**لِيْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ عَطَاءٍ عَن ابْن عَبَاسِ ا م*ىي*ت ١٦٧٤ زُرُو الْحُنيدِئ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو سَمِعْتُ عَطَاءً عَن ابْنِ عَبَاسٍ مِثْلَةُ | مسيد ١٧٥ اب ١٨ ألين وَالْمُوا الْمُتَاسِكَ كُلُّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَإِذَا سَمَى عَلَى غَيْرِ البِ وْضُوءٍ بَنْنَ الصَّفَا وَالْمُرْوَةِ صِرْتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْتَرَنَا مَالكٌ عَنِي مِيتِ ١٧٦ عَبْدِ الرُّحْمَن بْنِ الْقَاسِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَفِيْكَ أَنَّهَا قَالَتْ قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطْفُ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَتْ فَشَكُوتْ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْتُكُمْ قَالَ افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَنَاجُ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطْوِقِ بالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهْرِى **مِرْثُنَ لُحَمَّ**دُ بْنُ الْمُنفَّى || مييت ١١٧٧

> حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ قَالَ وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّرُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ رَبِّئْ قَالَ أَهَلَ النَّبَىٰ عِنِّئْكُمْ هُوَ وَأَضْحَابُهُ بِالْحَجَّ وَلَيْسَ مَعَ ا

أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْىٌ غَيْرَ النَّبِيِّ عِيْكِمْ، وَطَلْحَةَ وَقَدِمَ عَلَىْ مِنَ الْجَننِ وَمَعَهُ هَدْىٌ فَقَالَ أَهْلَلْتُ ۗ المهانية ١١٠/٢ هذى وَ إِيمَا أَهَلَ بِهِ النَّبِي عِيْكُ فَأَمَرَ النَّبِي عِيْكُ، أَضْحَابُهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عَمْرَةً وَيَطُوفُوا أَرْ يْفَصْرُوا وَيَحِلُوا إِلاَ مَنْ كَانَ مَعَهُ الْحَدْيُ فَقَالُوا تَنْطَلِقُ إِلَى مِنَّى وَذَكِّرُ أَحَدِنَا يَفْطُرْ فَبَلَعَ النَّبِيَّ ﴿ اللَّهِيُّ فَقَالَ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ وَلَوْلاً أَنَّ مَعِي الْحَمَدْيُ لأَخْلَلْتُ وَحَاضَتْ عَائِشَةُ مُونِينًا فَنَسَكَتِ الْمُتَاسِكَ كُلِّهَا غَيْرَ أَنَّهَا لَهُ تَطْفُ بالْتِينِت فَلَنَا طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَنْطَلَقُونَ بِحَجَّةِ وَعُمْرَةِ وَأَنْطَلِقُ بِحَجَّ فَأَمَرَ ا عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أَبِي بَكُر أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيدِ فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الحَبِّجُ **مِرْثُنَ ا** ميت ١٧٧٨ مْؤَمِّلُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كُنَّا نَمَنغُ عَواتِقَنَا أَنْ يُخْرُجْنَ فَقَدِمَتِ امْرَأَةٌ فَنَرَلَتْ قَصْرَ بَى خَلَفٍ فَحَدَّثُ أَنْ أَخْتَهَا كَانَتْ تَحْتَ رَجُل مِنْ أَضِحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عِيَّاكِيمُ قَدْ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّاكُ بِنْتَىٰ عَشْرَةَ غَزْوَةً وَكَانَتْ أُخْتِي مَعَهُ في سِتُّ غَزَوَاتِ قَالَتْ كُنَّا نُدَاوِي الْـكَلْمَنِي وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى فَسَـأَلَتْ أُخْتِي رَسُولَ اللَّهِ عِيَّا إِلَيْهِ مَقَالَتْ هَلْ عَلَى إخدَانَا بَأْسُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَمَا جِلْبَابُ أَنْ

لاَ تَخْرُجَ قَالَ لِتُلْبِمْهَا صَاحِبُهُمَا مِنْ جِلْبَابِهَا وَلْتَشْهَدِ الْحَيْرُ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَعَا قَدِمَتْ أَمْ عَطِيَّةَ مِنْ اللَّهِ مَا أَذِ قَالَتْ سَأَلْنَاهَا فَقَالَتْ وَكَانَتْ لاَ تَذْكُو رَسُولَ اللهِ عِيْظِيمُ إِلَّا قَالَتْ بِأَبِي فَقُلْنَا أُسَمِعْتِ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّكُ مِ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ نَعَمْ بِأَبِي فَقَالَ لِتَخْرُجِ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ أَوِ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحَيْضُ فَيَشْمَدُنَ الْحَيْرُ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ وَيَعْتَرِلُ الْحَيْضُ الْمُصَلِّى فَقُلْتُ الْحَائِضُ فَقَالَتْ أَوَ لَيسَ تَذْمَد الله عَرَفَةَ وَتُشْهَدُ كَذَا وَتُشْهَدُ كَذَا بِالسِي الإهلاكِ مِنَ الْبَطْحَاءِ وَغَيْرِهَا لِلْنَجْيَ وَلِلْعَاجُ إِذَا خَرَجَ إِلَى مِنْي وَشَيْلَ عَطَاءٌ عَنِ الْحَجَاوِرِ يُلَنِّي بِالْحَيْجُ قَالَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَيُنْكُ يُلِّي يَوْمَ النَّرْوِيَةِ إِذَا صَلَّى الظُّهْرَ وَاسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِر رَبُّكَ قَدِمْنَا مَمَ النَّيِّ عِيَّا لِللَّهِ فَأَحْلَلْنَا حَتَّى يَوْمِ النَّرْوِيَةِ وَجَعَلْنَا مَكَةً بِظَهْر لَتَيْنَا بِالحَدَجُ وَقَالَ أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَايِرٍ أَهْلَلْنَا مِنَ الْبَطْحَاءِ وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ جُرَنجِ لاِبْنِ مُحَرَّ رَبِّكَ رَأَيْنُكَ ۗ ﴿ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَ النَّاسُ إِذَا رَأُوا الْحِلالَ وَلَر نُهِلَ أَنْتَ حَتَّى يَوْمَ التَّزويَةِ فَقَالَ لَمْ أَرَ النَّبِيُّ عَيْنِتُكُمْ يُهِلُّ حَتَّى تَلْتَعِتَ بِهِ رَاحِلَتُهُ بِاسِبِ أَنْنَ يُصَلِّى الظُّهْرَ يَوْمَ النَّزْوِيَةِ **مَرْشَنَى** عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِشْحَاقُ الأَزْرَقُ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْعَزير بْن رُفَيْعِ قَالَ سَأَلُكُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ مِنْ يُعَلِّيهُ قُلْتُ أُخْبِرْ نِي بِشَيْءٍ عَقَلْتُهُ عَن النَّبِيِّ عَلِيُّكُم أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَضَرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَالَ بِمِنَّى قُلْتُ فَأَيْنَ صَلَّى الْعَضَرَ يَوْمَ النَّفْر قَالَ بِالأَبْطَجِ ثُرُ قَالَ افْعَلَ كَمَا يَفْعَلُ أُمْرَاؤُكَ مِرْثُ عَلِيَّ سَمِعَ أَبَّا بَكِّرِ بْنَ عَيَاشٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيرِ لَقِيتُ أَنْسًا وَحَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ خَرَجْتُ إِنَّى مِنْي يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَلَقِيتُ أَنْسًا رَفِيَّ ذَاهِبًا عَلَى حِمَارٍ فَقُلْتُ أَيْنَ صَلَّى النَّبئ عَيْنَ مَذَا الْيَوْمَ الظَّهْرَ فَقَالَ انْظُرْ حَيْثُ يُصَلِّي أُمْرَاؤُكَ فَصَلَّ بِاسِبِ الصَّلاّةِ عِبنَّى مِرْتُ إِنْرَاهِمْ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّتَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ قَالَ 🖟 · أَخْبَرَ بِي عُبَيْدُ اللَّهِ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُمْرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلِي ۗ إِلَيْ اللَّهِ عَلَى رَكْتَتَيْنِ وَأَبُو بَكُو وَعُمَرُ وَعُفَانُ صَدْرًا مِنْ خِلاَفَتِهِ مِرْثُنِ آدَمُ حَدَّثَنَا شُغبَةً عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الهُمندَانِيُّ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبِ الْحُرَاعِيِّ رَفِّينَ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ عِنْ أَكْثَرُ مَا كُنَّا قَطْ وَآمَنُهُ بِمِنَّى رَكْعَتَنِي مِرْثُ قَبِيصَةُ بَنْ عُفْبَةَ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنِ الأَغْمَش عَنْ 

ملطانية ١٦١/٢ يَوْمَ

مديبث ١٦٨٠

مدسشه ١٦٨٢

وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَائِكُ وَكُنَتَانِ وَمَعَ مُمَـرَ وَلِئْكَ رَكَعَتَانِي ثُمَّ تَفَرَّفَتْ بِكُرَ الطُّرُقُ فَيَا لَيتَ حَظَّى مِنْ أَرْبَعِ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَلَتَانِ بِاسب صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةً ورثن عَلِيْ بَنْ عَبِدِ اللَّهِ حَدَّثَتَا سْفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيُّ حَدَّثَنَا سَــالِرُ قَالَ سَمِعْتُ عُمَـيْرًا مَوْلَى أَمُّ الْفَضْلِ عَنْ أَمَّ الْفَضْل شَكَ النَّاسُ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ عَيْكُمْ فَبَعَثْتُ إِلَى النَّبِيِّ عِيِّكُمْ بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ باب التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ إِذَا غَدَا مِنْ مِنِّى إِلَى عَرَفَةَ مِرْثُنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكِي الثَّقَيْقُ أَنَّهُ سَـأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ وَمُمَّا غَادِيَانِ مِنْ مِنَّى إِنَى عَرَفَةَ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ يَرْكُ فِي فَقَالَ كَانَ يُهِلُّ مِنَّا المُنهلُ فَلاَ يُشْكِرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ مِنَا الْمُنكِئرُ فَلاَ يُشْكِرُ عَلَيْهِ **بالــِـــ** التَّهْجِيرِ بالرَّوَاحِ يَوْمَ ۗ ابـب ٨٠ *معاني*ٰ ١٣٢٢ بالوزاج عَرَفَةً ورشن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسْفَ أَخْبَرَنَا مَالِكَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ قَالَ كَتَبَ الميت المما عَبْدُ الْمُلِكِ إِلَى الْجُنَاجِ أَنْ لاَ يُخَالِفَ ابْنَ عُمْرَ فِي الْحَجْ فَجَاءَ ابْنُ عُمْرَ وَكُ وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَـاحَ عِنْدَ سُرَادِقِ الْحِبَّاجِ فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةً مُعَضَفَرَةٌ فَقَالَ مَا لَكَ يَا أَبَا عَبِدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ الرَّوَاحَ إِنْ كُنْتَ تُريدُ السُّنَّةَ قَالَ هَذِهِ السَّاعَةَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَنْظِرْ نِي حَتَّى أُفِيضَ عَلَى رَأْسِي ثُرَّ أَخْرُجَ فَنَزَلَ حَتَّى خَرَجَ الحِجَّاجُ فَسَارَ بَيْنِي وَيَنِنَ أَبِي فَقُلْتُ إِنْ كُنْتَ ثُرِيدُ الشَّنَّةَ فَاقْضِرِ الْخُطْبَةَ وَعَجُل الْوَقُوفَ ِ جَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَبِدِ اللَّهِ فَلَمَا رَأَى ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ صَدَقَ بِ**اسِبِ** الْوَقُوفِ عَلَى ∥بب ٨٨ الدَّائِةِ بِعَرَفَةَ مِرْثُنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي النَّصْرِ عَنْ مُحَمَّيْرِ مَوْلَى ۗ مسيث ١٦٨٧ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاسًا الْحَتَلَفُوا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةً فِي صَوْمِ النَّيِّ عَيِّكُمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِرٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِرٍ فَأَرْسَلَتْ إلَيهِ بِقَدَج لَبَن وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ فَشَر بَهُ بِالسِي الجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ بِعَرَفَةَ وَكَانَ ابْنُ # بِب ٨٠ عُمَرَ وَاللَّهِ إِذَا فَاتَتُهُ الطَمَلاَةُ مَمَ الإِمَامِ جَمَعَ بَيْنَهُـهَا **وقال** اللَّيْثُ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَن ابْن | مسيد ١٨٨ شِهَـابِ قَالَ أَخْبَرَنِي سَــالِرِ أَنَّ الْجَاجَ بْنَ يُوسْفَ عَامَ نَزَلَ بِانِينِ الزَّبْيرِ وَكُلْطُ سَــأَلَ عَبْدَ اللَّهِ وَلِئْكَ كُيْفَ تَصْنَعُ فِي الْمُوقِفِ يَوْمَ عَرَفَةً فَقَالَ سَـالِةٍ إِنْ كُنْتَ ثُر يدُ الشُّنَّة فَهَجُرْ بِالصَّلاَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَ عَبِدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ صَدَقَ إِنَّهُمْ كَانُوا يَخْمُعُونَ بَيْنَ الظُّهْر وَالْعَصْرِ فِي الشَّةِ فَقُلْتُ لِسَـالِمِ أَفَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ فَقَالَ سَــالِيرٌ وَهَلْ تَشِّعُونَ فِي ذَلِكَ إِلَّا سُنَّتُهُ بِاسِبِ قَصْرِ الْخُطَيْةِ بِعَرَفَةً مِرْثُنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً أُخْبَرَنَا ا

مَالِكُ عَن ابْنِ شِهَــابِ عَنْ سَــالِر بْن عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَى الحِجَّاجِ أَنْ يَأْتُرَ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَرَ فِي الحَدَجُ فَلَنَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ جَاءَ ابْنُ مُمَرَ رَفِيكُ وَأَنَا مَعَهُ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ أَوْ زَالَتْ فَصَاحَ عِنْدَ فُسْطَاطِهِ أَيْنَ هَذَا خَنَرَحَ إِلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ الرَّوَاحَ فَقَالَ الآنَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَنْظِرْ نِي أَفِيضُ عَلَىٰ مَاءً فَنَزَلَ ابْنُ عُمَرَ وَكُ حَتَّى خَرَجَ فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي قَقُلْتُ إِنْ كُنْتَ تُريدُ أَنْ تُصِيبَ الشُّنَّةَ الْيَوْمَ فَافْصُرِ الْخُطُبُةَ وَعَجْلِ الْوَقُوفَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ صَدَقَ بِاسِبِ التَّعْجِيلِ إِلَى الْمَوْقِفِ بِاسِبِ الْوْقُوفِ بِعَرَفَةَ مِرْثُتُ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَبَيْر بْن مُطْعِمِ عَنْ أَبِيهِ كُنْتُ أَطْلُبُ بَعِيرًا لِى وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سْفْيَانُ عَنْ عَمْـرو سَمِعَ مُحَنَدَ بْنَ جُبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ أَضْلَكُ بَعِيرًا لِي فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ فَرَأَيْتُ النَّبِيِّ عِيِّكِ وَاقِفًا بِعَرَفَةَ فَقُلْتُ هَذَا وَاللَّهِ مِنَ الْحَنْسِ فَمَا شَأَنُهُ هَا هُمَا مِرْثُ فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمُغْرَاءِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنِ مُسْهِدٍ عَنْ هِشَـاهِ بْنِ عُزْوَةً قَالَ عُزْوَةً كَانَ النَّاسُ يَطُوفُونَ فِي الْجِمَاهِلِيَّة عُرَاةً إلاَّ الْحُيْسَ وَالْحَيْشِ قُرَيْشٌ وَمَا وَلَدَتْ وَكَانَت الْحَنْسُ يَحْتَسِبُونَ عَلَى النَّاسِ يُعْطِى الرَّجُلُ الرَّجُلُ النِّيَابَ يَطُوفُ فِيهَـا وَتُعْطِى الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ النَّيَابَ تَطُوفُ فِيهَـا فَمَنْ لَمْر يُغطِهِ الْحَيْسُ طَافَ بِالْبَيْتِ عُزْيَانًا وَكَانَ يُفيضُ جَمَاعَةُ النَّاسِ مِنْ عَرَفَاتِ وَيُفِيضُ الْحُنْسُ مِنْ جَمْعِ قَالَ وَأَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ وَلِينا أَنَّ هَذِهِ الآيَّةَ نَزَلَتْ فِي الْحَنْسِ ٥ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ (١٠٠٠) قَالَ كَانُوا يْفِيضُونَ مِنْ جَمْعٍ فَدُفِعُوا إِلَى عَرَفَاتٍ بِالسِبِ الشَيْرِ إِذَا دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ صِرْت عَبْدُ اللَّهِ بِنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَـامِ بِن غُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ سُئِلَ أُسَــامَةُ وَأَنَا جَالِشَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِينِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بَسِيرُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِينَ دَفَعَ قَالَ كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ فَجَنُوةً نَصَ قَالَ هِشَامٌ وَالنَّصْ فَوْقَ الْعَنَقِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فَجَوَةٌ مُنْسَمٌ وَالْجَيِعُ خَبَوَاتٌ وَخِبَاءٌ وَكَذَلِكَ رَكُوةٌ وَرَكَاءٌ مَنَاصٌ لَيْسَ حِينَ فِرَار السي النُّرُولِ بَيْنَ عَرَفَةً وَجَمْعٍ مِرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدِ عَنْ يَخْتَى بن سَعِيدٍ عَنْ مُوسَى بن عُفْبَةً عَنْ كُرِيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَاسِ عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ رَفِي أَذَ النَّبَى عَيِّكُ عَنِثُ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ مَالَ إِلَى الشُّغبِ فَقَضَى حَاجَتَهُ فَتَوَضَّأَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُصَلَّى فَقَالَ الصَّلاَةُ أَمَامَكَ مِرْثُنَ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُورِرِيَةُ عَنْ نَافِعِ قَالَ كَانَ ،

اب ۹۱ باب ۹۲ مدسمت ۱۲۹۰ ملطانیهٔ ۱۳/۲

عدسيشه ١٦٩١

اب ۹۴ مدیث ۱۹۹۲

اب عه

مدسسته ۱۹۹۳

... ...

باب۹۱-۸۹

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحْمَرَ وَنَشِطُ يَحْمَمُ بَيْنَ الْمَخْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعِ غَيْرَ أَنَّهُ يَمُوهُ بِالشِّعْبِ الَّذِي أَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ عِينَ عَالَمُ فَيَنْتُفِضُ وَيَتَوَضَّا وَلاَ يُصَلِّى حَتَّى يُصَلِّى بِجَنع مِرْثُ المست ١٩٥ فَتَيْنَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ مُحْمَدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ عَنْ كُرْنِبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَاسٍ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَفِيْكُ أَنَّهُ قَالَ رَدِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّكُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَلَمَا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْثِينَ الشُّغبَ الأَيْسَرَ الَّذِي دُونَ الْمُزْدَلِقَةِ أَنَاخَ فَبَالَ لُمُّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْوَضُوءَ ۗ عَلَيْدِ الْمُرادِينَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْوَضُوءَ ۗ عَلَيْدٍ الْمُؤْمِدِينَ فَتَوَضَّـا ۚ وْضُوءًا خَفِيفًا فَقُلْتُ الصَّلاَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الصَّلاَةُ أَمَامَكَ فَرَكِت

رَسُولُ اللَّهِ عِيْظِيُّهُ حَتَّى أَنَّى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى ثُمَّ رَدِفَ الْفَصْلُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْظِيُّهُ غَدَاةً جَمْعِ **قَالَ** كُرِيْتِ فَأَخْبَرَ فِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسِ رَائِقٌ عَنِ الْفَضْلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّالِيُّم اللَّهِ مِثْلِيُّ لَمْزِ يَرَانَ يُلَنِّي حَتَّى بَلَغَ الْجَنَرَةَ بِاسِبِ أَمْرِ النَّبِيُ عِيْكُمْ بِالشَّكِينَةِ عِنْدَ الإِفَاضَةِ ۗ إبب ٥٠

وَإِشَـارَتِهِ إِلَيْهِمْ بِالسَّوْطِ مِرْثُنَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْبَمَ حَدَّثَنَا إِنْرَاهِيمُ بْنُ سُونِدٍ حَدَّتَنِي ۗ مَسِت ١٩٧ عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرُو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ مَوْلَى وَالِيَةَ الْمُحُوفَ حَدَّتَى ابْنُ عَبَاسٍ عَيْثُ أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِي لِيُّكُمْ يَوْمَ عَرَفَةً فَسَمِعَ النِّبِي لِيُلُّجُهُ وَرَاءَهُ زَجْرًا شَدِيدًا وَضَرْبًا وَصَوْتًا لِلابل فَأَشَــارَ بسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ وَقَالَ أَيْهَا النَّاسَ عَلَيْكُر بالنَّكِينَةِ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بالإيضَاعِ أَوْضَعُوا أَسْرَعُوا خِلاَلَكُمْ مِنَ التَّخَلْل بَيْنَكُر وَجَحُرْنَا

ا خِلاَ لَهُمْ مَا يَنْهُمُ مَا بِالسِيدِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ بِالْمُؤْدِلَقِةِ **مِرْثُ** عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسْفَ الْإِب أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عْفْبَةً عَنْ كُرْيْبٍ عَنْ أَسَـامَةً بْنِ زَيْدٍ ﴿ فَكُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ عِيرِ اللَّهِ عِنْ عَرَفَةَ فَنَزَلَ الشَّغْبَ فَبَالَ ثُمْ تَوَضَّا وَلَز يُسْبِعِ الْوَضُوءَ فَقُلْتُ لَهُ الصَّلَاةُ فَقَالَ الصَّلَاةُ أَمَامَكَ خَتَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَعَ ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُرَّ أَنَاخَ كُلُ إِنْسَانَ يَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى وَلَو يُصَلَّ بَيْنَهُمَا ا باسب مَنْ جَمَعَ يَلِنَهُمْ وَلَمْ يَتَطَوَّعُ مِرْثُ آدَمْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ ال

سَــالِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَن ابْنِ عُمْرَ رَفِي قَالَ جَمْعَ النَّبِي لِيُشْجُهُ بَنِيَّ الْمُغْرِبِ وَالْعِشَــاءِ بِحَنِيم كُنْ وَاحِدَةِ مِنْهُمَا بِإِفَامَةِ وَلَوْ يُسَبِّح بَيْنَهُمَا وَلاَ عَلَى إِثْرِ كُنْ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِرْثُ فَا سَيتُ ٣٠٠ خَالِهُ بَنْ مُخْلَدٍ حَدَّثَنَا شَلَيَانُ بَنْ بِلاَلٍ حَدَّثَنَا يَخْنِي بْنْ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَدِىٰ بْنْ ثَابِتٍ قَالَ حَدَّثَني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْخَطْمِي قَالَ حَدَّنَى أَبُو أَيُوبَ الأَنْصَارِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ المُعْلَقُ جَمَعَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِقَةِ بِاسِبِ مَنْ أَذَنَ وَأَقَامَ البِ ٥٠

لِـكُلُ وَاحِدَةِ مِنْهُمَا مِرْثُنَ عَمْرُونِنُ خَالِدِ مَدَّتَنَا زُهَيْرٌ مَدَّتَنَا أَبُو إِضْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ يَرْيدَ يَقُولُ حَجَّ عَبْدُ اللَّهِ رَفِي فَأَتَيْنَا الْمُزْدَلِقَةَ حِينَ الأَذَانِ بِالْعَتَمَةِ أَوْ قَريبًا مِنْ ذَلِكَ فَأَمْرَ رَجُلاً فَأَذَنَ وَأَقَامَ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَصَلَّى بَغَدَهَا رَكْتَتَنِن لُزُ دَعَا بِعَشَـائِهِ فَتَعَشَّى ثُمَّ أَمْرَ أَرَى رَجُلاً فَأَذَنَ وَأَقَامَ قَالَ عَمْرُو لاَ أَعْلَمُ الشَّكَ إلاّ مِنْ زُهَيْرِ لْزَ صَلَّى الْمِشَاءَ رَكْتَتَيْنِ فَلَنَا طَلَعَ الْفَجْرُ قَالَ إِنَّ النَّبِيِّ عَيِّكُ كَانَ لاَ يُصَلِّي هَذِهِ السَّاعَةُ ﴿ إِلَّا هَذِهِ الصَّلاَةَ فِي هَذَا الْمُكَانِ مِنْ هَذَا الْيَوْمِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ مُمَا صَلاَتَانِ تُحَوَّلاَنِ عَنْ وَقْتِهِمَ ا صَلاَةُ الْمُعْرِبِ بَعْدَ مَا يَأْتِي النَّاسُ الْمُؤْدَلِقَةَ وَالْفَجْرُ حِينَ يَبْزُغُ الْفَجْرُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبَىٰ يَرْكُمُ يَفْعَلُهُ بَاسِبٍ مَنْ فَدُمَ ضَعَفَةً أَهْلِهِ بِلَيْلِ فَيَقِفُونَ بِالْمُزْوَلِقَةِ وَيَدْعُونَ وَيْقَدُّمْ إِذَا غَابَ الْقَمَرُ مِرْثُ عَلَيْ بِنُ بَكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَن ابْن شِهَاب قَالَ سَالِيرُ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مُمْرَ رَفِي يُقَدُّمُ ضَعَفَةً أَهْلِهِ فَيَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِرِ بِالْمُوْدَلِقَةِ بِلَيْلِ فَيَذْكُرُونَ اللَّهَ مَا بَدَا لَمْـمْ مُرْ يَرْجِعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الإِمَامُ وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ فَيَنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنَّى لِصَلاَّةِ الْفَجْرِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوُا الجَنَرَةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَبِينَ يَقُولُ أَرْخَصَ فِي أُولَئِكَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّا اللَّهِ عَرْثُ سُلَيْهَانُ بْنُ حَرْبٍ حَذَثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبُوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ ﴿ عَلَىٰ عَالَ بَعَنَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلِ مِرْتُنَ عَلَىٰ صَدَّتَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ سَمِعَ ابْنَ عَبَاسٍ رَفِينَا يَقُولُ أَنَا مِتَنْ قَدَّمَ النَّبِي ﴿ لِيَلِنَّهُ الْمُزْدَلِقَةِ فِي ضَعَفَةٍ أَهْلِهِ وَرَثُنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَخْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ حَدَّنَنِي عَبْدُ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ عِنْدَ الْمُؤْدَلِفَةِ فَقَامَتْ تُصَلِّى فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمُ قَالَتْ يَا بُقَ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قُلْتُ لا ۖ فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُرَّ قَالَتْ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَتْ قَارْتَجِلُوا قَارْتَحَلْتَا وَمَضَيْنَا حَتَّى رَمَتِ الْجَنْرَةَ ثُمُّ رَجَعَتْ فَصَلَّتِ الصَّبْحَ فِي مَنْزِلِمَـــا 📗 فَقُلْتُ لَهَمَا يَا هَنَتَاهُ مَا أَرَانَا إِلاَّ قَدْ غَلْسَنَا قَالَتْ يَا بْنَىَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاكُمْ أَذِنَ لِلظُّغُن **مِرْثُتُ مُحَ**نَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ الْقَاسِم عَنِ الْقَاسِم عَنْ عَائِشَةَ مِنْكُ قَالَتِ اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ النِّبِيِّ عَيْكُمْ اللَّهَ جَمْعِ وَكَانَتْ تَقِيلَةً نَبَطَةً فَأَذِنَّ لَمَـا مِرْثُ أَبُو نَعَيْمِ مَدَّتُنَا أَفَلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ وَشِي قَالَتْ زَنْكَ

...

رلطانية ١٦٥/٢ فَأَذْنَ

99 \_\_\_

بسشه ۱۷۰۲

مدیست ۲۰۴

مدىيىشە ١٧٠٥

V.9 A --

*مدیت* ۱۷۰۷ *ملطان*هٔ ۱۹۹/۷ وگائت باب ۹۹-۱۰۳

فَأَذِنَ لَمَنَا فَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ وَأَقَنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا نَحْنُ ثُرَّ دَفَعْنَا بِدَفْهِهِ فَلأَنْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَيْكُم كُمَّ اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ أَحَبُ إِلَىٰ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ **باب** مَنْ يُصَلَّى الْفَجْرَ بِجَمْعِ **مِرْثُنَا** عُمَرُ بَنْ حَفْصِ بَن غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا | إ. الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّنَنِي مُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَفِي قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيّ عِينَ مَلَى صَلاَةً بِغَيْرِ مِيقَاتِهَا إِلاَّ صَلاَتَيْنِ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَّى الْفَجْرَ قَبْلَ مِيقَاتِهَا **مِرْثُنَ** عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدْثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ *المي*ث ٣٩ عَبدِ الرَّحْمَن بْن يَزيدَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ عَبدِ اللَّهِ رَجْتُكُ إِلَى مَكَّةً ثُمَّ قَدِمْنَا جَمْعًا فَصَلَّى الصَّلاَتَين كُلِّ صَلاَةٍ وَحْدَهَا بِأَذَانِ وَإِقَامَةٍ وَالْعَشَاءُ بَيْنَهُـهَا ثُرَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ طَلَمَ الْفَجْرُ قَائِلٌ يَقُولُ طَلَعَ الْفَجْرُ وَقَائِلٌ يَقُولُ لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ ثُرَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّظِيُّ إ قَالَ إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ حُولَتًا عَنْ وَقْتِهَ إِنَّ هَذَا الْمَكَانِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فَلا يَقْدَمُ النَّاسُ جَمْعًا حَتَّى يُغِيمُوا وَصَلاآةَ الْفَجْرِ هَذِهِ السَّاعَةَ ثُمَّ وَقَفَ حَتَّى أَسْفَرَ ثُو قَالَ لَوْ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفَاضَ الآنَ أَصَابَ السُّنَّةَ فَتَا أَدْرِي أَقَوْلُهُ كَانَ أَسْرَعَ أَمْ دَفْعُ عُفَانَ وَنْكُ فَلَزِ يَرَلَ يُلَقِي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّخر ماسے مَتَى يُذْفَعُ مِنْ جَمْعِ | إب ا ورْث عَبَا جُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُغبَةً عَنْ أَبِي إِضْحَاقَ شِعْفُ عَمْرَو بْنَ مَبْمُونِ يَقُولُ السيت ١٧٠ الْمُهِدْتُ عُمَرَ وَلِينَ صَلَّى بِجَمْعِ الصَّبْحَ ثُمَّ وَقَفَ فَقَالَ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لاَ يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَيَقُولُونَ أَشْرِقْ ثَبِيرُ وَأَنَّ النَّبِيَّ عَيِّكُمْ خَالَفَهُمْ ثُرَّ أَفَاضَ قَبَلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ باسب التُّلْبِيَّةِ وَالتَّكْبِيرِ غَدَاةَ النَّحْرِ حِينَ يَزْمِي الْجَنَرَةَ وَالإزيِّدَافِ فِي إبب ١٠ السَّذِ ورثَ أَبُو عَاصِم الضَّمَّاكُ بنُ مُخلَدٍ أُخبَرَنَا ابنُ بُرَنِج عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مست ١١١ رَجُكُ أَنَّ النَّبَى عِيَّكِ اللَّهِ أَزُّدَفَ الْفَصْلَ فَأَخْبَرَ الْفَصْلُ أَنْهُ لَمْ يُرَلُ لِمُلِّي حَتَّى رَمَى الجَمْتَرَةَ مرش و و الأنفر بن عرب حدَّثنا وهب بن جرير حدَّثنا أبي عَن يُونُسَ الأَنِلِيْ عَن الزَّهْرِي المسعد ١٧٧ عَنْ عُبِيدِ اللَّهِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيًّا أَنَّ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ وَشِيًّا كَانَ رِدْفَ النَّيّ عَيْرِ عَنْ عَرَفَةً إِلَى الْمُنْزِدَلِقَةِ ثُرَّ أَزِدَفَ الْفَضْلَ مِنَ الْمُنزِدَلِقَةِ إِلَى مِنْي قَالَ فَكِلاَهْمَا قَالاً ۗ الله: ١٣٧٦ قالاً

لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ عَلِيْظٌ، يُلَنِّي حَتَّى رَبَى جَمْرَةَ الْعَقَيَةِ **باسب °** فَمَنْ تَمَتْعَ بِالْفَعْرَةِ إِلَى #بب ١٠٣

الحُنجُ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَنْدَي فَمَنْ لَمْرِ يَجِنْ فَصِيَامُ ثَلاَئَةِ أَيَّامٍ فِي الحُنجُ وَسَنِعَةٍ إِذَا ا

مِرْثُ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرُنَا النَّصْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ صَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةً قَالَ سَــأَلْتُ ابْنَ عَبَاسٍ وَعِنْ عَنِ الْمُنْعَةِ فَأَمْرَنِي بِهَا وَسَــأَلَثُهُ عَنِ الْهَـدْيِ فَقَالَ فِيهَــا جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةً أَوْ شَـاةً أَوْ شِرْكُ فِي دَمِ قَالَ وَكَأَنَّ نَاسًـا كَرَهُوهَا فَيَنتُ فَرَأَيْتُ فِي الْمَتَامِر كَأَنَّ إِنْسَـانًا يُنَادِى حَجَّ مَبْرُورٌ وَمُنْعَةً مُتَقَبَلَةً فَأَتَلِتُ ابْنَ عَبَاسِ ﴿ عَلَىٰ فَحَدَّثُنُهُ فَقَالَ اللَّهُ أَكْجُرُ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ عِيْكُمْ قَالَ وَقَالَ آدَمُ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ وَغُنْدَرُ عَنْ شُغَبَةً مُمْمَرَةُ ﴿ وَ مُتَقَنَلَةً وَخَجْ مَنزورٌ بِاسْبِ رَكُوبِ الْبَدْنِ لِقَوْلِهِ ﴿ وَالْبَدْنَ جَعَلْنَاهَا لَـكُور مِنْ شَعَائِر اللَّهِ لَـكُمْ فِيهَـا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا امْتُمَ اللَّهِ عَلَيْهَـا صَوَافً فَإِذَا وَجَبَتْ بُخُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَـا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُغَثَرَ كَذَلِكَ سَخَرْنَاهَا لَـكُو لَعَلَّـكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَاوُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُرْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَـكُو لِتُكَبُّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُو وَبَشَر الْحَنسِينَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ قَالَ مُجَاهِدٌ سُمِّيتِ الْبَدْنَ لِبَدْيَهَا وَالْقَانِعُ السَّائِلُ وَالْمُغَتَر الَّذِي يَفتَرُ بِالْبَدْنِ مِنْ غَنِي أَوْ فَقِيرِ وَشَعَارُوا اسْتِغطَّامُ الْبُدْنِ وَاسْتِخْسَانُهَا وَالْعَتِينُ عِنْقُهُ مِنَ الْجَبَابِرَةِ وَيُقَالُ وَجَبَتْ سَقَطَتْ إِلَى الأَرْضِ وَمِنْهُ وَجَبَتِ الشَّمْسُ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسْفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَ بْرَةَ يُطْكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّاكِيُّمْ رَأَى رَجُلاً بَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ ازْكِمْهَا فَقَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ فَقَالَ ازْكِمْهَا قَالَ إِنْهَا بَدَنَةً قَالَ ازْتُجْهَا وَيْلُكَ فِي الظَّالِيَةِ أَوْ فِي الظَّاتِيَةِ مِرْسُنَا مُسْلِعٌ بنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ ۗ \* • وَشُغْبَهُ قَالاً حَدَّثَنَا قَتَادَهُ عَنْ أَنَسِ رَفِيتُ أَنَّ النَّبِيِّ عِلَيْكُ إِلَّى رَجُلاً يَسُوفُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْجُهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّ الْبَدْنَ مَعَهُ مِرْثُتُ يَمْنِي بَنْ بُكَنِرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَن ابْنِ شِهَـابِ عَنْ سَــالِم بن عَندِ اللَّهِ أَنَّ ابنَ عُمَرَ رَفِي قَالَ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَا اللَّهِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَبِّجُ وَأَهْدَى فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحَلَيْفَةِ وَبَدَأَ رَسُولُ اللهِ عَيَّكُمْ اللهِ فَأَهَلَ بِالْعُمْرَةِ لِمُ أَهَلَ بِالْحَجْ فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ النَّبِيِّ عِينً الْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجْ فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْى وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهِدِ فَلَمًا قَدِمَ النَّبِي عَيْكُمْ مَكَّةً قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْكُرِ أَهْدَى فَإِنَّهُ لاَ يَجِلْ لِلْمَنِي عِرْمَ مِنْهُ حَتَّى يَفْضِيَ حَجَّهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُو أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَيْقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ فَمَن لَرْ يَجِـدْ هَدْيًا فَلْيَصْمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامِ فِي الْحَجْ وَسَنِعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَطَافَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ 🛮 «

1VIP ...

اب ۱۰۶

مديسشه ١١٤

مديسشه ۷۱۵

بار ، ۱۰۰

...

ملطانية ١٦٨/٢ وَمَدَأَ

وَاسْتَلَمَ الزَّكُنَّ أَوْلَ مَني مِ ثُرَّ خَبَّ ثَلاَئَةً أَطْوَافِ وَمَشَى أَرْبَعًا فَرَكَمَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَنِي ثُرَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ فَأَتَّى الصَّفَا فَطَافَ بالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَنِعَةً أَطْوَافِ ثُمُّ لَرْ يَخْلِلْ مِنْ مَنِيْءٍ حَرْمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَذَيَّهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ مَنيْءٍ حَرْمَ مِنْهُ وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عِيرَا اللَّهِ عَلَيْكُ مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْمَتَدْى مِنَ النَّاسِ وَكُن عُزوةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَاتُ أَخْبَرَتُهُ عَن النَّبِي عَيَّا إِلَّى مَا اللَّ تَمَتْعِهِ بِالْغَمْرَةِ إِلَى الْحَجَّ فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَهُ بِمِثْلِ الَّذِي أَخْبَرَ نِي سَسالِرٌ عَن ابن مُحمّرَ و عن رَسُولِ اللهِ عِنْظِينَهُ م**ارِ \_ مَ**ن اشْتَرَى الهُدَى مِنَ الطَّرِيقِ **مِرْثُنَ |** إب ١٠ م*ي* أَبُو النُّغَهَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْن عُمْرَ رَاعْظِيم لأَبِيهِ أَقِمْ فَإِنَّى لاَ آمَنُهَـا أَنْ سَتُصَدُّ عَنِ الْبَنْتِ قَالَ إِذًا أَفْعَلَ كَمَا وَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكُمْ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ ۞ لَقَدْ كَانَ لَـكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴿ ۖ فَأَنَا أَشْهِدُ كُو أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عَلَى نَفْسِي الْعُمْرَةَ فَأَهَلَ بِالْعُمْرَةِ قَالَ ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْبَيْدَاءِ أَهَلَ بالْحَيْجُ وَالْعُمْرَ وَوَقَالَ مَا شَالُنُ الْحَيْجُ وَالْعُمْرَةِ إِلاَّ وَاحِدٌ ثُرَّ اشْتَرَى الْحَدْرَى مِنْ فَدَيْدِ ثُمَّ قَدِمَ فَطَافَ لَهُمُمَا طَوَافًا وَاحِدًا فَلَمْ يَجِلَّ حَتَّى حَلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا **بِاسِ** مَنْ أَشْعَرَ **الب** وَقَلَدَ بِذِي الْحَلَيْفَةِ ثُرَّ أَخْرَمَ وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ ﴿ عَلَيْكَ إِذَا أَهْدَى مِنَ الْمُتدِينَةِ قَلَّمُهُ وَأَشْعَرَهُ بِذِى الْحَلَيْفَةِ يَطْعُنُ فِي شِقَّ سَنَامِهِ الأَيْمَن بِالشَّفْرَةِ وَوَجْهُهَا قِبَلَ الْقِبَلَةِ بَارِكَةً **مدَّث**َ أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزَّهْرِيُّ عَن غزوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ | مسيف ١٧٩ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مُخْرَمَةً وَمَرْوَانَ قَالاً خَرَجَ النِّني عِنْكُمْ مِنَ الْمُتدِينَةِ زَمَنَ الحُدَنيِيَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِي الْحَلْلَفَةِ قَلْدَ النَّبِي عِينِهِ الْهَنذي وَأَشْعَرَ ۗ المعانية ١٩٠٢ كانوا وَأَخْرَمَ بِالْغَنْرَةِ مِرْشُ أَبُو نُعَنِيهِ حَدَّثَنَا أَفْلَحْ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَكُ قَالَتْ فَتَلْتُ الصَّدِينَ فَلاَئِدَ بُذِنِ النِّيِّ يَتِّلِيُّ إِبِيدَى ثُمَّ قَلَّدُهَا وَأَشْعَرَهَا وَأَهْدَاهَا فَمَّا حَرْمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ أُصِلُ لَهُ **بار\_\_** فَتَل الْقَلاَئِدِ لِلْبَدْنِ وَالْبَقَرِ **مِرْثُنَ** مُسَدَّدٌ حَذْثَنَا يَخْنِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ || باب ١٠ مس أَخْبَرَ نِي نَافِعُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةً رَئِينَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَأَنْ النَّاس حَلُّوا وَلَزِ تَحْلِلْ أَنْتَ قَالَ إِنَّى لَبَدْتْ رَأْسِي وَقَلْدَتْ هَذِبِي فَلاَ أَحِلْ حَتَّى أَحِلُ مِنَ الحَيْجُ

مِرْثُنَ عَبْدُ اللَّهِ بِنْ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابِ عَنْ غَزُوةَ وَعَنْ عَمْرَةَ | مسم ww

قَادَتِدَ هَذِيهِ ثُمْ لاَ يَجْتِبْ شَبْنًا بِعَا يَجْتِبَهُ الْحَرِمُ إِسب إِسْمَارِ الْبَدْنِ وَقَالَ عَزَوَهُ عَنِ الْمِنْوَرِ وَقِيْكَ قَلَّةُ اللَّهِي عَنِيْكُمُ الْمُدَى وَأَشْرَهُ وَأَمْرَمُ بِالْمُمْرَةِ مِرْتُ عَبْدُ اللَّهِ يَنْ مَسْلَمَةُ مَدْتُنَا أَفْلَمُ بَلْ مُحْدِدِ عَنِ القَامِمِ عَنْ عَائِشَةً وَقِيدً قَالَتُ فَتَلْكَ فَلاَيْدَ هَذِي اللَّهِي عَلَيْكُ فِي أَشْعَرَهَا وَقَلْدُهَا أَوْ فَلَذَهُما أَوْ فَلَدُهُما أَوْ فَلَدُهُما أَعْ فَلَدُهِم الْحَبَاعُ

مسئة حداثا الطع بن حمديد عن الصابح عن عابسه ولي قالت قلت فعر فد هدي العني على أثر أُهْ تَرَاهُ وَاللَّهُمَا أَوْ قُلْدُتُهَا أَمْ بَعَثَ بِهَا إِلَى النَّيْنِ وَأَقَامَ بِالْمُدِيَّةُ هَى: كَانَ لَهُ حِلْ ب**اب** مِنْ قَلَّة الْقُلاَئِدَ بِيَدِهِ **مِرْثُنَ**ا عَبْدُ اللَّهِ بَنْ يُوسُفَ أَلْحُبْرَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنْ أَبِي بَكِّ بِنْ عَمْرِهِ بنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الوَحْمَن أَنْهَا

أُخْبَرُتُهُ أَنْ زِيَادَ بَنَ أَبِي سُفْعِانَ كَتَتِ إِلَى عَائِشَةً بِيشِيًّا إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بَنَ عَباس بِيشِيًّ قَالَ مَنْ أَهْدَى هَذَابًا عَرْمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرَمُ عَلَى الحَاجُ حَتَّى يَنْحُرَ هَذَيْهُ قَالَتَ عَمْرَهُ فَقَالَتَ عَائِشَةً بِرَشِيًّا لِيَسَ كُمَا قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ أَنَا فَعَلْتُ فَلَايَّةُ هَذِي رَسُولِ اللَّهِ يَقِيِّجٌ، يِمَدَّى أَرْ قَلْدَهَا

رَسُولَ اللهِ عَنْى بَهِنَ فَهُ بَعْتَ بِهَا مَعْ أَبِي فَلَمَ يَعْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنْى اللهِ عَلَى رَسُولَ اللهِ عَنْى بَهِذِيهِ لَمْ بَعْتَ بِهَا مَعْ أَبِي فَلَمَ يَعْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنْى اللهِ عَلَى اللهُ عَمْنُ اللهِ عَنْى اللهُ عَمْنُ اللهِ عَنْى اللهُ عَمْنُ اللهُ عَمْنُ اللهُ عَمْنُ اللهُ عَمْنُ اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَمْنُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُوا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

عَنْ إِرْاهِمْ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةً فِيكَ قَلَتْ أَلْمَدَى النِّيْ ﷺ مَرَّةً غَمَّا **مِرْثُ** أَبُو النَّغَانِ حَدْثَنَا عَنِدُ الْوَاحِدِ حَدْثَنَا الأَخْسَشُ حَدْثَنَا إِرْاهِمْ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَة

أبو الثغان عَدْتُنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدْثَنَا الأَخْمَـُ حَدَثَنَا إِرْاهِمِ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةً وشي قالت كُنْتُ أَفْلُ الْقَلاَئِدَ لِلْنِي عَيْثِ لَنِيْقَالُهُ الْفَهُمَ وَيْقِيمٍ فِي أَهْلِمِ حَلاَلاً مِرش أبو الثغانِ حَدْثَنَا خَنَادَ حَدُثَنَا مُنْفُمُورُ بْنُ الْمُنتَجِرِ وَحَدْثَنَا مُخَدُرُ بْنُ كَذِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيانُ "

عَنْ مَنْضُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةً مِنْكُ قَالَتُ كُنْتُ أَفْوَلُ قَلَائِدَ الْغَمْ اللَّهِي عَنْ عَلَيْمَ اللَّهِي عَنْ عَلَيْمَ عَنْ عَلَيْمِ عَنْ عَلَيْمِ عَنْ عَلَيْمِ عَنْ عَلَيْمِ عَنْ عَلَيْمِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْمَ عَنْ عَلَيْمِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْمِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْمِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْمِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْمِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْمِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْمِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْمِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْمِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

مَسْرُرَقِ عَنْ عَائِشَةً مِنْ اللَّهِ عَلَىٰ فَعَلَىٰ لِمِسْدِي النَّبِيِّ يَقِيْظِيَّمْ تَغَنِى الْفَلَائِدِ قَبَلَ أَنْ يُخْدِمَ عَلَىٰ مَذَكُمُا مُعَاذُ بِنُ مُعَادِ مِنْ مُعِثَّلُ عَمْرُو بِنْ عَلِى مَذَكُنَا مُعَاذُ بِنْ مُعَادُ مَنْ مُعَادُ مِنْ عَلَىٰ المَانِّذِينَ مِنْ عَلَىٰ الْمُعَلِّمِنَ مِنْ عَلَىٰ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَلَىٰ قَالَتُ فَلَكُ فَلَائِدُهُمْ مِنْ عِنْهِنَ كَانَ عِنْدِى ﴿ عَلَىٰ الْمُعَالِمِ عَنْ أَمُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ عَلَىٰ قَالَتُ فَلَكُ فَلَائِدُهُمْ مِنْ عِنْهِنَ كَانَ عِنْدِى ﴿ مَا لَعَلَىٰ مُعَالِمُ مَانُ أَمِّهُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ مَا عَلَيْهِ مَا مِنْ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ مُعَلِينًا مُعَلِينًا عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ مُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَىٰ مُعَلِينًا مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ مُعْلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ مُعَلِينًا عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْمِ عَلَىٰ عَلَيْمِ عَلَىٰ عَلَىٰ

عوبي عن العامِم عن ام المتونيين بيخ فات فلت فلايدها من عِمهِن ٥٥ عِندِي ﴿
إلى عَنْ مَعْمَو عَنْ مَكُونَةُ عَنْ أَنْ مِنَا اللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُ وَأَنْ مَنْ مَعْمَو عَنْ أَنْ مَعْ اللّهِ عَلَيْكُ وَأَنْ وَمُلاّ يَسُوقُ اللّهِ عَلَيْكُ وَأَنْ وَمُلاّ يَسُوقُ اللّهِ عَلَيْكُ وَأَنْ وَمُلاّ يَسُوقُ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْكُونِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُونُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمِ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلْمِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمِنْ عَلَيْكُمْ عَلْمِ عَلْمِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمِ عَلَي

وَالنَّهُلُ فِي عُنْقِهَا **نَّالِعِم مُحَدُ** بَنُ بَشَّارٍ حَدَّتَنَا عَلَىٰ بَنْ مُحَرَ أُخْبَرَنَا عَلِيْ بَنَ الْمَبَارَكِ اللَّهِ عَنْ يَخْبَرَ أُخْبِرَنَا عَلِيْ بَنَ الْمُبَارَكِ عَنْ يَخْبَى عَنْ عَكِمَةً عَنْ أَبِي هُمْرَيْنَ وَلِئِنْ عَنْ النَّبِي لِلْفِذِي \* • عَنْ يَخْبَقِي عَنْ عِكْمِيةً عَنْ أَبِي هُمْرَيْنَ وَلِئِنْ عَنْ النِّبِي لِلْفِذِي \* • • عَنْ يَخْبُقُ مِلْ اللَّهِ عَنْ النِّهُ عَنْ النَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَنْ النِّهِ عَنْ النِّهِ عَنْ النِّهِ عَنْ النِّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النِّهِ عَنْ النَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلَيْكُمْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُهُ عَنْ عَلَيْكُمْ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى الْعَلَالِمُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى الْعَلَى عَلَيْكُمْ عَلَى الْعَلَمْ عَلَى الْعَلَالِكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَى الْعَلَامُ عَلَيْكُمُ عَلَى عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوالِكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَاكُمُ عَلَى عَلَى الْعَلَمْ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَاكُمُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْ

إب ١٠٩

مديث ١٧٢٣

ب ۱۱۰ مدیث ۱۷۲۶

باسب ۱۱۱ حدیث ۱۷۲۵

مديث ١٧٢٦

ملطانية ١٧٠/٢ قَالَتْ حديث ٢٧٠

حدیث ۱۷۲۸

باب ۱۱۲ حدیث ۲۹

باب ۱۱۲ حدیث ۲۴۰

مدیسشہ ۱۷۳۱

NE \_\_\_

عَنَافَةَ أَنْ يُفْسِدَهَا الدَّمُ ثُرُ يَتَصَدَّقُ بِهَا مِرْثُ عَلِيصَةً حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَن ابْنِ أَبِي نَجِيجٍ المديد ١٣٢ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَنِدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَ عَنْ عَلِيٌّ رَفِّكَ قَالَ أَمْرَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَرْجُكُمْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجِلاَلِ الْبُدْنِ الَّتِي غَدْرُتُ وَبِجُلُودِهَا بِاسِبِ مَن اشْتَرَى هَذْيَهُ مِنَ الطَّريقِ | إبب ١٥٠ وَقَلَّدُهَا مِرْثُ لِيرًاهِيمُ بِنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَثَنَا مُوسَى بْنُ عُفْبَةَ عَنْ نَافِعِ قَالَ ۗ مريث ١٣٣٦ أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ رَهِ الْحَجَّ عَامَ حَجَّةِ الْحَرُورِيَّةِ فِي عَهْدِ ابْنِ الزَّبَيْرِ رَهِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ يَنِتَهُمْ قِتَالٌ وَنَخَافُ أَنْ يَصْدُوكَ فَقَالَ ۞ لَقَدْ كَانَ لَـكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أُسْوَةً حَسَنَةُ ﴿ إِذًا أَضَعَمَ كُمَّا صَنَعَ أَشْهِدُ كُرْ أَنِّي أَوْجَنِتُ عُمْرَةً حَتَّى كَانَ بِطَاهِرِ الْبيندَاءِ قَالَ مَا شَــَأَنُ الْحَنَجُ وَالْعُمْرَةِ إِلاَّ وَاحِدُ أَشْهِدُكُمْ أَنِّي جَمَعْتُ عَجَّةً مَعَ مُمْرَةٍ وَأَهْدَى هَدْيًا مُقَلَّدًا اشْتَرَاهُ حَتَّى قَدِمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَلَر يَرْدُ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَخْلِلْ مِن شَيْءٍ حَرْمَ مِنْهُ حَتَّى يَوْمِ النَّخر خَمَلَقَ وَنَحَرَ وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَهُ الحَجّ وَالْغنرةَ ۗ سلانية ١٣/٢ نغى بِطَوَافِهِ الأَوْلِ ثُرُ قَالَ كَذَلِكَ صَنَعَ النَّبِي عَيَّكُ السِّبِ ذَنج الزَّجُلِ الْبَقَرَ عَنْ نِسَائِهِ | إب ١١١ مِنْ غَنْر أَمْرِهِنَ مِرْثُ عَنْدُ اللَّهِ بِنْ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ يَخْنَى بِن سَعِيدِ عَنْ عَمْرَةَ المديث ١٣٢ بنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَن قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ مِنْكُ تَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مِنْكُمْ الْحَسِ إِ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ لاَ نُرَى إِلاَّ الْحَجَّ فَلَنَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمْرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ وَسَمَّى بَيْنَ الضَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَجِلُّ قَالَتْ فَدْخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَفِينَا لاَ يَشُقُ مِنَ الْجِلاَلِ إِلاَّ مَوْضِعَ الشَّنَامِ وَإِذَا نَحَرَهَا زَعَ جِلاَلَمَت

يِيدِهِ سَنِعَ بَدْنٍ قِيَامًا وَضَعًى بِالْمَدِينَةِ كُلِشَيْنِ أَمْلَحَنِنِ أَمْرَتَنِنِ مُخْتَصَرًا بالسَّ غَمْرِ | إب ١١١

بِيئٌ **مِرْثُ** أَبِشِعَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سِمِعَ خَالِة بْنَ الْحَارِثِ حَذَّنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ السيد ١٣٥٠ نَافِعِ أَنْ عَبْدَ اللَّهِ وَلِئْكَ كَانَ يَنْحَرُ فِي الْمُنْحَرِ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ مَنْحَرِ رَسُولِ اللَّهِ لِيَظْنِيمُ **مرثب إ**يزاهِيم بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ غَفْبَةَ عَنْ نَافِعِ ۗ مس*ي*د ١٣٦ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﴿ عُنْكَ كَانَ يَبَعَثُ بِهَـذَبِهِ مِنْ جَمْعِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ حَتَّى يُدْخَلَ بِهِ مَنْحَرْ اللَّبِيّ عَيْظِيْهُ مَعَ خَبَاجٍ فِيهِمُ الحَدُو وَالْمَنُلُوكُ بِاسِبِ مَنْ غَعَرَ بِيَدِهِ **مِدْثُنَ** مَهْلُ بْنُ بَكَارِ | إب ١٨ ميث حَدَّثَنَا وُهَيْتٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ عَنْ أَنْسٍ وَذَكِّرَ الْحَدِيثَ قَالَ وَنَحَرَ النّبئ عَيْكُمْ

النَّخرِ بِلَخدِ بَقَرٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالَ نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْكُ مَنْ أَزْوَاجِهِ قَالَ يَختى فَذَكَرُهُ لِلْقَاسِمِ فَقَالَ أَتَتْكَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ **باسب** النَّحْرِ فِي مَنْحَرِ النَّبِي عَيِّكُمْ ال

الإبل مْقَيْدَةُ مِرْثُنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ مُحْمَرَ وَلِيْكِنا أَتَى عَلَى رَجُل قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتُهُ يَنْحُرُهَا قَالَ ابْعَثْهُــا قِيَامًا مُقَيْدَةً سُنَةً نُعَدٍّ عِرِجُكُمْ وَقَالَ شُغَبَةً عَنْ يُونُسَ أَخْبَرَ نِي زِيَادُ بِاسِبِ غَمْر الْبُدْنِ قَائِمَةً وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَبِّكُ سُنَّةَ نَهُمْ عِنْتُكُمْ وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ رَبُّكُ ﴿ صَوَافً ﴿ شَ مِرْثُ مَهْلُ بَنُ بَكَارٍ حَدَّثَنَا وْهَنِتْ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ وَإِنْ قَالَ صَلَّى النَّبئ عَنَّظِيمُ الظُّهٰرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِى الْحَلَيْفَةِ رَكْمَتَيْنِ فَبَاتَ بِهَا فَلَنَا أَصْبَتَعَ رَكِبَ رَاحِلَتُهُ فَجَعَلَ يُهَـلُلُ وَيُسَبِّحُ فَلَنَا عَلاَ عَلَى الْبَيْدَاءِ لَنِي بِهِهَا جَمِيعًا فَلَتَا دَخَلَ مَكُةَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُوا وَنَحَرَ النَّبِئَ عَلِيُّكُ بِيَدِهِ سَبْعَ بْدْنٍ قِيَامًا وَضَعَّى بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَفْرَنَيْنِ مِرْثُتُ مُسَدَّدٌ مُدَثَّنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةً عَنْ أَنَس بن مَالِكِ وَفَقُ قَالَ صَلَّى النَّبِي عِنْكُمْ الظُّهُرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي الْحَايَفَةِ رَكْتَتَيْنِ وَعَنْ الْ أَيُّوبَ عَنْ رَجُل عَنْ أَنسِ رَفِّكَ ثُرِ بَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ فَصَلَى الطَيْحَ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتُهُ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ الْبَيْدَاءَ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ وَجَمَّةٍ بِالسِبِ لاَ يُعْطَى الْجَزَّارُ مِنَ الْهَمَدي شَيْئًا **مَرْثُنَ لَحُنَدُ بَنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَخْبَرَنِى ابْنُ أَبِى خَجِيجٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ** عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَي عَنْ عَلِي مُؤتِّكَ قَالَ بَعَنَنِي النَّبِي عِيَّكِمْ فَقُمْتُ عَلَى الْبُدْنِ فَأَمْرَ بِي فَقَسَمْتُ لِحُومَهَا ثُرَّ أَمْرَنِي فَقَسَمْتُ جِلاَلَمَا وَجُلُودَهَا قَالَ سُفْيَانُ وَحَدَّثَنَي اللهِ عَبْدُ الْكَرِيرِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ أَبِي لَيْلَي عَنْ عَلَى رَفِي قَالَ أَمَرَنِي النَّيُّ عَيْنِي أَنْ أَفُومَ عَلَى الْبُدْنِ وَلاَ أُعْطِى عَلَيْهَا شَيْئًا فِي جِزَارَتِهَا بِاسِبِ يُتَصَدَّقُ بِجُلُودِ الهَنذي مِرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَخْنِي عَنِ ابْنِ بْمَرْنِج قَالَ أُخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ وَعَبدُ الْكِرِيرِ الْجَزَرِيُ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُمَا أَنْ عَبدُ الرَّحْنِ بنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيّا وَقُتُكُ أُخْبَرُهُ أَنَّ النَّبِيِّ عِيَّاكُمْ أَمْرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُذَنِهِ وَأَنْ يَقْسِمُ بُذَنَهُ كُلُهَا لُحُومَهَا ﴿ وَجُلُودَهَا وَجِلاَلَمَــٰـا وَلاَ يُعْطِىٰ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا بِاسِبِ يُتَصَدَّقُ بِجِلاَلِ الْبَدْنِ مرشُ أَبُو نُعَيْمِ حَدَّثَنَا سَيْفُ بنُ أَبِي سُلَيّانَ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ حَدَّثَني ابنُ أَي لَيْلَ أَنَّ عَلِيًّا فِنْ حَدَّثُهُ قَالَ أَهْدَى النَّبِي عَيِّكُمْ مِائَّةَ بَدَنَةٍ فَأَمْرَ فِي بِلْحُومِهَا فَقَسَمْتُهَا أَرُّ أَمْرَ فِي بِجِلاَ لِمُنا فَقَسَنتُهَا ثُمْ بِجُلُودِهَا فَقَسَنتُهَا بِالسِد \* وَإِذْ بَوْأُنَا لِإِزاهِمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لاَ تُشْرِكَ بِي شَيْئًا وَطَهْرَ يَنْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرَّكِيمِ الشُّجُودِ ۞ وَأَذَنْ فِي

1984 6 ---

11. \_\_\_

مدست ۲۳۹

مديث ١٧٤٠

سلطانية ١٧٢/٢ وطف

يسشه ۱۷٤۱

مدست ۷٤۲

اب ۳۲

مديست ١٤٢

-- (

مديث ١٧٤٤

باسب ۱۲۲

النَّاس بِالْحَجُ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ صَسامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ خَجُّ عَمِيقٍ ٥ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَمْهُ وَيَذَكُّووا امْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْفارِ فَكُلُوا مِنْهَـا ا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ۞ ثُرَّ لَيَقْضُوا تَقَثَّهُمْ وَلْيُوفُوا نَذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بالبينب الْعَلِيقِ ۞ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظُّمْ مُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ( السب ما يَأْكُلُ مِنَ البُذِنِ | إب ١٥٥ وَمَا يُتَصَدَّقُ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَخْبَرَ نِي نَافِعُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبِّكُ لاَ يُؤْكُلُ مِنْ جَزَاءِ الطَّبيدِ وَالنَّذُرِ وَيُؤْكُلُ مِنَا سِوَى ذَلِكَ وَقَالَ عَطَاءٌ يَأْكُلُ وَيُطْعِمُ مِنَ المُنتَعَةِ مِرْثُ مُسَدَّدً ميت ١٧٤٥ حَدَّثَنَا يَخْنِي عَنِ الْهِنِ جُرَيْجِ حَدْثَنَا عَطَاءٌ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبدِ اللَّهِ وَلِيْكُ يَقُولُ كُنَّا لاَ تَأْكُلُ مِنْ لَحُومِ الْذِينَا فَوْقَ ثَلاَثِ مِنَّى فَرَخْصَ لَنَا النِّيئَ عِيْشِيًّا، فَقَالَ كُلُوا وَتَزَوَّدُوا فَأَكُلْنَا وَتَرْزُوْذَنَا فُلْتُ لِعَطَاءٍ أَقَالَ حَتَّى جِثْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ لا**َ مِرْثُتْ** خَالِهُ بْن نَخْلَهٍ حَدَّثَنَا سْلَقِيَانُ ۗ *العاني*ة wr/r فلك م*يي*ث قَالَ حَدَّثَنِي يَخْتَى قَالَ حَدَّثَلْنِي عَمْرَةُ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةً وَلِيْتُ تَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمَعْدَ فِي الْفَعْدَةِ وَلاَ نَرَى إِلاَّ الْحَبَّجَ حَتَّى إِذَا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةً أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عِينِ إِلَى مِنْ لَوْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يَحِلْ قَالَتْ عَائِشَةُ مِنْ اللَّهِ فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَر فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقِيلَ ذَبَّعَ النَّيْ يَرْكُ مِ عَنْ أَزْوَاجِهِ قَالَ يَحْنِي فَذَكُونَ هَذَا الْحَدِيثَ اللَّهَاسِم فَقَالَ أَتَنْكَ بِالْحَدِيْثِ عَلَى وَجْهِهِ بِالسِي الذَّبْح | إب m قَبَلَ الْحَنْلِينِ **صرْبُ ا** مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبِ حَدَّثَنَا هٰشَيْمٍ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنْ السَّدِينَ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ رَجْعُنَا قَالَ سُئِلَ النَّبَىٰ عَرَبْكِيُّ عَمَٰنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ وَنَحْدِهِ فَقَالَ ۗ لاَ حَرَجَ لاَ حَرَجَ **مِرْثُنَ** أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ أَخْبَرْنَا أَبُو بَكُو عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ عَنْ | ميت ١٧٤٨ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ وَثِينَ قَالَ رَجُلُّ لِلنِّبِي عِيْكُ ذُرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ لاَ حَرَجَ قَالَ حَلَفْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ لاَ حَرَجَ قَالَ ذَبَخْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِىَ قَالَ لاَ حَرَجَ وَقَالَ عَبدُ الرَّحِيمِ الرَّازِي عَن ابن خُتَيْمٍ أُخْبَرَ نِي عَطَاءٌ عَن ابنِ عَبَاسٍ رَفِي عَن النَّبِي عَلَيْهِ وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ يَحْمَى حَدَّثَنِي ابْنُ خُتَنِيمٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ وَلِيْكُ عَن النّبي عَلَيْكُ إِ

و**قال** عَفَانُ أَرَاهُ عَنْ وُهَيْبِ حَدَثَنَا ابْنُ خُنَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جْنَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ رَفِيْقُعُ **||** م*ين* ١٧٤١

وَ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَلَيْكُ مِرْثُ الْمُعَدِّدُ بِنُ الْمُغَنِّى حَدَّثَنَا عَبِدُ الأَغْلَى حَدَثَنَا خَالِدٌ عَنْ مِرْتُ مِن ٥٠٠

عَنِ النَّبِيِّ عِيِّكُ ۗ وَقَالَ حَمَّادٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ وَعَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَايِرٍ

لاَ عَرَجَ قَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ قَالَ لاَ حَرَجَ مِرْثُ عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ شُغبَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَفِّكُ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُمْ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ أَجَمْجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِمَنا أَهْلَلْتَ قُلْتُ لَبِّيكَ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النِّيمَ عَيَّا اللَّهِيمَ قَالَ أَحْسَنْتَ انطَلِقْ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالضَفَا وَالْمَرْوَةِ ثُرَّ أَتَلْتُ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ بَنِي قَلِس فَقَلَتْ رَأْسِي ثُمَّ أَهْلَكْ بِالْحَجِّ فَكُنْتُ أَفْتِي بِهِ النَّاسَ حَتَّى خِلاَفَةِ عُمَرَ وَلِثَّ فَذَكُونُهُ لَهُ فَقَالَ إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالثَّمَارِ وَإِنْ تَأْخُذْ بِشَنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ عِيَّكُمْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّكُمْ لَمْ يَجِلُّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْئُ تَحِلُّهُ ال من لَبُدَ رَأْسَهُ عِنْدَ الإخرَامِ وَحَلَقَ مِرْمُنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالكُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ رَجَيْهُ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَــَأْنُ النَّاس حَلُوا بِعُمْرَةٍ وَلَزِ تَخْلِلْ أَنْتَ مِنْ مُمْرَيْكَ قَالَ إِنِّي لَبُدْتُ رَأْسِي وَقَلَدْتُ هَذِي فَلاَ أَحِلُ حَتَّى أَغْرَ بِاسِ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ عِنْدَ الإخلاَلِ مِرْثُ أَبُو الْبَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ يْنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ مُمْمَرَ عِنْكُ يَقُولُ حَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ عِينَاكُمْ في حَجَبَّتِهِ مِرْثُمْنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمْرَرَ ﴿ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيْظِيمُ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَدِ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَد الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَني نَافِعٌ | ع رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ مَرَّةً أَوْ مَرْتَيْنِ قَالَ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ وَقَالَ فِي الرَّابِعَةِ وَالْنَقَصْرِينَ مِرْثُ عَيَاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُعَندُ بْنُ فَضَيْل حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْفَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِئْكَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّئِكُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْحَلَّقِينَ قَالُوا وَ الْنَقَصْرِينَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ الْمُعَلِّقِينَ قَالُوا وَالْنَقَصْرِينَ قَالَمَنا ثَلاَّتًا قَالَ وَالْنَقَصْرِينَ مديث ١٧٥١

*ملطانية* ١٧٤/٢ قَالَ

ب ۱۲۷ حدیث ۲۵۲

إب ۱۲۸ مديث ۱۷۵۲

میسید ۱۷۵۵

مدیث ۲۵۱

باب ۱۲۹ مدیث ۲۵۸

مرضا عند الله بن محتد بن أضماء عدفتا جوزية بن أسماء عن الهم أن عبد الله قال م عَلَى اللَّهِ عَلَيْتُ وَطَائِفَةَ مِن أَضَابِهِ وَقَصْرَ بَعْضُهُمْ مِرْشَا أَبُو عَاصِم عَن ابنِ جُرَنِجُ عَنِ الحَسَنِ بن مُسْلِمِ عَنْ طَاوْسٍ عَنِ ابنِ عَنَاسٍ عَنْ مُعَاوِيةً بينه قال قضرت عَنْ وَسُولِ اللهِ عَلَيْتُكُ بِمُنْقَصِ بِاسِتِ تَفْصِيرِ الْمُتَتَنِّعِ بَعْدَ الْغَنْرَةِ مِرْشَا مُحَدَّنَ أَبِي بَكُم عَدْتَنَا فَضَيْلُ بَنْ شَلْيَانَ صَدْتَنَا مُوسَى بنُ عَفْيةً أَخْبَرَىٰ خُرِيْبَ عَن ابن عَبَاسٍ بيضها

باب ۱۲۷–۱۳۲ حديث ١٧٥١–١٧٦٥

وَيَخْلِقُوا أَوْ يَقَصِّرُوا بِاســِـــ الزَّيَارَةِ يَوْمَ النَّحْرِ وَقَالَ أَبُو الزَّيْنِرِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ | بـبـ ٣٠ عَبَاسِ رَفِيهُ أَخَرَ النَّبِي عَيْكِ الزِّيَارَةَ إِلَى اللَّيلِ وَيَذْكُو عَنْ أَبِي حَسَّانَ عَن ابْنِ عَبَاسِ ﴿ سَعَانِ ١٣٥/٢ رَفِيهُ وَهِيْ أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْكُم كَانَ يَزُورُ النَّبِنَّ أَيَّامَ مِنَّى وَقَالَ لَنَا أَبُو نَعَنِيهِ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنْ السَّمِيهِ مِدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنْ السَّمِيهِ مِن عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَن ابْنِ مُمْمَرَ رَفِي ۚ أَنَّهُ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا ثُمَّ يَقِيلُ ثُرَّ يَأْتَى مِنَّى يَغنى

ا يَوْمَ النَّحْرِ وَرَفَعَهُ عَبْدُ الزَّرَّاقِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ **ورثْث** يَخْبِي بَنْ بُكَنِرٍ حَدَّثَنَا اللَّبْثُ عَنْ السَّمِيدِ ٣٠٠ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الأَغْرَجِ قَالَ حَدَّتَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الْوَحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ وَشِيًّا قَالَتْ جَبْخَنَا مَعَ النَّبِي عَرِيْكِمْ فَأَفَضَنَا يَوْمَ النَّحْرِ فَحَاضَتْ صَفِيَهُ فَأَرَادَ النَّبِي عَرِيْكِمْ مِنْهَا مَا يْرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا حَاثِضٌ قَالَ حَالِمَتُنَا هِيَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ الحْرُجُوا وَيُذْكَرُ عَنِ الْقَاسِمِ وَعُزْوَةَ وَالْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ وَلِئْكَ

ا أَفَاضَتْ صَفِيَّةُ يُومَ النَّحْرِ بِاسِ إِذَا رَى بَعْدَ مَا أَمْنَى أَوْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْ يَحَ تاسِيًا أَوْ البس ١٣ جَاهِلاً **مِرْثُنَ** مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوْسِ عَنْ أَبِيهِ عَن ابْنِ ال**م**يت ١٣١

عَبَاس رَبِينَ أَنَّ النَّيَّ عِيرِ اللَّهِ فِي الذَّبْحِ وَالْحَدَلْقِ وَالرَّفِي وَالتَّفْدِيرِ وَالتّأخِيرِ فَقَالَ لاَ حَرَجَ مِرْثُمْنَ عَلِيْ بْنُ عَبِدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ ذُرَيْعِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَاسِ وَاللَّهِ عَالَ كَانَ النَّبِي عِيَّا لِللَّهِ مُسْأَلُ يَوْمَ النَّحْرِ عِنِي فَيَقُولُ لاَ عَرَجَ فَسَأَلَهُ رَجُلُ اللَّهُ عَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَعَ قَالَ اذْبَحُ وَلا حَرَجَ وَقَالَ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ فَقَالَ لا حَرَجَ

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عِسَى بْنِ طَلْحَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُمْ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَجَعَلُوا يَنسَأَلُونَهُ فَقَالَ رَجُلُّ لَرِ أَشْعُرْ فَحَلْفُتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ لَهُ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ ارْمِرِ وَلاَ حَرَجَ فَمَا سُئِلَ

يَوْمَيْذِ عَنْ مَنِيْ عُذُمَ وَلاَ أُخْرَ إِلاَّ قَالَ افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ مِرْثُ سَعِيدُ بِنْ يَخْبَى بن سَعِيدِ السَّعِيدِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ حَدَّثَنِي الزَّهْرِئَ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَفِّتُكَ حَدَّلُهُ أَنَّهُ شَهِـدَ النَّبِيِّ عَيْرِكِمْ يَخْطُبْ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجْلُ فَقَالَ كُنْتُ أَخْسِبُ أَنْ كَذَا قَبَلَ كَذَا ثُرَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ كُنْتُ أَخْسِبُ أَنْ كَذَا قَبَلَ كَذَا حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ خَمَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِي عَيَّئِكُم افْعَلَ السَّانِ ١٣١٧ نَسَلَ

" ﴿ وَلاَ حَرَجَ لَمَنْ كُلِّمِنْ فَمَا شِيلَ يَومَنِيدٍ عَنْ مَنى: إِلاَّ قَالَ افْعَلَ وَلاَ حَرَجَ **مِرْسُنَ ا**بْعَمَاقُ ﴿ مَسِمُ ١٣٥،

قَالَ أَخْبَرَنَا يَعْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَذَّتَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَذَّتَني عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَلِيُّكُ قَالَ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنُ عَلَى نَاقَتِهِ فَذَكَرُ الْحَدِيثَ تَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِي بِاسِ الْحُطْبَةِ أَبَّامَ مِنَّى ورثن عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَى يَخْتَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ حَدَّثَنَا عِكُرْمَةُ عَن ابْنِ عَبَاسِ رَائِنِهِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّئِكُمْ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْدِ فَقَالَ يَا أَيْهَا النَّاسُ أَيْ يَوْمِر هَذَا قَالُوا يَوْمٌ حَرَامٌ قَالَ فَأَيْ بَلَدٍ هَذَا قَالُوا بَلَدٌ حَرَامٌ قَالَ فَأَي شَهْر هَذَا قَالُوا شَهْرٌ حَرَامٌ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَمُوْمَةِ يَوْمِكُو هَذَا في بَلَدِكُم هَذَا فِي شَهْرِكُرَ هَذَا فَأَعَادَهَا مِرَارًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ رَفِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ إِلَى أَمْتِهِ فَلْيُبلِغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُمَّارًا يَضْرِبُ بَعْضَكُرْ رِقَابَ بَعْض **مِرْثُ عَ**ضُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثْنَا شُغبَهُ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَمْرُو قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَاسِ وَلِيْك قَالَ شِمِعْتُ النَّبِيِّ عِنْظِيمٌ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ تَابَعَهُ ابْنُ عُينِنَةً عَنْ عَمْرِو وَلَشْنَي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِي حَدَّثَنَا قُرَّهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكُرَةً وَرَجُلَّ أَفْضَلْ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَن مُحَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَلَيْكَ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ عَلِيْكُ مِيْوَمَ النَّحْرِ قَالَ أَنْذَرُونَ أَئْ يَوْمِرِ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَغُمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمْيهِ بِغَيْرِ اشْمِهِ قَالَ أَليسَ يَوْمَ النَّحْر قُلْنَا بَلَى قَالَ أَيْ شَهْرٍ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمْ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِـهِ فَقَالَ أَلَيسَ دُو الْحِجَةِ قُلْنَا بَلَى قَالَ أَىٰ بَلَدٍ هَذَا قُلْنَا اللَّهَ وَرَسُولُهُ أَغَلَمْ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمْيهِ بِغَيْرِ اشْمِهِ قَالَ أَلَيْسَتْ بِالْبَلَدَةِ الْحَرَامِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُر وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُو حَرَامٌ كَثَوْمَةٍ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُو هَذَا فِي بَلَدِئُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تُلْقَوْنَ رَبُّكُو أَلاَ ﴿ \* هَل بَلَّفْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ الْمُهَدِّ فَلْيُتِلْغِ الشَّـاهِدُ الْغَاثِبَ فَرْبَ مُبَلِّغٍ أَوْعَى مِنْ السَامِعِ فَلاَ تَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُ رِفَابَ بَعْضِ وَرَثْتُ مُحَدَّدُ بْنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَاصِمْ بْنُ مُحَنَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عُنَا مَا قَالَ النَّبَىٰ عِيَّئِكُمْ بِمِنَّى أَتَذَرُونَ أَىٰ يَوْمِرِ هَذَا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَغْهُ فَقَالَ فَإِنَّ هَذَا يَوْمُ ۗ حَرَامٌ أَفَتَدْرُونَ أَيْ بَلَدٍ هَذَا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْمُ قَالَ بَلَدٌ حَرَامٌ أَفَتَدْرُونَ أَيْ شَهْرٍ هَذَا

IFF \_\_\_

مديبشه ١٧٦٦

مدست ۱۷۷۷

مدیبیشه ۷۶۸

بلطانهٔ ۱۷۷/۲ کفارًا صیب ۱۷۶۹

قَالُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ أَغَلَمُ قَالَ شَهْرٌ حَرَامٌ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُرْ دِمَاءَكُم وَأَسْوَالَـكُور وَأَعْرَاضَكُمْ كَثِرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُو هَذَا وَقَالَ هِشَـامُ بِنُ الْفَازِ أَخْبَرَ بِي نَافِعُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفِكُ وَقَفَ النَّبِئَ عَرَّبُكُ إِلَيْكُ مِينَ الْحَرَاتِ فِي الْجَنَوَ اللَّهِ حَجَّ بِهَذَا وَقَالَ هَذَا يَوْمُ الْحَتِجُ الأُنْجَرِ فَطَفِقَ النَّبِيُّ عِيِّكُمْ يَقْكُ اللَّهُمَّ الحَمَّدُ وَوَدَّعَ النَّاسَ فَقَالُوا هَذِهِ حَجَّةُ الْوَدَاعِ بِاسِبِ هَلْ يَبِيتُ أَضْحَابُ السَّقَايَةِ أَوْ غَيْرُهُمْ بِمَكَّةً ۗ إب ١٣١ لَمَالِيَ مِنَّى مِ**رْثُنَ عُ**مَدُ بْنُ عُبْدِيدِ بْنِ مَيْمُونِ حَدْثَنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ | م*يت* ١٣٠ نَافِع عَنَ ابْنِ عُمَرَ وَنَقِطُ رَخَصَ النَّيْ عَرَبِكِ مِرْثُ يَخْتَى بْنُ مُومَى حَدَّثْنَا مُعَدُ بْنُ الصلام بَكُرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَبُحِ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَلَتُكُ أَنْ النَّبِئَ عَلِينَكُمْ أَذِنَ مِرْتُ مُحَدُدُ بْنُ عَبِدِ اللَّهِ بْنِ نَمْيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَى نَافِعٌ عَن ابْنِ عَمِيتُ ١٧٧١ غَمَرَ وَلِئْكِ أَنَّ الْعَبَاسَ وَلِثْ اسْتَأْذَنَ النَّبَىٰ عَرَّبَكُ لِيَلِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنَّى مِنْ أَلْجِلِ سِقَايَتِهِ | فَأَذِنَ لَهُ ثَابَعَهُ أَنُو أَسَــامَةَ وَعُفْبَةُ بَنُ خَالِدٍ وَأَبُو ضَمْـرَةَ **باســِــ** رَمْي الجِعَارِ وَقَالَ جَايِرٌ || بـبـــ ٣٠ رَبَى النَّبِيُّ عِينَ النَّاحُرِ ضُعِّي وَرَبَى بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ الزَّوَالِ **مِرْنِ** أَبُو نُعَنِيهِ حَذَثَنَا ﴿ مِيتِ ١٧٧٧ مِسْعَرٌ عَنْ وَبَرَةَ قَالَ سَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَفِي عَلَى أَرْمِي الْجِمَارَ قَالَ إِذَا رَبَى إِمَامُكَ فَارْمِهُ فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمُسْأَلَةَ قَالَ كُنَا تَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا باسب وفي الجِحار البسس مِنْ بَطْنِ الْوَادِي **مِرْثُنَا مُحَ**مَّذُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا سْفْيَانْ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ | مِريث ١٧٧١ عَبْدِ الرُّحْمَن بْنِ يَزِيدَ قَالَ رَمَى عَبْدُ اللَّهِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَن إِنَّ نَاسًا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا فَقَالَ وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزَلَتُ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ عَيِّكِ فَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُفْيَانْ حَدَّثَنَا الأَعْمَشْ بِهَذَا ب**إسب** ١٣٧ رَفي الجِمَار بسَنِيم حَصَيَاتِ ذَكِرَهُ ابْنُ عُمَرَ رَهِ عَن النَّبيُّ عَرَيْكِ، مِرْثُ حَفْض بْنُ ﴿ مَعَانَ ١٧٨/٢ دَنِي عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكِرِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبدِ اللَّهِ يُطْفُثُه أَنَّهُ النَّهَى إِلَى الجَنَرَةِ الْـكُبْرَى جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَــارِهِ وَمِنَّى عَنْ يَمِينِهِ وَرَمَى بِسَبْعِ وَقَالَ هَكَذَا رَمَى الَّذِي أَنْزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ عَيْنِكُمْ بِ**اسِبِ** مَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ | إب ١٣٨ لَجُعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ **مِرْثُنَ** آدَمُ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكْرَ عَنْ إِرْاهِيمَ عَنْ ∥ميث ١٣٧ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ رَفُّكَ فَرَآهُ يَرْمِي الْجَنَرَةَ الْحُبْرَى يِسَبْعِ

سُورَةُ الْبَقَرَةِ بِاسِبِ بَكَبْرُ مَعَ كُلُّ حَصَاةٍ قَالَهُ ابْنُ مُمَرَ رَفِيْنَا عَنِ النَّبِي عَيَّظِيم مِرْثُ مُسَدَّدُ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ الْحِبَّاجَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَر الشورَةُ الَّتِي يَذْكُو فِيهَا الْبَقَرَةُ وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكُو فِيهَا آلُ عِنْرَانَ وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكُر فِيهَـا النَّسَـاءُ قَالَ فَذَكَرِتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ يَزيدَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَلِينَ عَبِنَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِي حَتَّى إِذَا حَاذَى بالشَّجَرَةِ اغْتَرَضَهَـا فَرَى بِسَنِيم حَصَيَاتِ يُكَبِّرُ مَمْ كُلِّ حَصَـاةٍ ثُرِّ قَالَ مِنْ هَا هُنَا وَالَّذِي لاَ إلَهَ غَيْرُهُ قَامَ الَّذِي أُنْرِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ عِيْنِكُ لِلسِبِ مَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَلَمْ يَقِفْ قَالَةُ ابْنُ عُمَرَ وَالشَّيْ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّا إِلَى عَلِيْكُ لِمُ السِّبِ إِذَا رَمَى الجُنَرَتَيْنِ يَقُومُ وَيُسْهِلُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ مِرْثُ عُفَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْنَى حَدَّثَنَا يُونُسُ عَن الزُّهْرِيُّ عَنْ سَـالِرِ عَن ابْنِ مُحَمَّرَ وَعِنْ أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَنَّرَةُ الدُّنْيَا بِسَيْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبَّرُ عَلَى إِثْرَكُلُ حَصَاةٍ ثُرَّ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يُسْهِلَ فَيَقُومَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَيَقُومُ طَوِيلاً وَيَدْعُو وَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى ثُرَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشَّمَالِ فَيَسْتَهِ لُ وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَيَقُومُ طَوِيلاً وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ طَوِيلاً ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْن الْوَادِي وَلاَ يَقِفَ عِنْدَهَا ثُرُ يُنْصَرِفُ فَيَقُولُ هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيِّ عَيَّكُ بِمُعَلَّهُ بِاسِبِ رَفْع الْيَدَيْنِ عِنْدَ جَمْرَةِ الدُّنْيَا وَالْوُسْطَى مِرْثُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَالِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ ر الله عَلَى إِنْ مِن الْجَنَوَةَ الدُّنيَا بِسَنِع حَصَيَاتِ لَرَّ لِكَبِّرُ عَلَى إِلْرَ كُلُّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيشهلُ فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِيَامًا طَوِيلاً فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُرَّ يَزي الجُنَرَةَ الْوُسْطَى كَذَلِكَ فَيَأْخُذُ ذَاتَ الشَّمَالِ فَيُسْهِلُ وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِيَامًا طَوِيلًا فَيَدْعُو وَيَزْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْ مِي الْجَنَرَةَ ذَاتَ الْعَقَيْةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا وَيَقُولُ هَكَذَا رَأَيْتُ 📗 رَسُولَ اللَّهِ عِيَّا إِلَيْهِ مِفْعَلُ ما \_\_\_ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْجَنَرَ تَنْ وَقَالَ مُحَدَّدٌ حَدَّثَنَا عُفَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزِّهْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيْثِ كَانَ إِذَا رَبَى الْجَنَرَةَ الَّتِي تَلَى مَسْجِدَ مِنَّى يَرْمِيهَـا بِسَبْعِ حَصَيَاتِ يُكَبِّرُ كُلِّمَا رَنَى بِحَصَـاةِ ثُوَّ تَقَدَّمَ أَمَامَهَا فَوَقَف مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَمْنِهِ يَدْعُو وَكَانَ يُطِيلُ الْوَقُوفَ ثُمَّ يَأْتِي الْجَنَرَةَ النَّانِيَةَ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلُّمَا رَمَى عِمَصَاةٍ ثُرُ يَخْدِرُ ذَاتَ الْبَسَارِ مِمَّا يَلِي الْوَادِي فَيَقِفُ

ب ۱۳۹

.

مدسيشه ١٧٧٨

ريبشه ۱۷۷۹ ملطانية ۱۷۹/۲ غ

باب ۱۶۲ صیب ۸۰

يْكَبِّرُ عِنْدَكُلِّ حَصَـاةٍ ثُمُّ يَنْصَرِفُ وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا قَالَ الزَّهْرِيْ سَمِعْتُ سَـالِم بنَ عَبِدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ مِثْلَ هَذَا عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِي عَنَّاكُمْ وَكَانَ ابْنُ مُمْرَ يَفْعَلُهُ باسب الله الطُّيب بَعْدَ رَفِي الجِمَارِ وَالْحَلْقِ قَبْلَ الإِفَاضَةِ مِرْشُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثْنَا شَفْيَانُ الْمِيتُ ١٧٨ ِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ الْقَاسِم أَنَّهُ سِمِعَ أَبَاهُ وَكَانَ أَفْضَلَ أَهْل زَمَانِهِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رِيْنِينَ تَقُولُ طَيِّنِتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْنِينَا بِيَدَى هَاتَيْنِ حِينَ أَخْرَمَ وَلِحِلْهِ حِينَ أَحَلُ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ وَبَسَطَتْ بَدَيْهَا ب**اسِ** طَوَافِ الْوَدَاعِ **ورثْن** مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن ابْن · طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَن ابْنِ عَبَاسِ رَئِكُ قَالَ أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آيِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلاَّ

الْحَارِثِ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَلِي حَدَّثَةَ أَنَّ النَّبَى عَلِيْكُ صَلَّى الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ

مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو ثُمَّ يَأْتِي الْجَنَرَةَ الَّتِي عِنْدَ الْعَقَيْةِ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ

أَنَّهُ خُفَّفَ عَنِ الْحَائِضِ مِرْثُتُ أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ عَمْرو بْن عَمْس

إبب ١٤٦ مديث ٥ الطانية ١٨٠/٢ أُخْبَرُنَا

بَعْدُ إِنَّ النَّيِّ عِيِّكِ مِنْ خَصَ لَمَنَّ مِرْثُ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُور عَنْ ﴿ مَدِيثُ ١٧٨١

وَالْمُغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ثُرُّ رَقَدَ رَفَدَةً بِالْحُصَّبِ ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ ثُمَّ لِحِم اللَّيْتُ المَّرْبِ اللَّهِ اللَّيْتُ المَّرْبِ حَدَّثَني خَالِدٌ عَنْ سَعِيدِ عَنْ قَتَادَةً أَنَّ أَنَسَ بِنَ مَالِكُ فِي حَدَّلَهُ عَنِ النَّبِيِّ عِلَيْكُم ال إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بِنْ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالكُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ الْقَاسِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَفِينَا أَنَّ صَفِيَّةً بِنْتَ حُتِيٌّ زَوْجَ النَّبيّ اً يَرْكُ عَاضَتْ فَذَكُوتُ ذَٰلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَرْكُ فَقَالَ أَحَابِمَنْنَا هِي قَالُوا إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ قَالَ فَلاَ إِذًا مِرْثُتِ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيْوبَ عَنْ عِكْرَمَةَ أَنَّ أَهْلَ المسمد ١٧٨١ الْمُدِينَةِ سَــأَلُوا ابْنَ عَبَاسِ رَفِينَ عَن امْرَأَةٍ طَافَتْ ثُرَّ حَاضَتْ قَالَ لَهَـٰمْ تَنْفِرْ قَالُوا لاَ تَأْخُذُ بِقَوْلِكَ وَنَدَعَ قَوْلَ زَيْدِ قَالَ إِذَا قَدِمْتُمُ الْمَدِينَةَ فَسَلُوا فَقَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَسَأَلُوا فَكَانَ فِيمَنْ سَــأَلُوا أَمْ سُلَيْمِ فَذَكَرَتْ حَدِيثَ صَفِيَّةً رَوَاهُ خَالِدٌ وَقَتَادَةُ عَنْ عِكْمَةً مِرْثُ مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا وُهَلِبٌ حَدَّثَنَا ابنُ طَاوُس عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابنِ عَبَاسِ بِيْنِي قَالَ رُخْصَ الميت المالا لِخُتَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا أَفَاضَتْ قَالَ وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ إِنَّهَا لاَ تَنْفِرْ ثُمْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ | ميب ٨٨٨

إِرْاهِيمَ عَن الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ وَلِينَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النِّينِ عِيِّكِ وَلاَ نُرَى إِلَّا الحَبْجَ فَقَدِمَ النَّبِيُّ عِيُّكِيُّم فَطَافَ بِالْنِيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَجِلُّ وَكَانَ مَعَهُ الْهَمْدُى

هِيَ فَنَسَكُنَا مَنَاسِكُنَا مِنْ حَجِّنَا فَلَمَّا كَانَ لِيلَةُ الْحَصْبَةِ لَيلَةُ النَّفْرِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلُّ أَصْحَابِكَ يَرْجِعُ بِحَجُ وَعُمْرَةٍ غَيْرِي قَالَ مَا كُنْتِ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا قُلْتُ لاَ قَالَ فَاخْرُجِي مَمَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلَى بِعْمَرَةٍ وَمَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا فَحَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنَ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ وَحَاضَتْ صَفِيَةُ بِنْتُ حُتِّي فَقَالَ النِّيئ عَيِّكُ إِ عَقْرَى حَلْقَ إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا أَمَا كُنْتِ طْفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَتْ بَلَى قَالَ فَلاَ بَأْسَ انْفِرى ، فَلَقِيتُهُ مُضعِدًا عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَأَنَا مُنْهَبِطَةً أَوْ أَنَا مُضعِدَةٌ وَهُوَ مُنْهَبِطٌ وَقَالَ مُسَدَّدٌ قُلْتُ لاَ تَابَعَهُ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ فِي قَوْلِهِ لاَ بِاسبِ مَنْ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ بِالأَبْطَج مِرْثُنَا مُعَدَّدُ بَنُ الْمُنْفَى حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بَنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ القُورِي عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْن رُفَيْعِ قَالَ سَــَالْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ أَخْبِرْ نِي بِشَيْءٍ عَقَلْتُهُ عَن النَّيَّ عِيْكُ أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرُووَيَةِ قَالَ بِمِنَّى قُلْتُ فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ التَّفْر قَالَ بالأَبْطَحِ ﴿ • الْمُعَلَّ كَمَا يَفْعَلُ أَمْرَاؤُكَ مِرْثُتُ عَبْدُ الْمُتَعَالِ بْنُ طَالِب حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب قَالَ أَخْبَرَ نِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ قَتَادَةَ حَدَّنَّهُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ تَوْكُ حَدَّنَّهُ عَن النَّبِيِّ عَيْكُمْ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَرَقَدَ رَفْدَةً بِالْحُصَّبِ ثُرَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ السِيهِ الْحُصَب مِرْسُ أَبُو نُعَيْدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِسَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ مِنْكُ قَالَتْ إِنَّمَا كَانَ مَنْزِلُ يَنْزِلُهُ النَّبِيُّ عِيْكُ لِيَكُونَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ يَغْنِي ۗ ﴿ بِالأَبْطَحِ مِرْثُتُ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو عَنْ عَطَاءٍ عَن ابن عَبَاس رَضِي لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِثَني ۽ إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلُهُ رَسُولُ اللَّهِ رَبِّكُ السِّ النُزُولِ بذِي طُوّى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَةَ وَالنَّرُولِ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْخُلَيْفَةِ إِذَا رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ مِرْتُ إِرْاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثْنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثْنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ مُحْمَرَ ﴿ عَلَيْكَ كَانَ يَبِيتُ بِذِى طُوًى بَيْنَ الثَّيْنَتِيْنِ ثُرَّ يَدْخُلُ مِنَ النَّئِيَّةِ الَّتِي بِأَغْلَى مَكَّةً وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ ۖ حَاجًا أَوْ مُغتَمِرًا لَمْ يُنِخُ نَاقَتُهُ إِلاَّ عِنْدَ بَابِ الْمُسْجِدِ ثُوْ يَدْخُلُ فَيَأْتِي الْأَكْنَ الأَسْوَدَ فَيَبُدَأُ بِهِ ثُمَّ يَطُوفُ سَنِعًا ثَلَاثًا سَعْيًا وَأَرْبَعًا مَشْيًا ثُرَّ يَنْصَرفُ فَيْصَلِّي سَجْدَتَيْن ثُمَّ يَنْطَلِقُ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَيَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَكَانَ إِذَا صَدَرَ عَنِ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَنَاخَ بِالْبَطْعَاءِ الَّتِي بِذِي الْحَلَيْفَةِ الَّتِي كَانَ النِّبِي عِيْكُ لِللَّهِ بِهَا مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبدِ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا خَالِهُ بنُ الْحَارِثِ قَالَ سُئِلَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنِ الْمُحَصَّبِ فَتَدَّثَنَا ا

باب ۱۴۷

... \_\_\_\_

*حديث* ١٧٩١ *ملطانيا* ١٨١/٢ وَهَبِ

باسب ۱۶۸ صیش ۱۷۹۲

حديث ١٧٩٢

باپ و

مدیث ۹۱

. . .

عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِيعٍ قَالَ نَزَلَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ عِيَّكُ ۖ وَمُحَدُّ وَابْنُ مُحْمَرَ وَعَنْ نَافِيعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَلِينَا كَانَ يُصَلِّى بِهَا يَغْنِي الْمُحَصَّبَ الظُّهُرُ وَالْعَصْرَ أَحْسِبُهُ قَالَ وَالْمَغْرِبَ قَالَ خَالِهُ لاَ أَشُكُ فِي الْعِشَـاءِ وَيَهْجَعُ هَجْعَةً وَيَذَكُو ذَلِكَ عَنِ النَّبَىٰ ۖ وَلِيْكُمْ بِالسب مَنْ | إب زَكَ بِذِي طُوَى إِذَا رَجَعَ مِنْ مَكَّة**َ وَقَالَ مُحَ**نَّدُ بَنُ عِيسَى حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيْوِبَ عَنْ نَافِعِ ۗ م*يب* ١٣٩١ عَن ابْن غُمَرَ وَاللَّهُ كَانَ إِذَا أَفْبَلَ بَاتَ بِذِي طُوَّى حَتَّى إِذَا أَضِيَحَ دَخَلَ وَإِذَا نَفَرَ مَرَّ َ بِنِى طُوًى وَبَاتَ بِهَا حَتَّى يُضبِحَ وَكَانَ يَذْكُرُ أَنَّ النِّينَ عِيَّاكِيُّهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ باب النَّجَارَةِ أَيَّامَ الْمُتَوْمِعِ وَالْبَيْعِ فِي أَسْوَاقِ الْجَاهِلِيَّةِ مِرْشَكَا عُفَانَ بْنُ الْهَمْنِيمَ ۗ إب

أَخْبَرَنَا ابْنُ بُرَنِج قَالَ عَمْدُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ وْقَطْ كَانَ ذُو الْحِجَازِ وَعْكَاظُمُ السَّانِية ١٨٣/٣ كَانَ مُنجَرَ النَّاسِ فِي الْجَنَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلاَمُ كَأَنَّهُمْ كَرْهُوا ذَلِكَ حَتَّى نَزَلَتْ ٥ لَيسَ عَلَيْكُو جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَفُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ لَا ﴿ فَي مَوَاسِمِ الْحَبِّجُ بِالسِّبِ الإِذْلاَجِ مِنَ ۗ إِبِ ١٥٢ المُحْصَب ورثب عُمَرُ بنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّتَنِي إِرَاهِيمٍ عَن الريد ١٩٩٨ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَبِينِهِ قَالَتْ حَاضَتْ صَفِيَّةُ لَيْلَةَ النَّفْرِ فَقَالَتْ مَا أَرَانِي إِلَّا حَابِسَتَكُور قَالَ النَّئِيْ عِنْظِينَّ عَفْرَى حَلْقَى أَطَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ قِيلَ نَعَمْ قَالَ فَانْفِرِى **قَالَ** أَبُو عَبْدِ اللهِ ۗ صيت ١٧٩٩ وَزَادَنِي مُحْمَدٌ حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ حَدَّثَنَا الأَعْمَـشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ بَرْتُكُ قَالَتْ خَرَجْنَا مَمَ رَسُولِ اللَّهِ عِينَا لِلَّهِ عَلَيْكُ إِلَّا الْحَجَّ فَلَنَا قَدِمْنَا أَمْرَنَا أَنْ نَحِلَ فَلَنا كَانَتْ لَيْلَةُ النَّفْر حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُتَىٰ فَقَالَ النِّبَىٰ عِيْرُ اللَّهِ عَلْقَى عَفْرَى مَا أَرَاهَا إِلاَّ حَابِسَتَكُم لَمْ قَالَ كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَانْفِرِي فَلْتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّى لَمْ أَكُنْ حَلَلْتُ قَالَ فَاعْتَمِرى مِنَ التَّنْعِيمِ فَحَرَجَ مَعَهَا أَخُوهَا فَلَقِينَاهُ مُدَجِّنا فَقَالَ مَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا



## اعتابًا لغي المعامة

الله وُجُوبِ الْعُمْرَةِ وَفَضْلِهَا وَقَالَ ابْنُ عُمْرَ رَا اللهُ أَحَدُ إِلاَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةُ ا وَعُمْرَةٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ رَفِينَ إِنَّهَا لَقَرِينَتُهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ۞ وَأَيْتُوا الحَبَّج وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ الله عَرْ الله عَبدُ الله بن يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَى مَوْلَى أَبِي بَكُر بن عَبدِ الرَّحْمَن عَنْ أَبِي صَـالِحِ الشَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَرَّبِكُمْ قَالَ الْمُعْمَرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَارَةً لِمَا يَنْتُهُمَا وَالْحَجُ الْمُتَرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ بِالسب مَن اغتمَرَ مَبَلَ الحَدَّ مِرْثُ أَحْدُ بْنُ مُحَدِّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَنَّ عِكْمِمَة بْنَ خَالِدٍ اللهِ سَــأَلَ ابْنَ مُحْرَر رَهِ عَنِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ فَقَالَ لاَ بَأْسَ قَالَ عَِكْمَةُ قَالَ ابْنُ مُحَرَ اغتَمَرَ النَّبِي عِيْرِ عَنْ اللَّهِ عَلَمْ عَلَمْ وَقَالَ إِبْرَاهِيمْ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّتَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ سَــأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ مِثْلَةَ مِرْتُسَا عَمْرُو بْنُ عَلِيَّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمَ أَخْبَرَنَا ابْنُ بحرّ يج قَالَ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ سَــأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ وَلِكَ مِنْلَةُ بِاسِــــ كَرِ اعْتَمَرَ النَّبِيْ عِيَّكُ مَرْثُنَ فَتَنْبَةُ حَذَّتَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعُزْوَةُ بَنُ الْؤَبَيْرِ الْمُسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ رَفِينَا جَالِسٌ إِلَى خُمْرَةِ عَائِشَةَ وَإِذَا نَاسٌ يُصَلُّونَ في الْمُتشجِدِ صَلاَةَ الضَّحَى قَالَ فَسَـأَلْنَاهُ عَنْ صَلاَتِهِمْ فَقَالَ بِدْعَةٌ ثُرَّ قَالَ لَهُ كَرِ اغتَمَرَ رَسُولُ اللهِ عِينَ اللهِ عَلَيْ قَالَ أَزْبَعُ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبِ فَكَوهْنَا أَنْ نَرُدَّ عَلَيهِ قَالَ وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحُجْرَةِ فَقَالَ عُرْوَةً يَا أُمَّاهُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَلَا تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ مَا يَقُولُ قَالَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّكِيُّمُ اعْتَمَرَ أَزْبَعَ مُمَرَاتٍ 🖟 إِحْدَاهُنَ فِي رَجَبِ قَالَتْ يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَن مَا اعْتَمَرَ مُحْرَةً إِلاَّ وَهُوَ شَاهِدُهُ وَمَا اغْتَمَرَ فِى رَجَبٍ قَطْ **مِرْثُنَ** أَبُو عَاصِمِ أَخْبَرَنَا ابْنُ بْمَرْنِج قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءً عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ قَالَ سَــأَلْتُ عَائِشَةَ رَفِي قَالَتْ مَا اعْتَمَرَ رَسُّولُ اللَّهِ عَيْنِ إِنَّ رَجَب مِرْث حَسَانُ بن حَسَانِ حَدْثَنَا مَمَامٌ عَن قَنَادَةَ سَأَلْتُ أَنسًا رَاثُ كَرِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ عَيْثِهُمْ قَالَ أَرْبَعُ عُمْرَةُ الحُدَنِيتِةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ حَيْثُ صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ وَعُمْرَةٌ مِنَ کٹاپ n

با\_\_ ا-107

...

اب ۲-۱۵۶

مدسيت ١٨٠١

ماست. ۱۸۰۲

ب ۲-۱۵۵

مدیسند ۱۰۴

. . . .

... . ...

....

باب ١٦-١

الْعَامِ الْمُثْفِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ حَيْثُ صَالَحَتُهُمْ وَمُمْرَةُ الْجِعْرَانَةِ إِذْ قَسَمَ غَنِيمَةَ أُرَاهُ حُنَيْن فَلْتُ كَرَ حَجَّ قَالَ وَاحِدَةً **مِرْثُنَ** أَبُو الْوَلِيدِ هِشَـامْ بْنُ عَبدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا هَمَـامُ ۗ مِيتِ ١٨٧ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَــأَلْتُ أَنْسًــا رَبِيُّكَ فَقَالَ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ عِيْنِيُّمْ حَنِثُ رَدُوهُ وَمِنَ الْقَالِمِ عُمْرَةَ الحُدَنِيتِةِ وَعُمْرَةً فِي ذِى القَعْدَةِ وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ **ورثن** هَذَبَةُ حَدَّثَنَا هَمَامٌ الصيد ١٨٨ وَقَالَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ مُمَرٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلَّا الَّتِي اعْتَمَرَ مَعَ جَئِيهِ مُحْرَبَهُ مِنَ الحُدَنِيتِةِ وَمِنَ الْعَامِ الْمُنْفِلِ وَمِنَ الْجِعْرَانَةِ حَنِثُ قَسَمَ غَنَاثِرَ حُنَيْنِ وَعُمْرَةً مَعَ جَئِيمِ وَرَثَى السَّمَ السَّمَ السَّمَ عَالِمُ وَمِنَ الْعَامِ السَّمَ السَّمَ السَّم أَخْمَدُ بْنُ عُفَانَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَتَةً حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمِ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي اِسْحَاقَ قَالَ سَــأَلْتُ مَسْرُوقًا وَعَطَاءً وَمُجَاهِدًا فَقَالُوا اغْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّلِيُّ في ذِي الْقَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحْجً وَقَالَ شِمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَيَشْكُ يَقُولُ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّظِيُّم فِي ذِي الْقَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ يُحْجُ مَرْتَيْنِ بِاسِبِ عُمْرَةٍ فِي رَمَضَانَ مِرْثُنَ مُسَدَّدُ | إب ١٠٠١ م حَدَّثَنَا يَخْنِي عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَاسِ وَلَثْكُ يُخْبِرْنَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ لَكُ الْمُرْأَةِ مِنَ الأَنْصَارِ سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسِ فَنَسِيتُ اسْمَهَا مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحْجَى مَعَنَا قَالَتْ كَانَ لَنَا نَاضِعٌ فَرَكِمُهُ أَبُو فُلاَنِ وَابْنُهُ لِرَوْجِهَا وَابْنِهَـا وَرَكَ نَاضِحًا نَنْضَحْ عَلَيهِ قَالَ فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ اعْتَبِرى فِيهِ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ جَبَّةً أَوْ نَحوا مِنَا قَالَ م*اسي* الْعُنْدَةِ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ وَغَيْرِهَا **مِرْثُنَا** لِمُعَدَّذِينَ سَلاَمِ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ﴿ إِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَبِينَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عِيَّكِيُّمْ مُوَافِينَ لِحِيلَالِ ذِي الْحِبَةِ فَقَالَ لَنَا مَنْ أَحَبَ مِنْكُرَ أَنْ يُهِلَ بِالْحَجِّ فَلْيُهِلِّ وَمَنْ أَحَبُ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ بعُمْرَ وَ فَلَوْ لاَ أَنِّي أَهْدَيْتُ لاَهْلَتْ بعُمْرَ وَ قَالَتْ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِحَجَّ وَكُنْتُ مِنَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ فَأَظَلَني يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ فَشَكُونُ إِلَى النَّبَي عَيَّكُم فَقَالَ ازفضى عُمرَتَكِ وَانقُضِى رَأْسَكِ وَامْتَرْطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجُ فَلَنَا كَانَ لِيَلَةُ الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمَن إِلَى النَّفِيدِ فَأَهْلَكْ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِي **باسب غُمْرَةِ النّ**فيدِ | إب ١٥٨٦ مِرْثُنَا عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْدُو شَمِعَ عَمْدُو بْنَ أَوْسِ أَنَّ الْمَيت ١٨١١

التَّنْصِيدِ قَالَ سُفْيَانُ مَنَّةً سَمِعْتُ عَمْرًا كَمْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَمْرِهِ مِيرِّسْ مُحَدَّدُ بْنُ الْمُنْفَى السِيدِ سَمِعْتُهُ مِنْ عَمْرِهِ مِيرِّسْ مُحَدَّدُ بْنُ الْمُنْفَى السِيدِ اللهِ

عَبْدَ الرَّحْمَنُ بْنَ أَبِي بَكِي عِنْ أَخْبَرُهُ أَنَّ النِّي عَيْثِ أَمْرَهُ أَنْ يُزِدِفَ عَائِشَةَ وَيُغْمِرَهَا مِنَ

عَبْدِ اللَّهِ رَافِينَا أَنَّ النَّبَىٰ عَيَّالِتُهُمْ أَهَلَ وَأَضْحَابُهُ بِالْحَجِّ وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْى غَيْرَ النَّبِيُّ عَيِّئِكُ ۚ وَطَلْحَةً وَكَانَ عَلِيٌّ قَدِمَ مِنَ الْبَمَنِ وَمَعَهُ الْهَـٰدَىُ فَقَالَ أَلْمَلْتُ بِمَا أَهَلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ وَإِنَّ النَّبَى عَيِّكُمْ أَذِنَ لأَضَحَابِهِ أَنْ يَخِعَلُوهَا مُمْرَةً يَطُوفُوا بالبَّيْتِ ثُرَّ بُقَصِّرُوا وَيَجِلُوا إِلاَّ مَنْ مَعَهُ الْمَدَىٰ فَقَالُوا تَنْطَلِنُ إِلَى مِنَى وَذَكِرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ فَبَلَغَ النَّيّ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَالَ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ وَلَوْلاَ أَنَّ مَعِي الْهَنْدَى اللَّهُ . لأَخْلَلْتْ وَأَنَّ عَائِشَةَ حَاضَتْ فَنَسَكَتِ الْمُنَاسِكَ كُلِّهَا غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطُفْ بالْبَيْتِ قَالَ فَلَمَّا طَهْرَتْ وَطَافَتْ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنْطَلِقُونَ بِعُمْرَةِ وَجَجَّةِ وَأَنْطَلِقُ بالْحَجِّ فَأَمَرَ عَبْدَ الرُّحْمَن بْنَ أَبِي بَكُرِ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيدِ فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجْ فِي ذِي الْجَيَّةِ وَأَنَّ مُسْرَاقَةَ بْنَ مَالِكِ بْنِ مُعْشُم لَقِيَ النَّبِئَ ﷺ وَهُوَ بِالْعَقَبَةِ وَهُوَ يَزِمِيهَا فَقَالَ أَلَـكُور هَذِهِ خَاصَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لًا بَلْ لِلأَبْدِ بِاسِ الإغْيَارِ بَعْدَ الْحَجْ بِغَيْرِ هَدْي ورشْت مُحَدُدُ بِنُ الْمُنتَى حَدَّثَنَا يَحْنِي حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَ بِي أَبِي قَالَ أَخْبَرَ نِي عَائِشَةُ ولله عَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ مُوَافِينَ لِمِلاَلِ ذِي الْحِبَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْرِكُ مِنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِغَمْرَةٍ فَلنهِلَ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِحَجَّةِ فَلنهِلَّ وَلَوْلاً أَنَّى أَهْدَيْتُ لأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَيِنْهُمْ مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ وَمِنْهُمْ مِنْ أَهَلَ بِحَجَّةٍ وَكُنْتُ بِمَنْ أَهَلَ بِعْدُرَةٍ فَجَضْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْخُلَ مَكَّةً فَأَدْرَكِنِي يَوْمُ عَرَفَةً وَأَنَا حَائِضٌ فَشَكَوْتُ إِلَى ۗ رَسُولِ اللَّهِ عِيُّكِيُّم فَقَالَ دَعِي عُمْرَتَكِ وَانْفُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلَى بِالْحَجّْ فَفَعَلْتُ فَلَنَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ إِلَى النَّنْعِيمِ فَأَرْدَفَهَا فَأَهَلَتْ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ مُمْرَيِّهَا فَقَضَى اللَّهُ حَجَّهَا وَعُمْرَتَهَا وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَدْيٌ وَلاَ صَدَقَةٌ وَلاَ صَوْمٌ بِاسِي أَجْرِ الْعُمْرَةِ عَلَى قَدْرِ النَّصَبِ مِرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنْ زُرَيْع حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُعَنَّدٍ وَعَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ قَالاَ قَالَتْ 📗 عَائِشَةُ وَلِينِهِا يَا رَسُولَ اللَّهِ يَضَدُرُ النَّاسُ بِنْسُكَيْنِ وَأَصْدُرُ بِنْسُكِ فَقِيلَ لَمَسَا انْتَظِرى فَإِذَا طَهُرْتِ فَاخْرُجِي إِلَى التَّغِيمِ فَأَهِلَى ثُرُ الْتِينَا بِمَكَانِ كَذَا وَلَكِئَمًا عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكِ أَوْ نَصَبِكِ بِاسبِ المُنتَمِرِ إِذَا طَافَ طَوَافَ الْعُمْرَةِ ثُمْ خَرَجَ مَلْ يُجْزِئُهُ مِنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ مِرْثُنَ أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بنُ مُحَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ ولي قَالَتْ خَرَجْنَا مُهِلَينَ بِالحَجُ فِي أَشْهُرِ الحَجُ وَمُوْمِ الحَجُ فَنَزَلْنَا مَرِفَ فَقَالَ النَّبِئ فِيْكُمْ

109-4 —

باب ۸-۱۲۰ حدیث ۱۸۱۵

باب ۱۱-۹ مدشه ۱۸۱۲

لأَضْحَابِهِ مَنْ لَزَ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَأَحَبُ أَنْ يَخِعَلَهَا عُمْرَةً فَلَيْفُعَلْ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلاَ وَكَانَ مَعَ النَّبِي عَيْكُ وَرِجَالٍ مِنْ أَضِحَابِهِ ذَوِى قُوْةٍ الْهَمَدْيُ فَلَمْ تَكُنْ لَمَنهُ غَمْرَةً فَدَخَلَ عَلَى النَّىٰ عَيْنِكُ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيكِ قُلْتُ سَمِعْنُكَ تَقُولُ لأَصْحَابِكَ مَا قُلْتَ فَمَنِعْتُ الْعُدْرَةَ قَالَ وَمَا شَسَأْنُكِ قُلْتُ لاَ أَصَلَّى قَالَ فَلاَ يَضُرَّكِ أَنْتِ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ كُتِبَ عَلَيْكِ مَا كُتِبَ عَلَيْهِنَّ فَكُونِي فِي جَنِّتِكِ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَرَزُقَكَهَا قَالَتْ فَكُنْتُ حَتَّى نَفَوْنَا مِزْ مِنَّى فَنَزَلْنَا الْمُحَصَّبَ فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَقَالَ الْحُرْجُ بِأَخْتِكَ الْحَرَمَ فَلْتُهِلَّ بِعُمْوَةٍ ثُمَّ الْهُرْعَا مِنْ طَوَافِكُمَنا أَنْتَظِرْكُما هَا هُنَا فَأَثَيْنَا فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَقَالَ فَرَغْتُمَا قُلْتُ نَعَمْ فَنَادَى بِالرَّحِيل في أُضِحَابِهِ فَارْتَحَلَ النَّاسُ وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ ثُرَّ خَرَجَ مُوجَّهًا إلَى الْمَدِينَةِ السب يَفْعَلُ فِي الْعُمْرَةِ مَا يَفْعَلُ فِي الْحَبَّجُ مِدْتُ أَبُو نُعَيْدِ حَدَّثَنَا مَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ قَالَ حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بِنُ يَعْلَى بِن أُمَيَّةَ يَعْنِي عَنْ أَبِيهِ أَنْ رَجْلاً أَتَى النَّيِّ عِلِيَّا إِلَى وَهُوَ بِالْحِعْرَانَةِ وَعَلَيْهِ جُبَّةً وَعَلَيْهِ أَزُو الْخَلُوقِ أَوْ قَالَ صَفْرَةِ فَقَالَ كَيْفَ تَأْخِرِني أَنْ أَصْنَعَ فِي غَمْرَ تِى فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ عِيرَاتِينَ فِمُشِرَ بِغَوْبٍ وَوَدِدْتْ أَنِّي قَذْ رَأَيْتْ النَّبِيِّ عَيِّئْكُمْ وَقَدْ أَزْنَ عَلَيهِ الْوَحْيْ فَقَالَ عُمْرَ تَعَالَ أَيَسْرِكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى النَّبِي ۚ يَتَلِيبُهُ وَقَدْ أَزْنَلَ اللَّهُ الْوَحْيَ قُلْتُ نَعَمْ فَرَفَعَ طَرَفَ النَّوْبِ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ لَهُ غَطِيطٌ وَأُحْسِبْهُ قَالَ كَعَطِيطِ الْبَكر ِ فَلَمَّا مُرْىَ عَنْهُ قَالَ أَنِنَ السَّـائِلُ عَنِ الْغَمْرَةِ الْحَلَمْ عَنْكَ الجُّبَةَ وَاغْسِلُ أَثْرَ الْحَلُوق عَنْكَ وَأَنْقَ الصَّفْرَةَ وَاصْنَعْ فِي عَمْرَ تِكَ كَمَّا تَصْنَعْ فِي جَمِّكِ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُوسْفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنْهُ قَالَ فَلْتُ لِعَائِشَةَ مِنْ ۚ وَرْجِ النَّبِي عَرِيْكُمْ وَأَنَا يَوْمَئِذِ حَدِيثُ السِّئُ أَرَأَئِتِ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ۞ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَزوَةَ مِنْ شَعَارُ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَو اعْتَمَرَ فَلاَ جَنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطْوَفَ بِهَمَا (إسك) فَلا أرَى عَلَى أَحَدِ شَيْئًا أَنْ لاَ يَطَوَّفَ بِهِمَا فَقَالَتْ عَائِشَةً كَلاَّ لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ كَانَتْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطْوَفَ بِهِمَا إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَّةُ فِي الأَنْصَارِ كَانُوا يَهِلُونَ لِمَنَاةً وَكَانَتْ مَنَاةً عَذْوَ فَدَيْدِ وَكَانُوا يَحْدَ خِونَ أَنْ يَطُوفُوا بَنَ الضَفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَنَا جَاءَ الإسْلام سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ عِيَّئِكِيُّهِ عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ۞ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَارُ اللَّهِ فَمَنْ حَجّ الْبَيْتَ أَوِ اغْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَوْفَ بِهَمَا ﴿ إِنَّكَ زَادَ سُفْيَانْ وَأَبُو مُعَاوِيّةَ عَنْ هِشَـامٍ مَا أَمَّرُ اللَّهُ حَجَّ الرِّيئِ وَلاَ غَمْرَتُهُ لَمْ يَطْفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ بِاسب مَتّى

مديث ١٨١٨

باب ١٦٣-١١

يَحِلُ الْمُغْتَمِرُ وَقَالَ عَطَاءُ عَنْ جَابِرِ رَفِي أَمَرَ النَّبَىٰ عِيْكُ، أَضَحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا مُمْرَةً وَيَطُوفُوا ثُرُ يُقَصِّرُوا وَيَجِلُوا مِرْثُ إِنْجَاقُ بْنُ إِنْرَاهِيمَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ اغْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّكِيُّمْ وَاغْتَمَرْنَا مَعَهُ فَلَمًا دَخَلَ مَكَّةَ طَافَ وَطُفْنَا مَعَهُ وَأَنَّى الصَّفَا وَالْمَـزُوَّةَ وَأَتَلِنَاهَا مَعَهُ وَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَزِمِيَهُ أَحَدٌ فَقَالَ لَهُ صَـاحِبٌ لِي أَكَانَ دَخَلَ الْـكَفْبَةَ قَالَ لاَ **قَالَ فَحَدُث**نَا مَا قَالَ لِخَدِيجَةَ قَالَ بَشُرُوا ﴿، خَدِيجَةَ بِيَنِتِ فِي الْجِنَةِ مِنْ قَصَبِ لاَ صَخَبَ فِيهِ وَلاَ نَصَبَ مِرْثُ الْجَنِدِي حَدَّثَنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارِ قَالَ سَــأَلْنَا ابْنَ مُمَرَ رَجِينًا عَنْ رَجُلُ طَافَ بِالْبَيْتِ فِي مُمْرَةٍ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَتَانِّي امْرَأَتُهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِي عَرَّاكُمْ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَنِعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِرِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا وَقَدْ كَانَ لَـكُورٍ في رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً قَالَ وَسَـأَلْتَا جَابِرَ بنَ عَبدِ اللَّهِ ﴿ عَلَىٰ فَقَالَ لاَ يَقْرَبَنُهَا حَتَّى ۗ ﴿ ﴿ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِرْثُنَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّـارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُغبَةُ عَنْ قَيسِ بْنِ مْسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِي وَقِي قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النِّيِّ عِيْكُ إِلْبَطْحَاءِ وَهُوَ مُنِيخٌ فَقَالَ أَجَمْجَتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بَمَا أَهْلَلْتَ قُلْتُ لَبَيْكَ بِإِلَهٰلَالِ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ مَالَ أَحْسَنْتَ طُفْ بِالْبَيْنِ وَبِالصَّفَا وَالْمَزوَةِ ثُمَّ أَحِلّ فَطُفْتُ بِالْتِيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُرُ أَتَيْتُ الرِّأَةُ مِنْ قَيْسِ فَفَلَتْ رَأْمِي ثُمَّ أَهْلَكْ بِالْحَبِّ اللهِ فَكُنْتُ أَفْتِي بِهِ حَتَّى كَانَ في خِلاَفَةٍ عُمَرَ فَقَالَ إِنْ أَخَذْنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُوٓا بِالثَّتَامِرِ وَإِنْ أَخَذْنَا بِقَوْلِ النِّبِيِّ عِيِّكُ مُ فَإِنَّهُ لَمْ يَجِلُّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْدُى تَحِلَّةُ مِرْتُ أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَا عَمْرُو عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْ حَدَّنَهُ أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ أَسْمَاءَ تَقُولُ كُلِّمَا مَرَّتْ بِالْحِبُونِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى ثُمَّدٍ لَقَدْ زَرْلَتَا مَعَهُ هَا هُنَا وَغَمْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافٌ قَلِيلٌ ظَهْرُنَا قَلِيلَةً أَزْوَادُنَا فَاعْتَمَرْتُ أَنَا وَأُخْنَى عَائِشَةُ ﴿ ۥ وَالرُّ يَيْرِ وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ فَلَنَا مَسَحْنَا الْبَيْتَ أَخْلَلْنَا ثُمُّ أَهْلَلْنَا مِنَ الْعَشِي بالحَمَّ بالسي مَا يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْحَجَّ أَوِ الْعُنرَةِ أَوِ الْغَزْوِ مِرْثُ عَبدُ اللَّهِ بْنُ يُوسْفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَفِينًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنَّ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوِ أَوْ حَجَّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الأَرْضِ ثَلاَثَ تَكْبِيرَاتِ ثُرَّ يَقُولُ لاَ إِلَةَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَنَدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آينُونَ تَاثِيُونَ عَابِدُونَ ۗ ٣

ربيشه ۱۸۱۹

عدسیشه ۱۲۰

مدیث ۱۲۱

مدیسشه ۱۸۲۲

مديسشه ۱۸۲۴

حدييث ٨٢٤

باب ۱۲-۱۲

باب ۲۰-۱۲ مدث ۱۸۹۹

سَاجِدُونَ لِرَبُّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَنِدَهُ وَهَزَمَ الأَعْزَابَ وَحْدَهُ باسب اسْيَفْهَالِ الْحَاجُ الْقَادِمِينَ وَالثَّلاَثَةِ عَلَى الدَّابَةِ مِرْثُنَ مُعَلَّى بِنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا ا يَرَ بِدُ بِنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةً عَن ابْنِ عَبَاسِ رَفِيْ قَالَ لَنَا قَدِمَ النّبي لِيَسِيمُ مَكّة اسْتَقْبَلْتُهُ أُغَيْلِتَهُ بَنِي عَبْدِ الْنُطِّلِبِ فَحْمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدْيُهِ وَآخَرَ خَلْفَهُ بالـــــ الْقُدُومِ } إلب ١٦٠٠٠ إ بالفَدَاةِ مِرْثُ أَخْمَدُ بِنُ الْحِبَاجِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بِنُ عِيَاضِ عَنْ عُبِيَدِ اللهِ عَنْ تَافِيعِ عَن ابن السيت ١٨٢٧ عُمَرَ وَاللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَرَّاكُمْ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةٌ يُصَلَّى فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ وَإِذَا رَجَعَ صَلَى بِذِى الْحُلَيْقَةِ بِيَعْلُن الْوَادِى وَبَاتَ حَتَى يُضِيحَ بِاسبِ الدُّخُولِ بِالْعَشِي ۗ إبب ١٧٠٥ مدثت مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هَمَامْ عَنْ إِسْعَاقَ بن عَبدِ اللهِ بن أَبي طَلْحَةَ عَنْ الميت ١٨٢٨ أَنَسِ وَكُ قَالَ كَانَ النَّئَى عَرِّكِ لا يَطْرُقُ أَهْلَهُ كَانَ لاَ يَذْخُلُ إِلَّا غُذُوةً أَوْ عَشِيَّةً ا باســـــ لاَ يَطْرُقُ أَهْلَهُ إِذَا بَلَغَ الْمُدِينَةَ مِرْرُنِ مُسْلِعٌ بْنُ إِيْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُغبَةُ عَنْ البِ ١٦٠٠١ ميت مُحَارِبِ عَنْ جَابِرِ وَلَيْ قَالَ نَهَى النَّبِي لِيَّا إِنَّ يَظُونَ أَهْلَهُ لَيْلاً بِالْبِ مِنْ أَمْرَعَ | باب ١٩٠١٠ نَاقَتَهُ إِذَا بَلَغَ الْمَدِينَةَ مِرْثُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَرَ أَخْبَرَنَا مُحَنَدُ بْنُ جَعْفَر قَالَ أَخْبَرَ فِي صيع ١٨٠٠ مُمَيْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسًا مِنْ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْرٌ إِذًا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَأَبْضَرَ دَرَجَاتِ الْمُدِينَةِ أَوْضَعَ نَاقَتَهُ وَإِنْ كَانَتْ دَابُةً حَزَّكُهَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ زَادَ الحُمَارِثُ بْنُ عُمَنِ عَنْ مُمَنِدِ عَزَكُهَا مِنْ حُبِّهَا مِرْثُ فَتَيْنَةُ حَذَنَّنَا إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُمَنِدِ عَنْ أَنَس المسعد ١٨٦ قَالَ جُدْرَاتٍ تَابَعَهُ الْحَـٰارِثُ بْنُ مُمَـٰنِرِ ب**اســِـ** قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى • وَأَثُوا الْبَيُوتَ مِنْ | بـبـ ١٣-١٨ أَبْوَابِهَا لَنْكَ مِرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ وَلِيْكُ ﴿ مِيتِ ١٨٣٣ يَقُولُ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِينَا كَانَتِ الأَنْصَارُ إِذَا حَجُوا جَمَاءُوا لَمْ يَدْخُلُوا مِنْ قِبَل أَبْوَابٍ يُيوتِهـمْ وَلَـكِنْ مِنْ ظُهُورِهَا فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَـارِ فَدَخَلَ مِنْ قِبَلِ بَابِهِ فَكَأَنّه غُيْرَ بِذَلِكَ فَنَزَلَتْ ◘ وَلَيْسَ الْبِرْ بِأَنْ تَأْتُوا الْبِيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَـكِنَّ الْبِرَ مَن اثَقَ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ﴿ مَا لَمُ لَا السَّفَرُ قِطْعَةً مِنَ الْعَذَابِ مِرْثُمَنَ عَبِدُ اللَّهِ بِنَ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ شَمَى عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَتْ عَنِ النَّبِي عَرَّاكِمُ قَالَ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُو طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ فَإِذَا قَضَى نَهْمَتُهُ فَلَيْعَجُلُ الْ إِلَى أَهْلِهِ بِاسِبِ الْنَسَافِرِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ يُعَجِّلُ إِلَى أَهْلِهِ مِرْثُنَ سَعِيدُ بَنْ أَبِي | إب

غمَرَ رَسِيٌّ بِطَرِيقِ مَكُّةَ قَبَلَةً عَنْ صَفِيّة بِلْتِ أَبِي عَيْدٍ شِدَّةً وَجَعِ فَأَمْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى كَانَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّقْقِ رَنَّ فَصَلَّى النَّغْرِبَ وَالْمَتَعَةَ جَمَعَ بَيْنَهَمَا لَمْ قَالَ إِنَّى رَأَئِثُ الشِّئ عَيْنِهِ إِذَا جَدْ إِللَّهِ إِلَيْنِ أَنْزَ الْخُوبِ وَجَمَعَ بَيْنَهَمَا لَهِ وَالْعَمْرِ وَجَمَعَ بَيْنَهَم



كئاب ٢٧

ا \_

ب ۲-۱۷۳ حدیث ۱۸۳۵

مديث ١٨٣٦

باب المختصر و يَرَا و الضيد وقوله تعالى ه فإن أخصِرَ ثم فنا استَشِرَ مِن الْمُمَدِي وَلا تَخلِفوا رَا وَسَكُو حَلَى يَلِمُ الْمُمَدِى عَلَى الْمُمَدِي وَقَالَ عَطَاء الإخصار مِن الْمُمَدِي وَلا تَخلِفوا رَا وَسَكُو حَلَى يَلِمُ الْمُمَدِي عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُو

بريد ١٣٧

باب ١-٥

أَقَنتَ بِهَذَا مِرْثُمْ لَمُحَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْتِي بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ حَدَّثَنَا السيع مَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَاسِ بِنْكُ قَدْ أُخْصِرَ رَسُولُ اللَّهِ يَتَّظِيمُ خَلَقَ رَأْسَهُ وَجَامَعَ نِسَاءَهُ وَنَحَرَ هَذَيَهُ حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلاً باس\_ الإخصار | إب س××××

فِي الْحَجْ مِرْثُ أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهْرِي قَالَ الميث ١٨٣٩ أَخْبَرَ نِي سَالِرٌ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَفِي يَقُولُ أَلِيسَ حَسْبُكُمْ سُنَةً رَسُولِ اللَّهِ يَتِلْكُمْ إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُو عَنِ الْحَنَجُ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى

يَحْجَ عَامًا قَابِلاً فَيُهْدِى أَوْ يَصُومُ إِنْ لَزِ يَجِدْ هَدْيًا وَكُن عَبِدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن السيد الله الزُّهْرِيُّ قَالَ حَذَثَني سَالِم عَن ابْن عُمَرَ نَحْوَهُ بِاسِي النَّحْرِ قَبْلَ الْحَنْفِ فِي الْحَضرِ | بب ٢٠٥٠

مَرْثُ عَنْوَدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيُ عَنْ عُزْوَةَ عَنِ الْمِسْوَر الصح المد وَنُقُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيرُكِنِّ خَمَرَ قَبْلَ أَنْ يَخْلِقَ وَأَمَرَ أَضْعَابَهُ بِذَلِكَ مِرْشُنِ مُحَمَّدُ بِنُ ﴿ مِيتِ ١٨٤٢

عَبْدِ الرَّحِيدِ أُخْبَرَنَا أَبُو بَدْرِ شُجَاعُ بِنُ الْوَلِيدِ عَنْ غَمَرَ بِن مُحَدِّدِ الْعَمْرِي قَالَ وَحَدَّثَ نَافِعُ أَنْ عَبِدَ اللَّهِ وَسَـالِكَا كُلِّمَا عَبِدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَفِينًا فَقَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلِينْكُمْ

مُغتَمِرِينَ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشِ دُونَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ بِذُنَّهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ ب*اســـــــ مَ*نْ قَالَ لَيْسَ عَلَى المُخصَرِ بَدَلُ **وقال** رَوْحٌ عَنْ شِنل عَن ابْن أَبِي نَجِيج عَنْ ۗ إبـــ ٥-٣٠ م*ت* 

المُجَاهِدٍ عَن ابْن عَبَاسِ وَعِنْ إِنَّمَا الْبَدَلُ عَلَى مَنْ نَفَضَ حَبَّهُ بِالتَّلَذَذِ فَأَمَّا مَنْ حَبَسَهُ عُذْرٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَجِلُ وَلاَ يَرْجِعُ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ وَهُوَ نَحْمَصُرٌ نَحَرَهُ إِنْ كَانَ

لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبْعَتَ بِهِ وَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَبَعَثَ بِهِ لَزِ يَجِلَ حَتَّى يَبْلُغَ الْمَندُى تَجِلَّة وَقَالَ مَالِكَ وَغَيْرُهُ يَنْحَرُ هَدْيَهُ وَيَحْلِقُ فِي أَى مَوْضِعٍ كَانَ وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ لأَنَّ النَّبَيّ يَرْتِلْكُمْ

وَأَضْحَابُهُ بِالْخَـلَيْبِيَةِ نَحَرُوا وَحَلَقُوا وَحَلُوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ الطَّوَافِ وَقَبْلَ أَنْ بَصِلَ الْهَمَدْىُ إِلَى الْبَيْتِ ثُمَّ لَمِرْ يُذَكِّرُ أَنَّ النَّبَيِّ عَيْرٌ ۖ أَمَرَ أَحَدًا أَنْ يَفْضُوا شَيْئًا وَلاَ يَعُودُوا لَهُ ا

وَالْحَدَيْبِيَّةُ خَارِجٌ مِنَ الْحَرَبِ مِرْثُنَ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ﴿ ميت ١٨١٤ عَبْدَ اللَّهِ بِنَ مُمْرَ رَاتِكُ قَالَ حِينَ خَرَجَ إِنِّي مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْتَةِ إِنْ ضدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ

صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيُّكِمْ فَأَهَلَ بِعُمْرَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ النَّبِيَّ عَيُّكُمْ كَانَ أَهَلُ ا بِعُنرَةِ عَامَ الْحَدَيْدِيةِ ثُرُ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ نَظَرَ فِي أَمْرِهِ فَقَالَ مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدّ

اللَّهُ فَالْتَقَتَ إِلَى أَضْحَابِهِ فَقَالَ مَا أَمْرُ هُمَّا إِلَّا وَاحِدٌ أَشْهِـذُكُم أَنَّى قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجُّ مَعَ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُمْ عَلَمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَمُ عَلَيْكُمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عِلَاكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَم

قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ٥ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَدِّى مِنْ رَأْسِهِ فَفِذْيَةً مِنْ صِيَامِ أَوْ صَدْقَة أَوْ نُسُكِ ﴿ اللَّهِ مِنْ مُعَيِّرُ فَأَمَّا الصَّوْمُ فَتَلاَثَةُ أَيَّامِ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ مُمنيدِ بْن قَيسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرِّخْمَن بْنِ أَبِي لَيْلَي عَنْ كَعْبِ بْن عُجْرَة ر و الله عن رَسُولِ اللهِ عَيْدِ اللهِ عَلَيْكِ أَنَّهُ قَالَ لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامْكَ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ ا رَسُولُ اللَّهِ عِيَّكِيُّهُ الْحِلِينُ رَأْسَكَ وَصُمْ ثَلاَّقَةَ أَيَّامِ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةً مَسَاكِينَ أَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ ا \_\_\_ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ٥ أَوْ صَدَقَةٍ ۞ وَهَى إطْعَامْ سِتَّةٍ مَسَاكِينَ ورثن أَبُو نُعَيْمِ حَدَّثَنَا سَنِفٌ قَالَ حَدَّثَنَى مُجَاهِدٌ قَالَ شِمعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أَبِي لَيْلَي أَنَّ كَعْبَ بِنَ عُجْرَةَ حَدَّثُهُ قَالَ وَقَفَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ عِنْكُمْ بِالْحُدَيْدِيةِ وَرَأْسِي يَتَهَافَتُ قَدلاً فَقَالَ يُؤْذِيكَ هَوَامُكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاخْلِقْ رَأْسَكَ أَوْ قَالَ اخْلِقْ قَالَ فِي زَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ه فَمَنْ كَانَ مِنْكُو مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ ﴿ إِلَى آخِرِهَا فَقَالَ النَّبِي عَيْكُ مُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامِ أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقِ يَئِنَ سِنَّةٍ أَوِ انْسُكْ بِمَا تَيَسَّرَ بِالسِي الإطْعَامُ في الْفِدْيَةِ نِضفُ صَاعِ مِرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ الأَصْبِهَ ابْيُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَغْقِل قَالَ جَلَسْتُ إِنَّى كَغْبِ بْنِ عُجْرَةً وَلِئْكُ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفِذَيَّةِ فَقَالَ نَزَّلَتْ في خَاصَةً وَهِيَ لَكُرُ عَامَةً مُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَرِيكُ ، وَالْقَمْلُ يَتَنَاثُرُ عَلَى وَجْهي فَقَالَ " " مَا كُنْتُ أَرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى أَوْ مَا كُنْتُ أَرَى الْجَهَدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى تَجِدُ شَاةً فَقُلْتُ لَا فَقَالَ فَصْمَٰ ثَلاَئَةَ أَيَّامِ أَوْ أَطْعِمْ سِنَّةَ مَسَاكِينَ لِـكُلُّ مِسْكِينِ نِضفَ صَـاعٍ السي النشك شاة مرثن إستحاق حَدَثنا رَوْحْ حَدَثنا شِبْلٌ عَن ابْن أَبِي نَجِيج عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ حَدَّتَنِي عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ أَبِي لَيْلَي عَنْ كَعْبِ بْنِ مُجْرَةً وَكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكُمْ رَآهُ وَأَنَّهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ أَيُؤْذِيكَ هَوَامْكَ قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَهُ أَنْ يَخْلِقَ وَهُوَ ﴿ بِالْحُدَنِيتِةِ وَلَزِ يَتَبَيْنُ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَجِلُونَ بِهَا وَهُمْ عَلَى طَمَعٍ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَةَ فَأَنْزَلَ اللهُ الْفِذيةَ فَأَمْرَهُ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّكِيُّ أَنْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَننَ سِئَّةِ أَوْ يُهْدِي شَـاةً أَوْ يَصُومَ ثَلاَئَةَ أَيَّامِر وَكُن مُحَدِّد بْنِ يُوسُفَ حَدَّثَنَا وَزَقَاءُ عَنِ ابْنِ أَبِي غَجِيجٍ عَنْ مُجَاهِدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَاقِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَيَعْتُ وَآهُ وَقَعْلُهُ يَسْفُطُ عَلَى وَجْهِهِ مِنْكُ لِاسِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ٥ فَلاَ رَفَتُ (إلى مِرْمُنَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ

با\_\_ ١٧٧-٦

ربيث ١٨٤٥

باب ۷-۱۷۸ مدیشه ۱۸٤٦

باسب ۸-۱۷۹ مدسته ۱۸۴۷

باب ۱۸۰۹ مدسیشه

صيب ١٨٤٩

باسب ۱۰-۱۸۱ مدیث ۵۰

باب ٢-١/١١-٦

عَدُقَنَا شُغَيَّهُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي عَازِمِ عَنْ أَبِي هَرْ يَرْةَ فِيكُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَجْ هَذَا الْفِئِكَ قَلْ يَرْفُتْ وَلَى يَفْسُقُ رَجَعَ كَمَّ وَلَدَّتُهُ أَنْهُ فِاسِبِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِبِ ١٩٠١ ٥ وَلَا فُسُوقَ وَلا جِذَالَ فِي الحَجْ ﴿ رَسِي مِرْتُ نَ عَنْدُ بَنْ يُوسُفَ حَدْثَنَا سُفِيانُ عَنْ منتضر عَنْ أَنْ عَادِم عَنْ أَذِمْ هُو رَوَّ عِلَيْكُ وَلَنْ النَّذِءُ عَنَّا الْمُؤْلِقُ وَمَنْ اللَّهِ عَلْقَ

مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِيْكَ قَالَ قَالَ النِّبِيْ ﷺ مَنْ حَجَّ هَذَا الْجَيْتَ فَلَ يَرْفُفُ وَلَرْ يَضْفُ وَلَرْ يَضْفُ رَجَعَ كِمُؤهِرِ وَلَدَثَةُ أَنْهُ

يسوالهارحمالجيو

كالجعزاؤ الطب إلى

لناب ۴۸

عَزِيرٌ ذُو انْفِقَامٍ ٥ أُحِلَّ لَـكُن صَيْدَ البَحْرِ وَطَعَامُهُ مَنَاعًا لَـكُمْ وَلِلشَيَّارَةِ وَحَرْمَ عَلَيْكُر صَيْدَ النِّرَ مَا دَمَنْمُ عَرْمًا وَالنَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

الحُدُّلُ فَأَهْدَى لِلْنَحْرِمِ الضَيْدَ أَكُمُّ وَلَرَ يَرَ ابْنُ عَبَاسِ وَأَنْسَ بِاللَّهِ عَلَيْ الَّهِ ع الضّيدِ نَحْدُ الإبِلِ وَالْغَمِّ وَاللَّمِ وَاللَّبَاحِ وَالْخَيْلِ يَقَالُ وَلَلْ مَلْ فَإِذَا كُمِيرَتُ الشّيدِ نَحْدُ الإبِلِ وَالْغَمِّ وَاللَّمِ وَاللَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

عِدْلُ فَهُوَ زِنَّهُ ذَلِكَ فِيَامًا قِوَامًا يَعْدِلُونَ عَنِّمُونَ عَذ**لًا مِرْسَن** مُعَاذُ بْنُ فَضَـالَةَ حَدُثَنَا الْمِيسَّ هِنَـامٌ عَن يَحْنِي عَنِ عَبِدِ اللهِ بْنِ أَي تَعَادَهُ قَالَ انْطَلَقَ أَي عَامَ الحَدْنَبِيةِ فَأَعْرَمُ أَضَحَابُهُ وَلَهُ يَحْرِمُ وَصُدُّتَ النَّيِّ ﷺ مَنْ عَدُوا يَعْزُوهُ فَالطَّلَقَ النَّيْ عَلَيْكِمْ فَيَسِيَّةً فَيَتِتَما أَنَا مَعَ أَضْحَابِهِ

يَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ فَنَظُوتُ فَإِذَا أَنَّا يَجِعَارٍ وَحْشِ فَحَمَكُ عَلَيْهِ فَطَغَنْهُ فَأَنْتُهُ وَاشْتَعَنْتُ بِيهِمْ فَأَيُوا أَنْ يُعِيْنُونِي فَأَكُلًا مِنْ لِخَبُو وَخَيْبِنَا أَنْ نَفْتَطُمَ فَطَلَبْتُ النَّبِي فِيْظِيْمَ أَرْفَمْ فَرَسِي شَـاَوًا وَأَسِيرُ شَــَانُوا فَلَقِيتُ رَجُلاً مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي جَوْفِ النَّبِلِ فُلْكُ أَيْنَ

تَرَكْتَ النَّيَّ عَرَبُكُمْ قَالَ تَرَكْتُهُ بِتَعْهِنَ وَهُوَ قَائِلُ الشَّقْيَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَهْلَكَ يَقْرَءُونَ عَلَيْكَ السَّلاَمَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ إِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يُفتَطَعُوا دُونَكَ فَانْتَظِرْهُمْ قُلْتُ يًا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ جَمَارَ وَحْشَ وَعِنْدِى مِنْهُ فَاضِلَةٌ فَقَالَ لِلْقَوْمِ كُلُوا وَهُمْ مُخْرِمُونَ **بابِ إِذَا رَأَى الْخُورُونَ صَيْدًا فَضَحِكُوا فَفَطِنَ الْحُلَالُ مِرْثُنَ اسْعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ** حَدَّثَنَا عَلِيْ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْبَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةً أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ الْطَلْفَنَا مَمَّ ، النِّيِّي عَيْرَاتِينَ عَامَ الحَدَنيِيةِ فَأَخْرَمَ أَضْحَابُهُ وَلَرْ أُخْرِمْ فَأَنْبِئْنَا بِعَدُوْ بِغَيْقَةَ فَتَوَجَّهُمَا غَخُوهُمْ فَبَصْرَ أَضْحَابِي بِمِمَارِ وَحْشِ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَضْحَكُ إِلَى بَعْضِ فَنَظَرْتُ فَرَأَيْتُهُ فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ الْفَرَسَ فَطَعَنْتُهُ فَأَثْبَتُهُ فَاسْتَعَنْتُهُمْ فَأَبُوا أَن يُعِينُونِي فَأَكُلْنَا مِنْهُ ثُمَّ لَحِفْتُ برَسُولِ اللَّهِ يَرْكِيمُ وَخَيْدِينَا أَنْ نُفْتَطَعَ أَزْفَعُ فَرَسِي شَـٰأُوّا وَأَسِيرُ عَلَيْهِ شَـٰأُوّا فَلَقِيتُ رَجُلاً مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَقُلْتُ أَيْنَ تَرَكْتَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكِيمُ فَقَالَ تَرَكْتُهُ بِتَعْهِنَ وَهُوَ قَائِلٌ ﴿ ﴿ الشْفَيَا فَلَحِقْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ مِيَّالِيُّمْ حَتَّى أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَضحَابَكَ أَرْسَلُوا يَقْرَءُونَ عَلَيْكَ السَّلاَمَ وَرَخْمَةَ اللَّهِ وَبَرَكَاتِهِ وَإِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يَفْتَطِعَهُمُ الْعُدْوْ دُونَكَ فَانْظُرْهُمْ فَفَعَلَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا اصَّدْنَا حِمَارَ وَخْشَ وَإِنَّ عِنْدَنَا فَاضِلَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِين الْحُتِوا مِهُ كُلُوا وَهُمْ مُحْرِمُونَ بِاسِبِ لاَ يُعِينُ الْحُدِمُ الْحُلالَ فِي قَتْل الضَيْدِ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بِنْ مُعَدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانْ حَدَّثَنَا صَالِحٌ بِنْ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي ا مُحَمَّدِ نَافِيمِ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ رَفِي قَالَ كُنَا مَعَ النَّبِيِّ بِالْقَاحَةِ مِنَ الْمُتدِينَةِ عَلَى ثَلَاثٍ ح وَحَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ وَيَنْ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِي عِيَّكِيُّم بِالْقَاحَةِ وَمِنَّا الْمُحْرِمُ وَمِنَّا غَيْرُ المُخْرِمِ فَرَأَيْتُ أَصْحَابِي يَتَرَاءَوْنَ شَيْئًا فَنَظَرْتُ فَإِذَا حِمَارُ وَحْسْ يَعْنِي وَقَعَ سَوْطُهُ فَقَالُوا لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ إِنَّا مُحْرِمُونَ فَتَنَاوَلَتُهُ فَأَخَذْتُهُ ثُرَّ أَتَلِتْ الجِمَارَ مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةٍ فَعَقَرْتُهُ ۗ فَأَتَيْتُ بِهِ أَصْحَابِي فَقَالَ بَعْضُهُمْ كُلُوا وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ تَأْكُلُوا فَأَتَيْتُ النِّيَّ عِيَّكِيُّ وَهُوَ أَمَامَنَا فَسَـأَلُتُهُ فَقَالَ كُلُوهُ صَلاَلٌ قَالَ لَنَا عَمْـرُو اذْهَبُوا إِلَى صَــالِحٍ فَسَلُوهُ عَنْ هَذَا وَغَيْرِهِ وَقَدِمَ عَلَيْنَا هَا هُنَا بِاسِ لا يُشِيرُ الْخُدِمُ إِلَى الصَّيْدِ لِكَيْ يَضطَادَهُ الْحَلالُ مرشت مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً حَدَّثَنَا عُفَانُ هُوَ ابنُ مَوْهَبِ قَالَ أَخْبَرَني عَبْدُ اللَّهِ بِنُ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَيَاهُ أَخْبَرُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِين اللَّهِ عَرَجَ حَاجًا فَخَرَجُوا مَعَهُ عَبْدُ

باب ۳-۱۸۵ صدیث ۱۸۵۳

اب ١٨٦-٤

ب ٥-٧٧

فَصَرَفَ طَائِقَةً مِنْهُمْ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ فَقَالَ خُذُوا سَــاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى تَلْتَتَى فَأَخَذُوا سَــاحِلَ الْبَحْرِ فَلْنَا انْصَرَفُوا أَخْرَمُوا كُلُّهُمْ إِلاَّ أَبُو قَتَادَةً لَمْ يُخْرِمْ فَيَنْتَمَا مُمْ يَسِيرُونَ إِذْ رَأَوْا مُمْرَ وَحْشَ فَحَمَلَ أَبُو قَتَادَةً عَلَى الْحَبُرِ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا فَنَزَلُوا فَأَكَلُوا مِنْ لَجِيْهَا وَقَالُوا أَنَاكُمُلُ لَحَمَ صَنِدٍ وَنَحَنُ مُحْرِمُونَ فَحَمَلْنَا مَا بَيْقٍ مِنْ لَحَدِ الأَتَانِ فَلَنَا أَتَوَا رَسُولَ اللَّهِ عَيِّكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَا وَقَدْ كَانَ أَيْهِ قَتَادَةَ لَهُ يُخْدِمْ فَرَأَيْنَا خَمْرَ وَحْسُ خَيْمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا فَيَزَلُنَا فَأَكُلُنَا مِنْ لَحْفَا أُجَوَلُنَا أَفَأَكُلُ لَخَمَ صَيْدٍ وَغَنْ مُحْرِمُونَ خَمَلْنَا مَا يَقِي مِن لَجَهَا قَالَ مِنْكُرُ أَحَدُّ أَمَرُهُ أَن يَخِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَـارَ إِلَيْهَا قَالُوا لاَ قَالَ فَكُلُوا مَا يَوَرِينَ لَجِيهَا بِاسِيهِ إِذَا أَهْدَى الْنخر مر جمّارًا | إب ١٨٠٠ وَخْشِيًّا حَيًّا لَز يَقْبَلْ مِرْثُمْ عَبْدُ اللَّهِ بِنْ يُوسُفَ أُخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَـابِ عَنْ | ميعـ ١٥٥١ غُبَيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَن الصَّعْب بْنِ جَثَّامَةً اللَّذِي أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ عِيرُ اللَّهِ عِنْ إِلَّا إِلَّهُ وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَلَنَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ إِنَّا لَهُ تَرْدُهُ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَا خَرْمٌ لِلسِي مَا يَقْتُلُ الْخُتَرِمْ مِنَ الدَّوَابُ | إب ١٨٠٠ م مَرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أُخْبَرَنَا مَالِكَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ولطن أَنَّ السَّف مده رَسُولَ اللَّهِ عِيِّكِيُّ قَالَ خَمْتُ مِنَ الدَّوَابُ لَيْسَ عَلَى الْمُخْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ وَعَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْكُمْ قَالَ صِرْشَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اللَّهِ عَلَى عَالِمُ عَلَمْ اللَّهِ عَلَى عَلَمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَا عَلَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلْمَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ زَيْدِ بْن جُمْنِيرِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ غَمَرَ رَفِينَا يَقُولُ حَدَّثَتْنِي إخدَى نِسْوَةِ النَّبيّ عِيْنِ عَنِ النِّي يَرِنِينِ يَقْتُلُ الْمُخْدِمُ مِيرَثُنَ أَصْبَغَ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بِنُ وَهْبِ عَنْ الْمِيسِدِ ١٨٥٩ يُونُسَ عَن ابْن شِهَابِ عَنْ سَالِم قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بِنْ عُمْرَ رَا عَلَى اللَّهُ عَلْمَ اللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَسْسٌ مِنَ الدَّوَابُ لاَ حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهَنَّ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ | وَالْعَقْرَبُ وَالْسَكَلْبُ الْعَقُورُ مِيرَشِنَ يَخْنَى بْنُ سَلَيْهَانَ قَالَ حَدَّنَى ابْنُ وَهْب قَالَ الميت ١٨٠ أَخْبَرَ فِي يُونُسُ عَن ابن شِهَابِ عَنْ غُزْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ شِلْكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْرُكُ إِنَّا خَسْسُ مِنَ الدَّوَابُ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يَقْتُلْهُنَّ فِي الْحَتَرَمِ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْقَأْرَةُ وَالْـكَلْبُ الْعَقُورُ مِرْرُتُ عَمْرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَذَّثَنَا أَبِي حَذَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ ﴿ مَيتُ ١٨١ حَدَّثَنَى إِيْرَاهِيمُ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَلِئْكَ قَالَ يَلِنَمَا نَحْنُ مَعَ النَّبَي عَيَّكُم في غَار إِمِنَّى إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِ ٥ وَالْمُؤْسَلاَتِ ۞ وَإِنَّهُ لَيَنْلُوهَا وَإِنَّى لأَتَلْقَاهَا مِنْ فِيهِ وَإِنَّ قَاهُ لَرَطْبٌ

**727** 

بِهَا إِذْ وَثَبَتْ عَلَيْنَا حَيْهُ فَقَالَ النَّبِي عَيِّكِم افْتُلُوهَا فَابْتَدَرْنَاهَا فَذَهَبَتْ فَقَالَ النَّبَيْ عَيِّكِمْ وُقِيَتْ شَرَّكُو كُمَّا وُقِيتُمْ شَرَهَا **مِرْشُنَا** إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَذَّتَنِي مَالِكٌ عَن ابْنِ شِهَــابِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْزَيْثِرِ عَنْ عَائِشَةَ وْقِيْعَا زَوْجِ النَّبِئَ يَرْكِئْكِمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْرَكُمْ قَالَ لِلْوَزَغِ فُونِيقُ وَلَهُ أَسْمَعُهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ ماكِ لَا يُعْضَدُ شَجَرُ الْحَرَمِ وَقَالَ ابْنُ عَبَاس ولين عَنِ النِّي عَلِي اللَّهِ لَا يُغضَدُ شَوْكُهُ مِرْثُ فَتَلِيُّهُ حَدَّثَنَا النَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بن أَبَّ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي شُرَيْجِ الْعَدَوِيُّ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرُو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبَعُوثَ إِلَى مَكَّةَ الْذَنْ لِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ أَحَدُّثْكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عِيُّكُمْ لِلْغَدِ مِنْ يَوْمِ الْقَتْحِ فَسَمِعَتْهُ أَذْنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْمِي وَأَبْصَرَتُهُ عَيْنَاىَ حِينَ تَكُلُّمَ بِهِ إِنَّهُ حَمِـدَ اللَّهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ لِمُرَّ قَالَ إِنَّ مَكَّةً حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمُهَا النَّاسُ فَلاَ يَجِلُ لإمْرِئ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِر أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلاَ يَعْضُدَ مِهَا شَجَرَةً فَإِنْ أَحَدُ رَّخَصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ يَرَا اللَّهُ أَذِنَ اللّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ عِيِّكُ مِنْ وَلَمْ يَأْذَنْ لَـكُمْ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي سَـاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَقَدْ عَادَتْ مُرْمَتُهَـا الْيَوْمَ كَوْمَتِهَا بِالأَمْسِ وَلَيْبَلِغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَقِيلَ لأَبِي شُرَيْجٍ مَا قَالَ لَكَ عَمْرُو قَالَ أَنَا أَعْلَ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحِ إِنَّ الْحَرَمَ لا يُعِيدُ عَاصِيًا وَلاَ فَارًا بِدَرِ وَلاَ فَازَا بِحَرْ بَهُ يَلِيَّةً السيل لا يُنْفُرُ صَيْدُ الْحَرَمِ مِدْنُ الْمُعَدِّدُ إِنْ الْمُنَيِّي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَاب حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن ابن عَبَاسِ وَشِي أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْكُ مِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرْمَ مَكُمَّ فَلَمْ تَحِلَ لأَحَدٍ قَبْلِي وَلاَ تَحِلْ لأَحَدٍ بَعْدِي وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَـاعَةً مِنْ نَهَارِ لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلاَ يُنَقِّرُ صَيْدُهَا وَلاَ تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلاَّ لِمُعَرِّف وَقَالَ الْعَبَاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الإِذْخِرَ لِصَـاغَيْنَا وَقُبُورِنَا فَقَالَ إِلَّا الإِذْخِرَ وَعَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ هَلْ تَدْرى مَا لاَ يُنَفِّرُ صَيْدُهَا هُوَ أَنْ يُخْتِهُ مِنَ الظُّلِّ يَنْزِلُ مَكَانَهُ إِسبِ لاَ يَجِلُ الْقِتَالُ عِمَكَةً وَقَالَ أَبُو شُرَيْحٍ وَكُ عَنِ النَّبَى عَرِيكُ لِلَّا يَسْفِكُ بِهَا دَمَّا صِرْتُ عُفَانُ بنُ أَبي اللَّهِ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ وَلِشْتُ قَالَ قَالَ النَّبَىٰ عَيِّئْكُمْ يَوْمَ افْتَتَحَ مَكَّمَ لاَ هِحْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُرْ فَانْفِرُوا فَإِنَّ هَذَا بَلَدُّ حَرَّمَ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّهُ لَر يَحِلُ الْقِتَالُ فِيهِ لأَحَدٍ قَبلِي وَلَمْ يَحِلُ لِي إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَادِ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلاَ يُتَقَرُ صَيْدُهُ وَلاَ يَلْتَقِطُ لُقَطَتُهُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا وَلا يُخْتَلَى ا

سد ۱۸۶۲

ب ۱۹۰-۸

ب ۱۹۱۰ حدیث ۸۶۴

باب ۱۰-۹۲

مديبث ١٨٦٥

خَلاَهَا قَالَ الْعَبَاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِيُتُوبَهِمْ قَالَ قَالَ إِلَّا الإِذْخِرَ طِيبٌ صِرْتُ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ قَالَ قَالَ عَمْرُو أَوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُ عَطَاءً مريث ١٩٦١ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَاس رَائِكُ يَقُولُ اخْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّاكِيُّكِ وَهُوَ مُحْدِمٌ ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ حَدَّثَنِي طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ فَقُلْتُ لَعَلَهُ سَمِعَهُ مِنْهُمَا مِرْثُتُ خَالَدُ بِنْ تَخْلَد المسيد ١٨٦٧ حَدَّثَنَا سُلَيَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنَ أَبِي عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَغْرَج عَنِ ابْنِ بُحْيِنَةً وَنْكُ قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ عَيْكُمْ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِلَغِي جَمَلٍ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ **بِأَسب** تَزْوِيج ا المخرر مدرث أَبُو المُنعِرَةِ عَبْدُ الْقُدُوسِ بْنُ الْجِنَاجِ حَدْثَنَا الأَوْزَاعِينُ حَدَّتَنِي عَطَاءُ بْنُ الْمُدوسِ بن الْجِنَاجِ حَدْثَنَا الأَوْزَاعِينُ حَدَّتَنِي عَطَاءُ بْنُ الْمُدوسِ أَى رَبَاحٍ عَن ابْن عَناس رَثْنَ أَنَّ النَّيَّ عَيِّكُ رَزَعَ مَيْمُونَةً وَهُوَ مُحْدِمٌ بِالسبِ مَا البس ١١٥٠٣ يْنْهَى مِنَ الطَّيبِ اللَّحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ مِنْ اللَّهِ الْمَنْسِ الْمُحْرِمَةُ تَوْبًا بِوَرْسِ أَوْ زَعْفَرَانِ مِرْثُ عَبِدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا نَافِعْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن مُمَرَ رَاعِنْكُ المسمد ١٨٦٩ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا تَأْمُرْنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ النِّيَابِ فِي الإِخْرَامِ فَقَالَ النَّبِئ عِيْنِينَ لا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْعَالِمُ وَلاَ الْبَرَائِسَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ لَيْسَتْ لَهُ تَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلَيْقُطَعْ أَسْفَلَ مِنَ الْـكَغْيَيْنِ وَلاَ تَلْبِسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَ الْوَرْسُ وَلاَ تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلاَ تَلْبَسِ الْفَفَازَيْنِ تَابَعَهُ مُوسَى بنْ عُفْبَة وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْن عُقْبَةً وَجُوَيْرِيَةُ وَابْنُ إِسْحَاقَ فِي النَّقَابِ وَالْقَفَّازَيْنِ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَلاَ وَرْسٌ وَكَانَ يَقُولُ لاَ تَتَنَقَّبِ الْحُنْرِمَةُ وَلاَ تَلْبَسِ الْقُفَازَ بْنِ وَقَالَ مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ لاَ تَتَنَقِّبِ الْحُنْرِمَةُ وَتَابَعَهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلِيدٍ مِرْثُمْ فَتَلِبَهُ حَدَّثَنَا ۗ مريث ١٨٧ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنِ الْحَكِمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ رَفِينَا قَالَ وَقَصَتْ ا برَجُل مُحْرِمِ نَاقَتُهُ فَقَتَلَتُهُ فَأَتِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عِينَ فَقَالَ اغْسِلُوهُ وَكَفَنُوهُ وَلاَ تُغَطُّوا رَأْسَهُ وَلاَ تُقَرِّبُوهُ طِيبًا فَإِنَّهُ يُنِعَثُ نِهِلْ مِ**الِبِ** الإغْتِيسَالِ لِلْنَحْرِمِ وَقَالَ ابْنُ عَبَاسِ رَبِي ۗ إب ١٩٦٠ يَذْخُلُ الْخُورُ الْخُنَامَ وَلَهُ يَرَ ابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ بِالْحَنْكُ بَأْسًا مِرْثُنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسْفَ المست ١٨٨ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِرْاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حْنَبْنِ عَنْ أَبِيهِ أَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْعَبَاسِ وَالْمِسْوَرَ بِنَ تَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالأَبْوَاءِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ عَبَاسٍ يَغْسِلُ المخترمُ رَأْسَهُ | وَقَالَ الْمِسْوَرُ لَا يَغْسِلُ الْحُدْرِمْ رَأْسَهُ فَأَرْسَلَنَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ إِلَى أَبِي أَيْوبَ

الأُنصَــارِى فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقُرْنَيْنِ وَهُوَ يُسْتَرُ بِتَوْبٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هَذَا مَّقُلْتُ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَنْبِنِ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ أَسْـأَلْكَ كَلِفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّكِمْ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُخْدِمٌ فَوَضَعَ أَبُو أَيُوبَ يَدَهُ عَلَى النَّوْبِ فَطأْطأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ ثُمَّ قَالَ لإنْسَان يَصُبُ عَلَيْهِ اصْبُبْ فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ لُرَّ حَزَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْتِلَ بِهِمَا وَأَذْبَرَ وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُهُ عِيْشِينَ يَفْعَلُ **بِاسِبِ** لُبْسِ الْخُفْيْنِ لِلْنخرمِ إِذَا ﴿، لَمْ يَجِدِ النُّغَلَيْنِ **مِرْمُنِ** أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُغبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ دِينَار سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَاس رَفِيقٌ قَالَ سَمِعْتُ النَّبَى عَيَّاكِيمُ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفِّينِ وَمَنْ لَرْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ مَرَاوِيلَ الْحُرمِ مرثت أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمْ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِر عَنْ عَبْدِ اللهِ ولتي سُولَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِ مِمْ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثَّيَابِ فَقَالَ لاَ يَلْبَسِ الْقَمِيصَ وَلاَ الْعَهَائِرُ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ تَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَ وَرْسٌ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَعْلَيْنِ فَلْيَالِبُسِ الْخُفَّيْنِ وَلِيَقْطَعُهُمَا حَتَى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ السي إذَا لَز يجِد الإزَارَ فَلْيَابُسِ السَّرَاوِيلَ مِرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُغبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُونِنُ دِينَارِ عَنْ جَابِر بن زَيْدِ عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَهِ عَالَ خَطَبَتَا النَّبِي عِيِّ اللَّهِ بَعَرَفَاتِ فَقَالَ مَنْ لَمْ يَجِدِ الإزَارَ َ عَلَيْنَاسِ السَّرَاوِيلَ وَمَنْ لَزِ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَانِسِ الْخُفَيْنِ لِمَاكِ لَبْسِ السَّلَاجِ ا لِلْنحرمِ وَقَالَ عِكْمَةُ إِذَا خَشِيَ الْعَدُوَّ لَبِسَ السُّلاَحَ وَافْتَدَى وَلَز يُتَابَعُ عَلَيْهِ فِي الْفِدْيَةِ ورث عُبَيدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْعَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ وَلَيْ اعْتَمَرَ النَّبِي عَيْكُ فِي ذِي الْقَعْدَةِ فَأَتِي أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّى قَاضَاهُمْ لاَ يُدْخِلُ مَكَّةَ سِلاَحًا إلاَّ فِي الْقِرَابِ بِاسِبِ دُخُولِ الْحَرَمِ وَمَكَّةَ بِغَيْرِ إِخْرَامٍ وَدَخَلَ ابْنُ عُمَرَ وَإِنَّمَا أَمَرَ النَّئَى عَيِّكُ بِالإِهْلَالِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَلَمْ يَذُّكُو لِلْحَطَّابِينَ وَغَيْرِهِم ورثن ا مُسْلِم حَدَّثَنَا وُهَيِثِ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي أَنَّ النَّبِيَّ عَرَاتُ وَقَتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلأَهْلِ خَبْدٍ قَرْنَ الْمُنَاذِلِ وَلأَهْلَ الْبَمَن يَلَنمَ هُنَ هَنَ هَنَ وَلِـكُلُ آتِ أَتِّي عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْسَأً حَنَّى أَهْلُ مَكَةً مِنْ مَكَّةً مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَن ابْن شِهَابِ عَنْ أُنَسِ بْنِ مَالِكِ رَبِّكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّكُمْ دَخَلَ عَامَ الْفَشْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ فَلَمَا نَزَعَهُ 🖟 🕫

194-10 \_\_\_

مدبیث ۱۸۷۲

...

سب ١٦-١٩٨

باپ ۱۷-۹

ه سده ۸۷۵

باب ۱۸-۲۰۰

مدیث ۸۷۱

...

جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ خَطَلَ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَغْيَةِ فَقَالَ اقْتُلُوهُ بِاسِبِ إِذَا أَخْرَمَ ۗ إبِبِ ٦٠٩. جَاهِلاً وَعَلَيْهِ قَبِيصْ وَقَالَ عَطَاءً إِذَا تَعَلَيْبَ أَوْ لَبِسَ جَاهِلاً أَوْ نَاسِيًا فَلاَ كَقَارَةَ عَلَيْهِ **مدثث** أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا هَمَامْ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ قَالَ حَدَّثَنى صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ || مسيع ١٨٧٨

كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْظِيُّمْ فَأَنَّاهُ رَجُلُ عَلَيْهِ جُبَّةً فِيهِ أَنَّزُ صْفَرَةٍ أَوْ نَحْوُهُ وَكَانَ مُحَمَّرُ يَقُولُ

لِي نُحِبُ إِذَا زَرَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ أَنْ تَرَاهُ فَنَزَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ مُرِّي عَنْهُ فَقَالَ اصْنَعْ في مُحْرَرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِي حَجُكَ وَعُضَّ رَجُلُ يَدَ رَجُلِ يَعْنِي فَالْتَرَّعَ لَئِيَتُهُ فَأَبْطَلَهُ النَّيْ عِيَظَيْ بِاسب السيت

المخدِرِ يَنُونُ بِعَرَفَةَ وَلَرِ يَأْمُرِ النَّبِي عَيْثِيَّ أَنْ يُؤذَى عَنْهُ بَقِيَّةُ الحَبْحُ مِرْثُتُ السِّم ١٨٨ سْلَيْهَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَسْرو بْنِ دِينَارِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُجَيْرِ عَن ابْنِ عَبَاسٍ رَبِّكُ قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النِّبَى ﴿ يَكُنُّ إِنَّهُ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ أَوْ

قَالَ فَأَفْعَصَنْهُ فَقَالَ النَّبِي ﴿ النِّسِيلُ الْحَسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفْنُوهُ فِي تَوْبَنِينِ أَوْ قَالَ تَوْبَنِيهِ وَلاَ نَحْنَطُوهُ وَلاَ نَحْتَرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبَعَنْهُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ يْلَنِي **مِرْثِنَ سُ**لَيْنَاكُ بْنُ حَرْبٍ ۗ مِيتِ ١٨٨ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ رَثِينًا قَالَ بَيْنَا رَجُلُ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيُّ عَيْرٌ اللَّهِ بِمَرَفَةً إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ أَوْ قَالَ فَأَوْقَصَتْهُ فَقَالَ النَّبَىٰ عَيْرٌ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرِ وَكُفُّنُوهُ فِي تَوْبَيْنِ وَلاَ تَمَشُوهُ طِيبًا وَلاَ نَخَنُرُوا رَأْسَهُ وَلاَ تُحَنَّطُوهُ

فَإِنَّ اللَّهَ يَبَعَنُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا بِالسِبِ سُنَّةِ الْحَدْرِدِ إِذَا مَاتَ صِرْبُ يَعْفُوب بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جْبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ وْشَعْ أَنَّ رَجُلاً كَانَ مَعَ النِّينَ عِيُّكِيمَ فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ لَخَرِمٌ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيُّكِيمَ اغْسِلُوهُ عِمَاءٍ وَسِدْرِ وَكُفُّنُوهُ فِي قَوْبَيْهِ وَلاَ تَمَشُوهُ بِطِيبِ وَلاَ نَخْتُرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يَبَعَث يَوْمَ الْقِيَامَةِ

مُلِئِيًا بِاسِ الْحَجْ وَالنَّذُورِ عَن الْمَيْتِ وَالرَّجْلَ يَخْجُ عَن الْمُزأَةِ مِرْثُ مُوسَى بْن البَمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جْجَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ رَفِيْ أَنَّ المرَأَةُ مِنْ جُهَيْنَةً جَاءَتُ إِلَى النِّبِي عِيَّاكِيُّم فَقَالَتْ إِنَّ أَنِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحْجَ فَلَم تَحْجَ حَتَّى

مَاتَتْ أَفَأَحُجُ عَلْهَا قَالَ نَعَمْ خُمِّى عَلْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَلْمِكِ دَنِنَّ أَكُنْتِ قَاضِيَةً الْفَضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُ بِالْوَفَاءِ لِمُسبِ الْحَجِّ عَمَنْ لاَ يَسْتَطِيعُ النَّبُوتَ عَلَى الزّاحِلَةِ ۗ إبب ٣٠٠٠٠

**مرثث** أَبُو عَاصِم عَنِ ابْنِ بُرَ بِج عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ السيف ١٨٨ عَنِ الْفَصْلِ بْنِ عُبَاسٍ رَهِيمُ أَذْ امْرَأَةً ح **ورثن** مُوسَى بْنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ميت ١٨٨٥

عَبدُ الْعَزِيرِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَارِ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ وَعَيْ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةً مِنْ خَنْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَريضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَبِّمُ أَذْرَكُتْ أَبِي شَيْغًا كِبِرًا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَفْضِي عَنْهُ أَنْ أَحْجُ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ بِاسِ حَجِّ الْمَرْأَةِ عَن الرَّجُل مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَة عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ عَبِدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ رَ اللَّهِ عَالَ كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ النِّيِّي عِيْكُ فَجَاءَتِ امْرَأَةً مِنْ خَنْعَمٍ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ النَّبِي عَيْرِينِ عَلَيْكُ مِنْ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشُّقِّ الآخَرِ فَقَالَتْ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ أَذْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كِبِيرًا لاَ يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجْ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذَلِكَ فِي جَنَّةِ الْوَدَاعِ باب عَجْ الصَّبْتَانِ مِرْثُ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنْ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن أَبِي يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَاسِ رَفِيْكَ يَقُولُ بَعَنْنِي أَوْ فَذَمَنِي النَّبِي عَيْكِمْ، فِي الثَّقَل مِنْ جَمْعٍ ﴿ بِلَيْل مِرْثُ إِنْهَاقُ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بَنْ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَــابِ عَنْ عَمْـهِ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَ اللَّهِ عَالَ أَقْبَلْتُ وَقَدْ نَاهَزْتُ الْحُنُمُ أَسِيرُ عَلَى أَتَانٍ لِى وَرَسُولُ اللَّهِ عِيَّكُمْ ۖ قَائِرٌ يُصَلِّى بِمِنَّى حَتَّى سِرْتُ بَيْنَ يَدَىٰ بَعْضِ الصَّفِّ الأَوَّلِ ثُمَّ نَزَلْتُ عَنْهَا فَرَتَعَتْ فَصَفَفْتُ مَعَ النَّاسِ وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ وَقَالَ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَـابِ بِمِـنَّى فِي حَجَةِ الْوَدَاعِ وَرَثُمْ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ 🖟 🖟 يُونُسَ حَدَّثَنَا حَاتِرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَنَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ مُجَّ بي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عِنْكُمْ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ مِرْتُ عَمْـرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكِ عَنِ الْجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ لِلسَّائِبِ بْن يَزِيدَ وَكَانَ قَدْ مُجْ بِهِ فِي ثَقَلِ النِّبِيِّ عِنْظَتْمَ **بِاسِب** حَجُ النِّسَاءِ **وقال** لِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدُهِ أَذِنَ مُمَرُ رَفِّكَ لأَزْوَاجِ النَّبِيِّ يَوْلِينِي فِي آخِر حَجَّةٍ جَبَّهَا 🖟 فَبَعَثَ مَعْلِمَنَ عُفَانَ بنَ عَفَانَ وَعَبْدَ الرَّحْمَن بنَ عَوْفٍ ورثمن مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بنُ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَثَنَا عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ بِرْشِينَ عَلَيْكَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَغُزُوا وَنُجَاهِدُ مَعَكُم فَقَالَ لَـكُنَّ أَخْسَنُ الجِيهَادِ وَأَحْمَلُهُ الحَيْجُ مَجْ مَبْرُورٌ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَلاَ أَدَعُ الحَيْجُ بَعْدَ إِذْ سَمِعْتُ هَذَا مِن رَسُولِ اللَّهِ عِنْظِينَا مِرْثُنَ أَبُو النُّعْهَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَبْدٍ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ | 🛪

باسب ۲۰۶-۲۰۱ صدیث ۱۸۸۲

إب ۲۰۷-۲۰۷ مديث ۱۸۸۷

ربیث ۱۸۸۸

حديث ١٨٨٩

مديث ١٨٩٠

باسب ۲۰۸-۲۰ حدیث ۸۹۱

. سـ ع ١٩٧

....

مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفِي ۚ قَالَ قَالَ النَّبِي عِيِّكُ لِمَّ تُسَـافِرِ الْمَزَأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي تَحْرَمِ وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٍّ إِلاَّ وَمَعَهَا تَحْرَمٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُر يِدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَنِيشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الحَجُ فَقَالَ الحْرُخِ مَعْهَا ورشْتُ عَبْدَانُ السيت أُخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ أُخْبَرَنَا حَبِيبَ الْمُعَلَمْ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَفِيْقٍ قَالَ لَمَا رَجَعَ اللَّبَىٰ عِيُّكُ اللَّهِ مَن حَجَّتِهِ قَالَ لأَمْ سِنَانٍ الأَنْصَـارِيَّةِ مَا مَنعَكِ مِنَ الحَجْ قَالَتْ أَبُو فُلاَنٍ تَغْنِي زَوْجَهَا كَانَ لَهُ تَاضِحَانِ حَجَّ عَلَى أَحَدِهِمَا وَالآخَرُ يَسْقِي أَرْضًا لَنَا قَالَ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَفْضِي جَمَّةً مَعِي رَوَاهُ ابْنُ جْرَيْجِ عَنْ عَطَاءٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَاسٍ عَنِ النَّبِي عِيَّكِيُّم وقال عَنْيَدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيرِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْتُهُمْ مِرْثُ اللَّهِ سُلَيْهَانْ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُغبَةُ عَنْ عَبدِ الْمَتلِكِ بْنِ مُمَنيْرِ عَنْ قَوْعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبًا سَعِيدٍ وَقَدْ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ عِلْنَتِي عَشْرَةَ غَزُوةً قَالَ أَزْبَعٌ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ يَرْكُ أَوْ قَالَ نُحَدَّثُهُنَّ عَنِ النِّبِيِّ عَرِيكُ فَأَمْجَنِنَنِي وَآنَفْنَنِي أَنْ لاَ تُسَافِرَ المرّأَةُ مَسِيرَةً يَوْمَنِن لَبْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو تَحْرَمِ وَلاَ صَوْمَ يَوْمَنِنِ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الصّْبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلا تُشَدُّ الزَّحَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاتُهُ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي وَمَسْجِدِ الأَفْضِي لِلس مَنْ نَذَرَ الْمَنْفَىَ إِلَى الْسَكَعْبَةِ مِرْشُ ابْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا الْفَرَادِئ عَنْ مُمْنِدِ الطُّويل قَالَ | ميت ١٨٥٠ حَدَّنِي ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ وَاللَّهِ أَنَّ النَّيَّ عِيَّا اللَّهِ مَا يَالُ هَذَا عَنْ اَبنَهِ قَالَ مَا بَالُ هَذَا قَالْوا نَذَرَ أَنْ يَمْنِهِى قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَنْ تَعْذِيب هَذَا تَفْسَهُ لَغَنَّ وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ **وَرْسَ ۖ ۗ م**ييد ١٩٩٨ إِيْرَاهِيمْ بْنُ مُومَى أَخْبَرْنَا هِسَمَامْ بْنُ يُوسُفَ أَنْ ابْنَ بْرَنِجُ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُوبَ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبِ أَخْبَرُهُ أَنَّ أَبَّا الْحَنْبِرُ حَذَنَهُ عَنْ عُفْبَةَ بْن عامِر قَالَ لَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمَنشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَأَمَرَنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَحَسَا النَّبِيَّ عِيَكِيمُ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ عَلِيْكِهِ لِغَمْشِ وَلْتَرَكَبْ قَالَ وَكَانَ أَبُو الْحَنْبِ لاَ يُفَارِقْ غَفْبَة**َ مِرْثُن**َ أَبُو عَاصِم عَنِ ابْنِي ۗ مَسِمُه ١٨٩ جُرَنِجُ عَنْ يَحْنِي بْنِ أَيُوبَ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُفْبَةً فَذَكُرَ الْحَدِيثُ

## ٢

کناپ ۲۹

باب ۲۱۰۰۱ صربیت ۱۹۰۰

مدسیت ۱۰۱

مدسیشه ۱۹۰۲

مدسيشه ۹۰۳

باسب ۱۱۱۲ حدیث ۹۰۶

بار ۲۱۲-۳ ه.سره ۱۹۰۵

باـــــ عَرَمِ الْمَدِينَةِ مِرْثُنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَذَثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عَاصِمْ ||. أَبُو عَبِدِ الرَّحْمَنِ الأَحْوَلُ عَنْ أَنسِ رَفُّ عَنِ النَّبِي عَيْكُمْ قَالَ الْمَدِينَةُ حَرَّمٌ مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا لاَ يَفْطَعُ شَجَرُهَا وَلاَ يُحْدَثُ فِيهَا حَدَثُ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَغَتُهُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ مِرْثُ أَبُو مَعْمَرِ حَدَّثَنَا عَبدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي النَّيَاجِ عَنْ أَنَسِ وَلَكُ قَدِمَ النَّيْ عِيِّكُمْ الْمُدِينَةَ فَأَمَرَ بِبِنَاءِ الْمُسْجِدِ فَقَالَ يَا بَنِي النَّجَارِ ثَامِنُونِي فَقَالُوا لاَ نَطْلُبْ تَمْنَهُ إِلاَّ إِلَى اللَّهِ فَأَمَرَ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنْبِشَتْ ثُرَّ بِالْخِرَبِ فَسُوِّيَتْ وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ # فَصَفُوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمُسْجِدِ مِرْشُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَني أَخِي عَنْ سُلَيْهَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ الْمُقْبَرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَائِكُ أَنَّ النَّيِّ عِيْكُ إِنَّ قَالَ مُرَّمَ مَا يَئِنَ لَابَتِي الْمُدِينَةِ عَلَى لِسَـانِي قَالَ وَأَتَى النَّبِي عَلِيُّكُ بَنِي حَارِثَةَ فَقَالَ أَرَاكُم يَا بَنِي حَارِثَةَ قَدْ خَرَجْتُمْ مِنَ الْحَرَمِ ثُمِّ الْتَفَتَ فَقَالَ بَلْ أَنْتُمْ فِيهِ صِرْتُ مُحَدَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنِ الأَغْمَشِ عَنْ إِيْرَاهِيمَ التَّبِيئِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلَيْ وَاللَّهِ قَالَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ عَنِ النَّبِيُّ عِيُّكُمَّ الْمُدِينَةُ حَرَّمٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِنِّي كَذَا مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَغَنَّةُ اللَّهِ وَالْمَلاَ ثِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ وَقَالَ ذِمَّةُ الْمُسْلِينَ وَاحِدَةً فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَنه لَغنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَخْمَعِينَ لاَ يُفْتِلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ وَمَنْ تَوَلَّى فَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَغَنَهُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُفْتِلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ ۗ ال فَضَل الْمُدِينَةِ وَأَنَّهَا تَنْنَى النَّاسَ وَرَثْنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكً عَنْ يَخْنِي بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَابِ سَعِيدَ بْنَ يَسَارِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَظِينَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِينَاكِيمَ أَمِرْتُ بِقَرْيَةِ تَأْكُلُ الْقُرَى يَقُولُونَ يَثْرِبُ وَهِيَ الْمُتِدِينَةُ تَنْ النَّاسَ كَا يَنْ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ بِاللِّ الْمَدِينَةُ طَابَةُ مِرْثَ عَالِدُ بْنُ مُخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْهَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْـرُو بْنُ يَخْيَى عَنْ عَبَاسِ بْنِ سَهْـل بْنِ سَغْدٍ عَنْ أَبِي مُحَـيْدٍ ۗ ،

وللهُ أَفْهَلْنَا مَعَ النَّبِي عِينِكُمْ مِن تَبُوكَ حَتَّى أَشْرَفْنَا عَلَى الْمُدِينَةِ فَقَالَ هَذِهِ طَابَةً بِاسِب ٢٣٠٠

لاَ بِنَّى الْمُدِيَّةِ **مِرْشَنَ** عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُوسْفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَن ابْنِ شِهَــابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَسِطِهِ ١٨٦ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَطِيَّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ بِالْمَدِينَةِ تَرْتَعُ مَا ذَعَرْتُهَا قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ عِنْظِينَهُمْ مَا بَيْنَ لاَبَنَيْهَا حَرَامُ بِاسِبِ مَنْ رَغِبَ عَنِ الْمُتَدِينَةِ مِرْثُنَ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَطَيْتُ

قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثِيُّ يَقُولُ يَتْزَكُونَ الْمُتدِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ لاَ يَغْسَاهَا إلاَّ

الْعَوَافِ يُرِيدْ عَوَافِيَ السَّبَاعِ وَالطَّيْرِ وَآخِرُ مَنْ يُخشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةً يُريدَانِ الْمُدِينَةَ

يَنْعِقَانِ بِغَنَىهِمَا فَيَجِدَانِهَا وَحْشًا حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَلِيَّةَ الْوَدَاعِ خَرًا عَلَى وْجُوهِهَا مِرْثُنَ الْمَاسِدِ ١٩٠٨ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَـامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّ بَيْرِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرِ وَلِي أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّاكِيُّهِ يَقُولُ تُفْتَحُ الْبَيْنُ فَيَأْتَى قَوْمٌ يُبِسُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَتُفْتَحُ

الشَّـأُمْ فَيَأْتَى قَوْمٌ يُبشُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَالُوا يَعْلَنُونَ وَتُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِشُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ

لَمْ مَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ **باسِ** الإبْتانُ يَأْرِذُ إِلَى الْحَدِينَةِ **مِرْثُ ا**لْزَاهِيمْ بَنُ الْمُنْذِر حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضِ قَالَ حَدَّتَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ خَبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ

عَاصِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَتُنْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْكُمْ قَالَ إِنَّ الإيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمُدِينَةِ كُمَّا تَأْدِذْ الْحَيَّةُ إِلَى خَرْهَا م*اــــــ إِثْر* مَنْ كَادَأَهْلَ الْمُتَدِينَةِ **مِرْتَنَ** خَسَيْنَ بْنُ خَرَيْت ال إب ٣٠-٣٠ م*يت* 

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ عَنْ جُعَيْدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتْ سَعْدًا رَبِينَ قَالَ سَمِعْتْ النَّيّ عَلِينَ ا يَقُولَ لاَ يَكِيدُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَحَدُ إِلاَّ الْمُتاعَ كَمَا يَقْتاعُ الْمِلْحُ فِي الْمُتاءِ ب**اسب** آطَامِرِ | بب ١٣٠٨

الْمُدِينَةِ مِرْشُنَا عَلَىٰ حَدَّثَنَا سُفْيَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَـابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي غُزوَةُ سَمِعْتُ مسيد ١٩١ أُسَامَةَ وَلِئْكُ قَالَ أَمْرَفَ النَّبِي عِيُّكُمْ عَلَى أُطْدٍ مِنْ آطَامِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ هَلْ تَرَوْنَ مَا

أَرَى إِنِّي لأَرَى مَوَاقِعَ الْفِتَن خِلاَلَ بْيُوتِكُورَ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ تَابَعَهْ مَعْمَرٌ وَسْلَيَهَانْ بْنُ كَثِيرٍ

عَن الزُّهْرِي بَاسِ لاَ يَدْخُلُ الدَّجَالُ الْمَدِينَةَ مِرْتُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إب ١٨٠٩ حَدَّتِي إِبْرَاهِيمْ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ عَنْ أَبِي بَكُرَةَ شِكْ عَن النَّبَيِّ عَلْ إَلَى

لاَ يَدْخُلُ الْمُدِينَةَ رُعْبُ الْمُسِيحِ الدَّجَالِ لَهَ ا يَؤمِّدُ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ عَلَى كُلُّ بَابٍ مَلْكَانِ

مِرْتُ إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَذَنَنِي مَالِكَ عَنْ نُعَنِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخْمِرِ عَنْ أَبِي هُوَ يْرَةَ رَائِقُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا إِنَّهَا عِلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلاَئِكَةٌ لاَ يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلاَ الدَّجَّالُ مِرْتُ إِنْرَاهِيمْ بْنُ الْمُنذِرِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرُو حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَى أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ فِي عَنِ النَّبِيِّ عَرِيْكُ إِلَّا مَالِكُ مِنْ بَلَدٍ إِلاَّ سَيَطَوْهُ الدَّجَالُ إِلاَّ مَكَّةَ وَالْمُدِينَةَ لَيْسَ لَهُ مِنْ يَقَابِهَا نَقْتِ إِلاَّ عَلَيْهِ الْمُلاَئِكَةُ صَافَىنَ يَحْرُسُونَهَا ثُمَّ رَجُفُ ﴿ الْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ فَيَخْرِجُ اللَّهُ كُلِّ كَافِرِ وَمُنَافِقِ صِرْثُ يَخْيَى بْنُ بْكَذِرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُتْبَةَ أَنَّ أَبًا سَعِيدِ الْحُدْرَىٰ رَفُّ قَالَ حَذَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْثِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ ال فِيَّا حَدَّثَنَا بِهِ أَنْ قَالَ يَأْتِي الدَّجَالُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِينَةِ بَعْضَ السَّبَاخِ الَّتِي بِالْمُتدِينَةِ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ رَجُلٌ هُوَ خَيْرُ النَّاسِ أَوْ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فَيَقُولُ أَشْهَـدُ ﴿ . أَنْكَ الدِّجَّالُ الَّذِي حَدَّثَنَا عَنْكَ رَسُولُ اللَّهِ عِيرٌ اللَّهِ عَدِيثَهُ فَيَقُولُ الدَّجَالُ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُ هَذَا ثُرَّ أَخْيَئْتُهُ هَلْ تَشْكُونَ فِي الأَمْرِ فَيَقُولُونَ لاَ فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُخْيِيهِ فَيَقُولُ حِينَ يُخيِيهِ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ قَطْ أَشَدَ بَصِيرَةً مِنِّي الْيَوْمَ فَيَقُولُ الدَّجَالُ أَقْتُلُهُ فَلاَ أُسَلَّطُ عَلَيْهِ باب المندينة تنني الحنبَثَ مرثب عَمْرُو بْنُ عَبَاسِ حَدَثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن حَدَّثَنَا ا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ رَفْقَ جَاءَ أَعْرَابِينُ النَّبِيَّ عَيْظِيمْ فَبَايَعَهُ عَلَى اللَّهِ الإِسْلاَمِ جَنَاءَ مِنَ الْغَدِ مُحْمُومًا فَقَالَ أَقِلْنِي فَأَتِي ثَلاَثَ مِرَارٍ فَقَالُ الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْني خَبَثْهَا وَيَنْصَعُ طَيِّئْهَا **مِرْشُنَا** شَلَيْهَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُغَبَةُ عَنْ عَدِى بْنِ تَابِتٍ عَنْ عَبدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتِ وَلِيُّكَ يَقُولُ لَنَا خَرَجَ النَّيْ عِلَيْكُم إِلَى أُحْدِ رَجَعَ نَاسٌ مِنْ أَضِحَابِهِ فَقَالَتْ فِرْقَةٌ نَقْتُلُهُمْ وَقَالَتْ فِرْقَةٌ لاَ نَقْتُلُهُمْ فَنَزَلَتْ ٥ فَمَا لَـكُور في الْمُنَافِقِينِ فِئَتَيْنِ ۞ وَقَالَ النَّبِي عِيْكُ إِنَّهَا تَنْنِي الرَّجَالَ كَمَّا تَنْنِي النَّارُ خَبَثَ الْحَدِيدِ باب مرثث عَبدُ اللَّهِ بنُ مُحَدَّدٍ حَدَّثَنَا وَهٰبُ بنُ جَرِيرِ حَدَّثَنَا أَبِي سَمِعْتُ يُونُسَ عَن ابْن شِهَابِ عَنْ أَنَسِ رَائِكَ عَنِ النَّبِيُّ عَيِّكُم قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْنَي مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةً مِنَ الْبَرَكَةِ تَابَعَهُ عُفَانُ بِنُ عُمَرَ عَنْ يُونُسَ مِرْثُنِ فَتَيْبَةُ حَذَنَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ جَعْفَرِ عَنْ مُمَنيدٍ عَنْ أَنَسِ رَفِي ۚ أَنَّ النَّبَى عِيْكُ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَر فَنَظَرَ إِلَى جُدُرَاتِ الْمُتدِينَةِ أَوْضَعَ رَاحِلَتُهُ وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَةٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا ۗ ٣

1819 ...

مديبشه ١٩١٤

ربيث ١٩١٥

إسب ۱۰-۲۱۹ حديث ۱۹۱۱

حديث ١٩١٧

باب ۱۱-۲۲ حدیث ۸۱۸

مدسيشه ١٩١٩

باب ۲-۱۳

ال - كَاهِيَةِ النِّي يَرِينِي أَذْ تُعْزَى الْمَدِينَةُ مِرْثُ النُّ سَلَامِ أَخْبِرَنَا الْفَزَارِي عَنْ مُمَنِدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنسِ رَفِي قَالَ أَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَعْمَوْلُوا إِلَى قُرْبِ المُنسِجِدِ فَكُوهَ رَسُولُ اللَّهِ عِيُّكِيُّهِ أَنْ تُعْرَى الْمَدِينَةُ وَقَالَ يَا بَنَى سَلِمَةَ أَلَا تَحْتَسِبُونَ آثَارَكُم فَأَقَامُوا

باسب مرثمن مُسَدَّدٌ عَنْ يَخْنَى عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَى خُبَيْبُ بْنُ ا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْكَ عَنِ النَّبِيِّ عِيْكِيمُ قَالَ مَا بَيْنَ يَلْتِي وَمِنْبَرِى رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرَى عَلَى حَوْضِي **مِرْثُنَ** عُبَيْدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَيْتُ ١٩٣ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَلَيْنَ قَالَتْ لَنَا قَدِمَ رَسُولُ اللّهِ عِنْ عَائِشَهُ الْمَدِينَةَ وْعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلاَلْ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتُهُ الْحَتَى يَقُولُ

> كُلُ الرَيْ مُصَبِّحٌ فِي أَهْلِهِ ﴿ وَالْمَوْتُ أَذْنَى مِنْ شِرَاكِ تَعْلِهِ 
>  أَوَكَانَ بِلاَلُ إِذَا أَقْلِعَ عَنْهُ الْحُنَّى يَرْفَعْ عَقِيرَتَهُ يَقُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْهُ الْحُنَّى يَرْفَعْ عَقِيرَتَهُ يَقُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ

- أَلاَ لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَ لَيْلَةً ۞ بِوَادِ وَحَوْ لِي إِذْخِرُ وَجَلِيلُ
- وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ ﴿ وَهَلْ يَبْدُونُ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ
- قَالَ اللَّهُمَّ الْعَنْ شَلِيَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَعُنْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَأُمَّيَّةً بْنَ خَلَفٍ كُمّا أَخْرَجُونَا مِنْ أَرْضِنَا إِنَّى أَرْضِ الْوَبَاءِ ثُرَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثِ اللَّهُمَّ حَبْبِ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبْنَا مَكُمَّ أَوْ أَشَدَّ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا في صَاعِنَا وَفي مُدِّنَا وَصَحَحْهَا لَنَا وَانْقُلْ مُحَاهَا إِلَى الْجُنْفَةِ قَالَتْ وَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهٰىَ أَوْمَا أَرْضِ اللَّهِ قَالَتْ فَكَانَ بُطْحَانُ يَجْرى نَجْلاً تَعْنى مَاءً آجِنًا مِرْثُن اللَّهِ مِنْ

عَنْ أَبِيهِ عَنْ غَمَرَ يُؤْتِكُ قَالَ اللَّهُمَّ ارْزُفْنِي شَهَـادَةً فِي سَبِيلِكَ وَالْجَعَلُ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسْولِكَ ﷺ **وقال** ابْنُ ذُرَيْعِ عَنْ رَوْج بْنِ الْقَاسِم عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَنْهِ عَنْ | مسي*ت* ١٩٦١ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ رَا عُلَا عَالَتْ سَمِعْتُ عُمَرَ نَحْوَهُ وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصَةَ سَمِعْتُ عُمَرَ جَوْتِنِهِ

يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ



## كتاكالضؤفرل

ملطانية ٢٥/٣ الضياغ

ماسي. وُجُوب صَوْمِ رَمَضَانَ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ۞ يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُو الضيّامُ كَمَّا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُر تَتَفُونَ ﴿ مَثْنَ فَتَيْبُهُ بَنْ سَعِيد حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلَحَةً بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنْ أَغْرَابِيًا جَاءً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِيُّكِيُّ مَّا ثِرُ الرَّأْسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْ فِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَمْ مِنَ الصَّلاَةِ فَقَالَ الصَّلَوَاتِ الْحُنْسَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا فَقَالَ أَخْبِرْ نِي مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَىْ مِنَ الصِّيَامِ فَقَالَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا فَقَالَ أَخْبِرْ نِي بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْئِكُمْ شَرَائِعَ الإِسْلاَمِ قَالَ وَالَّذِي أَكْرَمَكَ لا أَتَطَوَّعُ شَيْئًا وَلاَ أَنْقُصْ مِنَا فَرَضَ اللهُ عَلَى شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِ اللَّهِ مَا أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ أَوْ دَخَلَ الجنَّةَ إِنْ صَدَقَ مِرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَاكُ ا قَالَ صَامَ النَّيْ عِينَ اللَّهِ عَاشُورًا وَأَمْرَ بِصِيَامِهِ فَلَنَا فُرضَ رَمَضَانُ رُّكِ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لاَ يَصُومُهُ إِلاَّ أَنْ يُوَافِقَ صَوْمَهُ صِرْتُ فَتَيْبَهُ بَنْ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزيدَ بن أَبي اللهِ حَبِيبِ أَنَّ عِرَاكَ بْنَ مَالِكِ حَدَّثَهُ أَنَّ عُزوَةً أَخْبَرُهُ عَنْ عَائِشَةَ رَفِي أَنَّ فُرَيْشًا كَانَتْ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُرَّ أَمَّ رَسُولُ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ عَيْنَ مِعَ حَتَّى فُرضَ رَمَضَانُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَنْ شَاءَ فَلْيَصْمَهُ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ عَاسِ فَضْل الصَّوْمِ مِثْنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِينَا إِلَى اللَّهُ عَالَ الصَّيَامُ جُنَّةً فَلاَ يَرْفُتُ وَلاَ يَجْهَلْ وَإِن افرُو اللَّهِ فَاتَلَهُ أَوْ شَاتَكَهُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِرٌ مَرَبِّن وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَخُلُوفُ فَدِ الصَّائِرِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رَيْجِ الْمِسْكِ يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتُهُ مِنْ أَجْلِي الصَّيَامُ لِي وَأَنَا أَخِزى بهِ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَنْنَالِمُنَا لِمُسِ الطَّوْمُ كَفَّارَةٌ مِرْسُنَا عَلَىٰ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا جَامِعٌ عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ حُدَيْفَةً قَالَ قَالَ عُمَـرُ وَلِثْنِي مَنْ يَخفَظُ حَدِيئًا عَن النَّبَىٰ ﷺ فِي الْفِئْنَةِ قَالَ حُذَيْفَةُ أَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِئْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ

تُكَمِّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصَّيَامُ وَالصَّدَقَةُ قَالَ لَيْسَ أَسْـأَلُ عَنْ ذِهِ إِنَّمَا أَسْـأَلُ عَن الَّتِي تَمُوجُ كَمَا يَمُومُ الْبَحْرُ قَالَ وَإِنَّ دُونَ ذَلِكَ بَابًا مُغَلَّقًا قَالَ فَيُفْتَحُ أَوْ يُكْسَرُ قَالَ يُكْسَرُ قَالَ ذَاكَ أَجْدَرُ أَنْ لاَ يُغْلَقَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَقُلْنَا لِمَسْرُوقِ سَلْهُ أَكَانَ مُحَرِّر يَغْلَمَ مَن الْبَابُ فَسَـأَلَهُ حَدَثَنَا شَلَيْهَانُ بْنُ بِلاَلٍ قَالَ حَدَّتَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ صَهْلِ رَكِتْ عَنِ النَّبِيِّ بِقَالَ إِنَّ فِي الْجُنَةِ بَابًا يْقَالُ لَهُ الرِّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يْقَالُ أَيْنَ الصَّــائِنُونَ فَيَقُومُونَ لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلاَ يَدْخُلُ مِنْهُ

أَحَدُّ **مِرْثُ ا** إِزَاهِيمَ بْنُ الْمُنْذِر قَالَ حَدَّتَنِي مَعْنَ قَالَ حَدْثَنِي مَالِكٌ عَن ابن شِهَـاب عَنْ **ا** ميث ١٩٢١ حَمَيد بْن عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِي اللَّهِ عَلَيْكُ مَا لَا لَهُ عِلَيْكُ مَا أَنْفَق رَوْجَيْن فِي سَبِيلِ اللَّهِ نُودِي مِنْ أَبْوَابِ الْجِنَّةِ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجُهادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الجُهادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرِّيَانِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقةِ فَقَالَ أَبُو بَكُر ۚ وَخُشِيهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأَمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلَى مَنْ ذَعِيَ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةِ فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ كُلُّهَا قَالَ نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ اً الله على يُقَالُ رَمَضَانُ أَوْ شَهْرُ رَمَضَانَ وَمَنْ رَأَى كُلَّهُ وَاسِعًا وَقَالَ النَّبِيُّ الببه

يَرِّكُ مِنْ صَامَ رَمَضَانَ وَقَالَ لاَ تَقَدُمُوا رَمَضَانَ مِرْثُ فَتَيْبَةُ حَدُثَنَا إِسْمَاعِيلَ بَنْ الميسه ١٩٢٧ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْكَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عِيُّكُ ۖ قَالَ إِذَا جَاءَ رَمَضَــانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الجُنَّةِ **ورَشْنَى** يَحْنَى بْنُ بْكَيْرِ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل | مريث ١٩٣٣ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي ابْنُ أَبِي أَنْسِ مَوْلَى النَّيْمِيْنَ أَنْ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنْهُ سَمِعَ أَبًّا

هُرَ يْرَةَ وَيْكَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِينَ إِذَا دَخَلَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَتَحَتْ أَبْوَابِ السَّمَاء وَغُلُقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّهَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ مِرْثُنِ يَخْدَى بَنْ بَكَيْرِ قَالَ حَذَّتَنِي اللَّيثُ عَنْ | ميت ١٩٣٦ عُقَيْل عَن ابْن شِهَــابِ قَالَ أَخْبَرَ بِي سَــالِمِرُ أَنَّ ابْنَ غَمَرَ رَابِينٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ۗ سَائِدُ ٣/٣ بيتِن عِيْنَ يَهُولُ إِذَا رَأَلَتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَتَمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُم فَافَدُرُوا لَهُ وَقَالَ

عَيْرُهُ عَن اللَّيْثِ حَدَّثَني عُقَيْلٌ وَيُونُسْ لِحِيلالِ رَمَضَانَ باسب مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ال اب ٦ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَنِيَةً وَقَالَتْ عَائِشَةُ مِنْكَ عَن النَّبِيِّ يَوْكُ لِيَكُ يَعْفُونَ عَلَى نِئاتِهِمْ مِرْثُنَا مِنتُ ١٣٥

مُسْلِمْ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثْنَا هِشَـامٌ حَدَّثْنَا يَحْنِي عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ وَكُنْكُ عَن النَّبِيّ عِيْدُ اللَّهُ مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِمَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاخْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ لِاسِبِ أَجْوَدُ مَا كَانَ النَّبئ يَرِيُّ يَكُونُ فِي رَمَضَانَ مِرْثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِيْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةً أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ ر عَنْ عَالَ كَانَ النَّبِي ـِيَّا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْخَيْرِ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ وَكَانَ جِبْرِيلُ عَلِيْتِهِ يَلْقَاهُ كُلِّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِي عَرَّبُ الْفُرْآنَ فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلِيْتِكِمْ كَانَ أَجْوَدَ بِالْحَيْرِ مِنَ الرَّبِحِ الْمُنزِسَلَةِ بِالسِيدِ مَنْ لَمْ يَدَغ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فِي الصَّوْمِ مِرْثُتُ آدَمُ بنُ أَبِي إِيَاسِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمَغْبُرِيٰ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِيُّكَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَزِ يَدَعْ قَوْلَ 🖟 الزُور وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ بِلِّهِ عَاجَةً فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ بِالسِبِ هَلْ يَقُولُ إِنِّي صَائِمْ إِذَا شُيْمَ مِرْثُ إِنْ أَهِمْ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامْ بْنُ يُوسْفَ عَن ابْن بُرَيْج قَالَ أَخْبَرَ فِي عَطَاءً عَنْ أَبِي صَالِحِ الزَّيَاتِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا هُرَيْرَةَ رَفُّكَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْظِيمُ قَالَ اللَّهُ كُلُّ عَمَل ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّيَامَ فَإِنَّهُ لِى وَأَنَا أَجْزى بِهِ وَالصَّيَامُ جُنَّةً وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُتْ وَلاَ يَضْخَبْ فَإِنْ سَـابُهُ أَحَدُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي ۗ \* المَرُوُّ صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ خَلُوفُ فَمِ الصَّائِرِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ ريج المِسْكِ لِلصَّاثِرِ فَرْحَتَانِ يَفْرَ حُهُمًا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَتِيَ رَبُّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ بِاسِب الصَّوْمِ لِمَنْ خَافَ عَلَى تَفْسِهِ الْعُزُوبَةَ مِرْثُ عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِرْ اهِمْ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ عَبدِ اللَّهِ رَفِي اللَّهِ عَنْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَقَالَ مَن استَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلَيْتَزَوْجُ فَإِنَّهُ أَغَضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَرْ يَسْتَطِع فَعَلَيهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءً بِاسِبِ قَوْلِ النَّبِيِّ عَيْثِتِي إِذَا رَأَيْتُمْ الْهِلاَلَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُوهُ فَأَفْطِرُوا وَقَالَ صِلَةُ عَنْ عَمَّارِ مَنْ صَـامَ يَوْمَ الشَّكْ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِم ﴿ السِّلْجُهُ ورثك عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمْرَ رَضَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَرِينَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ مَا لَا تَصُومُوا حَتَّى رَّرُوا الْحِلالَ وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى رَّرُوهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُو فَاقْدُرُوا لَهُ مِرْثُمْنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ

٧ \_\_

مديث ١٩٣٦

^ ـــ

مدسيشه ١٩٣٧

اب ۹

رميث ١٩٣٨

باب ۱۰

. سه ۲۹

إب ١١ ملطانية ١٧/٣ إذا

مديبشه ١٩٤٠

...

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمْمَرَ وَشِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيْتُكُمْ قَالَ الشَّهْرُ بَسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيلَةً قَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْبِلُوا الْعِدَّةَ نَلاَئِينَ مِيرْتِ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُغبَةُ عَنْ | ميث ١٩٢ جَبَلَةَ بْنِ شَحَيْمِ قَالَ شَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَفِينَا يَقُولُ قَالَ النَّبِي يَتَلِينَتُم النَّهْوُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَخَسَنَ الإنبَامَ فِي النَّالِيَةِ مِرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُغِيةً حَدَّثَنَا مُحَدِّنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الصيعة عد هْرَ يْرَةَ وَلَتْ يَقُولُ قَالَ النَّبِيِّ عَلِيُّكُ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ عِيِّكُمْ صُومُوا لِرؤيتِهِ وَأَفْطِرُوا اِرْوْيَتِهِ فَإِنْ غُنِىَ عَلَيْكُرْ فَأَكْمِلُوا عِدْةَ شَغَبَانَ ثَلاَثِينَ **مِرْثُ** أَبُو عَاصِم عَنِ ابْنِ بخر**نج** عَنْ ۗ مَسِتْ ١٩٤ يَخيى بن عَبدِ اللهِ بن صَنِيع عَن عِكِمة بن عَبدِ الوَحْمَنِ عَنْ أَمْ سَلَمَة ولَيْ أَنَّ النَّي مَ اللهِ آتي مِنْ نِسَائِهِ مَنهُوا فَكَا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا غَدَا أَوْ رَاحَ فَقِيلَ لَهُ إِنْكَ حَلَفْت أَنْ لاَ تَذَخْلَ شَهْرًا فَقَالَ إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا مِرْثِنَ عَبْدُ الْعَزيز بْنُ ﴿ مَيتُ عَلَّمُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا شُلَيْهَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ مُحَيْدٍ عَنْ أَنَس رَعْتُ قَالَ آلَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْئِكُمْ مِنْ نِسَـائِهِ وَكَانَتِ انْفَكَتْ رِجْلُهُ فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيلَةً ثُمَّ زَلَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ آلَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ بِاسِبِ شَهْرًا عِيدٍ ﴿ إِبِ ٣ لاَ يَنْفُصَــانِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِسْحَـاقَ وَإِنْ كَانَ نَاقِصًـا فَهْوَ ثَمَـّامٌ وَقَالَ مُحَنَّدُ ۗ لاَ يَخِتَمِعَانِ كِلاَهْمَا نَافِصْ حِرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَثَنَا مُغتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ إِسْحَاقَ عَنْ الصيد ١٩٢ عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِئ عِيَّكُ وَحَدَّقَني مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ خَالِدٍ الْحَدُّاءِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَبْدُ الرَّحْمَنَ بْنَ أَبِي بَكُوهَ عَنْ أَبِيهِ رَبْقٌ عَن النَّي يَرَكِيهُ قَالَ مَّهْرَانِ لاَ يَنْقُصَانِ مَّهْرَا عِيدِ رَمَضَانُ وَذُو الْحِبَّةِ باسِ قَوْلِ النَّيْ عِيَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّ لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ مِرْشُ ۚ آدَمُ حَدَّثَنَا شَعْبَةَ حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ قَيْس حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ ۗ سِعانِهُ ١٨/٣ لاَ ميت ١٩٧ عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ ﴿ عَنِي النِّيئَ عِنِّكُمْ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا أَمَّةٌ أَمْنِةٌ لَا تَكُتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ الشُّهُورُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَغْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ بِاسِ لاَ يَتَقَدَّمَنَّ الب ا رَمَضَـانَ بِصَوْمِ يَوْمِ وَلاَ يَوْمَنِنِ مِرْثُنِ مُسْلِع بْنُ إِنْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَـامْ حَدَّثَنَا ﴿ميت ١١٨ يُحْنِي بْنُ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفُّ عَنِ النَّبِي عَيْثَكُمْ قَالَ لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُو رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَنِي إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلَّ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصْم ذَلِكَ الْيَوْمَ بِالسبِ قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ذِكُوهُ ٥ أُجِلَّ لَكُو لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَّتُ إِلَى فِسَائِكُو اللهِ عَالَمُ هْنَ لِيَاسٌ لَـكُمْ وَأَنْهُ لِيَاسٌ لَهُنَ عَلِمِ اللَّهُ أَنْكُو كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُو وَعَفَا

عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُ وهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُورَ لَهِ اللَّهِ مِنْ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ وَإِنْ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ نَيْمً عِنْكُمْ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَـائِمًا فَحَضَرَ الإفْطَارُ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلاَ يَوْمَهُ حَتَّى يُمسِيَ وَإِنَّ قَيسَ بنَ صِرْمَةَ الأَنْصَارِئَ كَانَ صَائِمًا فَلنَا حَضَرَ الإِفْطَارُ أَتَى امْرَأَتُهُ فَقَالَ لَمَنا أَعِنْدَكِ طَعَامٌ قَالَتْ لاَ وَلَـكِنْ أَنْطَلِنُ فَأَطْلُبُ لَكَ وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ فَعَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ خَبَاءَتُهُ

المرَأَتُهُ فَلَنَا رَأَتُهُ قَالَتْ خَيْبَةً لَكَ فَلَنَا انْتَصَفَ النَّهَارُ غُيْنِي عَلَيْهِ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنِّي عَيْنِينًا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَّةُ ۞ أُحِلَّ لَـكُو لَيْلَةَ الصَّبَامِ الرَّفَتْ إِلَى نِسَـائِكُو رَبُّ فَفَر حُوا بهَا فَرَحًا شَدِيدًا وَزَرَلَتْ o وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَـكُمُ الْحَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الأَسْوَدِ شَكَى بَاسِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ۞ وَكُلُوا وَالْهَرَبُوا حَتَّى يَتَنِيَّنَ لَـكُرُ الْحَنِيطُ الأَنْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَيْمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيلِ ﴿ ﴿ فِيهِ الْبَرَاءُ عَن النَّبِيِّ عَلَيْكِمْ مِرْمُنَ جَمَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدْثَنَا هَشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنِي حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنِ الشَّغْبِيُّ عَنْ عَدِيٌّ بْنِ حَاتِرِ ثِينَتِكَ قَالَ لَمَا زَلَتْ ۞ حَتَّى بَتَبَيَّنَ لَـكُور الْحَيْطُ الأَبْيَشُ مِنَ الْحَيْطِ الأَسْوَدِ (س) عَمَدْتُ إِلَى عِقَالِ أَسْوَدَ وَإِلَى عِقَالِ أَبْيَضَ **جَتَعَلَيْهُ يَا تَخْتَ وِسَــادَتِى جَتَعَلْتُ أَنْظُرُ فِي اللَّيْلِ فَلاَ يَسْتَبِينُ لِي فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ** عَرِيْظِيْهِ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللَّبَل وَبَيَاضُ النَّهَــارِ مرثث سَعِيدُ بن اللهِ

أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَهْل بْنِ سَعْدٍ ح حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَرَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَدِّينَ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّثَني أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْن سَعْدٍ قَالَ أَزْلَتْ • وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَكُرُ الْخَيْطُ الأَبْيَضْ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ (سَ وَلَمْ يَنْزِلْ مِنَ الْفَجْرِ فَكَانَ رِجَالٌ إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلِهِ الْحَيْطَ الأَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الأَسْوَدَ وَلَز يَرَلْ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَهُ رُؤْيَتُهُمَا فَأَرْزَلَ اللهَ بَعْدُ \* مِنَ الْفَجْر (س) فَعَلِنُوا أَنَّهُ إِنَّمَا يَغِنِي اللَّيْلَ وَالنَّهَـارَ ۖ لِلسِّبِ قَوْلِ النَّبِي ﷺ لاَ يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سَحُورَكُمْزُ أَذَانُ بِلاَلٍ مِرْشُ عُبَيْدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةً عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ تَافِعِ عَن ابن عُمَرَ وَالْفَاكُم بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ وَعِينَا أَنَّ بِلاَلاً كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِينَاكُ، كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤذَّنَ ابْنُ أَمْ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ لاَ يُؤذِّنُ حَتَّى يُطْلُعَ الْفَخرُ قَالَ الْقَاسِمُ

نْحَنَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ صَهْل بْن سَغْدٍ رَئْكُ قَالَ كُنْتُ أَنْسَخُرُ فِي أَهْلِي ثُرَّ تَكُونُ سُرَعَتِي أَنْ أَدْرِكَ السُّجُودَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَمْ عَالِمُ السَّخُورِ وَصَلاَةِ الْفَجْرِ مِرْثُنَ مُسْلِمْ بَنُ إِرْاهِيمَ حَدَّثَنَا | بب ٨ ميت هِشَــامٌ حَذَثَنَا فَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ عَنْ زَنِدِ بْنِ ثَابِتٍ رَبِّكَ قَالَ تَسَحَّرْنَا مَعَ النِّي بِيُلِيِّجُهُ ثُرُ · أَ قَامَ إِنَى الصَّلاَةِ قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسَّحُورِ قَالَ قَدْرُ خَنِينَ آيَةً بِاسِ. بَرَكَةِ | إب ، السَّحُور مِنْ غَيْرٍ إِيجَابِ لأَنَّ النَّبَى عَلِي اللَّهِ وَأَخْعَابَهُ وَاصَلُوا وَلَزَ يُذَكِّ السَّحُورُ مِرْثُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَرْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَفِي أَنَّ النَّبِي عَيِّلِكُمْ وَاصَلَ فَوَاصَلَ النَّاسُ فَشَقَ عَلَيْهِمْ فَنَهَاهُمْ قَالُوا إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنّي أَظُلُ أُطْعَمُ وَأَشْقَ صِرْتُ ۚ آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَذْثَنَا شُغبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ | ميت ١٥٥ إُ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ مِنْ قَالَ قَالَ النَّبَىٰ عَيْئِيْمِ تَسَخَّرُوا فَإِنَّ فِي الشَّحُورِ بَرَكَةً ا اس إذَا نَوَى بالنَّهَار صَوْمًا وَقَالَتْ أَمْ الذَّرْدَاءِ كَانَ أَبُو الذَّرْدَاءِ يَقُولُ عِنْدَكُم البس طَعَامٌ فَإِنْ فَلْنَا لاَ قَالَ فَإِنِّى صَــائِمٌ يَوْ مِي هَذَا وَفَعَلَهُ أَبُو طَلْحَةً وَأَبُو هُرَ يْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسِ وَحْذَيْفَةُ وَاللَّهِ عَرْشُنَا أَبُو عَاصِم عَنْ يَزِيدَ بَنِ أَبِي عَبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بَنِ الأَكْوعِ وَلِكُ أَنَّ الْمَسِد ١٩٥٨ النَّبِيِّ عِنْكُ بِهَتَ رَجُلًا يُنَادِى فِي النَّاسِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ أَنْ مَنْ أَكُلَ فَلْيُمِّ أَوْ فَلْيَضْمُ وَمَنْ » إِلَوْ يَأْكُلْ فَلَا يَأْكُلْ **باسِ** الصَّائِر يُضِحْ جَنْبًا **مِرْشَ** عَبْدُ اللَّهِ بِنْ مَسْلَمَةً عَنْ | بب n م*ي*ت

مَالِكِ عَنْ سَمَىً مَوْلَى أَبِي بَكُو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِر بْنِ المُنغِيرَةِ أَنْهُ سَمِعَ أَبًا بَكُو بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَأَبِي حِينَ دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةً وَأَمْ سَلَمَةً ح **رَرْثُنَ** أَبُو الْبَمَانِ أَخْبَرَنَا شَعَيْبٌ عَن الزَّهْرِي قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو بَكُر بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ | م*يت* ١٩٠ الحتادِثِ بن هِشَامِ أَنَّ أَبَّاهُ عَبْدَ الرَّحْمَن أَخْبَرَ مَرْوَانَ أَنَّ عَائِشَةَ وَأَمَّ سَلَمَة أَخْبَرَ ثَاهُ أَنَّ السيدِ ٢٠/٠ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَاكُنُّهُ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْزِ وَهُوَ لْجَنْبُ مِنْ أَهْلِهِ ثُرِّ يَغْتَسِلْ وَيَضومُ وَقَالَ مَرْوَانُ لِعَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ الحَارِثِ أَفْسِمْ بِاللَّهِ لَنَقَرَّعَنَّ بِهَا أَبَّا هُرَيْرَةَ وَمَرْوَانُ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْمُدِينَةِ فَقَالَ أَبُو بَكِي فَكِوهَ ذَلِكَ عَبد الرَّحْن ثُمَّ فَذَرَ لَنَا أَنْ غَبْتَمِعَ بِذِي الخليفةِ وَكَاتَتْ لأَبِي هُرَيْرَةَ هُمَالِكَ أَرْضٌ فَقَالَ عَبدُ الرَّحْمَنِ لأَبِي هْرَيْرَةَ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكَ أَمْرًا وَلَوْلاً مَرْوَانُ أَقْمَمَ عَلَى فِيهِ لَمِ أَذْكُرُهُ لَكَ فَذَكِّهِ قَوْلَ عَائِشَةَ وَأَمْ سَلَمَةً فَقَالَ كَذَلِكَ حَدَّثَني الْفَضْلُ بنُ عَبَاسٍ وَهُنَّ أَغَامُ وَقَالَ هَمَّامُ وَابنُ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَانَ النَّبئ

عَيْثِينَ يَأْمُنُ بِالْفِطْرِ وَالأَوْلُ أَسْنَدُ بِاسْبِ الْنَبَاشَرَةِ لِلصَّائِرِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَفِي يَحْرُمُ عَلَيْهِ فَرْجُهَا مِرْثُمْ شَلَيْهَا فَ بْنُ حَرْبِ قَالَ عَنْ شُعْبَةً عَنِ الْحَكِرِ عَنْ إِيْرَاهِيمَ عَن الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ مِنْكُ قَالَتْ كَانَ النَّبِي عَيْكِمْ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَـائِرُ وَكَانَ أَمْلَكَكُمُ الْإِرْبِهِ وَقَالَ قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ ٥ مَآرِبُ ﴿ عَلَى عَاجَةٌ قَالَ طَاوْسٌ ٥ أُولِي الإِرْبَةِ الأُخْمَنُ لاَ حَاجَةَ لَهُ فِي النُّسَاءِ للسِّا الْقُبْلَةِ لِلصَّائِرِ وَقَالَ جَارِ بْنُ زَيْدِ إِنْ نَظَرَ فَأَمْنَى يُعْ صَوْمَهُ مِرْمُنَ مُحَدِّدُنُ الْمُنْنَى حَدَّثَنَا يَخْنَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيُّ عَيُّكِيُّهِ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَـامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَلِيْكَ قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّاكِيُّهِ لَيُقَتِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَـائِرُ ثُمَّ خَمِكَتْ **ورثْتُ** مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَمْ سَلَمَةً عَنْ أَمْهَا رَضِي قَالَتْ بَيْنَمَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ عَرِينَ فِي الْجَيْلَةِ إِذْ حِضْتُ فَانْسَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي فَقَالَ مَا لَكِ أَنْفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ فَدَخَلْتُ مَعَهُ فِي الْجِيلَةِ وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ عِيْكُمْ يَغْتَسِلاَنِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَكَانَ يُقَبُّلُهَا وَهُوَ صَايْرٌ ما لِ الْحَسَالِ الصَّايْرِ وَبَلَ ابْنُ مُمَرَ عِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُوَ صَائِرٌ وَدَخَلَ الشَّغِيُّ الْحَمَامَ وَهُوَ صَائِمٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَاسِ لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَطَغَمَ الْقِدْرَ أَوِ الشَّيْءَ وَقَالَ الْحَسَنُ لاَ بَأْسَ بِالْمُضْمَضَةِ وَالتَّبَرُدِ لِلصَّائِرِ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودِ إِذَا كَانَ صَوْمُ أَحَدِكُر فَلْيُصْبِحْ دَهِينًا مُتَرَجِّلًا وَقَالَ أَنَسُ إِنَّ لِي أَبْزَنَ أَتَقَحَمُ فِيهِ وَأَنَا صَـائِمْ وَيَذَكُو عَنِ النَّبِيِّ عِيْظِيُّهِ أَنَّهُ اسْتَاكَ وَهُوَ صَــائِرٌ وَقَالَ ابْنُ مُمَرَ يَسْتَاكُ أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرُهُ وَلاَ يَبْلُعُ رِيقَهُ وَقَالَ عَطَاءٌ إِنِ ازْدَرَدَ رِيقَهُ لاَ أَقُولُ يُفْطِرُ وَقَالَ ابْنُ سِيرِ بنَ لاَ بَأْسَ بِالسَّوَاكِ الرَّطْبِ قِيلَ لَهُ طَعْمٌ قَالَ وَالْمَاءُ لَهُ طَعْمٌ وَأَنْتَ ثَمَضْمِضْ بِهِ وَلَا يَرَ أَنَسٌ وَالْحَسَنُ وَإِرْاهِمْ بِالْمُحْلِ لِلصَّائِرِ بَأْسًا مِرْشَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اللهِ وَهْبِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَـابِ عَنْ عُزُوةَ وَأَبِي بَكُرٍ قَالَتْ عَائِشَةُ وَلِيْكَ كَانَ النَّبِي عَرِينَ اللَّهُ الْفَجْرُ جُنُتًا فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ حُلَّمْ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ مِرْثُ إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ شَمَىٰ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرُّخْمَنِ بْنِ الحَتارِثِ بْنِ هِشَـامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كُنْتُ أَنَا وَأَبِى فَذَهَبْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ وَنِيْكَ قَالَتْ أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنِيْكِيمْ إِنْ كَانَ لَيُضِيحُ جُنْبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ ۗ "

۳\_\_

ربيث ١٩٦١

YE .\_\_\_

مدسيشه ١٩٦٢

مدسست ١٩٦٣

ب ہ

ملطانية ٣١/٣ وقال

مديث ١٩٦٤

مديبشه ١٩٦٥

اختِلاَمِ ثُرَّ يَصُومُهُ ثُم دَخَلْنَا عَلَى أُمْ سَلَمَةً فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ بِاسب الضَّائِرِ إذا أَكُلَ أَوْ مَرِبَ نَاسِيًا وَقُالَ عَطَاءٌ إِنِ اسْتَنْثَرَ فَدَخَلَ الْمُناءُ في حَلْقِهِ لاَ بَأْمَنَ إِنْ لَمِ يَمْدِلكُ وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ دَخَلَ حَلْقَهُ الذَّبَابُ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَقَالَ الْحَسَنُ وَمُجَاهِدٌ إِنْ جَامَعَ ئاسِيًا فَلاَ شَىٰءَ عَلَيْهِ **مِرْشُنَ** عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا هِشَـامٌ حَدَّثَنَا ابْنُ | مـيــــ ١٦٧ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْ عَن النِّي عِيَّاكِيمُ قَالَ إِذَا نَبِيَ فَأَكُلَ وَشَرِبَ فَلَيْمَ صَوْمَهُ

مَا نَمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ مِلْ سِبِ سِوَاكِ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ لِلصَّائِرِ وَيُذْكَرُ عَنْ عَامِ بِن | بب n رَبِيعَةَ قَالَ رَأَيْتُ النِّيِّ عِيرُ اللَّهِ مِنْتَاكُ وَهُوَ صَائِرُ مَا لاَ أُخْصِي أَوْ أَعُدُ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النِّيِّ عِينِكُ لَوْلاً أَنْ أَشْقَ عَلَى أُمَّتِي لأَمْرَبُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَكُلُّ وْضُوءٍ وَيُرْوَى خَوْهُ عَنْ جَابِرِ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيِّئِكُمْ وَلَمْ يَخْصَ الصَّــائِرْ مِنْ غَيْرِهِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ ۗ عَن النِّي عِيِّكِيُّ مَطْهَرَةً لِلْفَهِ مَرْضَاةً لِلرَّبِّ وَقَالَ عَطَاءٌ وَقَتَادَةُ يَلتَلِغُ ريقَهُ مِرثَب السَّمِيتُ

عَبدَانُ أَخْبَرَنَا عَبدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ حَذَّتَنِي الزَّهْرِي عَنْ عَطَاءِ بن يزيدَ عَنْ مُمْرَانَ رَأَيْتُ عُفَانَ مِنْ اللَّهِ تَوَضَّا فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَلِهِ ثَلاَنًا لَمْ تَمْضَمَضَ وَاسْتَنْكُرَ لَمْ غَسَلَ وَجُهَهُ ثَلاَثًا ثُرَّ غَسَلَ يَدَهُ الْمُعْنِينَ إِلَى الْمَرْفِقِ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى إِلَى الْمَرْفِقِ ثَلاَثًا ثُرَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمْ غَسَلَ رِجْلَهُ الْبُمْنَى ثَلَاثًا ثُرَّ الْيُسْرَى ثَلاّتًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِيْكُ ا تَوَشَّىاً غَنوَ وْضُولْي هَذَا لُزَّ قَالَ مَنْ تَوَشَّا وْضُولْي هَذَا ثُمَّ يُصَلِّي رَكْتَتَيْنِ لا يُحَدَّثْ نَفْسَهُ فِيهِمَا بِشَيْءٍ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ بِاسِبِ قَوْلِ النَّبِي عِيْكِيمُ إِذَا تَوَضَّأُ البِ ١٨

فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْجِرِهِ الْمَاءَ وَلَزِ بُمَيْزُ بَيْنَ الصَّايْرِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ الْحَسَنُ لاَ بَأْسَ بالسَّغُوطِ لِلصَّائِرِ إِنْ لَهُ يَصِلُ إِلَى حَلْقِهِ وَيَكْتَعِلْ وَقَالَ عَطَاءٌ إِنْ تَمَضْمَضَ ثُمَّ أَفْرَعَ مَا في فِيهِ مِنَ العلانية ٣١/٣ إِلَى الْمَاءِ لاَ يَضِيرُهُ إِنْ لَرْ يَرْدَرِدْ رِيقَهُ وَمَاذَا بَقِيَ فِي فِيهِ وَلاَ يَمْضَغُ الْعِلْكَ فَإِنِ ارْدَرَدَ رِيقَ الْعِلْكِ لاَ أَقُولُ إِنَّهُ يُفْطِرُ وَلَـكِنْ يُنْهَى عَنْهُ فَإِنِ اسْتَفْتَرَ فَدَخَلَ الْمُناهُ خَلْقَهُ لاَ بَأْسَ

لَمْ يَمْنِكُ بِاسِبِ إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَـانَ وَيْذَكُو عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ | باب ٣٠ رَمَضَـانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرِ وَلاَ مَرَضِ لَمْ يَفْضِهِ صِيَامْ الدَّهْرِ وَإِنْ صَـامَهُ وَبِهِ قَالَ ابْنُ مَسْمُودٍ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسْتَتِ وَالشَّغْبَىٰ وَابْنُ جُبَيْرٍ وَإِبْرَاهِيمْ وَقَتَادَةْ وَحَمَّادٌ يَقْضِى يَوْمًا

مَكَانَهُ صِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ حَدَّثَنَا يَخْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ أَنَّ ۗ سَيْتُ ١٩١٩ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمُ أَخْبَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الرَّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ بْنِ خُوَيْلِهِ عَنْ

عَبَادِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْزَيْبِرِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ وَلَىٰ تَقُولُ إِنَّ رَجُلاً أَنَّى النَّبِيَّ عَيْثِظُمْ فَقَالَ إِنَّهُ اخْتَرَقَ قَالَ مَالَكَ قَالَ أَصَبْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ فَأْتِيَ النَّبِي عَيَّكُمْ بِمِكْتَلِ يُدْعَى الْعَرَقَ فَقَالَ أَنْ الْخُعْرَقُ قَالَ أَنَا قَالَ تَصَدَّقْ بَهَذَا بِالسِي إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ وَلَرْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ فَتَصْدُقَ عَلَيْهِ فَلْكَفُرْ مِرْثُ أَبُو الْبَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْتِ عَن الزَّهْرِي قَالَ أَخْبَرَ نِي مُمَنِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَّا هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ قَالَ بَيْنَمَا غَنْ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبيّ عِينَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَـ كُتْ قَالَ مَا لَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى المرَأَتِي وَأَنَا صَائِم قَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ عَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تَعْتِقُهَا قَالَ لا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْن مُتَنَابِعَيْن قَالَ لاَ فَقَالَ فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِثِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لاَ قَالَ فَمَكَ النَّيُّ عِيْظِيُّ فَتَيْنَا غَدْنُ عَلَى ذَلِكَ أَتِي النَّبَىٰ عِيَّكِيُّهِ بِعَرَقِ فِيهَـا تَمْدُرُ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ قَالَ أَيْنَ السَّـائِلُ فَقَالَ أَنَا قَالَ خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لاَبَنَيْهَا يُرِيدُ الْحَرَثَيْنِ أَهْلَ بَيْتٍ أَفْقَرْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَصَحِكَ النِّبِي يَرْكُمْ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُرُ قَالَ أَطْعِنهُ أَهْلَكَ بِاسِبِ الْجُنَامِعِ فِي رَمَضَانَ هَلْ يُطْعِمُ أَهْلَهُ مِنَ الْكَفَّارَةِ إِذَا كَانُوا تَحَاوِيجَ مِرْتُنَا عُفَّانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُور عَن الزُّهْرِيُّ عَنْ مُمَنِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْكُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَيِّكُ إِلَى النَّبِيِّ عَيِّكُ إِلَى النَّبِيِّ عَيِّكُ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ إِنَّ الأَخِرَ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَـانَ فَقَالَ أَتَّجِدُ مَا نُحَرِّرُ رَقَبَةً قَالَ لاَ قَالَ ا فَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لاَ قَالَ أَفَتَجِدُ مَا تُطْعِمُ بِهِ سِتْينَ مِسْكِينًا قَالَ لاَ قَالَ فَأْتِيَ النَّبِيُّ عِيِّكُ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْتُر وَهُوَ الزَّبِيلُ قَالَ أَطْعِمْ هَذَا عَنْكَ قَالَ عَلَى أَحْوَجَ مِنَا مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْرُجُ مِنَا قَالَ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ بِاسِبِ الجِحَامَةِ وَالْتَيْءِ لِلصَّائِرِ وَقَالَ لِي يَحْتِي بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامِ حَدَّثَنَا يَحْتَى عَنْ عُمَرَ بْن الْحَكَمَ بْنِ ثَوْبَانَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَبِينَ إِذَا قَاءَ فَلاَ يُفْطِرُ إِنَّمَا يُخْرِجُ وَلاَ يُوجِحُ وَيَذْكُو عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ يُفْطِرُ وَالأَوَّلُ أَصَحْ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعِكْرِمَةُ الصَّوْمُ بِمَنا دَخَلَ وَلَيسَ بِمَنا خَرَجَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَفِي يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِرٌ ثُمَّ زَكَهُ فَكَانَ يَحْتَجِمُ بِاللِّيلِ وَاخْتَجَمَ أَبُو مُوسَى لَيلاً وَيُذَكِّرُ عَنْ سَغدٍ وَزَيدٍ بْن أَزْقَمَ وَأُمَّ سَلَمَةَ الْحَتَجَمُوا صِيَامًا وَقَالَ بْكَيْرُ عَنْ أَمْ عَلْفَمَةَ كُنَّا غَنتَجِمْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَلاَ تَنْهَى وَيُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ عَنْ غَنْرِ وَاحِدٍ مَرْفُوعًا فَقَالَ أَفْطَرَ الْحَتَاجِمْ وَالْمَحْجُومْ وَقَالَ لِي عَيَاشٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَغْلَى حَدَّثَنَا يُونُسُ

ب.

باب ۲

ملطانیا ۲۳/۳ پ باب ۲۲

عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَةُ قِيلَ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ عِينَا لِيَاعِيُّمُ قَالَ نَعَمْ لَزُ قَالَ اللَّهُ أَغْلَ **مِرْثُتُ مُ** مُثَلِّى بَنُ أَسَدِ الْمُمْسِينَ حَدَّثَنَا وُهَيْتِ عَنْ أَيُوبَ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَفِيْكًا أَنَّ النَّبِيِّ عَيْكُمْ الْحَجَمَ وَهُوَ مُخدِمْ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَـائِمْ مِرْثُتُ أَبُو مَغْمَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُوبُ عَنْ السيد ١٧٤

عِكْرَمَةَ عَن ابْنِ عَبَاسِ رَفِي قَالَ اخْتَجَمَ النَّبِي عِينَ اللَّهِ عَلَيْ صَائِرٌ مِرْثُ آدَمُ بْنُ أَبِي السَّمِينَ ١٧٥ إِيَاسَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ ثَابِئًا الْبَنَانِيَ يَسْأَلُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ ثِينَ أَكُنْتُمْ تَكُرْهُونَ

الحِجَامَةَ لِلصَّـاثِرِ قَالَ لاَ إِلاَّ مِنْ أَجْلِ الضَّغفِ وَزَادَ شَبَابُهُ حَدَّثَنَا شُغبَةُ عَلَى عَهٰدِ النَّبِئ

عِيْظِيُّ اللَّهِ وَاللَّهُ وَالإِفْطَارِ وَرُسَ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَذَثَنَا سُفْيَانُ ۗ إب ٣ مت عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيَّ سَمِعَ ابْنَ أَبِي أَوْفَ رَفِّكَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَبْكِينَ فِي سَفَرِ فَقَالَ لِرَجُلِ انْزِلْ فَاجْدَحْ لِى قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الشَّمْسُ قَالَ انْزِلْ فَالْجَدَحْ لِى قَالَ

إِ مَا رَسُولَ اللَّهِ الشَّفْسُ قَالَ الزِّلْ فَاجْدَحْ لِي فَنَزَّلَ فَجَدَحَ لَهُ فَشَرِبَ ثُرُّ رَى بِيَدِهِ هَا هُنَا ثُمَّ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ أَفْتِلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّــائِرُ تَابَعَهُ جَرِيرٌ وَأَبُو بَكُو بَنْ عَيَّاشِ

عَن الشَّيْبَانِيُ عَن ابْنِ أَبِي أَوْنَى قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِي عَيْنِظِيم فِي سَفَرِ **ورثَمْن** مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا ۗ مَدِيث ١٩٧٧ يَخْنِي عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدْثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ خَنْرَةَ بْنَ عَمْرِو الأَسْلِمَقَ قَالَ

يًا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْرُدُ الصَّوْمَ **مِرْثُنَ** عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسْفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ *الْمَدِي* ١٩٧٨

لللهِ مِشَـامِر بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً شِكْ زَوْجِ النَّبِيِّ لِمُثْكِيُّهُ أَنَّ خَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمَىٰ قَالَ لِلنَّبَىٰ عَلِيْكُ أَأْصُومُ فِي السَّفَرِ وَكَانَ كَثِيرَ الصَّيَامِ فَقَالَ إِنْ شِثْتَ فَصْمُ ۗ احديثِ ١١/٣ وَكَانَ

وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْظِرْ بِاسِدِ إِذَا صَامَ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ ثَرْ سَافَرَ مِرْثُنَا أَابِ ١٦ ميت عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسْفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَن ابْن شِهَـابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن غَنْبَة عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَرِيجًا إِنَّى مَكَّمَ فِي رَمَضَــانَ فَصَــامَ حَتَّى بَلَغَ

الْـُكَوِيدَ أَفْطَرَ فَأَفْطَرَ النَّاسُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَالْـُكَدِيدُ مَاءٌ بَيْنَ غَسْفَانَ وَقُدَيْدٍ

*ما\_\_\_ حرثن* عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا يَخْتَى بْنُ خَمْزَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن ۗ إب ٣٠ • يَزِيدَ بْنِ جَايِرٍ أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ عُبْيِدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ عَنْ أَمَّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدُّرْدَاءِ وَلَيْتُ قَالَ خَرَجْنَا مَمَ النِّبِي عِيْظِينًا، فِي بَغضِ أَسْفَارِهِ فِي يَوْمٍ حَارٌّ حَتَّى يَضَعَ الرَّجْلُ يَدُهُ عَلَى رَأْسِهِ

مِنْ شِدَّةِ الْحَرُ وَمَا فِينَا صَائِرُ إِلاَ مَا كَانَ مِنَ النَّبِي عَيْثُ وَانِي رَوَاحَةَ بِاسب قَوْلِ الب النَّبِيُّ عِنْ السَّفَو مِرْثُ عَلَيْهِ وَاشْتَدُ الْحَرُّ لَيْسَ مِنَ الْبِرُ الصَّوْمُ فِي السَّفَوِ مِرْثُ آدَمُ السَّمِدِ اللَّهِ اللَّهِ

حَدَّثَنَا شُغبَةُ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَــارِئْ قَالَ شِمعْتُ مُحَدَّدُ بْنَ عَمْـرو بْن الْحَسَن بْن عَلَىٰ عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ رَشِيمْ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْرَكِمْ فِي سَفَر فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالُوا صَمَاجٌ فَقَالَ لَيْسَ مِنَ الْبِرَ الصَّوْمُ فِي السَّفَر بِاسبِ لَز يَعِبْ أَضِحَابُ النِّبَى عَرِّئِكُمْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الصَّوْمِ وَالإِفْطَارِ مرثب عبد الله بن مسلمة عن مالك عن محميد الطُّوبل عن أنس بن مالك قال كُنَّا ، نْسَافِرْ مَعَ النَّبَى عِيَّا لِللَّهِ عَلَمْ يَعِب الصَّائِرُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائر باب مَنْ أَفْطَرَ فِي السَّفَرِ لِيَرَاهُ النَّاسُ مِرْثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُس عَن ابْنِ عَبَاسِ رَاثِكُ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْظِيُّ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُرَّ دَعَا بِمَاءٍ فَرَفَعَهُ إِلَى يَدَيْهِ لِيُرِيَّهُ النَّاسَ فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةً وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَقُولُ قَدْ صَامَ 🖟 رَسُولُ اللَّهِ عَرَاكِ اللَّهِ وَأَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ بِاسِبٍ \* وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذَيَّةً ١ أُزْلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيْنَاتِ مِنَ الْحُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصْمُهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةً مِنْ أَيَّامٍ أَخَرَ يُريدُ اللَّهُ بِكُرُ الْيُسْرَ وَلاَ يُر يدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبُرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُو وَلَعَلَـكُم تَشْكُوونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَلَى مَا هَدَاكُو وَلَعَلَـكُمْ تَشْكُوونَ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَا هَدَاكُو وَلَعَلَـكُمْ تَشْكُوونَ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَلَى مَا هَدَاكُو وَلَعَلَمُ مَا مُؤْوِنَ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَا هَدَاكُو وَلَعَلَمُ مَا مُؤْوِنَ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَلَى مَا هَدَاكُو وَلَعَلَمُ اللَّهُ عَلَى مَا هَذَا كُو وَلَعَلَـكُمْ تَشْكُوونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَلَى مَا هَدَاكُو وَلَعَلَمُ اللَّهُ عَلَى مَا عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى مَا عَدَاكُوا وَلَهُ عَلَى مَا عَدَاكُو وَلَعَلَّمُ مَا أَنْهُ وَلِهُ اللَّهُ عَلَى مَا عَدَاكُونَ وَلَعَلَمُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا عَدَاكُونَ وَلَا عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى عَالَمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى عَالَمُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى مَا عَدَالْكُوا وَلَا اللَّهُ عَلَى عَالْمُ عَلَى مَا عَدَاكُونَ وَلَعَلَمُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَى عَالَمُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى عَالَهُ عَلَيْكُمْ الْعَلْمُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى عَالَمُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى عَالِمُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى عَالَمُ عَلَى عَالَا عَلَاكُمْ وَلَا عَلَيْ عَلَى مَا عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى عَالَوْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى عَالَامُ عَلَا عَلَامًا عَلَى عَلَامُ عَلَيْكُمُ لَوْلِكُمْ اللَّهِ عَلَى عَالَامُ عَلَامُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى عَالَمُ عَلَى عَالَمُ عَلَامُ عَلَى عَلَيْكُمْ لَلَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْكُمْ لَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَامًا عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَامًا عَلَالْمُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى عَلَيْكُمْ لَلَّهُ عَلَى عَلَالْهُ عَلَى عَالَالْهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَى عَلَامًا عَلَى عَالَالْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى عَلَامُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَالِهُ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُوا اللَّهُ عَلَ وقال ابنُ نَمْنير حَدِّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ مُرَّةَ حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي لَيلَي حَدَّثَنَا أَضْحَابُ نُهَدٍ عِنْظِيُّهُمْ نَزَلَ رَمَضَانُ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَكَانَ مَنْ أَطْعَمَ كُلُّ يَوْمِر مِسْكِينًا تَرَك الصَّوْمَ مِمَّنْ يُطِيقُهُ وَرُخِّصَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ فَتَسَخَتُهَا ۞ وَأَنْ تَصْوِمُوا خَيْرٌ لَكُر رَّاسٍ فَأُمِرُوا بِالصَّوْمِ مِرْثُ عَيَاشٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَغْلَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِع عَن ابْن عُمَرَ وَالْكُ قُرَأُ فِذَيَّةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ قَالَ هِي مَنْسُوخَةٌ باسب مَتَى يُقْضَى قَضَاءُ ا رَمَضَانَ وَقَالَ ابْنُ عَبَاسِ لاَ بَأْسَ أَنْ يُفَرِّقَ لِقُولِ اللَّهِ تَعَالَى ٥ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامِ أُخَرَ (إس) وَقَالَ سَعِيدُ بنُ الْمُسَيِّبِ فِي صَوْمِ الْعَشْرِ لا يَصْلُحُ حَتَّى يَبدأ برَمَضَانَ وَقَالَ إِبْراهِمُ إِذَا فَرُطَ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ يَصُومُهُمَا وَلَوْ يَرَ عَلَيْهِ طَعَامًا وَيُذَّكِّهِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ مُرْسَلاً وَابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ يُطْعِمُ وَلَمَ يَذْكُرِ اللهُ الإِطْعَامَ إِنَّمَا قَالَ • فَعِدَّةً مِنْ أَيَّامٍ أَخَرَ رَكِ ورثن أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثْنَا زُهَيْرٌ حَدَّثْنَا يَخْنَى عَنْ أَبِي سَلَمَةً قَالَ شِمِعْتُ عَائِشَةً

باب ۲۷

إب ۲۸ مديث ۱۹۸۲

اب ۲۹

*مديست* ١٩٨٤ *ملطانيا* ٣٥/٣ الأغمَـش

مدیست ۱۹۸۵

ب

مديبشه ١٩٨٦

وَلَيْكَ تَقُولُ كَانَ يَكُونُ عَلَى الصَّومُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَفْضِيَ إِلَّا فِي شَغْبَانَ قَالَ يَحْنِي الشَّغْلُ مِنَ النِّينَ أَوْ بِالنَّبِي عَيْكُم بِاسب الْحَائِضِ تَثْرُكُ الصَّوْمَ وَالصَّلاَةَ وَقَالَ إبب ا أَيُو الزُّنَادِ إِنَّ السُّنَنَ وَوُجُوهَ الْحَتَّى لَتُأْتِي كَثِيرًا عَلَى خِلاَف الوَّأْي فَتَا يَجِدُ المصلدونَ بُدًّا | مِن اثْبَاعِهَا مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِى الصَّيَامَ وَلاَ تَقْضِى الصَّلاَةَ مِيرَّتُ ابْنُ أَبِي | سيت ١٩٨٧ مَرْيَرَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّتَنِي زَيْدٌ عَنْ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَاللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِي يُرْكِيُّ أَلِيسَ إِذَا مَاضَتْ لَمْ نُصَلُّ وَلَمْ تَصْمَ فَذَلِكَ نَفْصَانُ دِينِهَا بِالسب مَنْ | إبب ١٠ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ صَـامَ عَنْهُ ثَلَانُونَ رَجُلاً يَوْمًا وَاحِدًا جَازَ مِرْشَىٰ | ميت ٨٨٨ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُومَى بْنِ أَغْيَنَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَمْرو بْنِ الْحَتارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى جَعْفَرِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُزْوَةً عَنْ عَائِشَةَ وَلِثْتِنا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّلِيُّهِ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيْهُ تَابَعَهُ ابْنُ وَهْب عَنْ عَمْرو وَرَوَاهُ يَخْنِيَ بْنُ أَيُوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ م**ِرْمَنَ مُحَ**نَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا مَسِتُ ١٨٨ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْـرُو حَدَّثْنَا زَائِدَةُ عَنَ الأَغْمَـشِ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْن لجبَنِي عَن ابْن عَبَاسِ وَثِينَ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِي عِيَّا إِنَّ أَمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرِ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُفْضَى قَالَ سُلَيْهَانُ فَقَالَ الْحَكَمُ وَسَلَمَةُ وَنَحْنُ جَمِيعًا جُلُوسٌ حِينَ حَدَّثَ مُسْلِمٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالاً سَمِعْنَا نجَاهِدًا يَذْكُو هَذَا عَن ابْنِ عَبَاسِ **ويزك**ر عَنْ أَبِي خَالِدٍ حَذْثَنَا الأَغْمَشْ عَنِ الحُكِرِ | منيث M مل*نان*يا ٣/٣ الحَكِم وَمُسْلِمٍ الْبَطِينِ وَسَلَمَةً بْنِ كُهْنِلِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جْبَيْرٍ وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَتِ امْرَأَةُ لِلنَّبِي عِيُّكِيمُ إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَقَالَ يَحْنِي وَأَبُو مْعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشْ عَنْ مْسْلِمٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلَّبِيِّ عِيَّكُمْ إِنَّ أَنِّى مَاتَتْ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ عَنِ الْحَكَرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَتِ المرَأَةُ لِلنَّبِي عِيْنِيْ إِنَّ أَنِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَـا صَوْمُ نَذْرِ وَقَالَ أَبُو حَرِيزٍ حَدَّثَنَا عِكْرَمَةً عَن ابن عَبَّاس قَالَتِ الزَرَأَةُ لِلنِّي يَرِيُّكُ مَا مَنَ أَنِّي وَعَلَيْهَا صَوْمَ خَرْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا بِاسِ مَتَى يَجِلُ الب ٢٠ فِطْرُ الصَّائِرِ وَأَفْطَوَ أَبُو سَعِيدِ الْخَذْرِئِ حِينَ غَابَ فَرْضُ الشَّمْسِ **مِرْثُنَ الْمُ**يْدِي لِي ميت ١٩٨ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَـامُ بْنُ عُزْوَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ غَمَرَ بْن الْحَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ رَبُّكُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْرٌ ۖ إِذَا أَفْتِلَ اللَّيْلِ مِنْ هَا هُمَا وَأَدْبَرَ

مديب ١٩٩٢

اب 11

اب ١٥

ربيث ١٩٩٥

ملطانية ٢٧/٢ قالَ

مديب ١٩٩٦

v . \_t

مديث ٩٩٧

. .

النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّايْرُ مِرْشُ إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيْ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَن الشَّيْبَانِي عَنْ عَبدِ اللَّهِ بن أَبي أَوْفَى وَعْفَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا فِي سَفَر وَهُوَ صَائِمٌ فَلَنَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ لِبَعْضِ الْقَوْمِ يَا فُلاَّنُ قُمْ فَاجْدَحْ لَتَا فَقَالَ يًا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمْسَيْتَ قَالَ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَوْ أَمْسَيْتَ قَالَ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا قَالَ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَمَنْم فَشُربَ النَّيْ عَيْنَ أَوْ قَالَ إِذَا رَأَيْمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْتِلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ بِالسب يُفْطِرُ بِمَا تَيَسَّرَ عَلَيْهِ بِالْمَـٰاءِ وَغَيْرِهِ مِرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدْثَنَا الشَّيْبَانِيٰ قَالَ سِمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَفْتُكَ قَالَ سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عِيَّئِكُمْ وَهُوَ صَـائِرٌ فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ الزِّلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمْسَيْتَ قَالَ الزِّلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا قَالَ الزِّلْ فَاجْدَحْ لَنَا فَنَزَلَ فَجَدَحَ ثُمَّ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ أَقْتِلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِرُ وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ بِاسِبِ تَعْجِيل الإفطار ورثب عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمِ عَنْ مَهْل بْن سَغْدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْكُمْ قَالَ لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرِ مَا عَجَلُوا الْفِطْرَ مِرْثُنَ أَخْمَدْ بنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ سُلَيَهَانَ عَن ابْنِ أَبِي أَوْقَ رَفِيْ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبَىٰ عَيِّئِكُمْ فِي سَفَر فَصَامَ حَتَّى أَمْسَى قَالَ لِرَجُلِ الزِّلْ فَاجْدَحْ لِي قَالَ لَو الْتَظَرْتَ حَتَّى تُمْسِيَّ قَالَ الزَّلَ اللهِ فَاجْدَحْ لِي إِذَا رَأَيْتَ اللَّيْلَ قَدْ أَقْتِلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِرُ بِالسب إِذَا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ مِرْشَعَى عَبْدُ اللَّهِ بَنْ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْن عُزْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكُر رَهِ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَ عَيْثِ يَوْمَ غَيْمٍ ثُرَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ قِيلَ لِحِشَامِ فَأُمِرُوا بِالْقَضَاءِ قَالَ بُذْ مِنْ قَضَاءٍ وَقَالَ مَعْمَرٌ سَمِعْتُ هِشَـامًا لاَ أَذْرَى أَفْضَوْا أَمْ لاَ بِاســــــ صَوْمِ الصِّبَيَانِ وَقَالَ 🖟 عُمَرَ رَفِي لِتَشْوَانِ فِي رَمَضَانَ وَيْلَكَ وَصِبْيَانُنَا صِيَامٌ فَضَرَبُهُ مِرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّل حَدَّثَنَا خَالِهُ بْنُ ذَكُوانَ عَنِ الرَّبَيْعِ بِنْتِ مُعَوَّذٍ قَالَتْ أَرْسَلَ النَّبَىٰ عِيَّاكِيُّهُ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الأَنْصَارِ مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُمَّ بَقِيَةً يَوْمِهِ وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيَصْمْ قَالَتْ فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ وَنُصَوَّمُ صِنتِانَنَا وَغَبْعَلُ فَحْمُ اللَّهْبَةَ مِنَ الْجِهْن فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّفَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِندَ الإِفْطَارِ بِاسِبِ الْوِصَــالِ وَمَنْ ا

قَالَ لَيْسَ فِي اللَّيْلِ صِيَامٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ۞ ثُرَّ أَتِنُوا الصِّيَامُ إِلَى اللَّيْلِ ﴿ ﴿ وَنَهَى النَّيْ عِيْكُ عَنْهُ رَحْمَةً لَهُمْ وَإِنْفَاءً عَلَيْهِمْ وَمَا بُكُوهُ مِنَ التَّعَنُقِ مِرْثُ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّقَى الْمَسْدِهِ ١٩٨٨ يَخْيَ عَنْ شُغْيَةً قَالَ حَذَثَنِي قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ رَفِي عَنِ النِّيِّ عِيَّا إِلَيْ اللَّهُ تُوَاصِلُوا قَالُوا ا إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ لَسَتُ كَأَحَدِ مِنْكُمْ إِنِّي أَطْعَمُ وَأَسْقَ أَوْ إِنِّي أَبِيتُ أَطْعَمُ وَأَسْقَ مِرثَت السلام عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أُخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْمَرَ وَلِثْك قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَا إِنُّ عَنِ الْوَصَالِ قَالُوا إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أَطْعَمُ وَأَسْقَ مِرْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي ابْنُ الْحَيَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمِيتِ ٢٠٠٠ خَبَابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَنَقُتُهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّيَّ عِيَّا لِلَّهِ يَقُولُ لَا تُوَاصِلُوا فَأَيْكُم إِذَا أَرَادَ أَنْ إِيْوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلُ حَتَّى السَّحَرِ قَالُوا فَإِنَّكَ تُوَاصِلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّى لَسَتْ كَهِيْتُكُرُ ا إِنَّى أَبِيتُ لِى مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي وَسَـاق بَسْقِين **مِرْتُنِ** عُفَانُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدٌ قَالاً الصَّدِينِ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَـامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَبِيْقٍ قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنِي أَنْ الْوصَالِ رَحْمَةً لَمَامَ فَقَالُوا إِنَّكَ تُوَاصِلْ قَالَ إِنِّي لَسْتُ كَهَيْتُكُو إِنِّي يُعلِعِمْنِي رَبِّي وَيَسْقِين قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَهُ يَذَّكُو عُفَانُ رَحْمَةً لَهَ مَ السَّلَهُ كِيل لِمَنْ أَكْثَرُ البِّهِ ١٠ الْوِصَالَ رَوَاهُ أَنْسُ عَنِ النَّبِي عِينَ مُعْمَى مِرْشُ أَبُو الْبَتَادِ أَخْبَرَنَا شَعَيْتِ عَنِ الزَّهْرِيُ الْمِيتُ ٢٠٠٢ قَالَ حَدَّثَني أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً مُونِي قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ عِيَّالِينَ عَن العائدِ ٣٨/٣ عَبد الوصَّالِ في الصَّوْمِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَأَيْكُمُ مِثْل إِنَّى أَبِيتْ يُطْعِمُني رَبِّي وَيَسْقِين فَلَّنا أَبُوا أَنْ يَنْتُهُوا عَن الْوِصَالِ وَاصَلَ بهم يَوْمًا نْجَ يَوْمًا لَرْ رَأَوْا الْحِيلاَلَ فَقَالَ لَوْ تَأَخَرَ لَرِدْتُكُمْ كَالتَّفْكِيلِ لَهَنمْ حِينَ أَبُوا أَنْ يَلْتَهُوا **مِرْثُنَا** مِيت ٢٠٠٣ يَخْنَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هَمَّامٍ أَنَّهُ شَمِعَ أَبَّا هُرَ رْرَةً وَكُ عَن النَّبَى عَيْكُمْ قَالَ إِيَّاكُورَ وَالْوصَـالَ مَرَّتِينَ قِيلَ إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَئِي وَيَسْقِين فَاكُلَفُوا مِنَ الْعَمَل مَا تُطِيقُونَ **ماسِ** الْوصَالِ إِلَى السَّحَر **مِرْثُنَ** إِبْرَاهِيمْ بْنُ | بب « مت حَمْزَةَ حَدَّثَني ابْنُ أَبِي حَازِمِ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخذري وع أَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عِين اللَّهِ عَقُولَ لا تُوَاصِلُوا فَأَيْكُو أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلَ حَتَّى

وَسَاقٍ يَسْفِينِ إِلَيْ مَنْ أَفْسَمَ عَلَى أَخِيهِ لِيفْطِرَ فِي التَّطَوْعِ وَلَز يَرْ عَلَيْهِ فَضَاءً إِذَا إِبِ ٥٠

السَّحَر قَالُوا فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَسْتُ كَهِينَتِكُمْ إِنَّي أَبِيتُ لِي مُطْعِمُ يُطْعِمُني

كَانَ أَوْفَقَ لَهُ مِرْثُمْنَ مُحَدَّدُ بْنُ بَشَّـارِ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَنِيسِ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي مُحْيَفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ آخَى النَّي عِين اللَّهِ مَنِنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ فَوَارَ سَلْمَانُ أَبًا الذَّرْدَاءَ فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذَّلَةً فَقَالَ لَمَنا مَا شَسْأُنْكِ قَالَتْ أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةً فِي الدُّنيَا جَمَّاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَّعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَ كُلُّ قَالَ فَإِنِّي صَائِمٌ قَالَ مَا أَنَا بِآكِل حَتَّى تَأْكُلَ قَالَ فَأَكُلَ فَلَتَاكَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ قَالَ نَر فَنَامَ ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ نَرْ فَلَتَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ قُمِ الآنَ فَصَلَّيَا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ إِنَّ لِرَبْكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنْفُسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقَّ حَقَّهُ فَأَتَّى النَّبِيِّ عِنْظُ مَذَكُرُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيِّ عَنْظَمْ صَدَقَ سَلْمَانُ بِالسِبِ صَوْمِ شَعْبَانَ ورُشْ عَبْدُ اللَّهِ بِنْ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّصْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَلَتَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَرَاكُ يُصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يَصُومُ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِنْكُمُ اسْتَكْمَلَ صِيَّامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَّامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ مِرْشُ مُعَادُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّتَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْتَى عَنْ أَبِي سَلَمَةً أَنَّ عَائِشَةً وَلَيْهَ حَدَّثُهُ قَالَتْ لَرْ يَكُنِ النَّبِي عِيِّكُ يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَغْبَانَ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ وَكَانَ يَقُولُ خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَمَلُ حَتَّى تَمَلُوا وَأَحَبُ الصَّلاَةِ إِنَّى النَّبِيُّ عَيِّكِ مِنْ مُووِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلْتْ وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلاَّةً دَاوَمَ عَلَيْهَا بِالسِّي مَا اللَّهِ يُذْكَرُ مِنْ صَوْمِ النَّبِي عَيَّكُ وَإِفْطَارِهِ مِرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَفِي قَالَ مَا صَـامَ النَّبِي عِيِّكِ مَنْهُوًا كَامِلاً قَطْ غَيْرَ رَمَضَــانَ وَيَصُومُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لاَ وَاللَّهِ لاَ يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لاَ وَاللَّهِ لاَ يَصُومُ مِلاَصْنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر عَنْ مُمَنِدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسًا رَخْتُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّمْهِ وَتَقَى نَظُنَّ أَنْ لاَ يَضُومَ ا مِنْهُ وَيَصُومُ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لاَ يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْئًا وَكَانَ لاَ تَشَاءُ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلًّا إِلاَّ رَأَيْتُهُ وَلاَ نَافِمُنَا إِلاَ رَأَيْتُهُ وَقَالَ سُلَيْنَانُ عَنْ مُمْنِدِ أَنَّهُ سَـأَلَ أَنْسَا فِي الصَّوْرِ مُرْضَعَي مُحَدَّدُ أَخْبَرَنَا أَبُو خَالِهِ الأَحْرُرُ أَخْبَرَنَا مُمَنِدٌ قَالَ سَأَلُتُ أَنْسًا رَبِكُ عَنْ صِبَامِ النَّبَى عَيِّكُ ا فَقَالَ مَا كُنْتُ أُحِبُ أَنْ أَرَاهُ مِنَ الشَّهْرِ صَائِمًا إِلَّا رَأَيْتُهُ وَلاَ مُفْطِرًا إِلاَّ رَأَيْتُهُ وَلاَ مِنَ اللَّيْلِ قَائِمًا إِلاَّ رَأَيْتُهُ وَلاَ نَائِمًا إِلاَّ رَأَيْتُهُ وَلاَ مَسِسْتُ خَزَّةً وَلاَ حَريرَةً أَلْيَنَ مِنْ كَفٍّ ﴿

مدست ۲۰۰۵

ب ٥٢

بيث ٢٠٠٦

مديث ٢٠٠٧

بلطانية ٢٩/٣

مدیث ۲۰۰۸

مدبیث ۲۰۰۹

. . .

رَسُولِ اللَّهِ عِيَّالِيُّنْ وَلاَ شَمِمْتُ مِسْكَةً وَلاَ عَبِيرَةً أَطْيَبَ رَائِحَةً مِنْ رَائِحَةٍ رَسُولِ اللَّهِ عَيْثِ اللَّهِ عَلَى الضَّيْفِ فِي الصَّوْمِ ح**ِرْثُنَا اِنْحَاقُ أَخْبَرَنَا هَارُونُ بَنُ إِنْمَاعِ**يلَ الْإِ حَدَّثَنَا عَلَىٰ حَدَّثَنَا يَحْتَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةً قَالَ حَدَّثَني عَبْدُ اللَّهِ بنُ عَمْرو بن الْعَاص رَهِي قَالَ دَخَلَ عَلَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَرَاكُ الْهَ عَلَيْكُمْ فَذَكُرُ الْحَدِيثَ يَغْنِي إِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ

لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَقُلْتُ وَمَا صَوْمُ دَاوُدَ قَالَ نِصْفُ الدَّهْرِ بِاســــــ حَقُّ الجِمْم في | باب ٥٥ الصَّوْمِ عَرْشُ ابْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرُنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِينَ قَالَ حَدَّثَني يخدَى بْنُ || مست ٢٠١ أَبِي كَثِيرِ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبدِ الرَّحْمَن قَالَ حَدَّثَنِي عَبدُ اللَّهِ بْنُ عَمرو بن الْعَاصِ رِهِ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ رَبِّهِ إِنَّا عَبْدَ اللَّهِ أَلَزٍ أُخْبَرُ أَنْكَ تَضُومُ النَّهَـارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ فَقْلُتْ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَلاَ تَفْعَلْ صُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيكَ حَقًّا وَإِنَّ وِ لِعَنْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِرَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِرَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ بحسبكَ أَنْ تَصْومَ كُلَّ شَهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِتَ ا فَإِنَّ ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلَّهِ فَشَدُّدْتْ فَشُدَّدَ عَلَى قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَجِدْ فَوَةً قَالَ فَصْمْ صِيَامَ نَي اللهِ دَاوْدَ عَالِيْهِ وَلاَ تَرْدُ عَلَيْهِ قُلْتُ وَمَا كَانَ صِيَامْ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوْدَ عَاشِئِهِ قَالَ نِصْفَ الدَّهْرِ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ ۗ المُعانِيُّ ٣٠.٠ وَلا يَقُولُ بَعْدَ مَا كَجِرَ يَا لَيْتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةَ النَّبِي يَرْا اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ الله عَلَم عَلَمْتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَ أَبُو الْبَمَانِ أُخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ أُخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَبُو سَلْمَةً بْنُ

ذَلِكَ فَضَمْ وَأَفْطِرْ وَفُمْ وَنَرْ وَصْمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَئَةً أَيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ يِعَشْرِ أَمْنَالِمِتَـا وَذَلِكَ مِثْلَ صِيَامِ الدَّهْرِ قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَصْمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَصْمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا فَذَلِكَ صِيَامْ دَاوْدَ عَلَيْكُمْ وَهُوَ أَفْضَلُ الصَّيَامِ فَقُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِي عَرِّكُ ۗ لاَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ باب حَقَّ الأَهْلِ فِي الصَّوْمِ رَوَاهُ أَبُو خَيْفَةً عَنِ النَّبِي عَيْكُ مِرْتُ عَمْرُو بْنَ عَلِيٌّ أَخْبَرُنَا أَبُو عَاصِم عَنِ ابْنِ بُرَنِجِ سَمِعْتْ عَطَاءً أَنْ أَبَّا الْفَبَاسِ الشَّاعِرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سِمِعَ عَبدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرُو بِنْ بَلَمْ النِّبِيِّ عَيْنِيِّ أَنِّي أَسْرَدُ الصَّوْمَ وَأَصَلَّى اللَّيلَ فَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَّ وَإِمَّا لَقِيتُهُ فَقَالَ أَلَرْ أَخْبَرُ أَنَّكَ تَضُومُ وَلاَ نُفْطِرْ وَتُصَلِّى وَلاَ تَنَامُ فَضم وَأَفْطِرْ وَفَمْ وَخَمْ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرُو قَالَ أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ الْمُومَنَّ النَّهَــارَ وَلاَّ قُومَنَّ اللَّيٰلَ مَا عِشْتُ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ قُلْتُهُ بِأَبِي أَنْتَ وَأْنِي قَالَ فَإِنَّكَ لاَ تَسْتَطِيعُ

فَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَظًّا وَإِنَّ لِتَفْسِكَ وَأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَظًّا قَالَ إِنِّي لأَقْوَى لِذَلِكَ قَالَ فَصْمْ صِيَامَ دَاوُدَ عَالِئِكِمْ قَالَ وَتُكِفَ قَالَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلاَ يَفِرُ إِذَا لاَقَى قَالَ مَنْ لى جَدْوِيا نَيَّ اللَّهِ قَالَ عَطَاءٌ لاَ أَدْرِي كَيْفَ ذَكَّ صِيَامَ الأَبْدِ قَالَ النَّيْ عَيْكُ لا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبْدَ مَرْتَيْنِ بِاسِبِ صَوْمِ يَوْمِ وَإِفْطَادِ يَوْمٍ مِرْشُ الْمُحَدُ بْنُ بَشَادِ حَدَّثَنَا غُنٰدَرٌ حَدَّثَنَا شُغبَةُ عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ سِمِعْتُ نَجَاهِدًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عَمْـرو راك ع عَن النَّبِيِّ عَيْظِيًّا قَالَ صُمْ مِنَ الشُّهْـرِ ثَلاَّنَةَ أَيَّامٍ قَالَ أُطِيقُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَمَا زَالَ حَتَّى قَالَ صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا فَقَالَ افْرَإِ الْقُرْآنَ فِي شَهْرِ قَالَ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ فَمَا زَالَ حَتَّى قَالَ فِي ثَلاَثِ بِاسِبِ صَوْمِ دَاوُدَ عَالِيَّهِ مِرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَايِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَاسِ الْمُنَكِّئَ وَكَانَ شَمَاعِرًا وَكَانَ لاَ يُتَّهَمُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ سِّمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ وَلِيْكُ قَالَ قَالَ لِى النَّبِي عَلِيْكُ إِنَّكَ لَتَصْومُ الدَّهْرَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَـمَتْ لَهُ الْغَيْنُ وَنَفِهَتْ لَهُ النَّفْسُ لا صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ صَوْمُ ثَلاَئَةِ أَيَّامِ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ فَلْتُ فَإِنَّى أَطِيقُ أَكُثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَصْمْ صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْكِم كَانَ يَصْومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلاَ يَفِرْ إِذَا لاَقَ مِرْثُ إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيٰ حَدَّنَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْمُتلِيحِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِيكَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو فَحَدَّثَنَا أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُ، ذُكِرَ لَهُ صَوْمِي 🎚 🗴 فَدَخَلَ عَلَى فَأَلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً مِنْ أَدَمِ حَشْوْهَا لِيفٌ فَجَلَسَ عَلَى الأَرْضِ وَصَارَتِ الْوسَــادَةُ بَيْنِي وَبَيْتُهُ فَقَالَ أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرِ ثَلاَثَةٌ أَيَّامٍ قَالَ فَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ خَمْسًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ سَبْعًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بَسْعًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِحْدَى عَشْرَةَ ثُرَّ قَالَ النَّيْ عَيِّكُ لا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوْدَ عَلِيْهِ شَطْرَ الدَّهْر صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا بِاسِمِ صِيَامِ أَيَّامِ الْبِيضِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَسَسُ 🖟 عَشْرَةَ مِرْشُكَ أَبُو مَعْمَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُو النَّيَاجِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عُهَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بُوكِ قَالَ أَوْصَـانِي خَلِيلِي عَيْكُ، بِثَلَاثِ صِيَادِ ثَلاَقَةِ أَيَامٍ مِنْ كُلُ شَهْر وَرَكْتَتَى الضَّمَى وَأَنْ أُورَرَ قَبَلَ أَنْ أَنَامَ بِالسِبِ مَنْ زَارَ قَوْمًا فَهَ يُفْطِرْ عِنْدَهُمْ مِرْثُ مُحَدَّدُ بْنُ الْمُنتَى قَالَ حَذَتَنى خَالِدٌ هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ حَذَثَنَا مُمَيدٌ عَنْ أَنْسِ وَلِينَ عَكَ النَّبِيُّ عَرِيْتُهُمْ عَلَى أَمَّ سُلَيْمٍ فَأَنْتُهُ بَقَدْرٍ وَسَمْنِ قَالَ أَعِيدُوا سَمْنَكُونَ فِي سِقَائِهِ وَتَمْرَكُمْ فِي وِعَائِهِ

باب ۵۸ مدیث ۲۰۱۵

إسب ٥٩ مديث ٢٠١٦

ملطانية ٤١/٣ أنام

باب ۱۰

مدسیشه ۸

اب ۱۱ مدیث ۹

فَإِنِّي صَـاثِرٌ ثُمُّ قَامَ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ فَصَلَّى غَيْرَ الْمَكْتُوبَةِ فَدَعَا لأُمُّ سُلَنِيهِ وَأَهْل بَيْتِهَا فَقَالَتْ أَمْ سُلَيْمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي خُونِصَةً قَالَ مَا هِيَ قَالَتْ خَادِمُكَ أَنَسٌ فَمَا رَّكَ خَيْرَ آخِرَةٍ وَلاَ دُنْيَا إِلاَّ دَعَا لِي بِهِ قَالَ اللَّهُمَّ ازْزُقْهُ مَالاً وَوَلَدًا وَبَارِكُ لَهُ فَإِنِّي لَمِنْ أَكْبَرِ الأَنْصَـارِ مَالاً وَحَدَّثَنْنِي ابْنَتِي أَمْنِئَةُ أَنْهُ دُفِنَ لِصْلِّي مَقْدَمَ حَجَّاجِ الْبَصْرَةَ بِضْعٌ وَعِنْرُونَ وَمِائَةٌ مِرْمُنَ ابْنُ أَبِي مَرْيِرَ أَخْبَرَنَا يَعْنِي قَالَ حَدَّثِنِي مُمَنِدٌ سَمِعَ أَنْسَا وَلَيْكُ المِيتِ ١٠٠ عَن النَّبِيُّ عِيُّكُ اللَّهِ بِاسِبِ الصَّوْمِ آخِرَ الشَّهْرِ مِرْشُ الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثْنَا || بب ١١ ميث مَهْدِئَ عَنْ غَيلاَنَ وَحَدَّثَنَا أَبُو النُّعْهَانِ حَدَّثَنَا مَهْدِئ بْنُ مُبْدُونِ حَدَّثَنَا غَيلاَنُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ مُطَوْفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ نِثْقُ عَنِ النَّبِيِّ عِيِّكُمْ أَنَّهُ سَــاَلَهُ أَوْ سَــاَلَ رَجُلاً وَعِمْرَانُ يَسْمَعُ فَقَالَ يَا أَبَا فُلاَنٍ أَمَا صُمْتَ صَرَرَ هَذَا الشَّهْرِ قَالَ أَظْنُهُ قَالَ يَغنى رَمَضَانَ قَالَ الرَّجُلُ لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِذَا أَفْطَرَتَ فَصْمْ يَوْمَيْنِ لَمْ يَقُل الصَّلْتُ أَظُنُّه يَعْنِي رَمَضَانَ قَالَ أَبُو عَبِدِ اللَّهِ وَقَالَ ثَابِتٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ عَنِ النَّيِّ عِلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عِلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ إِلَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلَالِقُوا عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْلِكُ عَلَى اللَّهِ عَلَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْدِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْلِي عَلَيْعِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَمِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى صَرَدِ شَغَبَانَ ب**اسِبِ** صَوْمِ يَوْمِ الجُنْمَةِ فَإِذَا أَصْبَحَ صَـائِمُنا يَوْمَ الجُنْمَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ | باب ١٢ *معاني* ١٤٢/٠ يُفْطِرَ وَرَثُنَ أَبُو عَاصِم عَنِ ابْنِ جُرَنِج عَنْ عَبْدِ الْجِيدِ بْنِ جَبْبْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَادٍ قَالَ السيد ٢٠٣ سَــأَلْتُ جَابِرًا مِنْكَ نَهَمُى النَّبِي عَنْكُمُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجَنْمَةِ قَالَ نَعَمْ زَادَ غَيْرَ أَبِي عَاصِم أَنْ يَنْفَرِدَ بِصَوْمٍ مِرْثُ عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَغْمَشُ المست ٢٠١٣ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَكَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلِيُّ يَقُولُ لَا يَصُومَنَ أَحَدُكُو يَوْمَ الجُنْمَةِ إِلاَّ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ مِرْثُنَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَخْبَى عَنْ شُعْبَةً ح | ميت ٢٠٢ وَحَدَّثَنَى مُحَدَّدُ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُغبَهُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي أَيْوبَ عَنْ جُورْرِيَّةً بِلْتِ الْحَارِثِ رَبُّ أَنَّ النَّبِيِّ عَرْبُتُ اللَّهِ مَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُنْمَةِ وَهَى صَائِمَةٌ فَقَالَ أَضْمَتِ

أَمْسِ قَالَتْ لاَ قَالَ ثُرِيدِينَ أَنْ تَصْوِي غَدًا قَالَتْ لاَ قَالَ فَأَفْطِرِي وَقَالَ حَدَادْ بْنُ الجَعْدِ مدم سِّمِعَ قَتَادَةَ حَدَّثَنِي أَبُو أَيُوبَ أَنَّ جُورِيةَ حَدَّثَتُهُ فَأَمْرَهَا فَأَفْطَرَتْ بِالسِيدِ هَلْ يَخْصُ إبب ١٠ شَيْئًا مِنَ الأَيَّامِ مِرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَخْنَى عَنْ شَفْيَانَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِيْرَاهِيمَ عَنْ المستحد ٢٠٦

لاَ كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً وَأَنْكُو يُطِيقُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْكُ يُطِيقُ لِمَاكِ مَلَهُ وَمُولُ اللَّهِ عِنْكُ يُطِيقُ لِمَاكَ وَسُولُ اللَّهِ عِنْكُ يُطِيقُ لِمَاكِ 10

عَرَفَةَ مِرْثُتُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنْ مَالِكِ قَالَ حَدَّثَنِي سَسَالِرٌ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَيْرٌ مَوْلَى | مسع ٢٠١٠

عَلْقَمَةَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ مُنْتُ عَلَى كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُ يَخْتَصْ مِنَ الأَيَّامِ شَيْئًا قَالَتْ

أُمُّ الْفَصْلِ أَنَّ أَمَّ الْفَصْلِ حَدَّثَتُهُ حِ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى مُمْرَيْنِ مُبَيِّدِ اللَّهِ عَنْ مُمَنْدِ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَاسِ عَنْ أُمَّ الْفَضْل بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاسًا ثَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةً في صَوْمِ النَّيِّ عِيْكُمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَـَاثِرُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَـَائِرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنِ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ فَشَرِبَهُ مِرْثُنَا يَخْتَى بْنُ سُلَيْهَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَمْرُو عَنْ ﴿ ، بْكَذِر عَنْ كُرْنِبِ عَنْ مَبْمُونَةَ مِنْكُ أَنَّ النَّاسَ شَكُوا فِي صِيَامِ النِّي يَرْكُمْ يَوْمَ عَرَفَةَ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِجِلاَب وَهُوَ وَاقِفٌ فِي الْمُوقِفِ فَشَرِبَ مِنْهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ باسب صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسْفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَن ابْن شِهَـابِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ مُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَثِينَ فَقَالَ هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عِيَّكِيُّ عَنْ صِيَامِهَا يَوْمُ فِطْرَكُرْ مِنْ صِيَامِكُ وَالْيَوْمُ الآخَرُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِ كُن مِرْثُنَا مُومَى بنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَنِبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ يَحْمَى عَنْ أَبِيهِ عَن أَبِي سَعِيدٍ فِيكُ قَالَ نَهَى النَّبِي عِيَّكِمْ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ وَعَن الضَّمَّاءِ وَأَنْ يَختَى الرَّجُلُ فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ وَحُن صَلاَةٍ بَعْدَ الصَّبْحِ وَالْعَصْرِ بِاسِ الصَّوْمِ يَوْمَ النُّخُرِ مِرْثُتُ إِيْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَن ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَا قَالَ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ رَبِيُّكُ قَالَ يُنْهَى عَنْ صِيَامَيْنِ ۗ ﴿ وَبَيْعَتَيْنِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ وَالْمُلاَمَــَةِ وَالْمُتَابَذَةِ مِرْثُتُ مُحَدَّدُ بْنُ الْنَقَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ زِيَادِ نِنِ جُبَيْرِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ رَافِيْ فَقَالَ رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَالَ أَظُنُهُ قَالَ الإِثْنَيْنِ فَوَافَقَ يَوْمَ عِيدٍ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَمْرَ الله بِوَفَاءِ النَّذْر وَنَهَى النَّيْ عِينَا عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيُوْمِ وَرُثُ حَبَّا جُنَّا مِنْهَالِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُتَاكِي بِنُ مُمَنِرِ قَالَ سَمِعْتُ قَزَعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُذْرِيَّ وَكَانَ غَزَا 📗 مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْكُ بِنْنَىٰ عَشْرَةً غَزْوَةً قَالَ سَمِعْتُ أَرْبَعًا مِنَ النَّبِيِّ عِيِّكُمْ فَأَعْجَبْنَنِي قَالَ لاَ تُسَافِي الْمَزْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَنِينِ إِلاَّ وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَخْرَمِ وَلاَ صَوْمَ في يَوْمَيْن الْفِطْرِ وَالأَضْحَى وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعُ الشَّمْسُ وَلاَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ وَلا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلاَّ إِنَّى ثَلاَّتُه مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الأَقْصَى وَمَسْجِدِي هَذَا بِاسِبِ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وقال لِي مُحَدَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ اللهِ

سد ۲۰۲۸

ب ١٦

مديث ١٩٩٠

Y.T. .....

É 17/7 1:14

مدنیث ۲۰۴۱ باسب ا

. . .

. . .

باب ۱۸ مدست ۲۵

باب ٦٦-٦٩ حدیث ۲۰۲۸–۲۰۵۵

هِشَارِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي كَانَتْ عَائِشَةُ رَفِي اللَّهِ مَنْ فَكَانَ أَبُوهَا يَصُومُهَا **مِرْثُنَا مُحَ**نَّدُ بْنُ بَشَار حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُغبَةُ سِمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عِيسَى عَن السميت ١٠٦٠ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُزْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَكُن سَـالِر عَن ابْن عُمَرَ رَجُّ قَالاً لَمْ يُرَخَّصْ في أَيَّامِر المسعد ١٩٠٧ النُّشْرِيقِ أَنْ يُصَمِّنَ إِلَّا لِمَنْ لَرْ يَجِدِ الْحَدْى مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ الميد ٢٠٠٨ عَن ابْن شِهَابِ عَنْ سَالِر بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ عَنِ ابْن عُمَرَ عِنْ قَالَ الصَّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْغَمْرَةِ إِلَى الْحَبِّجُ إِلَى يَوْمِرِ عَرَفَةً فَإِنْ لَمْرَ يَجِدْ هَدْيًا وَلَمْ يَضْمُ صَامَ أَيَّامَ مِنَّى وَعَنَ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُزْوَةً عَنْ عَائِشَةً مِثْلَةً تَابَعَةً إِنْرَاهِيمٌ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ب*اُسَــــ صِ*يَامِ يَوْمِ عَاشُورًاءَ **مدَّث**َ أَبُو عَاصِم عَنْ عُمَرَ بَنِ مُعَنَدٍ عَنْ سَــالِمِ عَنْ | إ. أبيه وعن قالَ قالَ النَّيْ عِرِين مَعْ عَاشُورًا وَإِنْ شَاءً صَامَ صِرْمُنَ أَبُو الْبَمَانِ أَخْبَرَنَا المست

يَرْكِيْ أَمْرَ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَلَمَا فُرضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ مِدْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنْ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِك عَزْ هِشَامِ بَن عُزْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ المعين ١٤١٧ معانية ١٤/٣ عَائِشَةَ وَلِثَتِى قَالَتْ كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ فَرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَةِ وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ عِيْرِكِيْ يَصُومُهُ فَلَنَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمْرَ بِصِيَامِهِ فَلَنَا فُرضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ا فَمَنْ شَـاءَ صَـامَهُ وَمَنْ شَـاءَ تَرَكُهُ **مِرْثُنِ** عَبْدُ اللَّهِ بَنْ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ ا

شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي غَرْوَةُ بَنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَكِينَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ

شِهَابِ عَنْ مُحَيْدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةً بْنَ أَبِي سُفْيَانَ رَفِي المَوْمَ عَاشُورَاءَ عَامَ حَجَّ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ يَا أَهْلَ الْمُدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُو سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُ مَقُولُ هَذَا يَوْمُ عَاشُورًاءَ وَلَمْ يُكْتَبُ عَلَيْكُرُ صِيَامُهُ وَأَنَا صَـائِمٌ فَتَنْ شَـاءً فَلْيَضْمُ وَمَنْ شَـاءَ ۗ فَلْيَفْطِرْ مِرْثُنَ أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِبِ حَدَّثَنَا أَيُوبْ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بن سَعِيدِ بن 🛘 ميت ٢٠١٠ جُنِيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَن ابْن عَبَاس رَفِي قَالَ قَدِمَ النَّئَى عَلَيْكُ الْمُدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا هَذَا يَوْمُ صَالِحٌ هَذَا يَوْمٌ نَجْى الله بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوهِمْ

فَصَامَهُ مُومَى قَالَ فَأَنَا أَحَقُ بِمُومَى مِنْكُرِ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ **مِرْثِنَ** عَلَى بْنُ الصح عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ أَبِي مُحْيَسِ عَنْ قَيسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَـابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَبُّتُكَ قَالَ كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَعْدُهُ الْيَهْوِدُ عِيدًا قَالَ النَّيْ يَرَّلِكُمْ فَصُومُوهُ أَنْتُمْ مِرْثُ عُبَيْدُ اللَّهِ بِنُ مُوسَى عَنِ ابْنِ عُنِيْنَةً عَنْ غَبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى يَزِيدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مست ١٠٥٠ رضي قال مَا رَأَتُ النِّبِيِّ مِثْنِيِّهِ يَخْوَى صِبَامَ يَوْمِ فَشَلَةَ عَلَى غَنِرِهِ إِلاَّ هَذَا الْيُومَ يَوْم عَاشُورَاءَ وَهَذَا الشَّهْرَ يَغِنِي شَهْرَ رَمَصَانَ م**ِرَثُنِ** النَّكُونِينُ إِيْرَاهِمَ صَنْتَا يَرِيدُ عَن سَمَةَ بِنِ الأَكْوِعِ وَشِي قَالَ أَمْرَ النِّي يُثِيِّجُهِ رَجُلاً مِنْ أَسْمَ أَنْ أَذْنْ فِي النَّاسِ أَنْ مَنْ كَانَ أَكُلَ فَلْيَعْمُ بَقِيْةً يَوْمِ وَمَنْ لَرَ يَكُنْ أَكُلَ فَلْيَصْمُ فَإِنْ الْيُومَ يَوْمُ عَاشُورَاء

منيث ٢٠٤٦



کٹاب ۱۹

## كَانِصُلْمُوالتَّ الْحُيْ

إسب ٢٠٤٧ حديث ٢٠٤٧

....

ملطانية ٤٥/٣ خِلاَفَةِ حديث ٩

...

حدیث ۲۰۲۱–۲۰۵۲ باب٦-١

صَلَّى وَذَلِكَ فِى رَمَضَـانَ مِرْثُتُ يَخْمَى بنُ بَكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقَيْل عَن ابن شِهَاب أَخْبَرَني عُزْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ مِنْكَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّكِيُّ خَرَجَ لِنَلَةً مِنْ جَوْفِ اللِّيل فَصَلَّى في الْمُسْجِدِ وَصَلَّى رَجَالٌ بِصَلاَتِهِ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَذَّثُوا فَاجْتَمَمَ أَكُثّرُ مِنْهُمْ فَصَلَوْا مَعَهُ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَكَثْرَ أَهْلُ الْمُسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِيَّةِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عِيُّكِيُّ فَصَلَّىٰ فَصَلَّوٰا بِصَلاَتِهِ فَلَنَا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمُسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ حَتَّى خَرَجَ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ فَلَنَّا قَضَى الْفَجْرَ أَخْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَّدَ أَرُّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ إَ، يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُرُ وَلَكِنِّي خَشِيتْ أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا فَتُوْفَى رَسُولُ اللهِ عِلَيْكِيُّ. وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ مِرْثُنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَذَنَني مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ الْمَغْبُرِي عَنْ | ميت ٥٠ أَى سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرِّحْمَن أَنَّهُ سَـأَلَ عَائِشَةَ نِينَ كُفَ كَانَتْ صَلاَّةُ رَسُولِ اللَّهِ عَرِينَ إ إ فِي رَمَضَــانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَــانَ وَلاَ فِي غَيْرِهَا عَلَى إَحْدَى عَشْرَةَ رَكْمَةً يْصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ أَرْ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسَلُّ عَنْ حُسْنِهنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمُّ يُصَلِّى ثَلاَثًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوبَرَ قَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَنِينَى

تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْبي

**با\_\_\_** فَضْل لَيْلَةِ الْقَدْر وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ۞ إِنَّا أَنْزَلْنَاهْ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۞ وَمَا أَدْرَاكَ مَا ۗ إبـــ ١٠٠٠

لَيَلَةُ الْقَدْرِ ۞ لَيَلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرِ ۞ تَنْزَلُ الْمُلاَئِكَةُ وَالرُّوخ فِيهَا بِإِذْنِ رَبُّهِمْ مِنْ كُلُّ أَخْرِ ٥ سَلاَمٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿﴿ فَكَ عَالَ ابْنُ غَيْنَةً مَا كَانَ فِي الْفُرْآنِ ٥ مَا أَذْرَاكَ ۞ فَقَدْ أَعْلَتُهُ وَمَا قَالَ ٥ وَمَا يُدْرِيكَ ۞ فَإِنَّهُ لَمْ يَعْلِنهُ مِرْثُتُ عَلَى بَنْ السح ٢٠٥٠ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ وَإِنَّمَا حَفِظَ مِنَ الزَّهْرِي عَنْ أَبِي سَلَتَةً عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ وَلِنْكُ عَن النَّبَى عَلِيْكُ مِ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ السَّانِ ١٦/٣ اللهِ، مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاخْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ تَابَعَهُ سَلَيْهَانْ بْنُ

كَثِيرِ عَنِ الزَّهْرِيِّ **بِاسِبِ** الْبِحَاسِ لَيَلَةِ الْقَدْرِ فِي الشَّبِعِ الأَوَّاخِرِ **مِرْثُنَ** عَبْدُ اللَّهِ بَنُ ۗ إب ٢٠٠

يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَن ابْنِ مُمَرَ رَبِينًا أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَضِحَابِ النَّيِّ يَتَلِيُّتُم أَرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمُتَامِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيُّكُمْ أَرَى رُؤْيَا كُو قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّبَهَا فَلْيَتَحَرِّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ ورثب مْعَادُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَعْنِي عَنْ أَبِي سَلْمَةَ قَالَ سَأَلُتُ أَبَا سَعِيدٍ وَكَانَ لى صَدِيقًا فَقَالَ اغْتَكُفْنَا مَمَ النَّبِي عَيْكُ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ فَخَرَجَ صَبِيحَةً . عِشْرِينَ فَحَطَبَنَا وَقَالَ إِنِّي أُريَتُ لِيَلَةَ الْقَدْرِثُمُ أُنْسِيتُهَا أَوْ نُسْيَتُهَا فَالْتَحِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي الْوَثْرُ وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي أَشِجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينِ فَمَنْ كَانَ اغْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْكُ فَلْيَرْجِعْ فَرَجَعْنَا وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً فَجَاءَتْ سَحَابَةً فَمَطَرَتْ حَنَّى, سَــالَ سَفْفُ الْمُسْجِدِ وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَّةُ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّا لِيُّهُم يَسْجُدُ فِي الْمُنَاءِ وَالطَّيْنِ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرُ الطَّيْنِ فِي جَنِهَتِهِ بِاسِبِ تَحَرَّى لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي الْوِرْرُ ﴿ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِيهِ عُبَادَةُ مِرْثُ قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا أَبُو مُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ اللَّهِ عَنَّ عَالِمُ اللَّهِ عَيْظِيمٌ قَالَ تَحَرَّوا لَيلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوَرّْر مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَـانَ **مِرْثُتُ إِن**رَاهِيمْ بَنْ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّنَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِئْ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِئُ يُؤتُّك كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّكُمْ يُجَاوِرُ في رَمَضَانَ الْعَشْرَ الَّتِي في وَسَطِ الشُّهْرِ فَإِذَا كَانَ حِنَ يُمْسِي مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً تَمْنِهِي وَيَسْتَقْبِلُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ رَجَعَ إِلَى مَسْكَنِهِ وَرَجَعَ مَنْ كَانَ يُجَاوِرُ مَعَهُ وَأَنَّهُ أَقَامَ فِي شَهْرِ جَاوَرَ فِيهِ اللَّيلَةَ الَّتِي كَانَ يَرْجِعُ فِيهَا فَخَطَبَ النَّاسَ فَأَمَرَهُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ كُنْتُ أَجَاوِرُ هَذِهِ الْعَشْرَ ثُمَّ قَدْ بَدَا لِي أَنْ أُجَاوِرَ هَذِهِ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ فَمَنْ كَانَ اعْتَكُفَ مَعِي فَلْيَعْبُتْ فِي مُعْتَكَفِهِ وَقَدْ أُريثُ هَذِهِ اللَّيلَةَ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا فَابْتَغُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ وَالْبَتْغُوهَا فِي كُلُّ وِنْرٍ وَقَدْ رَأَيْنُنِي أَشْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينِ ۗ فَاسْتَمَلَّتِ السَّمَاءُ في تِلْكَ اللَّيْلَةِ فَأَمْطَرَتْ فَوَكَفَ الْمُسْجِدُ فِي مُصَلِّي النِّيخِ عِيْكِيمْ لِيَلاَّ إِحْدَى وَعِشْرِينَ فَبَصْرَتْ عَنِني رَسُولَ اللَّهِ عِيْكُ ۖ وَنَظَرْتُ إِلَيْهِ انْصَرَفَ مِنَ الطُّبْج وَوَجْهُهُ مُنتَانًى طِينًا وَمَاءً مِرْثُ عُمَّدُ بِنُ الْمُنتَى حَدَّثَنَا يَخْنِي عَنْ هِشَامِ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَبِينًا عَنِ النَّيِّ عِينِ اللَّهِ عَالَ الْغَيسُوا مِرْضَعِي مُحَدَّدُ أَخْبَرَنَا عَبْدَهُ عَنْ هِشَـامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِّكُ يُجَاوِرُ فِي الْعَشْرِ اللَّهِ

.سە. ٢٠٥٥

ب ۲۳۰۳

ملطانیهٔ ۴۷/۳ انصَرَفَ حدیث ۲۰۵۸

. .

حدیث ۲۰۵۵-۲۰۲۶ باب۳-۱/۵

الأُوَاخِر مِنْ رَمَضَانَ وَيَقُولُ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ **رَبُنُ** مُومَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدْثَنَا وُهَنِبْ حَدَّثَنَا أَيُوبْ عَنْ عِكْمَةَ عَن ابْن عَبَاسِ مِيت ٢٠٠

رَجُكُ أَنَّ النَّبِيَّ عِيِّكُمْ قَالَ الْتَحْسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيلَةَ الْقَدْرِ فِي تَاسِعَةٍ تَنِقَ فِي سَـابِعَةِ تَنِقَ فِي خَامِسَةِ تَنِقَ مِرْثُ عَبِدُ اللَّهِ بِنُ أَبِي الأَسْوَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ | مديم ٢٠٦١ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ أَبِي يَجْلَزِ وَعِكْرِمَةً قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ وَلِينَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكُمْ هِيَ

فِي الْعَشْرِ هِيَ فِي تِسْمِ يَسْضِينَ أَوْ فِي سَنِعٍ يَبْقَيْنَ يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ قَالَ عَبْدُ الْوَهَابِ عَنْ

أَيْوبَ وَعَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن ابْن عَبَاسِ الْقِسُوا فِي أَرْبَعِ وَعِشْرِينَ **باسب** رَفْعِ || إبب ١-٧ مَغرِفَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ لِتَلاَحِي النَّاسِ صِ**رْبُنِ مُ**عَدِّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَتَارِثِ | ميت ٣٠٦

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا أَنَسُ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ خَرَجَ النَّبِي عِيَّا لِيَخْبِرَنَا بِلِيلَةِ الْقَدْرِ فَتَلاَ مَى رَجُلاَنِ مِنَ الْمُسْلِينَ فَقَالَ خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُرِ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلاَعَي فْلاَنْ

وَفُلاَنٌ فَرُ فِعَتْ وَعَمَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَـكُمْ فَالْتَيَسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ السب الْعَمَل في الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ مِرْثُنَا عَلَىٰ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا

سْفْيَانْ عَنْ أَبِي يَعْفُورِ عَنْ أَبِي الضَّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ مِنْكُ قَالَتْ كَانَ النَّبئ عِيُّكِيُّ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِثْزَرَهُ وَأَحْبَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ

كالأعنكافا

بار... الإغتِكَافِ في الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ وَالإغتِكَافِ فِي الْمُسَاجِدِ كُلُهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى | إب ١٠٠ وَلا ثَبَاشِرُوهُنَ وَأَنْتُم عَاكِمُونَ فِي الْتَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَشْرَبُوهَا كَذَلِكَ نِيَيْنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ ﴿ ﴿ مِرْتُ إِسْمَاعِيلَ بَنْ عَبِدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ السَّمِيتُ ١٠٠ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ أَنْ تَافِعًا أَخْبَرَهُ عَنْ عَبدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَفِينًا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَبدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَفِينًا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثَامِهِ

يَفْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ مِرْثُنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْنِ شِهَـابٍ عَنْ عُزْوَةَ بْنِ الزَّبْيرِ عَنْ عَائِشَةَ شِكُ زَوْجِ النَّبِي سِيَّكِيمُ أَنَّ النَّبِيّ عِيَّا اللهِ عَلَىٰ يَفتَكُفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَى نَوَفَاهُ اللَّهُ ثُرَّ اغتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَغدِهِ مِرْثُنَ إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَــَادِ عَنْ مُحَدِ بْنِ إِنْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّنيعِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ۗ ۥ الْحَدْرَى وَلَيْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّكُ كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ فَاعْتَكَفَ عَامًا حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْ صَبِيحَتِهَا مِن اغْتِكَافِهِ قَالَ مَنْ كَانَ اغْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ وَقَدْ أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمُّ أَنْسِينُهَا وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَشْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينِ مِنْ صَبِيحَتِهَا فَالْتَمْسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ وَالْغَيْسُوهَا فِي كُلُّ وِثْرُ فَمَطَرَتِ الشَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَكَانَ الْمُنسَجِدُ عَلَى عَريش فَوَكَفَ الْمُنْجَدُ فَبَصْرَتْ عَلِنَاى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى جَبْهَتِهِ أَثْرُ الْمَــَاءِ وَالطِّينِ مِنْ صُبْح إخدى وَعِشْرِينَ بابِ الْحَائِضُ تُرَجُلُ الْمُعْتَكِفُ مِرْثُ مُحَدِّنُ الْمُنْفَى حَدَّثَنَا يَخْنَى عَنْ هِشَامِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ وَلَيْكَ قَالَتْ كَانَ النَّبَيْ يَرْكِينَ يُنضِي إلَىٰ رَأْسَهُ وَهُوَ مُجَاوِرٌ فِي الْمُسْجِدِ فَأَرْجُلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ بِالسِّبِ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلاّ لِحَاجَةٍ **مِرْثُنَا** قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَبَثْ عَن ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُزْوَةَ وَعَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الوَّحْمَن اللهِ أَنَّ عَائِشَةَ وَلِينَهَ زَوْجَ النَّبِيِّ عِيِّكِيُّ قَالَتْ وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّكِيمُ لَيَدْخِلُ عَلَى رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمُنْجِدِ فَأَرْجُلُهُ وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلاَّ لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا لِمِب غَسْل الْمُغْتَكِفِ مِرْثُمْنَ مُحَدَّدُ بْنُ يُوسْفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورَ عَنْ إِيْرَاهِيمَ عَن الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَبِّ عَالَتْ كَانَ النَّبِي عَرِّكِ لِيَاشِرْ بِي وَأَنَا حَائِضٌ وكان يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ الْمُسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ بِالسِبِ الْاِغْتِكَافِ لَيلاً ﴿ مِرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنَى بنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَ نِي نَافِعٌ عَنِ ابْن عُمَرَ ﴿ عُنْ أَنَّ عُمَرَ سَـأَلَ النَّبَى عِيِّكِيمُ قَالَ كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمُسْجِدِ الحَرَامِ قَالَ فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ بِاسِ اغْنِكَافِ النَّسَاءِ مرثَ أَبُو النُّعَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةً رَفِي ۖ قَالَتْ كَانَ النَّيْ يَقِيْكُمْ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوْاخِرِ مِنْ رَمَضَـانَ فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ خِبَاءً فَيْصَلَّى الصّْبَحَ ثُرَّ بَدْخُلُهُ ا

پيشه ۲۰۶۵

ملكانية ١٨/٣ ينظ

مديث ٢٠٦٦

اب ۲۰۱۷ حدیث ۲۰۱۷

س ۲۸-۳

مدسیشه ۲۰۱۸

باب ۲۹-۱

- ---

----

مدیبیش ۲۰۷۱

باسب ٦٦٠ مديث ٧٢.

فَاسْتَأْذَنَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَضْرِبَ خِبَاءٌ فَأَذِنَتْ لَمَنا فَضَرَ يَتْ خِبَاءٌ فَلْنَا رَأَتُهُ زَيْنَك ابْنَةُ بَحْشِ ضَرَبَتْ خِبَاءُ آخَرَ فَلَنَا أَصْبَحَ النِّئِ عِيْنِ إِلَّى الْأَخْبِيَةَ فَقَالَ مَا هَذَا فَأُخْبِرَ فَقَالَ النَّبِي عِينَ إِلَيْ اللَّهِ تُرَوْنَ بِهِنَّ فَتَرَكَ الإغْتِكَافَ ذَلِكَ الشُّهُ، ثُمَّ اغتكف عَشْرًا مِنْ

شَوَال اللَّهِ بِن يُوسُفَ أَخْبِيَة فِي الْمُسْجِدِ مِرْثُنَ عَبْدُ اللَّهِ بِنْ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكَ عَن يَخْنِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةً وَلِيُّ أَنَّ النَّبَى عَرِيجُكُم أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ فَكَا انْصَرَفَ إِنِّي الْمَكَانِ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ إِذَا أَخْبِيَةٌ خِبَاءُ عَائِشَةَ وَخِبَاءُ حَفْصَةَ وَخِبَاءُ زَيْنَبَ فَقَالَ ٱلْبِرْ تَقُولُونَ بِهِنَّ لِمُرْ انْصَرَفَ فَلَمْ يَغَنَّكِفْ حَتَّى اغتَكَفَ

عَشْرًا مِنْ شَوَالِ مِلْ سِيدٍ هَلْ يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ لِحَوَانِجِهِ إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ **مِدْتُ ا** إِ أَبُو الْبَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِي قَالَ أَخْبَرَ بِي عَلَى بَنُ الْحَسَيْنِ وَثَكُ أَنَّ صَفِيَّةً زَوْجَ النَّىٰ عِيَّكِمْ أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّكِمْ تَزُورُهُ فِي اغْتِكَافِهِ في الْمُنسجدِ في الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ فَقَامَ النَّي عَيْكُمْ مَعْهَا يَقْلِيْهَا حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابَ الْمُسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أَمْ سَلَمَةً مَنْ رَجُلاَنِ مِنَ الأَنْصَار فَسَلْمَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عِيِّلِيُّ فَقَالَ لَهُمْهَا النَّبَى عَيِّلِيُّ عَلَى رَسْلِكُمَا إِنَّمَا هِيَ صَفِينَةُ بِلْمُتُ حْمَةٌ فَقَالاً سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكُمْرَ عَلَيْهِمَ فَقَالَ النَّيْ يَتِّكُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الإنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِرِ وَإِنَّ خَشِيتُ أَنْ يَفْذِفَ فِي فُلُوبِكُمَّا شَيْئًا ماكِ الإغيَّكَافِ | إب ٨٠٠ وَخَرَجَ النَّبِي عَلِيْكُ صَبِيحَةً عِشْرِينَ **وَرَشَنِ**ي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرِ سَمِعَ هَارُونَ بْنَ ||مست ٢٧٥

إسماعِيلَ حَدْثَنَا عَلَى بن الْبَارَكِ قَالَ حَدَثَنى يَحْتَى بن أَبِي كَثِيرِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَة بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَــأَلْتُ أَبَّا سَعِيدٍ الْحُدْرِئَ ثِينَ قُلْتُ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُمْ يَذُكُو لَيْلَةَ الْقَدْرِ قَالَ نَعَدِ اغْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْثِكُمْ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ قَالَ فَتَرَجْنَا صَبِيحَةً عِشْرِينَ قَالَ فَتَطَيَّنَا رَسُولُ اللَّهِ عِنْدُ صَبِيحَةً عِشْرِينَ فَقَالَ إِنَّي أُريتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَإِنِّي نُشَيُّتُهَا فَالْتَمْسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَّاخِرِ فِي وِثْرَ فَإِنِّي رَأَيْتُ أَنَّى أَشْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينِ وَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عِنْتِكُمْ فَلْيَزْجِعْ فَرَجَعَ النَّاسْ إِلَى الْمُسْجِدِ وَمَا زَسِي فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً قَالَ فَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ وَأَقِيمَتِ الطَّلاةُ فَسَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْرِ إِلَيْهِ وَالْمَاءِ حَتَّى رَأَيْتُ الطَّينَ فِي أَرْنَيْتِهِ وَجَنِهَتِهِ بِاســــــــ السَّاسَةِ ١/٥ أَرْتَتِهِ إســــ اغِيَكَافِ الْمُنشَمَّاضَةِ مِرْثُسُ فَتَلِيمُ مَدْثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَنِعِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةً عَنْ | مسد ٢٠٦

عَائِشَةَ وَنِيْكَ قَالَتِ اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّاكِيمُ امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ مُسْتَحَاضَةٌ فَكَانَتْ تَرى الْحُنْرَةَ وَالصَّفْرَةَ فَرْبَّمًا وَضَعْنَا الطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهٰى تُصَلِّى بِاسِ زِيَارَةِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي الْحِتَكَافِهِ مِرْثُتْ سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَـابِ عَنْ عَلَى بْنِ الْحُسَيْنِ وَلَيْكُ أَنَّ صَفِيَةَ زَوْجَ النَّيّ عَرِيْكُ أَخْبَرَتُهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزَّهْرَى عَنْ | . عَلَىٰ بْنِ الْحُسَيْنِ كَانَ النَّبَىٰ عِيِّكِمْ فِي الْمُنسَجِدِ وَعِنْدُهُ أَزْوَاجُهُ فَرْحُنَ فَقَالَ لِصَفِيَّةَ بَذْتِ حْنَىٰ لاَ تَعْجَل حَنَّى أَنْصَرِفَ مَعَكِ وَكَانَ يَيْتُهَا فِي دَارِ أَسَامَةَ فَخَرَجَ النَّبَيْ يَرَاكُم مَعَهَا فَلَقِيَهُ رَجُلَانِ مِنَ الأَنْصَارِ فَنَظَرَا إِلَى النَّيِّ عَيِّكِ لَمْ أَجَازًا وَقَالَ لَهُمُ النَّيْ عَيِّكِ ا تَعَالَيَا إِنَّهَا صَفِيَةُ بِنْتُ حُتَىٰ قَالاً سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجُدى مِنَ الإنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ وَإِنَّى خَشِيتُ أَنْ يُلْقَ فِي أَنْفُسِكُمَنا شَيْئًا بِاسِبِ هَلْ يَذرَأُ ﴿ المُنعَكِفُ عَنْ نَفْسِهِ مِرْثُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبِدِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَخِي عَنْ سُلَيَانَ عَنْ مُحْدَدِ بْنِ أَبِي عَلِيقٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلَى بْنِ الْحُسَيْنِ وَشِيَّ أَنَّ صَفِيَّةَ أَخْبَرَتُهُ حَدَّثَنَا عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَذَثْنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُخْبِرُ عَنْ عَلَى بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّ صَفِيَّةً رَجْعَتْ مَشَى مَعْهَا فَأَبْصَرَهُ رَجُلٌ مِنَ الأُنصَار فَلَنَا أَبْصَرَهُ دَعَاهُ فَقَالَ تَعَالَ هِي صَفِيَّةُ وَرُبَّنَا قَالَ سُفْيَانُ هَذِهِ صَفِيَّةُ فَإِنَّ ا الشَّيْطَانَ يَجْرى مِنَ ابْنِ آدَمَ جَمْرَى الدَّمِ قُلْتُ لِسُفْيَانَ أَتَتُهُ لَيْلاً قَالَ وَهَلْ هُوَ إِلاَّ لَيْلُ باب مَنْ خَرَجَ مِنَ اغْتِكَافِهِ عِنْدَ الصُّبْحِ مِرْثُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ بُرَ يَج عَنْ سُلَيَهَانَ الأَحْوَلِ خَالِ ابْنِ أَبِي جَبِيجٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سُفْيَانُ وَحَدَّثَنَا مُحَدُدُ بَنُ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ وَأَظْنُ أَنَّ ابْنَ أَبِي لِبِيدٍ حَدَّثَنَا عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ولِهِ قَالَ اغْتَكُفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ بِيُلِيجُ الْعَشْرَ ﴿ الأَوْسَطَ فَلَنَا كَانَ صَبِيحَةً عِشْرِينَ نَقَلْنَا مَتَاعَنَا فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْكُ عَالَ مَن كَانَ اعْتَكَفَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى مُعْتَكَفِهِ فَإِنِّي رَأَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ وَرَأَيْتُنِي أَشْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينِ فَلَنَا رَجَعَ إِلَى مُعْتَكَفِهِ وَهَاجَتِ السَّمَاءُ فَمُطِرْنَا فَوَالَّذِي بَعَثُهُ بِالْحَقُّ لَقَدْ هَاجَتِ السَّمَاءُ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَكَانَ الْمُسْجِدُ عَرِيشًا فَلَقَدْ رَأَيْتُ عَلَى أَنْفِهِ وَأَرْنَبَتِهِ أَثَرَ الْمَـاءِ وَالطَّن البي الإغيكافِ في شَوَالِ مِرْثُنَا مُحَدَّ أَخْبَرَنَا مُحَدِّ بْنُ فَضَيْل بْن غَزْوَانَ عَنْ اله

إب ٢١-١١

ب ۱۲-۲۸

باسب ۱۲-۸۸ صدیت ۲۰۷۹

رلطانية ٥١/٣ بن

باسب ۱۴-۸۹ حدیث ۸۰

يَخْتَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةً رَفِيُّكَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْنِينَ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ وَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ دَخَلَ مَكَانَهُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ قَالَ فَاسْتَأْذَنَتُهُ عَائِشَةُ أَنْ تَعْتَكِفَ فَأَذِنَ لَمَا فَضَرَبَتْ فِيهِ قُبَّةً فَسَبِعَتْ بِهَا حَفْضَةُ فَضَرَبَتْ فَيَّةً وَسَمِعَتْ زَيْنَبُ بِهَا فَضَرَبَتْ فَيَةً أُخْرَى فَلَنَا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لِيَكُ مِنَ الْفَدِ أَبْصَرَ أَرْبَمَ قِبَابِ فَقَالَ مَا هَذَا فَأُخْبِرَ خَبَرَهُنَّ فَقَالَ مَا حَمَلَهُنَّ عَلَى هَذَا آلْبر الزعوها فلا أَرَاهَا فَنُزَعَتْ فَلَا يَعْتَكِفُ فِي رَمَضَانَ حَتَّى اغْتَكَفَ فِي آخِرِ الْعَشْرِ مِنْ شَوَّالِ ما \_ مَنْ لَمَنْ مَرَ عَلَيْهِ صَوْمًا إِذَا اعْتَكَفَ **حِدثَ ا**لسَمَاعِيلُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَخِيهِ **ا** عَنْ سُلَيْهَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ عَنْ عُمَرَ بْن الْخَطَّابِ رِينَ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً في الْمَسجد الحَرَامِ فَقَالَ لَهُ النَّيْنِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْكَ أَوْف نَذْرَكَ فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً لِمس إِذَا نَذَرَ فِي الْجِنَاهِلِيَّةِ أَنْ إب n-n يَفْتَكِفَ لُرَّ أَسْلَمَ مِرْثُ عُبِيدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ حَدْثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِع السيت ١٠٨٠ عَن ابْن عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ رَبِّكُ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ أَرَاهُ قَالَ لَيْلَةً قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عِيْرِا اللَّهِ عَلَيْكُ أَوْف بِنَذْرِكَ عاس الإغْتِكَافِ في الْعَشْر | بب ١٠-١٧ الأُوسَطِ مِنْ رَمَضَانَ مِرْمُنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو عَنْ أَي حَصِينِ عَنْ المسمع المُوسَا » ﴿ أَبِي صَالِحٍ عَزْ أَبِي هُوَ يُرَةً شِينَ قَالَ كَانَ النِّي عِينَا اللَّهِ يَثِلُكُمْ يَعْتَكِف فِي كُلُ رَمَضَانَ عَشْرَةً ﴿ أَيَّارِ فَلَنَا كَانَ الْعَامُ الَّذِي فُبِصَ فِيهِ اغْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا ل**اسِ** مَنْ أَرَادَ أَنْ ∥بب ١٣-١٨ يَعْتَكِفَ ثُرَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَخْرَجَ **مِرْثُنَ عَ**غَدْ بْنْ مْقَاتِلِ أَبُو الحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا ۗ مِيتِ ٢٠٨ الأَوْزَاعِئُ قَالَ حَدَّثِنِي يَخْتِي بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّتَنْنِي عَمْرَةً بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَن عَلِ عَائِشَةَ مِنْظِينَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيْنِكِيمْ ذَكَرَ أَنْ يَغْتَكِفَ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَـانَ ا ا فَاسْتَأْذَتُنهُ عَائِشَةُ فَأَذِنَ لَمَا وَسَـالَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَسْتَأْذِنَ لَمَا فَفَعَلَتْ فَكَا رَأَتْ ذَلِكَ زَيْنُبُ ابْنَةُ يَحْمُسُ أَمْرَتْ ببنَاءٍ فَبْنَى لَهَمَا قَالَتْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ إِذَا صَلَّى انْصَرَ فَى إِنَّى بِنَائِهِ فَتِصْرَ بِالأَيْنِيَةِ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا بِنَاءُ عَائِشَةً وَحَفْصَةً وَزَيْنَتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيِّظِيُّ الْبَرِّ أَرَدْنَ بَهَذَا مَا أَنَا بِمُغْكِفِ فَرَجَعَ فَلَنَا أَفْطَرَ ۗ اعدي ٣/٣ بِعْنِكِب اغْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَالِ بِاسِ الْمُنْتَكِفِ بْدْخِلْ رَأْسَهُ الْبَيْتَ الْفَسْل مِرْثُنَ | ابب ١٠-١٩ ميث ١٨٥٠ » عَبْدُ اللَّهِ بِنْ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَـامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِئُ عَنْ غُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ شِكُ ا

أُنْهَا كَانَتْ تُرجُلُ النِّيئَ ﷺ وَهِيَ حَالِفُسُ وَهُوَ مُغَتَكِفٌ فِي الْمُسْجِدِ وَهُيَ فِي خُجَرَبْهَا يُناولُهـا وَأَنتُهُ يُناولُهـا وَأَنتُهُ



## كأالك

وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ۞ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرَّبَا رَضَ وَقَوْلُهُ ۞ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ يَجَارَةً حَاضِرَةُ تُدِيرُ ونَهَا بَيْنَكُمُ ﴿ مَا مَا مَا عَاءَ في قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ٥ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَـكُو تُفْلِحُونَ \* وَإِذَا رَأَوْا يَجَارَةُ أَوْ لَهَنُوا انْفَضُوا إِلَيْهَا وَرَّرَكُوكَ فَائِمُنَا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهُو وَمِنَ التُّجَارَةِ وَاللَّهُ خَنْرُ الرَّازِ فِينَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ كُو اللِّهِ ۗ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ يَلْنَكُو بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ يَجَارَةً عَنْ رَاضِ مِنْكُرُونَ مِرْثُ أَبُو الْمُتَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْثِ عَزِ الزَّهْرِي قَالَ أَخْبَرَ نِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّب وَأَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَلِئْكَ قَالَ إِنَّكُو تَقُولُونَ إِنَّ أَبًا هُرَيْرَةً يُكُرِّرُ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنِ اللَّهِ وَتَقُولُونَ مَا بَالُ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ لاَ يُحَدِّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّكُ عَيْلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ المُنهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمْ صَفْقٌ بِالأَسْوَاقِ وَكُنْتُ أَلْزَمْ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْكُمْ عَلَى مِلْءِ بَطْنِي فَأَشْهَدُ إِذَا غَانُوا وَأَحْفَظُ إِذَا نَسُوا وَكَانَ يَشْغَلُ إِخْوَتِي مِنَ الأَنْصَـارِ عَمَلُ أَمْوَالِيمُ وَكُنْتُ امْرَأُ مِسْكِينًا مِنْ مَسَاكِين الضَّفَّةِ أَعِي حِينَ يَنْسَوْنَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ فِي حَدِيثِ يُحَدِّثُهُ إِنَّهُ لَنْ يَبْسُطَ أَحَدٌ قَوْبَهُ حَتَّى أَفْضِيَ مَقَالَتِي هَذِهِ ثُمَّ يَحْمَعَ إلَيهِ قَوْبَهُ إلاَّ وَعَي مَا أَقُولُ فَبَسَطْتُ غَيرَةً عَلَى حَتَّى إِذَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ عِيِّكُ مَقَالَتُهُ جَمَعْتُهَا إِلَى صَدْرى فَمَا نَسِيتُ مِنْ مَقَالَةِ رَسُولِ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ مِنْ مَني مِرْثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدُّهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفِ وَكُ لَكَ قَدِمْنَا

ws /1

ب

مدست ۲۰۸۱

...

باب ۱-۳

الْمَدِينَةَ آخَى رَسُولُ اللَّهِ عِيْنِ اللَّهِ عَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ إِنَّى أَكْثَرُ الأُنصَــار مَالاً فَأَفْسِمُ لَكَ نِصْفَ مَالِي وَانْظُوْ أَى زَوْجَتَى هَوِيتَ زَنْتُ لَكَ عَنْهَـا فَإِذَا ال حَلَّتْ تَزَوَّجْتَهَـا قَالَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لاَ حَاجَةً لِي فِي ذَلِكَ هَلْ مِنْ سُوقٍ فِيهِ نِجَارَةً قَالَ سُوقُ قَيْنُقَاعَ قَالَ فَغَدَا إِلَيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَتَى بِأَقِطٍ وَسَمْنَ قَالَ ثُرَّ تَابَعَ الْخُدُوَّ فَمَا لَبِتَ أَنْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَيْهِ أَرَّرْ صُفْرَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لِلَّئِينَ الرَّحْبَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَمَنْ قَالَ الْمَرَأَةُ مِنَ الأَنْصَـارِ قَالَ كَمْ شَقْتَ قَالَ زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبِ أَوْ نَوَاةً مِنْ ذَهَبِ فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَيِّكُ أُولِو وَلَو بِنَسَاةٍ مِرْتُ أَحْدُ بَنْ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُحَدِدٌ ۗ ميت ١٨٨ عَنْ أَنَسِ وَلِئْكَ قَالَ قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ الْمَدِينَةَ فَآخَى النَّبِي ۚ يَتَلِئْكُ وَبَئِنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الأَنْصَـارِئَ وَكَانَ سَعْدٌ ذَا غِنَّى فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ أَقَاسِمُكَ مَالِي · ﴿ يَضْفَنُنُ وَأُزَوِّجُكَ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ دُلُونِي عَلَى السُّوقِ فَمَنا رَجَعَ حَتَّى اسْتَفْضَلَ أَقِطًا وَسَمْنًا فَأَتَى بِهِ أَهْلَ مَنْزِلِهِ فَمَكَثْنَا يَسِيرًا أَوْ مَا شَاءَ الله فَجَاءَ وَعَلَيهِ وَضَرّ مِنْ صَفْرَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّيْ عَيِّكُم مَهُمَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَزَوْجَتُ المَرَأَةُ مِنَ الأَنصَارِ قَالَ

مَا سُفْتَ إِلَيْهَـا قَالَ نَوَاةً مِنْ ذَهَبِ أَوْ وَذْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبِ قَالَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِنَسَاةٍ **مِرْثُنَ** ۗ الْمَيْتُ ٢٠٨١

وَجِئَةُ وَذُو الْحِبَازِ أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا كَانَ الإِسْلاَمْ فَكَأَنَّهُمْ تَأْتُمُوا فِيهِ فَنَرَلَتْ ٥ لَيْسَ عَلَيْكُور جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبُّكُم ﴿ إِنَّ عَبَّاسٍ *ىا*ـــــــ الحُدَلاَل بَيْنٌ وَالحَدَامُ بَيْنٌ وَبَيْنَهُهَا مُشَبَّهَاتُ مَ**دَثَنَى مُعَ**نَذ بْنُ المُنتَنَى ∥بار حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِىٰ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ الشَّغِىٰ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ بِيُثْكُ سَمِعْتُ النَّبِيُّ عِيْنِكُ مِدَدَّثَنَا عَلِيْ بنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا ابنُ غَيْنَةً عَنْ أَبِي فَزْوَةً عَنِ الشَّغَبِيُّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ عِيُّكِيُّمْ حَدَّثَنَا عَندُ اللَّهِ بنْ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابنْ غيينَةَ عَنْ أَبِّي فَرُوَّةً سِّمِعْتُ الشَّغْيِّ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بَنَ بَشِيرٍ وَلِثْنِ عَن النَّبِيِّ عَلِيِّتِي مَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنْ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانَ عَنْ أَبِي فَزْوَةَ عَنِ الشَّغِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَفُّكَ قَالَ النَّبِئ بَيْكًا الحَـٰلاَلُ بَيْنٌ وَالْحَـٰرَامُ بَيْنٌ وَبَيْنَهُـهَا أَمْورٌ مُشْتَبِهَةً فَحَنْ تَرَكَ مَا شُبَّهَ عَلَيْهِ مِنَ الإِنْرِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَثْرِكَ وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشْكُ فِيهِ مِنَ الإِثْرِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ وَالْمَعَاصِي عَمَى اللَّهِ مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ بِ**اسِ** تَفْسِيرِ الْنَشَبَهَـاتِ وَقَالَ ۗ إبـ

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحْمَدٍ حَدَّثَنَا شُفْيَانْ عَنْ عَمْرِو عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَفِيْكُ قَالَ كَانَتْ عُكَاظً

حَسًانُ بْنُ أَبِي سِنَانِ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَهْوَنَ مِنَ الْوَرَعِ دَعْ مَا يَرِينُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِينُكَ مرثت نحتَدُ بنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا شَفْيَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُمَّيْنِ حَدَّثَنَا عَبِدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكُمَّ عَنْ عُفْتَةَ بْنِ الْحَارِبِ يُؤْكُ أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ جَاءَتْ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا فَذَكُرِ لِلنَّبِي فَأَعْرَضَ عَنْهُ وَتَبَسَّمَ النَّبِي ﷺ قَالَ كُلْفَ وَقَدْ قِيلَ وَمَذْ كَانَتْ تَحْتَهُ البَّنَّةُ أَبِي إِهَابِ الغِّيمِينِي وَرَثْنَ يَخْبَى بْنُ قَزَعَةَ حَذَثَنَا مَالِكُ ﴿ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ عَنْ عُزوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَفِيًّا قَالَتْ كَانَ عُنْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَاص عَهدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةً مِنَّي فَافْضِهُ قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَيْحِ أَخَذَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ وَقَالَ ابْنُ أَخِي قَدْ عَهِدَ إِنَّ فِيهِ فَقَامَ عَبد بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ أَخِي وَائِنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقًا إِلَى النَّيِّ عَيَّا اللَّهِ عَلَم السَّعْدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي كَانَ قَدْ عَهِدَ إِنَّ فِيهِ فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وَلِدَ ﴾ • عَلَى فِرَاشِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْشًا هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ ثُرَّ قَالَ النَّيْ عَيْشًا الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحِبْرُ ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِئَ عِيْنِكُمُ احْتَجِبِي مِنْهُ لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِ بِعُثْبَةَ فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِ اللَّهَ مِرْسُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ أُخْبَرَنى عَبْدُ اللَّهِ بِنُ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّغِيِّ عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِرِ رَفِقْ قَالَ سَـأَلْتُ النَّبِيَّ عَيْشِكُم عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلاَ تَأْكُلُ فَإِنَّهُ وقِيدٌ عَنِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُرْسِلُ كَلْمِي وَأُسَّمِّي فَأَجِدُ مَعَهُ عَلَى الصَّيْدِ كَلْبًا آخَرَ لَمز أَسَمَّ عَلَيْهِ وَلاَ أَدْرِى أَيْهُمَا أَخَذَ قَالَ لاَ تَأْكُل إِنَّمَا سَمَّنِتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ شُمَّ عَلَى الآخر باسب ما يْتَنَّرُهُ مِنَ الشُّبْهَـاتِ مِرْثُتْ قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْنَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ طَلْحَةً عَنْ أَنْسٍ رَاكُ مَنَ النِّيمُ عِيِّكُمْ بِعَنْرَةٍ مَسْفُوطَةٍ فَقَالَ لَوْلاَ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً لاَكُلُّهَـا وَقَالَ هَمَامٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يُؤْكُ عَنِ النَّبِيِّ عِيَّكِمْ قَالَ أَجِدُ تَمْدَةً سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي 🖟 باب مَنْ أَزِيرَ الْوَسَاوِسَ وَغَنوَهَا مِنَ الْنَشَبَهَاتِ مِرْشُنَا أَبُو نُعَيْمِ حَدَّثَنَا ابْن عُينَةَ عَن الزُّهْرِي عَنْ عَبَّادِ بْن تَمِيمٍ عَنْ عَمْهِ قَالَ شُكِئ إِلَى النَّبِي عَيَّا اللَّهُ الرَّجُلُ يَجِدُ فِي الصَّلاَةِ شَيْنًا أَيَقْطَعُ الصَّلاَةَ قَالَ لا حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا وَقَالَ ابن أَبي حَفْصة عَنِ الزَّهْرِىٰ لاَ وُضُوءَ إِلاَّ فِيَا وَجَدْتَ الرِّيحَ أَوْ سَمِعْتَ الصَّوْتَ **مارشنى** أَخْمَدُ بنُ المِفْدَامِ الْعِجْلِي حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بنُ عَبدِ الرَّحْسَنِ الطَّفَاوِيْ حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عُزُوةَ عَنْ أَبِيهِ ۗ

ميث ٢٠٩١ ملطانة ٥٤/٣ عَدْثَا

مدسیت ۲۰۹۲

ربيث ۹۳.

اب

مدسيشه ۹۴۰

باسب ٥ مديث ٩٥٠

مدیبشه ۲۰۹۱

باب ٢-١٠

عَنْ عَائِشَةَ مِنْكُ أَنَّ قَوْمًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِالْخَيدِ لاَ نَذرى أَذَكُووا السَّانِية ٣/٥٠ ينط امْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لاَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيُّكُمْ سَمُوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَكُلُوهُ باسب قولِ اللَّهِ تَعَالَى | إب ١ ه وإذَا رَأَوْا يَجَارَةً أَوْ لَهَوَا افْفَضُوا إِلَيْهَا ﴿ مَا مُرْتَى اللَّهُ بَنْ غَنَّامٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةً السَّمِينَ ٢٩٧ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ سَــالِمِ قَالَ حَدَّنَنِي جَابِرٌ مِرْكُ عَالَ بَيْنَمَا غَمْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِي وَلَيْكُمْ إِذْ أَقْبَلَتْ مِنَ الشَّـالْمِ عِيرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا فَالتَّفَتُوا إِلَيْهَـا حَتَّى مَا بَقِيَ مَعَ النَّبِي يَتَلِيُّكُم إِلَّا اثنَّا عَشَرَ رَجُلاً فَنَزَلَتْ ۞ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَمَنوا الْفَضُوا إِلَيْهَـا ۞ **بابٍ** مَنْ | ببٍ v لَزِ يُبَالِ مِنْ حَيْثُ كَسَبَ الْمَالَ مِرْثُ الْدَمْ حَدَّتَنَا ابْنُ أَبِي ذِلْب حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمُقْبُرِي المسعد المَعْ عَنْ أَبِي هُوَ يُرَةَ وَاللَّهِي عَن النَّبِي عَلِيكُ إِلَى اللَّهِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يُبَالِي الْمَزهُ مَا أَخَذَ مِنهُ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ باب التُجَارَةِ فِي الْبَرْ وَقَوْلِهِ ٥ رَجَالٌ لاَ تُلْهِم بَجَارَةً ا وَلاَ يَبِعْ عَنْ ذِكُمُ اللَّهِ ﴿ وَقَالَ قَتَادَهُ كَانَ الْقَوْمُ يَتَبَايَغُونَ وَيَجِّرُونَ وَلَكِئْهُمْ إِذَا نَابَهُمْ حَقَّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ لَمِرْ تُلْهِهِمْ يَجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرٍ اللَّهِ حَتَّى يُؤذُوهُ إِلَى اللَّهِ مدشنِ أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ بْرَنِيمٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَمَرُو بْنُ دِيئَارٍ عَنْ أَبِي الْبِنْهَ ال السيت ٢٠٩ كُنْتُ أَنَّجِرُ فِي الضَّرْفِ فَسَـ أَلْتُ زَيْدَ بِنَ أَزْفَمَ ثِينَ فَقَالَ قَالَ النَّبِي عِينَ و وراضى المست ١٠٠٠ الْفَضْلُ بْنُ يَغْفُوبَ حَدَّثَنَا الْحِبَاجُ بْنُ مُحْمَدٍ قَالَ ابْنُ جْرَنِجِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِيئَارٍ » أَ وَعَامِرْ بِنُ مُصْعَبِ أَنَهُمَا شِمِعًا أَبَا الْمِنْهَ الِ يَعْوِلُ سَـأَلْتُ الْبَرَّاءَ بَنَ عَادِبِ وَذَ يَدَ بَنَ أَرْفَمَ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالاً كُنَّا تَاجِرَ بْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّكُمْ فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُمْ ا عَن الصَّرْفِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلاَ بَأْسَ وَإِنْ كَانَ نَسَاءٌ فَلاَ يَصْلُحُ بِاسِبِ السِبِ الْحُذُوجِ فِي التُّجَارَةِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ۞ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْل اللهِ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّمْ اللَّهُ اللَّهُ **مرثُنَ مُحَدَّدُ بْنُ سَلاَمِ أَخْبَرَنَا تَخْلَدُ بْنُ بَرْ بِدَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جْرَنِجِ قَالَ أَخْبَرَ بِي عَطَاءً عَنَ السميت** ٣٠ عُبَيْدِ بْنِ عُمَـٰيْرِ أَنَّ أَبَّا مُوسَى الأَشْعَرِئَ اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَـرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَكُ فَعَ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ وَكَأَنَّهُ كَانَ مَشْغُولًا فَرَجَعَ أَبُو مُوسَى فَفَرَغَ غَمَرْ فَقَالَ أَلَرِ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبدِ اللهِ بْنِ قَيْسِ الْذَنُوا لَهُ قِيلَ قَدْ رَجَعَ فَدَعَاهُ فَقَالَ كُنَا نُؤْمَرُ بِذَلِكَ فَقَالَ تَأْتِينِي عَلَى ذَلِكَ بِالْبَيْئَةِ فَانْطَلَقَ إِنَّى مَجْلِسِ الأَنْصَارِ فَسَأَلَمْنَمْ فَقَالُوا لاَ يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا إِلاَّ أَصْغَرْنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُذْرِئُ فَذَهَبَ بِأَبِي سَعِيدٍ الْخَذْرِئُ فَقَالَ عُمَرْ أَخَنَى عَلَى مِنْ أَمْرِ ا رَسُولِ اللَّهِ عَيِّئِينَ الْمُمْنُقُ بِالأَسْوَاقِ يَغْنِي الْخُرْوجَ إِلَى تَجَارَةٍ بِالسِبِ الب

النَّجَارَةِ فِي الْبُحْرِ وَقَالَ مَطَرٌ لاَ بَأْسَ بِهِ وَمَا ذَكَرُهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ إِلاَّ بِحَقَّ ثُمَّ تَلا ﴿ وَتَرَى الْفُلُكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۞ وَالْفُلْكُ السُّفُنُ الْوَاحِدُ وَالْجَنَّعُ سَوَاءٌ وَقَالَ مُجَاهِدٌ تَخْذَرُ الشَّفْنُ الرِّيحَ وَلاَ تَخْذَرُ الرِّيحَ مِنَ الشُّفْنِ إِلاَّ الْفَلْكُ الْعِظَامُ وقال اللَّيث حَدَّثَنِي جَفَفَرُ بنُ رَبِيعَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً وَلِئْكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْظِيمُ أَنَّهُ ذَكُو رَجُلًا مِنْ تِنِي إِسْرَائِيلَ خَرَجَ فِي الْبَحْرِ فَقَضَى حَاجَتُهُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَــالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَى اللَّيْثُ بِهَذَا بِٱســيــ ﴿ وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً أَوْ لَمَنَوُا انْفَضُوا إِلَيْهَـا ﴿ وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ ۞ رِجَالٌ لاَ تَلْهِيهِمْ تَجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَن ذِكْحِ اللَّهِ ﴿ كَا فَادُّهُ كَانَ الْقَوْمُ يَتَّجِيرُونَ وَلَكِئَّهُمْ كَانُوا إِذَا نَابَهُمْ حَقُّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ لَمْ تُلْهِمِهِمْ يَجَارَةُ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ حَتَّى يُؤَذُّوهُ إِلَى اللَّهِ **مارشني نَحَ**نَدُ قَالَ حَدَّتَنِي مُحَدُّنِنُ فُضَيْلِ عَنْ مُصَيْنِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجُنْغِدِ عَنْ جَابِرِ بَتَشْيَ قَالَ أَفْبَلَتْ 🖟 . عِبرُ وَنَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِي عِيِّكُمْ الْجَنْمُعَةَ فَانْفَضَّ النَّاسُ إِلَّا الْنَيْ عَشَرَ رَجُلاً فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيُّهُ ٥ وَإِذَا رَأُوا لَجَارَةً أَوْ لَهُوا الْفَضُوا إِلَيْهَا وَرَّكُوكَ قَائِمًا ١٠٠٠ إ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ٥ أَنْفِقُوا مِنْ طَيْبَاتِ مَا كَسَنِيمُ (شَنِي مِرْثُ عَفَانُ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَذَثَنَا بَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ مِنْكُ قَالَتْ قَالَ النَّبَى عَيْكُ ﴿ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمُزَأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْنِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَـٰ أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِرَوْجِهَا بمنا 🖟 🖥 كَسَبَ وَالْخَارِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لاَ يَنْقُصْ بَعْضُهُمْ أَخِرَ بَعْضِ شَيْئًا **مارْشن**ى يَحْنِي بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ مَمْمَامٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَّا هَرَيْرَةَ شِكْ عَن النِّينَ لِيُسْكُمْ قَالَ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَخِرِهِ لَمُسْسِ مَنْ أَحَبُ الْبَسْطَ فِي الرَّزْقِ مِرْثُنَ مُحَدِّنْ أَبِي يَعْقُوبَ الْكِرَمَانِيُّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَائِكِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ يَقُولُ مَنْ صَرَّهُ 🖟 -أَنْ يَبْسَطَ لَهُ رِزْقَهُ أَوْ يَنْسَأَ لَهُ فِي أَثْرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمُهُ بِالسِبِ شِرَاءِ النَّبِي لِيُّكُّ بِالنَّسِيةِ مِرْتُ مُعَلَى بن أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ ذَكَرَنا عِندَ إِرَاهِيمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ فَقَالَ حَدَّنَنِي الأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةً وَعَنْ أَنَّ النَّبِي عَيْنِكُ الْمُتَرى طَعَامًا مِنْ يَهُودِئَ إِلَىٰ أَجَل وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ مِرْثُنَ مُسْلِمٌ حَذَثْنَا هِشَامٌ حَذَثْنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنْسِ ح حَدَّتَنِي مُحَدِّد بن عَبدِ اللَّهِ بن حَوْشَب حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ أَبُو الْبَسَمِ البصرى

ملقائدً ١٠/٣ النَّبَارَةِ

مدسيت ٢١٠٢

W . . .

مدیسشه ۱۱۰۳

باب ۱۲

صيب ٤

مديث ١١٠٥

- 1

.... ١٠٦

. ...

مدیسشه ۱۰۷

مدنیث ۲۱۰۸

حَدَثَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِنُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ وَلَيْ أَنْهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ وَلِيَّ أَعْفِي إِلَى النَّبِيِّ وَلِيَّ الْمِنْ الْعَلَيْ الْمُعَالِمُ الْعَلَيْدِ ١٩/٣ عَدْثًا وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِي عَيَّئِكُمْ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِي وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا إِ لأَهْلِهِ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ كُيَّةٍ عِلَيْكُ صَاعُ يُوْ وَلاَ صَاعُ حَبُّ وَإِنَّ عِنْدَهُ لَتِسْعَ نِسْوَةٍ بِاسِبِ كَسْبِ الرَّجُل وَعَمَلِهِ بِيَدِهِ **مِرْثُنَا إ**سْمَاعِيلُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ ۗ إبب ه م*ي*ر قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَــابِ قَالَ حَدَّثَنِي عْزَوَهُ بْنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رِينَ قَالَتْ لَنَا اسْتُمْلِفَ أَبُو بَكُم الصَّدِّيقُ قَالَ لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَنُونَةِ أَهْلِي وَشُغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَسَيَأْكُلْ آلُ أَبِي بَكُرٍ مِنْ هَذَا الْمَــالِ وَيَحْتَرِفُ لِلْسْلِدِينَ فِيهِ **حَدَّثَى مُ**عَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بِنُ يَزِ يَدَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ ۗ مِيتْ ٣١٠ عَنْ غَرْوَةَ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَائِعً كَانَ أَضْعَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكُ مُمَّالَ أَنْفُسِهمْ وَكَانَ يَكُونُ لَمَنهُ أَرْوَاحٌ فَقِيلَ لَهُمْ لَوِ اغْتَسَلُّمْ رَوَاهُ هَمَامٌ عَنْ هِشَـامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً مِرْتُ إِبْرَاهِيمْ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنْ تَوْدِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِفْدَامِ | ميت ٣٠٠ وَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عِيْكُ مَا أَكُلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطْ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلُ مِنْ عَمَل يَدِهِ ِ وَإِنَّ نَبَى اللَّهِ دَاوْدَ عَلَيْكِيم كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَل يَدِهِ **مِرْثُنَ** يَخْسَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ۗ سيــــ ٣١٣ عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّا مِ بْن مْنَبِّهِ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكُمْ أَنَّ دَاوْدَ عَالِيْهِ كَانَ لاَ يَأْكُلُ إِلاَّ مِنْ عَمَل يَدِهِ مِرْثُنَ يَخْنِي بْنْ بْكَبْرِ حَدَّثَنَا اللَّبِثْ عَنْ الميت ٣١٣ غَفَيْل عَن ابْن شِهَـابِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا لهُرَيْرَةَ : وَلَتُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْكُ لأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُو خَرْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيَعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ وَرُسُ يَحْنِي بْنْ مُوسَى حَدْثَنَا وَكِيمٌ حَدْثَنَا هِشَامُ بْنْ الصحه الله عْرُوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَلَيْ قَالَ قَالَ النَّبَىٰ عِيْكُمْ لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدْكُمْ · { أَخَبُلَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلُ النَّاسَ **بِاسِ** الشَّهُولَةِ وَالشَّمَاحَةِ فِي الشَّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَمَنْ | ابب ٣ طَلَبَ حَقًا قَلْيَطَلْبُهْ فِي عَقَافٍ مِرْثُمْ عَلِيْ بْنُ عَبَاشِ حَدَّثَنَا أَبُو غَسْانَ مُحَدَّدْ بْنُ مُطَرِّفِ ۗ مِيتِ ١١٥ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ المُنكَدِرِ عَنْ جَايِرِ بن عَندِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُمْ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلاً سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى بِالسِبِ مَنْ أَنْظَرَ مُوسِرًا | إب w مِرْمُنِ أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زَهَيْرُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ أَنَّ رِبْعِيَ بْنَ حِرَاشٍ حَدَّثَةُ أَنَّ | منيث mm ﴿ حٰذَيْفَةَ وَشِّى حَدَّمَةً قَالَ قَالَ النَّبَىٰ عَيْئِكُمْ تَلَقَّتِ الْمَلاَئِكَةُ رُوحَ رَجْلِ بمِنْ كَانَ قَبَلَـكُمْ ۗ العَانِ ٩٨/١٠ قَالَ

قَالُوا أَعِمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا قَالَ كُنْتُ آمُرُ فِثْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا وَيَتَجَاوَزُوا عَن المُومِر قَالَ قَالَ فَتَجَاوَزُوا عَنْهُ وَقَالَ أَبُو مَالِكِ عَنْ رَبْعِيَّ كُنْتُ أَيْنُرُ عَلَى الْمُوسِر وَأُنْظِرُ الْمُغْسِرَ وَتَابَعَهُ شُغيَةً عَنْ عَبْدِ الْمَتِلِكِ عَنْ رَبْعِيَّ وَقَالَ أَبُو عَوَانَةً عَنْ عَبْدِ الْمَتِلِكِ عَنْ رَبْعِيُّ أَنْظِرُ الْمُنوسِرَ وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُغْسِرِ وَقَالَ نُعَيْمُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ رَبْعِيٌّ فَأَفْبَلُ مِنَ الْمُنوسِر وَأُغَبَاوَزُ عَنِ الْمُغْسِرِ بِاسِبِ مَنْ أَنْظَرَ مُغْسِرًا مِرْشُنَا هِشَامُ بَنُ عَمَّارِ حَدْثَنَا ﴿ يَخْتِي بْنُ حَنْزَةَ حَدَّثْنَا الزَّبَيدِئُ عَنِ الزُّهْرِئُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَّا هُرَيْرَةَ وَلَتُ عَنِ النَّبِي عِيْرِ اللَّهِ عَالَ كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَإِذَا رَأَى مُفسِرًا قَالَ لِفِيثَانِهِ تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ لِيسِبِ إِذَا بَيْنَ الْبَيْعَانِ وَلَمْ يَكُمُمُمَّا وَنَصَحَا وَيُذَكِّرُ عَنِ الْعَدَّاءِ بنِ خَالِدٍ قَالَ كَتَبَ لِي النَّبَيْ يَرَّالِكُمْ هَذَا مَا اشْتَرَى نَهَدُّ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثِظِيمُ مِنَ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدٍ بَيْعَ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَ لاَ دَاءَ وَلاَ خِبْثَةَ وَلاَ غَائِلَةَ وَقَالَ 🖟 ٠ قَتَادَةُ الْغَائِلَةُ الزَّنَا وَالسَّرِقَةُ وَالإِبَاقُ وَقِيلَ لإِبْرَاهِيمَ إِنَّ بَعْضَ النَّخَاسِينَ يُسَمَّى آرِئَ خُرَاسَــانَ وَسِجِسْتَانَ فَيَقُولُ جَاءَ أَمْسِ مِنْ خُرَاسَــانَ جَاءَ الْيَوْمَ مِنْ سِجِــسْتَانَ فَكَرِهَهُ كَرَاهِيَةً شَدِيدَةً وَقَالَ عُفْبَةُ بْنُ عَامِرٍ لاَ يَحِلْ لإ فري بَيِيعُ سِلْعَةً يَعْلَمُ أَنَّ بِهَا دَاءً إِلاَّ أَخْبَرَهُ مِرْثُ سُلَيْهَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُغبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْحَلِيلِ عَنْ عَبدِ اللَّهِ بن الْحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بن حِزَامٍ وَتُنْكُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَرَبْتُ الْبَيْعَانِ ع بِالْحِيَارِ مَا لَمْزِ يَتَفَرُقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقًا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهَا وَإِنْ كَتَمَّا وَكَذَبًا نَحِقَتْ بَرَكَهُ بَيْمِهَا بِاسِبِ بَيْعِ الْخِلْطِ مِنَ النَّسَرِ مِرْثُنَا أَبُو نُعَنِيهِ حَدْثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَخْنِي عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَائِكَ قَالَ كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الجُمَعِ وَهْوَ الْحِلْطُ مِنَ التَّنو وَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْن بِصَاعٍ فَقَالَ النَّيْ عِيَّكِمْ لا صَاعَيْن بِصَاعٍ وَلاَ دِرْمَمَنِيْ بِدِرْمَمَ بِاسِ مَا قِيلَ فِي الْخَامِ وَالْجَزَّارِ مِرْمُنَا عُمَرُ بْنُ حَفْص حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثِنِي شَقِيقٌ عَنْ أَبِي مَسْغُودٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَار يُكُنَّى أَبَا شُعَنِب فَقَالَ لِغُلاَمِ لَهُ فَصَّابِ اجْعَلْ لِي طَعَامًا يَكُني خَمْسَةً فَإِنَّى أُريدُ أَنْ أَدْعُوَ النِّيَّ عِيَّا لِلَّهِ خَامِسَ خَمْسَةٍ فَإِنِّي قَدْ عَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الجُوعَ فَدَعَاهُمْ جَنَاءَ مَعَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِئِ عِيْشِ إِنَّ هَذَا قَدْ تَبِعَنَا فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ فَأَذَنْ لَهُ وَإِنْ شِنْتَ أَنْ يُرْجِعَ رَجَعَ فَقَالَ لا بَل قَدْ أَذِنتُ لَهُ بِاسِ مَا يَحْتُنُ الْكَذِبُ وَالْكِمَّانُ فِي ا

باسب ۱۸ حدسشه ۲۱۱۷

ب ۱۹

مديبشه ۱۱۸

باسب ۲۰ صدیت ۱۱۱۹

باب ۱۱ مدیث ۱۲۰

*ملطانيا* ٥٩/٣ فَأَذَنْ

باب ۲

الْبَيْعِ مِرْثُ لِنَ الْخُبَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ فَنَادَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَلِيلِ يُحَدُّثُ عَنْ مَا سَهِ ٣ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مِرَامٍ وَلَيْ عَنْ النَّبِي عَيْكُمْ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْحِيَارِ مَا لَرْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقًا وَيَلْنَا بُورِكَ لَمْــُمَّا فِي يَنِعِهَمَا وَإِنْ كُتُمَّا وَكُذَّبًا نْحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهَا بِاسِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ٥ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرّبا أَضْعَافًا إلى بسب مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَـٰكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ مَنْ مَرْمَنِ آدَمُ حَدَّثَنَا الزُّ أَبِي ذِئْبِ حَدَّثَنَا | ميت ٣٣٦ سَعِيدُ الْمَغْبُرِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النِّي يَتَلِيُّهِ قَالَ لَيَأْتِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لا يُبَالِي الْمُرْهُ عِمَا أَخَذَ الْمُنالَ أَمِنْ حَلالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ بِاسب آكِلِ الزَّبَا وَشَاهِدِهِ وَكَاتِيهِ وَقَوْلِهِ ا تَعَالَى ٥ الَّذِينَ يَأْكُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمُصْ ذَلِكَ ۗ بِأَنْهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الزِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الزَّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ مِرْتُ مُعَدْ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي الضَّحَى الصح عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ بِينِي قَالَتْ لَنَا نَزَلَتْ آخِرُ الْبَقَرَةِ قَرَأُهْنَ النَّبِي يَرَالْكِي عَلَيْهِمْ فِي الْمُسْجِدِ ثُرَّ حَرَّمَ النَّجَارَةَ فِي الْحَشِرِ ح**ِرْثُنِ أَ** مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا بَرِيزِ بْنُ حَادِمِرِ ۗ مِيثِ ١١٢ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبِ رَفِيتُ قَالَ قَالَ النَّيْ عَيِّكُمْ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْن أَتَيَانِي فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضِ مُقَدَّسَةٍ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ مِنْ دَمِر فِيهِ رَجُلٌ قَائِرْ وَعَلَى وَسَطِ النَّهٰرِ رَجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةً فَأَقْبَلَ الرَّجْلُ الَّذِي فِي النَّهْرِ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجْلُ أَنْ يَخْرُجَ رَى الرَّجْلَ بِحَجَر فِي فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَتي فِي فِيهِ بِحَجَرِ فَيَرْجِعْ كَمَا كَانَ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالَ الَّذِي زَأَيْتُهُ فِي النَّهَرِ آكِلُ الزَّبَا بِاسِبِ مْوِكِلِ الرُّبَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى ۞ يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرَّبَا إِنْ كُنْتُمْ الله فَوْمِنِينَ ۞ فَإِنْ لَمَ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تَبْغُ فَلَـكُو رُءُوسُ أَمْوَالِـكُمْ: لاَ تَظْلِدُونَ وَلاَ تُظْلَدُونَ ۞ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّفُوا خَيْرُ لَـكُر: إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمُّ تُوفَّى كُلْ نَفْسِ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ ۗ لاَ يُظْلَنُونَ (إِسْهُ عَمَا اللَّهُ عَبَاسَ هَذِهِ آخِرَ آيَةِ زَلَتْ عَلَى النَّيْ عِينَا اللَّهِ عراب اللّ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْدِ بن أَبِي خَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي الشَّتَرَى عَبدًا جَامًا

فَسَأَلُنَهُ فَقَالَ نَهَى النَّبِي عَيِّئِكُمْ عَنْ ثَمَنِ الْـكَلْبِ وَثَمَنِ الدَّمِ وَنَهَى عَنِ الْوَاشِمَةِ ۗ المعانيٰ ١٠/٣ لِمَا

وَالْمُوشُومَةِ وَآكِل الرَّبَا وَمُوكِلِهِ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ بِاسِبٍ ٥ يَحْتُقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبى الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُ كُلَّ كَفَّارِ أَيْهِم ﴿ ﴿ مِرْثُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَن ابْنِ شِهَــابِ قَالَ ابْنُ الْمُسَتَبِ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَلِئْكِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عِيْنِينَ يَقُولُ الْحَلِفُ مُنَفَّقَةً لِلسَّلْعَةِ مُنحِقَةً لِلْبَرَكَةِ بِاسِمِ مَا يَكُوهُ مِنَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ **ورشُ** عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هَشَيْمُ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ عَنْ إِنْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ ا عَبْدِ اللَّهِ بِنَ أَبِي أَوْقَ مِنْ اللَّهِ أَنَّ رَجُلاً أَقَامَ سِلْعَةً وَهُوَ فِي السُّوقِ خَمَلَف بِاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا مَا لَمْرَ يُعْطَ لِيُوقِعَ فِيهَـا رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَنَزَلَتْ ۞ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً ﴿ إِلَى السِّبِ مَا قِيلَ فِي الصَّوَّاغِ وَقَالَ طَاوْسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَفِينَ قَالَ النَّبَىٰ عِيِّلِيُّ إِلَّا يُخْتَلَى خَلاَهَا وَقَالَ الْعَبَاسُ إِلَّا الإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَبُيُوتِهِمْ فَقَالَ إِلَّا الإِذْخِرَ مِرْثُ عَبِدَانَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسْ عَن ابْنِ شِهَابِ قَالَ ﴿ أَخْبَرَ نِي عَلَىٰ بْنُ حُسَيْنِ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلَىٰ رَبِيْكُ أَخْبَرُهُ أَنَّ عَلِيًا عَلِيْهِ قَالَ كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِنْ نَصِيبِي مِنَ المُغُمِّ وَكَانَ النَّبِي عِنْكُمْ أَعْطَانِي شَارِفًا مِنَ الخُنسِ فَلَنَا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِيَ بِفَاطِمَةَ عِبْكِ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ عِيْكِيْ وَاعَدْتُ رَجُلاً صَوَاغًا مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ أَنْ يَرْتَحِلَ مَعِي فَنَأْتِيَ بِإِذْنِرِ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنَ الصَّوَاغِينَ وَأَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةٍ غُرْسِي ورشْكَ إِنْهَاقُ حَذَقَنَا خَالِدُ بَنْ عَبدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ وَعِنْ أَنَّ ﴿ \* رَسُولَ اللَّهِ عِيَّكِ اللَّهِ عَزَّمَ مَكَّةَ وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَلْبِي وَلاَ لأَحَدٍ بَغدِى وَإِنَّمَا حَلَّتْ لِي سَـاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَلاَ نِخْتَلَى خَلاَهَا وَلاَ يُغضَدُ شَجَرَهَا وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلاَ يُلْتَقَطُ لُقَطَنُهَـا إِلاَّ لِمُعَرِّفِ وَقَالَ عَبَّاسُ بِنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِلاَّ الإذْخِرَ لِصَاغَيْنَا وَلِسْقُفِ بُيُوتِنَا فَقَالَ إِلاَّ الإِذْ عِرْ فَقَالَ عِكْمَةُ هَلْ تَذرى مَا يُنَفِّرُ صَيْدُهَا هُوَ أَنْ تُخَيَّهُ مِنَ الظُّلُ وَتَنْزِلَ مَكَانَهُ قَالَ عَبِدُ الْوَهَابِ عَنْ خَالِدِ لِصَاعَتِنَا وَقُبُورِنَا مَاكِ فِرُ الْقَبْنِ ال وَالْحَدَّادِ مِرْثُنْ مُحْنَدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِئٌ عَنْ شُغْبَةً عَنْ شَلَيْهَانَ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ خَبَابٍ قَالَ كُنْتُ قَيْئًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ لِي عَلَى الْعَاصِ بْن وَائِل دَنِنَّ فَأَتَيْنَهُ أَتَقَاضَاهُ قَالَ لَا أَعْطِيكَ حَتَّى تَكُفُرَ غِيْزٍ عِيْجِيَّةٍ فَقُلْتُ لاَ أَكُفُرُ حَتَّى يُمِيتَكَ اللَّهُ ثُرَّ تُبْعَثَ قَالَ دَعْنِي حَتَّى أَمُوتَ وَأَبْعَثَ فَسَـأُونَى مَالًا وَوَلَدًا فَأَفْضِيكَ فَنَزَلَتْ ٥ أَفَرَأَلِتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لأُوتَينَ مَالاً وَوَلَدًا ٥ أَطَلَمَ الْغَيْبَ أَمِ الْخَنَدُ ،

n\_

مديست ١٩٢٦

اب ۲۷

مديسشه ١١٢٧

TA \_\_\_

صربیشد ۲۱۲۸

مدیث ۲۹

. .

nr. ...

*ملطانیا،* ۱۱/۳ الَّذِی

عِنْدَ الرَّحْمَن عَهْدًا ﴿ ﴿ ﴿ مَا لَكُنَّاطِ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ بَرَضَّه يَقُولُ إِنَّ خَيَاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِطَعَامِ صَنَّعَهُ قَالَ أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عِيْنِ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ فَقَرْبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِيْنِ خُبْرًا وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ فَرَأَيْتُ النَّبَيِّ عَيْرِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ حَوَالَى الْقَضْعَةِ قَالَ فَلَمْ أَزَلَ أُحِبُ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمِيْذِ

بأسب ذِخُرِ النَّسَاج مرثمن يَحْنِي بنُ بَكَيْرِ حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَارِمِ قَالَ سَمِعْتُ مَهٰلَ بْنَ سَعْدِ مِنْكُ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ بْبُرْدَةِ قَالَ أَنْدُرُونَ مَا الْبُرْدَةُ فَقِيلَ لَهُ نَعَمْ هِيَ الشَّمْلَةُ مَنْسُوجٌ في حَاشِيَتِهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّي نَسَجْتُ هَذِهِ بِيَدِى أَكْسُوكُهَا فَأَخَذَهَا النَّبَىٰ عِيَّالِتُهُ مُخْتَاجًا إِلَيْهَا فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَازَهُ فَقَالَ رَجُلُّ مِنَ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْسُنِيهَـا فَقَالَ نَعَمْ فَجَلَسَ النَّبِي عَيِّكُمْ فِي الْمَجْلِسِ فُرْ رَجَعَ فَطَوَاهَا ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ مَا أَحْسَنْتَ سَــأَلْتَهَـا إِيَّاهُ لَقَدْ عَلِنتَ أَنَّهُ لاَ تُرْدُ سَائِلاً فَقَالَ الرَّجُلِ وَاللَّهِ مَا سَأَلُتُهُ إِلاَّ لِتَكُونَ كَفَنِي يَوْمَ أَمُوتُ قَالَ سَهُلَّ فَكَانَتْ كَفَتَهُ بار\_\_ النَّجَّار مِيرْث فَتَلِبَة بْنُ سَعِيدٍ حَدْثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ أَتَى | إب رِجَالُ إِنَّى مَهْلِ بْنِ سَعْدٍ يَسْأَلُونَهُ عَنِ الْمِنْبَرِ فَقَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْظِيًّا إِلَى فَلاَنَةَ الرَزَّاةِ قَدْ سَمَّاهَا سَهُلُّ أَنْ مَرِي غُلاَمَكِ النَّجَارَ يَعْمَلُ لِي أَغْوَادًا أَجْلِسْ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّنتُ النَّاسَ فَأَمَرَتُهُ يَعْمَلُهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَأَرْسَلَتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِيْكِينَمُ

بِهَا فَأَمْرَ بِهَا فَوْضِعَتْ فَجَلَسَ عَلَيْهِ مِرْثُنْ خَلَادْ بْنْ يَحْنِي حَدْثَنَا عَبْدْ الْوَاحِدِ بْنْ أَيْمَنَ ۗ مديث ١٣١ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَارِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَبُّكُ أَنَّ المَرَأَةُ مِنَ الأَنْصَارِ قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَلِي اللهِ يًا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ أَجْعَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ فَإِنَّ لِى غُلاَمًا خَجَّارًا قَالَ إِنْ شِئْتِ قَالَ فَعَمِلَتْ لَهُ الْمِنْبَرَ فَكَ كَانَ يَوْمُ الْجُنْعَةِ قَعَدَ النَّيْ عِنْكُمْ عَلَى الْمِنْبَرِ الَّذِي صَيْعَ فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ الَّتِي كَانَ يَخْطُبْ عِنْدَهَا حَتَّى كَادَتْ أَنْ تَنْشَقَ فَنَزَلَ النَّبِي عِينَ اللَّهِ حَتَّى أَخَذَهَا فَضَمَهَا إِلَيهِ فَجَعَلَتْ تَبِّنْ أَبِينَ الصِّبِي الَّذِي يُسَكِّتْ حَتَّى اسْتَقَرَّتْ قَالَ بَكَتْ عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعْ مِنَ الذُّكِرِ بِالسِبِ شِرَاءِ الْحَوَائِعِ بِتَفْسِهِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَثِينًا الْمُزَى النَّبِي السِّب عَيْثِيُّ جَمَلًا مِنْ غَمَرَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنْ أَبِي بَكْرٍ يَثْنِكُ جَاءَ مُشْرِكً بِغَمَ فَاشْتَرَى ۗ عَلَىٰ ١٣/٣ حَلا النَّبيْ عِيُّكُمْ مِنْهُ شَـاةً وَاشْتَرَى مِنْ جَابِرِ بَعِيرًا مِرْثُنَا يُوسْفُ بْنْ عِيسًى حَدْثَنَا مِيت

أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ يُثْكُ قَالَتِ اشْتَرى رَسُولُ اللَّهِ عَيْرٌ عَجْمُ مِنْ يَهُودِئَى طَعَامًا بِنَسِيئَةِ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ بِاسِبِ شِرَاءِ الدَّوَابُ وَالْحَيْرِ وَإِذَا اشْتَرَى دَائِةً أَوْ جَمَلًا وَهُوَ عَلَيْهِ هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ قَبْضًا قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَافِي قَالَ النَّبِي مِنْ اللِّهِ لِعُمْرَ بِغَنِيهِ يَغْنِي جَمَلًا صَعْبًا مِرْثُ مُحَدَّدُ بْنُ بَشَار حَدَّثَنَا عَبِدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِر بْن عَبدِ اللهِ رَفِيْ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِي عَرِيِّكُمْ فِي غَرَاةٍ فَأَنِطَأَ بِي جَمَلِي وَأَعْيَا فَأَنَّى عَلَى النَّبِي عَرَبُكُمْ فَقَالَ جَارِ قَفُلْتُ نَعَمْ قَالً مَا شَــَأَنْكَ قُلْتُ أَبْطَأً عَلَىٰ جَمَلِي وَأَعْيَا فَتَعَلَّفْتُ فَنَزَلَ يخدجُنُهُ بِحِنجَنِه ثُمَّ قَالَ ازْكَبْ فَرَكِمْتُ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَكُلُّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنِظِيمٌ قَالَ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِصَحُرًا أَمْ ثَيْتًا قُلْتُ بَلْ ثَيْبًا قَالَ أَفَلاَ جَارِيَةً ثُلاَعِبْهَـا وَتُلاَعِبْكَ قُلْتُ إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَرَوْجَ المرَأَةُ تَجْمَعُهُنَّ وَتَمْشُطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ قَالَ أَمَّا إِنَّكَ قَادِمٌ ۗ فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْـكَيْسَ الْـكَيْسَ لُمْ قَالَ أَتَبِيعْ بَحَـلَكَ قُلْتُ نَعَمْ فَاشْتَرَاهُ مِنَّى بِأُوقِيَّةٍ لَمْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ مِيِّكُمُّ عَلِي وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ فَجِئْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَاب الْمُسْجِدِ قَالَ الآنَ قَدِمْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَدَعْ جَمَلَكَ فَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْتَتَيْنِ فَدَخَلْتْ فَصَلَيْتُ فَأَمَرَ بِلاَلاً أَنْ يَرَنَ لَهُ أُوقِيَةً فَوَزَنَ لِي بِلاَلٌ فَأَرْجَحَ فِي الْمِيرَانِ فَانْطَلَقْتُ حَتَّى وَلَّيْتُ فَقَالَ ادْعُ لِي جَابِرًا قُلْتُ الآنَ يَرْدُ عَلَى الْجَمَلُ وَأَرْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِنَّى مِنْهُ قَالَ ع خُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ ثَمَنُهُ بِاسِ الأَسْوَاقِ الَّتِي كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَتَبَايَعَ بِهَا النَّاسُ فِي الإِسْلاَمِ مِرْشُنَا عَلِيْ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْدِو عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَائِكُ قَالَ كَانَتْ عُكَاظٌ وَجَمَنَةُ وَذُو الحُجَازِ أَسْوَاقًا فِي الجَاهِلِيَّةِ فَلَمَا كَانَ الْإِسْلاَمُ تَأْثَمُوا مِنَ التُجَازَةِ فِيهَا فَأَزْلَ الله ٥ لَيسَ عَلَيْكُر جُنَاحُ ١٠٠٠ فِي مَوَاسِم الحَجِّ قَرَأَ ابْنُ عَبَاسٍ كَذَا باسب شِرَاءِ الإِبلِ الْهِيمِ أَوِ الأَخْرَبِ الْهَـَائِمُ الْمُعَـالِفُ لِلْفَضْدِ فِي كُلُّ مَنيْءٍ ال ورشت عَلِيَّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو كَانَ هَا هُنَا رَجُلَّ اشْمُهُ نَوَاسٌ وَكَانَتْ عِنْدَهُ إِبِلّ هِيمَ فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ رَفِي فَاشْتَرَى تِلْكَ الإِبِلَ مِنْ شَرِيكِ لَهُ جَنَاءَ إِلَيْهِ شَريكُهُ فَقَالَ بِعْنَا تِلْكَ الإِبِلَ فَقَالَ مِئنَ بِعْتَهَـا قَالَ مِنْ شَيْخٍ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ وَنُحَكَ ذَاكَ وَاللَّهِ ابْنُ عُمَرَ جَنَاءَهُ فَقَالَ إِنَّ شَرِيكِي بَاعَكَ إِبِلاً هِيًّا وَلَز يَعْرِفْكَ قَالَ فَاسْتَقْهَا قَالَ فَلَنَا ذَهَبَ يَسْتَاقُهَا فَقَالَ دَعْهَا رَضِينًا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ عِنْكُ لا عَدْوَى شِمعَ شَفْيَانُ عَنرًا بِالسِّ

۳ \_\_

ربيث ١١٣٦

اب ۲۵

مدیبشہ ۳۷

ا ــــــ ا

حديث ٢٨

*ملطانية* ٦٣/٣ وَاللَّهِ

~ .

بَيْعِ السَّلاَجِ فِي الْفِنْتَةِ وَغَيْرِهَا وَكُرَهَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ بَيْعَهُ فِي الْفِنْتَةِ **مِرْثُنَ** عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ۗ مَيْتُ ١٣٦ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَن ابْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي فَتَادَةَ ثِينَ فَالَّ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ عَامَ حَنَيْنِ فَأَعْطَاهُ يَعْنِي دِرْعًا فَبِعْتُ الدُّرْعَ 

وَيَنِعِ الْمِسْلِيٰ وَلِرْصَنِي مُومَى بَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بَنُ الْمَرْبِ ٣٤٠ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ وَإِنْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَرَاكُ مِثْلُ الجُرليس الصالِح وَالْجَرليسِ السَّوْءِ كَمَثَل صَاحِبِ الْمِسْكِ وَكِيرِ الْحَدَّادِ لاَ يَعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِمَّا تَشْتَرِيهِ أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ وَكِيرُ الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ أَوْ تَوْبَكَ أَوْ غَبِدُ بِنَهُ رِيحًا حَبِينَةً ب**ا\_\_\_ ذِكْرِ الْجَامِ حِدْثُ عَبْدُ اللَّهِ بَنْ يُوسْفَ أَخْبَرَنَا مَالِكَ | ب**ب ٣ م*ي* عَنْ مُمَيْدِ عَنْ أَنَسَ بْنِ مَالِكِ وَلَيْنَ قَالَ حَجَمَ أَبُو طَيْبَةً رَسُولَ اللَّهِ مِيَّا لِيَنْ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعِ

حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ رَبِينَ قَالَ احْتَجَمَ النَّبَيْ عَرْبَطْ وَأَعْطَى الَّذِي

مِنْ تَمْنِر وَأَمَرَ أَهْلَةَ أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ خَرَاجِهِ مِرْثُنَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ هُوَ ابنُ عَبْدِ اللَّهِ ۗ مَدِيثُ ١١٤٣

حَجَمَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَرْ يُعْطِهِ لِماـــــــ التُجَارَةِ فِيمَا يَكُوهُ لُبِسُهُ لِلرِّجَالِ وَالنَّسَاءِ || باب ··

مَدُّتُ آدَمْ حَدَّثَنَا شَعْبَهُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بنُ حَفْصِ عَنْ سَـالِرِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ غَمَرَ عَنْ | مسيت ١٩٢ » ﴿ أَبِيهِ قَالَ أَرْسَلَ النَّبَيْ عِيَّا ﴿ إِلَى غَمَرَ رَبُّكَ بِحَلَّةِ حَرِيرٍ أَوْ سِيرًاءَ فَرَآهَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي

يَعْنَى تَبِيغُهَا صِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسْفَ أَخْبَرَنَا مَالِكَ عَنْ نَافِعِ عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُعَنَدٍ عَنْ الصَّاسِهِ ١١١ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ وَلِينِي أَنَّهَا أُخْبَرَتُهُ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْزِقَةً فِيهَا تَصَاوُرِ فَلَنَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ عِيِّئْكِيهِ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلَهُ فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْـكَرَاهِيَّةَ فَقُلْتُ ا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ عِينَ مَا مَا أَذْنَبْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ مَا بَالْ هَذِهِ الْغَيْرُقَة قُلْتُ اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِكُمْ إِنَّ أَضِحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَذُّبُونَ قَيْقَالَ لَهُمْ أَخْيُوا مَا خَلَفْتُمْ وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ عِيِّكُ يَا بَنِي النَّجَارِ ثَامِنُونِي بِحَاثِطِ كُو وَفِيهِ خِرَبُ وَغَلَّ بِاسِبٍ كَمْ يَجُوذُ الْجِيَارُ ۗ إب ١٠

ورثن صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ قَالَ سِمِعْتُ يَخْبَى قَالَ سِمِعْتُ نَافِعًا عَنِ ابْن عُمَرَ ر عَنِ النِّبِي عِينِ اللَّهِ عَلَى إِنَّ المُتَبَايِعَيْنِ بِالْحِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَرَ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ الْبَيْمُ خِيَارًا قَالَ نَافِعُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَبْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَـاحِبَهُ مِرْثُ حَفْصُ بنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا حَمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن الْحَارِثِ عَنْ حَكِيهِ بْنِ حِرَامٍ رَثِقُ عَنِ النَّبِيِّ عَيْثُ قَالَ النِّيْعَانِ بِالْحِيَارِ مَا لَزِ يَفْتَرِقَا **وزا و** أخمَـدُ حَدَّثَنَا بَهْزُ قَالَ قَالَ هَمَامٌ فَذَكُرَتُ ذَلِكَ لأَبِي التَّيَاجِ فَقَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي الْخَلِيلِ لَكَا حَدَّثَهُ عَبْدُ اللَّهِ بنُ الحَدرِثِ بَهَذَا الحَديثِ باسب إذَا لَمْ يُوقُتْ فِي الْحِيَارِ هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ مِرْثُنَ أَبُو النَّعْ إِن حَدَّثَنَا حَمَّا ذُبْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ نَافِعٍ عَن ابْن عُمَرَ الْحَنَّرَ وَرُبَّتَنَا قَالَ أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ بِالسِبِ الْبَيْعَانِ بِالْحِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَقَا وَبِهِ قَالَ ابْنُ 🖟 عُمَرَ وَشُرَيْخُ وَالشَّغِيُّ وَطَاوْسٌ وَعَطَاءٌ وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً **ويرشني** إِشْحَاقُ أَخْبَرَنَا حَبَانْ حَدَّثَنَا شُغَبَةُ قَالَ قَتَادَةُ أُخْبَرَنِي عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ الْحَارِثِ قَالَ سِمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ رَفُّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْحِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَفًا وَبَيْنَا بُورِكَ لَحَمًا فِي يَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ يَيْعِهِمَا ورش عَبد اللهِ بنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَفِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلِيَظِّم قَالَ | الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ إِللِّينَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَزَّقَا إِلاَّ بَيْعَ الْحِيَارِ بِالسِي إِذَا خَيْرَ أَحَدُمُمُنا صَاحِبَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ مِرْثُ فَتَيْبَهُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ عَن ابْنِ عُمَرَ رَفِينَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عِيَّكِيِّ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلْ وَاحِدٍ مِنْهَا بِالْحِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُمُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْمِينِعُ وَإِنْ تَفَوَّقًا بَعْدَ أَنْ بَتَبَايَعَا وَلَمْ يَثْرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُـمًا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْغُ ۗ باسب. إِذَا كَانَ الْبَائِعُ بِالْخِيَادِ هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ مِيرْتُنَا نُحَدُ بْنُ يُوسُفَ حَدْثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن دِينَار عَن ابن عُمَرَ رَاتُكُ عَن النَّبِيُّ عَلِي اللَّهِ عَالَ كُلُ بَيْعَن لا بَيْعَ يَنْهُمُ عَنَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْجِيَارِ م**ِرْشَنِي** إِشْحَاقُ حَذَّثَنَا حَبَانُ حَذَثَنَا مَمَامُ حَذَثَنا قَتَادَهُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ وَلَكُ أَنَّ النَّبِئَ ۗ عَيْرِ اللَّهِ عَالَ الْبَيْعَانِ بِالْحِيَارِ مَا لَرْ يَتَفَزَقَا قَالَ هَمَامٌ وَجَدْتُ فِي كِتَابِي يَخْتَارُ ثَلاَثَ مِرَارِ ۗ

مدسشه ۱۹٤٦

مديث ١١٤٧

مديب ١١٤٨

إب ٢٢

مديسشه ١٤٩

باب الم

عد حيث ١١٥٠

. . . .

0. \_1

رسف ۲۱۵۲

إسب ٤٦ مديث ٢١٥٢

ملطانية 10/۳ عَبْدِ

مديست ١١٥٤

فَإِنْ صَدَقًا وَيَيْنَا بُورِكَ لَمْهَا فِي يَنِعِهَا وَإِنْ كُذَبًا وَكُتَّمَا فَعَسَى أَنْ يَرْبَحَا وَبُحْمَا وَيُحْمَا يَرَكُهُ بَيْعِهِمَا **قَال** وَحَدَّثَنَا هَمَامْ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَاجِ أَنَّهُ شِمِعَ عَبْدَ اللّهِ بِنَ الحَتارِثِ يُحَدُّثُ بِهَذَا ۗ مَريث roo الْحَدِيثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ عَن النِّي عَنِينَ اللَّبِي عَنِينًا اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَن اللَّهِ عَل اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى سَاعَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا وَلَمْ يُنْكِرِ الْبَائِمْ عَلَى الْمُشْتَرِي أُو الشُّتَرَى عَبدًا فَأَعْتَقُهُ وَقَالَ

طَاوُسٌ فِيمَنْ يَشْتَرَى السَّلْعَةَ عَلَى الرَّضَا ثُمَّ بَاعَهَا وَجَبَتْ لَهُ وَالرَّبُخُ لَهُ وقال الْمُتَيْدِي مِي ميت ١٥٥٠ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَلِئْكُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَيْكُمْ فِي سَفَرٍ فَكُنْتُ عَلَى بَكْرِ صَعْبِ لِعْمَرَ فَكَانَ يَغْلِبْنِي فَيَتَقَدَّمُ أَمَاءَ الْقَوْمِ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرْدُه ثُمَّزِ يَتَقَدَّمُ فَيَزْجُرُهُ غُمَرْ وَيَرْدُهُ فَقَالَ النِّينَ عِيِّكِيِّ لِعُمَرَ بِغِنِيهِ قَالَ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بغنِيهِ فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عِلِيُّكُ عَقَالَ النَّبَى عَيْكُ لِمُو لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ تَضْنَعُ بهِ مَا ا اً شِنْتَ **قَال**َ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ اللَّيْتُ حَدَّنَى عَبْدُ الرَّخْمَن بْنُ خَالِدٍ عَن ابْن شِهَــاب عَنْ | ميت ١٥٥

سَــالِم بن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن غَمَرَ ﴿ عَنْ قَالَ بِعْتُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُفَانَ مَالاً بِالْوَادِي بِمَالِ لَهُ بِخَيْبَرَ فَلَمَا تَبَايَعْنَا رَجَعْتُ عَلَى عَقِي حَتَّى خَرَجْتُ مِنْ بَلِيتِهِ خَشْيَةً أَنْ يْرَادُنِي الْبَيْعَ وَكَانَتِ السُّنَةُ أَنَّ الْمُتَبَايِقِينِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَلَنَا وَجَبَ يَنِعِي وَبَيْغُهُ رَأَيْتُ أَنِّي قَدْ غَبَنْتُهُ بِأَنِّي سُفْتُهُ إِنِّي أَرْضِ ثَمُودٍ بِثَلاَثٍ لَيَالٍ وَسَاقَنِي إِلَى ﴾ المُتدِينَةِ بِثَلاَتِ لِيَالٍ **باسِ** مَا يَكُوهُ مِنَ الجِدَاعِ فِي البَيْعِ **مِرْسُ عَ**بْدُ اللّهِ بَنْ يُوسْفَ ∯ بِب ١٥ م*ِي*ّ

أَخْبَرَنَا مَالِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَمْرَ وْلِشِّكُ أَنَّ رَجْلاً ذَكُرَ لِلنَّىٰ عِيْنِيْ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبَيْوعِ فَقَالَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةً بالــــ مَا ذُكِرَ فِي الب ١٠ الأَسْوَاقِ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ لَنَا قَدِمْنَا الْمُدِينَةَ قُلْتُ هَلْ مِنْ سُوقِ فِيهِ تِجَارَةً قَالَ سُوفَ قَيْنَقَاعَ وَقَالَ أَنْشَ قَالَ عَبْدُ الرَّجْمَن دُلُونِي عَلَى السُّوقِ وَقَالَ غُمَرُ أَلْحَـاني

الصَّفْقُ بالأَسْوَاقِ مِرْثُنِ نَحْمَدُ بَنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ بَنْ زَكَّايًاءَ عَنْ مُحَمَّدِ بَن الصَّبّاحِ ١٥٨

سُوقَةَ عَنْ نَافِعٍ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ حَذَثْنَى عَائِشَةْ رَبِيُّكَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِبَيْكِمْ ۗ اسْمَانَةٍ ١٦/٣ بنته يَغُزُو جَيْشٌ الْكَعْبَةَ فَإِذَا كَانُوا بِيَبَدَاءَ مِنَ الأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوْلِيمَ وَآخِرِهِمْ قَالَتْ فَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَلِفَ لِخُسَفُ بِأَوْلِمِمْ وَآخِرِهِمْ وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ قَالَ يُخْسَفُ بأَوْلِيهِمْ وَآخِرِهِمْ لُورَ يُبْعَنُونَ عَلَى نِيَاتِهِمْ **مِرْسُنَ ل**ْعَلَيْهُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن مِيتٍ ·····

الأغمَن عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَفْق قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْكُمْ صَلاَةً أَحَدِكُمْ

فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي سُوقِهِ وَبَيْتِهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً وَذَلِكَ بأَنْهُ إذَا تَوَضَّـأَ فَأَحْسَنَ الْوَضُوءَ ثُرَ أَنَّي الْمُسْجِدَ لاَ يُرِيدُ إِلَّا الصَّلاَّةَ لاَ يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلاّةُ لَم يَخْطُ خَطْرَةً إِلاَّ رُفِعَ بِهَا دَرَجَةً أَوْ حُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ وَالْمَلاَّئِكَةُ تُصَلَّى عَلَى أَحَدِكُو مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلَّى فِيهِ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ مَا لَمَ يُخدِثْ فِيهِ مَا لَر يُؤذِ فِيهِ وَقَالَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا كَانَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ مِرْثُنَ آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَّاسِ حَدَّثَنَا شُغبَةُ عَنْ ﴿ مُمَيْدٍ الطَّوِيل عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ وَتَنْ قَالَ كَانَ النَّبِي عَرِيْكِمْ فِي السُّوقِ فَقَالَ رَجُلُّ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَقَتَ إِلَيْهِ النِّبِي عِيِّكِ فَقَالَ إِنِّمَا دَعَوْتُ هَذَا فَقَالَ النِّي عِيْكِ سُمْوا باسْمِي وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي مِرْثُنَا مَالِكُ بَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدْثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ مُمْيَدٍ عَنْ أَنَسِ وَلَقَ دَعَا رَجُلٌ بِالْبَقِيعِ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِي عَيِّئِ فَقَالَ لَزِ أَغْنِكَ قَالَ سَمُوا بِاسْمِي وَلاَ تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي مِرْثُمْنِ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِن أَبِي يَزِيدَ عَنْ ا نَافِعِ بْن جُتِيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّوْسِئَى رَبِّكُ قَالَ خَرَجَ النَّبِيْ عَيِّكُ فِي طَائِقَةِ النَّهَــار لَا يُكَلِّنِي وَلَا أَكَلُـهُ حَتَّى أَتَى سُوقَ بَنِي قَيْنُقَاعَ فَجَلَسَ بِفِنَاءِ بَيْتِ فَاطِمَةَ فَقَالَ أَثُوَّ لُكُمُ أَنَّمَ لُكُمْ فَحَبَسَتُهُ شَيْئًا فَظَنَفُ أَنَّهَا تُلْبِسُهُ سِخَابًا أَوْ تُغَسُّلُهُ فَجَاءَ يَشْتَذْ حَنَّى عَانَقُهُ وَقَبَلُهُ وَقَالَ اللَّهُمَّ أَخْبِيهُ وَأَحِبُ مَنْ لِحِبْهُ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنِى أَنَّهُ رَأَى نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ أَوْتَرَ بِرَكْمَةٍ مِرْتُ إِبْرَاهِيمْ بْنُ الْمُنْذِر حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى ، عَنْ نَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ أَنْهُمْ كَانُوا يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مِنَ الرُّبُّكَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَيْسِيُّ فَيَنِعَثُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَعْنَعُهُمْ أَنْ يَلِيعُوهُ حَيْثُ اشْتَرَوْهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ حَيْثُ يُبَاغ الطَّعَامُ قال وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُحْمَرَ رَفِينَا قَالَ نَهَى النِّبِي عِيَّا إِنَّا عَالِطُعَامُ إِذَا اشْتَرَاهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيهُ اب كَواهِيَةِ السَّخَبِ فِي السُّوقِ مِرْثُنَ مُعَدِّدُ بِن سِنَانِ حَدَّثَنَا فَلَيْحٌ حَدَّثَنَا هِلاَلْ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَــارٍ قَالَ لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْـرِو بْنِ الْعَاصِ وَلِيْكُ قُلْتُ أَخْبِرْ نِي عَنْ ﴿ ﴿ صِفَةِ رَسُولِ اللَّهِ عِيْنِيْتُهِ فِي النَّوْرَاةِ قَالَ أَجَلْ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَمَوْضُوفٌ فِي النَّوْرَاةِ بِبَغْضِ صِفَتِهِ فِي الْقُرْآنِ يَا أَيُّهَا النَّيْ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَحِرْزًا لِلأُمِّينَ أَنتَ عَبدِي وَرَسُولِي مَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ لَيْسَ بِفَظُّ وَلاَ غَلِيظٍ وَلاَ سَخَّابٍ فِي الأَسْوَاقِ وَلاَ يَدْفَعُ بِالسَّيْئَةِ السَّيِّئَةَ وَلَـكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةُ الْعَوْجَاءَ بِأَنْ يَقُولُوا لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللَّهُ وَيَفْتَحُ بِهَا أَغْنِنًا مُمْنِيًا وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا ثَابَعَهُ عَبْدُ الْعَزيز بْنُ أَبِي سَلَمَةً عَنْ اللَّهِ

مدسيت ١٦٦١

ربیث ۱۱۱۲

مديبث ١١٦٣

مديث ١٦٤

حديث ١١٦٥

باب ۵۰ *حدیث* ۲۱۱۶ *ملطانیا* ۲۷/۳ الفاص

هِلاَلٍ وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ هِلاَلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَن ابْن سَلاَمٍ غُلْفٌ كُلُّ شَيْءٍ فِي غِلاَفٍ سَيْفٌ أَغْلَفُ وَقَوْسٌ غَلْفَاءُ وَرَجُلُ أَغْلَفُ إِذَا لَرْ يَكُنْ مَخْنُونًا بِاسِبِ الْكَيْلِ عَلَى الْبَاثِيمِ | بب ٥٠ وَالْمُنْطِى لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ۞ وَإِذَا كَالُومُمْ أَوْ وَزَنُومُمْ يُخْسِرُونَ ۞ يَغْنَى كَالُوا لَمَـنَمْ وَوَزَنُوا لَمَهُمْ كَقَوْلِهِ ٥ يَسْمَعُونَكُمْ ﴿ إِنَّ يَسْمَعُونَ لَـكُرُ وَقَالَ النَّبِي عِيْثُ اكْتَالُوا حَقَّى تَسْتَوْفُوا وَيُذَكَّرَ عَنْ عُفَانَ شِكُ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْثُ مِ قَالَ لَهُ إِذَا بِغَتَ فَكِلْ وَإِذَا ابْتَغْتَ فَاكْتَلْ ورشن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرُنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَافِطُ أَنَّ | مست ١٦٧

رَسُولَ اللَّهِ عِيْشِكُ قَالَ مَن ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ مِيرَشُ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا ۗ ميت ٣٦٨ جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشُّغْبِيُّ عَنْ جَايِرِ شِكْتُ قَالَ ثُوْ فَى عَبْدُ اللَّهِ بَنْ عَمْرِو بْن حَرَامٍ وَعَلَيْهِ دَنِيٌّ فَاسْتَعَنْتُ النَّبِيِّ عَلَيْ غُرُمَالِهِ أَنْ يَضَعُوا مِنْ دَنِيهِ فَطَلَبَ النِّبِي عِيْكُمْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَفْعَلُوا فَقَالَ لِي النِّبِي عِيِّكِيُّ اذْهَب فَصَنْف تَمْرَكَ أَصْنَافًا الْعَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ وَعَذْقَ زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ ثُرُّ أَرْسُلُ إِنَّ فَفَعَلْتُ ثُمُّ أَرْسَلْتُ إِلَى النِّبِيِّ عِيْكُ ۚ فَجَلَسَ عَلَى أَغلاَهُ أَوْ فِي وَسَطِهِ لُرَّ قَالَ كِلْ لِلْقَوْمِ فَكِلْنُهُمْ حَتَّى أَوْفَيْتُهُمْ الَّذِى لَمْنَمْ وَبَقَى تَمْرى كَأَنَّهُ لَرْ يَنْقُصْ مِنْهُ شَيْءٌ وَقَالَ فِرَاسٌ عَنِ الشَّغِيُّ حَدَّثَنِي جَابِرٌ عَنِ النِّبِيِّ عِيْرَاكِيُّ فَمَا زَالَ بَكِيلُ لَهُمْ حَتَّى أَذَاهُ وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرِ قَالَ النَّبِيُّ عِنْ جَابِرِ قَالَ النَّبِيُّ عِنْ عَنْ جَابِرِ قَالَ النَّبِيُّ عِنْ جَابِرِ قَالَ النَّبِيُّ عِنْ جَابِرِ قَالَ النَّبِيِّ عِنْ عَنْ جَابِرِ قَالَ النَّبِيِّ عِنْ جَابِرِ قَالَ النَّبِيِّ عَنْ جَابِرِ قَالَ النَّبِيِّ عَلَى عَلْمَ عَنْ عَنْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَنْ عَنْ عَنْ عَلْمَ عَنْ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عَلِيكُ عَلَيْكُمُ عِلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ ع يُشتَحَبُ مِنَ الْـكَتِلِ مِرْشُتُ إِيْرَاهِمْ بْنُ مُومَى حَدْثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ قَوْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْمُسَتَّدُ

مَعْدَانَ عَنِ الْمِفْدَامِ بْنِ مَعْدِيكِرِبَ ثِينَ عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ قَالَ كِيلُوا طَعَامَكُو يُبَارَكُ لَـكُمْ

باب بَرَكَةِ صَاعِ النَّيْ يَرِينِ وَمُدِّهِم فِيهِ عَائِمَة رَفِيهِا عَن النَّيْ عَرِينِ اللَّهِ مرث الله مدن ١١٧٠

مُومَى حَدَّثَنَا وْهَيْتِ حَدَّثَنَا عَمْـرُو بْنُ يَخْـيَى عَنْ عَبَادِ بْنِ تَمِيمِ الأَنْصَــارِىٰ عَنْ | علانــٰ ١٨/٣ الأنصــارِىٰ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَلَتْكَ عَنِ النَّبَىٰ عِيَّكُ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةً وَدَعَا لَهَــا وَحَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمِ مَكَّةَ وَدَعَوْتُ لَهَـٰما فِي مُدْهَا وَصَـاعِهَا مِثْلَ مَا دَعَا إِبْرَاهِيمِ عَالِيْكِ لِمَكَّةً مَرْضَعَى عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً عَنْ | ميت ١٣٥ أَنَس بْنِ مَالِكِ بَيْكَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَرَبِكُ ، قَالَ اللَّهْمَ بَارِكْ لَحَـٰمْ فِي مِكْيَا لِحِـمْ وَبَارِكْ لَحَـٰمْ أ في صَـاعِهمْ وَمُدِّهِمْ يَعْنِي أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِ**اسِبِ** مَا يُذَكَّرُ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ وَالْحَكْرَةِ ال مرثب إشمَاق بن إيزاهِم أَخْبَرنَا الْوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ عَنِ الأَوْزَاعِينَ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ ا الله عن أبيه ولي قال رأيت الذين يَشْتَرُونَ الطُّعَامُ نَجَازَفَةً يَضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ

رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا إِنَّ أَنْ يَلِيعُوهُ حَتَّى يُنْوُوهُ إِلَى رِحَالِمِهُ مِرْثُثُ مُوسَى بَنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وْهَيْبٌ عَن ابْنِ طَاوْسِ عَنْ أَبِيهِ عَن ابْنِ عَبَاسِ رَضِيٌّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْكُ بَهَى أَنْ يَبيعَ الرَّجْلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيتُه قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ كَلِيفَ ذَاكَ قَالَ ذَاكَ دَرَاهُمْ بِدَرَاهُم وَالطَّعَامُ مُرْجَأً مِدُصْنِي أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُغَبَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنْ دِينَارِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَفِينَ يَقُولُ قَالَ النَّبِي عِيُّكِ مَن ابْنَاعَ طَفَامًا فَلاَ يَبِغَهُ حَنَّى يَفْبِضَهُ مِرْثُ عَلِيَّ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كَانَ عَمْـرُو بْنُ دِينَارٍ يُحَـدُّنُهُ عَنِ الرَّهْرِئُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ أَنْهُ قَالَ مَنْ عِنْدَهُ صَرْفٌ فَقَالَ طَلْحَةُ أَنَا حَتَّى يَجِيءَ خَازِنُنَا مِنَ الْغَابَةِ قَالَ سُفْيَانُ هُوَ الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنَ الرُّهْرِي لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةً فَقَالَ أَخْبَرَ فِي مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَأْبِ وَلَتْ يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عِيَّكِيُّمْ قَالَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًّا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرْ بِالْبُرْ رِبًّا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالظَّنْ بِالظُّورِ رِبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّغِيرُ بِالشَّغِيرِ رِبًّا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ بِأُسب اللَّهِ عِلْ اللَّهِ عَلَا وَالظَّنْ إِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُفْبَضَ وَبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ مِرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَذْثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ سَمِعَ طَاوْسًـا يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَاسِ وَلَثْثُ يَقُولُ أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِي ﷺ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ قَالَ ابْنُ عَبَاس وَلاَ أَخْسِبُ كُلِّ مَنْيْءٍ إِلاَّ مِنْلَهُ مِرْشُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً حَذَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ تَافِعِ عَن ابْن عُمَرَ رَاتِكُ أَنَّ النَّبِيِّ عِلَيْكُ قَالَ مَن ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيهُ زَادَ إِسْمَاعِيلُ مَنِ 🖟 🖔 انتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَى يَفْهِضَهُ إِلَى إِذَا الشَّرَى طَعَامًا جِرَافًا أَنْ لاَ يَلِيعُهُ كَتَى يَغُويَهُ إِنَى رَخْلِهِ وَالأَدَبِ فِي ذَلِكَ مِرْثُ يَغْنَى بَنْ بَكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونْسَ عَنِ ابْنِ شِهَــابِ قَالَ أَخْبَرَنِي سَــالِرِ بنُ عَبدِ اللَّهِ أَنَّ ابنَ مُحَرَرَ عِنْكُ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيُّكُ يَلتَاعُونَ جِزَافًا يَغنى الطَّعَامَ يُضْرَبُونَ أَنْ يَبِيعُوهُ ف مَكَانِهِمْ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِمِمْ بِاسِ إِذَا اشْتَرَى مَتَاعًا أَوْ دَائِةً فَوَضَعَهُ عِنْدَ الْبَائِيم أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُفْبَصَ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَاعِينِي مَا أَذْرَكَتِ الصَّفْقَةُ حَيًا تَجْمُوعًا فَهُوَ مِنَ المُنبَاعِ مِرْثُنَ فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمُغْرَاءِ أُخْبَرَنَا عَلِيْ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَـامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَإِنَّ قَالَتَ لَقَلَ يَوْمُ كَانَ يَأْتِي عَلَى النَّبِي عَرِّكِم إِلَّا يَأْتِي فِيهِ يَنتَ أَبِي بَكُم أَحَدَ طَرَقَ النَّهَارِ فَلَنَا أَذِنَ لَهُ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمُدِينَةِ لَرْ يَرْعَنَا إِلَّا وَقَدْ أَتَانَا ظَهْرًا فَخُبُر بِهِ أَبُو بَكِّر فَقَالَ مَا جَاءَنَا النَّبِي عَرِيجَ إِلَى هَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا لأَمْرٍ حَدَثَ فَلَنَا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ لأَبِي

TIVE ...

يدسيث ١٧٤

مديث ١١٧٥

۰۰ \_\_

يدسيشه ١٧٦

میت ۱۷۷

. .

عديث ٢١٧٨ ملطانية ٦٩/٣ حَدْثَنَا

اس ۱۷

ه ست ۱۷۹

بَكْرٍ أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا مُمَا ابْتَنَاىَ يَعْنِي عَائِشَةَ وَأَسْمَاءَ قَالَ أَشَعَرْتَ أَنَّهُ قَدْ أَذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ قَالَ الصَّحْبَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الصَّحْبَةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدِى نَاقَتَيْنِ أَعْدَدُتُهُمَا لِلْخُرُوجِ خَلْدُ إِحْدَاهْمَا قَالَ قَدْ أَخَذْتُهَا بِالثَّمَن بِاسِبِ لاَ يَبِيعُ عَلَى يَبِعِ أَخِيهِ وَلاَ يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ حَتَّى بِأَذَنَ لَهُ أَوْ يَتْرُكُ مِرْثُ إِسْمَاعِيلُ المست ١٨٨ قَالَ حَدَّتَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن غَمْرَ رَائِقٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْسِيمُ قَالَ لاَ يَبِيعُ بَعْضُكُرْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ صِرْثُ عَلْى بَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الْأَهْرِئِي عَنْ الصيع ٣٨١ سَعِيدِ بْنِ الْنُسَيَبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفُّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ عَرِيْكُ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِيعُ الرَّجْلُ عَلَى بَنِعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَـا لِتَكْفَأُ مَا فِي إِنَائِهَمَا بِاسِبِ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ وَقَالَ عَطَاءَ أَذْرَكُتُ ۗ إبب ٥٠ النَّاسَ لاَ يَرَوْنَ بَأْسًا بِبَنِيعِ الْمَغَانِرِ فِيمَنْ يَزِيدْ صِرْبُ إِشْرِ بْنُ نَحْمَدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ الصَّهِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ الْمُكْتِبْ عَنْ عَطَاءِ بن أَبِي رَبَاجٍ عَنْ جَابِر بن عَبْدِ اللَّهِ رَبْكُ أَنْ رَجْلًا أَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ عَنْ دُبْرِ فَاحْتَاجَ فَأَخَذَهُ النِّئِي عِلَيْكُ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنَّى فَاشْتَرَاهُ نَعْيَمْ بْنُ عَبدِ اللَّهِ بِكَذَا وَكَذَا فَدَفَعَه إِلَيْهِ بِاسِبِ النَّجْسُ وَمَنْ قَالَ لاَ يَجْوِزُ ذَلِكَ الْبَيْعُ وَقَالَ ابنُ إلىب ١٠ أَبِي أَوْقِ النَّاجِشُ آكِلُ رِبًّا خَارِنٌ وَهُوَ خِدَاعٌ بَاطِلٌ لاَ يَجِلْ قَالَ النَّبَيْ عِينَ الْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْزِنَا فَهُوَ رَذْ صِرْبُ عَبْدُ اللَّهِ بَنْ مَسْلَمَةً حَذَٰئَنَا الصيت ١٨٨٣ مَالِكَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ غَمَرَ مِنْكُ قَالَ نَهَى النَّبِي عَلَيْكِيٍّ عَنِ النَّجْشِ **باسب** بَنِيعٍ ۗ سَعَانَيْ ٢٠/٣ عَن باب الْغَرَرِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ مِرْشُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسْفَ أَخْبَرْنَا مَالِكْ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ المِسْدِ ١٨٨ غَمَرَ وَفِينَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَكُلُّنُّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايِعُهُ أَهْل الجُناهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الجُنْرُورَ إِنِّي أَنْ تُنْتُجَ النَّاقَةُ ثُرَّ تُنْتُجُ الَّتِي في بَطْنِهَا باسب بَيْعِ الْمُلاَمَسَةِ وَقَالَ أَنْسَ نَهَى عَنْهُ النِّبِي عِنْتُكُ مِرْشَ سَعِيدُ بْنُ عَفَيْرِ قَالَ البس ١٢ مير حَدَّثِنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَن ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَامِرِ بِنْ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ وَتُنْ أَخْبَرُهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عِنْكُ إِنَّا عَنْ الْنَابَذَةِ وَهَى طَرْحُ الْوَجْلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجْلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ أَوْ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَنَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمَلاَمَسَةُ لَمُسْ القَوْبِ لاَّ يَنْظُرْ إِلَيْهِ مِرْثِ فَتَيْبَهُ مَدَّثَنَا عَبِدُ الْوَهَابِ مَدَّثَنَا أَيُوبَ عَنْ مُعَندٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْكَ قَالَ المسعد ١٨٦

ب ۱۲ مدیث ۲۸۷

مديبث ١١٨٨

ب ۱٤

مدسيشه ۲۱۸۹

. . . .

*حديث* 1191 ملطانية ٢١/٣ حَدَّرَ

باب ٦٥ مديث ٢١٩٢

اب ۱۱

مدر ۱۹۳

اللَّمَاسِ وَالنَّبَاذِ بِاسِبِ بَيْعِ الْمُنَاتِذَةِ وَقَالَ أَنَسُ نَهَى عَنْهُ النَّبِي عِيْكُ مِرْثُ إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ يَخْنِي بْنِ حَبَّانَ وَعَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الأُغرَج عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّكِمْ نَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ مِرْثُنَ عَيَاشُ بَنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَغْلَى حَدَّثَنَا مَغْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِئَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَائِتُ عَالَ نَهَى النَّبِئَ وَلِئِئًا عَنْ لِلسَّتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنابَذَةِ ، بُاسِبِ النَّهٰى لِلْبَائِمِ أَنْ لاَ يُحَفِّلَ الإِبلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ وَكُلُّ مُحَفَّلَةٍ وَالْمُصَرَّاةُ الَّتِي صْرًى لَبَنْهَا وَحُقِنَ فِيهِ وَمُجِعَ فَلَمْ يُخلَبُ أَيَّامًا وَأَصْلُ التَّصْرِيَةِ حَبْسُ الْمَناءِ يُقَالُ مِنْهُ صَرَيْتُ الْمَاءَ إِذَا حَبَسْتَهُ مِرْتُكِ ابْنُ بُكَنِرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةً عَن الأُغرَج قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ثِنْكَ عَنِ النِّبِيِّ عَيْنِكُمْ لاَ نُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَمَ فَمَنِ ابْنَاعَهَا بَعْدُ هَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَغِدَ أَنْ يَخْتَلِبَهَا ۚ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمنر وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْوَلِيدِ بْن رَبَاجٍ وَمُوسَى بْن يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّيِّ عِيْكُ اللَّهِ صَاعَ تَمْدِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَهْوَ بِالْجِيَارِ ثَلاَثًا وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ صَـاعًا مِنْ تَمْرِ وَلَمْرَ يَذْكُو ثَلاَثًا وَالغَمْرُ أَكْثَرُ مِرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُغتَمِرٌ قَالَ سَمِغتُ أَبِي يَقُولُ حَدَّثَنَا أَبُو عُفَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن مَسْعُودٍ وَمِنْ قَالَ مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُذَ مَعَهَا صَاعًا وَنَهَى النَّئ عَرِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنِهِ عَلَيْنِهُ عَلَيْنِهِ عَلَيْنِهُ عَلَيْنِهِ عَلَيْنِهُ عَلَيْنِهِ عَلَيْنِهُ عَلَيْنِهُ عَلَيْنِهُ عَلَيْنَهُ عَلَيْنِهُ عَلَيْنِهُ عَلَيْنِهُ عَلَيْنِهِ عَلَيْنِهِ عَلَيْنِهُ عَلَيْنِهُ عَلَيْنِهِ عَلَيْنِهُ عَلَيْنِهُ عَلَيْنِهِ عَلَيْنِهُ عَلَيْنِهِ عَلَيْنِهِ عَلَيْنِهُ عَلَيْنِهِ عَلَّا عَلَيْنِهِ عَلَيْنَا عَلَيْنِهِ عَلَيْ أَنْ ثَلَقَى الْبَيْوعُ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَن الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَ يُرَةَ وَلِئَتُ وَسُولَ اللَّهِ عِلِيِّكُ قَالَ لاَ تَلَقُّوا الرِّكِانَ وَلاَ يَبِيعُ بَعْضُكُم عَلَى بَيْع . بَغْضِ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تُصَرُّوا الْغَنَمَ وَمَن الِنَاعَهَا فَهْوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْن بَعْدَ أَنْ يَخْتَلِبَهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْو باب إنْ شَاءَ رَدَّ الْمُصَرَّاةَ وَفِي حَلْتِيمَا صَاعٌ مِنْ تَمْدِ مِرْثُنَا مُعَنَدُ بنُ عَنرو حَدَّثَنَا الْمَنْكُنُ أَخْبَرَنَا ابْنُ بمرْنِج قَالَ أُخْبَرْنِي زِيَادٌ أَنَّ ثَابِنًا مَوْلَى عَبدِ الرَّحْمَن بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ شِكُّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثِكُم مَن اشْتَرَى غَنَهُا مُصَرَّاةً فَاحْتَلَبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكُهَا وَإِنْ شَخِطَهَا فَفِي حَلْبَيْهَا صَاعٌ مِنْ تَمْدِ بِالسب يَنج الْعَنِدِ الزَّانِي وَقَالَ شُرَيْحُ إِنْ شَاءَ رَدَّ مِنَ الزَّنَا مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّتِنِي سَعِيدٌ الْمُقْبُرِينَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِي عَلِينَا إِلَّا

إِذَا زَنَتِ الأَمَّةُ فَتَبَيِّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُتَرَّبَ ثُرَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُتَرَّبُ ثُمَّ إِنْ ۗ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْتَبِغْهَا وَلَوْ بِحَنْلِ مِنْ شَعَرِ **مِرْثُنَ** إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدْثَنَى مَالِكُ عَن ابْنِ | مييث ٣٩٤ شِهَــابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي لِهُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَفِيْكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيْنَ سُئِلَ عَنِ الأَمَّةِ إِذَا زَنَتْ وَلَزِ تُخْصِنْ قَالَ إِنْ زَنَتْ فَالْجِيْدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ ِ فَاجْلِدُوهَا ثُمْرَ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرِ قَالَ ابْنُ شِهَــابِ لاَ أَدْرِي بَعْدَ الثَالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ بِاسِبِ الْبَيْعِ وَالشَّرَاءِ مَعَ النَّسَاءِ م**رْث**َ أَبُو الْبَتَانِ أَخْبَرَنَا شَعَيْبُ عَن ا

الزَّهْرِي قَالَ عُزْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ قَالَتْ عَائِشَةُ مِنْكَ دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ عِيْكِينَ فَذَكُوتُ لَهُ

**بارے** مَنْ كَرَهَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِأَخْرِ **وَرَشْنَى** عَبْدُ اللَّهِ بَنْ صَبَّاجٍ حَدْثَنَا أَبُو عَلِي ۗ إب ١٩ مست

قَالَ مَهِي رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْكُم أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِنَادٍ وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالسب لا يَبِيغ إبب ٧٠

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّلِيُّ الشُّتَرِي وَأَغْتِقِ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَن أَغْتَق ثُمُّ قَامَ النَّبئ عِيَّلِيُّهِ مِنَ الْعَشِيْ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَنا هُوَ أَهْلُهُ ثُرَّ قَالَ مَا بَالْ أَنَاسِ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَن اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةً شَرْطٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَلِيْكُ أَنَّ عَائِشَةَ وَلِيُّكَ سَسَاوَمَتْ بَرِيرَةَ فَحَرَجَ إِلَى الصَّلاَّةِ فَكَ اجَاءَ قَالَتْ إِنَّهُمْ أَبُوا أَنْ يَبِيعُوهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتِرِ طُوا الْوَلاَّءَ فَقَالَ النَّيْ عَيِّا اللَّهِ إِنَّمَا الْوَلاَّة لِمَنْ أَغْتَقَ فُلْتُ لِتَافِعِ خُرًا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا فَقَالَ مَا يُدرِينِي بِاسِے مَل يَبِيغ اب ١٨ عَاضِرٌ لِبَادِ بِغَيْرِ أَخِر وَهَل نِعِينُهُ أَوْ يَنْصَحُهُ وَقَالَ النَّيْ عِينِكُ إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُ كُوا خَاهُ السَّاسِةِ ١٣/٣ اوْ فَلْيَنْصَحْ لَهُ وَرَخُصَ فِيهِ عَطَاءٌ مِرْثُمْ عَلَى بِنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ إسْمَاعِبَلَ عَنْ السَّهِ مُعَدَّ اللَّهِ عَدْثَنَا سُفَيَانُ عَنْ إسْمَاعِبَلَ عَنْ السَّمِيتُ ١٩٨٧ قَيْس سَمِعْتُ جَريرًا مِنْكَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِيْكِ اللَّهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَةَ إِلاَّ اللَّهَ وَأَنَّ ا نَهُدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيمَاءِ الزَّكَاةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالنَّصْحِ لِـكُلُّ مُسْلِمٍ ماثن الصَّلْتُ بْنُ مُحَدِّد حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن طَاوْسِ عَنْ المسعد ١٩٨ أَبِيهِ عَن ابْن عَبَاسِ رَفِيْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَرَّائِيْ لَا تَلَقُواْ الزِّكِمَانَ وَلاَ يَبِيعُ حَاضِرً لِيَادٍ قَالَ فَقُلْتُ لِإِبْنِ عَبَاسٍ مَا قَوْلُهُ لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا

الحَمْنَيْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْن غُمَرَ رَبِّينًا

الْعَرَبَ تَقُولُ بِغ لِي ثَوْبًا وَهَىَ تَغْنِي الشَّرَاءَ وَرَثْتُ الْمَنَّىٰ بْنُ إِنْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَ نِي ابْنُ جُرَنج عَنِ ابْنِ شِهَــابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَنِّبِ أَنَّهُ شِمِعَ أَبَّا هُرَيْرَةَ وَكُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِي لاَ يَنتَاعُ الْمَرْهُ عَلَى يَنِعِ أَخِيهِ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ مِرْثُ مُحَدُ بْنُ الْمُتَفِّي حَدَّثْنَا مُعَادُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ مُحَدِّدٍ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ وَلَيْكَ نُهِينَا أَنْ يَهِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِاسِبِ النَّهٰى عَنْ تَلَقَّ الرُّكِبَانِ وَأَنَّ بَيْعَهُ مَرْدُودٌ لأَنَّ صَـاحِتهُ عَاصِ آلِرْ إِذَا كَانَ بِهِ عَالِمُنَا وَهُوَ خِدَاعٌ فِي الْبَيْعِ وَالْخِدَاعُ لاَ يَجُوزُ مِرْثُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِكْ قَالَ نَهَى النَّبِي عَيْرِكُ مِنْ الظُّنِّي وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ مِرْشَعْي عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَذَثَنَا عَبْدُ الأَغْلَى حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَــأَلْتُ ابْنَ عَبَاسِ وَعَيْفُ مَا مَعْنَى قَوْلِهِ لاَ يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ فَقَالَ لاَ يَكُنْ لَهُ سِمْسَارًا **ورثن** مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَز يدُ بَنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّنَنِي التَّنِيئِ عَنْ أَبِي عُفْهَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَفِّكَ قَالَ مَن اشْتَرَى مُحَفَّلَةً فَلْيَرْدَ مَعَهَا صَاعًا قَالَ وَنَهَى النَّبِي عِيَّكِمْ عَنْ تَلَقَى الْبُيُوعِ وَرُثْنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكً عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَنِدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَفِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّكِمْ قَالَ لاَ يَبِيعُ بَعْضُكُم عَلَى يَبِعِ بَعْضِ وَلاَ تَلَقُوْا السَّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ بِاسِبِ مُنْتَهَى التَّلَقَ مِرْثُ مُومَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثْنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَلَئْكَ قَالَ كُنَّا تَتَلَقَى الزُّكِمَانَ 🛮 🖔 فَتَشْتَرِى مِنْهُمُ الطَّعَامَ فَنَهَانَا النَّبِي عِيَّكِمْ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى يُبْلَغَ بِهِ سُوقُ الطَّعَامِ قَالَ أَبُو عَبِدِ اللَّهِ هَذَا فِي أَغْلَى السُّوقِ يُبَيِّنُهُ حَدِيثُ عُبَيْدِ اللَّهِ مِرْثُ مُسَدَّدٌ حَذَّنْنَا يَحْنِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّتَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَفُّ قَالَ كَانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ في أغلَى الشوق فَيِيعُونَهُ فِي مَكَانِهِمْ فَنَهَا هُمْ رَسُولُ اللَّهِ عِينِكُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ للسَّ إِذَا اشْتَرَطَ شُرُوطًا فِي الْبَيْعِ لاَ تَحِلُ صِرْبُ عَبِدُ اللَّهِ بْنُ يُوسْفَ أَخْبَرَنَا مَالِكَ عَنْ هِشَـامِ بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَلِيْكَ قَالَتْ جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى يْسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلُّ عَامٍ وَقِيَّةٌ فَأَعِينِينِي فَقُلْتُ إِنْ أَحَبَّ أَهْالِكِ أَنْ أَعْدَهَا لَهَـٰمْ وَيَكُونَ وَلاَ وْكِ لِي فَعَلْتُ فَذَهَبَتْ بَرَيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَقَالَتْ لَهَـٰمْ فَأَبَوْا عَلَيْهَـا خَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ اللَّهِ عَيِّكِ مُ جَالِسٌ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبُوا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلاَءُ لَهُمْ فَسَمِعَ النَّبِي يَرْتِكُمْ فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النِّيَّ يَرْتِكُمْ فَقَالَ خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ |

مديث ٢٢٠٠

مديث ٢٢٠١

v1 . .

ريث ۲۲۰۲

مديث ۲۲۰۴

صيب ٢٢٠٤

مديسشہ ۲۰۵

لطانية ۷۳/۳ بَغضِ بأسب ٢ م*يث* ٢٢٠٦

مديث ۲۲۰۷

ا۔۔۔ ۲

میت ۲۲۰۸

فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ ثُرَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عِينِ فِي النَّاسِ خَصِدَ اللَّهَ وَأَفْقَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ مَا بَالُ رَجَالِ يَشْتَرَطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ في كِتَابِ اللَّهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطِ فَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمِن أَغْتَقَ صِرْتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ السِّمِينِهِ ٣٩ عَبدِ اللهِ بْن مُمْرَ رَا عَلَيْمَةً أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرَى جَارِيَّةً فَتَعْبَقُهَا فَقَالَ أَهْلُهَا نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلاَءَهَا لَنَا فَذَكَّرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عِيْثِيجٌ فَقَالَ لاَ يَمْنَعُكِ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَن أَعْتَقَ **باسب** بَيْعِ النَّمْرِ بالغَّمرِ **مِرْثِن** أَبُو الْوَلِيدِ حَدْثَنَا اللَّيْث ∥بب w م*يث* عَن ابن شِهَــابِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ سَمِعَ غُمَـرَ رَئِقِيْ عَنِ النَّبَىٰ عِيِّكِيُّهِ قَالَ الْبُرُ بِالْبُرُ رِبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالثَّمَرُ بِالثَّمَرِ ربًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ۗ ماسي بَيْعِ الزَّبِيبِ بالزَّبِيبِ وَالطَّعَامِ بِالطَّعَامِ **مِدْنَ** إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مَالِكَ عَنْ إب ٥٠ مين نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غُمَرَ رَهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِينَا لِللَّهِ اللَّهِ عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَر بالنَّمَر كَيْلاً وَبَيْعَ الزَّبيب بالْحَرْمِر كَيْلاً حِدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّاهُ يَنْ زَيْدِ ۗ مِدِ عَسَى ١٣٣ مِعانِهُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ غَمَرَ رَفِي أَنَّ النَّبِيَّ عَرِينًا مَنْهِي عَنِ الْمُزَابَنَةِ قَالَ وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ بَيِيعَ الثَّمَرَ بِكَيْلِ إِنْ زَادَ فَلِي وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَىٰ **قَال**ِ وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنِ ثَابِتِ أَنَّ النَّيَى ۗ م*ي*يث ٣٣٠ اً وَيُنْكُ وَخُصَ فِي الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا م**اس** بَيْعِ الشَّعِيرِ بالشَّعِيرِ **وَرَثْنَ**ا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْإب ٢٠ ميث ٣٠٠ يُوسُفَ أُخْبَرَنَا مَالِكَ عَن ابْن شِهَـابِ عَنْ مَالِكِ بْن أَوْسِ أُخْبَرَهُ أَنَّهُ الْتَصَنَ صَرْفًا بجالَةٍ دِينَارِ فَدَعَانِي طَلْحَهُ بْنُ غَبْيَدِ اللَّهِ فَتَرَا وَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنْي فَأَخَذَ الذَّهَبَ يْقَلْبُهَ ا ف

يَدِهِ ثُرَّ قَالَ حَتَّى يَأْتَى خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ وَغْمَرْ يَسْمَعْ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لاَ ثْفَارْفُهْ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْكُ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًّا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرْ بِالْبُرْ رِبًّا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًّا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالنَّمَٰزُ بِالغَّنرِ رِبًّا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ بِالسِّبِ بَنِيعِ | إب ٣٧ الذَّهَب بِالدَّهَب مِرْثُ صَدَقَة بن الْفَضْل أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلَ ابن عْلَيْة قَالَ حَدَّنَى ا

يَحْنَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ حَدْثَنَا عَبْدُ الرِّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكُوةً قَالَ قَالَ أَبُو بَكُوةً وَلِئْكُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْكُ لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ إلاَّ سَوَاءُ بِسَوَاءٍ وَالْفِضَّةَ بالْفِضَّةِ إلاَّ سَوَاءُ بسَوَاءِ وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِنْتُمْ بِالسِبِ يَيْمِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ الرَّاسِبِ ٧٨ مِرْثُ عَنِيدُ اللَّهِ بِنْ سَعْدٍ حَدَّثَنَا عَمْى حَدَّثَنَا ابْنَ أَنِي الرَّهْرِي عَنْ عَمْهِ قَالَ حَدَّثَنِي الصف mm

سَــالِمْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْمَرَ ﴿ اللَّهِ أَنَّ أَبَّا سَعِيدٍ حَدَّثَهُ مِثْلَ ذَلِكَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عِيْرُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَبْدُ اللَّهِ بنُ عُمْرَ فَقَالَ يَا أَبَّا سَعِيدٍ مَا هَذَا الَّذِي تُحَدَّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِينَ اللَّهِ مَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ فِي الضَرْفِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثِ يَقُولُ الذَّهَبُ بِالذَّمَبِ مِنْلاً بِمِنْلِ وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ مِنْلاً بِمِنْل مِرْث عَبدُ اللَّهِ بنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكَ عَنْ نَافِعِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي رَبِّكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيُّكُمْ قَالَ لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلِ وَلاَ تُشِفُوا بَعْضَهَـا عَلَى بَعْضِ وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْل وَلاَ تُشِفُوا بَعْضَهَـا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَـا غَائِبًا بِنَاجِزِ **باســِـ** بَيْعِ الدُينَارِ بِالدُّينَارِ نَسَأُ مِرْثُ عَلَى بنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الضَّحَاكُ بنُ مُخْلَةٍ حَدَّثَنَا ابن جُرَيْج قَالَ أَخْبَرَ فِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ أَنَّ أَبًا صَالِحٍ الزَّيَّاتَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا سَعِيدِ الْخُذرِيُّ وَلَيْ يَقُولُ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدَّرْهُمْ بِالدِّرْهُمِ فَقُلْتِ لَهُ فَإِنَّ ابْنَ عَبَاسَ لاَ يَقُولُهُ فَقَالَ أَبُو سَعِيدِ ﴿ سَــَالْتُهُ فَقُلْتُ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ عَيَّكِ اللَّهِ وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ كُلُّ ذَلِكَ لاَ أَقُولُ وَأَنْهُ أَغَلَى بِرَسُولِ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ عِينَ وَلَكِنْنِي أَخْبَرَ فِي أُسَامَةُ أَنَّ النَّيَّ عِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ أَمُوا عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ أَعْمُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ أَعْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ فِي النَّسِيئةِ إلى بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسِيئةً مِرْشُ حَفْضٌ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُغيَّةُ قَالَ أَخْبَرَ فِي حَبِيبُ بْنُ أَي ثَابِتِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِب وَزَيْدَ بْنَ أَرْفَمَ رَا اللَّهُ عَن الصَّرْفِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ يَقُولُ هَذَا خَيْرٌ مِنَّى فَكِلا هُمَا يَقُولُ اللهِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَظِيُّهُمْ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَنِنًا ۖ بِالسِّبِ بَنِعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ بَدًا بِيَدٍ مِرْثُ عِمْرَانُ بِنُ مَنِسَرَةً حَدَّثَنَا عَبَادُ بِنْ الْعَوَّامِ أَخْبَرَنَا يَخْبَى بِنُ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبِدُ الرَّحْمَنِ بِنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ وَكُ قَالَ نَهَى النَّبِي عَيِّكُمْ عَن الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمْرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبُ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِنْنَا وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِنْنَا بِالسِبِ بَيْعِ الْمُزَابَئَةِ وَهَى بَيْعُ النَّمَرِ بِالنَّمَرِ وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْحَوْمِ وَبَيْعُ الْعَرَايَا قَالَ أَنَسُ نَهَى النَّبِيُّ عَيْظِيُّهِ عَنِ الْمُزَاتِنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ مِرْثُ بَكَيْر حَدِّثُنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْن عُمَرَ وَلِثِنَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيِّلِنِّيمُ قَالَ لاَ تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَلاَ تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالغَّنرِ قَالَ سَــالِمْ وَأَخْبَرَ نِي عَبدُ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكُ رَخْصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْجِ الْعَرِيَّةِ بِالرَّطَبِ أَوْ بِالنَّمْدِ وَلَمْزِ بُرَخُصْ فِي غَيْرِهِ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ اللَّهِ بْنُ

مديث ١٢١٧

باب ۲۹

رلطانية ٢٥/٣ كلُ

باسب ۸۰ صیث ۲۲۲۰

باب ۸۱

مديث ٢٧٢١

یا۔۔

مدیث ۲۲۲

··· . . .

مدست ۲۲۲۶

باب ۷۹–۸٤

يُوسُفَ أُخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ بِيْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَرَافِح نَهِي عَن الْمُزَابَيَّةِ وَالْمُزَابَةُ اشْيَرَاءُ النَّمْرِ بِالنَّمَو كَيْلاً وَيَهُمْ الْمَكَورِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً مِرْثُنَ الْمَيْدِ 500 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ دَاوْدَ بْنِ الْحَنْصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْدَدَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِئُ وَيْكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مَهِي عَنِ الْمُزَاتِيَةِ وَالْحَاقَلَة وَالْمُزَابَنَهُ الشَّيْرَاءُ الثَّمْرِ بِالثَّمْرِ فِي رُءُوسِ النَّهْلِ مِرْسُنْ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَن | ميت ٣٠٠ الشَّيْنَانِي عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَفِي قَالَ نَهَى النَّي عِيِّكِم عَن الْحَاقَلَةِ وَالْمُؤَابِّنَةِ

**مرشن** عَبدُ اللهِ بنُ مَسْلَتَهَ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَن ابن عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ <del>وَاقِيْ</del> السيف ww أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْكُ أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا بِالسِبِ بَيْعِ | إلى ٨٣ الثَمَّر عَلَى رُءُوسِ النَّخُلِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مِرْثُمْنَ يَخْمَى بْنُ سُلَيْهَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ | مسعد ١٣٦٨

ا أُخْبَرَنَا ابْنْ جُرَنِج عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي الْزَيْرِ عَنْ جَابِرِ رَفْقَ قَالَ نَهِي اللَّهِي عِلْنِظَي عَنْ يَنِيعِ ۗ المعانِ ٢٦/٣ عَنْ الثَمْر حَتَّى يَطِيبَ وَلاَ يُبَاغُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلاَّ بِالدَّبِنَارِ وَالدُّرْخُمِ إِلاَّ الْعَرَايَا مِرْثُ الْمُستس

عَبْدُ اللَّهِ بنُ عَبْدِ الْوَهَابِ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا وَسَأَلَة غَبْيَدُ اللَّهِ بنُ الرَّبِيعِ أَحَدُثُكَ دَاوُدُ عَنْ أَبِي سْفَيَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَى أَنَّ النَّبِيِّ عِلَيْكِيُّ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسَنَ أَوْ دُونَ خَمْـمَةٍ أَوْسَقِ قَالَ نَعَمْ مِرْتِسَ عَلِيْ بْنُ عَبدِ اللَّهِ حَدَّثْنَا سْفْيَانْ قَالَ | ميت ٣٠٠

" أَيْخَى بْنُ سَعِيدِ سَمِعْت بُشْيُرًا قَالَ سَمِعْتُ مَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُمْ مَهِي عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالنَّمَرِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ ثُبَاعَ بِخَرْصِهَـا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطُبًا وَقَالَ سْفَيَانُ مَرَةً أُخْرَى إِلاَّ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَبِيعُهَا أَهْلُهَا بِخَرْصِهَا يَأْتُكُونَهَا رُطَّبًا قَالَ هُوَ سَوَاءٌ قَالَ سَفْيَانْ فَقُلْتُ لِيَحْنَى وَأَنَا غَلاَمْ إِنَّ أَهْلَ مَكُمَّ يَقُولُونَ إِنَّ النَّيَّ عِيرٌ اللَّهِي عَرَّجُتُ رَخْصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فَقَالَ وَمَا يُدْرِي أَهْلَ مَكَّةَ فَلْتْ إِنَّهِمْ يَرْوُونَهُ عَنْ جَابِر فَسَكَتَ قَالَ سُفْيَانْ

ا إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنَّ جَابِرًا مِنْ أَهْلِ الْمَتِدِينَةِ قِيلَ لِسْفْيَانَ وَلَيْسَ فِيهِ نَهْيً عَنْ بَنيع الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحْهُ قَالَ لاَ مَاسِ تَفْسِيرِ الْعَرَايَا وَقَالَ مَالِكُ الْعَرِيَّةُ أَنْ يُغْرَى الرَّجْلُ | بب ٨ الرَّجْلَ النَّخْلَةَ ثُرَّ يَتَأَذَّى بِدُخُولِهِ عَلَيْهِ فَرْخُصَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ يَقْدر وَقَالَ ابْنُ إِدْريسَ ا الْعَرِيَّةُ لَا تَكُونُ إِلَّا بِالْكَيْلِ مِنَ النَّمْرِ يَدًا بِيَدٍ لَا يَكُونُ بِالْجِرَافِ وَبِمَا يُقَوْبِهِ قَوْلُ ا

مَهٰل بْنِ أَبِي حَنْمَةَ بِالأَوْسُقِ الْمُؤَمِّقَةِ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ نَافِعِ عَن ابْن غَمَرَ النَّخْلَةُ وَالنَّخْلَةِ وَالنَّخْلَةِ وَالنَّخْلَةِ وَالنَّخْلَةِ وَالنَّخْلَةِ وَقَالَ يَزِيدُ عَنْ سُفْتِانَ بَنِ

حُسَيْنِ الْعَرَايَا غَمْلٌ كَانَتْ تُوهَبُ لِلْتَسَاكِينَ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَنْتَظِرُوا بِهَا رُخُصَ لَحَمْ أَنْ يَبِيغُوهَا بِمَا شَـاءُوا مِنَ النَّمُورِ مِرْثِتُ مُحَدَّدُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُفْبَةً عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ ﷺ زَنْسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخْصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِغَرْصِهَا كَيْلاً قَالَ مُومَى بْنُ عُقْبَةَ وَالْعَرَايَا خَلاَتْ مَعْلُومَاتْ تَأْتِيهَا فَتَشْتَرِيهَا باب يَيْعِ النُّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَّحُهَا وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ كَانَ عُزوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ مَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ الأَنْصَـارِئَ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ زَيْدِ بْن ثَابِتِ وَلَيْكُ قَالَ كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّكِيمٌ يَتَبَايَعُونَ الثَّمَارَ فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ قَالَ الْمُبْتَاعُ إِنَّهُ أَصَابَ الثَّمَرَ الدَّمَانُ أَصَابَهُ مُرَاضٌ أَصَابَهُ فُشَامً عَاهَاتٌ يَحْتَجُونَ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْدًا اللَّهِ عَلَيْكُ لَمَّا كُثُرَتْ عِنْدَهُ الخَصُومَةُ في ذَلِكَ فَإِمَّا لاَ فَلاَ يَتَبَايَعُوا حَتَّى يَبَدُوَ صَلاَحُ الثَّمَر كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا لِـكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ الْ وَأَخْبَرَ نِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ لَمْ يَكُنْ يَبِيعُ ثِمَارَ أَرْضِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الثَّرْيَا فَيَتَبَّنِنَ الأَصْفَرُ مِنَ الأَخْمَرِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رَوَاهُ عَلَىٰ بْنُ بَخْرِ حَدَّثَنَا حَكَّامٌ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ عَنْ زَكَرِيَاءَ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنْ عُزْوَةً عَنْ سَهْلِ عَنْ زَيْدٍ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ رَاكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّ عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَنْدُوَ صَلاَحُهَا نَهَى الْبَائِعُ وَالْمُنِتَاعَ **مِرْثُ** ابْنُ مُقَاتِل أُخْبَرَنَا عَبدُ اللَّهِ أُخْبَرَنَا مُمَنِدٌ الطُّويلُ عَنْ أَنِّسِ مِنْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُمْ نَهَى أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَهُ النَّهْل حَتَّى تَزْهُوَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَغْنِى حَتَّى تَغْمَرً و**رثْث** مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَلِيمِ بْنِ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَا قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عِنْ قَالَ نَهَى النَّيْ عِيْرِكِينَ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشَقَّعَ فَقِيلَ مَا تُشَقِّحُ قَالَ تَحْتازُ وَتَضفَارُ وَيُؤْكُلُ مِنْهَا بِأُسِبِ بَيْعِ النُّفْلِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا عِرْضَىٰ عَلِيُّ بْنُ الْهَيْنَمَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى اللَّهِ حَدَّثَنَا هُشَيْمَ أَخْبَرَنَا حَمْيَدٌ حَدَّثَنَا أَنسُ بنُ مَالِكٍ بنك عَنْ النِّبَى عِيْكُ أَنْهُ نَهَى عَنْ بَيْع الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبُدُو صَلاَحُهَا وَعَنِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ قِيلَ وَمَا يَزْهُو قَالَ يَحْتَارُ أَوْ يَضْفَارُ بِابِ إِذَا بَاعَ الثَّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبِدُوَ صَلاَّحُهَا ثُرَّ أَصَـابَتُهُ عَاهَةً فَهُوَ مِنَ الْبَائِع ورثب عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُمَنِدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَفُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّئِكِمْ نَهَى عَنْ بَنِعِ النُّمَارِ حَتَّى تُرْهِىَ فَقِيلَ لَهُ وَمَا تُرْهِى قَالَ حَتَّى تَحْمَرَ فَقَالَ 🛮 🛪

پسند ۱۱۲۱

بار ۵۰ میث ۲۲۲۲

ملطانية ٧٧/٣ يَبْدُوَ

مديث ٢٢٣٢

يديث ٢٢٣٤

ماسده ۲۲۳۵

م.سـهٔ ۲۲۳۱

اب ۵۱ میت ۲۲۷

ى\_\_ u

m. . . .

أَرَأَنِتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَأْخَذُ أَحَدُ كُرِ مَالَ أَخِيهِ **وَال**ِ اللَّيْفُ حَدَّثَنَى يُونُسُ عَن ابنِي | مصح ٣٠ شِهَــابِ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ ثَمَرًا قَبْلَ أَنْ يَبَدُوَ صَلاَحُهُ ثُمَّ أَصَــابَتُهُ عَاهَةً كَانَ مَا أَصَابَهُ عَلَى رَبِّهِ أَخْبَرَنِي سَــالِمِر بنُ عَبدِ اللَّهِ عَن ابْنِ عُمَرَ رَفِيْكَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَيَشْكُمْ مَالَ لاَ تَتَبَايَعُوا النُّمَرَ حَتَّى يَندُوَ صَلاَحْهَا وَلاَ تَبِيغُوا النُّمَرَ بِالنَّمْرِ بِ**اسِبِ** شِرَاءِ ا الطُّعَامِ إِلَى أَجَلِ هِرْشُ عُمْرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاتٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَغْمَشُ قَالَ مِيت ٣٠٠ ذَكَوْنَا عِنْدَ إِنْرَاهِيمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَفِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ ثُرَّ حَدَّثَنَا عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةً مِنْكُ أَنَّ النَّبِيِّ مِثْلِكُمْ الشَّرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِئِي إِلَى أَجَلِ فَرَهَنَهُ دِرْعَهُ **بِاسِ** إِذَا || إب ٨٨ أَرَاهَ بَيْعَ تَمْوِ يَثَمْوِ خَيْرِ مِنْهُ مِرْشُ فَتَيْنَهُ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الْجَيِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ الْمُمسِدِ اللهِ عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُنْدَرِي وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَفِي أَنَّ ۗ المَهَانِ ١٨/٣ سَبِيدٍ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِ اللَّهِ عَلَى رَجْلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ يَتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ اللَّهِ أَكُلُّ تَمْر خَيْبَرَ هَكَذَا قَالَ لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَتَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّمَاعَيْنِ بِالثَّلَانَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ تَفْعَلْ بِعِ الجُنَّعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِينًا ب*اسب مَنْ بَاعَ خَذ*لًا قَدْ أَبْرَتْ أَوْ أَرْضًا مَزْرُوعَةً أَوْ بِإجَارَةٍ **قَال** إب. • أَبُو عَبِدِ اللَّهِ وَقَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ جْرَيْجِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مْلَيْكُمَّ اً يُخْبِرْ عَنْ نَافِعِ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ أَنْ أَيْمَنا خَلْلِ بِيعَتْ قَدْ أَبْرَتْ لَرْ يَذْكِرِ الشَّرْ فَالشَّمْزِ لِلَّذِي أَبْرَهَا وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ وَالْحَـٰزَتُ سَمَّى لَهُ نَافِعَ هَوْلاَءِ النَّلاَثَ **وَرَثْنَ** عَبْدُ اللَّهِ بَنْ يُوسْفَ ۗ مَدِيثُ ١٩٢٣ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَنِدِ اللَّهِ بْنِ غَمَرَ رَبِّتُكُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْثِكُمْ قَالَ مَنْ بَاعَ غَلْلًا قَدْ أَبْرَتْ فَتَمَوْهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُنِتَاعُ **بِاسِ** بَيْعِ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ كَلِمُلاً ۗ إبب n مِرْثُ فَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّبَثُ عَنْ نَافِعِ عَن ابْنِ غَمَرَ رَبِّكُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ يَرَبُّكُمْ عَن اللَّهِ مِيت ١٩١٤ الْمُزَابَنَةِ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَاثِطِهِ إِنْ كَانَ تَخْلاً بَقْدِرِ كَخِلاً وَإِنْ كَانَ كَرَمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِرَبِيبٍ كَخِلاً أَوْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهْ بِكَيْلِ طَعَامٍ وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلُّهِ بِ**اسبِ** بَيْعِ النَّخْل بِأَصْلِهِ ۗ إب ٩٠ **مرثب أ**قْبَيْهُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْفُ عَنْ نَافِعِ عَن ابْنِ غَمَرَ رَفِي اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَالَ السَّمِي مِنْ مِنْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ أَبْتَا امْرِينَ أَبْرَ غَفْلاً ثُوْ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلْذِى أَبْرَ ثَمْنَرِ النَّحْلِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ **باسبٍ** بَيْعِ الْمُخَاصَرَةِ **مِرْثُنَ** إِسْحَاقَ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا غَمَرْ بْنْ يُونْسَ قَالَ حَدَّتَنِي ۗ إبب ١٣ م*يت* " أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقَ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَـارِيْ عَنْ أَنِّسِ بْنِ مَالِكِ ثِينَ أَنْهُ قَالَ نَهَى

رَسُولُ اللَّهِ عَيِّظِيُّمْ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَالْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَدَةِ وَالْمُزَابَنَةِ مِرْثُ قُتَيْنَةُ حَدَّثَنَا إِشْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَر عَنْ مُمَنِدٍ عَنْ أَنَسِ رَبِّكُ أَنَّ النَّيَّ عَيْكُمْ نَهَى عَنْ يَيْعِ ثَمَر النَّمْرِ حَتَّى تَزْهُوَ فَقُلْنَا لأَنْسِ مَا زَهْوُهَا قَالَ تَحْمَرُ وَتَضْفَرُ أَرَأَلِتَ إِنْ مَنعَ اللَّهُ النَّمَرَةَ يِمَ تَسْتَعِلُ مَالَ أَخِيكَ بِاسبِ بَيْعِ الْجُنَارِ وَأَكْلِهِ مِرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبِدِ الْمِلِكِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ مُجَاهِدِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَفِي قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ا النِّي عَيْكُ وَهُوَ يَأْكُلُ مُمَّارًا فَقَالَ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ كَالَوْجُلِ الْمُؤْمِنِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِيَ النَّخْلَةُ فَإِذَا أَنَا أَخْدَثُهُمْ قَالَ هِيَ النَّخْلَةُ بِاسِبِ مَنْ أَخْرَى أَخْرَ الأَخْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ يَيْنَهُمْ فِي الْبُيُوعِ وَالإِجَارَةِ وَالْمِكْيَالِ وَالْوَزْنِ وَسُنَهِمْ عَلَى نِيَاتِهمْ وَمَذَاهِبِهمِ الْمَتْمُهُ ورَةِ وَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْغَزَّالِينَ سُنَّتُكُور بَيْنَكُمْ رِبْحًا وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَابِ عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُحْمَدِ لاَ بَأْسَ الْعَشَرَةُ بَأَحَدَ عَشَرَ وَيَأْخُذُ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا وَقَالَ النَّبِي ﷺ لِهِبندٍ خُذِى مَا 📗 يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ وَقَالَ تَعَالَى ۞ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ ۞ وَاكْتَرَى الْحَسَنُ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْن مِرْدَاس جَمَارًا فَقَالَ بَكُر قَالَ بدَانَقَيْن فَرَيْجَه ثُمّ جَاء مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ الْجِتَارَ الْجِتَارَ فَرَيْجَهُ وَلَوْ يُشَارِطُهُ فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِنِضْفِ دِزْهَم مِرْشُن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُمَنْيْدٍ الطَّوِيل عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يُؤثِّك قَالَ جَمَمَ رَسُولَ اللَّهِ عِيْنِكُمْ أَبُو طَيْبَةً فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عِيْنِكُمْ بِصَاعٍ مِنْ تَمْنر وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِصَاعٍ مِنْ تَمْنر وَأَمْرَ أَهْلَهُ أَنْ اللَّهِ يُحْفَفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ صِرْتُ أَبُو نُعَنِيهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَـارٍ عَنْ عُزْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَلَيْكَ قَالَتْ هِنْدٌ أَمْ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ عِينَكِيمَ إِنَّ أَبًا سُفْيَانَ رَجُلٌ شِحِيحٌ فَهَلْ عَلَى جُنَاحُ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرًا قَالَ خُذِى أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ **وَرُشْنَى** إِشْحَاقُ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمْنِرٍ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ وَحَدَّتَنِي مُحَدَّدٌ قَالَ سِمِعْتُ عُفَانَ بْنَ فَزقَدٍ قَالَ سِمعتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سِمعَ عَائِشَةَ رَا اللهِ تَقُولُ ﴿ وَمَنْ كَانَ غَنِينًا اللهِ فَلْيَسْتَغْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ۞ أَنْزِلَتْ فِي وَالِي الْيَتِيمِ الَّذِي يُقِيمِ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ فَقِيرًا أَكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ بِاسبِ بَيْعِ الشَّرِيكِ مِنْ شَرِيكِهِ **مرشني تخ**نودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ جَابِر وَلَقُ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَرَاكُ الشَّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَرْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرَّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ بِاسبِ يَنِعِ الأَرْضِ وَالدُّورِ وَالْغُرُوضِ مُشَاعًا غَيْرَ مَقْسُومِ 🖟

منتث ۲۲٤٧

باب ۹۶ مديث ۲۲٤۸

باسب ٩٥

*ىلطانية* ٧٩/٣ وَالْمِنْكِالِ

مديث ٢٤٩

مدسه ۲۲۵۰

صيث ٥١

. ,

...

مِرْثُنَ لَمُحَدُّ بْنُ تَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ أَبِي المَيْتُ mor سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الْوَحْمَن عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَفِينًا قَالَ فَضَى النَّبِي عِيْنِكُمْ بِالشَّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالِ لَز يُفْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرَّفَتِ الطَّرُقُ فَلاَ شُفْعَةً **ورثْت مُ**سَدَّدٌ عَدَّثَنَا مِرسِد 100

عَبْدُ الْوَاحِدِ بِهَـذَا وَقَالَ فِي كُلُ مَا لَمْ يُفْسَمْ تَابَعَهُ هِشَـامٌ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ عَبْدُ الوَزَّاقِ فِي كُلُّ مَالٍ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّخْمَن بنُ إِضْحَاقَ عَن الرُّخْرِى لِمُســــــ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا لِغَيْرِهِ إِبــــ مه

بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَرَضِيَ مِدْثُ يَعْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدْثَنَا أَبُو عَاصِمَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ | مييث ٢٥٥ أُخْبَرَ نِي مُوسَى بْنُ عُفْتَةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَلِئْكُ عَنِ النِّيُّ مِلِّكُمْ قَالَ خَرَجَ ثَلاَثَةٌ ۗ العانيا ١٠/٨ قال يَمْشُونَ فَأَصَابَهُمُ الْمَطَرُ فَدَخَلُوا فِي غَارٍ فِي جَبَلِ فَانْحَطَّتْ عَلَيْهِمْ صَحْرَةً قَالَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ادْعُوا اللَّهَ بِأَفْضَل عَمَل عَمِلْتُمُوهُ فَقَالَ أَحَدُهُمُ اللَّهُمْ إِنِّي كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْغَانِ كِيرَانِ فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَرْعَى ثُرَ أَجِيءُ فَأَخَلُبُ فَأَجِيءُ بِالْحِلاَبِ فَآتِي بِهِ أَبَوَئ فَيَشْرَ بَانِ ثُمَّ أَسْقِ الصَّبْيَةَ وَأَهْلِي وَالْمَرَأَتِي فَاحْتَبَسْتُ لَيْلَةً فِجَلْتُ فَإِذَا هُمَا نَائِمُتَانِ قَالَ فَكَرَهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَ وَالصَّبِيهُ يَتَصَاعَوْنَ عِنْدَ رَجْلَى فَلَزِيزَلْ ذَلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمَا حَتَّى طَلَمَ الْفَجْرُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمَ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْنِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرْخِ عَنَّا فَوْجَةً زَى مِنْهَــا

السَّمَاءَ قَالَ فَفُرِجَ عَنْهُمْ وَقَالَ الآخَرُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّى كُنتُ أُحِبُ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتٍ عَمِّي كَأَشَدُ مَا يُحِبُ الرَّجُلُ النِّسَاءَ فَقَالَتْ لاَ تَنَالُ ذَلِكَ مِنْهَا حَتَّى تَعْطِيَهَا مِاللَّة دِينَارٍ فَسَعَيْتُ فِيهَا حَتَّى جَمَعْتُهَا فَلَنَّا فَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتِ اتَّقِ اللَّهَ وَلاَ تَفْضُ الْحَاتَرَ إِلاَّ عِحَقِّهِ فَقُمْتُ وَمَرْكُتُهَا فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمْ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْيَعَاءَ وَجُهِكَ فَافْرَجُ عَنَا فُرْجَةً قَالَ فَفَرَجَ عَنْهُمُ الثُّلُئِينِ وَقَالَ الآخَرُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَا أَنِّي اسْتَأْجَزْتُ أُجِيرًا بِفَرَق مِنْ

ذُرَةِ فَأَعْطَيْتُهُ وَأَتَى ذَاكَ أَنْ يَأْخُذَ فَعَمَدْتُ إِلَى ذَلِكَ الْفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ حَتَّى اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيَهَا ثُمُّ جَاءَ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَعْطِني حَقٍّ فَقَلْتُ الْطَلِقُ إِلَى بِلْكَ الْبَقْرِ وَرَاعِيهَا فَإِنَّهَا لَكَ فَقَالَ أَتَسْتَهْزِئ بِي قَالَ فَقُلْتُ مَا أَسْتَهْزِئْ بِكَ وَلَكِنَّهَا لَكَ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ

تَعْلَمُ أَنَّى فَعَلْتُ ذَلِكَ انتِغَاءَ وَجُهِكَ فَافْرَجْ عَنَّا فَكُشِفَ عَنْهُمْ بِاسِ الشَّرَاءِ وَالْتِيعِ | إب ١٠ مَعَ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْحَرْبِ مِرْثُ أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرْ بْنُ سُلَيَّانَ عَنْ أبيهِ عَنْ المسعد ٢٥٥

أَبِي عُفَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَفِينًا قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِي عِيَّا لِلَّهِ مُؤ جَاءَ رَجُلُ مُشْرِكُ مُشْعَانً طَوِيلً بِغَنَم يَسُوفُهَا فَقَالَ النِّبِي ﷺ بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً أَوْ قَالَ أَمْ هِبَةً قَالَ

ب ۱۰۰

ربيث ٢٢٥٧

*ملطانية* ۸۱/۳ أو

مديبث ٢٢٥٨

...

لاَ بَلْ بَيْعٌ فَاشْتَرَى مِنْهُ شَـاةً بِاســــــ شِرَاءِ الْهَلُوكِ مِنَ الْحَدْبِيِّ وَهِبَتِهِ وَعِنْقِهِ وَقَالَ النَّيْ عِيَّكِيُّ لِسَلْمَانَ كَاتِبْ وَكَانَ حُرًّا فَظَلْمُوهُ وَبَاعُوهُ وَسُبَى عَمَّارٌ وَصُهَيْبُ وَبِلاَلٌ وَقَالَ اللهُ تَعَالَى ٥ وَاللهُ فَضَّلَ بَعْضَكُم عَلَى بَعْضِ فِي الرَّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضَّلُوا بِرَادًى رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاةً أَفَينِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ١٠٠ مِرْتُ أَبُو الْبَمَان أُخْبَرُنَا شَعَيْتِ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هَرَ يُرَةً بِنْكُ قَالَ النِّبِي عَيْكُ، ا هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْكُ مِسَارَةً فَدَخَلَ بِهَا فَزيَةً فِيهَـا مَلِكُ مِنَ الْمُلُوكِ أَوْ جَبَارُ مِنَ الجُتَايِرَةِ قَقِيلَ دَخَلَ إِبْرَاهِيمْ بِامْرَأَةٍ هِيَ مِنْ أَحْسَنِ النَّسَاءِ فَأَرْسَلَ إِلَيهِ أَنْ تَا إِبْرَاهِيمْ مَنْ هَذِهِ الَّتِي مَعَكَ قَالَ أُخْتِي ثُرَ رَجَعَ إِلَيْهَـا فَقَالَ لاَ تُكَذِّبِي حَدِيثِي فَإِنِّي أَخْبَرْتُهُمْ أُنَّكِ أُخْتِي وَاللَّهِ إِنْ عَلَى الأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرِكِ فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ فَقَامَ إِلَيْهَا فَقَامَتْ تَوَضَّما ۚ وَتُصَلِّى فَقَالَتِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلاَّ عَلَى | ١ زَوْجِي فَلاَ تُسَلِّطُ عَلَىٰ الْـكَافِرَ فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ قَالَ الأَعْرَجُ قَالَ أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدُ الوَحْمَنِ إِنَّ أَبًا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَتِ اللَّهُمَّ إِنْ يَمْتُ يُقَالُ هِيَ قَتَلَتْهُ فَأُرْسِلَ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهَا فَقَامَتْ تَوَضَّا أَتُصَلِّي وَتَقُولُ اللَّهُمَ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلاَّ عَلَى زَوْجِي فَلاَ تُسَلِّطُ عَلَىٰ هَذَا الْـكَافِرَ فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ برجْلِهِ قَالَ عَبْدُ الزَّحْمَن قَالَ أَبُو سَلَمَةً قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً فَقَالَتِ اللَّهُمَ إِنْ يَمَتْ فَيْقَالُ هِيَ قَتَلَتُهُ فَأْرْسِلَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي 🏿 🖥 الثَّالِيَةِ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا أَرْسَلْمُ إِلَى إِلاَّ شَيْطَانًا ارْجِعُوهَا إِلَى إِيْرَاهِيمَ وَأَعْطُوهَا آجَرَ فَرَجَعَتْ إِلَى إِرَاهِيمَ عَلِيْكِ فَقَالَتْ أَشَعَرْتَ أَنَّ اللَّهَ كَبَتَ الْكَافِرَ وَأَخْدَمَ وَلِيدَةً ورثن فُتَيْهُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَائِقٌ أَنَّهَا قَالَتِ الْحَتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلاَمٍ فَقَالَ سَعْدٌ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عُثْبَةَ بْن أَبِي وَقَاصِ عَهِدَ إِنَّ أَنَّهُ ابْنُهُ انْظُرْ إِلَى شَبَهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ رَمْعَةَ هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِّدَ ع عَلَى فِرَاشٍ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ إِلَىٰ شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَهُ ابَيْنَا بِعُثْبَةً فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحِبْرُ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِلْتَ زَمْعَةَ فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةُ قَطَّ مِرْثُنَ مُحَدِّدُ بِنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَلِيْكَ لِصُهَيْبِ اتَّقِ اللَّهَ وَلاَ تَذَّعِ إِلَى غَيْرِ أَبِيكَ فَقَالَ صُهَيْبٌ مَا يَسُوْنِي أَنَّ بِي كَذَا وَكَذَا وَأَنِّي فَلْتُ ذَلِكَ وَلَكِنِّي مُسرفَتْ وَأَنَا صَيْ صِرْتُ أَبُو الْبَمَانِ

هَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ أَمْورًا كُنْتُ أَعَّنَتُ أَوْ أَتَّخَنْتُ بِهَا فِي الجَاهِلِيَّةِ مِنْ صِلَةٍ وَعَتَاقَةٍ وَصَدَقَةٍ هَلْ لِي فِيهَا أَجْرٌ قَالَ حَكِيمٌ وَلِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّكِيُّ أَسْلَنتَ عَلَى مَا سَلَفَ الَّكَ مِن خَيْرٍ بِاسِبِ جُلُودِ الْمُنِيَّةِ فَبَلَ أَنْ تُدْبَعَ مِرْسُنِ أَهَيْرُ بَنْ عَزب حَدْثَنَا الب يَغْفُوبُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَـالِجٍ قَالَ حَدَّنَبِي ابْنُ شِهَــابٍ أَنَّ عُبَيَدَ اللهِ بْنَ

عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرُهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاس رَفِي أَخْبَرُهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ عِنْدَ إِنسَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ هَلاَ اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةً قَالَ إِنَّمَا حَرْمَ أَكُلُهَا باسب قَتْل الحِينْزِير السائة ١٦/٣ علا وَقَالَ جَابِرٌ حَرَّمَ النَّبِي عَيْكُمْ بَيْعَ الْحِنْزِيرِ مِرْثُ فَتَايْنَهُ بَنُ سَعِيدٍ حَدْثَنَا اللَّيْثُ عَن ابْن شِهَــابِ عَن ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَ بْرَةَ وَطَقْتُه يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّئِكُمْ وَالَّذِى

أُخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِي قَالَ أُخْبَرَنِي عُزَوَةً بْنُ الزَّيْرِ أَنَّ حَكِيمٍ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ

للهُ يَعْدِهِ لَيُوشِكُنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُرُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُفْسِطًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلَ الْحِنْزِيرَ وَيَضَعَ الْجِذْيَةَ وَيَفِيضَ الْمُنالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدٌ بِاسِبِ لاَ يَذَاب شَخمُ | إب ١٠ الْمُنِيَّةِ وَلاَ يُبَاغُ وَدَكُهُ رَوَاهُ جَابِرٌ وَفِي عَنِ النَّبِئُ عَنِيُّ مِرْثُ الْحَبْنِدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ السميد ٣٣٣ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ قَالَ أَخْبَرَنِي طَاوْسُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَاسِ رَفِي يَقُولُ بَلَغَ غُمَرَ أَنَّ

فُلاَنًا بَاعَ خَمْرًا فَقَالَ قَاتَلَ اللَّهُ فُلاَنًا أَلَز يَعْلَم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِينَا إِنَّا قَاتَلَ اللَّهُ الْبَهُودَ ا مُزَمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فِجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا مِرْشُ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا الْمُ سيد ma مد يُونُسُ عَن ابْن ثِهَابٍ شِمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِيْكُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَرِيْكِيْهِ قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ يَهُودًا خُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّخومْ فَبَاغُوهَا وَأَكُلُوا أَثْمَانَهَا لَاسِ إِلَا ١٠٠

ئيع النَّصَـاوِيرِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَـا زُوحُ وَمَا نِكُوهُ مِنْ ذَلِكَ **مِرْشُ** عَبْدُ اللَّهِ بْنُ |*مي*يـــ mo عَبدِ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعٍ أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ سَعِيدِ بن أَبِي الْحَسَن قَالَ كُنْت عِنْدَ ابْنِ عَبَاسِ وَلِيْكَ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبَاسِ إِنِّي إِنْسَانٌ إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدِي وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ لاَ أُحَدُّثُكَ إِلاَّ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ

عَرِّئِ يَقُولُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ صَوْرَ صُورَةً فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الزوحَ وَلَيسَ بِنَاجُخُ فِيهَا أَبَدًا فَرَبَا الرَّجُلُ رَبُوةً شَدِيدَةً وَاصْفَرَ وَجُهُهُ فَقَالَ وَيُحْلَكَ إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَضْتَعَ فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ سَمِع سَعِيدُ بنْ أَبِي

» ﴿ عَرُوبَةَ مِنَ النَّصْرِ بْنِ أَنْسِ هَذَا الْوَاحِدَ بِ**اسِب** غَمْرِيرِ النُّجَارَةِ فِي الْحَنْرِ وَقَالَ جَابِرُ ۗ إبب ١٠

مُثْ حَرَّمَ النَّبَىٰ عِيْكِيمَ بَيْعَ الحَمَرِ مِرْثِنَا مُسْلِعٍ حَدَّثَنَا شُغَبَةً عَن الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الشُّحَى عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ وَلِيْكَ لَنَا نَرَلَتْ آيَاتُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ عَنْ آخِرِهَا خَرَجَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَقَالَ مُرْمَتِ النُّجَارَةُ فِي الْحَدِي بِالسِّبِ إِلْرِ مَنْ بَاعَ مُرًّا صَرْحَتَى بِشَرُ بْنُ مَرْحُومِ حَدَّثَنَا يَحْتَى بنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن أُمَّيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بن أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَتُ عَنِ النَّبِيِّ عِيْكِيُّهِ قَالَ قَالَ اللَّهُ ثَلاَّئَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلُّ أَعْطَى بَى لْرُ غَدَرَ وَرَجُلُ بَاعَ مُزًا فَأَكُلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلُ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُغطِ أَجْرَهُ بِاسِ أَمْرِ النِّبِيِّ عِيِّكُ النِّهُودَ بِبَيْعِ أَرْضِيهِمْ حِينَ أَخِلاَهُمْ فِيهِ الْمُقْبَرِي عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ بِاسِب بَيْعِ الْعَبِيدِ وَالْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ شِيئةً وَاشْتَرَى ابْنُ عُمْرَ رَاحِلةً بِأَرْبَعَةِ أَيْعِرَةِ مَضْمُونَةِ عَلَيْهِ يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَدَّةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ يَكُونُ الْبِعِيرُ خَيرًا مِنَ الْبَعِيرَ بِنِ وَاشْتَرَى رَافِعْ بْنُ خَدِيج بَعِيرًا بِبَعِيرَ بْنِ فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا وقَالَ آتِيكَ بِالآخرِ غَدًا رَهْوًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ لا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَ بْن وَالشَّاهُ بِالشَّــاتَيْنِ إِلَى أَجَل وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ لاَ بَأْسَ بَعِيرٌ بِبَعِيرَ نِن نَسِيئَةً صِرْثُ سُلَيَهَانُ بْنُ حرب حَدَّثَنَا حَمَادُ بنُ زَيدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنسِ وَاللهِ قَالَ كَانَ فِي السَّنِي صَفِيَّةُ فَصَارَتْ إِلَى دَحْيَةَ الْـكَلْمِيُّ ثُرُّ صَـارَتْ إِلَى النَّبِيِّ عَرَّاكُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِالسِّبِ بَيْعِ الرَّقِيقِ صَرْتُ أَبُو الْبَمَانِ أَخْبَرَنَا شَعَيْتِ عَنِ الزَّهْرِي قَالَ أَخْبَرَ نِي ابْنُ مُحَيْرِ بِزِ أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الخُذْرِيَّ ۗ " • وَلَيْكُ أَخْبَرُهُ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُصِيبُ سَبْيًا فَنْحِبُ الأَثْمَانَ فَكَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ فَقَالَ أَوَإِنَّكُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ لاَ عَلَيْكُو أَنْ لاَ تَفْعَلُوا مِرْثُ ابْنُ نُمْتَذِرِ حَدَّثَنَا وَكِيمٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهْنِلِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِر وَلَيْكَ قَالَ بَاعَ النَّيْ يَرِيُكُمُ الْمُدَرِّرِ مِرْثُمْ فَتَلِيَّةُ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَمْرو سَمِعَ جَابِرَ بنَ عَبْدِ اللَّهِ رَبُّكُ يَقُولُ بَاعَهُ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّكِمْ مِرْصَىٰ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَغْفُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَ ابْنُ شِهَابٍ أَنْ عُبَيْدَ اللَّهِ أَخْبَرُهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ وَأَبَّا هُرَيْرَةَ وَعَنِي أَخْبَرَاهُ أَنْهَا سَمِعًا رَسُولَ اللهِ عَيْنِ أَنْ عَنِ الأَمْةِ تَزْنِي وَلَو تُخْصَنْ قَالَ

m1 ....

باب ۱۰۱ مدیث ۱۳۱۷ ملطانیهٔ ۸۳/۴ عز

> بب ۱۰۷-۱۰۷ ماس ۱۰۷-۱۰۸

> > مدست ۱۲۱۸

باسب ۱۰۹-۱۰۸ مدیست ۲۲۲۹

با\_\_\_ ا-9-

.....

\*\*\*

مديب ۲۲۷۳

الجِلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَالْجِلِدُوهَا ثُرَّ بِيعُوهَا بَعْدَ الثَّالِلَّةِ أَوِ الرَّابِعَةِ صَرْتُتْ عَبْدُ الْعَزِيرِ بْنُ

عَبدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَ فِي اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَ يُرَّةً وَلَيْكَ قَالَ سَمِعْثُ النَّبِيِّ اللَّهِ

وَ اللَّهِ عَمُولُ إِذَا زَنَتْ أَمَةً أَحَدِكُم فَتَنِيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدُهَا الْحَنَّدُ وَلا يُعَرَّبُ عَلَيْهَا ثُرَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلاَ يُتَرَب ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَنِيَّنَ زِنَاهَا فَلْيِمْهَا وَلَوْ يِحْبَل مِنْ شَعَرٍ باسب. عَلْ يُسَافِرُ بِالْجَارِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئُهَا وَلَمْ بَرَ الْحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يَقَتَلَهَا أَوْ | باب ٣ نُبَاشِرَ هَا وَقَالَ انْنُ عُمَرَ عِنْ اللَّهُ إِذَا وُهِبَتِ الْوَلِيدَةُ الَّتِي تُوطَأُ أَوْ بِيعَتْ أَوْ عَتَقَتْ فَلَيْسَتَبْرَأُ السَّائِدِ ١٩/٣ وَجِبَ رَحِمْهَا بِحَيْضَةِ وَلاَ تُستَبْرَأُ الْعَذْرَاءُ وَقَالَ عَطَاءٌ لاَ بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ مِنْ جَارِيَتِهِ الخامِل مًا دُونَ الْفَرْجِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى ۞ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَائُهُمْ ۞ **مرشَى ۗ | م**يت ٣٠٠ عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوْدَ حَدَّثَنَا يَغْفُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ عَمْدُو بْنِ أَبِي عَمْدُو عَنْ أَنَس بن مَالِكِ رَبُّكَ قَالَ قَدِمَ النَّىٰ عَرِّبُكُمْ خَيْبَرَ فَلَنَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الحِيضنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِلْتِ حُتَىٰ بْنِ أَخْطَبَ وَقَدْ ثُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرْوسًـا فَاصْطَفَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِتَفْسِهِ خَمَرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَغْنَا سَدَّ الرَّوْحَاءِ حَلَّتْ فَبَنَى بِهَا ثُمَّ صَنَّعَ حَنِسًا فِي نِطَعٍ صَغِيرٍ لَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ مَا خَوَلَكَ فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَةً رَسُولِ اللَّهِ عِلَيْكُ عَلَى صَفِيْنَةً ثُمَّ خَرَجْنَا إِنَّى الْمُتدِينَةِ قَالَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُمْ مُحَوَّى لْمَدَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ لَمْ يَجْلِسُ عِنْدَ يَعِيرِهِ فَيَضَعُ رَكْبَتُهُ فَتَضَعُ صَفِيَّةٌ رَجُلَهَا عَلَى رُجَّتِهِ حَتَّى زَكَبَ السين بَيْعِ الْمُنِيَّةِ وَالأَصْنَامِ مِرْثُنَ أَنْ اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَّاجٍ عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فَا اللَّهِ عَلَيْكُمْ يَقُولُ عَامَ الْفَنْجِ وَهُوَ بِمَكَّمَةً إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَدُرِ وَالْمُنِيَّةِ وَالْجِنْزير وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شَخْومَ الْمَنِئَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا الشَّفْنُ وَيُذْهَنُّ بِهَا الجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحْ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لاَ هُوَ حَرَامٌ ثُرَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْكُ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَنَا حَرَّمَ شُخُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكُلُوا ثَمَنَهُ **قَال**َ أَبُو عَاصِم ۗ مَسِث حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَيْدِ حَدَّثَنَا بَرْيِدْ كَتَبَ إِنَى عَطَاءٌ سِمِعْتُ جَابِرًا رَفِّكُ عَن النَّيْ لِيُقِكُمُ باب مَّن الْكُلْب مِرْثُنَا عَبِدُ اللَّهِ بَنْ يُوسُفَ أَخْبَرُنَا مَالِكُ عَنِ ابْن شِهَــابٍ عَنْ أَبِي بَكُرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْغُودٍ الأَنْصَــارِى فِطْكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ نَهَى عَنْ ثَمَن الْكُلْبِ وَمَهْرِ الْنِينَ وَخُلُوانِ الْكَاهِنِ مِرْثُنَ الْمُعَدِ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَ الِ حَدَّثَنَا شُغَبَّةً قَالَ أُخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي مُحْنِفَةً قَالَ رَأَيْتُ أَبِي الْمُثَرَى جَمَامًا فَمَــَأَلُتُهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَهَى عَنْ ثَمَنِ الدّمرِ وَثَمَّنِ الْـكُلْبِ وَكَسْبِ الأَمَةِ وَلَمَرَ ۖ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَآكِلَ الرّبَا وَمُوكِلَهُ وَلَعَنَ الْمُصُورَ



باسب السَّلَمِ فِي كَيْل مَعْلُومِ مِرْثُ عَمْرُو بَنْ ذُرَارَةً أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي خَجِيجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرِ عَنْ أَبِي الْمِنْهَ الْ عَن ابْنِ عَبَاس وسي قالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عِنَّا إِلَيْهِمِ الْمُدِينَةَ وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنَ أَوْ قَالَ عَامَيْنَ أَوْ ثَلاَئَةً شَكَّ إشْمَاعِيلُ فَقَالَ مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْر فَلْيُشْلِفْ فِي كَثِل مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ **مِرْثُنَا** مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلَ عَن ابن أَبِي نَجِيجٍ بِهَذَا فِي كَيْل مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ باب السَّلَدِ فِي وَزْنِ مَعْلُومٍ مِرْثُنَ صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُينَتَةً أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي خَجِيج عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرِ عَنْ أَبِي الْمِنْهَـالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفِي ۚ قَالَ قَدِمَ النَّبِي عَيَّكُم الْمُندِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالنَّمْرِ السَّنتَايْنِ وَالثَّلاَثَ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَتْلِ مَغلُومٍ وَوَزِنِ مَعْلُومِ إِنَّى أَجَل مَعْلُومٍ مِرْثُ عَلَّى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَى ابْنُ أَبِي نَجِيج وَقَالَ فَلْيُسْلِفْ فِي كُيْلِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ وَرَثْتُ أَتَيْبُهُ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَن ابْن أَبِي نَجِيجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَ الِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَاسِ رَفِي يَقُولُ قَدِمَ ا النِّئ عَيِّكِ مَا وَقَالَ فِي كَجُل مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ إِنَّى أَجَل مَعْلُومٍ صَرْثَتُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُغبَةُ عَن ابْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ وَحَدَّثَنَا يَخْتِي حَدَّثَنَا وَكِيمٌ عَنْ شُغبَةَ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ أَبِي الْحِبَالِدِ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَدَّدٌ أَوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْحِبَالِدِ قَالَ اخْتَلَفَ عَبدُ اللَّهِ بن شَدَّادِ بن الْحَادِ وَأَبُو بُرْدَةَ فِي السَّلَفِ فَبَعَنُونِي إِلَى ابن أَبي أَوْفَى وَعَنْ فَسَ أَلْتُهُ فَقَالَ إِنَّا كُنَّا مُسْلِفَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عِنْكِينَ ۖ وَأَبِّى بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي الْحِيْطَةِ لطانية ١٥/٣

کڑا۔ ۲۵

باب ۱ صیث ۲۲۷۹

مدست ۲۲۸۰

ب ۲ حدیث ۲۲۸۱

مدیبشہ ۸۲

مدیث ۲۸۴

ماست ۱۸۶

وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالثَّمَرِ *وَسَأَلُ*تَ ابْنَ أَبْزَى فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ب**اسب** السُّلَدِ إِلَى مَنْ أَ صيت ١٨٨٠ بِس لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلُ صِرْتُ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّبْبَانِيُ المديد مَد حَدْثَنَا مُحَدَّدُ بِنُ أَبِي الْحُجَالِدِ قَالَ بَعَفَنِي عَبْدُ اللَّهِ بِنُ شَدَّادٍ وَأَبُو بُرْدَةَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بِنِ أَبِي أَوْنَى وَلِئْكُ فَقَالاً سَلَهُ هَلْ كَانَ أَضِحَابُ النِّبَى عِيَّكِيَّهِ فِي عَهْدِ النِّبَى عِيَّكِيَّةٍ يُسْلِفُونَ فِي الحِنْطَةِ قَالَ عَبْدُاللَّهِ كُنَا نُسْلِفَ نَبِيطَ أَهْلِ الشَّـالُّمِ فِي الحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّيْتِ فِي كِجُلٍّ مَعْلُومٍ إِنَى أَجَل مَعْلُومٍ قُلْتُ إِلَى مَنْ كَانَ أَصْلُهُ عِنْدَهُ قَالَ مَا كُنَا نَسْأَ لَهُمْ عَنْ ذَلِكَ ثُمُ ۗ المُعَانِدُ ١٦/٣ مَعْلُورٍ بَعَثَانِي إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْرَى فَسَـأَلتُهُ فَقَالَ كَانَ أَصْحَابُ النِّبِي يَثِيْكِيمُ يُسْلِفُونَ عَلَى عَهٰدِ النَّيِّ عَلِيُّ وَلَز نَسْ أَلْحُهُ أَلَمُهُ حَرْثُ أَمْ لاَ مِرْثُنَ إِنْعَاقَ حَذَنْنَا خَالِدُ بنُ المست ١٨٨٨ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ أَبِي مُجَالِدٍ بِهَذَا وَقَالَ فَنْسْلِفُهُمْ فِي الحِنطَةِ وَالشَّعِيرِ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ سْفْيَانَ حَدَّثْنَا الشَّيْبَانِي وَقَالَ وَالزَّيْتِ حَدَّثْنَا فَتَنْبَهُ حَدَّثْنَا جَرِيرٌ عَن الشَّيْبَانِيُ وَقَالَ فِي الْحِيْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ **مِرْثُنَ** آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أُخْبَرَنَا ۗ مَسِتُ ٣٨٨ عَمْرُو قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِي الطَّائِيُّ قَالَ سَـأَلْتُ ابْنَ عَبَاسٍ رَهِكُ عَنِ السَّلَمِ فِي النَّهْلِ قَالَ نَهَى النَّبِيْ عِنْ لِيَجِ النَّهْلِ حَتَّى يُؤكَّلُ مِنْهُ وَحَتَّى يُوزَنَ فَقَالَ الرَّجْلُ وَأَيْ شَيْءٍ يُوزَنْ قَالَ رَجُلُ إِلَى جَانِيهِ حَتَّى يُخرَزَ **وقال** مْعَاذْ حَذَثَنَا شْغَبَةْ عَنْ عَمْـرو 🏿 مىيث 🖚 ا قَالَ أَبُو الْمُخْتَرِى شَمِعْتُ ابْنَ عَبَاسٍ رَضِي نَهَى النَّبِي عَلِينًا مِنْلَة بِاسِبِ السَّلَمِ فِي ابب، النُّخُل مِرْثُنَ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شَعْبَةً عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيُّ قَالَ سَأَلْكُ ابنَ | ميت ٣١٠ عُمَرَ رِينَ عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخُلِ فَقَالَ نُهِيَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَصْلُحَ وَعَنْ بَيْعِ الْوَرْقِ نَسَاءٌ بنَاجِز و*سالت* ابْنَ عَبَاس عَن السَّلَمِ فِي النَّخْلِ فَقَالَ نَهَى النَّبِي عَيْنِكُمْ عَنْ بَيْعِ | مسع mv النَّمْل حَتَّى يُوْ كُلِّ مِنْهُ أَوْ يَأْكُلُ مِنْهُ وَحَتَّى يُوزَنَ مِرْثُ مُحْمَدْ بَنْ بَشَّارِ حَدْثَنَا غُنْدَرْ ﴿ مَيتُ ٣٣٣ حَدَّثَنَا شَعْبَهُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي الْبَحْتَرِيْ سَـأَلْتُ ابْنَ مُحْمَرَ يُثِينًا عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْل فَقَالَ نَهَى النَّبِي عِيِّكِ اللَّهُ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَضلُّحَ وَنَهَى عَنِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسَاءً بِنَاجِرِ ومألت ابنَ عَبَاسِ فَقَالَ نَهَى النَّبيْ عِنْ عَلَى النَّحْلِ حَتَّى يَأْكُلُ أَوْ يُؤْكُلُ وَحَتَّى السَّمَّ ٣١ يُوزَنَ قُلْتُ وَمَا يُوزَنُ قَالَ رَجُلُ عِنْدَهُ حَتَى يُخْرَزَ بِاسِبِ الْكَفِيلِ فِي السَّلَمِ # إب ه

ورث مُحَدًدٌ عَدْثَنَا يَعْلَى حَدْثَنَا الأَعْمَشْ عَنْ إِنزاهِم عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةً وَلَيْعَا المست ٥٠٠

**باب** الزَّهْنِ فِى السَّلَمِ ع**رَثْنَى مُح**َنَّدُ بْنُ تَحْبُوبٍ حَذَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَذَثَنَا الأُغْمَشُ قَالَ تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَفِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ وَلَيْ أَنَّ الذِّئَ عَيِّكُ الشَّتَرَى مِنْ بَهُودِئَ طَعَامًا إِنَّى أَجَلِ مَعْلُومٍ وَارْتَهَنَ مِنْهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ بِاسْبِ السَّلَمِ إِلَى أَجَلِ مَغلُومٍ وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو سَعِيدٍ وَالأَسْوَدُ وَالْحَسَنُ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لاَ بَأْسَ فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ بِسِعْرِ مَعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلِ مَعْلُومٍ مَا ا لَرْ يَكُ ذَلِكَ فِي زَرْجِ لَمْ يَنَدُ صَلاَحُهُ **مِرْثُنَ** أَنُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَن ابن أَبِي خَبِيج عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَـالِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ﴿ عَنَّا قَالَ قَدِمَ النَّبِئُ ﴿ وَالْجَا الْمُتدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنتَيْنِ وَالثَّلاَثَ فَقَالَ أَسْلِفُوا فِي الثَّمَارِ فِي كَيْل مَعْلُومٍ إِلَى أَجَل مَعْلُومٍ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثْنَا شَفْيَانُ حَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي غَجِيجٍ وَقَالَ فِي كِيْلِ مَعْلُومٍ وَوَذْنِ مَعْلُومٍ مِيرْتُ مُحَدِّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا شَفْيَانُ عَنْ سُلَيْهَانَ الشَّيْبَانِينَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُجَالِدٍ قَالَ أَرْسَلَنِي أَبُو بُرْدَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ إِلَى عَبْدِ الرُّحْمَٰنِ بْنِ أَبْرَى وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى فَسَـأَلَتُهُـهَا عَنِ السَّلَفِ فَقَالاَ كُنَّا نُصِيبُ الْمُغَانِرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّكُ مُكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطُ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّـأْمِرِ فَنْسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ إِلَى أَجَل مُستَى قَالَ قُلْتُ أَكَانَ لَهَمْ زَرْحٌ أَوْ لَرْ يَكُنْ لَهُمْ زَرْعٌ قَالاً مَا كُنَّا نَسْأَ لَهُمْ عَنْ ذَلِكَ بِاسِ السَّلَمِ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مِرْثُ مُومَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنَا جُويْرِيَّةُ عَنْ نَافِيعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَفِّكَ قَالَ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الجُنُرُورَ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ فَهَهَى النَّبِي عَيَّكُم عَنْهُ فَشَرَهُ نَافِعٌ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا

باسب ۱ مدیث ۱۳۹۱

ب ٧

ملطانية ۸۷/۳ في

مدسيشه ۲۲۹۸

مديبشه ٢٢٩٩

باسب ۸ مدیث ۲۳۰۰

. "

إسب ۱ مديسته ۳۰۱



عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِئَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ رَجْعً قَالَ فَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَرَاتُهُمْ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلُّ مَا لَزٍ يُفْتَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرُفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةً بِاسِمِ عَرْضِ الشُّفْعَةِ عَلَى صَاحِبِهَا قَبْلَ | إب ٢ الْبَيْعِ وَقَالَ الْحَكَمُ إِذَا أَذِنَ لَهُ قَبَلَ الْبَيْعِ فَلاَ شُفْعَةً لَهُ وَقَالَ الشَّفعِئ مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ وَهُوَ ۗ أَ شَاهِدُ لاَ يُغَيِّرُهَا فَلاَ شُفْعَةَ لَهُ مِرْتُ الْمَكُونَ بْنُ إِيْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا ابْنُ بْرَنِج أَخْبَرَ فِي الْمُستِدِينَ إِبْرَاهِيمْ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْدِو بْنِ الشَّبرِيدِ قَالَ وَقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاسٍ فَجَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ تَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى إِخْدَى مَنْكِينَ إِذْ جَاءَ أَبُو رَافِعِ مَوْلَى النِّي يَرَاكُ فَقَالَ يَا سَعْدُ ابْتَعْ مِنْي بَيْنَيَّ فِي دَارِكَ فَقَالَ سَعْدٌ وَاللَّهِ مَا أَبْنَاعُهُمْ فَقَالَ الْمِسْوَرْ وَاللَّهِ لَتَبْتَاعَتْهُمَا ۗ لَعَانِيهُ ٨٨/٢ وَاللَّهِ فَقَالَ سَعْدٌ وَاللَّهِ لاَ أَزِيدُكَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلاَفٍ مُنَجَّمَةٍ أَوْ مُقَطَّعَةٍ قَالَ أَبُو رَافِع لَقَدْ أَعْطِيتُ بِهَا خَمْسَهَا لَهِ دِينَارِ وَلَوْلاَ أَنَّى سَمِعْتُ النَّبِيِّ عِينَا الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا أَعْطَيْتُكُهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافِ وَأَنَا أَعْطَى بِهَا خَمْسَالَةٍ دِينَار فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ بِاسِبِ أَيْ الْجِوَار أَفْرَبُ إبب ٣ مِرْثُنَ جَبَّاجٌ حَدَّثَنَا شُغَيَةً حَ وَحَدَّثَنَى عَلَىٰ بنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا شَبَابَةً حَدَّثَنَا شُغيَةً حَدَّثَنَا اللَّهِ عَدْثَنَا شَبَابَةً حَدَّثَنَا شُغيَةً حَدَّثَنَا اللَّهِ عَدْثَنَا شَبَابَةً حَدَّثَنَا اللَّهِ عَدْثَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَدْثَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل

أَبُو عِمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ طَلَحَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ شِئْكُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَى

جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي قَالَ إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا

الأَمِينُ رَاكُ وَالْحَازِنِ الأَمِينِ وَمَنْ لَزِ يَسْتَغْمِلْ مَنْ أَرَادَهُ مِرْشَتًا لِمُحَدِّ بَنْ يُوسْفَ السح ٢٠٠٠ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بُرُدَةَ قَالَ أَخْبَرَ نِي جَدِّى أَبُو بْرُدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِي وَلَيْ قَالَ قَالَ النَّبَيُّ عِيْكِيمُ الْحَازِنُ الأَمِينُ الَّذِي يُؤدِّي مَا أَمِرَ بِهِ طَيْبَةً نَفْسُهُ أَحَدْ

الْمُتَصَدِّقَيْنِ مِرْشُكُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْتَى عَنْ قُرَّةَ بْن خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُمَيدُ بْنُ هِلاَلٍ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى خِكْ قَالَ أَفْتِلْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَيْكُمْ وَمَعِي رَجُلاَنِ مِنَ الأَشْعَرِيْنِ فَقُلْتُ مَا عَلِيتُ أَنْهَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ فَقَالَ لَنْ أَوْ لاَ نَسْتَغْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ **بِاسِبِ** رَغِي الْغَمَّ عَلَى قَرَارِ بِط**َ مِرْثِن**َ أَخْمَدُ بْنُ مُحَنَّدِ الْمَكَىٰ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يُحْبَى عَنْ جَدَّهِ عَنْ أَبِي هُرَ يَرْةَ رَفْقَ عَنِ النَّبِيُّ عَيِّكُمْ قَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًا إِلَّا رَعَى الْغَمَرُ ۗ . فَقَالَ أَضِحَالُهُ وَأَنتَ فَقَالَ نَعَمْ كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لأَهْلِ مَكَّةَ بِاسب اسْتِشْجَارِ الْمُشْرِكِينَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ أَوْ إِذَا لَمْ يُوجَدُ أَهْلُ الإِسْلاَمِ وَعَامَلَ النَّبِي عِيَّاكِيُّ يَهُودَ خَيْبَرَ **مدَّثُ ا**يْرَاهِيمْ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَـامْ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزَّهْرِيُ عَنْ عُزْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ مِنْكُ وَاسْتَأْجَرَ النَّبَىٰ عَيِّكُ وَأَبُو بَكِرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ ثُرّ مِنْ بَنِي عَنِدِ بْنِ عَدِيُّ هَادِيًا خِرْيتًا الْخِرْيتُ الْمَاهِرُ بِالْحِدَايَةِ قَدْ غَمَسَ يَمِينَ حِلْفٍ في آلِ الْعَاصِ بْن وَاثِلِ وَهُوَ عَلَى دِينِ كُمَّارٍ قُرَيْشٍ فَأَمِنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْكَ وَوَعَدَاهُ غَارَ قُورِ بَعْدَ ثَلاَثِ لَيَالٍ فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَتُهُمَ صَبِيحَةً لَيَالٍ ثَلَاثِ فَارْتَحَلَا وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ أَجِيرًا لِيَعْمَلَ لَهُ بَعْدَ ثَلَاتُمْ أَيَامٍ أَوْ بَعْدَ شَهْرٍ أَوْ بَعْدَ سَنَةٍ جَازَ وَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا الَّذِي الشَّتَرَطَاهُ إِذَا جَاءَ الأَجَلُ مِرْشُ يَخْنِي بنُ بَكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ قَالَ ابنَ شِهَــابِ فَأَخْبَرَ نِي عُزُوةُ بْنُ الزَّبْذِ أَنَّ عَائِشَةَ مِنْكَ زَوْجَ النِّبِيِّ عَلِيْكُ، قَالَتْ وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِكُ ۚ وَأَبُو بَكُم ۚ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ هَادِيًا خِرْبِنًا وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَارِ قُرْنِشٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَنِهِـمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلاَثِ لِيَالٍ بِرَاحِلَتَنِهـمَا صُنبحَ ثَلاَثٍ بالب الأَجِيرِ فِى الْغَزْوِ مِرْثُنَا يَغَفُوبُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ حَذَثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَثَةً أُخْبَرَنَا ابْنُ بْحَرْنِجِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَطَاءً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَّيَةً يُؤْكُ قَالَ | • غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيُّ عِينَ الْعُسْرَةِ فَكَانَ مِنْ أَوْتَقِ أَعْمَا لِي فِي نَفْسِي فَكَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَ أَحَدُمُمَا إِصْبَعَ صَاحِبِهِ فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ فَأَنْدَرَ ثَيْتِتَهُ فَسَقَطَتْ فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيُّ عِيُّكِيُّ مُأْهَدَرَ ثَنِيَّتُهُ وَقَالَ أَفَيَدَعُ إِصْبَعَهُ فِي فِيكَ تَفْضَمُهَا قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ كَمَا يَفْضَمُ الْفَحْلُ قَ**ال** ابْنُ مُرَنِجُ وَحَدَّتِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ جَدَّهِ بِمِثْلِ هَذِهِ الصُّفَةِ أَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلِ فَأَنْدَرُ ثَيْتَهُ فَأَهْدَرَهَا أَبُو بَكِّي ثِنْكُ بِالسب مَن اسْتَأْجَرُ

rr.a .\_

باب ۲ مدیث ۱۳۰۱

ب ۳

مدیث ۲۳۰۷ ملطانیا ۸۹/۲ پیشیا

ب ا

مدیشه ۲۰۸

باسب ٥ مديث ٢٠٩

مدیشه ۲۱۰

1.\_\_\_

باب۲۰۰۲ حدیث ۱۰-۲ با

ب ۹ مدیث ۲۲۱۲

عَمَلاً وَأَقَلَ عَطَاءً قَالَ هَلِ تَقَصْتُكُو مِنْ حَقَّكُمْ قَالُوا لاَ قَالَ فَذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ

إسب ١٠ مديث ٢٢١٤

وَرَجُلٌ بَاعَ حُواْ فَأَكُلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلُ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَا يُعْطِهِ أَجْرَهُ لماسب الإجَارَةِ مِنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ مِرْسُ مُحَدِّدُ بِنُ الْعَلاَّءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرِيدِ عَنْ أَبِي بُودَةَ عَنْ أَبِي مُومَى وَقِي عَنِ النِّي عَيْكِ إِلَّا مَالُ الْمُسْلِينَ وَالْبَهُودِ وَالنَّصَارَى كَمْثَل رَجُل اسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلًا يَوْمًا إِلَى اللَّيْلِ عَلَى أَجْرِ مَعْلُومٍ فَعَمِلُوا لَهُ إِلَى نِضفِ النَّهَارِ فَقَالُوا لاَ حَاجَةَ لَنَا إِلَى أَجْرِكَ الَّذِي شَرَطْتَ لَنَا وَمَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ فَقَالَ لَحُمْ ال لاَ تَفْعَلُوا أَكُلُوا بَقِيَّةَ عَمَلِكُو وَخُذُوا أَجْرَكُو كَامِلاً فَأَيْوا وَتَرْكُوا وَاسْتَأْجَرَ أَجِيرَ بْنِ يَعْدَهُمْ فَقَالَ لَمْنَا أَكُولاً بَقِيَّةً يَوْ مِكْمًا هَذَا وَلَكُمَا الَّذِي شَرَطْتُ لَمْ مِنَ الأَجْرِ فَعَمِلُوا حَتَّى إذَا كَانَ حِينُ صَلاَةِ الْعَضرِ قَالاَ لَكَ مَا عَمِلْنَا بَاطِلُّ وَلَكَ الأَجْرُ الَّذِي جَعَلْتَ لَتَا فِيهِ فَقَالَ لَهُمَا أَكْمِلاَ بَقِيَةَ عَمَلِكُمَا فَإِنَّ مَا بَقِيَ مِنَ النَّهَـارِ شَيْءٌ يَسِيرٌ فَأَتِيَا وَاسْتَأْجَرَ قَوْمًا أَنْ يَعْمَلُوا لَهُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ فَعَمِلُوا بَقِيَّةً يَوْمِهِمْ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ وَاسْتَكُمُوا أَجْرَ الْفَريقَيْنِ كِلَيْهِمَا ﴿ ﴿ فَذَلِكَ مَثَلُهُمْ وَمَثَلُ مَا قَبِلُوا مِنْ هَذَا النُّور بِالــــــ مَن اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَتَرَكَ أَجْرَهُ فَعَيلَ فِيهِ الْمُسْتَأْمِرُ فَزَادَ أَوْ مَنْ عَمِلَ فِي مَالِ غَيْرِهِ فَاسْتَفْضَلَ مِرْشُ أَبُو الْبَيَان أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَنِ الزَّهْرِئُ حَدَّثَنِي سَـالِرِ بنُ عَبدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ ﴿ عَلَىٰ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِينِ مَعُولُ انْطَلَقَ ثَلاَثَةً رَهْطِ عِنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى أَوْوَا الْمَبِيتَ إِلَى غَارِ فَدَخَلُوهُ فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةً مِنَ الْجَبَل فَسَدَّتْ عَلَيْهُمُ الْغَارَ فَقَالُوا إِنَّهُ لاَ يَخْيِكُر مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ إِلاَّ أَنْ تَدْعُوا اللَّهَ بِصَـالِحِ أَخْمَالِكُمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمُ اللَّهُمَّ كَانَ لي أَبْوَان شَيْخَانِ كَجِيرَانِ وَكُنْتُ لاَ أَغْبُقُ قَبْلَهُمَا أَهْلاً وَلاَ مَالاً فَتَأَى بِي فِي طَلَبِ شَيْءٍ يَوْمًا فَلَهِ أُرحْ عَلَيْهِ } حَتَّى نَامًا خَتَلَبُ لَهُمَا عَبُوقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ وَكُرهْتُ أَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلاً أَوْ مَالاً فَلَبْثُ وَالْقَدَحُ عَلَى يَدَى أَنْتَظِرُ اسْتِيقَاظَهُمَا حَتَّى يَرَقَ الْفَجْرُ فَاسْتَيْقَظَا فَشَرِ بَا غَبُوقَهُمَا اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْيَعَاءَ وَجُهِكَ فَفَرَّجْ عَنَا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ ا الصَّخْرَةِ فَانْفَرَجَتْ شَيْئًا لاَ يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ قَالَ النَّبِيُّ عِيْشِيًّا وَقَالَ الآخُرُ اللَّهُمَّ كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمُّ كَانَتْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَى فَأَرَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَـا فَامْتَنَعَتْ مِنْي حَنّى أَلَتْ بَهَا سَنَةً مِنَ السِّنِينَ فَجَاءَتٰنِي فَأَعْطَيْتُهَـا عِشْرِينَ وَمِائَةً دِينَارِ عَلَى أَنْ نُخَلِّي بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِمَهَا فَفَعَلَتْ حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا قَالَتْ لاَ أُحِلُّ لَكَ أَنْ تَفْضَ الحَّاتَرَ إلاّ عِحَقَّهِ فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الْوَقُوعِ عَلَيْهَـا فَانْصَرَفْتُ عَنْهَـا وَهٰى أَحَبْ النَّاسِ إِنَّ وَتَرَكْتُ ۗ 🖟

ب ۱۱

*ملطانی*هٔ ۹۱/۳ شَرَطْتُ

ب ۱۳ برو ۱۳۱۱

الذَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيْتُهَا اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِمَاءَ وَجْهِكَ فَافْرْخِ عَنَا مَا غَمْنُ فِيهِ فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ غَيْرَ أَنْهُمْ لاَ يَسْتَطِيعُونَ الخَذُوجَ مِنْهَمَا قَالَ النَّبِيِّ يَقِيْجُهُ وَقَالَ الثَّالِثُ اللَّهُمْ إِنِّى اسْتَأْجَرْتُ أَجَرَاءَ فَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَمُمْ غَيْرَ رَجُلِ وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ فَنَفُرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرُتْ مِنْهُ الأَمْوَالُ فَجَاءَنِي بَعْدَ حِينِ فَقَالَ يَا عَبِدَ اللّهِ أَذْ إِلَّ أُجْرِى فَقُلْتُ لَهُ كُلُ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكَ مِنَ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْفَتَمَ وَالرَّقِيقِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ لاَ تَسْتَهْزِئُ بِي فَقُلْتُ إِنِّي لاَ أَسْتَهْزِئُ بِكَ فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَأَقَّهُ فَلَا يَتْرُكُ مِنْهُ شَيْئًا اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ انتِفَاءَ وَجُهِكَ فَافْرْجِ عَنَا مَا نَحْنُ فِيهِ فَانْفُرَجَتِ الصَّحْرَةُ خُتَرَجُوا يَنشُونَ باسب مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ لِيَحْمِلَ عَلَى ظَهْرِهِ ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ وَأَجْرَ وَالْحَبَالِ ۗ إِيهِ **مرشت** سَعِيدُ بنُ يَخْيَ بن سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَغْمَثُ عَنْ شَقِيقِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ السي الأَنْصَارِيُّ وَعِينَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِينَا إِذَا أَمْرَ بِالصَّدَقَةِ انْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَى السُّوق فَيْحَامِلُ فَيُصِيبُ الْمُدَّ وَإِنَّ لِبَعْضِهِمْ لَمِـائَةً أَلْفِ قَالَ مَا نُرَاهُ إِلاَّ نَفْسَهُ لِمَـــــــ أَجْرِ ۗ إب u السَّمْسَرَةِ وَلَزِيرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِيْرَاهِمِ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السَّمْسَارِ بَأْسًا وَقَالَ ابْنُ عَبَاسِ لاَ بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بِغ هَذَا النَّوْبَ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ وَقَالَ ابْنْ سِيرِينَ إِذَا قَالَ بِعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِجْ فَهُوَ لَكَ أَوْ يَلِنِي وَيَلْتَكَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَقَالَ النَّبَىٰ عَيْكُ المُنسَلِئُونَ عِنْدَ مُمْرُوطِهِمْ مِرْشُنِ مُسَدَّدٌ حَذَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَذَثَنَا مَعْمَرُ عَن ابن السميت طَاوْسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ سِعْكَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُتَلَقَّى الزِّكِمَانُ وَلاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قُلْتُ يَا ابْنَ عَبَاسِ مَا قَوْلُهُ لاَ يَبِيغ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لاَ يَكُونُ لَهُ سِعْسَـارًا **باسب.** هَلْ يُؤَاجِرُ الرَّجْلُ نَفْسَهُ مِنْ مُشْرِكٍ فِي أَرْضِ الْحَنْرِبِ **مِرْثُنَ**ا عَمَرْ بْنُ ¶! حَفْص حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَغْمَشْ عَنْ مُسْلِيمٍ عَنْ مَسْرُوقِ حَدَّثَنَا خَبَابٌ قَالَ كُنْتُ رَجُلاً قَلِنًا فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلِ فَالْجَتَمَعَ لِى عِنْدَهُ فَأَنْيَثُهُ أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لاَ وَاللهِ

الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لأُوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَدَا ۞ بِاسب مَا يُغطَى فِي الوَفْتِيةِ عَلَى أَحْتَاءِ ۗ إِ

الْعَرَبِ بِفَاتِحَةِ الْمَكِتَابِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبَىٰ ﷺ أَحَقُّ مَا أَخَذْتُرْ عَلَيْهِ أَجْرًا

لاَ أَقْضِيكَ حَتَّى تَكُفُرَ غِيَّةٍ فَقُلْتُ أَمَّا وَاللَّهِ حَتَّى تَمُوتَ ثُمُّ تُبْعَثَ فَلاَ قَالَ وَإِنَّى لَمَنْتُ ثُوّ مَبْعُوثُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لِي ثَمَّ مَالٌ وَوَلَدٌ فَأَفْضِيكَ فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى ۞ أَفَرَأَيْتَ

أَحَدًا كَوهَ أَجْرَ الْمُعَلِّمِ وَأَعْطَى الْحَسَنُ دَرَاهِمَ عَشَرَةً وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ بِأَجْر الْقَسَّامِ بَأْسًا وَقَالَ كَانَ يُقَالُ السُّخِتُ الرَّشُوةُ فِي الْحُكْرِ وَكَانُوا يُعْطَوْنَ عَلَى الْحَرْص مدثن أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ أَبِي الْمُنتَوِّكُل عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَاتُكُ قَالَ الطَّلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَضِعَابِ النِّي عِينَا لِللِّهِ فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَخيَاءِ الْعَرَب فَاسْتَصَافُوهُمْ فَأَبَوا أَنْ يُصَيْفُوهُمْ فَلُدِغَ سَيْدُ ذَلِكَ الْحَيُّ فَسَعَوا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لا يَنفَعُهُ ال مَنى ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ أَتَلِتُمْ هَوْلاءِ الرَّهْطِ الَّذِينَ نَزَلُوا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهم مَّنى ، فَأَتُوهُمْ فَقَالُوا يَا أَيْمًا الرَّهْطُ إِنَّ سَيْدَنَا لَدِغَ وَسَعَيْنَا لَا بِكُلُّ شَيْءٍ لاَ يَثْفَعُهُ فَهَل عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُرَ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمْ وَاللَّهِ إِنِّي لأَزْقِ وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَقَدِ اسْتَضَفْئاكُمْ فَلَمْ تُضِيَفُونَا فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَـكُرْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلاً فَصَـالْحُومُمْ عَلَى قطِيعٍ مِنَ الْغَمَ قَانْطَلَقَ يَتْفِلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ ۞ الْحَنْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۞ فَكَأَثَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالِ فَانْطَلَقُ اللَّهِ الْعَالَمَ اللَّهِ عَلَى الْعَالَمَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى الْعَالَمَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلَبَةً قَالَ فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِي صَـالْحَوْمُ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ الْحِيمُوا فَقَالَ الَّذِي رَقَّ لاَ تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِي النَّبِيَّ عَيْئِكُمْ فَتَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرْنَا فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَرِيْكُ فَذَكُرُوا لَهُ فَقَالَ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُفْيَةٌ ثُمَّ قَالَ قَدْ أَصَبْتُمُ افْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمُ مَهُمَّا فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُ وَقَالَ شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْر سَمِعْتُ أَبَا الْمُتَوَكِّلِ بِهَذَا بِاسِ ضَرِيبَةِ الْعَبْدِ وَتَعَاهُدِ ضَرَائِبِ الإِمَاءِ صَرَّتُ الْ مُحْتَدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنْ حُمَيْدِ الطَّويل عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ رَبِّكَ قَالَ جَبَمَ أَبُو طَيْبَةَ النِّبَى عَيْنِكُمْ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَوْ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَحَنْفَ عَنْ غَلِّيهِ أَوْ ضَرِيبَتِهِ بِاسِ خَرَاجِ الْجِنَامِ مِرْثُ الْمُومَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثْنَا وْهَيْتِ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوْسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ رَفِيقٍ قَالَ احْتَجَمَ النَّبِي عِبَيْكُ وَأَعْطَى الحُجَّامَ أَجْرَهُ مِرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنْ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْمَةً عَن ابْنِ عَبَاس وَلَيْعِ اللهِ قَالَ احْتَجَمَ النَّيْ عِينِ اللَّهِ وَأَعْطَى الْجِنَامَ أَجْرَهُ وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةً لَمْ يُغطِهِ مِرْمُنَ أَبُو نُعَنِيهِ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَمْرُو بْنِ عَامِرِ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسًا وَلِي يَقُولُ كَانَ النِّي عِيْرِ اللَّهِ بَحْنَجِمُ وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِعُ أَحَدًا أَجْرَهُ بِاسبِ مَنْ كُلِّمَ مَوَالِيَ الْعَنِدِ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ مرثت آدَمُ حَدَّثَنَا شُغبَةُ عَنْ حُمَيْدٍ الطُّويل عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ ثِنْ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ دَعَا النَّيْ عِيْظِيُّ غُلامًا حَبَّامًا فَحَجَمَهُ وَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَوْ صَاعَبْنِ أَوْ مُدُّ أَوْ مُدَّنِن وَكُلُمَ فِيهِ ا

117. m

ملطانية ٩٣/٣ مِنكُمَ

باب ۱۷ مدیث ۲۳۳۱

باسب ۱۸ صدیث ۲۳۲۲

مديث ٢٢٢٢

رست. ۲۲۲۲

باب ۱۹

مدر ۲۲۵

خُفْفَ مِنْ ضَرِيبَتِهِ **بِاســِــ** كَسْبِ الْبَغِئ وَالإِمَاءِ وَكُرَهُ إِيْرَاهِيمُ أَجْرَ النَّائِحَةِ وَالْمُعَلَّيْةِ ۗ إِبــ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ۞ وَلاَ تُكُرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحْصُنا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ

الدُّنْيَا وَمَنْ يُكِرِ هُمُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٠٠ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ٥ فَتَيَاتِكُمْ إمَاؤُكُر مِرْثُ ثُنْيَةُ بنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ عَن ابن شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكُو بن الميت

عَبِدِ الرُّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِي وَطِيْكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

عَيْثُ نَهَى عَنْ ثَمَن الْـكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِئَ وَحُلُوانِ الْـكَاهِن **مِرْثُ مُ**سْلِمْ بَنْ إِزَاهِمِ ۗ مِيت ٣٣٠

حَدَّثَنَا شُغبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ شِكْتِكَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ العانية ١٤/٣ قال

عَيْكُ عَنْ كَسْبِ الإمَاءِ ما \_ عَسْبِ الْفَحْلِ مِرْثُ مُسَدَّدٌ مَذْتَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ | بب ١١ ميت

وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلَى بْنِ الْحَكِمِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَاهِكُ قَالَ نَهَى النَّبَيُّ

عَلِيْكِ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ مُاسِبِ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا فَمَاتَ أَحَدُمُمَا وَقَالَ ابْنُ البِ سِيرِينَ لَيْسَ لأَهْلِهِ أَنْ يُخْرِجُوهُ إِلَى تَمَامِ الأَجَلِ وَقَالَ الْحَكَرُ وَالْحَسَنُ وَإِيَّاسُ بْنُ

مْعَاوِيَةَ نُمْنَفِي الإَجَارَةُ إِلَى أَجِلِهَا وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَعْطَى النِّيٰ عِيْنِظِيْهِ خَنِيَرَ بالشَّطْر فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهٰدِ النِّينِ عِنْظَيْهُ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةٍ غَمَرَ وَلَمْ يَذْكُو أَنَّ أَبَا بَكْرٍ

وَغْمَرَ جَدَّدَا الإِجَارَةَ بَعْدَ مَا فَبِضَ النَّئَى عَيَّكِمْ مِرْثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا الصيت وَ اللَّهِ عَرْيَةُ بْنُ أَشْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَندِ اللَّهِ وَلَيْكَ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ عَرْكُمْ خَنِيرَ أَنْ

يَعْمَلُوهَا وَيَرْزَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرَجُ مِنْهَا وَأَنَّ ابْنَ مُمْـرَ حَدَّنَّةُ أَنَّ الْمَزَارِعَ كَانَتْ نْكُوَى عَلَى شَيْءٍ سَمَّاهُ نَافِعٌ لاَ أَحْفَظْهُ **واُن** رَافِعَ بْنَ خَدِيج حَدَّثَ أَنَّ النَّبئَ عَيَّكُمْ تَهَى **|| م**يت.

عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ غَمَرَ حَتَّى أَجْلاَهُمْ غَمَرُ

باب في الحوالة وَهَل يَرْجِعُ فِي الحوالة وَقَالَ الحَيْرَا وَقَادَةُ إِذَا كَانَ يَوْمَ أَحَالَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا وَهَذَا عَلَى مَا الحَوَالة وَقَالَ الْحَيْرَا وَأَهْلَ الْجِرَابُ فَعَالَمُهُ مَا عَيْمًا وَهَذَا عَلَا وَهَذَا عَلَا وَهَذَا عَلَى عَلَيْهِ عَلَى صَاحِيهِ وَهُمْ عَلَى عَلَيْهُ أَخْرَنَا عَلَى عَالَمُ اللّهُ عَنْ يُوسَفَ أَخْرَنَا اللّهُ عَلَى عَالَيْهِ مَلْ عَلَى عَالِمُ عَلَى مَا إِنَّ الْعَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى

ا ـــــــ ا

مدسيشه ٢٣٣١

باب ا

- ,

ربيث ٢٣٢٣

**سلطانية ٩٥/٣** دَبْنَ

کناپ ۹

باسب ۱ صیت ۲۳۳۶

## <u> بولماد خولیم</u>

## والخالك فالته

باسب المُكَمَالَةِ فِي القُرْضِ وَالدُّيُونِ بِالأَبْدَانِ وَعَنْرِهَا **وَقَال**َ أَبُو الوَّنَادِ عَنْ مُحْدِ بَنِ خَرْةَ نَنِ عَمْرٍو الأَسْلَمَىٰ عَنْ أَبِيهِ أَنْ مُحَرَّرَ شِكْ يَمْتَهُ مُصَدَّقًا فَوَقَعَ رَجُلًّ عَلَى جَارِيَةٍ المُرَّاقِهِ فَأَصْدَ حَرْةُ مِنَ الرِّجُلِ تَحْبِيلًا حَتَّى قَدِمَ عَلَى مُحْرَرَ وَكَانَ مُحْرَةً فَذَ جَلَدَهُ مِائةً جَلْدَةٍ فَصَدْقَهُمْ وَعَذْرَهُ بِالْجُنِهَالَةِ وَقَالَ جَرِيرَ وَالأَشْعَفَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْفُودٍ فِي المُزتَذِينَ

اسْتَيْهُمْ وَكُفَّلُهُمْ فَتَابُوا وَكُفَّلَهُمْ عَشَارُهُمْ وَقَالَ حَمَّادُ إِذَا تَكَفَّلَ بِتَفْس فَمَاتَ فَلا مَّيْءَ عَلَيْدِ وَقَالَ الْحَنَكُمْ يَضْمَنُ **قَال**َ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى جَعْفَرْ بْنُ رَبِيعَةً عَنْ ﴿ مَسِتْ ٣ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَرِّلْكِيُّ أَنَّهُ ذَكَّرَ رَجُلًا مِنْ بَق إِمْرَائِيلَ سَالًا بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَادٍ فَقَالَ الْتِنِي بِالشَّهَدَاءِ أَشْهِدُهُمْ فَقَالَ كَوْ بِاللَّهِ شَهِيدًا قَالَ فَأْتِنَى بِالْكَفِيلِ قَالَ كَوْ بِاللَّهِ كَفِيلًا قَالَ صَدَفْتَ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِنَى أَجَلِ مُسَمِّى فَخَرَجَ فِي الْبَحْرِ فَقَضَى حَاجَتَهُ لِزُ الْتَصْسَ مَرْبَكًا يَرَكُهُمَا يَفْدَمُ عَلَيْهِ لِلأَجَلِ الَّذِي أَجْلَةَ فَلَمْ يَجِدْ مَرَكِبًا فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا فَأَدْخَلَ فِيهَـا أَلْفَ دِينَارِ وَصِحِيفَةً مِنْهُ إِلَى صَـاحِيهِ ثُمَّ زَجَّجَ مَوْضِعَهَا ثُرَّ أَتَى بِهَا إِلَى الْبَحْرِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّى كُنْتُ تَسَلَّفْتُ فُلاَنًا أَلْفَ دِينَارِ فَسَـأَلَنِي كَهِيلًا فَقُلْتُ كَتَى بِاللَّهِ كَهِيلًا فَرَضِيَ بِكَ وَسَـأَلَنِي مْهِيدًا فَقُلْتُ كَتِي بِاللَّهِ شَهِيدًا فَرَضِيَ بِكَ وَأَنَّى جَهَدْتُ أَنْ أَجِدَ مَرْبَكًا أَبْعَثُ إِلَيهِ الَّذِي لَهُ فَلَمْ أَقْدِرْ وَإِنِّي أَسْتَوْدِعْكُهَا فَرَى بِهَا فِي الْبَحْرِ حَتَّى وَجَنَّتْ فِيهِ ثُمَّ الْصَرَفَ وَهْوَ فِي ذَلِكَ يَلْتَمِسُ مَرْبَكًا يَخْوْجُ إِلَى بَلَدِهِ فَخَرَجَ الرَّجْلَ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ يَنْظُوْ لَعَلُ مَرْبَجًا قَمْد جَاءَ بِمَالِهِ فَإِذَا بِالْخَشْبَةِ الَّتِي فِيهَا الْمَالُ فَأَخَذَهَا لأَهْلِهِ حَطَّبًا فَلَهَا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ وَالصَّحِيفَةَ ثُرَّ قَدِمَ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ فَأَتَى بِالأَلْفِ دِينَار فَقَالَ وَاللَّهِ مَا زِلْتُ جَاهِدًا في اً طَلَبَ مَزَكَبِ لآتِيَكَ بِمَالِكَ فَمَا وَجَدْتْ مَزَكِمًا قَبَلَ الَّذِي أَلَيْتُ فِيهِ قَالَ هَلْ كُنْتَ بَعَثْتَ إِنَّ بِشَيْءٍ قَالَ أُخْبِرُكَ أَنِّي لَمْ أَجِدْ مَنْكُما قَبْلَ الَّذِي جِنْتُ فِيهِ قَالَ فَإِنْ اللهَ قَدْ أَذَى عَنْكَ الَّذِي بَعَثْتَ فِي الْخَشَيَةِ فَانْصَرِفَ بِالأَلْفِ الدِّينَارِ رَاشِدًا بِاسب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ٥ | إب ٢ وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانَكُونَ فَآتُومُمْ نَصِيبُهُمْ ۞ مِرْتُ الصَّلْتُ بْنُ نَحْتَدِ حَدَّثْنَا الصري أَبُو أَسَامَةً عَنْ إِذْرِيسَ عَنْ طَلْحَةً بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَنْبِرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ تَلْكُ وَلِـكُلُّ جَعَلْنَا مَوَالِينَ ۞ قَالَ وَرَئَّةً ۞ وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَنِمَالِكُم ۞ قَالَ كَانَ المُنهَاجِرُونَ لَنَا قَدِمُوا الْمُدِينَةَ يَرِفُ المُنهَاجِرُ الأَنْصَــارِئُ دُونَ ذَوِى رَجِهِ لِلأَخْؤةِ الْتي || سه: ١٦/٣ مُ آخَى النَّبَىٰ مِرْكُ اللَّهِ مُؤَلِّثُ بَيْنَهُمْ فَلَنَا نَزَلَتْ ٥ وَلِـكُلُّ جَعَلْنَا مَوَالِنَ ۞ نَسَخَتْ ثُرُ قَالَ ٥ وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَنِمَانُكُمْ ﴿ إِلَّا النَّصْرَ وَالزَّفَادَةَ وَالنَّصِيحَةَ وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاكْ وَيُوصِي لَهُ **مِرْتُ** فَتَيْبَةُ حَدْثَنَا إِشْمَاعِيلَ بَنْ جَعْفَرٍ عَنْ خَمْنِيو عَنْ أَنْسِ <del>بْنَاتِيْ</del> قَالَ قَدِمَ ۗ مَصِّ ٣٣٧

عَلَيْنَا عَبْدُ الرِّحْن بْنُ عَوْفٍ فَآخَى رَسُولُ اللَّهِ عِنْسِيُّهُ بَيْنَةٌ وَبَيْنَ سَغْدِ بْنِ الرِّبِيجِ **مِرْثُنَ ۗ** مُعِيثُ ١٣٦٨

مُحْتَدُ بْنُ الصَّبَاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكِّيّاءَ حَدَّثَنَا عَاصِمْ قَالَ قُلْتُ لأنس ولين أَبَلَعَكَ أَنَّ النَّبِيِّ عَرِّئِكُ مِنْ قَالَ لاَ حِلْفَ فِي الإِسْلاَمِ فَقَالَ قَدْ حَالَفَ النَّبِي عَرَّكُ مِنْ فُولِشٍ وَالأَنْصَادِ فِي دَادِي بِاسِ مَنْ تَكَفَّلَ عَنْ مَنْتٍ دَيْنًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ وَبِهِ قَالَ الحَسَنُ مِرْثُنَا أَبُو عَاصِم عَنْ يَزِيدَ بَنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بَنِ الأَكْوَعِ وَلَيْ أَنَّ النَّبِئَ عَيْكُ أَتِي جِمَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِ قَالُوا لاَ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُرُ أَتِيَ ۗ ٥ عِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ مَنْ دَيْنِ قَالُوا نَعَمْ قَالَ صَلُوا عَلَى صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَىٰ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ مِرْشُكَ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو سَمِعَ مُحَنَّدَ بْنَ عَلَىٰ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ قَالَ النَّبَىٰ ﴿ يَا اللَّهِ عَلْ جَاءَ مَالْ الْبَحْرَيْنِ قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَدًا وَهَكَذَا وَهَكَذَا فَلَمْ يَجِئُ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى قُبِضَ النَّبئ عِيْظِيُّهُ فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَ بْنِ أَمْرَ أَبُو بَكْرٍ فَنَادَى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِي عِيْظِيُّ عِدَةً أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا فَأَتَلِنَهُ فَقُلْتُ إِنَّ النَّيَّ عِيرٌ عِلَيْكُم قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا خَتَتَى لِي حَثْيَةً فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِيَ خَمْسُهَاتُهُ وَقَالَ خُذْ مِثْلَيْهَ ۖ بِالسِبِ جِوَارِ أَبِي بَكُرٍ فِي عَهْدِ النَّبِيُّ وَعَقْدِهِ مِرْثُ يَخْمَى بنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ عُقَيْلِ قَالَ ابْنُ شِهَـابٍ فَأَخْبَرَ بِي غُزُوَهُ بْن الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ مِنْكَ زَوْجَ النَّبِي عَيْكِ إِلَّا أَمْوَلَ أَبُونَى إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ وَقَالَ أَبُو صَـالِج حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزَّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَ نِي غُزُوةُ بْنُ الزَّبَيْرِ 🏿 🗴 أَنَّ عَائِشَةَ مِنْكُ قَالَتْ لَمْ أَغْفِلْ أَبَوَى قَطُّ إِلاَّ وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ وَلَمْ يَمْرً عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلاَّ يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ عِيِّكُمْ طَرَقَ النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً فَكَا النُّليّ الْمُسْلِدُونَ خَرَجَ أَبُو بَكْر مُهَاجِرًا قِبَلَ الْحَبَشَةِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَرَكَ الْغَادِ لَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ وَهْوَ سَيْدُ الْقَارَةِ فَقَالَ أَيْنَ رُّ يدُ يَا أَبَا بَكُر فَقَالَ أَبُو بَكُم أَخْرَ جَني قَوْمِي فَأَنَا أَرِيدُ أَنْ أَسِيحَ فِي الأَرْضِ فَأَعْبُدَ رَبِّي قَالَ ابْنُ الدَّغِنَةِ إِنَّ مِثْلَكَ لاَ يَخْرُجُ وَلاَ يُخْرَجُ فَإِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتُصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْحَلُّ وَتَقْرِى الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحَتَقُ وَأَنَا لَكَ جَارٌ فَارْجِعْ فَاعْبُدْ رَبِّكَ بِبِلاَدِكَ فَارْتَحَلَ ابْنُ الدَّغِنَةِ فَرَجَعَ مَعَ أَبِي بَكِي فَطَافَ فِي أَشْرَافٍ كُفَّارَ فُرَيش فَقَالَ لَمَنهُ إِنَّ أَبَّا بَكُرٍ لاَ يَخْرُجُ مِثْلُهُ وَلاَ يُخْرَجُ أَنْخُرِجُونَ رَجُلاً يُكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَيَصِلُ الرَّحِمَ وَيَخِلُ الْكُلُّ وَيَقْرَى الضَّيْفَ وَيُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَتَّى فَأَنْفَذَتْ قُرَيْشٌ جِوَارَ ابْنِ الدَّغِنَةِ وَآمَنُوا أَبَا بَكِي وَقَالُوا لاِبْنِ الدَّغِنَةِ مُنْ أَبَا بَكِي فَلْيَعْبُدْ رَبُهُ فِي دَارِهِ فَلْيُصَلُ

۳.

ريث ١٩٣٩

مدسيشه ۲۳۶۰

إب ا

مديبشه ۲٤۱

ملطانية ٩٧/٣ وَلاَ

وَلَيْفُرَأْ مَا شَـاءَ وَلاَ يُؤْذِينَا بِذَلِكَ وَلاَ يَسْتَعْلِنْ بِهِ فَإِنَّا قَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْيَنَ أَبْنَاءَنَا وَيْسَاءَنَا مَّالَ ذَلِكَ ابْنُ الدَّغِنَةِ لأَبِي بَكْرٍ فَطَفِقَ أَبُو بَكْرٍ يَعْبُدُ رَبَّهُ فِي دَارِهِ وَلاَ يَسْتَغلِنُ بِالصَّلاَّةِ وَلاَ الْقِرَاءَةِ فِي غَيْرِ دَارِهِ ثُمَّ بَمَا لأَنِي بَكْرٍ فَالنَّنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ وَبَرَزَ فَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَتَقَصَّفُ عَلَيْهِ نِسَـاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ يَعْجَبُونَ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَكَانَ أَبُو بَكُو رَجُلاً بَكَاءً لاَ يَمْلِكُ دَنعَهُ حِينَ يَفْرَأُ القُرْآنَ فَأَفْرَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ فَرَيْش مِنَ المُنْفِرِكِنَ فَأَرْسَلُوا إِلَى ابْنِ الدَّغِيَةِ فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا لَهُ إِنَّا كُنَا أَجْزَنَا أَبَا بَكُو عَلَى أَنْ يَعْبُدُ رَبُّهُ فِي دَارِهِ وَإِنَّهُ جَاوَزَ ذَلِكَ فَابْنَتَى مُسْجِدًا بِفِئَاءِ دَارِهِ وَأَغْلَنَ الصَّلاَةَ وَالْقِرَاءَةَ وَقَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْيَنَ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا فَأَيْهِ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَنْ يَعْبَدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَعَلَ وَإِنْ أَبِّي إِلاَّ أَنْ يُغلِنَ ذَلِكَ فَسَلْهُ أَنْ يَرَةَ إِلَيْكَ ذِمْنَكَ فَإِنَّا كُوهَنَا أَنْ نُخْفِرَكَ وَلَسْنَا مُهِرَّ مَنّ لأَن بَكُرِ الإِسْتِعْلاَنَ قَالَتْ عَائِشَةْ فَأَنَّى ابْنُ الدَّغِتَةِ أَبَا بَكُرْ فَقَالَ قَدْ عَلِئتَ الَّذِي عَقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ فَإِمَّا أَنْ تَفْتَصِرَ عَلَى ذَلِكَ وَإِمَّا أَنْ تَرَدُّ إِنَّ ذِمْتِي فَإِنِّي لاَ أُحِبُ أَنْ تُسْمَعَ الْعَرَبُ أَنِّي أُخْفِرْتُ فِي رَجُلِ عَقَدْتُ لَهُ قَالَ أَبُو يَكُرِ إِنِّي أَرْدُ إِلَيْكَ جِوَارَكَ وَأَرْضَى يجهوَار اللهِ وَرَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ عَلَى مَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَنْ مُقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ عَدْ أُريتُ دَارَ هِنْ تَكُور رَأْنَتُ سَبْخَةً ذَاتَ نَخْل بَيْنَ لاَبَتَيْنِ وَهُمَا الْحَرَةَانِ فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ الْمُدِينَةِ حِينَ ذَكُرٍ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ ۗ وَرَجَعَ إِلَى الْمُتَدِينَةِ بَعْضُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَجَهَةَرَ أَبُوبَكُو مُهَاجِرًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِيمُ عَلَى رِسْلِكَ فَإِنِّي أَزْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لِي قَالَ أَبُو بَكُرٍ هَلْ تَرْجُو ذَلِكَ بِأَبِي أَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَحْبَسَ أَبُو بَكِرٍ نَفْسَهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لِيُضحَبُّهُ وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمْرِ أَرْبَعَةَ أَفْهُرٍ ۖ بِالسِّبِ الدُّيْنِ | ببه **مدشمت**ا يَحْنَى بْنُ بْكَيْرِ حَدْثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْن شِهَابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي ا هُرَيْرَةَ وَلَتُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ كَانَ يُؤَمَّى بِالرَّجِلِ المُنتَوَفَّى عَلَيْهِ الدُّين فَيَسْأَلْ هَلْ مَرْكَ ﴿ مَاهَانِهُ مَهُ الْمُنوَفِّ لِدَيْنِهِ فَضْلاً فَإِنْ حُدُثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً صَلَّى وَإِلاَّ قَالَ الْخَسْلِينَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبُمُ فَلَنَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْنَوْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهُمْ فَمَنْ تُوفَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَىٰ قَضَاؤُهُ وَمَنْ رَّ لَكَ مَالاً فَلِوَ رَثَيْتِهِ



اب ۱

. . مدیث ۱۳٤۳

عديبشه ٢٣٤٤

باب

مُ ـــ وَكَالَةُ الشَّريكِ الشَّريكَ في الْقِسْمَةِ وَغَيْرِهَا وَقَدْ أَشْرَكَ النَّيْ عِيَّا اللَّهُ عَلِيًّا في هَذَيِهِ ثُرَ أَمْرَهُ بِقِسْمَتِهَا مِرْثُ قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن ابْنِ أَبِي نَجِيجٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ أَبِي لَيْلَي عَنْ عَلَى رَفْكَ قَالَ أَمْرَ نِي رَسُولُ اللَّهِ عِيِّكِيمُ أَنْ أَتَصَدَّقَ ا بجِلاَلِ الْبَدْنِ الَّتِي غُمِرَتْ وَبجُلُودِهَا صِرْتُ عَمْرُو بَنْ خَالِد حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَر يَد عَنْ أَبِي الْحَدْيرِ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرِ وَفِي أَنَّ النَّبِيِّ عَيْكِيُّ أَعْطَاهُ غَنَا يَفْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ فَيْقَ عَنُودٌ فَذَكُوهُ النَّبِي عَيِّكِم فَقَالَ خَعْ أَنْتَ بِاسِ إِذَا وَكُلَ الْمُنْ لِمُ حَزِيبًا فِي دَار الْحَرْبِ أَوْ فِي دَارِ الإِسْلاَمِ جَازَ مِرْثُنَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَني يُوسُفُ بْنُ الْمُتَاجِشُونِ عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ا جَدِّهِ عَنِدِ الرُّخْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَلِيُّ قَالَ كَاتَبْتُ أُمَّيَّةً بْنَ خَلَفٍ كِتَابًا بِأَنْ يَحْفَظَنى في صَاغِيَتَى بِمَكَّةَ وَأَحْفَظُهُ فِي صَاغِيَتِهِ بِالْمَدِينَةِ فَلَنَا ذَكُوتُ الرَّحْمَنَ قَالَ لاَ أَغْرِفُ الرَّخْمَنَ كَاتِبْنِي بِاشْمِـكَ الَّذِي كَانَ فِي الْجَـاهِلِيَّةِ فَكَاتَبْتُهُ عَبْدُ عَمْرُو فَلَمَّا كَانَ فِي يَوْمِر بَدْرٍ خَرَجْتُ إِلَى جَبَلِ لأَخْرِزَهُ حِينَ نَامَ النَّاسُ فَأَبْصَرَهُ بِلاَلٌ فَخَرَجَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى عَمْلِسِ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ أَمْيَةُ بِن خَلَفِ لاَ غَبَوْتُ إِنْ غَبَا أَمْيَةُ فَنَرَجَ مَعَهُ فَريقُ مِنَ ا الأنصار في آثارنا فلنا خَشيتُ أَنْ يَلْحَقُونَا خَلَفْتُ لَحْمُ ابْنَهُ لأَشْغَلَهُمْ فَقَتَلُوهُ أَوْ أَبُوا حَتَّى يَتْبُعُونَا وَكَانَ رَجُلاً تَقِيلاً فَلَنا أَذْرَكُونَا قُلْتُ لَهُ الزاك فَبَرَكَ فَأَلْقَيْتُ عَلَيه تَفْسِي الأَمْتَعَهُ فَتَخَلُّوهُ بِالشَّيُوفِ مِنْ تَحْتَى حَتَّى قَتَلُوهُ وَأَصَـابَ أَحَدُهُمْ رَجْلَى بِسَيْفِهِ وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفِ يُرِينَا ذَلِكَ الأَثْرَ فِي ظَهْرٍ قَدَمِهِ لِلسِي الْوَكَالَةِ فِي الصَّرْفِ وَالْمِيرَانِ وَقَدْ وَكُلَ مُمَرُ وَابْنُ مُمَرَ فِي الصَّرْفِ مِرْثُثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا

باسب ۲

مديث ١٣٤٦ ملطانية ٩٩/٢ يُوسُفَ

مَالِكَ عَنْ عَبْدِ الْجِيدِ بْنِ مُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الْوَحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُذْدِينُ وَأَبِي هُرَيْرَةً رَفِينَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْظِتُمْ اسْتَغْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ جُمَّاءَهُمْ يَثَمِرِ جَنِيبٍ فَقَالَ أَكُلُ تَمْرِ خَنِيرَ هَكَذَا فَقَالَ إِنَّا لَتَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِاللَّاكَةِ فَقَالَ لاَ تَفْعَلْ بِمِ الْجَنعَ بِالدَّرَاهِم ثُمَّ انتف بِالدّراهِم جَبيبنا وَقَالَ فِي الْمِيرَانِ مِثْلَ ذَلِكَ بِاسبِ إِذَا أَبْصَرَ الزَاعِي أَوِ الْوَكِيلُ شَاةً تَمُوتُ أَوْ شَيْنًا | بب، يَفْسُدُ ذَيَحَ وَأَصْلَحَ مَا يَخَافُ عَلَيهِ الْفَسَادَ مِرْشُ إِنْحَاقُ بَنْ إِرْاهِيمَ شِمِعَ المُنعَتِيرَ المسيد ١٩١٧ أَنْبَأَنَا غَنِيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَتْ لَمُسْمَ خَمَّم تَرْعَى بِسَلْمٍ فَأَبْصَرَتْ جَارِيَةً لَنَا بِشَـاةٍ مِنْ غَنَمِنَا مَوْتًا فَكَسَرَتْ حَبَرًا فَذَبَحْتُهَا بِهِ فَقَالَ لهَنهُ لاَ تَأْكُلُوا حَتَّى أَسْـأَلَ النَّبِيُّ عِينَ أَوْ أَرْسِلَ إِلَى النِّبِيِّ عِينَا مِن يَسْـأَلُهُ وَأَنَّهُ سَـأَلَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ عَنْ ذَاكَ أَوْ أَرْسَلَ فَأَمْرَهُ بِأَكْلِهَا قَالَ عَبَيْدُ اللَّهِ فَيُعْجِنِني أَنَّهَا أَمَةُ وَأَنَّهَا ا ذَبَحَتْ تَابَعَهُ عَنِدَهُ عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ بِالسِبِ وَكَالَةُ الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ جَائِزَةً وَكُنَّت إلى ه عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو إِلَى قَهْرَمَانِهِ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهُ أَنْ يُزِّكُنَ عَنْ أَهْلِهِ الضّغِيرِ وَالْحَكِيرِ ۗ **ورثث** أَبُو نُعَنِمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةً عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هٰرَ يَرْةَ ثِيْكُ قَالَ كَانَ ۗ مييے ١٣١٨ لِرَجُل عَلَى النَّبَىٰ ﷺ سِنْ مِنَ الإِبل فَجَاءَهُ يَتَقَاضَـاهُ فَقَالَ أَعْطُوهُ فَطَلَبُوا سِنَهُ فَلَرْ إِيَجِيدُوا لَهُ إِلاَّ سِنَّا فَوْقَهَا فَقَالَ أَعْطُوهُ فَقَالَ أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللَّهُ بِكَ قَالَ النَّبِيُّ عِيْسِيِّتُمْ إِنَّ اللَّهِ خِيَارَكُرَ أَحْسَنُكُمْ فَضَاءً **باسب** الْوَكَالَةِ فِي فَضَاءِ الذّيونِ **مَرْثُنَ** سَلَيَانُ بَنِ || إب- 1 ميه حَرْبِ حَدَّثَنَا شَعْبَهُ عَنْ سَلَمَةَ بْن كُهَيْل شِعْفُ أَبًا سَلَمَةً بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ أَبِي هُو يْرَةً وَتُنْكُ أَنَّ رَجُلاً أَنَّى النَّبَيِّ عِيَّاكُ يَتِقَاضًاهُ فَأَغْلَظَ فَهُمَّ بِهِ أَضِحًا بُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيرَاكُ إِلَّا

لا يَجِدُ إِلاَ أَمْنَلَ مِنْ سِنْهِ فَقَالَ أَعْطُوهُ فَإِنْ مِنْ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُو قَضَاءً السيادًا إ

وَهَبَ شَيْئًا لِوَكِيلَ أَوْ شَفِيعِ قَوْمٍ جَازَ لِقَوْلِ النِّينِ عَيْثِكُمْ لِوَفْدِ هَوَازِنَ حِينَ سَـأَلُوهُ ۗ

الْمُتَانِرَ فَقَالَ النَّبِي عَيُّكُ ، تَصِيبِي لَـكُم: **ورثت ا**سَعِيدُ بْنُ غَفَيْرِ قَالَ حَدْثَنِي اللَّيْثُ قَالَ السَّمِيدُ ٣٠٠ حَدَّثَنِي غَفَيْلٌ عَن ابن شِهَـابٍ قَالَ وَزَعَمَ عَرْوَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكِرِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ تَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْظِيَّةُ قَامَ حِينَ جَاءَهُ وَفَدْ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يُرَدُ ۗ العَانِيا ١٠/٣ زنونَ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَنِيمُهُمْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثِكُمْ أَحَبُ الْحَدِيثِ إِنَّى أَصْدَفُهُ

دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبُ الْحَقِّ مَقَالًا ثَمْ قَالَ أَعْطُوهُ سِنًّا مِثْلَ سِنَّهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ ﴿

فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْن إِمَّا السَّنِّي وَإِمَّا الْمُــَالَ وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بهـمْ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّاكِيُّم انْتَظَرْهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ فَلَنَا تَبَيَّنَ لَهُــٰمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيِّكِ لَى خَيْرُ رَادُ إِلَيْهِمْ إِلَّا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنَ قَالُوا فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عِيُّكِيُّم فِي الْمُسْلِمِينَ فَأَفْنَى عَلَى اللَّهِ بَمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُرَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هَوْلاَءِ قَدْ جَاءُونَا تَائِدِينَ وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيُهُمْ فَمَنْ أَحَبَ مِنْكُوهُ أَنْ يُطلِّبَ اللهِ بِذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظَّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَلِ مَا يُنِيءُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ فَقَالَ النَّاسُ قَدْ طَيْنَنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عِينَا لِنَّهِ عَلَيْكُمْ إِنَّا لاَ نَذْرِى مَنْ أَذِنَ مِنْكُرْ فِي ذَلِكَ مِئَنْ لَمَ يَأْذَنْ فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعُوا إلَيْنَا عُرَفَاؤُكُرُ أَمْرَكُمْ فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ ثُمَّ رَجَعُوا إِنِّي رَسُولِ اللَّهِ عِينَكِينًا فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا بِاسِيهِ إِذَا وَكُلَ رَجْلُ أَنْ يُعْطِيَ شَيْئًا وَلَهُ يُبَيِّنْ كَرْ يُعْطِي فَأَعْطَى عَلَى مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ وَرُسُكُ الْمُكِّنَ بْنُ إِنْرَاهِيمَ حَذَنْنَا ابْنُ جْرَيْجِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَغَيْرِهِ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ وَلَمْ يُبَلِّغُهُ كُلُّهُمْ رَجُلُّ وَاحِدٌ مِّنْهُمْ عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ وَلِيُّكُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِي عِيِّكُ فِي سَفَر فَكُنْتُ عَلَى جَمَل ثَفَالِ إِنَّمَا هُوَ فِي آخِر الْقَوْمِ فَمَرَّ بي النَّى عَرِينَ اللَّهِ فَقَالَ مَنْ هَذَا قُلْتُ جَابِرُ بنُ عَبدِ اللَّهِ قَالَ مَا لَكَ قُلْتُ إِنَّى عَلَى جَمَل ثَفَالِ قَالَ أَمْعَكَ قَضِيتِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَعْطِنِيهِ فَأَعْطَيْتُهُ فَضَرَ بَهُ فَزَجَرَهُ فَكَانَ مِنْ ذَلِكَ الْحُكَانِ مِنْ أَوِّلِ الْقَوْمِ قَالَ بِغِنِيهِ فَقُلْتُ بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِغِنِيهِ قَدْ أَخَذْتُهُ بِأَرْ بَعَة دَنَانِيرَ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمُدِينَةِ فَلَمَّا دَنُونَا مِنَ الْمُدِينَةِ أَخَذْتُ أَرْتِحِلْ قَالَ أَيْنَ ثر يد فُلْتُ تَزَوَّجْتُ المرَأَةُ قَدْ خَلاَ مِنْهَا قَالَ فَهَلاَ جَارِيَةً ثُلاَعِبْهَا وَثُلاَعِبْكَ قُلْتُ إِنَّ أَبِي ثُو فَي وَرَّكَ بَنَات فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْكِمَ امْرَأَةً قَدْ جَرَّبَتْ خَلاَ مِنْهَا قَالَ فَذَلِكَ فَلَنَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ يَا بِلاّلُ الهَضِهِ وَرْدُهُ فَأَعْطَاهُ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ وَزَادُهُ قِيرَاطًا قَالَ جَابِرٌ لاَ تُفَارِقُنِي زِيَادُهُ رَسُولِ اللَّهِ عِينَ اللهِ مِن الْقِيرَاطُ يُفَادِقُ حِرَابَ جَابِرِ بْنِ عَنِدِ اللهِ ما \_\_\_\_ وَكَالَةِ الْمَرْأَةِ الإِمَامَ في النُّكَاجِ مِرْثُنَ عَبْدُ اللَّهِ بنُ يُوسْفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ مَهْلِ بن سَغدٍ قَالَ جَاءَت المرَأَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِيِّكِيُّ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَهَنِتُ لَكَ مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ رَجُلُ زَوْجُنِيهَا قَالَ قَدْ زَوْجُنَاكَهَا بَمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ باســــ إذَا وَكُلَ رَجُلاً فَتَرَكَ الْوَكِيلُ شَيْئًا فَأَجَازُهُ الْمُترَكُّلُ فَهُوَ جَائِرٌ وَإِنْ أَفْرَضَهُ إِلَى أَجَلِ مُسَنَّى جَازَ ۗ

بارب ۸ مدیرشه ۱۳۵۱

اب ۹ مدیث ۲۳۵۲ ملطانیهٔ ۱۰۱/۳ اخر

وقال عُفَانُ بْنُ الْهَيْمَ أَبُو عَمْرِو حَدَّثَنَا عَوْفَ عَنْ مُعَنَدِ بْن سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَتْك | ميت قَالَ وَكَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِكُمْ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ فَأَتَانِي آبِ فَجَعَلَ يَحْنُو مِنَ الطَّعَامِر فَأَخَذْتُهُ وَقُلْتُ وَاللَّهِ لأَزْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﴿ وَاللَّهِ مُ قَالَ إِنِّي مُختَاجٌ وَعَلَى عِيَالٌ وَلَى حَاجَةً شَدِيدَةً قَالَ فَخَلَيْتُ عَنْهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ النَّبِي عَلِينَ إِلَّا هُرَيْرَةً مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالًا فَرَحِمْنَهُ خَنَلِيثُ سَبِيلَة قَالَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ لِقَول رَسُول اللَّهِ عِلَيْكِ إِنَّهُ سَيَعُودُ فَرَصَدْتُهُ جَمَاءَ يَخْنُو مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لأَزْفَعَنَّكَ إِنِّى رَسُولِ اللَّهِ عِيَّالِيجَاج قَالَ دَغني فَإِنِّي مُختَاجُ وَعَلَىٰ عِمَالٌ لاَ أَعُودُ فَرَحِمْتُهُ فَتَأَيْتُ سَبِيلَهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عِينَا في نَا أَنَا هُمْ نِهُ مَا فَعَلَ أَسِرُكَ قُلْتُ نَا رَسُولَ اللَّهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِنالاً فَرجِمْتُهُ خَنَلْتُ سَسِلَة قَالَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَنَعُودُ فَرَصَدْتُهُ النَّالِثَةَ خَيَّاءَ يَخفُو مِنَ الطُّعَامِ فَأَخَذُتُهُ فَقُلْتُ لاَّ (فَعَنْكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِيَّاكِيمُ وَهَذَا آخِرُ ثَلَاتُ مَرَاتٍ أَنْكَ تَرْعُمُ لاَ تَعُودُ ثُرَّ تَعُودُ قَالَ دَعْنِي أَعَلَٰكَ كَلِمَاتِ يَنْفَعْكَ اللَّهُ بِهَا قُلْتُ مَا هُوَ قَالَ إِذَا أَوْنِتَ إِلَى فِرَاسُكَ فَافَرَأَ آيَةَ الْحُرْسِينَ ٥ اللَّهُ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيْوِمُ (١٠٠٠ حَتَّى تَخْتَمُ الآيَّةَ فَإِنَّكَ لَنْ رَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلاَ يَقْرَبَنِّكَ شَيْطَانٌّ حَتَّى تُصْبِحَ فَحَلَّيْتُ سَبِيلًا فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عِينَ إِلَيْ مِمَا فَعَلَ أَسِيرِكَ الْبَارِحَةَ فَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّنِي كَلِمَاتِ يَنْفَعْنِي اللَّهُ بِهَا فَخَلِّيتْ سَبِيلَة قَالَ مَا هِيَ قُلْتُ قَالَ لِي إذَا أَوْنِتَ إلَى فِرَاشِكَ فَافْرَأُ آيَّةَ الْكُرسِيِّ مِنْ أَوْلِمَا حَتَّى غَنْيَ ٥ اللَّهُ لا إِلَّا لِهُ الْحَيْ الْقَيْومُ ١٠٠٠ وَقَالَ لِي لَـٰ: وَال عَلَنكَ مِنَ اللَّهِ حَافظٌ وَلاَ يَقْرَ بَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ وَكَانُوا أَخرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْحَيْرِ فَقَالَ النَّيْ عِيِّكِمْ أَمَّا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبَ تَعْلَمُ مَنْ نَخَاطِبُ مُنْذُ ثَلاَث لَيَال يَا أَبًا هُمْ يُرَةً قَالَ لاَ قَالَ ذَاكَ شَيْطانٌ لا سيادًا إلى الله عَلْ شَيْتًا فاسِدًا إب « فَيَيْعُهُ مَرْدُودٌ **مِرْثُنَ** إِشْحَاقُ حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنْ صَـالِح حَدَّثَنَا مْعَاوِيَّةُ هْوَ ابْنْ سَلَأْمِر عَنْ **∥ م**يسْد ™ يَخْنَى قَالَ سَمِعْتُ عُفْبَةً بِنَ عَبْدِ الْغَافِرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدِ الْخُذُرِيَّ وَكُ عَالَ جَاءَ بلألّ إِلَى النَّبِي عِنْكِي بِمَنْدِ يَرْفِيهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِي عِنْكِي مِنْ أَنِنَ هَذَا قَالَ بِلاَلْ كَانَ عِنْدَنَا تَمَنُو السَّاسَةِ ١٩٦٠ ﷺ رَدِيْ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعِ لِنُعْلِعِمَ النَّبِيُّ فَقَالَ النِّبِي عِنْكُمْ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْه أَوَّهُ عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا لاَ تَفْعَلْ وَلَـكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِى فَبِيمِ اللَّمَوْ بِبَيْيِمِ آخَرَ لُمَّزّ

الْمُتَرَهِ لِمَاكِ الْوَكَالَةِ فِي الْوَقْفِ وَتَفَقَّتِهِ وَأَنْ يُطْعِمَ صَدِيقًا لَهُ وَيَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ مِرْثُنَا قُتَلَيْةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو قَالَ فِي صَدَقَة عُمَرَ وَلِيْ لَيْسَ عَلَ الْوَلِيْ جُنَاحُ أَنْ يَأْكُلُ وَيُؤْكِلُ صَدِيقًا لَهُ غَيْرَ مُتَأَثَّلُ مَالاً فَكَانَ ابْنُ مُحَمَّرَ هُوَ يَلِي صَدَقَةَ عُمَرَ يُهدِى لِلنَّاسِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ بِالسِبِ الْوَكَالَةِ فِي الحُدُودِ مِرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَلِينَا عَنِ النَّبِيِّ عَلِينَا إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَذَا فَإِنِ اغْتَرَفَتْ فَازجُمْهَا **مَرْثُ** ابْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ الثَّقَىٰ عَنْ أَيُوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيِّكَةً عَنْ عُفْبَةَ بن الحَارِثِ قَالَ جِيءَ بِالتُعَنِيَانِ أُو ابنِ التُعَنِيَانِ شَارِبًا فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ وَيُنْتُلُ مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوا قَالَ فَكُنْتُ أَنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ فَضَرَبْنَاهُ بِالنَّعَالِ وَالْجَرِيدِ باب الْوَكَالَةِ فِي الْبُدْنِ وَتَعَاهُدِهَا مِرْتُ إِسْمَاعِيلُ بِنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَني مَالكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ قَالَتْ عَائِشَةُ وَمِنْ أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدٌ هَدَى رَسُولِ اللَّهِ عِيَّاكُمْ بِيَدَى ثُرَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللَّهِ عِيَّاكُمْ بِيَدَنِّهِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْكُ شَيْءٌ أَحَلَهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَـٰدَى لم \_\_\_ إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِوَكِيلِهِ ضَغهُ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ وَقَالَ الْوَكِيلُ قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْت **حاشى )** يَحْنَى بَنْ يَحْنَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ إِضْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ ثِنْكُ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الأَنْصَـارِ بِالْمَدِينَةِ مَالاً وَكَانَ أَحَبَ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بِيْرُ حَاءً وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمُسْجِدَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِينَا لِللَّهِ لِمَا فَهُمَا وَيُشْرَبُ مِنْ مَاء فَهَمَا طَيْب فَلَنَا نَزَلَتْ ۞ لَنْ تَنَالُوا الْبَرْ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۞ قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِيْرِ اللَّهِ عَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَاهِ ﴿ لَنِ تَنَالُوا الْهَ حَتَّى تُنفِقُوا مِنَا نُحِبُونَ ۞ وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِنَّى بِيْرُ حَاءَ وَإِنَّهَا صَدَقَةً لِلَّهِ أَرْجُو بِرَهَا ۗ ۥ وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَنِثُ شِئْتَ فَقَالَ بَحْ ذَلِكَ مَالُّ رَائِحٌ ذَلِكَ مَالّ رَائِحٌ قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا وَأَرَى أَنْ تَغِعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ قَالَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةً فِى أَقَارِ بِهِ وَبَنِي عَمْدٍ تَابَعُهُ إِسْمَاعِيلُ عَنْ مَالِكٍ وَقَالَ رَوْحٌ عَنْ مَالِكٍ رَابِحٌ لَمَاكِ وَكَالَةِ الأَمِينَ فِي الْجِزَانَةِ وَغَنوهَا صِرْبُنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبِدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى وَفِي عَنِ النَّبِي عَيْكُ قَالَ ا

إب

ربيشه ٢٢٥٥

ب ۱۳

مديث ٢٢٥٦

مديث ١٢٥٧

ب ١٤ حديث ٢٢٥٨

اب ١٥

بيث ٢٣٥٩

لطانية ۱۳/۳ إنتماعيل -... الْحَازِنُ الأَمِينُ الَّذِي يُنْفِقُ وَرُبِّمَا قَالَ الَّذِي يُغطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلاً مُوَفِّرًا طَيْبَ نَفْسُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ

بار \_ فَضْل الزَّرْعِ وَالْغَرْسِ إِذَا أَكِلَ مِنْهُ وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ ٥ أَفَرَأَيْمٌ مَا تَحْرُمُونَ ٥ أأَنْمُ ﴿ إِبِ ١ رَّزُ عُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِ عُونَ ۞ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ خِطَامًا (رَّسِينَ **حَرَّتُ فَتَ**يُنَهُ بَنُ سَعِيدِ ۗ ميت ٣١ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً حِ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرِّحْمَنِ بْنُ الْنِبَارَكِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَالَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ وَلَقْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًـا أَوْ يَزْزَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةً إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةً **وقال** لَنَا مُسْلِعٍ حَدَثَنَا أَبَانُ حَدَثَنَا قَنَادَةُ ﴿ مَسِت ٣٠٠ حَدَثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّيْ عِين اللَّهِ عِلْدُ إِلَى إلى اللَّهُ عَن النَّهِ عَن اللَّهُ الزَّرْع أَوْ إ اب مُجَاوَزَةِ الْحَدُ الَّذِي أُمِنَ بِهِ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُوسْفَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِم السماء mr الجِنصِيٰ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنْ زِيَادٍ الأَلْمَــانِيْ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيْ قَالَ وَرَأَى سِكُمَّ وَشَيْئًا مِنْ آلَةِ الْحَدْثِ فَقَالَ سَمِعْتُ النِّينَ عَرَاكُ ۖ يَقُولَ لاَ يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمٍ إِلاَّ أَدْخِلَهُ الذُّلُّ الساء افتِنَاءِ الْكَلْبِ الْخَرْثِ مِرْثُ مَعَادُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَخْتِي بْن ا أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَتَةَ عَنْ أَبِي هَرَ يْرَةَ ثِيثِ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثِكُم، مَنْ أَمْسَكَ كُلُّبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصْ كُلِّ يَوْدٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ إِلاَّ كُلْبَ حَرْثِ أَوْ مَاشِيَةٍ قَالَ ابْن سِيرِينَ وَأَبُو صَـالِجٍ عَنْ أَبِي هٰرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عِيُّكِنَّ إِلَّا كُلْبَ غَمَ أَوْ حَرْثٍ أَوْ صَدِيدٍ وَقَالَ أَبُو عَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّبِئَ ﷺ كَلْبَ صَنِدٍ أَوْ مَأْشِيَةٍ مِرْثُمْنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنْ | مست يُوسْفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ يَرِيدَ بْنِ خُصَيْفَةً أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَرِيدَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ شِمعَ سُفْعَانَ بْنَ أَبِي زُهَنِرِ رَجُلًا مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةً وَكَانَ مِنْ أَضْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

اب ٤ مديث ٢٦٦٦ ملفانيا ١٤/٢ بنڭ

> باب ٥ مديث ٣٦٧

اب ۱

باب ۷ مدیث ۲۳۱۹

۸. ا

عَلَيْهِ بَعُولَ مَنِ الْتَحَى كُلُّنا لا يَغْنِى عَنْهُ زَرْعًا وَلاَ ضَرَعًا نَفْصَ كُلُّ بَوْمِ مِنْ حَمَلِهِ مِيرًا مَلَّ فَلْكُ أَنْكَ شِيغَة مَدًا المَنْحِدِ بأسب فَلْكُ أَنْكَ شَعْنَا لِللَّهِ الْمَجَلِ فِلْجِرَالَهُ مَلْكُ اللَّهِ مِنْكُ عَنْدَ مَدُنَا الْمُنْجِدِ بأسب مَعْدِ اللَّهِ مَلِي اللَّهِ مَلْكَ الْمَدَى اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى الْمَالِ عَلَى اللَّهُ عَلَى

باب مرشن مختد أخبرتا عبد الله أخبرتا يجدي في سيد عن حنظلة بن قيس الأنصار في سيم ورائع بن خدد أخبرتا عبد الله أخبرتا يجدي في الأرض الأنصار في سيم والنه بن خدد أخبرتا على الأرض ويا المنسب المناوعية منها مسلم في المنسب المنوارعة والورق فلم يكن يومتيد بالسب المنوارعة بالمنظر وتخو وقال قيش بن منظم عن ألي جعفر قال ما بالمدينة ألهل ينب هجرة إلا بالمنظر وتخو وقال قيش منظم و وقال أبي بخفر قال ما بالمدينة ألهل ينب هجرة إلا عبد المعزيز والمقام وغزوة وآل أبي بخو وآل خمتر وآل على والمن عربي وقال عبد المعزيز والمقام وغزوة وآل أبي بخو وآل خمتر وآل على والذرع وقامل خمر عبد الدخو بن الأسود كنك أنسارك عبد الدخو بن يزيد في الزرع وقامل خمر الناس على إن بناء من بالبذر من الأخور من عنده الناس على إن بنا من المنود كنك أنسارك عبد الدخو بنا الما والمأخر قامل خمر الناس على إن بأس أن تكون الأرض لأخروهما فللفون وإن بناء والمائية وقال عشر والحد الأمان أن تكون الأرض لأخروهما فللفون وإن بناء والمائية والمؤمن وقال المحدن لا بأس أن تكون الأرض لأخروهما فللفون بجديا فنا عرج فهو يغلبها وزأى

سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَالْحَكُرُ وَالزُّهْرِئُ وَقَتَادَةُ لاَ بَأْمَنَ أَنْ يُغطِيَ الثَّوْبَ بِالظُّكِ أَوِ الوَّثِيع وَغَمُوهِ وَقَالَ مَعْمَرُ لاَ بَأْسَ أَنْ تَكُونَ الْمَـاشِيَّةُ عَلَى الثَّلْثِ وَالرُّبْعِ إِلَى أَجَلِ مُسَغَّى **مدثث ا**يزاهِم بْنُ الْمُنْذِر حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبِيَدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ  $\parallel$  مسيد ٣٠٠ مه، عْمَرَ رَئِكُ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْكُمْ عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَـا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ فَكَانَ يُغطِى أَزْوَاجَهُ مِالَةً وَسْقِ ثَمَانُونَ وَسْقَ تَمْدِ وَعِشْرُونَ وَسْقَ شَعِيرٍ فَقَسَمَ غُمَرُ خَيْرَ فَتَيْرَ أَزْوَاجَ النِّي عِينَا إِنَّ أَنْ يُفْطِعَ لَانَ مِنَ الْمَاءِ وَالأَرْضِ أَوْ يُمْضِيَ لَهُنَّ فَيِئْهُنَّ مَن الْحَتَارَ الأَرْضَ وَمِنْهُنَّ مَن الْحَتَارَ الْوَسْقَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ الْحَتَارَتِ الأَرْضَ ما \_\_\_ إِذَا لَهُ يَشْتَرَطِ السِّنِينَ فِي الْمُؤَارَعَةِ **مِرْثِنَ ا**لْمَسَدُدُّ حَذَقَنَا يَخْتِي بِنُ سَعِيدِ عَنْ ال عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ غَمَرَ رَفِي قَالَ عَامَلَ النَّبَي يَثِكِيُّهِ خَيْبَرَ بِشَطْر مَا يَخْرُجُ مِنْهَـا مِنْ ثَمَرَ أَوْ زَدْعِ م*اســــ حدثت*ا عَلَىٰ بَنْ عَنِدِ اللهِ حَدْثَنَا سْفْيَانُ قَالَ عَمْـرُو ۗ إبب ١٠ م*ىيــ* قُلْتُ لِطَاوُسَ لَوْ تَرَكْتَ الْمُخَارَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّيَّ عَلِيكً مَهَى عَنْهُ قَالَ أَي عَمْرُو إِنَّى أَعْطِيهِمْ وَأَغْنِيهِمْ وَإِنَّ أَعْلَمُهُمْ أَخْبَرَ نِي يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسِ رَفِينٌ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّئِكُمْ أَخْبَرَ نِي يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ رَفِينٌ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْكُمْ أَرْ يَنْهَ عَنْهُ وَلَكِيْ قَالَ أَنْ يَسْنَحَ أَحَدْ كُو أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا ما و البس الْمُزَارَعَةِ مَمَ الْيُهُودِ مِرْثُنَا أَبْنُ مُقَاتِل أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ السَّمِ سَعَد ١٣٧٦ عَن ابْن عُمَرَ وَاللَّهِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّا إِنَّا أَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا 

كُنَّا أَكُثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَفْلًا وَكَانَ أَحَدُنَا بُكِي أَرْضَهُ فَيَقُولُ هَذِهِ الْقِطْعَة لِي وَهَذِهِ الكَ فَرْبَمَنا أَخْرَجَتْ ذِهِ وَلَمْ نَخْرِجْ ذِهِ فَنَهَاهُمُ النَّبِي لِيَّا اللَّهِ عَلَيْهِ السِيدِ إذَا زَرَعَ بِمَالِ فَوْمِ | إب ٣ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ وَكَانَ فِي ذَلِكَ صَلاَحٌ لَهَمْ مِرْثُنَّ إِيْرَاهِيمْ بْنُ الْمُنْذِرِ حَذْثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ ۗ ميت ٣٧٥ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غُمَرَ رَئِكُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ بَيْنَمَا ثَلاَتُهُ نَفَرِ يَمْشُونَ أَخَذَهُم الْمَطَرُ فَأَوَوْا إِلَى غَارٍ فِي جَبَلِ فَانْحَطَّتْ عَلَى فَمِ غَارِهم صَحْرَةً مِنَ الْجَبَلِ فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِيَعْضِ انْظُرُوا أَعْمَالًا عَمِلْتُمُوهَا صَالِحَةً بِلَّهِ فَادْعُوا اللَّهِ مِهَا لَعَلَّهُ يُفَرِّجُهَا عَنْكُر قَالَ أَحَدْهُم اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَجِيرَانِ وَلِي صِنْيَةً صِغَارٌ كُنْتُ أَرْعَى عَلَيْهِمْ فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ حَلَبْتُ فَبَدَأْتُ بِوَالِدَئَ أَسْقِيهَمَا

صَدَقَةُ بْنُ الْفَصْٰلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُنِينَةً عَنْ يَخْبَى سَمِعَ حَنْظَلَةَ الزَّرَقِ عَنْ رَافِعِ رَافِعِ قَالَ

قَبْلَ بَيْعَ وَإِنِّي اسْتَأْخَرْتُ ذَاتَ يَوْمِ فَلَمْ آتِ حَتَّى أَمْسَيْتُ فَوَجَدْتُهُمَا نَامَا فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَخْلُبُ فَقُنْتُ عِنْدَ رُءُوسِهَا أَكُوهُ أَنْ أُوفِظَهُمَا وَأَكُوهُ أَنْ أَشْقَ الصُّبْيَةُ وَالصَّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَى تَخَيَّ طَلَمَ الْفَجْرُ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَا أَنِّي فَعَلْتُهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُخ لِّنَا فَرْجَةً ثَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ فَفَرَجَ اللَّهُ فَرَأُوا السَّمَاءَ وَقَالَ الآخَرُ اللَّهُمَ إِنَّهَا كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمَّ أَحْبَنْتُهَا كَأَشَدُ مَا يُحِبُ الرِّجَالُ النِّسَاءَ فَطَلَبْتُ مِنْهَا فَأَبَتْ حَتَّى أَتَنْتُهَا بِمِالَةٍ دِينَار فَبَغَيْثُ حَتَّى جَمَعْتُهَا فَلَنَا وَقَعْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ يَا عَبْدَ اللهِ اتَّق اللَّهَ وَلا تَفْتَح الْحَالَيْرِ إِلاَّ بِحَقَّهِ فَقُمْتُ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّى فَعَلْتُهُ ابْتِفَاءَ وَجُهِكَ فَافْرُجُ عَنَا فَرْجَةً فَفَرَجَ وَقَالَ النَّالِثُ اللَّهُمْ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ أَرْزَّ فَلَنَا قَضَى عَمَـلَهُ قَالَ أَعْطِنِي حَقَّى فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَرَغِبَ عَنْهُ فَلَا أَزْلُ أَزْرُعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيهَا فَجَاءَنِي فَقَالَ اتَّق اللَّهَ فَقُلْتُ اذْهَبَ إِلَى ذَلِكَ الْبَقَر وَزْعَايِهَا فَخُذْ فَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ وَلاَ تَسْتَهْزئُ بِي فَقُلْتُ إِنِّي لاَ أَسْتَهْ رِئُ بِكَ فَخُذْ فَأَخَذَهُ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ النِّفَاءَ وَجُهكَ فَافْرُخِ مَا بَقَ فَفَرَجَ اللَّهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ ابْنُ عُفْبَةً عَنْ نَافِعٍ فَسَعَيْتُ بِالسب أَوْقَافِ أَصْحَابِ النَّبِي عَيْكِمْ وَأَرْضِ الْحَرَاجِ وَمُزَارَعَتِهِمْ وَمُعَامَلَتِهِمْ وَقَالَ النَّبِي عَيْكُمْ لِعُمَرَ تَصَدَّقُ بأَصْلِهِ لاَ يُبَاعُ وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ فَتَصَدَّقَ بِهِ مِرْثُ صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ مُحَرُّ مِنْ ۖ لَوْلاَ آخِرُ الْمُسْلِمِينَ مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً إِلاَّ فَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا كَمَا فَسَمَ النَّبِيُّ عِيْثِكُمْ خَيْبَرَ بِاسِبِ مَنْ أَخِبَا أَرْضًا مَوَاتًا وَرَأَى ذَلِكَ عَلَىٰ فِي أَرْضِ الْحَرَابِ بِالْحُوفَةِ مَوَاتٌ وَقَالَ عُمَرُ مَنْ أَخِيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهْيَ لَهُ وَيُرْوَى عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيٍّ وَقَالَ فِي غَيْرِ حَقّ مُسْلِمٍ وَلَيْسَ لِعِزْقِ ظَالِمِ فِيهِ حَقَّ وَيُرْوَى فِيهِ عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِي عِيْكُمْ مِرْثُ يَحْنِيَ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الوَّحْمَن عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ عَن النَّبَي عَرِينِ عَلَيْ إِلَا مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ قَالَ عُزْوَةُ قَضَى بِهِ عُمَرُ مُؤْتُ فِي خِلاَقَتِهِ بِاللِّبِ وَرَثْنَا قَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةَ عَنْ سَالِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَرَ عَنْ أَبِيهِ رَائِكَ أَنَّ النَّبَىٰ يَرْتُكُمْ أْرِى وَهْوَ فِي مُعَرَّسِهِ مِنْ ذِى الْحَلَيْقَةِ فِي بَطْنِ الْوَادِى فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ فَقَالَ مُومَى وَقَدْ أَنَاخَ بِنَا سَسَالِرٌ بِالْمُنَاخِ الَّذِي كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُنِيخُ بِهِ يَتَحَرَّى مُعَرَّمَ رَسُولِ اللَّهِ

ملطانة ١٠٦/٣ أوقطفا

ب ۱۱

مدسيشه ٢٣٧٦

اب

مرسد ۲۷۷

إسب ١٦ مديث ٢٢٧٨

عِيْظِيُّه وَهٰوَ أَسْفَلُ مِنَ الْمُسْجِدِ الَّذِي بِبَطْنِ الْوَادِي بَيْتُهُ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ وَسَطَّ مِنْ ذَلِكَ ۗ العانيٰ ١٧/٣ وَهٰوَ مِرْثُ إِنْحَاقُ بْنُ إِرْاهِيمَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الأَوْزَاعِئُ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْبَى مِيتُ ٣٣٠ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ رَفِي عَنِ النَّبِي عَرِيْكُ قَالَ اللَّيْلَةَ أَتَافِي آتٍ مِنْ

رَ فِي وَهُوَ بِالْعَقِيقِ أَنْ صَلَّ فِي هَذَا الْوَادِي الْتُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةً فِي جَبَّةِ ما \_\_\_\_ إذَا قَالَ | إب w رَبْ الأَرْضِ أَقِرُكَ مَا أَقَرَكَ اللهُ وَلَمْ يَذَكُو أَجُلاً مَعْلُومًا فَهُمَا عَلَى تَرَاضِيهِمَا صِرْتُ السَّمِيمَ السَّمَةُ اللهُ عَلَى تَرَاضِيهِمَا صِرْتُ اللهِ السَّمَةُ اللهُ عَلَى تَرَاضِيهِمَا صِرْتُ اللهِ السَّمَةُ اللهُ عَلَى تَرَاضِيهِمَا صِرْتُ اللهُ اللهُ عَلَى تَرَاضِيهِمَا صِرْتُ اللهُ عَلَى تَرَاضِيهِمَا صِرْتُ اللهُ عَلَى تَرَاضِيهِمَا صِرْتُ اللهُ عَلَى تَرَاضِيهِمَا صِرْتُ اللهُ عَلَى تَرَاضِيهِمَا صَرْتُ اللهُ عَلَى تَرْضِيهُمَا عَلَى تَرَاضِيهِمَا صَرْتُ اللهُ عَلَى مَرْضًا اللهُ عَلَى مَرْضًا اللهُ عَلَى مَرْضًا اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَرْضًا اللهُ عَلَى مَرْضًا اللهُ عَلَى مَرْضًا اللهُ عَلَى مَرْضًا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَرْضًا اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى مَا عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا عَلَى مَلْ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَيْهِمَ عَلَى اللهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَنْ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا عَلَى مَلْ عَلَى مَا عَلَى عَل عَلَى عَل

أَحْدَدُ بنُ الْفِقْدَامِ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بنُ سُلَيَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَن ابن عُمَرَ وَالله قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْرُ اللَّهِ عَيْرُ إِلَّا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ بُوَنِج قَالَ حَدَّقَنِي مُوسَى بْنُ عُفْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ مُمْرَ أَنَّ مُمْرَ بْنَ الْحَطَّابِ وْشِيًّا أَجْلَى أَلْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِيَازِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ لِمَا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا وَكَانَتِ الأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ عَيْكُ، وَلِلْسُلِينَ وَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا فَسَــ أَلَتِ الْيَهْودُ رَسُولَ اللَّهِ عَيُّكُ لِيُقِرَّهُمْ بِهَا أَنْ يَكُفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ يَضفُ الثَّمر فَقَالَ لَمُهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّا إِلَيْهِ مُؤْكُرٍ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِنْنَا فَقَرُوا بِهَا حَتَّى أَجْلاَهُمْ غُمَرُ إِنَى تَبْنَاءَ وَأَرِيحَاءَ مِلَ إِسِ مَا كَانَ مِنْ أَضِعَابِ النِّي عَيْكُ بُوَاسِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي إب ٨٠

الزَّرَاعَةِ وَالثَّمَرَةِ مِرْتُ مُحَدِّ بنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا الأَوْرَاعِينَ عَنْ أَبِي ۗ ميتِ ١٣٨١ النَّجَاشِيُّ مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ بْنِ رَافِعِ عَنْ عَمَّهِ ظُهَيْرِ بْنِ رَافِع قَالَ ظُهَيْرٌ لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَكُنُّ مِنَا أَمْرِ كَانَ بِنَا رَافِقًا فَلْتُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْظِيٌّ فَهُوَ حَتَّى قَالَ دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ عِيْظِيُّهِ قَالَ مَا تَصْنَعُونَ بِحَمَاقِلِكُمْ قُلْتُ نُوَّاجِرْهَا عَلَى الزَّبْعِ وَعَلَى الأَوْسَقِ مِنَ الغَّنرِ وَالشَّعِيرِ قَالَ لا تَفْعَلُوا ازْرَعُوهَا أَوْ أَزْرعُوهَا أَوْ أَمْسِكُوهَا قَالَ رَافِعٌ قُلْتُ مَمْعًا وَطَاعَةً مِرْزُتِ غَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِئ ۗ مسيت ٣٦٦

عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِر ﴿ يُشِيُّ قَالَ كَانُوا يَزْرَعُونَهَا بِالنُّلْثِ وَالزُّبْعِ وَالنَّصْفِ فَقَالَ النَّبَيُّ عَيْثِينَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضُ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُمَنِّحُهَا فَإِنْ لَرْ يَفْعَلْ فَلْيَنسِكُ أَرْضَهُ وَقَالَ السَّ الرِّ يبعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَّةً عَنْ يَخْتَى عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً شِكْتُكُ قَالَ وَ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْكُمْ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لَيْمَنْتُحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبِّي فَلْبُغْسِكْ

أَرْضَهُ مِرْثُنَ قَبِيصَةٌ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ ذَكَرُهُ لِطَاوْسِ فَقَالَ بِزُرغ قَالَ ابنُ ۗ استِد ٣٨٨ علانيا عَبَاسٍ وَهِيهِ إِنَّ النَّبِي عِيْكُ لِمَ يَنهُ عَنهُ وَلَكِن قَالَ أَنْ يَنتَحَ أَحَدُ كُو أَخَاهُ خَيْرَ لَا مِن أَن

يَأْخُذَ شَيْئًا مَعْلُومًا مِرْثُمْتُ شَلِيَانُ بَنْ حَرْبِ حَذَثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَعِنْ كَانَ يُكِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِي عَيْكُ وأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُفَانَ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ مْعَاوِيَةً ﴿ مُدْتَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ أَنَّ النِّيُّ لِيْكُ اللَّهِي عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِع فَذَهَبَ ابْنُ مُمَرِّ إِلَى رَافِعِ فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَسَلَّهُ فَقَالَ نَهَى النَّبِي عَلَيْ عَلْ كِرَاء الْمَرَارِعِ فَقَالَ ابْنُ عُمْرَ قَدْ عَلِنتَ أَنَّا كُنَّا نُكِي مَزَارِعَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَي إِمَّا اللهِ عَلَى الأَرْبِعَاءِ وَبِثَنيْءٍ مِنَ النُّبْنِ مِرْثُتْ يَحْنَى بْنُ بْكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْن شِهَـاب أَخْبَرَنِي سَـالِمُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُمْرَ رَبِّكُ قَالَ كُنْتُ أَغْلَمْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عِيْكُ أَنَّ الأَرْضَ تُكْرِى ثُرَّ خَشِي عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ النَّيْ عِيِّكُ مَ قَدْ أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ فَتَرَكَ كِرَاءَ الأَرْضِ بِاسِبِ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ إِنَّ أَمْثَلَ مَا أَنْتُمْ صَالِعُونَ أَنْ تَسْتَأْجِرُوا الأَرْضَ الْبَيْضَاءَ مِنَ السَّنَةِ إِلَى اللَّهِ السَّنَةِ مِرْثُ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ قَالَ حَدَّتَنِي عَمَّاىَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُكُرُونَ الأَرْضَ عَلَى عَهٰدِ النَّبِيِّ عِيُّكُمْ بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الأَزْبِعَاءِ أَوْ شَيْءٍ يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُ الأَزْضِ فَهَى النَّبئ عَلَيْكُ عَنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لِرَافِعِ فَكَيْفَ هِيَ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهُمِ فَقَالَ رَافِعٌ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالدِّينَارِ وَالدُّرْهُمِ وَقَالَ اللَّيْتُ وَكَانَ الَّذِي نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ مَا لَوْ نَظَرَ فِيهِ ذَوُو الْفَهْمِ ﴿ بالحَلاَلِ وَالْحَرَامِ لَز نجِيزُوهُ لِنَا فِيهِ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ بِاسِبِ مِرْثُ مُحَدَّدُنُ سِنَانِ حَدَّثَنَا فَلَيْحٌ حَدَّثَنَا هِلاَلٌ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلاَكِ بْنِ عَلِيْ عَنْ عَطَاءِ بْنِ بَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ وَلَكُ أَنَّ النَّيْ عَلِيْكُ كَانَ يَوْمًا يُحَدُّكُ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجِنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِي الزَّرْعِ فَقَالَ لَهُ أَلَسْتَ فِيهَا شِئْتَ قَالَ بَلَى وَلَـكِنِّى أُحِبُ أَنْ أَزْرَعَ قَالَ فَبَذَرَ فَبَادَرَ الطَّرْفَ نَبَاتُهُ ۗ وَاسْتِوَاوُهُ وَاسْتِحْصَـادُهُ فَكَانَ أَمْثَالَ الجِبَالِ فَيَقُولُ اللَّهَ دُونَكَ يَا ابْنَ آدَمَ فَإِنَّهُ لاً يُشْبِعُكَ شَيْءً فَقَالَ الأَعْرَابِي وَاللَّهِ لاَ تَجِدُهُ إِلاَّ فُرَشِيًّا أَوْ أَنْصَـارِيًّا فَإِنَّهُمْ أَضَحَابُ زَرْجٍ وَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرْجٍ فَضَحِكَ النَّبِيُّ وَلِئَكُ اللَّهِيْ الْمَوْسِ مرثب فَتَيْهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ صَهْل بْنِ سَعْدٍ رَفِي أَنْهُ قَالَ إِنَّا كُنَّا نَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُنْمَةِ كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ تَأْخُذُ مِنْ أَصُولِ سِلْقِ لَنَا كُنَّا نَغْرِسُهُ فِي " \*

ديست ١٢٨٥

صديث ٢٢٨٦

مدست ۲۳۸۷

ا\_ 19

مدسيث ٢٣٨٨

باسب ۲۰ صدیت ۲۸۹

**7**1. ...

در ۱۳۹۰

ملطانية ١٠٩/٢ إنَّا

أَرْبِعَائِنَا فَتَجْعَلُهُ فِي قِدْرِ لَهَمَا فَتَجْعَلُ فِيهِ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرِ لاَ أَغَلَمُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ فِيهِ شَخَمُ وَلَا وَدَكَ فَإِذَا صَلَّيْنَا الجُنْمَةَ زُرْنَاهَا فَقَرَّ بَنَهُ إِلَيْنَا فَكُنَّا نَفْرَحُ بِيَوْمِ الجَنْمَةِ مِنْ أَجْل ذَلِكَ وَمَا كُنَّا نَتَغَدَّى وَلاَ نَقِيلُ إِلاَ بَعْدَ الْجِنْعَةَ **مِرْثِ ا** مُوسَى بَنْ إسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا **ا**مِي إِرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَظَيْ قَالَ يَقُولُونَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ وَاللَّهُ الْمُرْعِدُ وَيَقُولُونَ مَا اللَّهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ لاَ يُحَدُّثُونَ مِثْلَ أَحَادِيثِهِ وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الأُنْصَار كَانَ يَشْغَلُهُمْ عَمَلُ أَمْوَالِمِمْ وَكُنْتُ امْرَأُ مِسْكِينًا أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ عِينَ عَلَى مِلْءِ بَطْنَى فَأَحْضُرُ حِينَ يَغِينُونَ وَأَعِى حِينَ يَنْسَوْنَ وَقَالَ النَّبِيُّ عِيِّكُمْ يَوْمًا لَنْ يَبْسُطَ أَحَدُ مِنْكُرُ ثَوْبَهُ حَتَّى أَقْضِي مَقَالَتِي هَذِهِ ثُمَّ يَحْمَهُ إِلَى صَدْرِهِ فَيَنْسَى مِنْ مَقَالَتِي شَيْنًا أَبَدًا اً فَبَسَطْتُ نَمِرَةً لَيْسَ عَلَى ثَوْبٌ غَيْرِهَا حَتَّى قَضَى النَّبَىٰ عِيْرِكُ مِقَالَتُهُ ثُرَّ جَمَعْتُهَا إِلَى صَدْرِي فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَتَّى مَا نَسِيتْ مِنْ مَقَالَتِهِ تِلْكَ إِلَى يَوْمِي هَذَا وَاللَّهِ لَوْلا آيْتَانِ في كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثُتُكُمْ شَيْئًا أَبِّدًا ۞ إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيْنَاتِ ﴿ ﴿ ﴿ ۖ } إِلَى قَوْلِهِ



ه الرَّحِيمُ (١٠٠٠)

ى*اـــــــــ* فى الشَّـزب وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ۞ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُـاءِ كُلَّ فَمِنْءٍ حَى أَفَلاَ يُؤمِنُونَ ۗ إببٍ ١

﴿ } وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكُوهُ ٥ أَفَرَأَنِتُمُ الْمُناءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ٥ أَأَنْتُمْ أَزَّلْتُمُوهُ مِنَ المُنزِنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزَلُونَ ۞ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْلاَ تَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنزُلُ السَّحَابُ لماســــ في الشَّرْبِ وَمَنْ رَأَى صَدَقَةَ الْمُنَاءِ وَهِبَتَهُ وَوَصِيْتَهُ جَائِزَةً مَفْسُومًا | باب ٣-كَانَ أَوْ غَيْرَ مَفْسُومٍ وَقَالَ عُفَهَانُ قَالَ النَّبِي عِيُّكُمْ مَنْ يَشْتَرِى بِئْرَ رُومَةً فَيَكُونُ دَلُوهُ فِيهَـا

كَدِلاَءِ الْمُسْلِينَ فَاشْتَرَاهَا عُفَانُ وَلَكُ عِرْثُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَرَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ مَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَفُّ قَالَ أَتِيَ النَّبِئُ ﴿ يَكُنُّ اللَّهِ عَنْ مَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَفُّ قَالَ أَتِي النَّبِئُ ﴿ يَكُنُّ اللَّهِ مَنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمٌ أَضْغَرُ الْقَوْمِ وَالأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ يَا غُلاَمُ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَعْطِيتُهُ ربهان ١٩٠٣ لأرز مبيث ١٩٩٦ | الأشياعَ قالَ مَا كُنْتُ لأُرْيَرَ بِفَضْلِي مِنْكَ أَحَدًا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ مِرْتُ أَبُو الْبِكَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الرُّهْرِئَ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَفِّكُ أَنْهَا لحِلِبَتْ ﴿ . لِرُسُولِ اللَّهِ عِينِكُمْ شَاةٌ دَاجِنٌ وَهِي فِي دَارِ أُنَس بْنِ مَالِكِ وَشِيبَ لَبَنْهَا بِمَاءٍ مِنَ الْبِشْر الَّتِي فِي دَارِ أَنْسِ فَأَعْطَى رَسُولَ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ عَلَيْكُم الْقَدَحَ فَشَرِبَ مِنْهُ حَتَّى إِذَا نَزَعَ الْقَدَحَ مِنْ فِيهِ وَعَلَى يَسَارُهِ أَبُوبُكُ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيْ فَقَالَ عُمَرُ وَخَافَ أَنْ يُعْطِيهُ الأَعْرَابِيّ أَعْطِ أَبَا بَكِ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدَكَ فَأَعْطَاهُ الأَعْرَابِيَّ الَّذِي عَلَى يَمِينِهِ ثُرِّ قَالَ الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ عِنعُ فَضْلُ الْمَاءِ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بِن يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَن الأَعْرَج عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يُنتَعْ فَضْلُ الْمَـٰاءِ لِثَنتَمَ بِهِ الْحَكْلُ مرثك يَعْنِي بْنُ بْكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْفُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْنِ شِهَابٍ عَن ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَلِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّاتِيمُ قَالَ لَا تَمْنَعُوا فَضُلَ الْمُناءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ فَضْلَ الْكَلاِ بِاسِبِ مَنْ حَفَرَ بِثْرًا فِي مِلْكِهِ لَمْ يَضْمَنْ **مِرْسُنَ خَنُ**ودٌ أَخْبَرَنَا \$ « عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّالِيُّمُ الْمُتَعَدِنُ جَبَارٌ وَالْبِئْرُ جَبَارٌ وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَفِي الرَّكَازِ الْحُنْمُسُ السب الخُصُومَةِ فِي الْبِئْرُ وَالْقَصَاءِ فِيهَا مِرْثُنَا عَبِدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةً عَن الأُغْمَسْ عَنْ شَقِيقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَاقِتُ عَن النَّيِّ عَلِيكُ إِلَّا مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ يَفْتَطِعُ بِهَا مَالَ الْمَرِيُّ هُوَ عَلَيْهَــا فَاجِرٌ لَتِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَأَلْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ۞ إِنَّ الَّذِينَ ﴿ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَبْتَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ۞ الآيَةَ فِيلُو الأَشْعَتُ فَقَالَ مَا حَدَّقُكُو أَبُو عَبِدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ كَانَتْ لِي بِثْرٌ فِي أَرْضِ ابْن عَمْ لِي فَقَالَ لِي شُهُودَكَ قُلْتُ مَا لِي شُهُودٌ قَالَ فَيَمِينَهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذًا يَخِلِفَ فَذَكِّرِ النَّيْ عِيَّا ﴿ هَذَا الحَدِيثَ فَأَزْلَ اللَّهُ ذَلِكَ تَصْدِيقًا لَهُ باسب إثْرِ مَنْ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيل مِنَ الْمُتاء ورثك مُومَى بنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبدُ الْوَاحِدِ بنُ زِيَادٍ عَن الأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا

باب۳-۹

صَــالِج يَقُولُ سَمِـعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَلِئْكَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّاكِيُّمْ ثَلَاثَةً لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ عَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ بِالطّريقِ فَسَنَعَهُ مِن ابْنِ السَّبِيلِ وَرَجُلُ بَايَعَ إِمَامًا لاَ يُتَايِعُهُ إِلاَّ لِدُنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَـا رَضِيَ وَإِنْ لَمَر يُعْطِهِ ۗ العَمانِيةُ ٣/٣ بنِ مِنْهَا شَخِطَ وَرَجُلٌ أَقَامَ سِلْعَتُهُ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ وَاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَّهَ غَيْرُهُ لَقَدْ أَعْطَيْتُ بهَا

كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ رَجُلٌ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيَّةِ ۞ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهُمْ ثَمَّنًّا قَلِيلاً ﴿ مَا لَا أَنْهَار وَرُسُ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّبِثُ قَالَ حَدَّتَنِي ابْنُ شِهَــابٍ عَنْ عُزْوَةً عَنْ عَبدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبْذِرِ لِنْشِطُ أَنَّهُ حَدَّلَهُ أَنْ رَجُلًا مِنَ الأُنْصَارِ خَاصَمَ الزَّبَيْرَ عِنْدَ النِّبِيُّ عِيْثِيُّهُ فِي شِرَاجِ الْحِيْرَةِ الْتِي يَسْفُونَ بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ الأُنصَــادِئ سَرْجِ الْمُــاءَ يَمْرُ فَأَبَى عَلَيْهِ فَاخْتَصَهَا عِنْدَ النِّبِيِّ لِيَظِيُّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْكُ لِلْرَبْيِرِ اسْقِ يَا زُبْيْرُ ثُرُ أَرْسِل الْمَناء إِلَى جَارِكَ فَغَضِبَ الأَنْصَـارِي فَقَالَ أَن كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلُونَ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْئِينَ أَمَّ قَالَ اسْقِ يَا زُيَيْرُ ثُرَ الحبس المتاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ فَقَالَ الزُّبَيْرُ وَاللَّهِ إِنَّى لأَحْسِبُ هَذِهِ الآيَّةَ زَنَتْ فِي ذَلِكَ ٥ فَلاَ وَرَبُّكَ لاَ يُؤمِنُونَ حَتَّى يُحَكَّمُوكَ فِيَا شَجَرَ يَنتَهُمْ ۞ باس\_ مُمزب الأَغْلَ قَبْلَ الأَسْفَل ∥باب م**رث**ن عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيُّ عَنْ عُزْوَةً قَالَ خَاصَمَ الزَّبْيْرَ ۗ مي**ت** ٢٠١ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَــارِ فَقَالَ النَّبِئِ ﷺ يَا زُبَيْرُ اسْقِ ثُمَّ أَرْسِلُ فَقَالَ الأَنْصَــارِئِي إِنَّهُ ابْنُ عَمَٰتِكَ فَقَالَ عَلِيْكِمْ اسْقِ يَا زُبَيْرُ مُزَ يَبَلُغُ الْمُناءُ الْجَدْرَ ثُمَّ أَمْسِكُ فَقَالَ الزّبَيْرُ فَأَحْسِب

هَذِهِ الآيَّةَ زَزَلَتْ فِي ذَلِكَ ۞ فَلاَ وَرَبُّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى لِمُحَكِّنُوكَ فِيمَا شَجَمَرَ بَلِنَهُمْ ﴿ اللَّهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَيْسَ أَحَدٌ يَذْكُو عُزوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِلاَّ اللَّيفُ فَقَطْ باب ينزب الأغلى إلى الْكَعْبَيْنِ مِرْتُ مُحْدَدُ أَخْبَرَنَا مُخَلَدُ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ ﴿ جُرَنِجُ قَالَ حَدْثَنِي ابْنُ شِهَـابٍ عَنْ غُزْوَةَ بْنِ الْوَبْبْرِ أَنَّهُ حَدَّثَةُ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَـار خَاصَمَ الزَّبْيْرَ فِي شِرَاجٍ مِنَ الْحَدَرْةِ يَسْقِ بِهَا النَّحْلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْقِ يَا زُبَيْرُ فَأَمَرَهُ بِالْمُعْرُوفِ لِمُ أَزْسِلُ إِلَى جَارِكَ فَقَالَ الأَنْصَـارِيُ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمْـتِكَ فَتَلَوْنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ عِينِ أَمُّ قَالَ اسْقِ ثُرَّ احْسِسْ حَتَّى يَرْجِعَ الْمَناءُ إِلَى الْجَنْدِ وَاسْتَوْعَي لَا حَقَّهُ فَقَالَ الْزَبَيْرُ وَاللَّهِ إِنَّ هَذِهِ الآيَّةَ أُنْزِلَتْ فِي ذَلِكَ ۞ فَلاَ وَرَبْكِ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكَّمُنوكَ فِيَا شَجْرَ يَنْتُهُمْ ١ كَانَ لِي ابْنُ شِهَابٍ فَقَذَرَتِ الأَنصَارُ وَالنَّاسُ قَوْلَ النَّبِي عَلَيْتُ

اسْق ثُمَّ اخبسْ حَتَّى يَرْجِعَ إِنَّى الْجَدْرِ وَكَانَ ذَلِكَ إِنَّى الْكَعْبَيْنِ بِاسْبِ فَضْل سَفْي الْمُنَاءِ مِرْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُوسْفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ شَمَى عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَنَقُكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّكِمْ قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي فَاشْتَذَ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَنَزَلَ بِثُوا فَشَرِبَ مِنْهَا ثُرَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكُلْبِ يَلْهَتُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي فَمَلاَّ خُفَّهُ ثُمُّ أَمْسَكُمْ بِغِيهِ ثُرَّ رَقِي فَسَقَى الْـكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ قَالُوا ، يًا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَـائِرِ أَجْرًا قَالَ فِي كُلُّ كَجِيدٍ رَطْبَةِ أَجْرٌ تَابَعَهُ حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةً وَالرَبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَدِين زِيَادٍ مِرْثُ ابْنُ أَبِي مَرْيِرَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَن ابْن أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أَشْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ ﷺ مَنْلِ صَلَّاةً الْـكُسُوفِ فَقَالَ دَنَتْ مِنِّي النَّارُ حَتَّى قُلْتُ أَيْ رَبُّ وَأَنَا مَعَهُمْ فَإِذَا امْرَأَةٌ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ تَخْدِهُمُهَا هِزَّةٌ قَالَ مَا شَانُ هَذِهِ قَالُوا حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا مِرْثُ إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّتَني مَالِكَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَندِ اللَّهِ بْنِ مُحَمّرَ رَئِكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ مَا كُنَّ مُن المرَأَةُ في هِرَّةِ حَبَسَنْهَـا حَتَّى مَاتَتْ مُحِوعًا فَدَخَلَتْ فِيهَــا النَّارَ قَالَ فَقَالَ وَاللَّهَ أَغْلَا لاَ أَنْتِ أَطْعُفْتِهَا وَلاَ سَقَيْتِهَا حِنَ حَبَسْتِيهَا وَلاَ أَنْتِ أَرْسَلْتِيهَا فَأَكَلَتْ مِنْ خَشَاش الأزض باب من رَأَى أَنَّ صَاحِبَ الْحَوْضِ وَالْقِرْبَةِ أَحَقْ بِمَائِهِ مِرْسُ فَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَلِينَّ قَالَ أَنِيَ رَسُولُ اللَّهِ عِلْنِينًا ۗ \* بِقَدَجٍ فَشَرِبَ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلامٌ هُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ وَالأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ قَالَ يَا غُلاَم أَتَّأَذَنُ لِي أَنْ أُغطِيَ الأَشْيَاحَ فَقَالَ مَا كُنْتُ لأُوثِرَ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ صِرْبُ مُحْتَدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُغَبَهُ عَنْ مُحَنَدِ بْن زِيَادٍ سِمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَلِئْكَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّكُمْ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَذُودَنَّ رَجَالًا عَنْ حَوْضِي كَمَا نُذَادُ الْغَرِيبَةُ مِنَ الإِبِلِ عَنِ الْحَوْضِ مِرْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحْمَدٍ أَخْبَرَنَا 🖟 عَبْدُ الرِّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُوبَ وَكَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَاسِ رَفِينَ قَالَ النَّئِي عِيَّكِيُّمْ يَرْحَمُ اللَّهُ أُمَّ إشمَاعِيلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ أَوْ قَالَ لَوْ لَمْرَ تَغْرِفْ مِنَ الْمُنَاءِ لَـكَانَتْ عَيْنًا مَعِينًا وَأَفْبَلَ جُرْهُمْ فَقَالُوا أَتَّأَذَنِينَ أَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكِ قَالَتْ نَعَمْ وَلاَ حَقَّ لَكُمْ فِي الْمَاءِ قَالُوا نَعَمْ مِرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكُ عَن النَّبيُّ ۗ

باب ۱۰۰۰

ملطانیهٔ ۱۱۲/۳ یَمنینی

مديث ٢٤٠٤

مدسیشه ۲٤۰۵

إسب ١١-١١ صيث ٢٤٠٦

مدييشه ۲٤٠٧

. . . .

مديث ٢٤٩

باب ۱۰–۱٤ حدیث ۲٤۰۳–۲٤۱۳

عِيْظِيمُ قَالَ ثَلاَثَةً لاَ يُكَانُّهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا أَكْثَرُ مِنَا أَعْطَى وَهُوَ كَاذِبٌ وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ كَاذِيَةٍ بَعْدَ الْمَضرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ فَيَقُولُ اللَّهُ الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلَى كَمَا اللَّهُ الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلَى كَمَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ مَالًا يَعْلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَرَ تَعْمَلَ يَدَاكَ قَالَ عَلِىٰ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ عَنْ عَمْـرو سَمِعَ أَبَا صَالِحٍ يَنلُغُ بِهِ النَّبَى يَرِيُكُمْ بِاسِ لاَ حِمَى إلاَّ بِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ يَرِيْكُمْ مِرْمُنَا يَخْنَى بَنُ الب بْكَيْرِ حَدَّثْنَا اللَّيْكُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةً عَن ابْنِ عَبَّاسِ وَلِينَا أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَنَّامَةً قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلِيُّنْ ۖ قَالَ لاَ حِمَى إلاّ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَقَالَ بَلَغَنَا أَنَّ النَّيِّ عَلِيْكُ مَمَى النَّقِيعَ وَأَنَّ عُمَرَ حَمَى الشَّرَفَ وَالزَبَذَةَ ب**اسب** البسس شُرْبِ النَّاسِ وَالدَّوَابُ مِنَ الأَنْهَارِ مِرْثُنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنسِ | ميت ١١٦ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَـالِحِ السَّهَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْكُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ يَرْتُكُمْ قَالَ الحَمْنِلُ لِرَجُلٍ أَجْرُ وَلِرَجُلٍ سِنْرُ وَعَلَى رَجُلٍ وِذْرٌ فَأَمَّا الَّذِى لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلُ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَطَالَ بِهَا فِي مَرْجِ أَوْ رَوْضَةٍ فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيْلِهَا ذَلِكَ مِنَ الْمَرْجِ أَو الوَوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ وَلَوْ أَنَّهُ انقَطَعَ طِيلُهَا فَاسْتَنْتُ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْن كَاتَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَائُهُمَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْق كَانَ ذَلِكَ » ﴿ حَسَنَاتِ لَهُ فَهِيَ لِذَلِكَ أَخِرُ وَرَجُلُ رَبَطَهَا تَغَنُّنا وَتَعَفَّفًا لَمْ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي رِقَابِهَا وَلاَ ظُهُورِهَا فَهِيَ لِذَلِكَ سِنْرٌ وَرَجُلُّ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءٌ وَنِوَاءٌ لأَهْلِ الإِسْلاَمِ فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وزْرٌ وَسُولَ اللَّهِ عِيْكِينَ عَنِ الْحُنرِ فَقَالَ مَا أُزْلَ عَلَى فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الآيَةُ الْجِتَامِعَةُ الْفَاذَّةُ \* فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةِ خَيْرًا يَرَهُ \* وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿ ﴿ مِنْ مَا عِيلَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَرَيدَ مَوْلَى ال ميت ١١١ الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ مِنْ عَالَ جَاءَ رَجْلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنْ أَنْهُ عَن اللَّقَطَةِ فَقَالَ اغرفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُرَّ عَرَّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبْهَا وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا قَالَ فَضَالَّةُ الْغَمَّ قَالَ هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذُّنْبِ قَالَ فَضَالَةُ الإِبِلِ قَالَ مَالَكَ وَلَمَا مَعْهَا سِقَاؤُهَا وَخُولَاؤُهَا تَرَدُ الْمُنَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا بِاسب بَيْعِ ابب الْحَطَب وَالْكَلاِ مِرْثُنَ مُعَلَى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وْهَنِتِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ السَّ الزَّبَيْرِ نِنِ الْعَوَامِ مِنْكَ عَنِ النِّبَىٰ عِنْكِيمْ مَالَ لأَنْ يَأْخَذَ أَحَدُكُمْ أَخْبِلاً فَيَأْخُذَ خَرْمَةً مِنْ

مديث ٢٤١٤ ملطانية ١١٤/٣ ين

مدييث ٢٤١٥

حَطَّي قَتِيمَ قَبَكُفُ اللَّه يَهِ وَجَهَهُ خَيْرَ مِنْ أَنْ يَسَأَلُ النَّاسَ أَطْهَىٰ أَمْ مَنِعَ مَرْتُ لَكَ يَحَى نَهُ بَكُنِي مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَوْلَ يَخْتَى اللَّهِ عَلَيْهِ مَوْلَ عَلَيْهِ مِنْ ابْنِي شِهَابٍ عَنْ أَي عَتِيدِ مَوْلَى عَقِيدِ مَوْلَى بَعْوَلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْأَنْ يَعْتَلَا أَمْ مَنْ أَنْ يَعْتَلَا أَعَدُا قَنِعَلِيهُ أَوْ يَنْتَهُ مِرْتُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْأَنْ مَرْعَ أَنْهُمُ قَالَ أَخْرَى ابْنُ شَهَابٍ عَنْ إِي عَلَيْهِ مَنْ مَنَ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَنْ بَنِ عَلِي عَلَى عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى وَيُعِيهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ

أَلاَ يَا حَمْـزَ لِلشَّـرْفِ النَّوَاءِ

قَارَ إِلَيهِمَا حَرَةُ بِالسَّيْفِ فَحَبُ أَشْجَتُهَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا لَوْ أَخَذَ مِنْ أَجَادِهِمَا فَلْكَ لِلنِي شِهَا وَمِنَ الشَّامِ قَالَ عَلِي فَصَالِحَ وَمِنَ الشَّامِ قَالَ عَلَى اللَّهِ عَيْثَهِمْ وَعِلَدُهُ وَلَا يَنْ عَلَمِ أَهُ فَالَى عَلَى اللَّهِ يَشْهَدُ وَعَلَدُهُ وَلَا يَنْ عَلَوْهُ قَالْحَيْرَهُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَعِلْدُهُ وَلَا يَنْ عَلَوْهُ قَالْحَيْرَةُ فَا لَمُونَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَعَلِدُهُ وَلَا كَا عَرَةً فَعَيْطًا عَلَيْهُ وَمَعَهُ حَرَةً فَعَيْطًا عَلَيْهِ وَمَعَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَعَهُ عَلَيْهُ وَوَلِلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَقَلْلَ عَلَيْهُ وَلَاكَ عَلَى مَعْرَةً فَعَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَاكَ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاكَ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ وَلَكَ عَلَى عَلَيْهُ وَلَاكُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَهُ عَلَى ا

باب ١٥-١٤ مديث ٤١٦

باب ١٥-١٦ صديث ٢٤١٧

باب ۱۷-۱

. . . .

باب ۱/۱۸–۱/۱۸ حديث ٢٤١٤-٢٤١٤

أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمُناءِ بِاسبِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَنز أَوْ شِرْبٌ فِي حَاتِطٍ أَوْ فِي تَخْل قَالَ | إبب النَّىٰ عَيْكُ مَنْ بَاعَ غَخْلًا بَعْدَ أَنْ ثُوْبَرَ فَنَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ الْمِئْزُ وَالسَّنَّىٰ حَنَّى يَرْفَعَ ۗ الْمَانِيَّةِ ١٥٠٣ وَكُذَٰلِكَ رَبُ الْعَرِيَّةِ ٱلْحُبِرُمُ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَ ابْنُ شِهَابِ عَنْ المسيد ١٢٨ سَــالِم بْن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ وَلِنْكَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ لِلِّنْكُ مِنَ ابْنَاعَ نَخْلُأُ بَعْدَ أَنْ ثُوَّبَرَ فَنَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُنِتَاعُ وَمَن ابْنَاعَ عَنِدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَنَالُهُ لِلَّذِى بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُنبَتَاعُ وَعَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمْـرَ عَنْ مُحَـرَ فِي الْعَبْدِ **ورثن مُحَدَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدْثَنَا سُفَيَانُ عَنْ يَخْبِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ** ا زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَفِيهُ قَالَ رَخَصَ النَّبَىٰ عَرِينِ أَنْ ثَبَاعَ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْوًا مِرْثُ ا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُنيْنَةَ عَنِ ابْنِ بُرَنْجِ عَنْ عَطَاءٍ شِمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَلَهُ عُ نَهَى النَّبِيُّ عَيْظِيُّهُ عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَعَنْ الْمُؤَابَنَةِ وَعَنْ بَيْعِ الظُّر حَقَّى يَبَدُو صَلَاحُهَا وَأَنْ لَا تُبَاعَ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدُّرْمَ إِلَّا الْعَرَايَا مِرْثِنَ يَخْنِي بْنُ قَزَعَةَ أَخْبَرَنَا ۗ ميت ٣١٣ مَالِكُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنِ عَنْ أَبِي شَفْيَانَ مَوْلَى أَبِي أَخْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعُشْ قَالَ

رَخُصَ النَّبِي عَرِيْكُ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ النَّمْرِ فِيَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ أَوْ فِي

أَخْبَرَ فِي الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي بْشَيْرْ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيج وَمَهٰلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ حَدَّتَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَن الْمُزَابَنَةِ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالغَّمْرِ إِلْأُ أَضْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهَمْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ ابْنَ إِسْحَاقَ حَدَّتَنِي بُشَيْرٍ مِثْلُهُ

خَمْسَةِ أَوْسُقِ شَكَ دَاوُدُ فِي ذَلِكَ صِرْتُتُ زَكِرًاهُ بْنُ يَخْنِي أَخْبَرَنَا أَبُو أَسَـامَةَ قَالَ | ميت ٣١٣

من اشْتَرَى بِالدَّنِي وَلَيسَ عِنْدَهُ ثَمَنْهُ أَوْ لَيسَ بِحَضْرَ بِهِ صِرْثُ مُحَدَّ أَخْبَرَنَا

جَرِيرٌ عَن الْمُنْغِيرَةِ عَن الشَّغْنِيِّ عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَلَيْكُ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيِّكِیْ قَالَ كَيْفَ تَرَى بَعِيرَكَ أَتَبِيعْنِيهِ قُلْتُ نَعَمْ فَبِعْتُهُ إِيَّاهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمُدِينَةَ غَدَوْتُ إِلَيهِ بِالْبَعِيرِ فَأَعْطَانِي ثَمَنَهُ مِرْثُ مُعَلِّى بنُ أَسَدِ حَدَّثُنَا عَبدُ الْوَاحِدِ حَدَّثُنَا الأَعْمَشُ قَالَ تَذَاكِونَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَبِيُّ أَنَّ النِّيَّ عَيَّاكُ ا الْمُتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِئَى إِلَى أَجَلِ وَرَهَتَهُ دِزعًا مِنْ حَدِيدٍ بِالسِبِ مَنْ أَخَذَ أَلْمَوَالَ ﴿ ، النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَوْ إِثْلاَفَهَا مِرْثُتْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأُولِيئِي حَدَّثَنَا سُلَيْهَانْ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ قَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَنْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكُنْ عَنِ النَّبِي عَيْظُيُّمْ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدًى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يْرِيدُ إِللَّافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّه وَإِذَا حَكَنتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحَكُّمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ يَعِمَّا كَمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ﴿، بَصِيرًا ﴿ مِرْتُ أَخْدُ بِنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْن وَهْبِ عَنْ أَبِي ذَرَّ وَلِينَّ قَالَ كُنْتُ مَعَ النِّي عِيَّكِيُّ إِلَيْمَا أَبْصَرَ يَغَنِي أُحُدًا قَالَ مَا أُحِبُ أَنَّهُ يُحْوَلُ لِي ذَهَا يَنكُ عِنْدِي مِنهُ دِينَارٌ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلَّا دِينَارًا أَرْصِدُهُ لِدَيْن ثُرَ قَالَ إِنَّ الأُكْثَرِينَ هُمُ الأَقُلُونَ إلاَّ مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَأَشَارَ أَبُو شِهَاب بَنَ يَدَلِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَقَالَ مَكَانَكَ وَتَقَدَّمَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَسَمِعْتُ صَونًا 🏿 🗴 فَأَرَدْتُ أَنْ آتِيمُهُ ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَهُ مَكَانَكَ حَتَّى آتِيمُكَ فَلَمًا جَاءَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الَّذِي سِمِعْتُ أَوْ قَالَ الصَّوْتُ الَّذِي سَمِعْتُ قَالَ وَهَلْ سَمِعْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَتَافِي جِنْرِيلُ عَلِيْتِكِمْ فَقَالَ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمْتِكَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا قَالَ نَعَمْ صِرْثُ أَخْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ قَالَ ابْنُ شِهَــابٍ حَدَّثِنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةً قَالَ قَالَ أَبُو هُرَ يْرَةَ وَلِيُّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْكُ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحْدٍ ذَهَبًا مَا يَشُرُنِي أَنْ لاَ يَمُرُ عَلَىٰ ثَلاَتْ وَعِنْدِي مِنْهُ مَنِيءً إِلاَّ مَنيء أَرْصِدُهُ لِدَيْنِ رَوَاهُ صَالِحٌ وَعُقَيْلُ عَنِ الزَّهْرِئُ ب*إسب* اسْتِفْرَاضِ الإبِل **مرثْت** أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُغِبَةُ أَخْبَرَنَا سَلَمَةُ بِنُ كَهَيْلِ قَالَ سِمِعْتُ أَبًا سَلَمَة بِيَثِيّنَا يُحَدَّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ أَنَّ رَجُلاً تَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ عَيِّكُمْ فَأَغْلَظُ لَهُ فَهَمَّ أَصْحَابُهُ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً وَاشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ وَقَالُوا لاَ نَجِدُ إِلاّ أَفْضَلَ مِنْ سِنَّهِ على

v. v. v.

ب ۲

**مديرشه ٢٤٢٦** *ملطانية* ١١٦/٣ الأوَيْمِئ

ب ۳

میت ۲٤۲۷

مدسيث ٢٤٢٨

ب ٤ مديث ٢٤٢٩

باب۲-۹

قَالَ اشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِنَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَكُو أَحْسَنُكُمْ فَضَاءً بِاسِے خُسْنَ التَّقَاضِي البّ ورشْ مُسْلِمْ حَدْثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَالِكِ عَنْ رِنْبِي عَنْ حُدْنِفَةَ وَلِيثَ قَالَ شِمغتُ النَّبِيِّ السَّمد ١٤٠٠ عَيْنِ يَقُولُ مَاتَ رَجُلُ فَقِيلَ لَهُ قَالَ كُنْتُ أَبَايِعُ النَّاسَ فَأَتَجَوَّزُ عَنِ المُنوسِر وَأَخَفُّ

عَنِ الْمُنْسِرِ فَغْفِرَ لَهُ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ عَيْلَيُّهُ بِاسِبٍ هَلْ يُعْطَى أَنْجُرَ ۗ إبب ١ مِنْ سِنَّهِ مِرْثُ مُسَدَّدٌ عَنْ يَخْنِي عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّنَى سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً المستحدة

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي أَنَّ رَجُلاً أَنِّي النِّبِيِّ عِينِيِّج، يَتَقَاضَاهُ بَعِيرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِينِيِّج، اللهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ ١١٧/٣ بِعَاصَاهُ أَعْطُوهُ فَقَالُوا مَا نَجِدُ إِلاَّ سِنَّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَوْفَيْتَنِي أَوْفَاكَ اللَّهُ فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ عِيَّكِ أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً بِالسِبِ حُسْنِ إب ٧ الْقَضَاءِ مِرْثُنَ أَبُو نُعَيْدٍ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنْ سَلَتَهَ عَنْ أَبِي سَلَتَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَطِيقَ السَيت ١٢٣٣ قَالَ كَانَ لِرَجُلِ عَلَى النِّبَى عِيْكِ، سِنْ مِنَ الإِبِل فَجَاءَهُ يَتَقَاضَـاهُ فَقَالَ عِيْكِيمُ أَعْطُوهُ فَطَلَبُوا سِنَهُ فَلَو يُجِدُوا لَهُ إِلاَّ سِنَّا فَوْقَهَا فَقَالَ أَعْطُوهُ فَقَالَ أَوْفَيْتَنِي وَفَي الله بلك قالَ النَّيئ

عَلِينَ إِنَّ خِيَارَكُو أَحْسَنُكُمْ فَضَاءً مِرْشَ خَلَادٌ حَدَثْنَا مِسْعَرٌ حَدَثْنَا مُحَارِبْ بَنُ مرسد ١٢٢٣ دِثَارِ عَنْ جَارِ بْنِ عَنْدِ اللَّهِ رَبِّكُ قَالَ أَتَلْتُ النَّبَى عَلِيْكُمْ وَهُوَ فِي الْمُسْجِدِ قَالَ مِسْعَرُ أَرَاهُ

قَالَ ضُعِي فَقَالَ صَلِّ رَكَعَتَن وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَنِنْ فَقَضَانِي وَزَادَنِي السِي إِذَا قَضَى البِيهِ دُونَ حَقَّهِ أَوْ حَلَّلَهُ فَهُوَ جَائِزٌ مِرْتُ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونْسُ عَن الزَّهْرِي ميت ١٢٣٦

قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ كُفِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَفِي أُخْبَرُهُ أَنَّ أَبَاهُ فَتِلَ يَوْمَ أُحْدٍ شَهيدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَاشْتَدَ الْغُرَمَاءُ فِي خَفْوقِهِمْ فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ عَرِينَتُكُمْ فَسَأَلَهُمْ أَنْ يَفْبَلُوا تَمْرَ حَائِطِي وَيُحَلِّلُوا أَبِي فَأَبُوا فَلَمْ يُغطِهِمِ النِّبِيِّ عَيْكُ حَائِطِي وَقَالَ سَنَغْدُو عَلَيْكَ فَغَدَا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ فَطَافَ فِي النَّحْل وَدَعَا فِي ثَمْرِهَا بِالْبَرَكَةِ فَجَدَدْتُهَا فَقَضَيْتُهُمْ وَبَقَ لَنَا ۗ

| مِنْ تَمْدِهَا **باسِ** إِذَا قَاصَ أَوْ جَازَفَهْ فِي الدَّيْنِ تَمْرًا بِثَمْدِ أَوْ غَيْرِهِ **مِيژَتُ ا** إبب *• ميث* إِيْرَاهِيمُ بِنُ الْمُنذِرِ حَدَّثَنَا أَنَتُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ وَهْبِ بْنَ كُلِمَانَ عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ رِيْتِكُ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ تُوفِّي وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلاثِينَ وَشَقًا لِرَجْل مِنَ الْيَهْـودِ فَاسْتَنْظَرَهُ جَابِرٌ فَأَنَى أَنْ يُنْظِرَهُ فَكُلُّمَ جَارِرٌ رَسُولَ اللَّهِ عِيُّكِيُّم لِيَشْفَعَ لَهُ إِلَيْهِ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِيُّمْ وَكُلُّمَ الْنُهُودِيَّ لِيَأْخُذَ ثَمَّرَ نَخْلِهِ بِالَّذِي لَهُ فَأَتِي فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عِنَّكِيُّ النَّخْلَ فَمَشَّى فِيهَا ثُرَّ » | قَالَ لِجَايِرِ جُدَّ لَهُ فَأَوْفِ لَهُ الَّذِي لَهُ جَدَّهُ بَعْدَ مَا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُ ، فأوفاه ثَلاَّ ثِينَ

وَسْقًا وَفَضَلَتْ لَهُ سَبْعَةً عَشَرَ وَسْقًا فَجَاءً جَابِرٌ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاكِتُمْ لِيُخْبَرَهُ بالَّذِي كَانَ فَوَجَدَهُ يُصَلَّى الْعَصْرَ فَلَتَا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُ بِالْفَصْلِ فَقَالَ أَخْبِرْ ذَلِكَ ابْنَ الْحَطَّاب فَذَهَبَ جَارِ ۚ إِلَى عُمَرَ فَأَخْبَرُهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَقَدْ عَلِنتْ حِينَ مَشَى فِيهَــا رَسُولُ اللّهِ عَيِّكُ لَيْهَا رَكَنَ فِيهَا بِاسِبِ مَن اسْتَعَاذَ مِنَ الدَّيْنِ مِرْثُ أَبُو الْبَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْتِ عَنِ الزُّهْرِيُ حِ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْهَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بن أَبِي عَتِيقِ ﴿ عَن ابْن شِهَابِ عَنْ عُزْوَةَ أَنَّ عَائِشَةً رَفِي أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيْرِ اللَّهِ عَلَيْكُم كَانَ يَذْعُو في الصَّلاَةِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَنَّالَمُ وَالْمَعْرَمِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا أَكْثَرُ مَا تَسْتَعِيذُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنَ الْمُتَعْرَمِ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ باسب الصَّلاَةِ عَلَى مَنْ تَركَ دَيْتًا مِرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِى بن ثابتِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَطِيْفٍ عَنِ النَّبِيِّ عِيْكِيِّ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلوَرَقَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ ۗ كَلا فَإِلَيْنَا مِرْمُنَ عَبِدُ اللَّهِ بن مُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِر حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلاَلِ بن عَليَّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يُؤْتُكُ أَنَّ النِّبِيَّ عَيِّكُ إِنَّا مَأْ مَا مِنْ مُؤْمِنِ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ الْمَرْءُوا إِنْ شِنْتُمْ ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْتُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِ مْ ٢٠٠٠ فَأَيُّمُنا مُؤْمِنِ مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً فَلْيَرِثُهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَلْيَأْتِي فَأَنَا مَوْلاً هُ باسب مَطْلُ الْغَنِيُ ظُلمُ ورثم مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبدُ الأَغْلَى عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هَمَامِ بن ا مُنَبِّهِ أَخِى وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَّا هُرَيْرَةَ وَلَكَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْكُ مَطْلُ الْغَنَّى ظَلَمْ بِالسِبِ لِصَـاحِبِ الْحَقُّ مَقَالٌ وَيُذَكَّرَ عَنِ النَّبَىٰ عَيَّكُمْ لَى الْوَاجِدِ يُجِلُ عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ قَالَ سُفْيَانُ عِرْضُهُ يَقُولُ مَطَلْتَني وَعُقُوبَتُهُ الْحَبْسُ مِرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِكْ أَنِّي النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ رَجُلّ يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَتَّى مَقَالًا بِالسِب إذَا وَجَدَ مَالَةُ عِنْدَ مُفْلِسٍ فِي الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ وَالْوَدِيعَةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَقَالَ الْحَسَنُ إِذَا أَفْلَسَ وَتَيَيَّنَ لَرْ يَجْـزْ عِثْقُهُ وَلاَ بَيْعُهُ وَلاَ شِرَاؤُهُ وَقَالَ سَعِيدُ بنُ الْنَسَيَّبِ قَضَى غَفَانُ مَن افْتَضَى مِنْ حَقُّهِ قَبَلَ أَنْ يُفْلِسَ فَهُوَ لَهُ وَمَنْ عَرَفَ مَتَاعَهُ بِعَلِيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ صِرْثُ أَخْمَدُ بَنْ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَخْنِي بَنُ سَعِيدٍ قَالَ أُخْبَرَ نِي أَبُو بَكُرِ بَنُ مُحَنَّدِ بن عَمْرو بن حَزْمٍ أَنَّ مُمَرَيْنَ عَبدِ الْعَزِيرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرِينَ عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَـامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ ۗ \*

إب ۱۰ مديث ۲۵۳۱ ملطانية ۱۱۸/۳ نخلد

إب ۱۱ صيت ۲٤٣٧

مديب ٢٤٣٨

باسب ۱۲ حدیث ۲۴۳۹

باب ۱۳

حدثيث ٤٤٠

باب ٤

مديست ٤١

سَمِعَ أَبًا هُرَيْرَةَ وَفِي يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِينَ إِلَّا إِلَا مَعِنْ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَ مَقُولُ مَنْ أَذْرَكَ مَالَهُ بِعَنْيَهِ عِنْدَ رَجُلِ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهْوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ بِاسب مَنْ الب ه أَخَرَ الْغَرِيرَ إِلَى الْغَدِأَوْ خَدِهِ وَلَمْ يَرَ ذَلِكَ مَطْلاً وَقَالَ جَايِرِ اشْتَذَ الْغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ فِي ۗ اسمانَة ١٣٨٣ وَقَالَ دَيْنِ أَبِي فَسَـأَهَٰـُهُ النَّئِىٰ عَيِّكُم أَنْ يَفْبَلُوا ثَمَرَ حَائِطِي فَأَبُوا فَلَمْ يُعْطِهِمِ الْحَائِطَ

وَلَزِ يَكْسِرُهُ لَهُمْ قَالَ سَـأَغُدُو عَلَيْكَ غَدًا فَغَدَا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ فَدَعَا فِي ثَمَرهَا بِالْبَرَكَةِ فَقَضَيْتُهُمْ ل*اح*ـــــــ مَنْ بَاعَ مَالَ الْمُنْفِلِس أَو الْمُنْخِدِمِ فَقَسَمَهُ بَنِنَ الْغُرَمَاءِ أَوْ أَعْطَاهُ | بـبـ n

حَتَّى يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ مِرْثُنَّ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُنظِّم حَدَّثَنَا اللَّهُ مُسَدِّدً

عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاجٍ عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبدِ اللَّهِ رَبِّكُ قَالَ أَعْتَقَ رَجُلٌ غُلاَمًا لَهُ عَنْ دُبرُ فَقَالَ النَّبِيْ عِيَّكُ مِنْ يَشْتَرِيهِ مِنَّى قَاشْتَرَاهُ تُعَيْمِ بنُ عَبدِ اللَّهِ فَأَخَذَ ثَمَّنَهُ فَدَفَعُهُ إِلَيْهِ بِأَسِبَ إِذَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَل مُسَمِّى أَوْ أَجَّلَهُ فِي الْبَنِيعِ قَالَ ابْنُ عُمْرَ فِي الْقُرْضِ إِلَى أَجَل لا بَأْمَن بِهِ وَإِنْ أَعْطِىَ أَفْضَلَ مِنْ دَرَاهِمِهِ مَا لَرِ يَشْتَرِطُ وَقَالَ عَطَاءً وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ هُوَ إِلَى أَجِلِهِ

في الْقَرْضِ **وَقَالِ** اللَّيْثُ حَذَثَني جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ هُرْمْزَ عَنْ أَبِي | مست ٣٤٢ هُوَ نِرَةَ شِطَّتُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ إِنَّكُ إِنَّهُ أَنَّهُ ذَكُرُ رَجْلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَـأَلَ بَعْضَ بَنِي

إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلِ مُسَنَّى الْحَدِيثَ بِاسِبِ الشَّفَاعَةِ فِي وَضْعِ السِّبِ ٩

الدُّنن مِرْشُنِ مُومَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَهُ عَنْ مُغِيرَةً عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرِ رَبِّكَ قَالَ أُصِيبَ السَّد الله عَبْدُ اللَّهِ وَرَّكَ عِيَالًا وَدَيْنًا فَطَلَبْتُ إِنَّى أَضْحَابِ الدِّينِ أَنْ يَضَعُوا بَعْضًا مِنْ دَيْنِهِ فَأَبَوْا فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ عِيرِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ فَأَبُوا فَقَالَ صَنَّفْ تَمْرَكَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ عَلَى حِدَتِهِ عِذْقَ ابْنِ زَبْدٍ عَلَى حِدَةٍ وَاللَّبِنَ عَلَى حِدَةٍ وَالْعَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ ثُمُّ أَحْضِرُهُمْ حَتَّى

آتِيَكَ فَفَعَلْتُ ثُرَّ جَاءَ عِيْكِيْ فَقَعَدَ عَلَيْهِ وَكَالَ لِـكُلِّ رَجْل حَتَّى اسْتَوْفَ وَبَقِ النَّمَوْ كَمَا لَهُو كَأَنَّهُ لَمْ بَسَسٌ وَمُرْوِتَ مَمَ النَّبِي عَلِينَ عَلَى نَاضِعَ لَنَا فَأَرْحَفَ الْحَلُ فَتَخَلَّفَ عَلَى فَوَكَوْهُ الْمَسْدِ ١١٥٠

النَّبِيُّ عِيَّاكِيُّهِ مِنْ خَلْفِهِ قَالَ بِغَنِيهِ وَلَكَ ظَهْرُهُ ۚ إِلَى الْمُدِينَةِ فَلَنَا دَنُونَا اسْتَأَذَّنْتُ فَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّى صَدِيثُ عَهْدٍ يِغْرَسِ قَالَ عِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال أُصِيبَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَرَكَ جَوَارَى صِغَارًا فَتَزَوْجُتُ نَيْبًا تُعَلِّمُنَّ وَتُؤْدِّبُهِنَّ لُمُ قَالَ الْتِ

أَهْلَكَ فَقَدِمْتُ فَأَخْبَرْتُ خَالِى بِيَيْعِ الْجُتَلِ فَلاَمْنِي فَأَخْبَرْتُهُ بِإِغْيَاءِ الجُتَلِ وَبِالَّذِي كَانَ مِنَ النَّبِيِّ عَيِّكُ وَوَكْرِهِ إِيَّاهُ فَلَنَا قَدِمَ النَّبَى عَيِّكُمْ غَدَوْتُ إِلَيْهِ بِالْحَلِ فَأَعْطَانِي ثَمَنَ الْحَتَل

وَالْجَيْلُ وَمَنْهِي مَعَ الْقَوْمِ السي مَا يُنْهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ٥ وَاللَّهُ لَا يُجِبُ الْفَسَـادَ ﴿ ﴿ وَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَقَالَ فِي قَوْلِهِ ٥ أَصَلَوَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتُرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ تَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ والسبي وَقَالَ ٥ وَلاَ تُؤْثُوا الشَّفَهَاءَ أَمْوَالَـكُو ۞ وَالْجَبْرِ فِي ذَلِكَ وَمَا يُنْهَى عَنِ الْحِدَاعِ مِرْثُ أَبُو نُعَنِيمِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ سَمِعْتُ ابْنَ مُمَرَ رَائِكٌ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّيئَ 🏿 . عِيْكُ إِنِّي أَخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُولُهُ صِرْتُ عُفْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ وَزَادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْن شُغْبَةً عَن المُنعِيرَةِ بن شُغبَة قَالَ قَالَ النَّبِي عِين اللَّهِ عَلَيْ عَفُوقَ الْأَمْهَابِ وَوَأَدَ الْبَتَات وَمَنَعَ وَهَاتِ وَكُوهَ لَـكُو قِيلَ وَقَالَ وَكُثْرَةَ الشَّوَّالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ لَمَ الْعَبْدُ رَاعٍ في مَال سَيْدِهِ وَلاَ يَعْمَلُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ مِرْثُ أَبُو الْمِمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْتِ عَنِ الزَّهْرِيِّ الْمَ قَالَ أُخْبَرَ فِي سَــالِمْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ رَا اللَّهِ عَلَيْكُمْ ا يَقُولُ كُلُّكُورَ رَاعٍ وَمَسْتُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَاللِّمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيْتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهْيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيْتِهَا وَالْخَادِمْ فِي مَالِ سَيْدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَشْنُولٌ عَنْ رَعِيْتِهِ قَالَ فَسَمِعْتُ هَؤُلاءِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَرِيْكِيمُ وَأَحْسِبُ النَّبَى عَرِيْكِيمُ قَالَ وَالرَّجْلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ 🖟 🗴 رَعِيْتِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُو مَسْتُولٌ عَنْ رَعِيْتِهِ

بىرالمار<u>دۇلىيى</u> كۆلۈنىخات

باسب ما يذكر في الإشخاص وَالخَصْومَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْجُودِ مِرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدْثًا شُعْبَةُ قَالَ عَبْدُ الْمَالِكِ بِنْ مَيْمَرَةً أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ النَّرَالَ سَمِعْتُ عَبَدَ اللهِ باب ۱۹ ملطانیهٔ ۱۳۰/۴ عَمَلَ

مديبث 1227

مدسشه ۲٤٤٧

ب ۲۰

حديث ٢٤٤٨

کاب بھ

باسب ۱ صیب ۱۹۹

يَقُولُ سَمِعْتُ رَجُلًا قَرَأَ آيَةً سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيَّ عِيْنَا اللَّهِيِّ خِلاَفَهَا فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَأَتَلْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ عَيْرِ اللَّهِ عَلَاكُما كُلاكُما مُحْسِنٌ قَالَ شُعَبَةُ أَظْلَهُ قَالَ لاَ تَخْتَلِهُوا فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبَلَكُم الْحَتَلَفُوا فَهَلَـكُوا صِرْمُتُ يَخِي بْنُ قَزَعَةً حَذَثَنَا إِبْرَاهِيمْ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ عَنْ | ميت ٣٥٥ أَبِي سَلَمَةً وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَظَّىٰ قَالَ اسْتَبُ رَجُلًانِ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ قَالَ الْمُسْلِعِ وَالَّذِى اصْطَنَى مُخَّدًا عَلَى الْعَالَمِينَ فَقَالَ الْيَهُودِي وَالَّذِى اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْعَالَمِينَ فَرَفَعَ الْمُسْلِدِ يَدَهُ عِنْدَ ذَلِكَ فَلَطَمَ وَجُهَ الْيَهُودِئ فَذَهَبَ الْيُهُودِينُ إِلَى النِّيُّ عِينَا إِلَيْ فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِمِ فَدَعَا النَّبِيُّ السَّانِيةِ ٣/٣ وَأَمْر يَرِّكُ الْمُسْلِمَ فَسَـأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ النَّبِيِّ بِيَّكُمْ لاَ نُخْبَرُونِي عَلَى مُوسَى فَإِنْ النَّاسَ يَضعَفُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَصْعَقُ مَعَهُمْ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ فَإِذَا مُوسَى بَاطِشْ

ُ جَانِبَ الْعَرْشِ فَلاَ أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي أَوْ كَانَ مِثْنِ اسْتَفْنَى اللهُ **مِرْثُنَ** اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَل مُومَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وْهَنِبْ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرَى وَلِئْكَ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ عَيِّئِيٍّ، جَالِسٌ جَاءَ يَهُودِنى فَقَالَ يَا أَبَا الْقَاسِم ضَرَبَ وَجْهِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِكَ فَقَالَ مَنْ قَالَ رَجْلٌ مِنَ الأَنْصَـارِ قَالَ ادْعُوهُ فَقَالَ أَضَرَ نِتَهُ قَالَ سَمِعْتُهُ بِالسُّوقِ يَخلِفُ وَالَّذِي اضطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ قُلْتُ أَىٰ خَبِيتُ عَلَى مُحَدِدِ عَرِينِ فَأَخَذَ ثَني غَصْبَةٌ ضَرَ بْتُ وَجْهَهُ فَقَالَ النَّنِي عَرِينَ إِلاَّ تَخَيُّرُوا بَيْنَ الأَنْبِياءِ فَإِنَّ النَّاسَ يَضعَفُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ تَنْشَقْ عَنْهُ الأَرْضُ فَإِذَا أَنَا يِمُوسَى آخِذٌ بِفَائِمَة مِنْ قَوَائِر الْعَرْشِ فَلاَ أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ أَمْ خُوسِبَ بصَعْقَةِ الأُولَى

مِرْثُنِ مُوسَى حَذَثْنَا هَمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسَ رَحِينَ أَنْ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ الصيم ١٥٥٣

حَجَرَيْنِ قِيلَ مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكِ أَفْلاَنَّ أَفْلاَنَّ حَتَّى سُمَّىَ الْيَهْودِي فَأَوْمَتْ برَأْمِهَا فَأَخِذَ الْيَهُودِئ فَاغْتَرَفَ فَأَمْرَ بِهِ النَّبِي عِيُّكُمْ فَرْضَ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ بِاسِمِ مَنْ رَدَّ أَمْرَ الباب السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ الْعَقْلِ وَإِنْ لَرْ يَكُنْ جَمْرَ عَلَيهِ الإِمَامُ وَيُذَكِّو عَنْ جَابِرِ وَفَتْكَ عَنِ النَّبِيّ عَرِيْتُ مِرَدً عَلَى الْمُنْتَصَدُقِ قَبْلَ النَّهْي ثُمَّ نَهَاهُ وَقَالَ مَالِكٌ إِذَا كَانَ لِرَجْلِ عَلَى رَجْلِ مَالٌ وَلَهُ ۗ

عَبِدٌ لاَ مَنيْءَ لَهُ غَيْرُهُ فَأَعْتَقَهُ لَوْ يَجِنْ عِنْقُهُ لِلسِّ مَنْ بَاعَ عَلَى الضَّعِيفِ وَنَحْدِهِ ﴿ اِبِّ ٣ فَدَفَعَ ثَمَنَهُ إِلَيهِ وَأَمْرَهُ بِالإضلاَجِ وَالْقِيَامِ بِشَأْنِهِ فَإِنْ أَفْسَدَ بَعْدُ مَنَعَهُ لأَنّ النَّبَى عَيْكُ نَهَى عَنْ إِصَاعَةِ الْمُنالِ وَقَالَ لِلَّذِي يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ إِذَا بَابَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ وَلَز يَأْخُذِ

النَّئَىٰ عِيَّكِنَّا مَالَهُ عِرْشُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بنُ دِينَارِ قَالَ سَمِعْتُ ابنَ عُمَرَ رَفِينَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُخْدَعُ فِي الْبَنِعِ فَقَالَ لَهُ النَّبِي عِيِّكُم إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ فَكَانَ يَقُولُهُ مِرْثُ عَاصِمْ بْنُ عَلِيَّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ مُحَدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ وَلَكُ أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَرَدُهُ النَّبِي عِيْكِ اللَّهِ عَلَيْكُ فَابْنَاعَهُ مِنْهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّمَّادِ بِالسِّبِ كَلاَرِ الْحَصُودِ بَعْضِهِمْ فِي اللَّهِ بَعْضِ مِرْثُ مُعَدِّ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ عَنْ عَبدِ اللَّهِ وَلَيْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيِّنِكُمْ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ وَهُوَ فِيهَـا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ الربي مُسْلِمِهِ لَتَى اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ **قَال**َ فَقَالَ الأَشْعَتُ فِى وَاللَّهِ كَانَ ذَلِكَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُل مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَجَمَدَنِي فَقَدْمَتُهُ إِلَى النِّبِيِّ عِيِّكُمْ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَيِّكُمْ أَلَكَ بَيْنَةٌ ۗ قُلْتُ لاَ قَالَ فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ اخْلِفْ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذًا يَخْلِفَ وَيَذْهَبَ بمَالِي اللَّهِ اللَّهِ إِذًا يَخْلِفَ وَيَذْهَبَ بمَالِي اللَّهِ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى ۞ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْتَانِهِمْ ثَمَّنًا قَلِيلًا ﴿ إِلَى آخِرِ الآتَةِ مِرْتُ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مُحْمَدٍ حَدَّثَنَا عُفَانُ بِنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِئَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ كَعْبِ وَلِيْكَ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمُنْسَجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ عِيَّكِيُّ وَهْوَ فِي بَلِيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ بِعِجْفَ مُجْرَتِهِ فَنَادَى يَا كَعْبُ قَالَ لَئِيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ضَعْ مِنْ دَنِيكَ ع هَذَا فَأَوْمَا إِلَيْهِ أَى الشَّطْرَ قَالَ لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَمْ فَاقْضِهِ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ عَنْ غُرْوَةَ بْنِ الزَّيْبِرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ عَبْدٍ الْقَارِى أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَبِّكُ يَقُولُ سَمِعْتُ هِشَـامَ بْنَ حَكِيدِ بْن حِرَامٍ يَفْرَأْ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَفْرَوْهَا وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْثِ أَفْرَأَنِهَا وَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ ثُرُ أَمْهَلْتُهُ حَتَّى انْصَرَفَ ثُمَّ لَبَيْتُهُ بِرِدَائِهِ فَجَلْتُ بِهِ ﴿ رَسُولَ اللَّهِ عَيْرِ اللَّهِ عَلَيْتُ إِنَّى سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأْتُنِيهَا فَقَالَ لِى أَرْسِلْهُ ثُرُّ قَالَ لَهُ افْرَأَ فَقَرَأَ قَالَ هَكَذَا أُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ لِي افْرَأْ فَقَرَأْتُ فَقَالَ هَكَذَا أُنْزِلَتْ إِنَّ الْقُرْآنَ أَثْرُلَ عَلَى سَنِعَةِ أَخْرُفٍ فَافْرَءُوا مِنْهُ مَا تَيَسَرَ بِاسِ إِخْرَاجِ أَهْلِ الْمَعَاصِي وَالْخُصُومِ مِنَ الْبَيُوتِ بَعْدَ الْمُعْرِفَةِ وَقَدْ أَنْحَرَجَ عُمَرُ أَخْتَ أَبِي بَكْرٍ حِينَ نَاحَتْ مِرْثُ مُحَدُ بِنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا مُحَدُ بِنُ أَبِي عَدِيْ عَنْ شَعْبَةَ عَنْ سَعْدِ بَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ

رسد ۱٤٥٣

سه ۱۱۵۵

ب ا

مديث ٢٤٥٥ ملطانية ١٣٢/٣ عَن

ربيث ٢٤٥٦

حديث ٢٤٥٧

صيب ٤٥٨

.

. .

حدیث ۲٤٥٣-۲٤٦٣ باب ٤-٩

مُمَيدِ بْنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي عِيُّكُ اللَّهُ لَقَدْ مَسْمَتُ أَنْ آمْرَ بِالصَّلاَّةِ قَتْقَامَ أَرُّ أَخَالِفَ إِلَى مَنَازِلِ قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُونَ الصَّلاَةَ فَأَعَرُقَ عَلَيْهِمْ بِ**اسِي** دَعْوَى إبب ١ الْوَصِيُّ الْمِنْتِ مِ**رْثُنَا** عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثْنَا شْفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيُّ عَنْ عُزْوَةً عَنْ | مي*ت* ١٩٦

عَائِشَةَ مِنْ اللَّهِ عَبْدَ بنَ زَمْعَةَ وَسَعْدَ بنَ أَبِي وَقَاصِ الْحَتَصَمَا إِلَى النَّبِي عَيِّلِ في ابن أَمَةِ زَمْعَةَ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصَـانِي أَخِي إِذَا قَدِمْتُ أَنْ أَنْظُرَ ابْنَ أَمَةٍ زَمْعَةَ فَأَفْهِضَهُ

فَإِنَّهُ ابْنِي وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةً أَخِي وَابْنُ أَمَةٍ أَبِي وَلِدَ عَلَى فِرَاشٍ أَبِي فَرَأَى النَّبِي عَيْئِكُم ۗ السَّانِيةِ ١٣٦/٣ عَ شَبَهًا يَئِنًا فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بَنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاخْتَجِي مِنْهُ يَا سَوْدَة**ُ بِاســِــــــ** | إبــــ ٧

التَوَثْقِ مِمَنْ نَخْشَى مَعَرَثُهُ وَقَيْدَ ابْنُ عَبَاسِ عِكْرِمَةً عَلَى تَعْلِيبِ الْقُرْآنِ وَالشَّنَي وَالْفَرَائِضِ ۗ

ورشُّ قَتَلِبُهُ حَذَثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا هُرَ يْرَةً وَالْتَكِ يَقُولُ بَعَثَ السَّدِيدِ اللَّهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثُ خَيْلًا قِبَلَ خَهْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلِ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يْقَالُ لَهُ ثَمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ سَيْدُ أَهْلِ الْبَمَامَةِ فَرَبَطُوهُ بِسَـارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ عِيْكُمْ

قَالَ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ قَالَ عِنْدِي يَا نُهَّدُ خَيْرٌ فَذَكِّهِ الْحَدِيثَ قَالَ أَطْلِقُوا ثُمَامَةً

ماسب الزَّبْطِ وَالْحَبْسِ فِي الْحَرَمِ وَاشْتَرَى نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ دَارًا لِلسَّجْنِ | إب م بِمَكَّةَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ عَلَى أَنَّ عُمَرَ إِنْ رَضِيَ فَالْبَيْعُ بَيْعُهُ وَإِنْ لَز يَرْضَ غَمَرُ فَلِصَفْوَانَ ال

أَرْبَعُالَةِ وَسَجَنَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بَمَكَّةَ مِرْتُنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسْفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى ﴿ مَيْتُ ١٤٣ سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ مِنْكَ قَالَ بَعَثَ النَّيْ عِنْكِمْ خَيْلاً قِبَلَ خَدِد جَاءَتْ برَجُل مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثَمَّامَةُ بِنْ أَثَالِ فَرَ بَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارى الْمَسْجِدِ

**با\_\_\_ ا**لْمُلاَزَمَةِ **مِرْثُنَا** يَخْنِي بْنُ بْكَذِرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا بَحْفَفْرْ بْنُ رَبِيعَةَ وَقَالَ ۗ إبب • م*ي*يـ غَيْرُهُ حَدَّثَنَى اللَّيْتُ قَالَ حَدَّثَنَى جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةً عَنْ عَبْدِ الْوَحْمَنِ بْن هٰوْمْرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ الأَنْصَبارِئِ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ مُطْتُكُ أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنَ أَبِي حَذْرَدِ الأَسْلِيقِ دَيْنٌ فَلَقِيَهُ فَلَزِمَهُ فَتَكَلَّمَٰ حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا فَتَرَّ بِهِمَا النَّيْ يَرِيُّكُ اللَّهِ عَقَالَ يَا كُعْبُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ النَّصْفَ فَأَخَذَ يضفَ مَا عَلَيْهِ وَرَّكَ يضفًا باسب الثقاضي مرثما إضحافي حَدَثَا وَهُب بَنْ جَرِيرِ بَنِ حَارِمٍ أَخْبَرَنَا شُغَيْهُ عَنِ الأَخْمَشِ عَنْ أَيِ الشَّمَى عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ خَبَابٍ قَالَ كُنْتُ قَيْثًا فِي الجَمَاطِلَيْه وَكَانَ لِي عَلَى الفَاصِ بَنِ وَاللَّي دَرَاهُم قَالَيْنَةُ أَنْفَاضَاهُ نَقَالَ لاَ أَفْضِيكَ حَتَّى تَكُثُرَ يُجُفِّ فَقُلْتُ لاَ وَاللَّهِ لاَ أَكُثُرُ يِحْمَدِهِ يَشِجِّهِ حَتَّى يُمِينَكُ اللَّهُ ثَرِيَتِكَ قَالَ فَدَخِي حَتَّى أَلُوتَ ثُمْ أَبْعَتَ فَأُونَى مَالاً وَوَلَدَا لَوْ أَفْضِيكَ فَنَرَكَ هَ أَفْرَائِتُ الذِي كَثَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لأُوتَئِنَّ مَالاً وَوَلَدًا لاَ أَنْفِيكَ قَالَ لاَ وَيَثَالِهُ اللَّهُ وَيَقَالِعُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ لِلْمُؤْتِلُونَ اللَّذِي كُفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لأُوتَئِنَّ مَالاً وَوَلَدًا لاَ لَمُؤْتِلًا وَقَالَ لاُوتَئِنَّ مَالاً وَوَلَدًا لاَلْأَوْمِيلَا فَاللَّهُ وَلَالِيهِ اللَّهُ وَلَيْكُونَا لِللْهِ وَلِيْكُونَا لِلْمُؤْتِلُونَا لِنَالِهُ لِللْمُؤْتِلُونَا لِمُؤْتِلًا وَقَالَ لاَ فَلَامِينَا وَقَالَ لاَلْوَالِمُ اللَّهُ فِيلَاقًا وَقَالَ لاَوْلِينَا وَقَالَتُونِ لَيْنَا وَقِلْهُ لَا لَهُ فَلِيلًا وَقَالَتُهُ عَلَيْنَا وَقَالَ لَا لَهُ عَلَيْنَا وَقَالَتُهُ وَلِيْنَا وَقَالَ لَا لَعُنْ فَلِيْلًا وَقَالَ لَالْفِيلِينَا وَقَالَا لَا لَعْلَى اللَّهُ لِلْ وَلَالِمُ لَا يَعْلَى قَالَ لَمُنْ اللّهُ لَا أَنْفِيلًا وَقَالَ لاَنْ وَلِيلًا وَقَالًا لاَلْوَاللّهُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُ لِلْفِيلِيْكُ فَيْ اللّهِ لِلْمُؤْلِقُ لَا لِيلًا لِمُنْ لِلْمُؤْلِقِيلًا وَقَالًا لِمُؤْلِقًا وَقُلْلًا لِلْمُؤْلِقُلُونَا لِلْفُولِيْنَا لَلْهُ لَوْلِيْكُونَا لِيلِيْكُونَا لِيلَالِهُ وَلَا لَوْلِيلًا وَقَالَ لاَنْهُونِكُونَا لِنَالِيلًا وَقَالَ لِلْمُؤْلِقُونَا لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُونَا لِلْمُؤْلِقُونَا لِلْمُؤْلِقُونَا لِيلِيلًا وَقَالَالْمُؤْلِقُونَا لِلْمُؤْلِقِيلِيلَالْمُؤْلِقُونَا لِلْمُؤْلِقِيلًا وَقَالَالْمُؤْلِقُونَا لِلْمُؤْلِقُونَالِيلِيلِيلَالِيلِيلِيلَاللْمُؤْلِقُونَا لِلْمُؤْلِقُونَا لِلْمُؤْلِقُونِ لِلْفُلِقُلُونَا لِلْمُؤْلِقُونِهُ لِلْمُؤْلِقُونَا لِلْمُؤْلِقَالْفِيلُونَا لِلْفُلْفِيلُونَا لِلْفُلْلُونَا لِنْفُونَالْوَالْفِلْفِلَالْفُلُونِيْلِلْفُونِ لِلْفُونِيْلِيلُونِيلًا لِل

باب ۱۰ مدیث ۲۴۶۹

سرالمار حزارير

17E/4 116

## ك نافخ القطائر

كئاب ٤٥

----

r. \_1

ربيث ٢٤٦٦

ו. ד ביים מוזו

سُلَيْهَانُ عَنْ يَخْيَى عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ أَنَّهُ سِمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ رَفِيكَ يَقُولُ سُيْلَ النَّيئ عِيْكُ عَن اللَّفَطَةِ فَزَعَمَ أَنَّهُ قَالَ اغرفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا لَمُزَ عَرْفُهَا سَنَةً يَقُولُ يَز يِدُ إِنْ لَهُ تُعْتَرَفِ اسْتَنْفَقَ بَهَا صَـاحِبْهَـا وَكَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَهُ قَالَ يَخْيَى فَهَذَا الَّذِي لأ أُذري أَفِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هُوَ أَمْ مَنىءٌ مِنْ عِنْدِهِ ثُرَّ قَالَ كَتْبَفَ تَرَى فِي ضَــالَةِ الْغَمّ قَالَ النَّبِيُّ عِنِّكُ خُذُهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذُّنْبِ قَالَ يَزِيدُ وَهِي تُعَرَّفُ أَيضًــاً ثُمُّ قَالَ كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الإِبِلِ قَالَ فَقَالَ دَعْهَا فَإِنَّ مَعْهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا تردُ الْمُناءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا بِأُسبِ إِذَا لَمْ يُوجَدُ صَاحِبُ اللَّفَطَةِ بَعْدَ | إبب، سَنَةٍ فَهٰىَ لِمَنْ وَجَدَهَا صِرْمُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَة بْن أَبِي | صيع ١٦٨ معان ٣٥/٣ بز عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ يَزيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَفِيُّ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْرُ اللَّهِ عَنِ اللَّقَطَةِ فَقَالَ اغرفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَزْفُهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَشَأْنَكَ بِهَا قَالَ فَضَالَةُ الْغَمِّ قَالَ هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذُّفْب قَالَ فَضَالَةُ الإِيلِ قَالَ مَا لَكَ وَلَهَمَا مَعَهَا سِقَاوْهَا وَحِذَاوْهَا تَرْدُ الْمُنَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَنَّى بَلْقَاهَا رَبُّهَا لِمُسِ إِذَا وَجَدَ خَشَبَةً فِي الْبَحْرِ أَوْ سَوْطًا أَوْ خَوْهُ وَقَالِ اللَّيْك حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةً عَنْ عَبْدِ الرِّحْمَنِ بْنِ هْرُمْزَ عَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ وَلِشِّكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عِيْنِ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ فَخَرَجَ يَنْظُرُ لَعَلَ مَزَجًا قَدْجَاءَ بمَـالِهِ فَإِذَا هُوَ بِالْخَشَيَةِ فَأَخَذَهَا لأَهْلِهِ حَطَبًا فَلَنَا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمُــالُ وَالضّجيفَةَ ماــــــــ إذَا وَجَدَ تَمْدَةً في الطَّريق **مِرثُنَ غَمَ**ْذُ بْنُ يُوسْفَ حَدَّثْنَا سْفْيَانْ عَنْ الب مُنْصُورِ عَنْ طَلْحَةً عَنْ أَنَسِ رَئِكُ قَالَ مَرِّ النَّبِي يَرْكُ اللَّهِ عَنْوَ ﴿ فِي الطَّرِيقِ قَالَ لَوْلاَ أَنَّى أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأَكُلْنَهَا وَقَالَ يَخْنَى حَدَّثْنَا سْفْيَانْ حَدَّثْنِي مَنْضُورٌ وَقَالَ زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ طَلْحَةَ حَدَّثَنَا أَنْسُ و**مِرْشِنَا لِمُعَ**نَذُ بْنُ مْقَاتِل أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ ۗ مسيث ١٤٧ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَنَامِ بْنِ مُنَبِّهِ عَنْ أَبِي هَرَ يْرَةَ بِيْكُ عَنِ النِّبِي عِيْكُمُ قَالَ إِنِّي لأَنْقَلِب إِلَى أَهْلِي فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي فَأَرْفَعْهَا لِآكُلَهَا ثُرَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً فَأَلْفِيَهَا ما \_\_\_ كَيْفَ تُعَرِّفُ لَقَطَةُ أَهِل مَكَّةَ وَقَالَ طَاوْسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِن عَنِي إب v النَّبِيِّ عَرِيْكُ مِنْ اللَّهِ عَلَمْ عَلَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

عَنِ النَّبِيِّ عَرِينَ عِلَيْنَ مَا لَا تُلْتَقَطُ لَقَطَتُهَمَا إِلَّا لِنَعَرُفٍ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ السَّد ١٢٣

حَدَّثَنَا زَكِرِيَّاءُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَهِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّ اللهِ عَلَى لا يُعْضَدُ عِضَاهُهَا وَلا يُنَقَّرُ صَيْدُهَا وَلا تَحِلُ لُقَطَّتُهَا إِلاَ لِمُنشِدِ وَلا يُخْتَلَى خَلاَهَا فَقَالَ عَبَاسٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلاَّ الإِذْنِرَ فَقَالَ إِلاَّ الإِذْنِرَ وَرَثْتُ كَغَنِي بنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِئُ قَالَ حَدَّثَنِي يَخْتِي بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن قَالَ حَدَّتَني أَبُو هُرَ يْرَةَ رَبِكُ قَالَ لِمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِيرَاتُكُمْ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِيرَاتُكُمْ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِيرًا عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلِيلًا اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل مَكَّةَ قَامَ فِي النَّاسِ خَتِمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهَا لاَ تَحِلْ لأَحَدٍ كَانَ قَبلي وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ بِي سَـاعَةً مِنْ نَهَار وَإِنَّهَا لاَ خَيِلْ لاَّحَدِ بَعْدِى فَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلاَ يُحْتَلَى شَوْكُهَا وَلاَ تَحِلْ سَاقِطَتُهَا إلاَ لِمُنْشِدِ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَبْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقِيدَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ إِلاَّ الإِذْخِرَ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّا ۖ إِلَّا الإِذْخِرَ فَقَامَ أَبُو شَاهِ 📗 رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْرَا عَلَيْكُم اكْتُبُوا لأَبي شَـاهٍ قُلْتُ لِلأَوْزَاعِيْ مَا قَوْلُهُ اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هَذِهِ الْخُطْبَةَ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عِيْثِكُ اللَّهِ مِنْ عَنْدَ اللَّهِ بِنُ اللَّهِ بِنُ يُوسُفَ أُخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْمَرَ ﴿ فِي اللَّهِ عَلْهَ عِلْكُ مَالَ لاَ يَخْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ الْمِرِيُّ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَخِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَتَكْسَرَ خِزَانَتُهُ ۗ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ فَإِنَّمَا تَخْذُنْ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعَايِهِمْ فَلاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدُ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ لِمَاكِ إِذَا جَاءَ صَاحِبُ اللَّقَطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَيْهِ لأَنَّهَا وَدِيعَةُ عِنْدَهُ **مِرْثُ** فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدِّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ رَبِيعَةً بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْن خَالِدِ الْجُهَنِيُّ وَلَيْكَ أَنَّ رَجُلاً سَـأَلَ رَسُولَ اللهِ عِلَيْكُ إِلَيْ عَنِ اللَّقَطَةِ قَالَ عَرَّفْهَا سَنَةً ثُمَّ اغْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُرَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا اللَّهُ فَأَدُهَا إِلَيْهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَةُ الْغَمَ قَالَ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذُّتْب قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَةُ الإبل قَالَ فَغَضَّبَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّكِ عَنَّى اخْمَرَتْ وَجْنَتَاهُ أُو الْحَمَرُ وَجُهُهُ ثُمَّ قَالَ مَا لَكَ وَلَمَـنا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا بِاسِب هَلْ يَأْخُذُ الْقَطَةَ وَلاَ يَدَعُهَا تَضِيعُ حَتَّى لاَ يَأْخُذَهَا مَنْ لاَ يَسْتَحِقُّ مِرْثُتُ سُلَيَّانُ بنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْلِ قَالَ شَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةً قَالَ كُنْتُ مَمَ ا

11VF ....

ملطانية ١١٦/٢ لأحَدٍ

اسب ۸ مدیث ۴۷۱

باب ۹ مدست ۲۷۵

إسب ١٠

باب ۸–۱۲

حدیث ۲٤۷۳-۲٤۷۹

لاَ وَلَـكِنْ إِنْ وَجَدْتُ صَـاحِبَهُ وَإِلاَّ اسْتَنتَغتُ بِهِ فَلَنَا رَجَعْنَا حَجَجْنَا فَمَرَوْتُ بِالْمُدِينَةِ فَسَـأَلْتُ أَبِّيَّ بِنَ كُفْبِ رَفُّتُ فَقَالَ وَجَدْتُ صُرَّةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عِيِّكِيُّم فِيهَا مِاللَّهُ دِينَار فَأَتَٰذِكَ بِهَا النَّيَّ عِيِّكِيُّ فَقَالَ عَرَّفْهَا حَوْلاً فَعَرَّفْتُهَا حَوْلاً ثُرَّ أَتَٰذِكُ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلاً فَعَرَفْتُهَا حَوْلًا ثُمُّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ عَرْفُهَا حَوْلًا فَعَرْفُهُمَا حَوْلًا ثُرُّ أَتَيْتُهُ الوّابِعَةَ فَقَالَ اغرف عِدْتَهَا وَوَكَاءَهَا وَوَعَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ صَـاحِبْهَـا وَإِلَّا اسْتَمْتِعْ بِهَا صِرْثُكَ عَبْدَانُ قَالَ | سيت أُخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلَمَةَ بَهِذَا قَالَ فَلَقِيتُهُ بَعْدُ بِمَكَّةَ فَقَالَ لاَ أُدْرِي أَثْلاَثَةَ أَحْوَالِ | سهانيه ٣٧/٣ بهذا أَوْ حَوْلاً وَاحِدًا *باسب مَ*نْ عَرَّفَ اللَّقَطَةَ وَلَا يَذَفَعْهَا إِلَى السُّلْطَان **مِرْسُنَا** مُحَمَّدُ بِنُ ۗ إِب يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ رَبِيعَةً عَنْ يَرَيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِبْ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ وَلِيْكِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَــأَلَ النَّبَى عَرِيْكُ عَن اللَّقَطَةِ قَالَ عَرْفَهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعِفَاصِهَــا وَوَكَائِهَا وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقْ بِهَا وَسَـأَلَهُ عَنْ ضَـالَةِ الإِبلِ فَتَمَعَّرَ وَجُهُهُ قَالَ مَا لَكَ وَلَمَــا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا رَدُ الْمُناءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ دَعْهَا حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا وَسَـأَلُهُ عَنْ صَالَةِ الْغَمَ فَقَالَ هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذُّنْ باسب مرثف إسْعَاقُ بَنْ إِزَاهِمَ

> أَخْبَرَنَا النَّضُّرُ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنِي الْبَرَاءُ عَنْ أَبِي بَكْرِ مِنْكُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنْ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ عَنْ أَبِي بَكُر رَائِكُ قَالَ انطَلَقْتْ فَإِذَا أَنَا بِرَاعِي غَنَمَ يَسُوقُ غَنَمَهُ قَقُلْتُ لِمِنْ أَنْتَ قَالَ لِرَجُل مِنْ فُرَيْشٍ فَسَمَّاهُ فَعَرَفْتُهُ فَقُلْتُ هَلْ فِي غَنَمِكَ مِنْ لَبَن فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ هَلْ أَنْتَ حَالِبٌ لِي قَالَ نَعَمْ فَأَمْرِيْهُ فَاعْتَقَلَ شَاةً مِنْ غَنِيهِ مُزَ أَمْرِنُهُ أَنْ يَنْفُضَ ضَرْعَهَا مِنَ الْفُبَارِ ثُمَّ أَمْرَتُهُ أَنْ يَنفُضَ كَفَّيْهِ فَقَالَ هَكَذَا ضَرَبَ إخدَى كَفَيْهِ بِالْأُخْرَى فَحَلَبَ كُثِبَةً مِنْ لَبَن وَقَدْ جَعَلْتُ لِرَسُولِ اللهِ عِيْكُ إِذَا وَةً عَلَى فِيهَا خِرْقَةٌ فَصَيَبْتُ عَلَى اللَّبَنِ حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ فَانْتَهَيْتُ إِلَى النَّبَي عَيْكُمْ فَقُلْتُ اللَّهِ مَن يَا رَسُولَ اللَّهِ فَشَرِ بَ حَتَّى رَضِيتُ

> سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ وَزَيْدِ بْنِ صُوحَانَ فِي غَزَاةٍ فَوَجَدْتُ سَوْطًا فَقَالَ لِي أَلْقِهِ قُلْتُ



## المناقل المنالل

كئاب ٤٦

في الْمَظَالِم وَالْغَصْبِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ۞ وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَغمَلُ الظّالِمُونَ إِنَّمَا ۗ ه يُؤخِّرُ هُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ ۞ مُهْطِعِينَ مُفْنِعِي رُءُوسِهِمْ ﴿ ١٠٠٠ } رَافِعِي المُفْنِعُ وَالْنَقْمِحُ وَاحِدٌ بِالسِبِ قِصَاصِ الْمَطَالِرِ وَقَالَ جُجَاهِدُ \* مُهْطِعِينَ (س) مُديم، النَّظَر وَيُقَالُ مُسْرِعِينَ ۞ لاَ يَرَنَّذُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأُفْتِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ﴿ ﴿ يَغَنَّى جُوفًا لَا عُقُولَ لَمَنهُ ۞ وَأَنذِر النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْزَنَا إِلَى أَجَل قَرِيبٍ نُجِب دَعْوَتَكَ وَتَلِّيعِ الوَّسُلَ أَوَلَز تَكُونُوا أَفْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَـكُمْ مِنْ زَوَالِ اللهِ ٥ وَسَكَنْمُ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُمَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُرْ كُلِفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَ بْنَا لَكُمْ الأَمْقَالَ ۞ وَقَدْ مَكِهُوا مَكْمُ هُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْوَهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْوَهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الجُبَالُ ۞ فَلاَ تَخْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلُهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو الْتِقَامِ (١٠١٠٠٠٠) مرثن إسْحَاقُ بْنُ إِيرًاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بنُ هِشَامِ حَدَّثني أَي عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَي الْمُنْوَكِّلِ النَّاجِئَ عَنْ أَي سَعِيدِ الْخُذْرِيِّ وَلِينَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّكِيمْ قَالَ إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ حُبِسُوا بِقَنْطَرَةِ بَئِنَ الْجُنَّةِ وَالنَّارِ فَيَتَقَاصُونَ مَظَالَمَ كَانَتْ يَئِنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَتَى إِذَا نُقُوا وَهُذُّبُوا أَذِنَ لَهَمْ بِدُخُولِ الْجِنَةِ فَوَالَّذِي نَفْسُ نُعَةٍ عِيَّكِمْ بِيَدِهِ لأَحَدُهُمْ بِمَسْكَنِهِ في الجِنَةِ أَدَلُ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا وَقَالَ يُونُسُ بْنُ مُحَدِّدٍ حَدَّنْنَا شَيْبَانُ عَنْ فَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْوَكُما. ا الله عَلَى اللهِ تَعَالَى ٥ أَلاَ لَغَنَهُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿ مَثْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ أَخْبَرَنِي فَتَادَهُ عَنْ صَفْوَانَ بْن مُحْدِرِ الْمَازِنِي قَالَ بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ ابْنِ عُمَرَ ﴿ ﴿ اللَّهِ آخِذُ بِيَدِهِ إِذْ عَرَضَ رَجُلٌ فَقَالَ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ عِيْنِ فِي النَّجْوَى فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِينِكُ بِهُولُ إِنَّ اللَّهَ يُذَنِّي الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنْفَهُ وَيَسْتُرُهُ فَيَقُولُ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ أَيْ رَبِّ حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَهُ هَلَكَ قَالَ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ فَيَعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ وَأَمَّا الْـكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيَقُولُ الأَهْمَـادُ هَوْلاَءِ الَّذِينَ كَذَبُوا

ب۱

ملطانية ١٢٨/٣ لَنَحُ

مديب ۸۰

باسب ۲ حدیث ۲۴۸۱

عَلَى رَبُّهُمْ أَلاَ لَغَنَهُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِدِينَ بِاسِبِ لاَ يَظْلِا الْمُنْلِ الْمُنْلِمَ وَلاَ يُمْلِمُهُ مِرْسُنَا يَخْنِي بْنُ بْكَبْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ أَنَّ سَـالِـُـا أَخْبَرُهُ أَنَّ عَبدُ اللَّهِ بنَ مُمَرَ رَفِي أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ قَالَ الْسُلِمُ أَخُو الْسُلِيدِ لاَ يَظْلِينُهُ وَلاَ يُسْلِئهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهَ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَزَجَ عَنْ مُسْلِيمٍ كُوبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُوبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ماسي. أُعِنْ أَخَاكَ طَالِكَا أَوْ مَظْلُومًا **مِرْثُنَ**ا عُفَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمَ أَخْبَرَنَا ال عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكُو بْنِ أَنْسِ وَحْمَيْدُ الطَّوِيلُ سَمِعًا أَنْسَ بْنَ مَالِكِ بِرَكْ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلِيَّكُ انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا **مِرْثُنَ** مُسَدَّدٌ حَذَّنَا مُغتَمِرٌ عَنْ | م*دي* ١٨٨

يَكُوهُونَ أَنْ يُسْتَذَلُوا فَإِذَا قَدَرُوا عَقَوْا بِاسِے عَفْوِ الْمَظْلُومِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ٥ إِنْ نَبْدُوا ۗ إبب ٧

مُمَنِدٍ عَنْ أَنسِ رَفِّكَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا قَالُوا يًا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِكَا قَالَ تَأْخُذُ فَوْقَ يَدُيْهِ بِالسب العلاية ١٣٠٣ مَكِفَ إِر تَضرِ الْمُظْلُومِ صِرْثُ سَعِيدُ بَنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنِ الأَشْعَتِ بَنِ سُلَبِمٍ قَالَ السيد ١٤٨٥ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً بْنَ سُوَيْدٍ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَثِينًا قَالَ أَمْرَنَا النَّبَىٰ عِيَّاكِتُم بِسَنِع وَنَهَانَا عَنْ سَنِعٍ فَذَكِّرَ عِيَادَةَ الْمُريضِ وَاتَّبَاعُ الْجَنَائِزُ وَتَشْمِيتَ الْعَاطِسِ وَرَدَّ السَّلَامِ وَنَصْرَ الْمَظْلُومِ وَإِجَابَةَ الدَّاعِي وَإِيْرَارَ الْمُنْفِيمِ **مِرْثُنَ ا**نْحَنَذْ بْنُ الْعَلَاءِ حَذْثَنَا |ميث ١٨٦ أَبُو أُسَـامَةً عَنْ بُرَ يُدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى يُؤتُّكُ عَنِ النَّبِي عِيْكُمْ قَالَ الْمُؤْمِنُ الله في كَالْبُنْيَانِ يَشُدُ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبِّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ بِاسِ الاِنْتِصَارِ مِنَ ابب الظَّالِم لِقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ ۞ لاَ يُجِبْ اللَّهُ الْجَهَرَ بِالشَّوِّءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظٰلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِمًا ﴿ إِنَّهُ ﴾ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ۞ قَالَ إِبْرَاهِيمْ كَانُوا

> بِغَيْرِ الْحَتَّى أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُذَابٌ أَلِيمٌ ۞ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ و وَرَى الظَّالِمِينَ لَنَا رَأُوا الْعَذَابَ يَقُولُونَ عَلَ إِلَى مَرَدُ مِنْ سَبِيل عَلَى \_\_\_ الظَّالِمُ ظُلْمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِرْثُنَ أَخْمَدْ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ

> خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَغَفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا قَدِيرًا ﴿ ﴾ • وَجَزَاءُ سَيْئَةٍ سَيُّئَةً مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لاَ نجيبُ الظَّالِمِينَ ٥ وَلَمَن النَّصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ ۗ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلِ • إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِئُونَ النَّاسَ وَيَنغُونَ فِي الأَرْضِ

الْمُتَاجِشُونُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَرَ رَبُّكُ عَنِ النَّبِيّ عَلَى اللَّهِ عَنِ النَّبِيّ عَلَى اللَّهِ عَنِ النَّبِيّ الظُّلْمُ ظُلْمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِاسِبِ الاِتَّقَاءِ وَالْحَذَرِ مِنْ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ مِرْثُ يَخْتَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا وَكِيمٌ حَدَّثَنَا زَكِرِيًاءُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَكَّىٰ عَنْ يَخْتِي بْن عَبْدِ اللهِ بْن صَنِيْعٌ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَفِي اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَدَا اللَّهِ الْجَين فَقَالَ اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ جِمَابٌ بِالسب مَنْ كَانَتْ اللهِ لَهُ مَظْلَمَةً عِندَ الرَّجُل فَحَلَّلَهَا لَهُ هَلْ يُبَيِّنُ مَظْلَمَتَهُ مِرْثُ آدَمُ بنُ أَبِي إِيَاسِ حَدْثَنَا ابنُ أَبِي ذِنْب حَدْثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِي عَنْ أَبِي هُرَ يُرَةَ وَكُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّكُمْ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَتَةٌ لأَحْدِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلُهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ دِينَارٌ وَلا دِرْهُمْ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مُظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَرْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيّئاتِ صَاحِيهِ فَعْمِلَ عَلَيْهِ قَالَ أَبُو عَبِدِ اللَّهِ قَالَ إِسْمَاعِيلُ بِنْ أَبِي أُونِسِ إِنَّمَا سُمِّي المُغْبُرِيّ لأَنَّهُ كَانَ نَرَلَ نَاحِيَةَ الْمُقَابِرِ قَالَ أَبُو عَبدِ اللَّهِ وَسَعِيدٌ المُتَفَّبْرِينَ هُوَ مَوْلَى بَنِي لَيْثِ وَهُوَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ وَاسْمُ أَبِي سَعِيدٍ كَيْسَانُ بِاسِ إِذَا حَلَّهُ مِنْ ظُلْمِهِ فَلاَ رُجُوعَ فِيهِ مِرْثُنَا مُحَدُدُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَلَيْعًا ٥ وَإِنِ الْمَرَأَةُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴿ إِنَّ قَالَتِ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَيْسَ بِمُسْتَكُثِرٍ مِنْهَـا يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا فَتَقُولُ أَجْعَلُكَ مِنْ شَـأْنِي فِي حِلْ فَنَزَلَتْ هَذِهِ 📗 الآيَّةُ فِي ذَلِكَ بِالسِيِّ إِذَا أَذِنَ لَهُ أَوْ أَحَلَهُ وَلَمْ يَبَيْنُ كَرَ هُوَ صَرَّتُ عَبِدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أُخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمِ بْن دِينَارِ عَنْ سَهْلِ بْن سَعْدِ السَّـاعِدِي رَوْقُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُ أَبِّي بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمْ وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ فَقَالَ لِلْغُلاَمِرِ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَعْطِيَ هَؤُلاَءِ فَقَالَ الْغُلاَمُ لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لاَ أُورُو بِنَصِيبي مِنْكَ أَحَدًا قَالَ فَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ فِي بَدِهِ بِاسِبِ إِنْهِ مَنْ ظَلَمَ شَيْئًا مِنَ الأَرْضِ ا مِرْثُ أَبُو الْبَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْتِ عَنِ الرُّهْرِئَ قَالَ حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَمْرِو بْنِ سَهْلٍ أُخْبَرَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ يْنْكُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَيْظُ يَقُولُ مَنْ ظَلَمَ مِنَ الأَرْضِ شَيْئًا طُؤَقَهُ مِنْ سَنِعِ أَرْضِينَ مِرْثُ أَبُو مَغْمَرِ حَدْثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ يَخْنِي بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَدُّدْ بْنُ إِيْرَاهِيمَ أَنَّ أَبَا سَلَمَةً حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَتْ بَيْتَهُ وَبَيْنَ أَنَاسٍ خُصُومَةً فَذَكَرٍ لِعَائِشَةَ وَلِيْكَ فَقَالَتْ يَا أَبَا سَلَمَةً ۗ "

YEAA ------ 9 . . . .

٠.\_\_

مديبشه ٢٤٨٩

ملطانية ١٣٠/٣ دِينَارُ

ب ۱۱

مديث ١٤٩٠

باسب ۱۲ حدیث ۲٤۹۱

باس ۴

مدسشه ۱۹۲

. . .

الْجَنْبِ الأَرْضَ فَإِنَّ النَّبِيِّ عَيْظُ عَلَى مَنْ ظَلَمَ فِيدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ طُوْقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ مِرْثُ مُسْلِدِينُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا مُومَى بنُ عُفْبَةً عَنْ السيد ١٩٨ سَــالِرِ عَنْ أَبِيهِ وَنْ قَالَ قَالَ النَّبِي لِيُنْ مَنْ أَخَذَ مِنَ الأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقُّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبِعِ أَرْضِينَ قَالَ أَبُو عَبِدِ اللَّهِ هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِحُرَاسَانَ فِي كِتَابِ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَمْلاَهُ عَلَيْهِمْ بِالْبَصْرَةِ **بِا**سِبِ إِذَا أَذِنَ إِنْسَانٌ لآخَرَ شَيْتًا جَازَ | بب x مِرْثُ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُغَبَةُ عَنْ جَبَلَةَ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فِي بَغْضِ أَلِهَل الْعِرَاقِ

فَأَصَــابَنَا سَنَةً فَكَانَ ابنُ الزَّبَيْرِ يَرَزُقُنَا الغَّنرَ فَكَانَ ابنُ مُحَرِّ ﴿ عَلَى بَنا فَيَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكُمْ نَهَى عَنِ الإِفْرَانِ إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُرْ أَخَاهُ مِوثَتُ السَّاسَةِ ٣/٣ ﷺ أَبُو النُّغَهَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنِ الأَغْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يْقَالُ لَهُ أَبُو شُمَيْبِ كَانَ لَهُ غُلاَمْ خَيَامٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو شُمَيْبِ اصْنَعْ لِي طَعَامَ خَسْمَةٍ لَعَلَى أَدْعُو النِّيَّ عِينِ اللَّهِ عَلَيْكُ خَامِسَ خَسْمَةٍ وَأَبْصَرَ فِي وَجْهِ النَّبِي عِينَكُم الجنوعَ فَدَعَاهُ فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ لَمْ يَدْعَ فَقَالَ النَّبِي عِيَّاكُمْ إِنَّ هَذَا قَدِ اثْبَعَنَا أَتَأْذَنُ لَهُ قَالَ نَعَمْ بِاسِبِ السِّب السِّب « قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ٥ وَهُوَ أَلَدُ الْحِيْصَامِر ﴿ مَنْ ﴿ مِرْضَا أَبُو عَاصِم عَنِ ابْنِ بِرَنجِ عَنِ ابْنِ ۗ مَسَتُ ١٩٧ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَبِينًا عَنِ النَّبِيِّ عَلِينًا قَالَ إِنَّ أَنِعَصَ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الأَلَّةُ الْحَصِمُ **باب**\_ إِثْرِ مَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلِ وَهْوَ يَعْلَمُهُ **مِرْثُ** عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ¶ إب n مير

حَدَّتَنِي إِيْرَاهِيمْ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَـالِجِ عَنِ ابْنِ شِهَــابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُزوَهْ بْنُ الْزَبَيْرِ أَنّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَمُّ سَلَتَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ أَمَّهَا أُمَّ سَلَتَةَ رَفُّ وَجَ النَّبِي عِيْكُم أُخْبَرَتُهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْتُ اللَّهُ سَمِعَ خُصُومَةً بِبَابٍ خِمْرَتِهِ خَمْرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ

يَأْتِينِي الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَكُورَ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ فَأَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ فَمَنْ فَضَيْتُ لَهُ بِحَقُّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذُهَا أَوْ فَلْيَرْكُهَا باسب إذًا الب خَاصَمَ فَحَرَ حِرْثُ إِنْ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَدِّدٌ عَنْ شَعْبَةً عَنْ شَلَيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن | سيم ٢٩٩ مُرْةً عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَسْرِو ﴿ عَنْ عَنِ النَّبِىٰ عِيْثِكُمْ قَالَ أَرْبَعُ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ

مُتَافِقًا أَوْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةً مِنْ أَرْبَعَةٍ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةً مِنَ النَّفَاقِ حَتَّى بَدَعَهَا إذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ بِاسِبِ فِصَـاصِ ۗ ابب ٩ الْمُطْلُومِ إِذَا وَجَدَ مَالَ ظَالِمِهِ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ يُقَاضُهُ وَقَرّاً ۞ وَإِنْ عَاقَبَتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ

مَا عُوفِيتُمْ بِهِ ١٠٠٠ مِرْثُ أَبُو الْبَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِي حَدَّتَنِي عُزْوَةُ أَنّ عَائِشَةَ مِنْ ۚ قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُنْبَةً بْنِ رَبِيعَةً فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا شُفْيَانَ رَجُلٌ مِشْيكٌ فَهَلْ عَلَى حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا فَقَالَ لاَ حَرَجَ عَلَيكِ أَنْ تُطْمِيهِمْ بِالْمَعْرُوفِ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي يَز يدُ عَنْ أَبِي الْحَيْرِ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرِ قَالَ قُلْنَا لِلنَّيْ عَيْكُمْ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَتَنْزِلُ بِقَوْمِ لاَ يَقْرُونَا فَمَا تَرَى فِيهِ فَقَالَ لَنَا إِنْ زَلَئُمْ بِقَوْمِ فَأْمِرَ لَكُو بَمَا يَثْبَنِي لِلضَّيْفِ فَاقْتِلُوا فَإِنْ لَمَ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ بِاسِبِ مَا جَاءَ فِي السَّقَائِفِ وَجَلَسَ النَّبِي عَرَبُكُمْ وَأَصْحَابُهُ فِي سَقِيفَةِ بَنَى سَــاعِدَةَ مِرْشُــا يَحْنِي بنُ سَلَيَهَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ وَأَخْبَرَ نِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عْلْبَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عُمَرَ رَاهِ قَالَ حِينَ تَوَفَّى اللَّهُ نَبِيَّهُ عِنْ إِلَّا إِنَّ الأَنْصَارَ الْجَتَمَعُوا في سَقِيفَةٍ بَنِي سَاعِدَةَ نَقُلْتُ لأَبِي بَكُرِ الْطَلِقْ بِنَا فَجِلْتُنَامُمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ باسب لا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَن ابْن شِهَابِ عَن الأَعْرَج عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِين الأَعْرَج عَنْ أَبِي هُرَيْرة وَفِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِين الأَعْرَج عَنْ أَبِي هُرَيْرة وَفِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِين الأَعْرَج عَنْ أَبِي هُرَيْرة وَفِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَل أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ ثُرَ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَـا مُغرضِينَ وَاللّهِ لأَرْمِينَ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُو بِاسِ صَبِّ الْحَنَّرِ فِي الطَّرِيقِ مِرْثُنَا لَحَنَّدُ بِنْ عَبْدِ الرَّحِيدِ | " أَبُو يَخْنِي أَخْبَرَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا ثَابِتْ عَنْ أَنَسِ وَلِيْ كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةً وَكَانَ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ الْفَضِيخَ فَأَمْرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُنَادِيًا يُتَادِى أَلَا إِنَّ الْحَنَرَ قَدْ حُرِّمَتْ قَالَ فَقَالَ لِى أَبُو طَلْحَةَ الْحُرْجُ فَأَهْرِقُهَا فَحَرَجْتُ فَهَرَفْتُهَا لَجَنَرَتْ فِي سِكُكِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ بَعْشُ الْقَوْمِ قَدْ قُتِلَ قَوْمٌ وَهْيَ فِي بُطُونِهِمْ فَأَرْنَ اللَّهُ ۞ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِـلُوا الصَّــالِخَاتِ جُنَاحٌ فِيهَا طَعِمُوا ۞ الآيَّةُ ۗ باســـــــــ أَفْيَيَةِ الدُّورِ وَالجُنُلُوسِ فِيهَـا وَالجُنُلُوسِ عَلَى الضْعُدَاتِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ قَائِتَنَى أَبُو بَكُرٍ مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ يُصَلِّي فِيهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَتَقَصَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَا وُهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَالنِّبِي عِيِّكِمْ يَوْمَنِذِ بِمَكَّةَ مِرْثُ مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدْثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْضُ بَنْ مَنِسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بِنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُذْرِئ وَلَيْ عَن النِّيِّ عَرِيْتُهِمْ قَالَ إِنَّاكُمْ وَالْجُنُوسَ عَلَى الطُّرْقَاتِ فَقَالُوا مَا لَنَا بَدْ إِنَّمَا هِي مَجَالِسُنَا

مديث ٢٥٠٠

مديث ٢٥٠١

ملطانيا ١٣٢/٣ فأمِرَ

مديبشه ۲۵۰۲

باسب ۲۰

ربيث ٢٥٠٣

باسب ۲۱ حدیث ۲۵۰۶

. .

\_\_\_

باب ۱۹–۲۵ تَحْدَثُ فِيهَا قَالَ فَإِذَا أَينِنُمْ إِلَّا الْجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّريق

قَالَ غَضْ الْبَصَرِ وَكُفُ الأَذَى وَرَدُ السَّلاَمِ وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْىٌ عَنِ الْمُنْكُر السب الآبَادِ عَلَى الطُرُقِ إِذَا لَمْ يُتَأَذِّبِهَا مِرْثُ عَنْدُ اللَّهِ بِنُ مَسْلَتَهُ عَنْ مَالِكِ عَن مُمَىٰ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِكْ أَنَّ النَّبِي عَرَاكُ مُ قَالَ بَيْنَا

رَجُلٌ بِطَرِيقِ اشْتَذَ عَلَيهِ الْعَطَشْ فَوَجَدَ بِثُرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كُلْبُ يَلْهَتْ

يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْـكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ ۗ المعانية ٣٣/٣ مِنَ بَلَغَ مِنِّي فَثَرَلَ الْبِئْرَ فَمَلاًّ خُفَّهُ مَاءً فَسَقَى الْـكَلْبَ فَشَكَّرَ اللَّهَ لَهُ فَعَفَرَ لَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ |

وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَـائِرِ لأَجْرًا فَقَالَ فِي كُلُّ ذَاتِ كِجِدٍ رَفْتَةٍ أَجْرٌ بِاسِ إِمَاطَةِ الأَذَى | إب ٣ وَقَالَ هَمَامٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِئْكُ عَن النَّبِيِّ عَلِيْكُ يُمِيطُ الأَذَى عَن الطَّرِيقِ صَدَقَةً

الله النَّذِيَّةِ وَالْغُلَّيْةِ الْمُشْرِقَةِ وَغَيْرِ الْمُشْرِقَةِ فِي السُّطُوحِ وَغَيْرِهَا مِرْثُ ال

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُمِينَةَ عَنِ الزَّهْرِىٰ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَسَــامَةَ بْن زَيْدٍ وَثِينًا قَالَ أَشْرَفَ النِّبِي عَلِينَ عَلَى أُطُدٍ مِنْ آطَاهِ الْمُدِينَةِ لَرُّ قَالَ هَلْ رَّرُونَ مَا أَرَى إِنَّى أَرَى مَوَاقِعَ

الْفِتَنِ خِلاَلَ بُيُوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ **مِرْتُنَ** يَخْيَى بْنُ بْكَيْرِ حَدْثَنَا اللَّيْثُ عَنْ غَقَيل السِمِينِهِ ١٥٠٨ عَن ابن شِهَاب قَالَ أَخْبَرَني عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ عَبِدِ اللَّهِ بن أَبِي ثَوْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عَبَّاسٍ البيني قالَ لَرْ أَزَلَ حَرِيصًا عَلَى أَنْ أَسْـأَلَ عَمَرَ وَلَتُّكَ عَنِ الْمُؤْلِّتِينِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيّ

يَرِ اللَّهِ إِلَّهُ إِنَّ اللَّهُ لَهُمَا ۞ إِنْ تَتُوبًا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ فَلُو بُكُمَا ﴿ فَيَجَجُتُ مَعَهُ فَعَدَلُ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِالإِدَاوَةِ فَتَبَرِّزَ حَتَّى جَاءَ فَسَكَبْتُ عَلَى بَدَيْهِ مِنَ الإِدَاوَةِ فَتَوَضَّأَ

فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنِ الْمُتِرَأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ لِمَثِّلِكُمْ اللَّتَانِ قَالَ لَهَمْ ۚ وَإِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ ﴿ لَهُ عَقَالَ وَاعْجَبَى لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ عَائِشَةً وَحَفْصَةً ثُمُّ اسْتَقْبَلَ غُمَرُ الْحَدِيثَ يَسُوقُهُ فَقَالَ إِنَّى كُنْتُ وَجَارٌ لِي مِنَ الأَنْصَادِ فِي بِنِي أَمَّيَّةً بْنِ زَيْدٍ وَهِيَ مِنْ عَوَالِي الْمُدِينَةِ وَكُنَا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى النِّيمَ عِيَّاكِيُّمْ فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا فَإِذَا نَزَلْتُ جِثْنُهُ مِنْ خَبَرِ

ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الأَمْرِ وَغَيْرِهِ وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَةُ وَكُنَّا مَعْشَرَ فَوَيْشِ نَغْلِبُ النَّسَاءَ فَلَنَا قَدِمْنَا عَلَى الأَنْصَارِ إِذَا هُمْ قَوْمٌ تَغْلِيهُمْ نِسَاؤُهُمْ فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَأْخُذُنَ مِنْ أَدَب نِسَاء

الأَنصَارِ فَصِحْتُ عَلَى امْرَأَتِي فَرَاجَعَنْي فَأَنْكُوتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي فَقَالَتْ وَلِرَ تُشْكِرُ أَنْ أَرَاجِعَكَ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِي عِيَّكُ اللِّيرَاجِعْنَهُ وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرُهُ الْبَوْمَ حَتَّى اللَّيْل

٤٦٣

فَأَفْزَعَنِي فَقُلْتُ خَابَتْ مَنْ فَعَلَ مِنْهُنَّ بِعَظِيمٍ ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَى ثِيَابِي فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَة فَقُلْتُ أَىٰ حَفْصَةُ أَتْغَاضِبُ إِخْدَاكُنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ الَّذِي ٓ الْنِوْمَ حَتَّى اللَّيل فَقَالَتْ نَعَمْ فَقُلْتُ خَابَتْ وَخَسِرَتْ أَفَتَأْمَنُ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ لِغَضَب رَسُولِهِ ﷺ فَتَهْلِكِينَ لاَ تَسْتَكُثِرِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عِلِيُّكُ وَلاَ تُرَاجِعِيهِ في شَيْءٍ وَلاَ تَهْجُرِيهِ وَاسْأَلِيني مَا بَدَا لَكِ وَلاَ يَغُرَّئُكِ أَنْ كَانَتْ جَارَثُكِ هِيَ أَوْضَـاً مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِيْنِ اللّ عَائِشَةَ وَكُنَا غَحَدُثُنَا أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ النَّعَالَ لِغَزْوِنَا فَنَزَلَ صَـاحِي يَوْمَ نَوْبَتِهِ فَرَجَعَ عِشَاءً فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا وَقَالَ أَنَاثِرٌ هُوَ فَفَرْعْتُ فَتَرَجْتُ إِلَيهِ وَقَالَ حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ قُلْتُ مَا هُوَ أَجَاءَتْ غَسًانُ قَالَ لاَ بَلْ أَعْظَمُ مِنْهُ وَأَطْوَلُ طَلَقَ رَسُولُ اللّهِ عِيْظِيُّ فِسَاءَهُ قَالَ قَدْ خَابَتْ حَفْصَةً وَخَسِرَتْ كُنْتُ أَظُونًا أَنَّ هَذَا يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْمَعْتُ عَلَى ثِيَابِي فَصَلَيْتُ صَلاَةَ الْفَجْرِ مَعَ النَّيِّ عِينِ اللَّهِ فَذَخَلَ مَشْرُبَةً لَهُ فَاعْتَزَلَ فِيهَا لل فَدَخَلُتُ عَلَى حَفْصَةَ فَإِذَا هِيَ تَنِكِي قُلْتُ مَا يُبْكِيكِ أَوْلَمُ أَكُنْ حَذَٰرَتُكِ أَطَلَقَكُنَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّا إِنَّا مُا أَذْرَى هُوَ ذَا فِي الْمَشْرُ بَهِ فَخَرَجْتُ جَنَّتُ الْمِنْبَرَ فَإِذَا حَوْلَهُ رَهْطُ يَنِكِي بَعْضُهُمْ فَجَلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِيلاً ثُرَّ غَلَيْنِي مَا أَجِدُ فِحَثْ الْمَشْرُبَةَ الَّتِي هُوَ فِيهَا فَقُلْتُ لِغُلاَمِهِ لَهُ أَسْوَدَ اسْتَأْذِنْ لِعْمَرَ فَدَخَلَ فَكُلِّمَ النِّبَى عَيْكُمْ ثُرَّ خَرَجَ فَقَالَ ذَكَوْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَانْصَرَفْتُ حَتَّى جَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ثُمَّ غَلَبَىٰ مَا أَجِدُ <del>فَ</del>ِغْتُ ۗ « » فَذَكَرِ مِثْلَةَ فَجَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ثُرَّ غَلَبْنِي مَا أَجِدُ فِجَنْتُ الْغُلاَمَ فَقُلْتُ اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ فَذَكِ مِنْلَهُ فَلَسًا وَلَيْتُ مُنْصَرِفًا فَإِذَا الْغُلاَمُ يَدْعُونِي قَالَ أَذِنَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْشِيْ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَإِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى رِمَالِ حَصِيرِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ قَدْ أَثْرَ الزِّمَالُ بِجَنْبِهِ مُثَكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمِرِ حَشْوُهَا لِيقٌ فَسَلَّنْتُ عَلَيْهِ ثُرَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ طَلَقْتَ نِسَاءَكَ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِنَّ فَقَالَ لاَ ثُرَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ أَسْتَأْنِسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ ﴿ ﴿ رَأَيْتَنِي وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْش تَغْلِبُ النَّسَاءَ فَلَنَّا قَدِمْنَا عَلَى قَوْمِ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فَذَكَّرُهُ فَتَبَشَمَ النَّبَىٰ عِيِّكُ إِلَّا مُرْ قُلْتُ لَوْ رَأَيْتَنِي وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لاَ يَغُرَّنِّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْضَـاً مِنْكِ وَأَحَبَ إِلَى النَّبِي عَيَّكِتْم يُرِيدُ عَائِشَةَ فَتَبَسَمَ أَخْرَى فَجَلَسْتُ حِينَ رَأَيْتُهُ تَبَشَمَ ثُمَّ رَفَعْتُ بَصَرِى فِي بَيْتِهِ فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ فِيهِ شَيْئًا يَرَدُ البَصْرَ غَيْرَ أَهَنَهْ ثَلاَئَةٍ فَقُلْتُ ادْعُ اللَّهَ فَلْيَوْسَعْ عَلَى أُمْتِكَ فَإِنَّ فَارِسَ وَالزُّومَ وُسِّعَ عَلَيْهِمْ وَأُغطُوا الدُّنيّا 🏿 🛪

ملطانية ١٣٤/٣ غَسَّانَ

وَهُمْ لاَ يَعْبُدُونَ اللَّهَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ أَوَ فِي شَكِّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ أُولِيْكَ قَوْمٌ مُجُلَّتْ لَمْـنم طَيْبَاتُهُـمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنيَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَغْفِرْ لِي فَاغْتَزَلَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ حِينَ أَفْشَتْهُ حَفْصَةً إِلَى عَائِشَةً وَكَانَ قَدْ قَالَ مَا أَنَا بِدَاخِل عَليهنّ مَّهْـرًا مِنْ شِدَّةِ مَوْجَدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حِينَ عَاتَبَهُ اللَّهُ فَلَنَّا مَضَتْ نِسْعٌ وَعِشْرُونَ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَبَدَأَ بِهَا فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ إِنَّكَ أَفْصَفْتَ أَنْ لاَ تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا وَإِنَّا أَصْبَحْنَا لِيسْمِ وَعِشْرِينَ لِيَلَةً أَعُدُهَا عَدًا فَقَالَ النَّيْ عَرِينِكُمُ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ وَكَانَ ذَلِكَ الشَّهْرُ ﴿ لَمُعَانِدُ ٣٥/٣ الشَّهْرُ تِسْعُ وَعِشْرُونَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَنْزِلَتُ آيَّةُ التَّخْيِيرِ فَبَدَأَ بِي أَوْلَ امْرَأَةٍ فَقَالَ إِنِّي ذَاكِرِ لَكِ أَمْرًا وَلاَ عَلَيْكِ أَنْ لاَ تَعْجَلَى حَتَّى تَسْتَأْمِرِى أَبَوَيْكِ قَالَتْ قَدْ أَغْلَا أَنَّ أَبَوَىٰ لَمْ يَكُونَا يَأْمْرَانِي بِفِرَاقِكَ ثُمُّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَالَ ۞ يَا أَيُّهَا النَّنِّي قُلْ لأَزْوَاجِكَ ﴿ إِلَى قَوْلِهِ ۞ عَظِمًا رُّسِهَ قُلْتُ أَفِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبْوَى فَإِنِّي أَرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ لَمْ خَيْرَ نِسَاءَهُ فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ **مِرْثُ ا**لنِّ سَلَامِ حَدَّثَنَا الْفَزَارِيْ عَنْ مُحَنِيدِ **| م**يينـ ١٥٩ الطُّويل عَنْ أَنَس رَفِي قَالَ آلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلِيكُ مِنْ نِسَائِهِ مَنهُوا وَكَانَتِ انْفَكُّتْ قَدَمُهُ فَجَلَسَ فِي عِلَيْهَ لَهُ فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ أَطَلَقْتَ نِسَاءَكَ قَالَ لاَ وَلَكِنِي آلَيْتُ مِنْهِنَّ ا شَهْرًا فَمَكُثَ بِسْعًا وَعِشْرِ مِنْ ثُورٌ زَلَ فَدَخَلَ عَلَى نِسَاثِهِ باس مَنْ عَقَلَ بَعِيرَهُ عَلَى الب الْبِلاَطِ أَوْ بَابِ الْمُسْجِدِ مِرْشُ مُسْلِمِ حَدْثَنَا أَبُو عَقِيلِ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْوَكُلِ النَّاجِيْ قَالَ السيف ١٥٠ أَتَيْنَ جَايِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَشِي قَالَ دَخَلَ النَّبَىٰ عِنْكُمْ الْمُسَجِدَ فَدَخَلْتُ إِلَيْهِ وَعَقَلْتُ الْجَتَلَ فِي نَاحِيَةِ الْبَلاَطِ فَقُلْتُ هَذَا جَمَالُكَ فَحَرَجَ فَجَعَلَ يُطِيفُ بِالحُمْنَلُ قَالَ الثَّمَنُ وَالجُمَلُ لَكَ ۗ *ىا*ــــــــــ الْوَقُوفِ وَالْبَوْلِ عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوْمِ **مِرْثُنَ** سُلَيْهَانْ بْنُ حَرْبِ عَنْ شُغبَةَ عَنْ ﴿ إِبِ ١٣ مِنَّ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حَذَيْفَةَ ثِينَ عَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَوْ قَالَ لَقَدْ أَقَى اللَّبِيُّ عِيْنِيُّ سُبَاطَةً قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا بِاسِ مَنْ أَخَذَ الْغَصْنَ وَمَا يُؤْذِى النَّاسَ فِي البِ ١٨ الطَّريق فَرَى بِهِ صِرْثُ عَبِدُ اللَّهِ أَخْبَرُنَا مَالِكٌ عَنْ شَمَّى عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي المستداة هُوَ نَرَةَ وَلِينِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْكِينَ قَالَ بَلِنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بطَرِيق وَجَدَ غُضنَ شَوْكٍ ا فَأَخَذَهُ فَشَكَّر الله لَهُ فَفَفَر لَهُ إلى إِلَيْ إِذَا اخْتَلَفُوا فِي الطَّرِيقِ الْمِينَاءِ وَهْمَ الرَّحْبَةُ تَكُونُ | إب ٣ بَيْنَ الطَّرِيقِ ثُرُّ يُرِيدُ أَهْلُهَا الْبُنْيَانَ قَتْرِكَ مِنْهَـا الطَّرِيقُ سَبْعَةً أَذْرُعِ **مِرْثُنَ**ا مُومَى بْنُ ۗ الْمَيْتُ ١٥٥٣ ﴾ إشمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جَرِيز بْنْ حَازِمٍ عَنِ الزَّبْيرِ بْنِ خِرْبتٍ عَنْ عِكْرِمَةً سِمِعْتُ أَبَا هُزيْرَةً ﴿

وَثُنُّكُ قَالَ قَضَى النَّبِي عِيُّكِيُّم إِذَا تَشَـاجَرُوا فِي الطَّرِيقِ بِسَنِعَةِ أَذْرُعٍ **باسب** النُّهْمَى بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ وَقَالَ عُبَادَهُ بَايَعْنَا النَّبِيِّ عَيْكُمْ أَنْ لاَ نَنْتَهِبَ مِرْثُ آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَّاسِ حَدَّثْنَا شُغبَةُ حَدَّثْنَا عَدِي بْنُ ثَابِتٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الأَنْصَارِي وَهُو سيمت ٢٥١٠ ملفان ١٣١/٢ عَدْنَا ﴿ جَدُّهُ أَبُو أَمْهِ قَالَ نَهَى النَّبَىٰ عِنْظِيُّ عَنِ النَّهْبَى وَالْمُنْفَةِ مِرْشَتْ سَعِيدُ بَنْ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ عَن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، وَلَيْكُ قَالَ النَّيْ عَلِيْكُمْ لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْحَبَرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْمَةً يَرَفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَـا أَبْصَـارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَـا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَعَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَن النَّبِيُّ عَيْكُمْ مِنْلَهُ إِلَّا النَّهَمَ بِالسِبِ كَشْرِ الصَّلِيبِ وَقَتْلِ الْحِنْزِيرِ مِرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَذَثَنَا سُفْيَانُ حَذَثَنَا الزَّهْرِي قَالَ أَخْبَرَ نِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ | وَطُنْكُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عِيْرِ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ فِيكُر ابْنُ مَرْبَعَ حَكُمًّا مُفْسِطًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلَ الْحِنْزِيرَ وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لاَ يَفْبَلُهُ أَحَدُ السيد هَلْ تُكْسَرُ الدُّنَانُ الَّتِي فِيهَا الْخَيْرُ أَوْ نُخَرَّقُ الزُّقَاقُ فَإِنْ كَسَرَ صَنَّمًا أَوْ صَلِيمًا أَوْ طُنْبُورًا أَوْ مَا لاَ يُنْتَفَعُ بِخَشَبِهِ وَأَتِى شُرَيْحٌ فِي طُنْبُورٍ كُسِرَ فَلاَ يَفْضِ فِيهِ بِغَيْءٍ مِرْثُ أَبُو عَاصِم الضَّحَاكُ بْنُ مُخْلَدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ وَلَيْكَ ال أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيُّكُ إِنَّ كُنِيرًانًا تُوقَدُ يَوْمَ خَيْبَرَ قَالَ عَلَى مَا تُوقَدُ هَذِهِ النَّيرَانُ قَالُوا عَلَى الْحُمْرِ الإنْسِيَّةِ قَالَ الْحَسِرُوهَا وَأَهْرِقُوهَا قَالُوا أَلاَ نُهْرِيقُهَا وَنَفْسِلُهَا قَالَ اغْسِلُوا صِرْت عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَجِيجٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَغمَر عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَلِئْكُ قَالَ دَخَلَ النَّبِي عِيْكِي، مَكَّةَ وَحَوْلَ الْـكَعْبَةِ ثَلاَثْمِائَةٍ وَسِنْونَ نُصْبًا فَجَعَلَ يَطْعَنُهَـا بِعُودٍ فِي يَدِهِ وَجَعَلَ يَقُولُ ﴿ جَاءَ الْحَتَّى وَزَهَقَ الْبَاطِلُ (﴿ الآيَّةَ ا مِرْثُ إِيْرَاهِيمْ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم عَنْ أَبِيهِ الْقَاسِم عَنْ عَائِشَةَ وَلِيُّكَ أَنَّهَا كَانَتِ اتَّخَذَتْ عَلَى مَهْوَةٍ لَهَــا سِتْرًا فِيهِ تَمَائِيلُ فَهَتَكُهُ النَّبِي عَيْكُ فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ نُمُوْقَتِينِ فَكَانَتَا فِي الْبَيْتِ يَجْلِسُ عَلَيْهِــا باسب مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ مِرْثُ عَبدُ اللَّهِ بنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ هُوَ ابنُ أَبِي أَيُوبَ قَالَ حَذَثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَفِينًا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيْشِكُمْ 🏿 🛪

حديث ٢٥١٤-٢٥٢٤ باب ۲۰-۱/۲۵

يَقُولُ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ مَهمِيدٌ ب*اس* إِذَا كَسَرَ قَضَعَةً أَوْ شَيْئًا لِغَيْرِهِ **مِرْثُنَ** ۗ إب ٣٠ مت مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَخْنِي بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُمَنِدٍ عَنْ أَنَسِ بِطَيْنَ أَنَّ النَّبِيَّ وَلِيَّ اللّ نِسَانِهِ فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْتُؤمِنِينَ مَعَ خَادِمِ بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا فَكَسَرَتِ الْقَصْعَةَ فَضَمَّهَا وَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ وَقَالَ كُلُوا وَحَبَّسَ الرَّسُولَ وَالْقَضْعَة حَتَّى فَرَغُوا فَدَفَمَ الْقَضِعَةَ الصَّحِيحَة وَحَبَسَ الْتَكُسُورَةَ وقال ابْنُ أَبِي مَزِيرَ أَخْبَرَنَا الميت ٢٥٣ يَخْنَى بْنُ أَيُوبَ حَذَثَنَا خُمَيْدٌ حَذَثَنَا أَنْسُ عَنِ النَّبِيِّ لِيَّا ۖ إِلَى ٢٠ إِذَا هَدَمَ حَائِطًا ۗ إلى ٢٠ قَلْيَيْنِ مِنْلَهُ صِ**رْثُتُ** مُسْلِعٌ بِنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَاذِمِ عَنْ مُحْتَدِ بْن سِيرِينَ عَنْ أَبِي | ميت ٣٥٣ هُرَيْرَةَ وَلِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِينِ إِلْنَا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ يُقَالُ لَهُ جُرَيْجٌ يُصَلَّى جَناءَتُهُ أَمُّهُ فَدَعَتُهُ فَأَتِي أَنْ يُجِيئِهَا فَقَالَ أَجِيئِهَا أَوْ أَصَلَى ثُرُ أَتَنَهُ فَقَالَتِ اللَّهُمْ لاَ تُحِيثُها حَتَّى تُرِيَّهُ الْمُومِسَاتِ وَكَانَ جُرَيْجٌ فِي صَوْمَعَتِهِ فَقَالَتِ الْمِرَأَةُ لِأَفْتِنَنَّ جُرَيْجًا فَتَعَرَّضَتْ لَهُ فَكُلَّمَتُهُ فَأَنِي فَأَتَتْ رَاعِيًا فَأَمْكَنَتُهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوَلَدَتْ غُلاَمًا فَقَالَتْ هُوَ مِنْ جُرَنجِ فَأَتُوْهُ وَكَسَرُ وا صَوِمَعَتُهُ فَأَنْزَلُوهُ وَسَبُوهُ فَتَوَضَّا وَصَلَّى ثُمَّ أَنَّى الْفُلاَمَ فَقَالَ مَنْ أَبُوكَ يَا غُلاَّمُ قَالَ

ذكتا الشكت

الرَّاعِي قَالُوا نَبْني صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَب قَالَ لاَ إلاَّ مِنْ طِين

ما \_\_\_ الشَّركَةِ في الطُّعَامِ وَالنَّهْدِ وَالْغُرُوضِ وَكُفَّ قِسْمَةُ مَا يُكَالَ وَيُوزُنُ نَجَازُفَةً | إب ١ أَوْ قَبَضَةً قَبَضَةً لَنَا لَمْ يَرَ الْمُسْلِئُونَ فِي النَّهْدِ بَأْسًا أَنْ يَأْكُلُ هَذَا بَعْضًا وَهَذَا بَعْضًا وَكَذَلِكَ مُجَازَفَةُ الذَّمَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْقِرَانُ فِي النَّمَورِ مِرْثُنْ عَبِدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أُخْبَرَنَا ۗ ميت ٢٥١٠ مَالِكٌ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَجْسَـانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَلَيْكُ أَنَّهُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ ابغثًا قِبَلَ السَّاحِل فَأَمْرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةً بنَ الْجَرَّاجِ وَهُمْ ثَلاَثْمِالَةٍ وَأَنَا فِيهِمْ فَحَرَجْنَا

حَتَّى إِذَا كُنَّا بِيَعْضِ الطَّرِيقِ فَنِيَ الزَّادُ فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ ذَلِكَ الجَيْش جَنْمِعَ ذَلِكَ كُلُّهُ فَكَانَ مِزْوَدَىٰ تَمْرِ فَكَانَ يُقَوَّئُنَا كُلِّ يَوْمٍ قَلِيلًا قَلِيلًا حَتَّى فَنِيَ فَلَمَ يُكُن يُصِيبُنَا إِلَّا تَّمْرَةً ثَمْرَةً فَقُلْتُ وَمَا تُغْنِي ثَمْرَةً فَقَالَ لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ فَنِيَتْ قَالَ ثُرَ انْتَهَيْنَا إِلَى الْبَخْرُ فَإِذَا حُوثُ مِثْلُ الظُّرْبِ فَأَكُلَ مِنْهُ ذَلِكَ الْجَيْشُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ثُمَّ أَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةً بِضِلَعَنِن مِنْ أَصْلاَعِهِ قَنْصِبَا لَمْز أَمَن يِرَاحِلَةٍ فَوْحِلَتْ ثُمَّ مَرَّتْ تَحْتَهُمْا فَلَمْ ﴿. تُصِبْهُمَا مِرْثُمْ إِنْ مَرْحُومِ حَدْثَنَا حَاتِرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدِ عَنْ سَلَمَةَ وَلَيْ قَالَ خَفَٰتُ أَزْوَادُ الْقَوْمِ وَأَمْلَقُوا فَأَتُوا النِّيَّ عِينَا فِي غَدِ إِبِلِهِمْ فَأَذِنَ لَهُمْ فَلَقِتُهُمْ مُحْرُ فَأَخْبُرُوهُ فَقَالَ مَا بَقَاؤَكُر بَعْدَ إِبِلِكُمْ فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ فِيْكُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَقَاؤُهُمْ بَعْدَ إِبِلِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ فِي النَّاسِ فَيَأْتُونَ بِفَضْل أَزْوَادِهِمْ فَبُسِطَ لِذَلِكَ نِطَعْ وَجَعَلُوهُ عَلَى النَّطَعِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْكُمْ فَدَعَا وَبَرْكَ عَلَيْهِ لُمُز دَعَاهُمْ بِأَوْعِيَتِهِمْ فَاحْتَنَى النَّاسُ حَتَّى فَرَغُوا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيُنْكُمْ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّى رَسُولُ اللَّهِ صِرْتُتُ مُحَدِّنَ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِينُ حَدَّثَنَا أَبُو النَّجَاشِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجِ وَلِيْكَ قَالَ كُنَا نُصَلَّى مَعَ النَّبَى عِيْكِيْنَ الْعَصْرَ فَنَنْحَر جَزُورًا فَتَقْسَمُ عَشْرَ قِسَم فَتَأْكُلُ كُنَا نَضِيجًا قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ مِرْثُ مُحَدِّنْ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُشَّامَةً عَنْ بُرَ بْدِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ النَّبِئَ ﷺ إِنَّ ا الأَشْعَرِيْنَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ أَوْ قَلَ طَعَامُ عِيَالِحِيمَ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فِي الصَّدَقَةِ مِرْثُ مُحَدَّدُ بْنُ عَبدِ اللَّهِ بْنِ الْنُعْنَى قَالَ حَدَّتْنِي أَبِي قَالَ حَدَّتْنِي ثَمَّامَةُ بْنُ عَبدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسِ أَنَّ أَنَسًا حَدَّتَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ وَفِي كُتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ عِيِّكُمْ قَالَ وَمَا كَانَ مِنْ 📗 خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتُرَاجَعَانِ يَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ بِاسِبِ فِسْمَةِ الْغَنَم وَرَثْتُ عَلِي بْنُ الْحَكْرِ الأُنصَــادِئ حَدْثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِع بْنِ خَدِيجِ عَنْ جَدْهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِي عِين اللَّهِ عَنْ جَدْهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّهِ عَ عَنْ جَده إِيلاً وَغَنّاً قَالَ وَكَانَ النَّبِيُّ عَيْشِتُكُم فِي أُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ فَصَحِلُوا وَذَبَحُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ عِيُّكُ إِللَّهُدُورِ فَأَكْمِلَتْ ثُرَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشْرَةً مِنَ الْغَنَم بِبَعِيرٍ فَنَدْ مِنْهَا بَعِيرٌ | «

وريث ٢٥٢٥ سلطانية ١٣٨/٣ عَنْ

عدبیشه ۲۵۲۱

میسید ۲۵۲۷

باسب ۲

....

باسب ۳ مديسته ۲۹

فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ وَكَانَ فِي الْقَوْمِ حَيْلٌ يَسِيرَةً فَأَهْوَى رَجُلٌ مِنْهُمْ بِسَهْمِ خَيَسَهُ اللَّهُ ثُو قَالَ إِنَّ لِمَنذِهِ الْبَهَائِرِ أَوَابِدَكَأُ وَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُرُ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا فَقَالَ جَدْي إِنَّا زَّجُو أَوْ نَخَافُ الْعَدُوْ غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى أَفَنَذْبُحُ بِالْقَصَبِ قَالَ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ امْمُ اللَّهِ عَلَيهِ فَكُلُوهُ لَيْسَ السَّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَأْحَدُثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ أَمَّا السَّنْ فَعَظْمُ وَأَمَّا الظَّفُرُ فَعَدَى الْحَبَثَةِ بِالسِبِ الْقِرَانِ فِي الْغَنِرِ بَيْنَ الشَّرَكَاءِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ | إب ؛ معانه ٢٩/٣ الشَّرَكاء مِدْتُ خَلَادُ بِنُ يَغْنِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بِنُ شُعَيْدِ قَالَ سَمِعْتُ ابنَ عُمَرَ ا وْقَطْ يَقُولُ نَهَى النِّئِي عَلِيْكُ أَنْ يَقْرُنَ الرَّجُلُّ بَيْنَ النَّمْرَتَيْنِ جَمِيعًا حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَضحَابَهُ مِرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُغَيَّهُ عَنْ جَبَلَةً قَالَ كُنَّا بِالْمُدِينَة فَأَصَابَتُنَا سَنَةً فَكَانَ انْ المهيمة ron الْزَبَيْرِ يَرْزُقُنَا الثَّمَرَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمْنُ بِنَا فَيَقُولُ لاَ تَقْرُنُوا فَإِنَّ النَّبِيَّ عَيِّئْكُمْ تَهَى عَن الإفْرَانِ الأَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُرُ أَخَاهُ بِاسِ تَقْوِيرِ الأَشْيَاءِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ بِقِيمَةِ ۗ إب ه عَدْلِ وَرَثْ عِنْرَانُ بْنُ مَيسَرَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ نَافِعٍ عَن ابْن السيد ٢٥٣٦ عُمَرَ رَائِنَا ۚ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ رَائِلًا ۚ مَنْ أَعْتَقَ شِفْصًا لَهُ مِنْ عَبْدِ أَوْ شِزُّكَا أَوْ قَالَ

نَصِيبًا وَكَانَ لَهُ مَا يَبَلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ فَهُوَ عَتِيقٌ وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ قَالَ

عَنْ بَشِيرِ بْن نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِكْ عَن النَّبِي عِيِّكِمْ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شَفِيصًا مِنْ عَنُوكِهِ فَعَلَيْهِ خَلاَصُهُ فِي مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوْمَ الْمُتَلُوكُ قِيمَةَ عَدْلِ ثُمَّ اسْتُسْعِيَّ غَيْرَ

لاَ أَدْرِى قَوْلُهُ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ قَوْلٌ مِنْ نَافِعٍ أَوْ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النِّي عِين مِثْن السلام موثب المست بشُرُ بِنْ مُحَدِدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بِنْ أَبِي عَرُوبَةً عَنْ فَتَادَةً عَن النَّضْرِ بْنِ أَنْسِ

مَشْقُوقِ عَلَيْهِ مَاسِ هَلْ يُقْرَعُ فِي الْقِسْمَةِ وَالْإِسْنَ الرِيْهِ وَوَثُنَ أَبُو نُعَيْدِ حَدَّثَنَا الإب، زَكَرِيَّاءُ قَالَ سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بَنْ بَشِيرٍ ﴿ عَنْكَ عَنَ النَّبِي عَلَيْكُمْ قَالَ مَثَلُ الْقَائِرِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَـا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَـابَ بَعْضُهُمْ أَغْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمُنَاءِ مَرُوا عَلَى مَنْ

فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَا خَرَفْنَا فِي نَصِيبنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا فَإِنْ يَتْزَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَـكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ غَجَوْا وَغَجَوْا جَمِيعًا ل*اح* شَركةِ الْيَيْبِيرِ | إب v وَأَهْلِ الْمِيرَاثِ مِرْثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَامِرِينُ الْأُوَيْنِينَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمْ بْنُ | ميت ٢٥٢٥ الله عن صالِح عن انن شهابٍ أُخبَرَنى عُزوة أَنْهُ سَـأَل عَائِشَة مِنْكَ وَقَالَ اللَّيثُ

حَدَّثَنِي يُونُسُ عَن ابْنِ شِهَــابِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُزْوَةُ بْنُ الزَّبْيْرِ أَنَّهُ سَــأَلَ عَائِشَةَ وَلِئْكَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ ۞ وَإِنْ خِفْتُمْ ۞ إِلَى ۞ وَرْبَاعَ ۞ فَقَالَتْ يَا ابْنَ أُخْتَى هِيَ الْبِيْمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيْهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ فَيُعْجِئِهُ مَالْهَـا وَجَمَالْهَـا فَيُرِيدُ وَلِيْهَـا أَنْ يَتَزَوَجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُفْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيَعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَمُنَّ وَيَبُلُغُوا بِهِنَّ أَغْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النُّسَاءِ سِوَاهُنَّ قَالَ عُرُوةُ قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتُوا رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّكُ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتُوا رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّكُ إِنَّ بَغَدَ هَذِهِ الآيَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ۞ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النُّسَاءِ ﴿ ﴿ ۖ } إِلَى قَوْلِهِ ۞ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَلْكِحُوهُنَّ اللَّهُ وَالَّذِي ذَكِّ اللَّهُ أَنَّهُ يُغْلَى عَلَيْكُرْ فِي الْكِتَابِ الآيَّةُ الأولى الَّتِي قَالَ فِيهَا • وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْبَتَامَى فَالْكِحُوا مَا طَابَ لَـكُمْ مِنَ النَّسَـاءِ ٢٠٠٠ قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ اللَّهِ فِي الآيَةِ الأُخْرَى ﴿ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَلْكِحُوهُنَّ ﴿ ۖ يَعْنِي هِيَ رَغْبَةُ ۗ ﴿ ، أَحَدِكُو لِتِيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ في حَبْرِهِ حِنَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ فَنْهُوا أَنْ يَنْكُمُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِمَتَا وَجَمَالِمَتَا مِنْ يَتَامَى النَّسَاءِ إِلاَّ بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْل رَغْبَتِهمْ عَنْهُنَّ الشَّركة في الأَرْضِينَ وَغَيْرِهَا مِرْثُنِ عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَدَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامْ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَبِّينًا قَالَ إِنَّمَا جَعَلَ النَّبئ عَيْظِيُّ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُفْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةً ﴿ \* بال إِذَا افْتَسَمَ الشُّرَكَاءُ الدُّورَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَيْسَ لَمْنَمْ رُجُوعٌ وَلاَ شُفْعَةٌ مِرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَن الرُّهْرِي عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ جَابِر بن عَبْدِ اللَّهِ رَضِي قَالَ قَضَى النَّبِيُّ عِرَالْتُنَّ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَزٍ يُفْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرُّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ بِاسِ الإشْتِرَاكِ فِي الدَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَا يَكُونُ فِيهِ الصَّرْفُ مَرْثُ عَمْرُو بْنُ عَلِيْ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم عَنْ عُفْهَانَ يَغْنِي ابْنَ الأَسْوَدِ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيَانُ بَنُ أَبِي مُسْلِمٍ قَالَ سَـأَلَتُ أَمَّا الْمِنْجُـالِ عَنِ الصَّرْفِ يَدًا بِيَدٍ فَقَالَ المُتَرَيْثُ أَمَّا وَشَرِيكٌ لِى شَيْئًا يَدًا بِيَدٍ وَنَسِيئًا فَجَاءَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فَسَـأَلْنَاهُ فَقَالَ فَعَلْتُ أَنَا وَشَرِيكِي زَيْدُ بْنُ أَزْفَمَ وَسَــأَلْنَا النَّبِيِّ عَلِيُّكِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَخُذُوهُ وَمَا كَانَ نَسِيئةً فَذَرُوهُ بِاسِ مُشَارَكَةِ الذُّئي وَالْنَشْرِيَينَ فِي الْنَزَارَعَةِ مِرْثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُورِرَيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَائِتُكُ قَالَ أَعْطَى

ملطانية ١٤٠/٣ إلا

باسب ۸ صیت ۲۵۳۶

باسب ۹ صدیت ۲۵۳۷

باب ۱

ربيث ٢٥٣٨

با ۱۰ ماست ۱۹

باب ۱۵-۸

رَسُولُ اللَّهِ عَيَّلِيُّتِنْ خَنِيرَ الْيَهُودَ أَنْ يَغْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَمَـٰمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَـا مَاسِبِ قِسْمَةِ الْغَنَمَ وَالْعَدْلِ فِيهَا **مِرْثُنَ** قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيثُ عَنْ يَزيدَ بْن | إ أَبِي حَبِيبِ عَنْ أَبِي اَلْحَيْرِ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرِ شِكْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَرِيْكُمْ أَعْطَاهُ غَنَّما يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَاتِيهِ ضَحَايًا فَبَتَى عَتُودٌ فَذَكَرُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ عِيْثُ فَقَالَ ضَعْ بهِ أَنتَ باســــــ الشَّيرِكَةِ فِي الطَّعَامِ وَغَيْرٍهِ وَيُذَّكُّو أَنَّ رَجُلاً سَــاوَمَ شَيْئًا فَغَمَرُهُ آخَرُ فَرَأَى | بـبـ ٣ معانية ١٩/٣ النريَّةِ عُمَرُ أَنَّ لَهُ شَرِكَةً **مِرْشُ** أَصْبَةً بْنُ الْفَرَج قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ فِي ۗ مِيتِ ١٥٥١ سَعِيدٌ عَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَـامٍ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ عَيَّكُمْ وَذَهَبَتْ بِهِ أَمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ مُمَنِيدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْكُمْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايِعْهُ فَقَالَ هُوَ صَغِيرٌ فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ **وَكِن** زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ أَنْهُ كَانَ يَخْرُجْ بِهِ جَدُهُ عَبدُ اللّهِ بْنُ || مسي<sup>د ٥</sup>٥٢ هِشَامِ إِنَى السُّوقِ فَيَشْتَرَى الطَّعَامَ فَيَلْقَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَلِيْثِهُ فَيَقُولاَنِ لَهُ أَشْرِكْنَا | فَإِنَّ النِّيَّ عِينَ إِلَيْ مَدْ دَعَا لَكَ بِالْبَرِّكَةِ فَيَشْرَكُهُمْ فَرْبَّمَا أَصَابِ الرَّاحِلَة كما هِي فَيَبَعَثْ بِهَا إِلَى الْمُنْزِلِ بِ**اسِبِ** الشَّرِكَةِ فِي الرَّقِيقِ **مِرْثُنَ** مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا جُوَزِيَةٌ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ ۗ إِ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ وَلِنَّهِ عَنِ النِّيمَ عَلِيتُكُمْ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي تَمْلُوكِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُفتِقَ كُلَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَدْرَ ثَمَنِهِ يُقَامُ فِيمَةً عَدْلِ وَيُغطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَّتُهُمْ وَيُخَلَّى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ مِرْثُ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا جَرِيزِ بْنُ حَازِمِ عَنْ قَتَادَةً عَنِ النَّضِرِ بْنِ أَنَسِ الصح عامه عَنْ بَشِيرِ بْنَ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَنِّكَ عَنْ النَّبِي عَرِّئِكُمْ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِفْصًا لَه فِي عَبِدٍ أُغِينَ كُلُهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلاَّ يُسْتَسْعَ غَيْرَ مَشْفُوقِ عَلَيهِ بِالسِي الإشْتِرَاكِ فِي | اب ١٠ الهَـَدْيِ وَالْبُدْنِ وَإِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي هَدْيِهِ بَعْدَ مَا أَهْدَى مِرْشُكَ أَبُو النُّعْبَانِ ۗ حَدَّثْنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَالِكِ بْنُ جْرَنجِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ وَكُن طَاوْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَهِ عَالَ قَدِمَ النَّبِي عَيْثُ صَبْحَ رَابِعَةٍ مِنْ ذِى الْحِبُةِ مُهِلِّينَ بِالْحَبِّ لاَ يُغْلِطُهُمْ مَنِي \* فَكَ اللَّهِ مِنَا أَمْرَنَا خَتِعَلْنَاهَا عُمْرَةً وَأَنْ نَجِلَ إِلَى بِسَائِنَا فَفَشَتْ فِي ذَلِكَ الْقَالَةَ قَالَ عَطَاءَ فَقَالَ جَايِرٌ فَيَرُوحُ أَحَدُنَا إِلَى مِنْى وَذَكَرِهُ يَفْطُرْ مَنِيًا فَقَالَ جَابِرٌ بِكُفْهِ فَبَلَغَ

النِّيَّ ﷺ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ بَلَغَنِي أَنْ أَفْوَامًا يَفُولُونَ كَذَا وَكَذَا وَاللهِ لاَنَّا أَيْرُ وَأَنْقَ لِلّهِ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنْى اسْتَغْبِكُ مِنْ أَمْرِينَ مَا اسْتَذَيّرِتُ مَا أَهْدَنِكُ وَلَوْلاً أَنْ مَبِي الْمُمْذى الأبد قال وَجَاءَ عَلَىٰ بَنْ أَبِي طَالِبِ فَقَالَ أَعَدُ ضَا يَقُولُ لَبَيْكَ بِمَا أَهُلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ

عَلَيْجُهُ وَقَالَ وَقَالَ الآخَرُ لَيَبِكَ بِحَجْوَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْجُهُ فَأَمْرَ النَّبِي عَلَيْجُهُ أَنْ يَقِيمَ عَلَى

إِحْرَابِهِ وَأَشْرَكُهُ فِي الْحَمْدِي بِاسِ مَنْ عَدَلَ عَشْرًا مِنَ النَّعَمْ بِحَرُورِ فِي الْمُسْمِ

مِرْثُ عُمْدَةً فَجَرَةً وَكِمْ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَابَةً بَنِ وَاعَةً عَنْ جَمْدُ وَالِعِم بَنِ

عَلِيجِ مِلِكُ قَالَ كُنَّا مَنَ النِي عَلَيْجَ إِنِي الحَلَيْفَةِ مِنْ بَهَامَةً فَأَصْبَنَا غَنَا وَإِبِلاَ فَعَجْلَ وَلَهُ مَنْ أَغُوا بِهَا الفَدُورَ خُمَا مَنْ اللهِ عَلَيْجِهِ فَلَى اللهِ عَلَيْهِ مَنْ بَهَامَةً فَأَصَبَا عَنَا وَإِبِلاَ فَعَجْلُ اللهِ اللهُ وَمِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ مَنْ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ مَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ وَلَوْ اللهِ مَا عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

باب ١٦ ملطانية ١٢/٣ في مديث ٢٥٤٧



کٹاب ٤٨

باب في الزهن في الحنصر وقوله تعالى ٥ وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفْرٍ وَلَرْ عَبِدُوا كَائِنَا مَوْنَا فَعَنْ وَلَر عَبِدُوا كَائِنَا مَوْنَا فَعَنْ فَانَ فَنَ أَنْسِ مَعْنَ الْفَيْ عَلَيْهِ فَلَيْ إِنْ إِنْرَاهِمْ حَدْثًا هِفَانَ عَنْوَهُ عَنْ أَنْسِ مَعْنَ الْوَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِنَّى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَيْ عَلَيْهِ وَمَثَنِي إِلَى النّبِي عَلَيْهِ غَيْهِ عَلَيْهِ وَمَثَنِي إِلَى النّبِي عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا أَمْنِي وَاللّهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ مَنْ الْوَاحِدِ حَدْثًا لَوْنَاحِهُ مَنْ مَا مُسَدِّدُ حَدُثًا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدْثًا لَوْنَاحِهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَلْكُونًا عِنْدُ إِنَّاهِمْ اللّهُ مِنْ مَا النّافِ فَقَالَ إِنْ الْحِمْ عَلَيْهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ وَرَعْهُ وَرَعْهُ وَرَعْهُ وَمَعْنَى اللّهُ اللّهُ مَنْ مَا مُؤْمَلُونَ اللّهُ وَمَنْ وَمَعْهُ وَرَعْهُ وَاللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مَنْ مَلِولُولُولُولُولُولُهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمَعْهُ وَمُعْلًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُولِيلًا اللّهُ اللّهُ

بيب.

باسب ۲ مدیث ۲۵۱۹

باب رَهْن السَّلاَج صَرْبُ عَلَى بنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو سَمِعْتُ جَارِ بْنَ عَنِدِ اللَّهِ رَفِينًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّاكِيُّمْ مَنْ لِـكَفْبِ بْنِ الأَفْمَرَفِ فَإِنَّهُ آذَى اللَّهَ وَرَسُولُهُ عِينِهِ فَقَالَ مُحَدِّدُ بنُ مَسْلَمَةً أَنَا فَأَتَاهُ فَقَالَ أَرَدْنَا أَنْ تُسْلَفَنَا وَسُقًا أَوْ وَسْقَيْنِ فَقَالَ ارْهَنُونِي نِسَاءَكُمْ قَالُوا كَيْفَ نَزَهَنْكَ نِسَاءَتَا وَأَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ قَالَ فَارْهَنُونِي أَبْنَاءَكُو قَالُوا كَيْفَ نَزَهَنُ أَبْنَاءَنَا فَيْسَبُ أَحَدُهُمْ فَيْقَالُ رُهِنَ بوسْق أَوْ وَسْقَيْن هَذَا عَارٌ عَلَيْنَا وَلَكِنَا نَوَهَنْكَ اللَّهُمَةَ قَالَ شَفْيَانُ يَغنى الشَلاَحَ فَوَعَدُهُ أَنْ يَأْتِيهُ فَقَتَلُوهُ ثُمَّ السَّاسِيةِ ١٣/٣ للمَّ

أَتُوا النَّبِيَّ عِيِّكُ فَأَخْبَرُوهُ بِاسبِ الرَّهْنُ مَنْكُوبٌ وَتَخْلُوبٌ وَقَالَ مُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ | بب ؛ رُّكُ الضَّالَةُ بِقَدْرِ عَلَفِهَا وَتُحْلَبُ بِقَدْرِ عَلَفِهَا وَالرَّهْنُ مِثْلُهُ مِرْسُ أَبُو نُعَيْدِ حَدَّثَنَا السِّ

زَكِيًا ؛ عَنْ عَامِرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِكْ عَن النَّبِيِّ عَيْكُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الرَّهْنُ يُرَكُ بِنَفَقِيهِ

وَيُشْرَبُ لَبَنُ الذَّرُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا صِرْشُتُ مُحَدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا اللَّهِ مَاهِ زَكَرِيَّاءُ عَنِ الشَّغْيِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَلِينَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِكُمْ الرَّهُنُ يُزكُبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَيْنُ الدُّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرَكُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ ماسب الرَّهٰن عِنْدَ الْيَهُودِ وَغَيْرِهِمْ **مِدْتُ ا**فْتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأُغْمَسُ ۗ إبب ه م*يب* 

عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَائِنًا قَالَتِ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ رَبِّئِكُم مِنْ يَهُودِئَى طَعَامًا وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ مِاسِبِ إِذَا الْحَتَلَفَ الرَّاهِنَ وَالْمُؤتَمِنُ وَغَوْهُ فَالْبَيْنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي الإب،

وَالْنِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِرْثُمْنَ خَلاَدُ بْنُ يَحْنَى حَدَّثَنَا نَافِعْ بْنُ عُمَرَ عَن ابْن أَبِي مُلَيْكَةً مست ٢٥٥٨ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَاسِ فَكَتَبَ إِلَىٰٓ أَنَّ النَّبِي عَيْكُمْ قَضَى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْتُدَّعَى عَلَيهِ **ررثن** فَتَنْبُهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَريرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِل قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَلِ<sup>ي</sup>كَ **||** مريث ٢٥٥٥ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالاً وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَتِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَأَزْلَ اللَّهُ

تَضدِيقَ ذَلِكَ ٥ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنَّا قَلِيلاً ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عَفْراً إِلَى ٥ عَذَابُ أَلِيمَ ۞ ﴿ إِنَّ الأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ خَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ مَا يُحَدُّثُكُو أَبُو عَبْدِ الرَّخْسَ ۗ ميت ٥٥٠ قَالَ فَحَدَثْنَاهُ ۚ قَالَ فَقَالَ صَدَقَ لَنِئَ وَاللَّهِ أُنْزِلَتْ كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُل خُصْومَةً فِي بثر فَاخْتَصَنْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِيُّكِيُّمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّكُمْ شَـاهِدُكَ أَوْ يَمِينُهُ فُلْتُ ﴿

إِنَّهُ إِذًا يَخْلِفُ وَلَا يُبَالِي فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّكُ إِنَّهُ إِنَّا عَلَفَ عَلَى يَمِينِ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالاً هُوَ فِيهَـا فَاجِرُ لَتِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ ثُمُ افْتَرَأَ هَذِهِ الآيَّةَ ٥ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْتَانِهِمْ ثَمَّنًا قَلِيلًا ۞ إِلَى ٥ وَلَمُـمْ عَذَاتِ ألِيخ ﴿



مَسْفَتَةٍ ٥ يَتِيًّا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ مِرْتُ أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَني وَاقِدُ بْنُ مُحَنَّدِ قَالَ حَدَّثَني سَعِيدٌ ابْنُ مَرْجَانَةً صَـاحِبُ عَلَى بْنِ حُسَيْنِ قَالَ لي أَبُو هُرَ يْرَةَ وَلِئْكِ قَالَ النَّبِيُّ عِيِّكِيُّهِ أَيْمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ امْرَأُ مُسْلِئًا اسْتَنْقَذَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ غُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ قَالَ سَعِيدٌ ابْنُ مَرْجَانَةً فَانْطَلَقْتُ إِلَى عَلَى بْن حُسَيْنِ فَعَمَدَ عَلَى بْن حُسَيْن رَفِينَ إِلَى عَبْدٍ لَهُ قَدْ أَعْطَاهُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بَنْ جَعْفَرِ عَشَرَةَ آلافِ دِرْهُمٍ أَوْ أَلْفَ ع دِينَار فَأَعْتَقَهُ بِاسِبِ أَيْ الرَّقَابِ أَفْضَلُ مِرْشُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ هِشَـامِ بْن عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُرَاوِجٍ عَنْ أَبِي ذَرَّ وَكُنَّتِي قَالَ سَــأَلْتُ النَّبئي عِيْكُ إِ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَجِهَادٌ في سَبِيلِهِ قُلْتُ فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ قَالَ أَغْلاَهَا ثُمَّنًا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا قُلْتُ فَإِنْ لَرِ أَفْعَلْ قَالَ تُعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لأُخْرَقَ قَالَ فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ قَالَ نَدَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرُ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقْ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ باسب مَا ا يُسْتَحَبُ مِنَ الْعَتَاقَةِ فِي الْكُسُوفِ وَالآيَاتِ مِرْثُنِ مُومَى بْنُ مَسْعُودِ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ فُدَامَةَ عَنْ هِشَامِرِ بِن عُزوةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْنُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكُر وَ عَن قَالَتْ أَمَرَ النَّبَىٰ عِيُّكُمْ بِالْعَتَاقَةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ تَابَعَهُ عَلَىٰ عَنِ الدَّرَاوَزِدِى عَنْ هِشَـامٍ ورشُ مُحَدَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ حَدَّثَنَا عَنَّامٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ وَتَكُ عُلَا نُوْمَرُ عِنْدَ الْخُسُوفِ بِالْعَتَاقَةِ بِاسبِ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَينَ

اثَنَين أَوْ أَمَةً بَيْنَ الشُّرَكَاءِ **مِرْثُنَ** عَلَى بْنُ عَنِدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ سَــالِمِر عَنْ أَبِيهِ وَلَيْكَ عَنِ النَّبِيِّ عِيِّكِيُّمُ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوْمَ عَلَيْهِ مُرَّ

يُغتَى مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَعِنْ الْأَوْ اللَّهِ مِن رَسُولَ اللَّهِ عِينِكُ قَالَ مَنْ أَغْتَقَ شِرْكًا لَهُ في عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُومَ الْعَبْدُ

قِيمَةَ عَدْلِ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ مِرثَتُ السيم ٢٥١٦ عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي أُسَـامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَن ابْنِ عُمَرَ وليشخا قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ عِلِيَّا إِلَى مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ في مَعْلُوكِ فَعَلَيْهِ عِنْقُهُ كُلُّهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمْنَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ يُقَوِّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلِ فَأُغْتِقَ مِنْهُ مَا أَغْتَقَ **مِرْثُنَ** مُسَدَّدٌ حَدَّثْنَا بِشْرٌ عَنْ | ميث ٢٥١٠ م*عان*ي ٢٥/٣ بِمْرْ

عُبِيَدِ اللَّهِ اخْتَصَرَهُ مِرْثُتِ أَبُو النُّغَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعٍ عَن ابن مُمَن السيم ١٥٥٥ رَهُ عَن النَّيِّ عَلِيْكُ مَا أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَنلُوكٍ أَوْ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مِن

الْمُمَالِ مَا يَبُلُغُ قِيمَتُهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ فَهُوَ عَتِيقٌ قَالَ نَافِعٌ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ قَالَ أَيُوبُ لاَ أَذْرَى أَمْنَىءَ قَالَهُ نَافِعٌ أَوْ شَيْءَ فِي الْحَدِيثِ **مِرْشُنَ** أَخْمَدُ بْنُ مِفْدَامٍ حَدَّثَنَا ∥مسيث ٢٥١٦

الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْهَانَ حَدَّثْنَا مُوسَى بْنُ عُفْبَةً أَخْبَرَ بِي نَافِعٌ عَن ابْنِ عُمَرَ وَاللَّهُ كَانَ يُفْتى في الْعَنِدِ أَوِ الأَمَةِ يَكُونُ بَيْنَ شُرَكًاءَ فَيْغِينُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ يَقُولُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ عِنْقُهُ اللُّهُ إِذَا كَانَ لِلَّذِي أَعْتَقَ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ يُقَوِّمُ مِنْ مَالِهِ قِيمَةَ الْعَذْلِ وَيُذْفَعُ إِلَى الشُّرَّكَاءِ أَنْصِبَا وُهُمْ وَيُخَلِّى سَبِيلُ المُنعَقِي يُخْبِرُ ذَلِكَ ابنُ مُمَرَ عَنِ النِّبِي لِيَّلِيُّ وَرَوَاهُ اللَّيْثُ وَابْن أَبِي ذِئْبٍ وَابْنُ إِسْحَاقَ وَجُوَيْرِيَّةُ وَيَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْمَاعِيلَ بْنُ أَمْيَةً عَنْ تَافِع عَن ابْن

عُمَرَ رَكُ عَنْ النَّبِي عَلِينَا لِللَّهِ مُخْمَصَرًا بِالسبِ إِذَا أَعْتَقَ نَصِيبًا فِي عَبْدٍ وَلَيسَ لَهُ مَالٌ | إب، ه المنشنعين العَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقِ عَلَيْهِ عَلَى نَحْوِ الْكِتَابَةِ مِرْثُنَ أَخْمَدْ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ حَدَّثَتَا ﴿ مَسِتْ ٢٥١٧ يَخْتَى بْنُ آدَمَ حَدَّثْنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمِ سَمِعْتْ قَتَادَةً قَالَ حَدَّثَنِي النَّصْرُ بْنُ أَنس بْن مَالِكِ

عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْ قَالَ قَالَ النَّي عَيْكُمْ مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِن عَبْد مِرْشُتُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَنِعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَنَادَةً عَن النَّصْرِ بْن أَنسِ عَنْ ﴿ مَسِتُ ٢٥٨ بَشِيرِ بْنِ بَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ وَلِي أَنَّ النَّبِي عَيِّكُمْ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ شَقِيصًا فِي تَمَالُولٍ فَخَلَاصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالُ وَإِلَّا فَوْمَ عَلَيْهِ فَاسْتُسْنِيَ بِهِ غَيْرَ مَشْقُوق عَلَيْهِ

اً تَابَعَهُ حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ وَأَبَانُ وَمُومَى بْنُ خَلَفٍ عَنْ فَقَادَةَ الْحَتَصَرَهُ شْغَبَة **باسب** ال

تَالَيْلَةُ مِنْ طُولِمُسَا وَعَناشِهَا ﴿ عَلَىٰ أَشْهَا مِنْ دَارَةِ الْمُحْفِرِ غَبْتِ ﴿ مِرْتُنَا عَلَيْدُ اللهِ مِنْ تَسِي عَذْ أَبِي أَسَامَةً حَدْقًا إِشْعَاعِلْ عَنْ قَبْسِ عَنْ أَبِي مَرْتُنَا إِشْعَاعِلْ عَنْ قَبْسِ عَنْ أَبِي هَرْدَةً وَلِيْتَ قَالِكُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْتُهِ فَلْتُ فِي الطَّرِيقِ

 ربيث ٢٥٦٩

رميث ۲۵۷۰

ملطانية ١٤٦/٣ جيزة ماس ٧

رست ۲۵۷۱

مدیب royr

.... ...

. . .i

ه سده ۲۵۷۱

إِلَيْهِ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ قَالَ عُثْبَةُ إِنَّهُ ابْنِي فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِ إِلَىْ مَعْدُ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ فَأَعْبَلَ بِهِ إِنِّي رَسُولِ اللَّهِ عَيْثِينَ مُواْقْبَلَ مَعُهُ بِعَبْدِ بْن زَمْعَةَ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا ابنُ أَخِي عَهِدَ إِنَّ أَنَّهُ ابنُهُ فَقَالَ عَبْدُ بنُ زَمْعَةً يَا رَسُولَ اللّهِ هَذَا أَخِي ابنُ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثِتُهُ إِلَى ابْنِ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ فَإِذَا هُوَ أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّكِيُّ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةً مِنْ أَجْلِ أَنْهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِيهِ ﴾ علايذ ٢٧/٣ مَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّكُمْ الْحَتَجِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ مِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِ بِعُثْبَةً وَكَانَتْ ا سَوْدَةُ زَوْجَ النَّبِيِّ عِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله عَلَيْتُ اللَّهِ اللّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَافِي قَالَ أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَا عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُر فَدَعَا النَّبِي عِيَّا اللَّهِ فِبَاعَهُ قَالَ جَابِرٌ مَاتَ الْغُلاَمُ عَامَ أَوْلَ **بِاسِبِ** بَيْعِ الْوَلاَءِ | إب · وَهِبَتِهِ مِرْثُنَ أَبُو الْوَلِيدِ حَذَّنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَار سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ الْمُعَامِدِهِ وَهِيْ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ مِينَ عَمْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ **مِرْثُنَ** عُفَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً ﴿ مَيْتُ ٢٥٧٧ حَدَّثْنَا حَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِنْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ مِنْكُ قَالَتِ اشْتَرَيْتُ بَريرةً ۗ فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلاَءَهَا فَذَكُرتُ ذَلِكَ لِلنِّي عَيْئِكُمْ فَقَالَ أَغْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَغْطَى الْوَرِقَ فَأَعْتَقْتُهَا فَدَعَاهَا النَّبِي عَلَيْكُ فَكَثَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَقَالَتْ لَوْ أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا مَا لَبَتْ عِنْدَهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا بِاسِ إِذَا أُسِرَ أَخُو الرَّجُل أَوْ عَمْهُ هَل بِفَادَى إِذَا البس كَانَ مُشْرِكًا وَقَالَ أَنَسٌ قَالَ الْعَبَامُ لِلنِّي عِينًا اللَّهِ عَلَيْكُم فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيلاً وَكَانَ عَلِيْ لَهُ نَصِيبٌ فِي تِلْكَ الْغَنِيمَةِ الَّتِي أَصَابَ مِنْ أَخِيهِ عَقِيلِ وَعَمْهِ عَبَاسٍ مِرْثُنَا الْمَيتُ ٢٥٧٨ إِسْمَاعِيلُ بنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنْ إِرْاهِيمَ بن عُفْبَةً عَنْ مُوسَى عَنِ ابنِ شِهَاب قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسَ وَلِنْكَ أَنَّ رِجَالًا مِنَ الأَنْصَـارِ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللَّهِ عِيْرُ اللَّهِ اللَّهِ عَالُوا الْذَنَّ | فَلْتُثْرُكُ لِإِنْ أُخْتِنَا عَبَاسِ فِدَاءَهُ فَقَالَ لا تَدْعُونَ مِنْهُ دِرْهَمًا باسب عِنْقِ الْمُشْرِكِ البس مِرْتِ عُبْيَدْ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِشَامٍ أَخْبَرَ بِي أَنِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ السَّ حِزَامٍ وْلِثْكُ أَعْنَقَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةً رَفَّةٍ وَحَمَلَ عَلَى مِائَةٍ بَعِيرِ فَلْنَا أَسْلَمَ حَمَلَ عَلَى مِائَةٍ بَعِيرِ وَأَغْتَقَ مِائَةً رَقَبَةٍ قَالَ فَسَـأَلُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي ۖ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كُنْتُ أَصْنَعُهَا فِي الْجَاهِلِيَةِ كُنْتُ أَتَّحَنَّتْ بِهَا يَعْنِي أَتَبَرَّرُ بِهَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِيمُ ۗ أَسْلَنتَ عَلَى مَا سَلَفَ لَكَ مِنْ خَبْرٍ بِاســـــ مَنْ مَلَكَ مِنَ الْعَرْبِ رَقِيقًا فَوَهَبَ وَبَاعَ | إب ٣

وَجَامَعَ وَفَدَى وَسَتِي الذُّرْيَةَ وَقَوْلِهِ تَعَالَى ۞ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا نَمْلُوكًا لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَنَدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ مَا مِرْتُ أَبِي مَرْيَرَ قَالَ أَخْبَرَ فِي اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْن شِهَـابِ ذَكَرٍ عُزوَةُ أَنَّ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ النَّيَّ عَيْكُمْ قَامَ حِينَ جَاءَهُ وَفَدُ هَوَازِنَ فَسَــأَلُوهُ أَنْ يَرُدُ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَنِيَهُمْ فَقَالَ إِنَّ مَعِي مَنْ تَرَوْنَ ۗ وَأَحَبُ الْحَدِيثِ إِنَّ أَصْدَفُهُ فَالْحَتَارُوا إَحْدَى الطَّائِفَتَينِ إِمَّا الْمُنالَ وَإِمَّا السَّنَّى وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بِهِمْ وَكَانَ النَّيْ عِيَّاكُمْ انْتَظَرَهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ النَّبَى عِيْكُ عَيْرُ رَادً إِلَيْهِمْ إِلاَّ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ قَالُوا فَإِنَّا نَحْمَارُ سَنِيْنَا فَقَامَ النَّيْ عَيِّكِمْ فِي النَّاسِ فَأَنْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ إِخْوَانَكُور جَاءُونَا تَائِينَ وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنْ أَرْدَ إِلَيْهِمْ سَنِيَّهُمْ فَتَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ ذَلِكَ فَلَيْفُعَل 🖟 ٠ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظُّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُنِيءُ اللَّهَ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَل فَقَالَ النَّاسُ طَيْبَنَا ذَلِكَ قَالَ إِنَّا لاَ تَدْرِى مَنْ أَذِنَ مِنْكُرَ مِمْنْ لَمْ يَأْذَنْ فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُرْ أَمْرَكُمْ فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَأَمُّهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ لَمْ رَجَعُوا إِلَى النَّبَى يَرْبَكُمْ فَأَخْبَرُوهُ أَتُهُمْ طَيِّبُوا وَأَذِنُوا فَهَذَا الَّذِي بَلَغَنَا عَنْ سَنَّى هَوَازِنَ وَقَالَ أَنْسٌ قَالَ عَبَّاسٌ لِلنَّيِّ عَلِيتُ مَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيلاً مِرْثُ عَلِيْ بَنْ الْحَسَن أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ عَوْنِ اللهِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى نَافِعِ فَكَتَبَ إِنَّى أَنَّ النَّبَى عَرَّا اللَّهِ أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُضطَلِق وَهُمْ غَارُونَ وَأَنْعَامُهُمْ ثُمْنَى عَلَى الْمَاءِ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ وَسَتَى ذَرَارِيُّهُمْ وَأَصَابَ يَوْمَئِذِ جُورْرِيَّة حَدَّثَنَى بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ مِرْثُنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أُخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرُّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْمَى بْنِ حَبَّانَ عَن ابْن مُحتيرِ بر قَالَ رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ رَفِّتُكُ فَصَالَتُهُ فَقَالَ خَرَجَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْثِتُمْ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأَصَنِنَا سَبُيًا مِنْ سَنِي الْعَرَبِ فَاشْتَهَنِنَا النَّسَاءَ فَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْغُزْبَةُ وَأَحْبَبْنَا الْعَزْلَ فَسَ أَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا إِلَى مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَالِنَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَّ وَهٰيَ كَائِثَةً مِرْثُنَ زُهْتِرْ بْنُ حَزْبِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْفَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَثِقَ عَالَ لاَ أَزَالُ أُحِبْ بَنِي تَمِيمٍ وَحَدَّثَنِي ابْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا جَرِين بنُ عَبْدِ الْجِيدِ عَن الْمُغِيرَةِ عَن الْحَارِثِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ

٠.سـه ٢٥٨٠

لمطانياً ١٤٨/٣ عَفْرَمَةً

مدست ۱۹۸۱

...

... . .

عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا زَلْتُ أُحِبْ بَنِي تَمِيدٍ مُنْذُ ثَلاَثِ سَمِعْتُ مِنْ رَسُول اللَّهِ يَيُّكِنُّجُ يَقُولُ فِيهُمْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ هُمْ أَشَدُ أُمَّتِي عَلَى الدَّجَالِ قَالَ وَجَاءَتْ صَدَقَا مُهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِينَ عَلَيْهِ هَذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمِنَا وَكَانَتْ سَبِيَّةٌ مِنهُمْ عِنْدَ عَائِشَةً فَقَالَ أَعْتِقِيهَــا فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ ل**ِاســِــ** فَضْل مَنْ أَدَّبَ جَارِيَتُهُ وَعَلَمْهَا *العان*ية ١٩٨٣مز <u>إ</u> مرثن إللتحاقُ بنُ إِيْرَاهِيمَ سَمِعَ مُعَدَ بنَ فَضَيلِ عَنْ مُطَرَّفٍ عَنِ الشَّغِيُّ عَنْ أَبِي بُودَةً السَّف ١٥٨٨ عَنْ أَبِي مُوسَى رَبِيْكَ قَالَ وَاللَّهِ عِلَيْكُمْ مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَعَالَمَنَا فَأَحْسَنَ إِلَيْهَـا نُرُ أَعْتَقَهَا وَتَزَوْجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ بِاســـــ قَوْلِ النِّي يَرْتِينِيُّ الْعَبِيدُ إِخْوَانْكُمْ ۗ إبب ه فَأَطْعِمُوهُمْ مِنَا تَأْكُلُونَ وَقَوْلِهِ تَعَالَى ۞ وَاغْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْن إِحْسَانًا وَبِذِى الْقُرْبَى وَالْبَتَانَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُو إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا خَنُورًا ١٠٠ فِي الْقُرْبَ الْقَرِيبُ وَالْجِنْبُ الْغَرِيبُ الْجَارُ الْجِنْبُ يَعْنَى الصَّاحِبَ في السَّفَدِ صِرْتُ فَا ذَهُ بَنُ أَبِي إِيَّاسِ حَذْثَنَا شُغبَةً حَذْثَنَا وَاصِلُّ الأَحْدَبُ قَالَ سَمِعْتُ ﴿ مَسِتُ ١٥٨٥ المُعْرُورَ بْنَ سُوَ بْدِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا ذَرُّ الْغِفَارِيَّ وَلِينَ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلاَمِهِ حُلَّةٌ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي سَسَابَبْتُ رَجُلاً فَشَكَانِي إِلَى النَّبِيِّ فِيَكُّمْ فَقَالَ لِيَ النَّبِي يُقِكُّمْ أَعَيْرَتُهُ » ﴾ بأمَّهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ إِخْوَانَكُو خَوَلُـكُم جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَخْتَ أَيْدِيكُو فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَخْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِنهُ مِنَا يَأْكُلُ وَلَيْلِسْهُ مِنَا يَلْبَسُ وَلاَ ثَكَلْفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلْفَتْمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ ۖ فَأَعِينُوهُمْ *ما \_\_\_* الْعَنِدِ إِذَا أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبُهِ وَنَصَحَ سَيْدَهُ **مِرْشُ** عَبْدُ اللهِ بْنُ ∥ بب n م*ي*ث مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ مُحَمّرَ وَلِينًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّا اللَّهِ عَلَى الْعَبْدُ إِذَا نَصَحَ سَيْدَهُ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبُهِ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرْتَيْنِ **مِرْتَ**نِ مِ**رْتَ** نَحْمَدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا سْفْيَانْ عَنْ | ميت ١٥٨٧ صَالِحٍ عَنِ الشَّغِيُّ عَنْ أَبِي بِرَدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيُّ وَلَيْكَ قَالَ النَّبِي عِيْشِكُمْ أَيُّمَا رَجُل كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَذَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيتِهَا وَأَعْتَقَهَا وَتَرْوَجَهَا فَلَهَ أَجْرَانِ وَأَيْمَا عَبْدٍ أَدًى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ فَلَهُ أَجْرَانِ **مِرْتِنَ** بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أُخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أُخْبَرَنَا ۗ مست ٢٥٨٨ يُونُسُ عَنِ الرُّهْرِيِّ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً وَ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

وَالْحَنَجُ وَيرُ أَنِّى لأَخْبَنِتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَنْلُوكُ **مِرْتِنَ إِنْحَانَ** بْنُ نَصْرِ حَذَّثَنَا **ا**متِيتُ ٢٥٨

عَيِّكِيُّ لِلْعَنِدِ الْمَتْلُوكِ الصَّــالِحِ أَخِرَانِ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ

أَبُو أُسَامَةً عَنِ الأَعْمَشِ حَدِّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً مِنْكُ قَالَ قَالَ النَّبَي يَتِّلْكُم يغمَ مَا لأَحدِهِمْ يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَيَنْصَحُ لِسَيْدِهِ بِاسب كَرَاهِيّةِ التَّطَاوُلِ عَلَى الرّقِيقِ وَقَوْلِهِ عَبْدِي أَوْ أَمْتِي وَقَالَ اللهُ تَعَالَى ٥ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُو ﴿ وَقَالَ عَبْدًا عَنلُوكًا ١٠٠٠ ٥ وَأَلْفَهَا سَيْدَهَا لَدَى الْبَابِ ٢٠٠٠ وَقَالَ ٥ مِنْ فَتَيَاتِكُم الْمُؤْمِنَاتِ وَقَالَ النَّبِئَ عِيْكُ قُومُوا إِلَى سَيْدِكُو وَ ۞ اذْكُونِي عِنْدَ رَبِّكَ (ﷺ سَيْدِكَ وَمَنْ ﴿. سَيْدُكُمْ وَرُثُنَا مُسَدَّدٌ حَذَثَنَا يَخْنَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَلَيْكَ عَن النَّى يُرْكِ مَا لَا أَذَا نَصَحَ الْعَبُدُ سَيْدَهُ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَزَّتِينِ وَرْتُ مُحَدُّ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُومَى رَاكُ عَن النَّيّ عَيْشِيمُ قَالَ الْمَتَلُوكُ الَّذِي يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَيُؤدِّي إِلَى سَيِّدِهِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ وَالنَّصِيحَةِ وَالطَّاعَةِ لَهُ أَجْرَانِ مِرْثُنَا مُحَدَّدٌ مَدَّثَنَا عَبْدُ الزِّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَغمَرٌ عَنْ ﴿ . هَمَامِ بْنِ مُنَبِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا هُرَيْرَةَ وَلَيْ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عِيْكِيمُ أَنَّهُ قَالَ لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ أَطْعِمْ رَبَّكَ وَضَّىٰ رَبَّكَ اسْقِ رَبَّكَ وَلَيْقُلْ سَيْدِى مَوْلاَى وَلاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ عَبْدِى أَمَتى وَلَيْقُلْ فَتَاىَ وَفَتَاتِى وَغُلاَمِي وَرُشُكُ أَبُو النُّغَهَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْن مُمَرَ رَجُتُكُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَيِّكِمْ مَنْ أَغْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنَ الْعَبْدِ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَــَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتُهُ يُقَوْمُ عَلَيْهِ قِيمَةً عَدْلٍ وَأَعْتِقَ مِنْ مَالِهِ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مِرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا  $\| \ \|$ يَخْتَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَى نَافِعُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَإِنْكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَإِلَيْهِمْ قَالَ كُلُّكُ رَاعٍ فَتَسْفُولٌ عَنْ رَعِيْتِهِ فَالأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهْوَ مَسْنُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهْوَ مَسْنُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةً عَلَى بَيْتِ بَغْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهْيَ مَسْنُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاجٍ عَلَى مَالِ سَيْدِهِ وَهُوَ مَسْتُولٌ عَنْهُ أَلاَ فَكُلُّـكُمْ رَاجٍ وَكُلُّكُو مَسْتُولٌ عَنْ رَعِيْتِهِ مِرْثُ مَالِكُ بَنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِى حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ سِمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ رَفِينَ عَنِ النِّي يَرْكِئِ عَالَ إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَالْجِلِدُوهَا ثُمَّ إِذَا زَنَتْ مَا جَلِدُوهَا ثُرَ إِذَا زَنَتْ فَالجَلِدُوهَا فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرِ **بالـــِـــ** إِذَا أَمَّاهُ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ مِرْثُ عَجَّاجُ بنُ مِنْهَ ال حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ في مُحَدَّد بنُ زيّادٍ سَمِعْتُ أَبًا هُرَيْرَةَ وَلِنْ عَن النِّي عَيْكُمْ إِذَا أَنَّى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَإِن لَز يُجْلِسُهُ مَعَهُ مَلْيَنَاوِلهُ لَفْمَةً أَوْ لَفْمَتَيْنِ أَوْ أَكُلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ مَاإِنْهُ وَلِيَ عِلاَجَهُ ب**اسب** الْعَبْدُ رَاعِ فِي مَالِ ۗ ۥ

باب ۱۷ ملطانیهٔ ۱۵۰/۴ عِبَادِنْمَ

مدیث ۲۵۹۰

ماست ۲۰۹۲

عدمیث ۲۰۹۳

مديث ٢٥٩٤

مديث ٥٩٥

باس ۱۸

Y087 6-

. .

سَيْدِهِ وَنَسَبَ النَّئِي عِيِّكِيُّ الْمَالُ إِلَى السَّيْدِ مِرْثُنَ أَبُو الْبَكَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْتِ عَن المبيد بعد ٢٥١٧ الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَسَالِمْ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ وَيَشْكُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ۗ المِلانِ ١٥/٢ عَنْ عِيْنِينَ يَقُولُ كُلُكُو رَاعٍ وَمَسْتُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ فَالإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْتُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ في أَهْلِهِ رَاعٍ وَهْوَ مَشْئُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهْبَي مَشْئُولَةً عَنْ رَعِيْتِهَا وَالْحَادِمْ فِي مَالِ سَيْدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْتُولٌ عَنْ رَعِيْتِهِ قَالَ فَسَمِعْتُ هَوُلاًءِ مِنَ النَّبِيُّ عَيِّكُ ۚ وَأَحْسِبُ النَّبِيِّ عَيِّكُ قَالَ وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاجٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيْتِهِ فَكُلُـكُم: رَاعٍ وَكُلُكُون مَشْئُولٌ عَنْ رَعِيْتِهِ **بِاسِب**ِ إِذَا ضَرَبَ الْعَبْدَ فَلَيْجَنَبِ الْوَجْمَة ∥بب· · **ررثن**  مُحَنَدُ بنُ عُبَيدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا ابنُ وَلهب قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ بنُ أَنَس قَالَ *المبي*د ٢٥٨ وَأَخْبَرَ نِي ابْنُ فُلاَنٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يُطْتُكُ عَن النَّبِي عَيْئِكُمْ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَـامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَيْ عَنِ النَّبِي مِيِّكِمْ قَالَ إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلَيْجَنِّبِ الْوَجْهَ

كالالكالك

السب إلْر مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ الْمُكَاتِبِ وَنْجُومِهِ فِي كُلُّ سَنَةٍ غَجْمٌ وَقَوْلِهِ ٥ وَالَّذِينَ اب يَنتَغُونَ الْـكِتَابَ مِنَا مَلَـكَثْ أَيْمَانُكُو فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِيتُمْ فِيهِـمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُم وَاللَّهُ وَقَالَ رَوْحٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَوَاجِبٌ عَلَى إِذَا عَلِنتُ لَهُ مَالاً أَنْ أَكَاتِبَهُ قَالَ مَا أَرَاهُ إِلاَّ وَاجِبًا وَقَالَهُ عَمْرُو بِّنُ دِينَارِ قُلْتُ لِعَطَاءِ أَتَأْثُرُهُ عَنْ أَحَدٍ قَالَ لاَ ثُرَّ أُخْبَرَ نِي أَنَّ مُوسَى بْنَ أَنِّسِ أَخْبَرُهُ أَنَّ سِيرِينَ سَـأَلَ أَنْسَـا الْنَكَاتَبَةَ وَكَانَ كَثِيرَ الْمَالِ فَأَبَى فَانْطَلَقَ إِلَى عُمْرَ وَلِينَّ فَقَالَ كَاتِيهُ فَأَبَى فَضَرَبُهُ بِالدُّرْةِ وَيَثْلُو عُمْرٌ ٥ فَكَاتِنُوهُمْ إِنْ عَلِينَمُ فِيهِمْ خَيْرًا ﴿ مَكَاتَبُهُ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّنَنِي يُونُسْ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ قَالَ غزوَهُ عَلَيْتُ

قَالَتْ عَائِشَةُ مِنْكِيَّا إِنَّ بَرِيرَةَ دَخَلَتْ عَلَيْهَا تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَيْهَا وَعَلَيْهَا خَمْسَةُ أَوَاق نُحْتَتْ عَلَيْهَا فِي خَسْ سِنِينَ فَقَالَتْ لَحَا عَائِشَةُ وَتَفِسَتْ فِيهَا أَرَأَنِتِ إِنْ عَدَدْتُ لَحَم عَدَّةً وَاحِدَةً أَيْبِعُكَ أَهْلُكَ فَأَعْتِقَكَ فَيَكُونَ وَلاَ وَٰكِ لِي فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَعَرَضَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَنَا الْوَلاءُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْكُ إِلَّا فَذَكُونُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَحَمَا رَسُولُ اللَّهِ عِلَّا إِلَيْ إِللَّهُمَ مِهَا فَأَعْتِهِمَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنَّ أَعْتَقَ ثُمْ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْنِكِيمْ فَقَالَ مَا بَالْ رَجَالِ يَشْتَرَطُونَ شُرْوطًا لَيْسَتْ في كِتَابِ اللَّهِ مَن اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأُوْتَقُ لَاسِ مَا يَجُوزُ مِنْ شُرُوطِ الْمُنكَاتَبِ وَمَن اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فِيهِ ابْنُ عُمَرَ عَن النَّبيّ عَيْرِ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَن ابْنِ شِهَابِ عَنْ عَزُوهَ أَنَّ عَائِشَةَ مِنْ اللَّهِ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَ يِرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَيْهَا وَلَمْ تَكُنْ فَضَتْ مِنْ كِتَابَيْهَا شَيْئًا قَالَتْ لَهَا عَائِشَهُ ازجعي إِلَى أَهْلِكَ فَإِنْ أَحَنُوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكَ وَيَكُونَ وَلاَ وْكِ لِي فَعَلْتُ فَذَكِّرتْ ذَلِكَ بريرة لأَخلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْسَب عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ وَلا ولا لَتَا فَذَكُونَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عِنْ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ ابْتَاعِي فَأَعْتِي فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمِنْ أَعْتَقَ قَالَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْكُمْ فَقَالَ مَا بَالْ أَنَاسِ يَشْتَرَطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ في كِتَابِ اللَّهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ في كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَرَطَ مِائَةً مَزَةٍ شَرْطُ اللَّهِ أَ أَحَقُ وَأَوْثَقُ صِرْتُ عَبْدُ اللَّهِ بَنْ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ ولين قَالَ أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَمُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ تَشْتَرَى جَارِيةً لِتُعْتِقَهَا فَقَالَ أَهْلُهَا عَلَى أَنْ وَلاَ عَمَا لْنَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِيْتِكِيمُ لاَ يَمْنَعُكِ ذَلِكِ فَإِثْمَا الْوَلاَءُ لِمِن أَعْتَقَ لَ المُنكَاتَب وَسُوَالِهِ النَّاسَ مِدَّتْ عُبَيْدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَلِينِهِ قَالَتْ جَاءَتْ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاق في كُلِّ اللَّهِ عَامِ وَيِّئَةٌ فَأَعِينِينِي فَقَالَتْ عَائِشَةُ إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكُ أَنْ أَعْدَهَا لَحَيْمَ عَدَّةً وَاحِدَةً وَأَغْتِقَكِ فَعَلْتُ وَتَكُونَ وَلاَ وُكِ لِي فَذَهَبَتْ إِنِّي أَهْلَهَا فَأَبُوا ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبُوا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْوَلاءُ لَمُنمْ فَسَمِعَ بَذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَيْكُ فَسَأَلَني فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ خُذِيهَا فَأَغْتِقِيهَا وَاشْتَرطِي لَمْنُمُ الْوَلَاءَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَن أَغْتَقَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ رِيِّئِكِمْ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ ثُوَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ 🖟 🖥

سب ۲ ملطانیهٔ ۱۵۲/۳ ما

سه ۲۵۰۰

مدسیشه ۲۰۱

. ,

باب۲–٥ حدیث ۲۲۰۰–۲۲۰۶

رجَالِ مِنْكُرِيَشْتَرَطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ في كِتَابِ اللَّهِ فَأَيُّمَا شَرْطِ لَيْسَ في كِتَابِ الله فَهْ بَاطِهِ"، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ فَقَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْقَقُ مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُرُ يَقُولُ ا أَحَدُهُمْ أَغْنِقَ يَا فُلاَنُ وَلَى الْوَلاَءُ إِنَّمَا الْوِلاَءُ لِمِن أَغْنَقَ بِاسِبٍ بَيْعِ الْمُكَاتِب إِذَا ﴿ إِبِ ، رَضِيَ وَقَالَتْ عَائِشَةُ هُوَ عَبْدٌ مَا بَنِي عَلَيْهِ شَيْءٌ وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مَا بَقِ عَلَيْهِ دِرْهُمْ ﴾ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ هُوَ عَبْدُ إِنْ عَاشَ وَإِنْ مَاتَ وَإِنْ جَنِّي مَا يَقِ عَلَيْهِ شَيْءٌ **صرف ا** مي*ي*ـــ ٣٠٣ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَخْبَى بْنِ سَعِيدِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ

رَ يِرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُ عَائِشَةَ أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ بِيْنِينَ فَقَالَتْ لَهَــَا إِنْ أَحَبَ أَهْلُكِ أَنْ أَصْبَ لَمَـنَمُ السمائية ١٥٦/٣ أَمْ ثَمَنَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً فَأُعْتِقَكِ فَعَلْتُ فَذَكُوتُ بَر يرَةُ ذَلِكَ لأَهْلِهَا فَقَالُوا لاَ إلاَّ أَن يَكُونَ وَلاَ وْكِ لَنَا قَالَ مَالِكُ قَالَ يَخِنِي فَزَ عَمَتْ عَمْرَةُ أَنَّ عَائِشَةَ ذَكُوتْ ذَلِكَ إِسُولِ اللّهِ عِلَيْكُ إِل فَقَالَ اشْتَرِيهَا وَأَغْنِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِسَنْ أَعْتَقَ **بِاسِب**ِ إِذَا قَالَ الْتَكَاتَبُ اشْتَرِ نِي ۗ إببٍ ه وَأَغْتِفْنِي فَاشْتَرَاهُ لِذَلِكَ مِرْثُنِ أَبُو نُعَنِيهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي الميتِ ١٩٠ أَيْمَنُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَلَيْ فَقُلْتُ كُنْتُ غُلاَمًا لِعَثْبَةَ بِنِ أَبِي لَمَتِ وَمَاتَ وَوَرَثَنِي بَنُوهُ وَإِنَّهُمْ بَاعُونِي مِنَ ابْنِ أَبِي عَمْـرِو فَأَعْتَقَنِي ابْنُ أَبِي عَمْـرِو وَاشْتَرَطَ بَنُو غَثْبَةَ الْوَلَاءَ فَقَالَتْ دَخَلَتْ بَرِيرَةُ وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ فَقَالَتِ اشْتَرِينِي وَأَغِيقِينِي قَالَتْ نَعَمْ قَالَتْ لا يَبِيعُونِي حَتَّى يَشْتَرطُوا وَلاَئِي فَقَالَتْ لاَ حَاجَةً لِي بِذَلِكَ فَسَمِعَ بِذَلِكَ النِّينِي يَتِّلِكُم أَوْ بَلَغَهُ فَذَكَّرَ لِعَائِشَةَ فَذَكُوتُ عَائِشَةُ مَا قَالَتْ لَحَسَا فَقَالَ اشْتَرِيهَا وَأَغْتِقِيهَا وَدَعِيهِمْ يَشْتَرطُونَ مَا شَاءُوا فَاشْتَرَنْهَا عَائِشَةُ فَأَعْتَقَنْهَا وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا الْوَلاَءَ فَقَالَ النَّبَيْ عِينَا اللَّهِ الْوَلاَءُ لِمَنْ أُغْتَقَ وَإِنِ اشْتَرَطُوا مِانَّةَ شَرْطِ



باب مدثن عَاصِمْ بنُ عَلِي حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي ذِنْبِ عَن الْمُغْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ رَفِي عَنِ النِّيمُ عِيِّكُمْ قَالَ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ مِرْسُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأُولِينِي حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَن أَبِيهِ عَنْ يَرْ بِدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ أَنْهَا قَالَتْ لِغُرْوَةَ ابْنَ أُخْتَى إِنْ كُنَّا لَنَنْظُورُ إِلَى الْحِيلَالِ ثُمَّ الْحِيلَالِ ثَلاَثَةَ أَهِلَةٍ فِي ضَهْرَيْنِ وَمَا أُوقِدَتْ فِي أَنِيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْظُيمُ ، نَارٌ فَقُلْتُ يَا خَالَةً مَا كَانَ يُعِيشُكُم: قَالَتِ الأَسْوَدَانِ الثَّنْرُ وَالْمَـاءُ إِلاَّ أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيْنِكُمْ جَيْرًانٌ مِنَ الأَنْصَارِ كَانَتْ لَحَمْ مَنَائِحٌ وَكَانُوا يَمْنَحُونَ رَسُولَ اللَّهِ عِيْظِيُّ مِنْ أَلْبَانِهِمْ فَيَسْقِينًا بِاسِ الْقَلِيلِ مِنَ الْهِبَةِ مِرْشَ مُحَدُّ بْنُ بَشَار حَدَّثُنَا ابْنُ أَبِي عَدِيْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْهَانَ عَنْ أَبِي حَازِمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللَّف عَن النَّبيّ عَيْدُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَرَاعٍ أَوْ كُواعٍ لا جَبْتُ وَلَوْ أَهْدِي إِنَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُواعٌ لَقَبِلْتُ باسب من اسْتَوْهَبَ مِنْ أَضْحَابِهِ شَيْئًا وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ قَالَ النَّبَىٰ عَيْشًا اضْرَبُوا لِي مَعَكُو مَنهًا مِرْثُ اللهِ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهُل وَلَيْكَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْكُمْ أَرْسَلَ إِلَى المرَأَةِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَكَانَ لَهَــا غُلَامٌ نَجَارٌ قَالَ لَهَــاً مُرِي عَبْدَكِ فَلْيَعْمَلْ لَنَا أَعْوَادَ الْمِنْبَرِ فَأَمَرَتْ عَبْدَهَا فَذَهَبَ فَقَطَعَ مِنَ الطَّرْفَاءِ فَصَنَعَ لَهُ مِنْبُرًا فَلَمَّا قَضَاهُ أَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِي عِيْكِيَّ أَنْهُ قَدْ قَضَاهُ قَالَ عِيْكِيُّ أَرْسِلي بِهِ إِلَى ا جَنَاءُوا بِهِ فَاحْتَمَلَهُ النَّيْ عَلِيْكُ فَوَضَعَهُ حَيْثُ تَرَوْنَ **مِرْثُ** عَبْدُ الْعَزِيرَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَنَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِي عَنْ أَبِيهِ رِجَالٍ مِنْ أَضِعَا مِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا جَالِسًا مَمْ رِجَالٍ مِنْ أَضِعَابِ النَّبِيِّ عِيْكُمْ فِي مَذْلٍ فِي طَريقِ مَكَّةَ وَرَسُولُ اللَّهِ عِينِ ﴿ قَالِلْ أَمَامَنَا وَالْقَوْمُ مُخْرِمُونَ وَأَنَا غَيْرُ مُخْرِمِ فَأَبْصَرُوا حِمَارًا وَحُشِيًّا وَأَنَا مَشْغُولٌ أَخْصِفُ نَعْلِي فَلَ يُؤْدِنُونِي بِهِ وَأَحَبُوا لَوْ أَنِّي أَبْصَرْتُهُ وَالْتَفَتُ فَأَبْصَرْتُهُ فَقُمْتُ 🖟 🖥 إِلَى الْفَرَس فَأَصْرَجْتُهُ ثُرُّ رَكِبْتُ وَشَبِيتُ السَّوْطَ وَالرُّمْحَ فَقُلْتُ لَهَـٰمَ نَاوِلُونِي السَّوْطَ وَالرَّحْ فَقَالُوا لاَ وَاللَّهِ لاَ نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ فَغَضِبْتُ فَنَزَلْتُ فَأَخَذُتُهُمَا ثُمُّ رَكِبْتُ فَشَدَدْتُ عَلَى الْجِتَار فَعَقَرْتُهُ ثُمَّ جِنْتُ بِهِ وَقَدْ مَاتَ فَوَقَعُوا فِيهِ يَأْكُلُونَهُ ثُمَّ إِنَّهُمْ شَكُّوا في أَكْلِهِمْ إِيَّاهُ وَهُمْ خُرُمْ فَرْحْنَا وَخَبَأْتُ الْعَضْدَ مَعِي فَأَذْرَكْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُ فَسَـأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَعَكُرُ: مِنْهُ شَيْءٌ فَقُلْتُ نَعَمْ فَنَاوَلَتُهُ الْعَضْدَ فَأَكَلَهَا حَتَّى نَفَّدَهَا وَهُوَ مُخْرِمٌ 🔐

اب ۱ مدیث ۲۱۰۵

مدميث ٢٦٠٦

اب ۲ مد*یت* ۲۶۰۷ مل*طانیهٔ* ۱۵۶/۳ نخهٔ ذ

ب ۱

مديث ٢٦٠٩

حدیث ۲۲۰۵–۲۲۱۲ باب1−٧

خَتَتَنِي بِهِ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بِالسِي مَن اسْتَسْقَى وَقَالَ مَهْلٌ قَالَ لِي النَّبِي عِينِ الشَّفِي مِرْثُ خَالِدُ بِنْ مُخْلَدِ حَدَّثَنَا سُلَيْهَانُ بِنُ بِلاَلِ قَالَ المسيد ١٦٠ حَدَّثَنِي أَبُو طَوَالَةَ اشْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِغْتُ أَنْسًـا ثِيْثُ يَقُولُ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ عِيَّاكِيُّ فِي دَارِنَا هَذِهِ فَاسْتَسْقَى فَحَالِبَنَا لَهُ شَـاةً لَنَا ثُمَّ شُلِثُهُ مِزْ مَاءِ بِثُرْنَا هَذِهِ ا فَأَعْطَيْتُهُ وَأَبُو بَكُو عَنْ يَسَارِهِ وَمُحَرُ تُجَاهَهُ وَأَعْرَانِي عَنْ يَمِينِهِ فَلَنَا فَرَغَ قَالَ مُمَرُ هَذَا أَبُو بَكِ فَأَعْطَى الْأَعْرَابِيّ ثُرِّ قَالَ الأَيْمَنُونَ الأَيْمَنُونَ أَلاَ فَيَمْنُوا قَالَ أَنس فَهِي سُنّةٌ فَهِي سُنَةً ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ب**اســِ** قَبُولِ هَدِيَّةِ الصَّنِدِ وَقَبِلَ النَّئِ عِيَّظِيمَ مِنْ أَبِي قَتَادَةً عَصُٰدَ ۗ إبـب ه *مطان*ية ١٥٥/٣ وَقَهَلَ

الصَّنِدِ مِرْثُ سُلَيْهَانُ بنُ حَزب حَدَّثَنَا شُغبَةُ عَنْ هِشَامِ بن زَيْدِ بن أَنس بن مَالِك السيد ٢١١ عَنْ أَنَس رَائِكَ قَالَ أَنْفَجْنَا أَزْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغَبُوا فَأَذْرَكُتُهَا فَأَخَذْتُهَا فَأَتَلِتْ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِيْكُ بِوَرِكِهَا أَوْ فَجَنَّهُمَا قَالَ

فِينَدُنهَا لاَ شَكَ فِيهِ فَقَيلَهُ قُلْتُ وَأَكَلَ مِنْهُ قَالَ وَأَكُلَ مِنْهُ ثُرُ قَالَ بَعْدُ قَبِلَةُ لا سِلامِهِ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ وَرَثُنَ إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّنَى مَالِكٌ عَن ابْن شِهَابِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن المست عَنِدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَنِدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَنَّامَةً وْتَنْجُهُ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُول اللَّهِ عِنْكِ إِلَي عَمَارًا وَخَشِيًا وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَلَمَا رَأَى مَا في

وَجْهِهِ قَالَ أَمَا إِنَّا لَمْ زَرْدُهُ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَا حُرْمُ بِالسِبِ قَبُولِ الْهَدِيَةِ مِرْثُ إِيْرَاهِمْ بَنُ | بب ٢٠٠ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدَةُ حَدَّثَنَا هِشَـامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ بِيْكِ أَنَّ النَّاسَ, كَالُوا يَتَحَرُّونَ ا بهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ يَبْتَغُونَ بِهَا أَوْ يَبْتَغُونَ بِذَلِكَ مَرْضَاةً رَسُولِ اللهِ عَيِّكُ مِرْشَا آدَمُ م مست ١١١ حَدِّثَنَا شُعْبَةُ حَدِّثَنَا جَعْفَرُ بِن إِيَاسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بِنَ جُبَيْرٍ عَن ابْنِ عَبَّاس وعظا قَالَ أَهْدَتْ أَمْ حُمَيْدٍ خَالَةَ ابْنِ عَبَاسِ إِلَى النَّبِيِّ عِيِّكِيمْ أَقِطًا وَسَمْنًا وَأَصْبًا فَأَكُلَ النَّبِيُّ عِيِّكُمْ

مِنَ الأَقِطِ وَالسَّمْنِ وَتَرَكَ الطَّبَ تَقَذَّرًا قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ فَأَكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ عِيْظِيٌّ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أَكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكُ، وَرَشُ إِبْرَاهِيمَ بْنُ المُنْذِرِ | مست ١١٥ حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنِي إِنْرَاهِيمْ بَنْ طَهَهَانَ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ وَكُفَّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَتِيَ بِطَعَامٍ سَـالًا عَنْهُ أَهْدِيَّةً أَمْ صَدَقَةً فَانْ قِيلَ صَدَقَةً قَالَ

لأَضْحَابِهِ كُلُوا وَلَزِ يَأْكُلُ وَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةً ضَرَبَ بِيَدِهِ عِيَّكُ فَأَكُلَ مَعْهُمْ مِيرُكُ السَّمِيتُ ٣٠٠ ا مُحَدِّدُ بَنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا غُندَرٌ حَدْثَنَا شُغبَةُ عَنْ قَنَادَةً عَنْ أَنِّسِ بْنِ مَالِكٍ فِي قَالَ أَتِي

الله عن الله

ملطانية ١٥٦/٣ عَدِيَّةً

باب ۲-۸

مدسشه ۱۹۲۰

النَّبِيُّ عِيُّكُ اللَّهِ بِلَحْمٍ فَقِيلَ نُصُدَّقَ عَلَى بَرِيرَةَ قَالَ هُوَ لَمَــًا صَدَقَةً وَلَنَا هَدِيَّةً مِرْثُ مُحَدَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُغَبَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَن الْقَاسِم عَنْ عَائِشَةَ مِنْكَ أَنْهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِى بَرِيرَةَ وَأَنْهُمُ اشْتَرَطُوا وَلاَءَهَا فَذُكِر لِلنِّيئِ عَرِيْكُ فَقَالَ النِّينِ عَرِيْكِم الشُّتَرِيمَا فَأَعْتِهِمَا فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمِن أَعْتَقَ وَأَهْدِي لَهَـــا لَحْمُ فَقِيلَ لِلنِّي عِيِّكِيُّ هَذَا تُصْدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ النِّيئُ عِيِّكِيٍّ هُوَ لَمَا صَدَقَةٌ وَلَنَا ﴿ . هَدِيَّةٌ وَخُيْرَتْ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن زَوْجُهَا حُرَّ أَوْ عَبْدٌ قَالَ شُغبَةْ سَــأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن عَنْ زَوْجِهَا قَالَ لاَ أَدْرِى أَحْرُ أَمْ عَبْدٌ مِرْشُنَا مُحَمَّدُ بْنُ مْقَاتِل أَبُو الْحَسَن أَلْحْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِ مِنَ عَنْ أُمَّ عَطِيَّةً قَالَتْ دَخَلَ النَّبِي عِرْكُ عَلَيْهُ عَلَى عَائِشَةَ مِنْ فَقَالَ عِنْدَكُو مَنِي اللَّهِ عَالَتْ لاَ إِلاَّ مَنى المَعْتُ بِهِ أَمْ عَطِيَّةً مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بُعِثَ إِلَيْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ تَحِلَّهَا بِالسِّب مَنْ أَهْدَى إِلَى ا صَاحِبِهِ وَغَيْرًى بَعْضَ نِسَائِهِ دُونَ بَعْض مِرْثُ سَلَيْهَانُ بِنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَـامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَشِيُّ قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهَـدَايَاهُم يَوْمِي وَقَالَتْ أَمْ سَلَتَهَ إِنَّ صَوَاحِي اجْتَمَعْنَ فَذَكَّرَتْ لَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهَا مِرْثُ إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّتَنِي أَخِي عَنْ سُلَيَانَ عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً وَلَيْ أَنَّ نِسَاء رَسُولِ اللَّهِ عِيْكُ كُنَّ حِزْبَيْنِ فَجِزْتِ فِيهِ عَائِشَةُ وَحَفْضَةُ وَصَفِيَّةُ وَسَوْدَةُ وَالْجِزْبُ لِي الآخَرْ أَمْ سَلَمَةً وَسَـائِرْ نِسَـاءِ رَسُولِ اللَّهِ عِيْكُ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ قَدْ عَلِمُوا خَبّ رَسُولِ اللَّهِ عَرِيْكُ عَائِشَةَ فَإِذَا كَانَتْ عِنْدَ أَحَدِهِمْ هَدِيَّةٌ يُريدُ أَنْ يُهْدِيَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِيْظِيُّهِ أُخْرَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّكِيُّ فِي يَيْتِ عَائِشَةً بَعَثَ صَـاحِبْ الْهَندِيَّةِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِنْ الشِّي إِنْ عَائِشَةَ فَكُلُّمَ حِزْبُ أَمُّ سَلَيْهَ فَقُلْزً لَحَتَ كُلُّسِ رَسُولَ اللّه عِنْ اللَّهِ يْكُلُمُ النَّاسَ فِيَقُولُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِينًا عَلَيْهِ دِهِ إِلَيْهِ حَيثُ كَانَ الم مِنْ يُبُوتِ نِسَائِهِ فَكُلَّمَنْهُ أَمْ سَلَمَةً بِمَا قُلْنَ فَلَ يَقُلْ لَمَا شَيْئًا فَسَأَلْتَهَا فَقَالَتْ مَا قَالَ لِي شَيْئًا فَقُلْنَ لَهَا فَكُلِّيهِ قَالَتْ فَكُلَّمَتُهُ حِينَ دَارَ إِلَيْهَا أَيْضًا فَلَمْ يَقُلْ لَمَنا شَيْئًا فَسَأَلْهَا فَقَالَتْ مَا قَالَ لِي شَيْئًا فَقُلْنَ لَمَا كَلِّمِيهِ حَتَّى يُكَلِّمُكِ فَدَارَ إِلَيْهَا فَكَلَّمَتُهُ فَقَالَ لَهَا لاَ تُؤذِنِي فِي عَائِشَةَ فَإِنَّ الْوَحْيَ لَرِ يَأْتِنِي وَأَنَا فِي ثَوْبِ امْرَأَةٍ إِلاَّ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَالَتْ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ إِنَّهَنَّ دَعَوْنَ فَاطِمَةً بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ عَرِينَ فَأَرْسَلْنَ اللَّهِ اللَّهِ عَرَيْتُهُ فَأَرْسَلْنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْتُ فَأَرْسَلْنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهِ عَلَيْتُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْتُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْتُ اللَّهِ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِيْنِ مَقُولُ إِنَّ نِسَاءَكَ يَنْشُدْنَكَ اللَّهَ الْعَدْلَ فِ بِنْتِ أَبِي بَكُو فَكَلَّمَتُهُ فَقَالَ يَا بُلَّيَّةُ أَلَا تُحِبِّينَ مَا أُحِبْ قَالَتْ بَلَى فَرَجَعَتْ إِلَيْهِنَّ فَأَخْبَرَتُهُنَّ فَقُلْنَ ارْجِعِي إِلَيْهِ فَأَبِّتْ أَنْ تَرْجِعَ فَأَرْسَلْنَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشِ فَأَتَتُهُ فَأَغْلَظَتْ وَقَالَتْ إِنَّ نِسَاءَكَ يَنْشُدْنَكَ الله الْعَدْلُ فِي بِنْتِ ابْنِ أَي فَحَافَةَ فَرَفَعَتْ صَوْتَهَا حَتَّى تَنَاوَلَتْ عَائِشَةَ وَهِي قَاعِدَةٌ فَسَبَتْهَا كَتَّى إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيرُكِ اللَّهِ عَلَيْظُورُ إِنِّي عَائِشَةً هَلْ تَكَلَّمْ قَالَ فَتَكَلَّمَتْ عَائِشَةً تَرُدُ عَلَى زَيْنَتِ ﴿ عَانِيا ٢٠٧٠ عِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ حَتَّى أَسْكَتَتْهَا قَالَتْ فَنَظَرَ النَّبِي عِيِّكِيُّهِ إِلَى عَائِشَةَ وَقَالَ إِنَّهَا بِنْتُ أَبِي بَكُو قَالَ الْبُخَارِي الْـكَلاَمُ الأَخِيرُ قِطَةُ فَاطِمَةَ يُذْكَرُ عَنْ هِشَـامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ رَجُلِ عَنِ الزَّهْرِئُ عَنْ مُحَدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَقَالَ أَبُو مَرْوَانَ عَنْ هِشَـامٍ عَنْ عُزْوَةً كَانَ النَّاسُ يَتَحَرُّونَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ وَعَنْ هِشَـامٍ عَنْ رَجْلٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَرَجُلٍ مِنَ الْمُتَوَالِي عَنِ الْأَهْرِئ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَتْ عَائِشَةٌ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِي عَرَبْكُ ا فَاشْتَأْذَنَتْ فَاطِمَةُ ب*ال* مَا لاَ يُرَدُّ مِنَ الْهَدِيَّةِ **مِرْثُنَ** أَبُو مَعْمَر حَدَّثَنَا ال عَيْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ مِنْ ثَابِتِ الأَنْصَارِيْ قَالَ حَدَّثَنِي ثَمَامَةُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَنَاوَلَنِي طِيبًا قَالَ كَانَ أَنَسْ وَلِينَ لا يَرِدُ الطَّيبَ قَالَ وَزَعَمَ أَنَسَّ , أَنَّ النَّمَ عِيَّكِ كَانَ لاَ يَرْ ذُ الطَّيبَ ماسب مَنْ رَأَى الْحِبَةَ الْغَائِبَةَ جَائِزَةً **مِرْثُ ا**سَعِيدُ بنَ أَى | إب مَن يَرَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى غَقَيْلٌ عَن ابْن شِهَــابٍ قَالَ ذَكَرَ عُزَوَةً أَنَّ المبشورَ بْنَ مُخْرَمَةَ وَلِينِ وَمَرْوَانَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ النَّبِيِّ عِينَ جَاءَهُ وَفَدْ هَوَازِنَ قَامَ فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهَلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ إِخْوَانَكُو جَاءُونَا تَائِينَ وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنْ أَرْدُ إِلَيْهِمْ سَنِيْهُمْ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ ذَلِكَ فَلَيْفُعَلْ وَمَنْ أَحَبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظُّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا نِنِيءُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَقَالَ النَّاسُ طَيْبَنَا لَكَ لَماس الْمُكَافَأَةِ فِي الْحِيبَةِ ۗ إب **ررثن** لمُسَدَّدٌ حَذَثَنَا عِيسَى بَنْ يُونُسَ عَنْ هِشَـامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَثِيْهِا قَالَتْ كَانَ || ميث rrr رَسُولُ اللَّهِ عِيْنِينَ مِنْتِلُ الْهَدِيَّةَ وَنِيْبِ عَلَيْهَا لَمْ يَذْكُو وَكِيمٌ وَمُحَاضِرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ ا أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ بَاسِ\_ الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ وَإِذَا أَعْطَى بَغْضَ وَلَدِهِ شَيْئًا لَمْرَ يَجْزُ حَتَّى يَعْدِلَ ﴿ إِبِ ٣-٣ بَيْنَهُمْ وَيُغطِى الآخَرِينَ مِثْلَةَ وَلاَ يُشْهَـدُ عَلَيْهِ وَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ اغْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ فِي الْعَطِيْةِ وَهَلْ لِلْوَالِدِ أَنْ يُرْجِعَ فِي عَطِيْتِهِ وَمَا يَأْكُلْ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَلاَ يَتَعَذَّى وَالْمُتَرَى النَّبِي عَلِيًّ مِنْ مُحَرَّ بَعِيرًا ثَرَّ أَعْطَاهُ ابْنَ مُحَرَّ وَقَالَ اصْنَعْ بِهِ مَا شِنْتَ وَرَشْكُ السَّبِ مِنْ

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ عَنْ حُمَّيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّغَهَانِ بْن بَشِيرِ أَنْهَا حَدَّقَاهُ عَن النُّغَانِ بْن بَشِيرِ أَنَّ أَبَّاهُ أَنَّى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلاَمًا فَقَالَ أَكُلُّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَةُ قَالَ لاَ قَالَ فَارْجِعْهُ باب الإنه الفية مرث عامد بن عُمر عدد أن أبو عوالة عن حصين عن عَامِي قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرِ رَاكُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً فَقَالَتْ إِن عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّكُ إِنَّا يَهُ وَلَا اللَّهِ عَيِّكُم فَقَالَ إِنَّى أَعْطَيَتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَعْطَيْتَ سَــائِرُ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا قَالَ لاَ قَالَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاغْدِلُوا بَنِنَ أَوْلاَدِكم قَالَ فَرَجَعَ فَرَدْ عَطِيْتَهُ بِاسبِ هِبَةِ الرَّجُل لاِمْرَأَتِهِ وَالْمَنَأَةِ لِزَوْجِهَا قَالَ إِيْرَاهِيمُ جَائِزَةٌ وَقَالَ مُحَدُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا يَرْجِعَانِ وَاسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ عِيُّكُمْ نِسَاءَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ ۗ ﴿. عَائِشَةَ وَقَالَ النَّبِي عِيِّكُمْ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْـكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْبِهِ وَقَالَ الزَّهْرِي فِيمَنْ قَالَ لإمْرَأَتِهِ هَبِي لِي بَعْضَ صَدَاقِكِ أَوْ كُلَّهُ لِمْ لَمْ يَسْكُتْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى طَلَّقَهَا فَرَجَعَتْ فِيهِ قَالَ يَرُدُ إِلَيْهَـا إِنْ كَانَ خَلَبَهَـا وَإِنْ كَانَتْ أَعْطَتُهُ عَنْ طِيبِ نَفْسِ لَيْسَ فِي هَنيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ خَدِيعَةٌ جَازَ قَالَ اللهُ تَعَالَى ۞ فَإِنْ طِئِنَ لَـكُونِ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًــا ۞ مِرْتُــنَا إِرْرَاهِيمْ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَغْمَرِ عَن الزَّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ ۗ ٥ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ عَائِشَةُ مِنْكُ لَمَّا ثَقُلَ النَّبِي لِيَّالِيُّهِ فَاشْتَذَ وَجَعْهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ بُمُتَرَّضَ فِي بَلْنِي فَأَذِنَ لَهُ خَمْرَجَ بَيْنَ رَجُلَنِي تَخُطُّ رِجْلاَهُ الأَرْضَ وَكَانَ بَيْنَ الْعَبَاسِ وَبَيْنَ رَجْل آخَرَ فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَذَكِرْتُ لِإِبْنِ عَبَاسٍ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ بِي وَهَلْ تَدْري مَن الرَّجُلُّ الَّذِى لَهُ تُسَمَّ عَائِشَةُ قُلْتُ لاَ قَالَ هُوَ عَلِى بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِرْثُ مُسْلِمٌ بْنُ إِيْرَاهِيم حَدَّثَنَا هِبَتِهِ كَالْكُلْبِ نِينَ ءُ ثُرُ يَعُودُ فِي قَلِيْهِ بِاسِ هِنَةِ الْمَزْأَةِ لِغَيْرِ زَوْجِهَا وَعِنْقُهَا إِذَا كَانَ لْهَمَا زَوْجٌ فَهُوَ جَائِزٌ إِذَا لَمْ تَكُنْ سَفِيهَةً فَإِذَا كَانَتْ سَفِيهَةً لَز يَجُزْ قَالَ تَعَالَى ۞ وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ ﴿ ثَنِي مِرْتُ أَبُو عَاصِم عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلِكَمَّة عَنْ عَبَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَسْمَاءَ ولِنْكَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رُّسُولَ اللَّهِ مَا يِّي مَالٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَىٓ الزَّ بَيْرُ فَأَتَصَدَّقُ قَالَ تَصَدَّقِ وَلاَ تُوعِى فَيُوعَى عَلَيْكِ مِرْشَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ﴿

ملطانية ١٥٨/٣ فَارْجِعْهُ اسب ١٣-١٢ صديث ٢٦٢٥

باب ۱۲-۱٤

مديست ١٦٢٦

مديث ١٢٧

16-10 . \_L

مديسشه ۲۹۲۸

. . .

باب ۱۳–۱۷

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثُمِّيْرِ حَذَتْنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةً عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَيْلِيُّ إِمَّال أَنْفِق وَلاَ نُخْصِى فَيْخصِىَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَلاَ نُوعِى فَيُوعِىَ اللَّهُ عَلَيْكِ **مِرْمُن**َا يَخَى بَنُ بْكَيْرِ | ميس ١٦٠ ملانة ١٨٥٧: عَنِ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيدَ عَنْ لِكَنْرِ عَنْ كُرِيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنْ مَيْمُونَةَ بِلْتَ الحَارِثِ مِنْ ا أَخْبَرَنُهُ أَنْهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً وَلَرِ نَسْتَأْذِنِ النِّبَىٰ عِيْثِينَ لِمُلَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَـا فِيهِ قَالَتْ أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّى أَعْتَفْتُ وَلِيدَتِي قَالَ أَوَفَعَلْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ أَمَّا إِنَّكِ

لَوْ أَعْطَيْنِيهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمُ لأَبْرِكِ **وقال** بَكْوِينْ مُضَرَ عَنْ تَحْدِو عَنْ بْكَبْرِ عَنْ أ سيت nn كُرْنِبٍ إِنَّ مَيْمُونَةً أَعْتَقَتَ **مِرْثُنَ** حِبَّالُ بَنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَن الميت nnr الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ ۚ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ ۖ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيُّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ وَكَانَ يَفْسِمُ لِـكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتُهَا عَيْرَ أَنَّ سَوْدَةً بِنْتَ زَمْعَةً وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةً زَوْجِ النَّبِيِّ عَيِّكُ بَلْتَغِي بِذَلِكَ رضًا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ب**اســــ** بِمَنْ يُبْدَأُ بِالْهُمْدِيَّةِ **وَقَالَ** بَكُو عَنْ مَمْرِو عَنْ بْكَنِيرٍ ۗ إبــ

عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عِيَّكِيُّم أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً لَمَسَا فَقَالَ لَهَسَا

جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَنَوْنِيَ عَنْ طَلْحَةً بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَجْل مِنْ بَنِي تَنْيِم بْن ا مُرَّةَ عَنْ عَائِشَةَ مِنْكُ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي جَارَيْنِ قَالِيَ أَيْهَمَا أَهْدِي قَالَ إِلَى

وَلَوْ وَصَلْتِ بَعْضَ أَخْوَالِكِ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ **مِرْتُنَ نُحَ**تَدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا مُحَنَدُ بْنُ المعيد ١٣٢

أَفْرَبِهَمَا مِنْكِ بَابًا بِاسبِ مَنْ لَمْ يَقْبَلِ الْهَدِيَّةَ لِعِلْةٍ وَقَالَ مُمَرْ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيز كَانَتِ | إب ١٥٠٠ الهَدِيَةُ فِي زَمَن رَسُولِ اللَّهِ عِنْكُمْ هَدِيَّةً وَالْيَوْمَ رِشُوةً مِرْثُنَ أَبُو الْبَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْتِ السَّمِيتِ مِنهُ عَنِ الزَّهْرِئَ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَثْبَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بنَ عَبَّاسِ رَهِيْك أَخْبَرَهُ أَنْهُ سَمِعَ الصَّعْبَ بَنَ جَثَامَةَ اللَّينِيُّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النِّبِيِّ عَيْكُمْ يُغْبِرُ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﴿ يَكِلْكُمْ مِمَارَ وَحْشَ وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ أَوْ بِوَذَانَ وَهُوَ مُخْرِمٌ فَرَدُهُ قَالَ صَغْبُ فَلْمُنَا عَرَفَ فِي وَجْهِي رَدُّهُ هَدِيْتِي قَالَ لَيْسَ بِنَا رَذْ عَلَيْكَ وَلَـكِنَّا خْرُمُ مِيثُونَ السيت nn عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِئُ عَنْ عُزْوَةً بْنِ الزَّبْلِرِ عَنْ أَبِي مُحْيَدٍ السَّاعِدِي مَعْثُ قَالَ اسْتَعْمَلَ النَّيْ عَيْكُ رَجُلًا مِنَ الأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ النُّنيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَكَا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَـكُو وَهَذَا أُهْدِي لِي قَالَ فَهَلا جَلَسَ فِي يَنْتِ أَبِهِ أَوْ يَنْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا وَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إلا جَاءَ بهِ يَوْمَ ﴿

الْقِيَامَةِ يَخِمُلُهُ عَلَى رَقَتِيهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءً أَوْ بَقَرَةً لَمَنا خُوَارٌ أَوْ شَماةً تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ ملان ١٩/٣ عنى بلب ١٩٠٨ | يتيدِهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِنِعَلَيْهِ اللَّهُمُ هَلْ بَلَّفْتُ اللَّهُمُ هَلْ بَلَغْتُ اللَّهُمُ عَلْ بَلْعُتُ عَلَى اللَّهُمُ عَلْ بَلْعُتُ عَلَى اللَّهُمُ عَلْ بَلْعُتُ اللَّهُمُ عَلْ بَلْعُتُ عَلَى اللَّهُمُ عَلْمُ اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلْمُ اللَّهُمُ عَلْمُ اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلْمُ اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلْمُ اللَّهُمُ عَلْمُ اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْهُ اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَّهُمُ عَلَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَّا اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَّا اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَّا اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَّهُ اللَّهُمُ عَلَّهُ عَلَّهُمُ عَلَّا اللَّهُمُ عَلَّهُمُ عَلَّهُمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُمُ عَلَّهُمُ عَلَّهُ عَلَّهُمُ عَلَيْ عَلَيْعِمُ عَلِي اللَّهُمُ عَلَّهُ اللَّه هِبَةً أَوْ وَعَدَ ثُرَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ وَقَالَ عَبِيدَةُ إِنْ مَاتَ وَكَانَتْ فُصِلَتِ الْهَندِيَّةُ وَالْمُهْدَى لَهُ حَيْ فَهْيَ لِوَرَقِيهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فُصِلَتْ فَهْيَ لِوَرَثَةِ الَّذِي أَهْدَى وَقَالَ الْحَسَنُ أَيْبًا مَاتَ قَبْلُ فَهٰيَ لِوَرَثُهِ المُنهَدَى لَهُ إِذَا قَبَضَهَا الرَّسُولُ وَرُثُنَ عَلِيْ بِنُ عَبِدِ اللَّهِ | . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِر سَمِعْتُ جَابِرًا رَبِكُ قَالَ قَالَ لِي النِّيئُ بِرَبِي لَمْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا ثَلاَثًا فَلَمْ يَقْدَمْ حَتَّى تُوْفِّى النَّيْ عِيِّكُ مُ فَأَمَرَ أَبُو بَكُر مُنَادِيًّا فَنَادَى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ يَرْكِئِهِمْ عِدَةً أَوْ دَنِنٌ فَلْيَأْتِنَا فَأَتَٰفِتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ النَّبِيِّ عِيْكِيْمٍ وَعَدَنِي فَحَتَى لِي ثَلاَقًا مِلْ عَلَى عَلَيْ لِقُبَصُ الْعَبْدُ وَالْمَتَاعُ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ كُنْتُ عَلَى بَكْ صَعْبِ فَاشْتَرَاهُ النَّبِي عَيْكِ وَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ مِرْثُ فَتَلِيَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مُخْرَمَةً ﴿ عَنْ قَالَ فَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ عِيُّكُمْ أَفْهِيةً وَلَمْ يُعْطِ خُمْرَمَةً مِنْهَا شَيْئًا فَقَالَ مَخْرَمَةُ يَا بُنَيَّ انْطَلِقْ بْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ يَرْتُنْكُمْ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَقَالَ ادْخُلْ فَادْعُهُ لِي قَالَ فَدَعَوْتُهُ لَهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا فَقَالَ خَبَأْنَا هَذَا لَكَ قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ رَضِيَ مُخْرَمَةُ بِاسبِ إِذَا وَهَبَ هِبَةً فَقَبَضَهَا الآخَرُ وَلَمْ يَقُلْ قَبِلْتُ **مِرْثُنَا** مُحْمَدُ بْنُ مَحْبُوبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ 🖟 مُمَنِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِكْ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَلِيْكُ فَقَالَ هَلَـكُتُ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ وَقَعْتُ بِأَهْلِي فِي رَمَضَـانَ قَالَ تَجِدُ رَقَبَةً قَالَ لاَ قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ مَنْهُ رَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لاَ قَالَ فَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لاَ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَـارِ بِعَرَقِ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلْ فِيهِ تَمْرُ فَقَالَ اذْهَبْ بَهَذَا فَتَصَدُّقْ بِهِ قَالَ عَلَى أَحْرَجَ مِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثُكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَخْلُ اللَّهِ بَيْتٍ أَخْوَجُ مِنَا قَالَ اذْهَبْ فَأَطْمِعْهُ أَهْلَكَ بِاسِبِ إِذَا وَهَبَ دَيْنًا عَلَى رَجْل قَالَ شُغبَةُ عَن الْحَكَدِ هُوَ جَائِزٌ وَوَهَبَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ عَلِنْكُ الرِّجُلِ دَيْنَهُ وَقَالَ النَّبِي عَيْكُ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ حَقَّ فَلَيْغُطِهِ أَوْ لِيَتَحَلَّلُهُ مِنْهُ فَقَالَ جَارِرٌ قُتِلَ أَبِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَسَـأَلَ النَّبِيُّ عَيْشِيْهِ غُرَمَاءَهُ أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَائِطِي وَيُحَلِّلُوا أَبِي مِرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِي شِهَـابٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ ا

مديث ١٦٣٧

عِمارَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَبُّكُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحْدِ شَهِيدًا فَاشْتَذَ الْفُرَمَاءُ في حُقُوقِهِمْ ﴿ بِاللَّهُ ١٦/٣ عَبِد فَأَتَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّاكِيُّ فَكَأَمْتُهُ فَسَأَلَهُمْ أَنْ يَفْبَلُوا ثَمَرَ حَاثِطِي وَيُحَلُّوا أَبِي فَأَبُوا فَلَمْ يُغطِهمْ رَسُولُ اللَّهِ عِيُّكُ حَاثِطِي وَلَمْ يَكْسِرُهُ لَمْمْ وَلَـكِنْ قَالَ سَــأَغْدُو عَلَيْكَ فَغَدَا عَلَيْنَا حَتَّى أَصْبَحَ فَطَافَ فِي النَّحْل وَدَعَا فِي ثَمْرِهِ بِالْبَرَكَةِ فَجَدَدُنْتِهَا فَقَضَيْتُهُمْ مُعْفُوقَهُمْ ا وَبَقَ لَنَا مِنْ ثَمْرِهَا بَقِيَةً ثُمَّ جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاكًا ۖ وَهُوَ جَالِسٌ فَأَخْبَرْتُهُ بَذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِغَمَرَ اشْمَعْ وَهُوَ جَالِسْ يَا عُمَرْ فَقَالَ أَلاَّ يَكُونُ قَدْ عَلِمُنَا أَنْكَ رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ **بِاسِبِ** هِبَةِ الْوَاحِدِ لِلْجَهَاعَةِ وَقَالَتْ أَسْمَاءُ لِلْقَامِيم بن | بب ٣٠٣ مُحَدِّدٍ وَابْنِ أَبِي عَيْقِ وَرِثْتُ عَنْ أَخْتِي عَائِشَةً بِالْغَابَةِ وَقَدْ أَعْطَانِي بِهِ مُعَاوِيَةُ مِائَةَ أَلْفٍ فَهُوَ لَكُمَا مِرْشَ يَخْنِي بْنُ فَزَعَةَ حَذْثَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي حَازِمِ عَنْ سَهْل بْن سَغْدِ وَلِيُّكُ أَنْ الصيف ١١١ اللَّبِيَّ عَيْنِكُمْ أَتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَّمْ وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ فَقَالَ لِلْغُلاَّمِرِ إِنْ أَذِنْتَ لِي أَعْطَيْتُ هَوْلاًءِ فَقَالَ مَا كُنْتُ لأُورْرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدًا فَتَلَّهُ في يَدِهِ ماكِ الْحِيَةِ الْمُقْنُوضَةِ وَغَيْرِ الْمُقْنُوضَةِ وَالْمُقْسُومَةِ وَغَيْرِ الْمُقْسُومَةِ وَقَدْ الب

وَهَبَ النَّئَى عِيِّكِ وَأَضَابُهُ لِمُوَازِنَ مَا غَنِمُوا مِنْهُمْ وَهُوَ غَيْرِ مَفْسُومِ وَقَالَ ثَابِتُ الصحة على الله

حَدَّثَنَا مِسْعَرُ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ جَابِرِ رَئِكَ أَنْيَتْ النَّبِيِّ عِنْكِيِّ فِي الْمُسْجِدِ فَقَضَانى وَزَادَنِي مِرْثُنَ مُعْدَدُ بِنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُغَبَةً عَنْ مُحَادِبٍ سَمِعَتْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَفِينًا يَقُولُ بِعْتُ مِنَ النَّبِي يَرْكُ لِلِّهِ بَعِيرًا فِي سَفَرٍ فَلَمَا أَتَيْنَا الْمُدِينَةَ قَالَ الْمُتِ

الْمُسْجِدَ فَصَلَ رَكْتَتَيْنِ فَوَزَنَ قَالَ شُعْبَةُ أَرَاهُ فَوَزَنَ لِي فَأَرْجَحَ فَمَا زَالَ مِنْهَا شَيْءٌ حَتَّى أَصَابَهَا أَهْلُ الشَّـأْمِرِ بَوْمَ الحَدَّةِ **مِرْثُنَ** فَتَنْبَهُ عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي حَازِمِ عَنْ *ا*مسِم ™ مَهْل بْن سَعْدِ وْلِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيْكُ أَتِيَ بِشَرَابٍ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاخٌ فَقَالَ لِلْغُلاَمِ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَعْطِيَ هَوْلاًءِ فَقَالَ الْغُلاَمْ لاَ وَاللَّهِ لاَ أُورْز بِنَصِيبي

مِنْكَ أَحَدًا فَتَلَهُ فِي بِدِهِ مِرْثُ عَبِدُ اللَّهِ بْنُ عَفَانَ بْنِ جَبَلَةَ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبِي عَنْ شُعْبَةً السَّمِينَ مِنْكَ أَعَدًا فَتَلَّهُ فِي بَدِهِ مِرْثُ عَنْكُ اللَّهِ بْنُ عَفَانَ بْنِ جَبَلَةَ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبِي عَنْ شُعْبَةً السَّمِّكِ اللَّهِ عَنْ سَلَمَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَائِكٌ قَالَ كَانَ لِرَجْلِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْنِ عَنْ فَهَمَ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقُّ مَقَالًا وَقَالَ اشْتَرُوا لَهُ سِنًّا | فَأَعْطُوهَا إِيَّاهُ فَقَالُوا إِنَّا لاَ تَجِـدُ سِنًّا إِلَّا سِنًّا هِيَ أَفْضَلُ مِنْ سِنْهِ قَالَ فَاشْتَرُوهَا فَأَعْطُوهَا ۗ عَمَانِيا ١٣/٢ إِنَّاهُ

| إِيَّاهُ فَإِنَّ مِنْ خَنْرِكُو أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً **باسِ** إِذَا وَهَبَ جَمَاعَةً لِقَوْ**رٍ ورثَّنَا** ||بب ٣٠٣ ميث

يَخْنِي بْنُ بْكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْكُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكِر وَالْمِسْوَرَ بِنَ مُخْرَمَةً أَخْبَرَاهُ أَنَّ النَّبِيَّ عِينَّ اللَّهِيِّ قَالَ حِينَ جَاءَهُ وَفَدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ فَسَـأُلُوهُ أَنْ يَرَدُ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَنِيَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ مَعِى مَنْ تَرَوْنَ وَأَحَبُ الحَدِيثِ إِلَى أَصْدَقُهُ فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ إِمَّا السَّنِي وَإِمَّا الْمَالَ وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ وَكَانَ النَّيُّ عِينِكِيم التَظَرَهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ فَلَنَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ النِّيَّ عَيِّكِيُّم غَيْرُ رَادُّ إِلَيْهِمْ إِلاَّ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ قَالُوا فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبِيْنَا فَقَامَ فِي الْمُسْلِمِينَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُرَ قَالَ أَمَّا بَعْدُ قَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هَؤُلاًءِ جَاءُونَا تَائِينَ وَإِنَّى رَأَيْتُ أَنْ أَرُدً إِلَيْهِمْ سَنِيمُهُمْ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُرْ أَنْ يُعلَيْبَ ذَلِكَ فَلَيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظَّهِ حَتَّى نُعطِينهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُنِيءُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلْيَشْعَلْ فَقَالَ النَّاسُ طَيَّبْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَهُـنم فَقَالَ لَهَـنمْ إِنَّا لَا نَذْرِى مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِيهِ مِمَنْ لَرْ يَأْذَنْ فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُم أَمْرَكُو فَرَجَعَ ۗ النَّاسُ فَكَلِّمُهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ ثُمُّ رَجَعُوا إِلَى النِّينَ عَرِّبِكُمْ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ طَيْبُوا وَأَذِنُوا وَهَذَا الَّذِي بَلَغَنَا مِنْ سَنِي هَوَازِنَ هَذَا آخِرْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ يَعْنِي فَهَذَا الَّذِي بَلَغَنَا بِالسِي مَنْ أَهْدِيَ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدُهُ جُلَسَاؤُهُ فَهُوَ أَحَقُّ وَيُذَّكُو عَنِ ابْنِ عَنَاسِ أَنَّ جُلَسَاءَهُ شُرَكَاءُ وَلَرْ يَصِحَ مِرْثُ اللهُ مُقَاتِل أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا شَعْبَةُ عَنْ سَلْمَةَ بْن كَهِيل عَنْ أَبِي سَلَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي عَنِ النِّبِي عِينِكُم أَنَّهُ أَخَذَ سِنًّا جَنَّاءَ صَاحِبُهُ يَتَقَاضًاهُ فَقَالَ اللهِ إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقُّ مَقَالًا ثُمُّ قَضَاهُ أَفْضَلَ مِنْ سِنَّهِ وَقَالَ أَفْضَلُكُو أَحْسَلُكُم قَضَاءً مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُنيلَةً عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ غَمَرَ رَهِ اللَّهِ أَلْهُ كَانَ مَعَ النَّبِئُ عِنِّكُ إِنَّ سَفَرٍ فَكَانَ عَلَى بَكْرٍ لِعُمَرَ صَعْبِ فَكَانَ يَتَقَدَّمُ النَّبَيُّ عَيَّكُم فَيَقُولُ أَبُوهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا يَتَقَدَّمِ النَّبِيِّ عَيْكِيمُ أَحَدٌ فَقَالَ لَهُ النَّـىٰ عِيْكِيمُ بِغَنِيهِ فَقَالَ مُمَرُ هُوَ لَكَ هَا شُتَرَاهُ ثُرُ قَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ فَاصْنَعْ بِهِ مَا شِنْتَ بِالسِبِ إِذَا وَهَبَ بَعِيرًا لِرَجُل ا وَهُوَ رَاكِمُهُ فَهُوَ جَائِزٌ وَقَالَ الْحَنْدِقُ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنِ ابْنِ عُمْرَ وَلِيْظ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَرِّبْكُمْ فِي سَفَرٍ وَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبِ فَقَالَ النَّبَيُّ عِرَّبِكُمْ لِعُمَرَ بِغْنِيهِ فَابْتَاعَهُ فَقَالَ النَّبِي عِنْظُ مُو لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بِالسِبِ هَدِيَّةِ مَا يُكُوهُ أَبْسُهَا مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَالْكُ قَالَ رَأَى مُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمُسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ الْمُتَرَيْتَهَا فَلَمِسْتَهَا يَوْمَ ال

إب ٢٥-٢٢

مديب ٢٦٤٧

حديث ٢٦٤٨

مديث ١١٤٩

ملطانیهٔ ۱۱۲/۳ ﷺ باب ۲۱-۲۷ مدیث ۲۱۵۰

رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّكُ مُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً وَقَالَ أَكَسَوْتَنِهَا وَقُلْتَ فِي خُلَّةٍ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ فَقَالَ | إنى لَز أَكْشَكَهَا لِتَلْبَسَهَا فَكَسَا عُمَرُ أَخًا لَهُ بِمَكَّةً مُشْرِكًا **مِرْثُنَا نَحَ**نَذُ بْنُ جَعْفَر | ميت ١٥ أَبُو جَعْفَرِ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْل عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ مُمْرَ رَفِيقًا قَالَ أَنَى النَّيْ عَلِيْكُمْ بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَجَاءَ عَلَىٰ فَذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ فَذَكَّرُهُ لِلنَّبَى عَيَّاكِتُم قَالَ إِنّى رَأَيْتُ عَلَى بَابِهَا سِنْرًا مَوشِئًا فَقَالَ مَا لِي وَلِلدُنْيَا فَأَتَاهَا عَلَىٰ فَذَكُو ۚ ذَلِكَ لَمَت فَقَالَتْ لِيَأْمُرْ بِي فِيهِ بِمَا شَاءَ قَالَ تُرْسِلُ بِهِ إِلَى فُلاَنِ أَهْلِ بَيْتٍ بِهِمْ حَاجَةً **ورثن جَ**اجُ بِنُ | م*يت* « مِنْهَــالٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ قَالَ أُخْبَرَ نِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَنِسَرَةً قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ عَنْ عَلِيُّ وَلِنَّكَ قَالَ أَهْدَى إِنَّ النَّبِيِّ عِلْنَا اللَّهِيِّ مُلَّةً سِيرًاءَ فَلَبِسْتُهَا فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَانِي بِاسِ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَن النَّي البسم ٢٠-٨٠ عَيْكُ، هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْكِهِ بِسَـارَةَ فَدَخَلَ قَرْيَةً فِيهَـا مَلِكُ أَوْ جَبَارٌ فَقَالَ أَعْطُوهَا آجَرَ وَأَهْدِيَتْ لِلنَّيْ عِيَّكِيمُ شَاةً فِيهَا مُمْ وَقَالَ أَبُو مُمَنِدٍ أَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةً لِلنَّيْ عِيَّكِيمُ بَغْلَةً بَيْضَاءَ وَكَسَاهُ بُرُدًا وَكَتَبَ لَهُ بِيَخْرِهِمْ **ورْبُنَ** عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ اللَّهِ مِنْ مُحَمَّدٍ مَرْتُ

الجُنْمَةِ وَلِلْوَفْدِ قَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُهَـا مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ ثُمَّ جَاءَتْ حُلَامٌ فَأَعْطَى

مُعَاذٍ فِي الْجِنَةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا **وَقَالَ** سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ إِنَّ أَكَيْدِرَ دُومَةَ أَهْدَى ۗ سيت ٢٥٥

إِلَى النَّى عِنِّكُ مِرْتَ عَبْدُ اللَّهِ بَنْ عَبْدِ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بَنْ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ مَرْتُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ مِنْكَ أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتِ النَّبَيِّ عِيْكُم بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَأَكُلَ مِنْهَا فِجَىءَ بِهَا فَقِيلَ أَلاَ تَقْتُلْهَا قَالَ لاَ فَمَا زِلْتَ أَغُرِفْهَا فِي لَمَتَوَاتِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْثِ مِرْثُ أَبُو النُّعَانِ حَذَثَنَا المُعْتَمِرْ بْنُ سُلَيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُفَانَ ﴿ مِيتِ ١٥٥ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ أَبِي بَكُو بُرْكِي قَالَ كُنَّا مَعَ النِّي يَرْكِكُ لِمَ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً فَقَالَ النَّبِي ۗ معانيْ ١٤/٣ فَعَالَ يَرِيْكُ هَلَ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُر طَعَامٌ فَإِذَا مَعَ رَجُلٍ صَـاعٌ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نَحْوُهُ فَعْجِنَ ثُرْ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانَ طَوِيلٌ بِغَنَم يَسُوفُهَا فَقَالَ النَّبِي عِيْكُمْ بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً أَوْ قَالَ أَمْ هِبَةً قَالَ لاَ بَلْ بَيْعُ فَاشْتَرَى مِنْهُ شَـَّاةً فَصْبِعَتْ وَأَمَرَ النَّبَىٰ عِيَّكُمْ بِسَوَادِ الْبَطْنِ أَنْ يُشْوَى وَايْمُ اللَّهِ مَا فِي النَّلَاثِينَ وَالْمِـالَّةِ إِلَّا قَدْ حَزَّ النَّبِي يَتَّلِكُ، لَهُ حَزَّةً مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَـا إِنْ كَانَ

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ ولِشِّ قَالَ أُهْدِىَ لِلنِّي ۚ يَرْكُنْ جُبَّهُ سُنْدُس وَكَانَ الله عن الحُدر بر فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسُ ثُمَّةٍ بِيدِهِ لَمَتَادِيلُ سَغِدِ بن

شَــاهِدًا أَعْطَاهَا إِنَّاهُ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَأَلَهُ فَجَعَلَ مِنْهَـا قَصْعَتَيْنِ فَأَكُلُوا أَجْمَعُونَ وَشَبِعْنَا فَفَصَلَتِ الْقَصْعَتَانِ فَحَمَلْنَاهُ عَلَى الْبِعِيرِ أَوْكَما قَالَ باسب الْهَدِيَةِ الْنَصْرِ كِنَ وَقُولِ اللهِ تَعَالَى ۞ لاَ يَنْهَـاكُو اللهُ عَن الَّذِينَ لَم يُفَاتِلُوكُو فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُو مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبْرُوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ﴿ مَن عَلَا مُن عَلْمَهِ مَدَّثَنَا سُلَيَانُ بْنُ بِلاَلٍ قَالَ مَدَّنَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَلَيْكَ قَالَ رَأَى عُمَرُ حُلَّةً عَلَى رَجْلِ ثَبَاعُ فَقَالَ لِلنَّبِيِّ ۗ ﴿ ، عَرِيْكُ انْتُعْ هَذِهِ الْحُلَّةَ تَلْبُسْهَا يَوْمَ الْجُنْمَةِ وَإِذَا جَاءَكَ الْوَفْدُ فَقَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذَا مَنْ لا خَلاقَ أَه في الآخِرةِ فَأَتِي رَسُولُ اللَّهِ عِين اللَّهِ عَلْمَ إِجْلُلُ فَأَرْسَلُ إِلَى عُمَرَ مِنْهَا بِخُلَّةٍ فَقَالَ عُمْرُ كَيْفَ أَلْبُسُهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ قَالَ إِنِّي لَرْ أَكُسُكُهَا لِتَلْبَسَهَا تَبِيعُهَا أَوْ تَكْسُوهَا فَأَرْسَلَ بِهَا عُمَرُ إِلَى أَجْ لَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ مِرْتُ عُبَيْدُ بْن إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكُر وَالثِي قَالَتْ 📗 قَدِمَتْ عَلَىٰٓ أَنِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عِيِّكُ اللَّهِ عَلَيْكُ مِ أَسُولَ اللَّهِ عَيِّكُ إِ قُلْتُ إِنَّ أَنِّي قَدِمَتْ وَهِي رَاغِبَةً أَفَاصِلْ أَنِّي قَالَ نَعَمْ صِلى أَمَّكِ باسب لا يَجِلُ لأَحَدٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ وَصَدَقَتِهِ **مِرْثُنَ** مُشْلِمٌ بْنُ إِنْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَـامٌ وَشُغبَهُ قَالاَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بن الْمُسَيِّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَفِينَا قَالَ قَالَ النَّبَيْ عَرَاجُتُم الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْنِهِ **مِرْثُنَ** عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُوبُ ۗ ﴿ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَئِينًا قَالَ قَالَ النَّبِي عِيْنِينًا لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الَّذِي يَعُودُ في هِبَتِهِ كَالْكُلْبِ بَرْجِعُ فِي قَلِيْهِ مِرْثُنِ يَخْتَى بَنُ قَزَعَةَ حَذَثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بِن أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَابِ رُفُّكَ يَقُولُ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ مِنْهُ وَطَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعْهُ بِرْخُصِ فَسَـأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ النَّبَى عَرِيْكُ مِنْ فَقَالَ لاَ تَشْتَرِهِ وَإِنْ أَعْطَاكُهُ بِدِرْهُمِ وَاحِدٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْـكُلْبِ يَعُودُ فِي قَلْيُهِ بِاسب مِرْشَتَا إِنْرَاهِيمْ بْنُ مُومَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ بُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَنجُ أَخْبَرُهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلْيَكَةَ أَنَّ بَنِي صُهَيْبِ مَوْلَى ابْن جُدْعًانَ ادْعَوا بَيْتَيْنِ وَمُجْنَرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْرِكُ أَعْطَى ذَلِكَ صُهَيْبًا فَقَالَ مَرْوَانُ مَنْ يَثْمَدُ لَكُمَا عَلَى ذَلِكَ قَالُوا ابْنُ عُمَرَ فَدَعَاهُ فَشَهدَ لأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ عِنْكُ صُهَائِنا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً فَقَضَى مَرْوَانُ بِشَهَادَتِهِ لَحُهُمْ

YA-Y4 \_\_\_

مديبشه ٢٦٥٧

حديث ١٦٥٨

rq-r. —ļ

77. ...

مديش ٢٦٦١

ملطائية ١٦٥/٢ غَإِنَّ ماس ٢٠-٣ حديث

**با\_\_\_** مَا قِيلَ فِي الْعُنْرَى وَالرَّفْقَى أَعْمَرْتُهُ الدَّارَ فَهْيَ عُمْرَى جَعَلْتُهَا لَهُ **٥** | بب ٣-السَنَعْمَرُ أَوْ فِيهَا ١١٠ جَعَلَكُمْ عُمَّارًا مِرْثُ أَبُو نُعَنِيهِ حَذَّتَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْنَى عَنْ السيت ٢١١٠

أَبِي سَلَمَةً عَنْ جَابِرٍ وَثَنْكَ قَالَ فَضَى النَّبِي لِيَنْكُمْ بِالْغَمْرَى أَنَّهَا لِمِنْ وُهِبَتْ لَهُ وَرَثَ ۗ السَّمَّ اللَّهِ

خَفْصُ بِنْ عُمَرَ حَدَّثَنَا حَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةً قَالَ حَدَّثَنِي النَّصْرُ بِنُ أَنْسَ عَنْ بَشِير بن نَهيكِ

عَنْ أَبِي هُرُ يُرَةً وَاللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزةً وقال عَطَاءٌ حَدَّثَنِي جَابِرٌ عَن السيد ١٦٥٥

اللَّئِي عَيَّكِ اللَّهِ عَوْدَهُ بِالسِبِ مَن اسْتَعَارَ مِنَ النَّاسِ الْفَرَسَ مِرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُغَبَهُ | إب ٢٣-٢٣

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسًا يَقُولُ كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِينَةِ فَاسْتَعَارَ النَّبَيْ عِينَا اللَّ أَبِي طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ الْمُنذُوبُ فَرَكِبَ فَلَنَا رَجَعَ قَالَ مَا رَأَيْنَا مِنْ فَعَيْ ۚ وَإِنْ وَجَذْنَاهُ لَبَحْرًا

باسب الإنسيَّعَارَةِ لِلْعَرُوسِ عِنْدَ الْبِئَاءِ **مرثن** أَبُو نُعَنِيمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ || إـ

أَيْمَنَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَعَلِيهَا وِرْعُ قِطْرٍ ثَمَنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ

فَقَالَتِ ارْفَعْ بَصَرَكَ إِلَى جَارِيتِي انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهَا تُرْهَى أَنْ تَلْبَسُهُ فِي الْبَيْتِ وَقَدْ كَانَ لِي

مِنْهُنَ دِرْعٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَرِيْكُ فَمَا كَانَتِ الْمَرَأَةُ نُقَيْنُ بِالْحَدِينَةِ إِلاَّ أَرْسَلَتْ إِنَّ نَسْتَعِيرُهُ بِالسِبِ فَضْلِ الْمُنِيحَةِ مِرْشُنِ يَخْتَى بْنُ بْكَيْرِ حَدَّثَنَا مَالِكَ عَنْ أَبِي الزّنَادِ

عَنِ الأُغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِيْتُهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكُ ۚ قَالَ نِعْمَ الْمَتِيحَةُ اللَّفَخَةُ الصَّن مِنْحَةً وَالشَّاةُ الصَّنِي تَعْدُو بِإِنَاءٍ وَتَرُوحُ بِإِنَاءٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنْ يُوسُفَ وَإِسْمَاعِيلُ عَنْ

مَالِكِ قَالَ نِعْمَ الصَّدَقَةُ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بنُ يُوسْفَ أَخْبَرَنَا ابنُ وَهْبِ حَدَّثَنَا يُونْسُ أُ مَيت ٣٦٩

عَن ابْن شِهَاب عَنْ أَنس بْن مَالِكِ رَفِي قَالَ لَنَا قَدِمَ الْمُهَا جِرُونَ الْمُدِينَة مِنْ مَكَّة وَلَيس بأيْدِيهِمْ يَعْنِي شَيْئًا وَكَانَتِ الأَنْصَارُ أَهْلَ الأَرْضِ وَالْعَقَارِ فَقَاسَمَهُمُ الأَنْصَارُ عَلَى أَنْ يُغطُومُمْ ثِمَارَ أَمْوَالِمِـمْ كُلُّ عَامٍ وَيَكْفُومُمْ الْعَمَلَ وَالْمَنْوَنَةَ وَكَانَتْ أَمْهُ أَمْ أَنَسِ أَمْ سُلَبِمِ ۗ عَامِنَ ١١٠/٢ بَعْلِمُ مُ

كَانَتْ أَمْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً فَكَانَتْ أَعْطَتْ أَمْ أَنَسِ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُمْ عِذَاقًا فَأَعْطَاهُنَّ النَّبِي يَرْتِئِينَ أَمَّ أَيْمَنَ مَوْلاَتَهُ أَمَّ أَسَامَةً بْن زَيْدِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي

أَنَسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ النِّبِيِّ عَيْكُمْ لَكَا فَرَغَ مِنْ قَتْلِ أَهْلِ خَيْبَرَ فَانْصَرَفَ إِلَى الْمُندِيَّةِ رَدَّ

المُنهَاجِرُونَ إِلَى الأَنْصَـارِ مَنَائِحُهُمُ الَّتِي كَانُوا مَنَحُومُمْ مِنْ ثِمَّارِهِمْ فَرَدَّ النَّبِي عِيَّلِكُمْ إِلَى أُمِّهِ عِذَاقَهَا وَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ عَرِينِكُمْ أُمَّ أَيْمَنَ مَكَانَهُنَّ مِنْ حَاثِطِهِ وَقَالَ أَحْمَدُ بنُ شَبيب أَخْبَرَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ بِهَذَا وَقَالَ مَكَانَهُنَّ مِنْ خَالِصِهِ مِرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَتَا الأَوْزَاعِينُ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةً عَنْ أَبِي كَجُشَةَ السَّلُولِيُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرُو رَفِيْكَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّكِيُّمْ أَرْبَعُونَ خَصْلَةً أَغْلَاهُنَّ مَنِيحَةُ ﴿ الْعَنْزِ مَا مِنْ عَامِلِ يَعْمَلُ بِحَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ تَوَابِهَا وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ قَالَ حَسَّانُ فَعَدَدْنَا مَا دُونَ مَنِيحَةِ الْغَنْزِ مِنْ رَدُ السَّلَامِرِ وَتَشْعِيتِ الْغَاطِس وَإِمَاطَةِ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَنَخْوِهِ فَمَا اسْتَطَعْنَا أَنْ نَبْلُغَ خَسْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً مِرْث مُحَدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِنْ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ وَلِئْكُ قَالَ كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَا فَضُولُ أَرْضِينَ فَقَالُوا نُوَاجِرُهَا بِالثُّلُثِ وَالزُّبُعِ وَالنُّصْفِ فَقَالَ النَّبِي عَيْثِينَ مَنْ كَانَتُ ا لَهُ أَرْضُ فَلْتِزْرُعُهَا أَوْ لِتَنتَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبِّي فَلْيُمْسِكُ أَرْضَهُ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدْثَنَا الأَوْزَاعِئْ حَدَّثَنِي الزَّهْرِئْ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَافِيَّ إِلَى النِّبِيِّ عِنْكُمْ فَسَـأَلُهُ عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ وَيُحَكَ إِنَّ الْهِجْرَةَ شَـأُنْهَا شَدِيدٌ فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتُعْطِى صَدَقَتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تَمْنَعُ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتَحْلُبُهَـا يَوْمَ وِرْدِهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاغْمَـلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتِرْكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا مِرْثُمْنَ مُحَدِّد بْنُ بَشَارِ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّثْنَا أَيُوبُ عَنْ عَمْرو عَنْ طَاوْسِ قَالَ حَدَّثَنِي أَغْلَمُهُمْ بِذَاكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَاسٍ بِنْكُ أَنَّ النَّبِيِّ مِيَّلِكُمْ خَرَجَ إِلَى أَرْضٍ تَهْتَزُّ زَرْعًا فَقَالَ لِمِينَ هَذِهِ فَقَالُوا اكْتَرَاهَا فُلاَنَّ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ لَوْ مَنَحَهَا إِيَاهُ كَانَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا أَجْرًا مَعْلُومًا بِاسِبِ إِذَا قَالَ أَخْدَمْتُكَ هَذِهِ الْجَتَارِيَةَ عَلَى مَا يَتَعَارَفُ النَّاسُ فَهُوَ جَائِزٌ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ هَذِهِ عَارِيَّةٌ وَإِنْ قَالَ كَسَوْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ 🖟 . مَهُوَ هِبَةٌ مِرْثُ أَبُو الْيُمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْتِ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَن الأُغْرَج عَنْ أَبِي هُوَ يُرَةً وَلَيْكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِكُمْ قَالَ هَاجَرَ إِيْرَاهِيمْ بِسَـارَةَ فَأَعْطُوْهَا آجَرَ فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ أَشَعَرْتَ أَنَّ اللَّهَ كُمْتَ الْكَافِرَ وَأَخْدَمَ وَلِيدَةً وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُوَ يُرَةً عَنِ النَّبِيِّ عِيْكُ مَأْخُدَمَهَا هَاجَرَ بِالسبِ إِذَا حَمَلَ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ فَهُوَ كَالْعُمْرَى وَالصَّدَقَةِ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَـا مِرْثُ الْحَنْيَذِي أُخْبَرَنَا شْفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ 🖟 🖥

سە ،۲۱۷

ید ۱۷۷

عدميث ١٦٧٢

ماست ۱۹۷۳

باسب ۲۵-۲٦ *ملطانيا،* ۱۱۷/۲ وَقَا

باب ۲۷-۲۹

مَالِكًا يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ قَالَ مُمَرُ وَلَتُكَ مَمَلْتُ عَلَى فَرَس فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَرَأَيْتُهُ يُهَاعُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِينَا اللَّهِ فَقَالَ لاَ تَشْرَ وَلاَ تَعُدُ في صَدَقَتِكَ



## 

السب مَا جَاءَ فِي الْبَيْنَةِ عَلَى الْمُدَّعِي \* يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنُمُ بِدَيْنِ إِلَى أَجَل مُسَتِّى فَاكْتُبُوهُ وَلٰيَكُتُبُ بَيْنَكُو كَاتِبُ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْتِ كَاتِبُ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلْمَهُ اللَّه فَلْيَكْتُتْ وَلَهُمْلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَتُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهُ رَبَّهُ وَلاَ يَخْتَسْ مِنْهُ شَيْتًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلُّ هُوَ فَلْيُغْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهيدَنن مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَوْ يَكُونَا رَجُلَنْ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَان مِمَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّر إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلاَ تَسْأَمُوا أَنْ تَكُنْبُوهُ صَغِيرًا أَوْ تَجيرًا إِنَى أَجِلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَفْوَمُ لِلشَّمَادَةِ وَأَذْنَى أَنْ لاَ تَرْتَابُوا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ يَجَارَةً حَاضِرَةً نْدِيرُ وَنَهَا يَنْتُكُو فَلَيْسَ عَلَيْكُم جُنَاحٌ أَنْ لاَ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِـدُوا إِذَا تَبَايَغُمُزُ وَلاَ يُضَـارَ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإنَّهُ فُسُوقً بِكُرْ وَاتَّفُوا اللَّهَ وَيُعَلِّنُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّكُ قَوْلُهُ تَعَالَى ۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ بِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُو أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَفْرَبِينَ إِنْ يَكُوٰ غَيْنًا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُوا الْحَتَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلُؤُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بَمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٣٠﴾ لمــــــ إذَا عَذَلَ رَجُلُّ أَحَدًا فَقَالَ لاَ نَظَرُ إِلاَّ خَيْرًا أَوْ قَالَ مَا | إبب ٢ عَلِنتُ إِلَّا خَيْرًا مِرْثُمْنَ حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا عَبِدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ اللَّمَيْرِي حَدَّثَنَا يُونُسْ وَقَالَ | اللَّيْتُ حَدَّثَني يُونُسُ عَن ابْنِ شِهَـابِ قَالَ أَخْبَرَنِي عُزْوَةْ وَابْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَاصَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَئِيتُكَ وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا حِينَ قَالَ

لَمْنَا أَهْلُ الإِفْكِ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِينًا وَأُسَامَةَ حِينَ اسْتَلْبَتَ الْوَحْيُ يَسْتَأْمِرُ مُمَّا في فِرَاقِ أَهْلِهِ فَأَمَّا أُسَامَةُ فَقَالَ أَهْلُكَ وَلاَ نَعْمَ إِلاَّ خَيْرًا وَقَالَتْ بَرِيرَةً إِنْ رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا أَغْمِـصْهُ أَكْثَرُ مِنْ أَنْهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنَّ تَنَامُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ مَنْ يَعْذِرْنَا مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي فَوَاللَّهِ مَا عَلِنتْ مِنْ أَهْلِي إِلاَّ خَيْرًا وَلَقَدْ ذَكُرُوا رَجُلاً مَا عَلِنتُ عَلَيْهِ إِلاَّ خَيْرًا باسب شَهَادَةِ الْمُنْحَتِّي وَأَجَازَهُ عَمْرُو بْنُ حُرَيْتِ قَالَ وَكَذَلِكَ يُفْعَلُ بِالْكَاذِبِ الْفَاجِرِ وَقَالَ الشَّغِيُّ وَابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَقَتَادَهُ السَّمْعُ شَهَادَةٌ وَقَالَ الْحَسَنُ يَقُولُ لَمَ يُشْهدُونِي عَلَى مَنيْءٍ وَإِنِّي سِمِعْتُ كَذَا وَكَذَا مِرْثِ أَبُوالْبُمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْتِ عَنِ الزَّهْرِيُ قَالَ سَالِرٌ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ رَفِينَا يَقُولُ الْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُمْ وَأَنِّي بْنُ كَعْب الأَنْصَارِي يَوْمَانِ النَّخْلَ الَّتِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ حَتَّى إِذَا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكُم طَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْرِ عَلَيْ بِمُ ذُوعِ النَّخْلِ وَهُوَ يَغْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِن ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ وَائِنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَــا رَمْرَمَةٌ أَوْ زَمْزَمَةٌ فَرَأَتْ أَمُّ ابْن صَيَادٍ النَّبِيِّ عَيْشًا وَهُوَ يَتْتِي بِجُـذُوعِ النَّخْلِ فَقَالَتْ لاِبْنِ صَيَّادِ أَىٰ صَـافِ هَذَا نُجُدُّ فَتَنَاهَى ابْنُ صَيَادٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ مَا لَكُ مُرَكَّنُهُ بَنَنَ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مُعَدِّدِ حَدُّثْنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَفِي جَاءَتِ الْمَرَأَةُ رِفَاعَةَ الْفُرَظِي النَّبي عَيَّاكِي اللَّ فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَقَنِي فَأَبَتَ طَلاَقِي فَتَزَوْجُتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ الزّبِيرَ إغَّنا مَعَهُ مِثْلُ هُدْيَةِ النَّوْبِ فَقَالَ أَثْرِ يدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لاَ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتِكِ وَأَبُو بَكُرٍ جَالِسٌ عِنْدَهُ وَخَالِهُ بَنْ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ يَثْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكُو أَلاَ تَسْمَعُ إِلَى هَذِهِ مَا تَجْهَرْ بِهِ عِنْدَ النَّبِي عِيْكَ السب إذَا شَهِدَ شَاهِدٌ أَوْ شُهُودٌ بِشَيْءٍ فَقَالَ آخَرُونَ مَا عَلِمُنَا ذَلِكَ يُحْكَمُ بِقَوْلِ مَنْ شَهِدَ قَالَ المُتَنِدِئ ال هَذَاكُما أَخْبَرَ بِلاَّلُ أَنَّ النَّبِي عِيَّا صَلَّى فِي الْكَعْبَةِ وَقَالَ الْفَضْلُ لَرْ يُصَلُّ فَأَخَذَ النَّاسُ بشَهَادَةِ بِلاَلِ كَذَلِكَ إِنْ شَهدَ شَاهِدَانِ أَنَّ لِفُلاَنِ عَلَى فُلاَنِ أَلْفَ دِرْهَم وَشَهدَ آخَرَان بِأَلْفِ وَخَسِياتُهِ يُفْضَى بِالزِّيَادِةَ مِرْثُ حِبَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَبدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عُقْبَةً بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لأَبِي إِهَابٍ بِن عَزِيرِ فَأَتَنُهُ امْرَأَةً فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُ عُفْبَةَ وَالَّتِي تَزَوْجَ فَقَالَ لَهَــا 📗 💀

ب ۲

ربيث ١٧٧٧

عدسيشه ۲۷۷۸

اـــــا

ملطانیة ۱۹۹/۳

حدث ۲۲۷۷-۲۸۸۶

باب۳-۷

عُفْبَهُ مَا أَعْمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِي وَلاَ أَخْبَرْتِنِي فَأَرْسَلَ إِنِّي آلِ أَبِي إِهَابٍ يَسْأَلُهُم فَقَالُوا مَا عَلِننَا أَرْضَعَتْ صَـاحِبَتَنَا فَرَكِتِ إِلَى النَّبِيِّ عِيْثِتُمْ بِالْمَدِينَةِ فَسَـأَلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَرِينِ كُلِفَ وَقَدْ قِيلَ فَفَارَقَهَا وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ باس الشُّهَدَاءِ الْعُدُولِ إب ه وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ٥ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلِ مِنْكُونِ ﴾ وَ ٥ مِمَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَ دَاءِ ﴿ ٢٠٠٠ **مرثن** الحَكَدُ بنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيَّ قَالَ حَدَّثَنِي مُمَيْدُ بنُ ۗ *ميث* ٣١٨ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ عَوْفٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُنْبَةَ قَالَ شِمِعْتُ مُمَرَ بْنَ الْخَطَابِ وَلَيْ يَقُولُ إِنَّ أَنَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْي فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عِيَّكِ ۚ وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ وَإِنَّمَا نَأْخُذْتُمُ الآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَغْمَالِكُو فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا أَمِنَّاهُ وَقَرْبَنَاهُ وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءً اللَّهُ يُحَاسِبُهُ فِي سَرِيرَتِهِ وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا شُوءًا لَمْ نَأْمُنْهُ وَلَمْ نُصْدُفْهُ وَإِنْ قَالَ إِنَّ سَرِيرَةَهُ حَسَنَةٌ **باسِ** تَعْدِيلِ كَهَ يَجُووْ **مِرْثِنَ سُ**لَيَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ ۗ إب، ١ ميــ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ وَلَقِنْ قَالَ مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِيِّ بِجَنَازَةٍ فَأَثْنُوا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ وَجَبَتْ ثُوَّ مُرَّ بِأُخْرَى فَأَثْنُوا عَلَيْهَا شَرًّا أَوْ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ فَقَالَ وَجَبَتْ فَقِيلَ يًا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ لِمِتَذَا وَجَبَتْ وَلِمُتَذَا وَجَبَتْ قَالَ شَهَادَةُ الْقَوْمِ الْمُؤْمِنُونَ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الأَرْضِ **مِرثُنِ مُو**سَى بِنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا دَاوْدُ بِنْ أَبِي الْفُرَاتِ حَدَّثَنَا ميت ٣٨٨ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَ يَدَةَ عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ قَالَ أَتَيْتُ الْمَتِدِينَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضْ وَلَهُم يَمُوتُونَ مَوْتًا ذَرِيعًا فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ وَلِيْكَ فَمَرَتْ جِنَازَةً فَأَثْنَىٰ خَيْرٌ فَقَالَ غَمَرْ وَجَبَتْ لَرَّ مْرَّ بِأَخْرَى فَأَثْنِي خَيْرًا فَقَالَ وَجَبَتْ ثُمَّ مْرِّ بِالثَّالِثَةِ فَأَنْنِي شَرًّا فَقَالَ وَجَبَتْ فَقُلْتُ مَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ قُلْتُ كَمَّا قَالَ النَّبِي عَيِّكُم أَيْمَا مُسْلِمٍ شَهِـدَ لَهُ أَزْيَعَةً بِحَيْرِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجِنَةَ قُلْنَا وَثَلاَثَةً قَالَ وَثَلاَثَةً قُلْتُ وَاثْنَانِ قَالَ وَاثْنَانِ ثُرِّ لَمْ نَسْأَلُهُ عَن الْوَاحِدِ بِاسب الشُّهَادَةِ عَلَى الأَنْسَابِ وَالرَّضَاعِ الْمُسْتَفِيضِ وَالْمَوْتِ الْقَدِيرِ وَقَالَ النِّينَ لِيُنْكُمْ أَرْضَعَنْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ نُونِيَةُ وَالنَّبْتِ فِيهِ **ورثْن**ِ آدَمُ حَذَنَّنا شَعْبَةً أُخْبَرَنَا الْحَكَرُ عَنْ السيم الله عِرَاكِ بن مَالِكِ عَنْ عُزوَةَ بن الزَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ مِنْكَ قَالَتِ اسْتَأْذَنَ عَلَىٰ أَفْلُخ فَلَم آذَنْ لَهُ ۗ العان ١٣٠٣ قالب فَقَالَ أَخْتَجِينَ مِنْي وَأَنَا عَمْكِ فَقُلْتُ وَكُلِفَ ذَلِكَ قَالَ أَرْضَعَنْكِ الْمِرَأَةُ أَخِي بلَبَن أَخِي فَقَالَتْ سَدالَتْ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ يَوْلِينَ فَقَالَ صَدَقَ أَفْلَحُ الْذَنِي لَهُ مِرْثُ مَسْلِ بنُ المست الله إِرْاهِيمَ حَدَّثَنَا هَمَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَهُ عَنْ جَايِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَهِجُ قَالَ قَالَ النَّبئ

عِيْكُ فِي بِنْت حَمْزَةَ لاَ تَحِلُ لِي يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ يُوسُفَ أُخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِن أَبِي بَكْرِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَفِّ رَوْجَ النَّبِي عَيْكُمْ أَخْبَرَهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُم كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلِ يَشَأَذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةً قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَاهُ فَلاَنَّا لِعَمَّ حَفْصَةً مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا رَجُلَّ يَسْتَأْذَنُ فِي يَيْتِكَ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِينَا إِنَّا إِلَّهُ فَلَانًا لِعَمَّ حَفْصَةً مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَوْ كَانَ فُلاَنٌ حَيَّا لِعَمْهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلِيْكُ إِ نَعَمْ إِنَّ الرَّضَاعَةَ نُحَدِّمْ مَا يَحْرُمْ مِنَ الْوِلاَدَةِ مِدْثُنَا مُعَدَّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا سَفْيَانُ عَنْ أَشْعَتْ بْنِ أَبِي الشَّغْنَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقِ أَنَّ عَائِشَةَ رَبُّ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى النَّئ عَلِيكُ وَعِنْدِي رَجُلٌ قَالَ يَا عَائِشَةُ مَنْ هَذَا قُلْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ يَا عَائِشَةُ انظُوْنَ مَنْ إِخْوَانْكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْجَاعَةِ تَابَعَهُ ابْنُ مَهْدِيٌّ عَنْ سُفْيَانَ الرَّضَاعة مِنَ الْجَاعِةِ تَابَعَهُ ابْنُ مَهْدِيٌّ عَنْ سُفْيَانَ الرَّضَاعة مِن الْجَاعِةِ تَابَعَهُ ابْنُ مَهْدِيٌّ عَنْ سُفْيَانَ الرَّضَاعة مِنْ الْجَاعِةِ لَا بَعْهُ ابْنُ مَهْدِيٌّ عَنْ سُفْيَانَ الرَّضَاعة لِي المُحَامِدِيّ الْقَاذِفِ وَالنَّارِقِ وَالزَّانِي وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى \* وَلاَ تَفْتِلُوا لَمْهُ شَهَادَةً أَبَّدًا وأُولَئِكَ لهمُ الْفَاسِقُونَ ۞ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا (إِسْ ﴾ وَجَلَدَ عُمَرْ أَبَا بَكُرةَ وَشِبْلَ بِنَ مَعْبَد وَنَافِعًا بقَذْف المُنغِيرَةِ ثُمَّ اسْتَتَابَهُمْ وَقَالَ مَنْ تَابَ قَبِلْتُ شَهَادَتُهُ وَأَجَازَهُ عَبِدُ اللَّهِ بِنُ عُتْبَةً وَعُمَرُ بِنُ عَبْدِ الْعَزِيرَ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ وَطَاوْسٌ وَنُجَاهِدٌ وَالشَّغِينَ وَعِكْرِمَةَ وَالزَّهْرِي وَمُحَارِبْ بْنُ 🖟 🔻 دِثَار وَشُرَيْحُ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ وَقَالَ أَبُو الزَّنَادِ الأَمْرُ عِنْدَنَا بِالْمُدِينَةِ إِذَا رَجَعَ الْقَاذِفُ عَنْ قَوْلِهِ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ وَقَالَ الشَّغِيُّ وَقَتَادَةُ إِذَا أَكُذَبَ نَفْسَهُ مُجلِدَ وَفَهلَتْ شَهَادَتُهُ وَقَالَ النَّوْرِيْ إِذَا جُلِدَ الْعَبْدُ ثُرَّ أُعْتِقَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَإِنِ اسْتُفْضِيَ الْمُخَدُودُ فَقَضَايَاهُ جَائِزَةٌ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَادَفِ وَإِنْ تَابَ ثُمَّ قَالَ لاً يَجُوزُ نِكَاحُ بِغَيْرِ شَاهِدَيْنِ فَإِنْ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ مَحْدُودَيْنِ جَازَ وَإِنْ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ 📗 عَبْدَنْ لَمْ يَجُزُ وَأَجَازَ شَهَادَةَ الْمُحَدُودِ وَالْعَبْدِ وَالْأَمَةِ لِرُؤْيَةِ هِلاَلِ رَمَضَانَ وَكُفَ تُغرَفُ تَوْبَتُهُ وَقَدْ نَنَى النَّبَيْ عِيْكُ الزَّانِيَ سَنَةً وَنَهَى النَّبَيْ عِيْكُ عَنْ كَلاَمِ كَغب بن مَالِك وَصَاحِبَيْهِ حَتَّى مَضَى خَسُونَ لَيْلاً مِرْثُنِ إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى إِنْ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ أَخْبَرَ نِي عُزْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ فَأَتِي بِهَا رَسُولُ اللَّهِ عِينَ إِلَيْ مِنْ أَمْرَ فَقُطِعَتْ يَدُهَا قَالَتْ عَائِشَةُ السّ

ميث ٢١٨٥

ربيث ١٦٨٦

ب ۸

سلطانیا ۱۷۱/۳ کم

مديسشه ١٦٨٧

حديث ٢٦٨٥-٢٦٩٣ باب ۸-۱۰

فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا وَتَرَوَجَتْ وَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَيْنَ إ **ورثْتُ** يَخْنِي بْنُ بْكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْفُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ | ميت nm عَبدِ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَفِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيُّكُ إِلَّهُ أَمْرَ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصِنْ بِجَلْدِ مِائَةٍ وَتَغْرِيبِ عَامِ **باسب** لاَ يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ جَوْرٍ إِذَا أَشْهِدَ **مَرْثُنَ** عَبْدَانُ #بـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَانَ التَّنِينِ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنِ النُّغْإِنِ بْنِ بَشِيرٍ رَفِّكُ قَالَ سَأَلَتْ أَنِّي أَبِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِي مِنْ مَالِهِ لَمْ بَدَا لَهُ فَوَهَبَهَا لِي فَقَالَتْ لا أَرْضَى حَتَّى شْهِ دَ النَّيِّ عِيُّكِمْ فَأَخَذَ بِيَدِي وَأَنَا غُلامٌ فَأَتَّى بِيَ النِّيِّ عِيُّكُمْ فَقَالَ إِنَّ أَمَّهُ بِلْتَ رَوَاحَةً سَــ أَلَتْني بَعْضَ الْمَوْهِيَةِ لِحَدَا قَالَ أَلَكَ وَلَدْ سِوَاهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأْرَاهُ قَالَ لا تُشْهدني عَلى جَوْرِ وَقَالَ أَبُو حَرِيزِ عَن الشَّغيِّ لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرِ **ورثن** آدَمُ حَدَّثَنَا شُغبَةُ حَدَّثَنَا ا أَبُو جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ زَهْدَمَ بْنَ مُضَرِّبٍ قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ وَلِيْكُ قَالَ قَالَ النَّى عَيْكُ خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُرَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ لا أَدْرِي أَذَكُر النَّبِيْ عِيْكُ بِهِ بَعْدُ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلَائَةً قَالَ النَّبِيْ عَيْكُمْ إِنَّ بَعْدَكُرٍ قَوْمًا يَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ وَيَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ وَيَنْذِرُونَ وَلاَ يَفُونَ وَيَظْهَرْ فِيهِمْ السَّمَنُ **مِرْثُنِ ا** مُحَدِّذِنْ | ميت ١٩ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَنَكْ عَنِ النَّبَى عِنْظِينِهِ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْ فِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُرَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ أَفْوَامْ تَسْبَقُ شَهَــادَةُ أَحَدِهُمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَــادَتَهُ قَالَ إِيْرَاهِيمْ وَكَانُوا يَضْرِبُونَنَا عَلَى الشَّهَــادَةِ وَالْعَهْدِ لَمَاكِمُ مَا قِيلَ فِي شَهَادَةِ الزُّورِ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ۞ وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ ۗ ابب ٠ الزُّورَ (واس) وَكِنْهَانِ الشُّهَادَةِ ٥ وَلاَ تَكُنْمُوا الشُّهَادَةَ وَمَنْ يَكُنْمُهَا فَإِنَّهُ آيْر قَلْبه وَالله عِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمِ ﴿ ﴾ ۞ تَلْوُوا ﴿ ﴾ أَلْسِتَكُمْ بِالشَّهَاوَةِ **ورثن** عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرِ سَمِعَ السَّدِ ٢٩٨

وَهْبَ بْنَ جَرِيرِ وَعَبْدَ الْمَالِكِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ قَالاَ حَدَّثَنَا شُغَبَّة عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ ۗ علمانيا ٣٦/٣ بْتَرْ

الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ تَابَعَهُ غُنْدَرٌ وَأَبُو عَامِرٍ وَبَهِرٌ وَعَبدُ الصَّمَدِ عَنْ شُغبَةَ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرَ بِنُ الْنَفَضَل حَدَّثَنَا الجُزَيْرِي عَنْ عَبْدِ الرَّخْمَنِ بْنِ أَبِي | مسَّد ١٩١٣ بَكُوةَ عَنْ أَبِيهِ وَلَتْ قَالَ قَالَ النَّئِي وَلِئِيُّ أَلاَّ أَنْبَلْكُرُ بِأَلْجُرِ الْكَبَائِرِ فَلاَثَا قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَجَلَسَ وَكَانَ مُثَكِثًا فَقَالَ أَلا وَقَوْلُ

أَنَسِ عَنْ أَنَسِ وَلِئْكَ قَالَ سُئِلَ النَّبِي عِيِّكُ عَنِ الْكَبَائِرِ قَالَ الإِشْرَاكَ بِاللَّهِ وَعُفُوفَ

الزُّور قَالَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ وَقَالَ إِشْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الجُرَ بْرِي حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بِاسِبِ مَّهَادَةِ الأَعْمَى وَأَمْرِهِ وَنِكَاحِهِ وَإِنْكَاحِهِ وَمُهَايَعَتِهِ وَقَبُولِهِ فِي التَّأْذِينِ وَغَيْرِهِ وَمَا يُغرَفُ بِالأَصْوَاتِ وَأَجَازَ شَهَـادَتُهُ قَامِمُ وَالْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ وَالزُّهْرِئُ وَعَطَاءٌ وَقَالَ الشَّغْبِي نَجُوزُ شَهَـادَتُهُ إِذَا كَانَ عَاقِلاً وَقَالَ الْحُكُمُ رُبَّ شَيْءٍ تَجُوزُ فِيهِ وَقَالَ الزُّهْرِي أَرَأَيْتَ ابْنَ عَبَّاسِ لَوْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ أَكُنْتَ تَرْدُهُ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَبْعَثُ رَجُلاً إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ أَفْطَرَ وَيَسْأَلُ عَنِ الْفَجْر فَإِذَا قِيلَ لَهُ طَلَعَ صَلَّى رَكْتَتَنِي وَقَالَ سُلَيْهَانُ بْنُ يَسَـارِ اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَعَرَفَتْ صَوْتِي قَالَتْ سُلَيْهَانُ ادْخُلْ فَإِنَّكَ مَنلُوكٌ مَا يَقَ عَلَيْكَ شَيْءٌ وَأَجَازَ سَمُرَةُ بَنْ مُخذَب شَهَادَةَ امْرَأَةِ مُنْتَقِبَةِ مِدْتُ مُعَدُ بنُ عُبَيْدِ بن مَبْمُونِ أَخْبَرَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَفِي قَالَتْ سَمِعَ النَّبِي عَلِيْكُ رَجُلاً بَقْرَأْ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ رَجْمَهُ اللَّهَ لَقَدْ أَذْكُونِي كَذَا وَكَذَا آيَةً أَسْقَطْتُهُنَّ مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا وَزَادَ عَبَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ تَهَجَّدَ النَّيْ عَرِي إِلَيْ فِي بَيْتِي فَسَمِعَ صَوْتَ عَبَّادٍ يُصَلِّى فِي الْمُسْجِدِ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَصَوْتُ عَبَادٍ هَذَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ ازحَمْ عَبَادًا مِرْثُتِ مَالِكُ بنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلْمَةَ أُخْبَرَنَا ابْنُ شِهَــابٍ عَنْ سَـــالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غُمَرَ رَفِينَا قَالَ النَّبِي عَرِينِكُمْ إِنَّ بِلاَلاَّ يُؤَذِّنُ بِلَيْلِ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى ۗ " يُؤذُنَ أَوْ قَالَ حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أَمَّ مَكْتُومِ وَكَانَ ابْنُ أُمُّ مَكْتُومِ رَجُلاً أَعْمَى لاَ يُؤذَنُ حَتَّى يَقُولَ لَهُ النَّاسُ أَصْبَحْتَ مِرْثُ زِيَادُ بْنُ يَخْتَى حَدَّثَنَا حَاتِرُ بْنُ وَرْدَانَ حَدَّثَنَا أَبُوبُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكُمْ عَن الْمِسْوَرِ بْنِ مُخْرَمَةً وَ اللهِ قالَ قدِمَتْ عَلَى النَّبِيّ عِيْنِينِ أَفْهِيَةٌ فَقَالَ لِي أَبِي مَخْرَمَةُ انْطَلِقْ بِنَا إِلَيْهِ عَسَى أَنْ يُغْطِيَنَا مِنْهَا شَيْئًا فَقَامَ أَبِي عَلَى الْبَابِ فَتَكَلَّمْ فَعَرَفَ النَّبِي عِيُّكُ صَوْتَهُ فَخَرَجَ النَّبِي عِيُّكُ وَمَعَهُ قَبَاءٌ وَهُوَ يُرِيهِ تَحَاسِنَهُ وَهُوَ يَقُولَ خَبَأْتُ هَذَا لَكَ خَبَأْتُ هَذَا لَكَ بِالسِّبِ شَهَادَةِ النَّسَاءِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى \* فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَنِين فَرَجُلُ وَالْمِرَأَتَانِ ﴿ مَرْتُ اللَّهِ مَرْبِيرَ أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ جَعْفَر قَالَ أَخْبَرَ فِي زَيْدٌ عَنْ عِيَاضِ بْن عَبدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي وَفْ عَن النَّبيّ عِيْشِيُّ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نْفُصَانِ عَفْلِهَا بِاسِ مَنهَادَةِ الإِمَاءِ وَالْعَيِيدِ وَقَالَ أَنْسُ مَنهَادَةُ الْعَبْدِ جَائِزةٌ إِذَا الس

۱۱ \_\_\_

رست ۱۹۹۶

مديسته ٦٩٥

عديبشه ٢٦٩٦

*ملطانية* ۱۷۳/۳ وَهُوَ باس ۱۲

ريث ۲۱۹۷

. .

باب ۱۱-۱۵ كَانَ عَدْلًا وَأَجَازَهُ شُرَخُ وَزُرَارَةً بِنُ أَوْقَ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ شَهَــادَلُهُ جَازِرَةً إِلاَّ الْعَبَدَ

لِسَيْدِهِ وَأَجَازَهُ الْحَسَنُ وَإِنْرَاهِيمْ فِي الشَّىٰءِ التَّافِهِ وَقَالَ شُرَيْحٌ كُلُّكُمْ بَنُو عَبِيدٍ وَإِمَاءٍ ورثُ أَبُو عَاصِمٍ عَنِ انْنِ جُرَنِجِ عَنِ انْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عُفْيَةً نِنِ الْحَارِثِ وَحَذَثَنَا السيم ٢٦٨ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَخْنِي بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ حَدَّثَنِي عُفْبَةُ بِنُ الْحَارِثِ أَوْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ أَنَّهُ نَزَوِّجَ أَمْ يَخْيِي بِلْتَ أَبِي إِهَابٍ قَالَ فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَغَتُكُمَنا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِي عَيَّظِيُّمْ فَأَعْرَضَ عَنَّى قَالَ فَتَنَحَّيث فَذَكُوتُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ وَكُفِ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَنْكُمَا فَنَهَاهُ عَنْهَا لَهِ اللهِ الله شَهَادَةِ الْمُنْرَخِعَةِ **مِرْثُنَ** أَبُو عَاصِم عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلِيَكَةَ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ **ۗ م**يت ٣١٩ الْحَارِثِ قَالَ تَزَوْجُتُ امْرَأَةً فَجَاءًٰتِ امْرَأَةً فَقَالَتْ إِنَّى قَدْ أَرْضَغْتُكُمَا فَأَتَلِتُ النَّبِيَّ عَيْثُ فَقَالَ وَكُلْفَ وَقَدْ قِيلَ دَعْهَا عَنْكَ أَوْ نَحْوَهُ بِاسِتِ تَعْدِيلِ النَّسَاءِ بَعْضِهِنَ البّ بَغضًا مِرْثُنَ أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْهَانُ بنُ دَاوُدَ وَأَفْهَمَنِي بَغْضَهُ أَخْمَدُ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بنُ مست ٣٠٠ سُلَيَهَانَ عَنِ ابْنِ شِهَــابِ الزَّهْرِئُ عَنْ غَرْوَةً بْنِ الزَّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَتَبِ وَعَلْقَمَةً بْنِ وَقَاصِ اللَّذِي وَعُبَيَدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَفِّ وَرْجِ النَّبَى عَيْكُ وَيَكُ مِن قَالَ لَمَــا أَهْلُ الإِفْكِ مَا قَالُوا فَبَرَأَهَا اللَّهُ مِنْهُ قَالَ الزُّهْرِي وَكُلُّهُمْ حَدَّتَني طَائِفَةً مِنْ حَدِيثِهَــا وَبَغْضُهُمْ أَوْعَى مِنْ بَغْضِ وَأَثْبَتُ لَهُ الْتِصَاصًا وَقَدْ وَعَنِتُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الْحَدِيثَ الَّذِى حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدُّقُ بَعْضًا زَعَمُوا أَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَرِيْكُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرَجَ سَفَرًا أَفْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ فَأَيْشَنَ خَرَجَ مَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ صَهْمِي فَخَرَجْتُ مَعَهُ بَعْدَ مَا

غَزْوَتِهِ بِلْكَ وَقَقَلَ وَدَنَوْنَا مِنَ الْمُدِينَةِ آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ فَقْمْتْ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ السَّامَةِ ١٤/٣ نَشْلَ

أَرْنَ الْجِتَابُ فَأَنَا أَحْمَلُ فِي هَوْدَج وَأَنْزَلُ فِيهِ فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكُمْ مِنْ

فَتَشِيثُ حَتَّى جَاوَزَتُ الجَيشَ مَلْنَا قَضَيتُ شَـأَى أَفْلِكُ إِلَى الزَّحْلِ فَلَتَسْتُ صَدْرِى فَإِذَا عِشْدُ لِى مِنْ بَمْزِعِ أَظْفَارٍ قَدِ انقَطْعَ فَرَجَعْتُ فَالْتَمْسَتُ عِشْدِى خَبَسَنِى البَخَاوْه فَأَفْتِلَ الذِّينَ يَرْحَلُونَ لِى فَاخْتَمْلُوا هَوْدَجِى فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِى الذِّي كُنْثُ أَرْكُ وَهُ يُحْسِئِونَ أَنِّى فِيهِ وَكَانَ النَّسَاءَ إِذْ ذَاكَ جِفَاظًا لَرَ يَنْفُشُونَ وَلَمْ يَعْشَمُونَ الشِّمُ وَإِثْنَا يَأْكُلُ

حَدِيثَةَ السِّنَّ فَبَعَثُوا الجُمَارَ وَسَـارُوا فَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَ مَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ فَجَنْتُ مَنْزَهَتُمْ وَلَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ فَأَمَنتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ بِهِ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونِي فَيَزجِعُونَ إِنَّ فَيَنِنَا أَنَا جَالِمَةٌ غَلَبَتْنِي عَلِنَايَ فَنِنْتُ وَكَانَ صَفْوَانُ بِنُ الْمُعَطِّلِ السَّلِي ثُرَ الذُّكُوانِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْجِيْشِ فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانِ نَايْرٍ فَأَنَانِي وَكَانَ يَرَانِي قَبْلَ الجِيَابِ فَاسْتَنْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ أَنَاخَ رَاحِلَتُهُ فَوَطِئَ يَدَهَا فَرَكِخُهُمَا فَانْطَلَقَ يَقُودُ بي الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَتَيْنَا الْجِتَيْشَ بَعْدَ مَا زَنُوا مُعَرِّسِينَ في نَحْرِ الظُّهِيرَةِ فَهَاكَ مَنْ هَلَكَ وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى الإَفْكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِّي ابْنُ سَلُولَ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَاشْتَكَيْتُ بِهَا شَهْرًا يْفِيضُونَ مِنْ قَوْلِ أَضِحَابِ الإِفْكِ وَيَرِيبُنِي فِي وَجَعِي أَنِّي لاَ أَرَى مِنَ النِّيِّ عِيْكُمُ اللَّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِبنَ أَمْرَضُ إِنَّمَا يَدْخُلُ فَيُسَلِّرُ ثُوَّ يَقُولُ كَيْفَ تِيكُو لاَ أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى نَقَهْتُ خَمَرَجْتُ أَنَا وَأَمْ مِسْطَحٍ قِبَلَ الْمُنَاصِعِ مُتَبَرَّزُنَا لاَ نَخْرُجُ إلاَّ لَيلاً إِنَى لَيْلِ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَقْتِذَ الْـكُنْفَ قَرِيبًا مِنْ بُيُوتِنَا وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الأُوَلِ فِي الْبَرِّيَّةِ أَوْ فِي النِّنَزُو فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمْ مِسْطَجٍ بِنْتُ أَبِي رَهْمِ نَمْشِي فَعَثُرَتْ فِي مِرْطِهَا فَقَالَتْ تَعِسَ مِسْطَحْ فَقُلْتُ لَمَّا بِنُّسَ مَا قُلْتِ أَتَسْبُنَ رَجُلاً شَهدَ بَدْرًا فَقَالَتْ يَا هَنْتَاهُ أَلَرْ تَسْمَعِي مَا قَالُوا فَأَخْبَرَتْنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الإِفْكِ فَازْدَدْتُ مَرَضًا إِلَى مَرَضِي فَلَنَا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتي دَخَلَ عَلَيْ رَسُولُ اللَّهِ عِينَا إِلَيْ مُسَلِّمَ فَقَالَ كَيْفَ تِيكُمْ فَقُلْتُ الْذَنْ لِي إِلَى أَبُوبَى قَالَتْ وَأَنَا ﴿ « حِينَيْذِ أُر يدُ أَنْ أَسْتَيْفِيَ الْحَبَرِ مِنْ قِبَلِهِمَا فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عِينَا اللَّهِ عَلَيْكُ أَبَوْتَي فَقُلْتُ لأَمِّى مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ فَقَالَتْ يَا بُنَيَةُ هَوْنِي عَلَى نَفْسِكِ الشَّـأْنَ فَوَاللَّهِ لَقَلْمَا كَانَتِ المرَأَةُ قَطَّ وَضِيئَةٌ عِنْدَ رَجُل يُحِبُهَا وَلَهَا ضَرَائِرُ إِلاَّ أَكْثَرَنَ عَلَيْهَا قَقُلْتُ سُبْحَانَ اللهِ وَلَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بَهَدَاً قَالَتْ فَبَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَضَبَحْتُ لاَ يَزِقَأْ لى دَمْعُ وَلاَ أَكْتَمِلُ بِنَوْمٍ ثُرَّ أَصْبَحْتُ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأَسَامَةً بْنَ زَيْدٍ حِينَ اسْتَلْبَتَ الْوَسِي يَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ فَأَمَّا أُسَامَةُ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بالَّذِي يَعْلا فِي نَفْسِهِ مِنَ الْوَدُ لَمْـنمْ فَقَالَ أُسَـامَةُ أَهْلُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ نَغْلَمُ وَاللَّهِ إلاّ خَيْرًا وَأَمَّا عَلَىٰ بْنُ أَبِي طَالِبِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ يُضَيِّقِ اللَّهُ عَلَيْكَ وَالنَّسَـاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ وَسَل الْجَارِيَةَ تَصْدُفُكَ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّكُ بَرِيرَةَ فَقَالَ يَا بَرِيرَةُ هَلْ رَأَيْتِ فِيهَا شَيْئًا يَرِينِكِ فَقَالَتْ بَرِيرَةُ لاَ وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقِّ إِنْ رَأَيْتُ مِنْهَا أَمْرًا أَغْمِصْهُ عَلَيْهَا أَكْثَرُ ۗ

*ىلطانية* ١٧٥/٣ النَّاسَ

باب ۱۵ حدیث ۲۰۰

مِنْ أَنْهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنَّ تَنَامُ عَنِ الْعَجِينَ فَتَأْتِى الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْظٍ، مِنْ يَوْمِهِ فَاسْتَغَذَرَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنِّيَّ ابْنِ سَلُولَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّظِيُّمْ مَنْ يَغذِرُنِي مِنْ رَجُل بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَلْمَلِي فَوَاللَّهِ مَا عَلِنتُ عَلَى أَلْمَلِي إِلَّا خَيْرًا وَقَدْ ذَكُرُوا رَجُلاً مَا عَلِيتُ عَلَيْهِ إِلاَّ خَيْرًا وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلاَّ مَعِي فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا وَاللَّهِ أَغْذِرُكَ مِنْهُ إِنْ كَانَ مِنَ الأَوْسِ ضَرَبْنَا عُنْقَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الْحَذِرَجِ أَمَرِنَنَا فَفَعَلْنَا فِيهِ أَمْرَكَ فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً وَهُوَ سَيِّدُ الْحَزْرَجِ وَكَانَ قَبْلَ ذَلكَ رَجُلاً صَالِحًا وَلَكِن احْتَمَلَتُهُ الْجَيَّةُ فَقَالَ كَذَبْتَ لَعَعْرُ اللَّهِ لاَ تَفْتُلُهُ وَلاَ تَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ فَقَامَ أُسَيْدُ بِنُ الْحُصْيْرِ فَقَالَ كَذَبْتَ لَعَنْرُ اللَّهِ وَاللَّهِ لَتَقْتُلَنَّهُ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَن الْمُنَافِقِينَ فَنَارَ الْحَيَّانِ الأَوْسُ وَالْحَذْرَجُ حَتَّى هَمُوا وَرَسُولُ اللَّهِ عِينَا لِينَا عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَلَ خَنَفَصَهُمْ حَتَّى سَكَتُوا وَسَكَتَ وَبَكَيْتُ يَوْمِي لاَ يَرْقَأْ لِي دَمْمٌ وَلاَ أَكْتَجِلُ بنومِر فأَضبَع عِنْدِي أَبَوَايَ قَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَيَوْمًا حَتَّى أَظُلُّ أَنَّ الْبِكَاءَ قَالِقٌ كَجِدِي قَالَتْ فَنَيْنَا هُمَا جَالِسَان عِنْدي وَأَنَا أَبْكِي إِذِ اسْتَأْذَنَت امْرَأَةُ مِنَ الأَنْصَارِ فَأَذِنْتُ لَمَنا جََلَسَتْ تَبِكي مَعِي فَتَيْنَا غَخَنُ كَذَلِكَ إِذْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْرِكُمْ فَجَلَسَ وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مِنْ يَوْمِ قِيلَ فِيَ مَا قِيلَ قَبْلَهَا وَقَدْ مَكْتَ شَهْرًا لا يُوحَى إلَيْهِ في شَا أَني شَيْءٌ قَالَتْ فَتَشَهَّد أَو قالَ يًا عَائِشَةُ فَإِنَّهُ بَلَغَنَى عَنْكِ كَذَا وَكَذَا فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيْبَرُئُكِ اللَّهُ وَإِنْ كُنْتِ أَلْمُتَتِ فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّه عَلَيْهِ فَلَنَا قَضَى رَسُولَ اللَّهِ عِيَّا إِلَيَّ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى مَا أُحِسْ مِنْهُ قَطْرَةً وَقُلْتُ لأَبِي أَجِبْ عَنِّي رَسُولَ اللَّهِ عِيَّكِ اللَّهِ مَا أَذْرَى مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيَّكُمْ فَقُلْتُ لأَمِّي أَجِيي عَنَى رَسُولَ اللهِ عِنْكُمْ فِيهَا قَالَ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا أَذرى مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ عِنْكُمْ قَالَتْ وَأَنَّا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنَ لاَ أَفْرَأَ كَثِيرًا مِنَ الْقُرْآنِ فَقُلْتُ إِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِنتُ أَنَّكُو سَمِعْتُمْ مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ وَوَقَرَ فِي أَنْفُسِكُمْ وَصَدَّفَتُمْ بِهِ وَلَئِنْ قُلْتُ لَـكُمْزٍ إِنَّى بَريئةٌ وَاللَّهُ يَعْلَمْ إِنِّى لَبَرِيئَةً لاَ تُصَدِّقُونِي بِذَلِكَ وَلَيْنِ اغْتَرَفْتُ لَـكُمْ بِأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّى بَرِيئَةٌ لَتُصَدُّقْنَى وَاللَّهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُ مَثَلاً إِلاَّ أَيَا يُوسُفَ إِذْ قَالَ \* فَصَيْرٌ جَبِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿ اللهِ عَلَى فِرَاشِي وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يُبَرِّئني اللهُ وَلَكِنْ وَاللَّهِ مَا ظَنَلْتُ أَنْ يُنْزِلَ فِي شَـــاْنِي وَخيًا وَلاَّنَا أَخْفَرُ فِي نَفْسِي مِنْ أَنْ يُتَكَلِّمَ بِالْفُرْآنِ فِي أَمْرِي وَلَـكِنَى كُنْتُ أَرْجُو

₩ W1/F ::W

أَنْ يَرَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُ فِي النَّوْمِ رُؤْيًا يُبَرِّئِنِي اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا رَامَ تَخْلِسَهُ وَلاَ خَرَجَ أَحَدُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ حَتَّى أُنْزِلَ عَلَيْهِ فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَذَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْحُتَانِ مِنَ الْعَرَقِ فِي يَوْمِ شَاتِ فَلَنَا مُرِّي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عِيْكُ وَهُو يَضْحَكُ فَكَانَ أَوْلَ كَلِيمَةٍ تَكَلِّمَ بِهَا أَنْ قَالَ لِي يَا عَائِشَةُ احْمَدِي اللَّهَ فَقَدْ بَرَأَكِ الله فَقَالَتْ لِي أَنِي قُومِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ عَلَيْكُ لَا وَاللَّهِ لاَ أَقُومُ إِلَيْهِ وَلاَ أَحْمَدُ إِلاَّ اللَّهَ فَأَزْنَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإفْكِ عَضِيةٌ مِنْكُو رَسِي الآيَاتِ فَلَمًا أَزْنَلَ اللَّهُ هَذَا في يَراءَتي قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصَّدْيقُ مُنْكُ وَكَانَ يُنفِقُ عَلَى مِسْطَحِ بْنِ أَنَائَةً لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَاللَّهِ لاَ أُنفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ شَيْئًا أَبِدًا بَعْدَ مَا قَالَ لِعَائِشَةَ فَأَرَّنَ الله تَعَالَى ﴿ وَلاَ يَأْتُل أُولُو الْفَضْل مِنكُم وَالسَّعَةِ ﴿ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ۞ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ ٣٠ فَقَالَ أَبُو بَكُو بَلَى وَاللَّهِ إِنِّى لأَحِبُ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَجِ الَّذِي كَانَ يُجْرِي عَلَيْهِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّكِ لِللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِيْمَ يَسْأَلُ زَيْفَبَ بنْتَ بَحْشَ عَنْ أَمْرِي فَقَالَ يَا زَيْنَبُ مَا عَلِيْتِ مَا رَأَيْتِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْمِي سَمْعي وَبَصَرى وَاللَّهِ مَا عَلِيتُ عَلَيْهَـا إِلاَّ خَيْرًا قَالَتْ وَهْيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي فَعَصَمَهَا اللَّه بِالْوَرَعِ **قَالَ** وَحَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِشَـامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُزْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْن الزَّيْثِرِ مِثْلَةَ قَالَ وَحَدَّثَنَا فَلَيْحٌ عَنْ رَبِيعَةً بْنِ أَبِى عَبدِ الرَّحْمَنِ وَيَحْمِي بْن سَعِيدٍ عَن الْقَاسِم بْن مُحْتَدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ مِثْلَةُ بِاسِبِ إِذَا زَكَى رَجْلٌ رَجْلًا كَفَاهُ وَقَالَ أَبُو جَمِيلَةَ وَجَدْتُ مَنْبُوذًا فَلَنَا رَآنِي عُمَرُ قَالَ عَسَى الْغُوَيْرُ أَبُوسًا كَأَنَّهُ يَتْهِمْنِي قَالَ عَريني إنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ قَالَ كَذَاكَ اذْهَبْ وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ مِرْشُ ابْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَاب حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَدَذَاءُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَثْنَى رَجُلُ عَلَى رَجُل عِنْدَ النَّى عِينِكُ فَقَالَ وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنْقَ صَاحِبِكَ قَطَعْتَ عُنَقَ صَاحِبِكَ مِرَارًا ثُمَّ قَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا أَخَاهُ لا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ فَلاَنَّا وَاللَّهَ حَسِيبُهُ وَلاَ أَزَكَى عَلَى اللَّهِ أَحَدًا أَحْسِبُهُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يَعَلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ بِاسِبِ مَا يُكُوهُ مِنَ الإطْنَابِ فِي الْمَدْج وَلَيْقُلْ مَا يَغْلَمُ مِرْثُمْنَا مُحَدَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَّكَرْيَاءَ حَدَّثَنَا بُرِّيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَفِّتُكَ قَالَ شَمِعَ النَّبِيُّ عِيْثِكُ، رَجُلًا يُثْنِي عَلَى رَجُلٍ وَيُطْرِيهِ فِي مَدْحِهِ فَقَالَ أَهْلَـكُتُمْ أَوْ قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجْلِ بِاسِبِ بْلُوغِ الصّْنِيَانِ وَشَهَا دَيْهِمْ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ٥ وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُرُ الْحُلُمُ فَلْيَسْتَأْذِنُوا ﴿ ٢٠ وَوَالَ اللَّهِ وَقَالَ

ربيث ۲۷۰۱

17 \_\_\_\_

rv.v ....

المانة ١٧٧/٣

اب

ريث ۲۷۰۳

باب ۸

مُغرَةُ اخْتَلَنْتُ وَأَنَا ابْنُ يُنْتَى عَشْرَةَ سَنَةً وَبُلُوغُ النّسَاءِ فِي الْحَيْضِ لِقَوْلِهِ عَزّ وَجَلّ ٥ وَاللَّانِي يَئِسْنَ مِنَ الْحِيضِ مِنْ ﴿ إِلَى قَوْلِهِ \* أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴿ وَقَالَ الْحَسَنُ يَنْ صَــالِح أَذْرَكُتْ جَارَةً لَنَا جَدَةً بِنْتَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ سَنَةً **مِرْسُنَ** عُبَيْدُ اللهِ بَنُ سَعِيدِ السيد ،٣٠ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَـامَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ مُمَرَ وَلِيْكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيِّكُ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةً سَنَةً فَلَا نُجِزْنِي ثُمَّ عَرَضَني يَوْمَ الْحَنْدَق وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةً فَأَجَازَنِي قَالَ نَافِعٌ فَقَدِمْتُ عَلَى مُحَمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهْوَ خَلِيفَةً فَتَدَّثُتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا لَحَدُ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْحَبِيرِ وَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرضُوا لِمِنْ بَلَغَ خَسْسَ عَشْرَةَ مِرْثَ عَلِيْ بْنُ عَبِدِ اللَّهِ حَدَّثْنَا شَفْيَانُ حَدَّثْنَا اللهِ مِن صَفْوَانُ بنُ سُلَيدٍ عَنْ عَطَاءِ بن يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي وَلَيْ يَبِلُغُ بِهِ النَّي يَتِكُ قَالَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُنْعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلُ مُحْتَلِمِ ما وسي سُؤَالِ الْحَاكِمِ الْمُدَعِيَ هَلْ الب لَكَ بَيْنَةً قَبْلَ الْبَيِينِ صِرْبُتُ مُحَدَّدُ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الأَعْمَـشِ عَنْ شَقِيقِ عَنْ صيت ٣٠٦ عَبْدِ اللَّهِ رَبُّتُكَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينَ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِيْ مُسْلِمٍ لَقَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ۖ قَالَ الْأَشْمَتُ بْنُ قَيْسِ فِي وَاللَّهِ ۗ السَّمُّ ٣٠٠ كَانَ ذَلِكَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُل مِنَ الْبَهْوِدِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي فَقَدْمُنُهُ إِلَى النِّبِي عَيُّكُمْ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عِيْرِ اللَّهِ عَلَيْكُ أَلَكَ بَيْنَةً قَالَ قُلْتُ لاَ قَالَ فَقَالَ لِلْيَهُ ودِي الحَلِفُ قَالَ قُلْتُ يًا رَسُولَ اللَّهِ إِذًا يَخْلِفَ وَيَذْهَبَ بَمَالِي قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ۞ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِمَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَّنَا قَلِيلاً ﴿ إِلَى آخِرِ الآيَةِ بِاللِّهِ اللَّهِ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيهِ فِي البّ الأَمْوَالِ وَالْحَدُودِ وَقَالَ النَّيْ عَيْرُ اللَّهِ شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ وَقَالَ فَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سْفَيَانُ السَّمِينَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَدْثَنَا سْفَيَانُ السَّمِينَا اللَّهُ عَن ابْنِ شُبْرُمَةَ كَلَّمَنِي أَبُو الزَّنَادِ فِي شَهَــادَةِ الشَّــاهِدِ وَيَمِينِ الْمَدَّعِي فَقْلْتُ قَالَ اللهُ ۗ العانيـٰ ١٣٨/ عَنِ تَعَالَى ٥ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِـكُرْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجْلَيْنِ فَرَجُلُ وَالْمَرَأَتَانِ مِئنْ رَّضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا قَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ﴿ مَا تُلْتُ إِذَا كَانَ يُكْتَقَ بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي فَمَا تَحْتَاجُ أَنْ تُذَكِّرُ إِحْدَاهُمَا الأُغْرَى مَا كَانَ يَضْتَهُ بِذِكُو هَذِهِ الأُخْرَى مِرْثُ أَبُو نُعَيْمِ حَدَّثَنَا نَافِعُ بَنْ عُمَرَ عَن ابْنِ أَبِي مُلَيَكَةً قَالَ السَّمِ ٢٠٩ مرثت عُفَانُ بنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَثَنَا يَرِيرُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ مَنْ الصح ١١٠٠

حَلَفَ عَلَى يَمِينِ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالاً لَتِي اللَّهِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ثُرَّ أَزْلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ ٥ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ﴿ إِنَّ الْأَشْعَتَ بْنَ قَيْسٍ خَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ مَا يُحَدُّثُكُمُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَحَدَّثْنَاهُ بِمَا قَالَ فَقَالَ صَدَقَ لَيْنَ أُزْلَتْ كَانَ بَيْنِي وَنَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةً فِي شَيْءٍ فَاخْتَصَنْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيَّكُمْ فَقَالَ شَــاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ إِذًا يَخلِفُ وَلاَ يُبَالِي فَقَالَ النَّبِيُّ عِيَّا اللَّمِ مَنْ حَلَفَ عَلَى اللَّهِ يَمِينِ يَسْتَحِقُ بِهَا مَالاً وَهُوَ فِيهَـا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ ثُرُ افْتَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ بِاسِبِ إِذَا ادْعَى أَوْ فَذَفَ فَلَهُ أَنْ يَلْتَمِسَ الْبَيْنَةَ وَيَنْطَلِقَ لِطَلَبِ الْبِيَّةِ مِرْتُ مُحَدِّدُ بِنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِئَ عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنَا عِكْرَمَهُ عَن ابْن عَبَاس رَهِ اللَّهِ إِنَّ مُلاَلَ بْنَ أُمَّيَةً قَذَفَ المَرَأَتَهُ عِنْدَ النِّيئَ عِيَّكُمْ بِشَرِيكِ بْنِ سَخْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيْ عَرِيْكُ الْبَيْنَةُ أَوْ حَدْ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلاً ﴿ يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيَّنَةَ خَمَعَلَ يَقُولُ الْبَيِّنَةَ وَإِلَّا حَدٍّ فِي ظَهْرِكَ فَذَكَّرَ حَدِيثَ اللَّعَانِ **بابِ** الْيَمِينِ بَعْدَ الْعَضِرِ مِرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْجَيدِ عَن الأَغْمَشِ عَنْ أَبِي صَـالِجٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ثِنْكُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثِظُّم ثَلاَئَةً لَا يُكَلُّنهُمُ اللَّهَ وَلاَ يَنْظُو إِلَيْهِمْ وَلاَ يَزَّكِهِمْ وَلَمْنَمْ عَذَاتٍ أَلِيمٌ رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِطَرِيقٍ يَمنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ وَرَجُلَّ بَايَعَ رَجُلاً لاَ يُتَايِعُهُ إِلاَّ لِلذُّنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَقَى لَهُ وَإِلاًّ ۗ لَزِ يَفِ لَهُ وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلاً بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَضر فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهِ كَذَا وَكَذَا فَأَخَذَهَا لِمُ \_ \_ يَخْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَيْثُمَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْبَمِينُ وَلاَ يُضرَفُ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى غَيْرِهِ قَصَى مَرْوَانُ بِالْتِمِينِ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ أَخْلِفُ لَهُ مَكَانِي 
 جُتَعَلَ زَيْدٌ يَخلِفُ وَأَتِى أَنْ يَخلِفَ عَلَى الْمِنْبَر جَجَعَلَ مَرْوَانُ يَعْجَبُ مِنْهُ وَقَالَ النَّيْ عَرِينَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ أَوْ يَمِينُهُ فَلَمْ يَخُصَّ مَكَانًا دُونَ مَكَانٍ صِرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَلَكُ عَنِ النَّبِئَ عَيَّكُمْ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ لِيَعْتَطِعَ بِهَا مَالاً لَتِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ بِاسَبِ إذَا تَسَارَعَ قَوْمٌ فِي الْبَينِ مِرْمُنَ إِسْعَاقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي أَنَّ النَّبِي عِينِ اللِّي عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْغِينَ فَأَسْرَ عُوا فَأَمْرَ أَنْ يُنهَمَ يَنْهُمْ فِي الْمِينِ أَيْهُمْ يَحْلِفُ بِاسِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ٥ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ ا

يديث ٢٧١١

باسب ۲۲

إسب ۲۲ حديث ۲۷۱۳

إب ٢٤ ملطانية ١٧٩/٣ يخبا

مديث ٧٤

اب ۲۵

. بر ۱۷۱۸

n. ...

بعَهٰدِ اللَّهِ وَأَبْتَانِهِمْ ثَمُّنَا قَلِيلاً ۞ **مَرْضَى إ**ِنْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَرَيْدُ بْنُ هَارُونَ أُخْبَرَنَا ۗ مَيْتُ ا الْعَوَامْ قَالَ حَدَّثَنِي إِنْرَاهِيمْ أَبُو إِسْمَاعِيلَ السَّكْسَكِيَّ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بنَ أَبِي أَوْفَى وَاللَّهُ يَقُولُ أَقَامَ رَجُلُ سِلْعَتَهُ خَمَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أُعْطِى بِهَا مَا لَرْ يُعْطَهَا فَنَزَلَتْ ٥ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتُرُونَ بعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمُّنَا قَلِيلاً ﴿ إِنَّ وَقَالَ ابْنُ أَبِي أَوْنَى النَّاجِشُ آكِلُ رِبَّا خَانِنٌ مِرْشَتُ السَّمِينِ « بِشْرُ بِنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَنَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْهَانَ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَبُّ عَنِ النِّيْ عِيْنِهِمْ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ كَاذِبًا لِيَغْتَطِعَ مَالَ رَجُلُ أَوْ قَالَ أُخِيهِ لَةِ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ ۞ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً ١٠٠٠ الآيَة فَ**لَقِينِي** الأَشْعَثُ فَقَالَ مَا حَدَّثَكُمْ عَبْدُ اللَّهِ الْيَوْمَ السَّمِيثِ ١٨٨ قُلْتُ كَذَا وَكَذَا قَالَ فِيَ أُنْزِلَتْ بِاسِبِ كَيْفَ يُسْتَعْلَفُ قَالَ تَعَالَى ٥ يَخْلِفُونَ بِاللّهِ لَـكُور | اب w وَقَوْلُهُ عَزَ وَجَلَ ۞ ثُمَّ جَاءُوكَ يَخْلِفُونَ بِاللهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا يْقَالُ بِاللَّهِ وَتَاللَّهِ وَوَاللَّهِ وَقَالَ النَّبِئَ عَلِيْكُ ۚ وَرَجُلٌ حَلَفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا بَعْدَ الْعَصْرِ وَلَا يُخْلَفُ ۗ بِغَيْرِ اللَّهِ مِرْتُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّنَى مَالِكٌ عَنْ عَمْهِ أَبِي سُهَيْل عَنْ أَبِيهِ | مست ٣٨ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَ رَجُلُّ إِنَّى رَسُولِ اللَّهِ عِيَّكِيمٌ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُهُ عَن الإنسلامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِينَا اللَّهِ عَمْنُ صَلَوَاتِ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَي غَيْرُهَا قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ مُ وَصِيَّامُ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَى غَيْرُهُ قَالَ ۗ العانية ١٠/٣ عَظْمَا لَا إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عِيِّكُمْ الزَّكَاةَ قَالَ هَلْ عَلَىٰ غَيْرُهَا قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ فَأَذْبَرَ الرِّجُلُ وَهُوْ يَقُولُ وَاللَّهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلاَ أَنْفُصْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْئِكُمْ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ مِرْثُتُ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّنَنَا جُوَيْرِيَةُ قَالَ ذَكَرَ نَافِعٌ عَنْ عَبِدِ اللهِ المست ٣٠٠ وَنُقِيهِ أَنَّ النَّبِيِّ عِينَا إِلَيْهِ عَالَ مَنْ كَانَ حَالِقًا فَلْيَخْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَضْمُتْ بالسِّهِ مَنْ أَقَامَ | إب ٢٠ الْبَيَّنَةَ بَعْدَ الْبَرِينِ وَقَالَ النَّبِي عَيِّئِكُمْ لَعَلَّمَ بَعْضَكُورَ أَلْحَنُ بِحْجَتِهِ مِنْ بَعْض وَقَالَ طَاوْسٌ وَإِيْرَاهِيمُ وَشَرَيْحُ الْبَيْنَةُ الْعَادِلَةُ أَحَقُ مِنَ الْبَيِينِ الْفَاحِرَةِ م**ِرْثُ** عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْلَمَةً عَنْ | ميث ٣٠٠ مَالِكِ عَنْ هِشَـامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً مِنْكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُمْ اللَّهِ قَالَ إِنَّكُرُ تَخْتَصِمُونَ إِنَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنْ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقُّ أَخِيهِ شَيْئًا بِقَوْلِهِ فَإِنَّمَا أَفْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلاَ يَأْخُذُهَا بِاسِبِ مَنْ أَمْرَ بِإِنْجَازِ الْوَعْدِ ۗ اب ٣

وَذَكُرُ ذَلِكَ عَنْ سَمُرةَ وَقَالَ الْمِسْوَرُ بِنْ تَخْرَمَةً سَمِعْتُ النَّيَّ عِينِكُمْ وَذَكْرَ صِهْرًا لَهُ قَالَ وَعَدَنِي فَوَقَ لِي قَالَ أَبُو عَبدِ اللَّهِ وَرَأَيْتُ إِسْحَاقَ بَنَّ إِبْرَاهِيمَ يَخْتَجُ بِحَدِيثِ ابْنِ أَشْرَعَ مِرْثُ إِرْاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا إِرْاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهِ عَالَمُ أَخْبَرُ فِي أَبُو سُفْيَانَ أَنَّ هِرَقُلَ قَالَ لَهُ مَسَأَلُتُكَ مَاذَا يَأْمُرُكُو فَزَعَمْتَ أَنَّهُ أَمْرَكُمْ بِالضَّلَاةِ وَالضَّذِقِ وَالْعَفَافِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَأَدَاءِ الأَمَانَةِ قَالَ وَهَذِهِ صِفَةُ نَئِ وَرَثْتُ ثَنُّ تَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ أَبِي سُهَيْلِ نَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبُّكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّالِيمُ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِق ثَلاَتُ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا وَعَدَ أَخَلَفَ مِرْثُ إِبْرَاهِيمْ بْنُ مُومَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ مُعَمَّدِ بْنِ عَلِيَّ عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَفِينَا قَالَ لَمَا مَاتَ النَّبِئِي وَيَنْكُمْ ا جَاءَ أَبَا بَكْرِ مَالٌ مِنْ قِبَلِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَصْرَ مِنْ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى النِّينَ عَيِّكُمْ دَنِّ أَوْ كَانَتْ لَهُ فِبَلَهُ عِدَةً فَلْيَأْتِنَا قَالَ جَارِ ۖ فَقُلْتُ وَعَدَنِي رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَكُ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْنِي هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا فَبَسَطَ يَدَيْهِ ثَلَاتَ مَزَاتٍ قَالَ جَابِرٌ فَعَدَّ فِي يَدِى خَمْسَهِائَةٍ ثُرّ خَمْسَهِانَةٍ ثُمَّ خَمْسَهِانَةٍ مِرْثُنِ مُعَدِّ بنُ عَبدِ الرَّحِيدِ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بنُ سُلَيْهَانَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَّاعٍ عَنْ سَالِمِ الأَفْطَسِ عَنْ سَعِيدِ بْن جُنِيْرِ قَالَ سَأَلَنِي يَهُودِيْ مِنْ أَهْل الحِيرَةِ أَيَّ الأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى قُلْتُ لاَ أَدْرِى حَتَّى أَقْدَمَ عَلَى حَبْرِ الْعَرَبِ فَأَسْـأَلُهُ فَقَدِمْتُ فَسَـأَلْتُ ابْنَ عَبَاسٍ فَقَالَ قَضَى أَكْثَرُهُمَا وَأَطْيَبَهُمَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْظِيمُ إِذَا قَالَ فَعَلَ بِالسِّبِ لاَ يُسْأَلُ أَهْلُ الشِّرْكِ عَنِ الشِّهَـادَةِ وَغَيْرِهَا وَقَالَ الشَّغِيُّ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْمِلَلِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى \* فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ۞ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيُّ عِيْكُ لاَ تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلاَ نُكَذَّبُومُ وَقُولُوا ۞ آمَنًا بِاللَّهِ وَمَا أُزْنِلَ ۞ الآيَةَ مِرْثُنَ يَخْنِي بْنُ نَكْنِرِ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ يُونُسَ عَن ابْن شِهَابِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن عُتْبَةَ عَن ابْن عَبَّاسِ عِينَ أَخدَتُ الأَخْبَارِ بِاللَّهِ تَقْرَءُونَهُ لَمْ يُشَبَ وَقَدْ حَدَّثُكُرُ اللَّهُ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ بَدَّلُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ وَغَيْرُوا بِأَنِدِيهِمُ الْكِتَابَ فَقَالُوا لهُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أَفَلاَ 🖟 🛪

رست ۲۷۲۲

رسشه ۲۷۲۳

مديث ٢٧٧٤

ملطانية ١٨١/٣ فع صيت ٢٧٢٥

باس ۲۰

....

يَنْهَا أَكِمَ مَا جَاءَ كُورِ مِنَ الْعِلْمِ عَنْ مُسَاءَلَتِهِمْ وَلاَ وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا مِنْهُمْ رَجُلاً قَطْ يَسْأَلُكُمْ عَنِ الَّذِي أَنْزِلَ عَلَيْكُرِ بِالسِيِّ الْقُرْعَةِ فِي الْمُشْكِلاَتِ وَقَوْلِهِ ٥ إِذْ يُلْقُونَ أَفَلاَمَهُمْ أَيْهُمْ | بسِ ٣ يَكُفُلُ مَرْيَمَ ۞ وَقَالَ ابْنُ عَبَاسِ افْتَرَعُوا خَيَرَتِ الأَفْلاَمُ مَمَ الْجِرْيَةِ وَعَالَى فَلَهُ زَكَ يَاءَ الْجِرْيَةَ فَكَفَلَهَا زُكِيًّا ۚ وَقَوْلِهِ ۞ فَسَامَ ١٠٠٠ أَفْرَعَ ۞ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ١٠٠٠ مِنَ الْمَسْهُ وِمِينَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَرَضَ النَّبَي عِيُّكُمْ عَلَى قَوْمِ الْبَيْنِ فَأَسْرَعُوا فَأَمْرَ أَنْ يُنهمَ يَنْتَهُمْ أَيُّهُمْ يَخلِفُ مِرْثِنَ عُمَرُ بنُ حَفْص بن غِيَاثِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْميت ٣٠٠ الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّتَنِي الشَّغِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ وَلِينًا يَقُولُ قَالَ النِّي عَيْكُ مَثَلُ الْمُدْهِن فِي حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَـا مَثَلُ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا سَفِينَةً فَصَــارَ بَغضُهُمْ فِي أَسْفَلِهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَعْلَاهَا فَكَانَ الَّذِي فِي أَسْفَلِهَا يُمُرُونَ بِالْمَاءِ عَلَى الَّذِينَ في أَعْلاَهَا فَتَأَذَوْا بِهِ فَأَخَذَ فَأَسًا جَتَعَلَ يَنْقُرُ أَسْفَلَ السَّفِينَةِ فَأَتُوهُ فَقَالُوا مَا لَكَ قَالَ تَأَذَّيْتُ فِي وَلاَ بُدَّ لِي مِنَ الْمُناءِ فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَنْجَوْهُ وَغَجَوْا أَنْفُسَهُمْ وَإِنْ تَرَكُوهُ أَهْلَـكُوهُ وَأَهْلَكُوا أَنْفُسَهُمْ مِيرِثُنَ أَبُو الْبَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَنِ الزَّهْرِي قَالَ حَدَّثَنِي | ميث ١٧٨ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ الأَنْصَارِىٰ أَنَّ أَمُّ الْعَلاَءِ الرَرَأَةُ مِنْ نِسَائِهِمْ قَدْ بَايَعَتِ النَّيِّ عَيِّكِمْ أُخْبَرَتُهُ أَنَّ عُفَانَ بْنَ مَظْعُونَ طَارَ لَهُ سَهْـمُهُ فِي السُّكُنِي حِينَ أَفْوَعَتِ الأَنْصَـارُ سُكُنِي *العان*ِءُ ١٨٢/ النَّكْنِي الْمُهَاجِرِ مِنَ قَالَتْ أَمْ الْعَلاَءِ فَسَكَنَ عِنْدَنَا عَفَانُ بِنُ مَظْعُونِ فَاشْتَكِي فَمَرَضْنَاهُ حَتَّى إِذَا تُوْفَى وَجَعَلْنَاهُ فِي ثِيَابِهِ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عِيُّكُمْ فَقْلْتُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّسائِب فَشَهَا وَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللَّهُ فَقَالَ لِي النَّبِي عَيِّكُمْ وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللَّهَ أَكْرَمَهُ فَقُلْتُ لاَ أَدْرِي بِأَبِي أَنْتَ وَأَنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِينَا اللَّهِ عَفَانْ فَقَدْ جَاءَهُ وَاللَّهِ الْيَقِينُ وَإِنَّى لأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ وَاللَّهِ مَا أَدْرِى وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَا يُفْعَلْ بِي قَالَتْ فَوَاللَّهِ لاَ أَزَكَى أَحَدًا بَعْدَهُ أَبَدًا وَأَخْزَنِي ذَلِكَ قَالَتْ فَنِفْ فَأْرِيثُ لِغَفَانَ عَيْنَا تَجْرِى فَجِفْتْ إِنَى رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَمَلُهُ مِرْثُ الْمَعَدُ بْنُ مُقَاتِل أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ المَيت أَخْبَرَنَا يُونْسُ عَنِ الرُّهْرِي قَالَ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ رَكِ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِينِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَفْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيْتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ وَكَانَ يَفْسِمُ لِـكُلِّ امْرَأَةِ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتُهَا غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةً أزوج النَّي عَيْثُ تَنتغي بِذَلِكَ رِضًا رَسُولِ اللَّهِ عَيْثُ مِرْثُ إِسْمَاعِلُ قَالَ حَدْتَن اللَّهِ عَيْثُ مِرْدُ إِسْمَاعِلُ قَالَ حَدْتَن اللَّهِ عَيْثُ مِرْدُ إِسْمَاعِلُ قَالَ حَدْتَن اللَّهِ عَيْثُ مِرْدُ إِنْ إِنْمَاعِيلُ قَالَ حَدْتَن اللَّهِ عَيْثُ إِنْهَا عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ مِرْدُ إِنْهَا عِيلُ قَالَ حَدْتَن اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ مِنْ إِنْهَا عِيلُ قَالَ حَدْتَن اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ إِنْهَا عِنْهِ إِنْهَا عَلَى إِنْهَا عَلَى إِنْهَا عَلَى إِنْهَا عَلَى إِنْهَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ إِنْهَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى إِنْهَا عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ إِنْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا مَا عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّالَقُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال مَالِكَ عَنْ شَمَىٰ مَوْلَ أَبِي بَكِرِ عَنْ أَيِ صَالِحِ عَنْ أَيِ هَرَيْرَةَ ثِكُ أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَوَ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النَّدَاءِ وَالشَّفُ الأَوْلِ ثَرَ لَمَ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَمِمُوا لاَسْتَهُمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الشِّحِيرِ لاَسْتَبُمُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْمُتَدَةِ وَالطَسْجِ لاَنْتُومُمُ اوَلَوْ يَجْوَل



لناب ٥٣

اب ۱

عدبیشہ ۲۷۳۱

ملطانية ١٨٣/٣ لجناء

باسب ما جماء في الإضلاح بَيْنَ النّاس وقول الله تَعَالَى ٥ لاَ حَيْرُ في كَدِيرِ مِنْ خَيْرُ أَنْ كَدِيرِ مِنْ خَيْرَامُ إِلّا مَنْ أَمْنَ مِصْدَقَة أَوْ مَعْرُوفِ أَوْ إَصْلاحِ بَيْنَ النّاسِ وَمَنْ يَغْمَلْ ذَلِكَ البَغَاء مَرْصَاءِ اللهِ مَرَدُ مَنْ النّاسِ وَاضْحَابِهِ مِرْسُنَا سَعِدْ بَنْ أَيْ مَرْيَرَ عَذْبَا أَبُو غَسَانَ قَالَ مَدْنَى أَبُو عَلَيْ بَاللّاسِ وَاضْحَابِهِ مِرْسُنَا سَعِدْ بَنْ أَيْ مَرْيَرَ عَدْتَنَا أَبُو غَسَانَ قَالَ مَدْنَى أَبُو عَلَيْ اللّاسِ وَاضْحَابِهِ مِرْسُنَا سَعِدْ بَنْ عَمْو بَنِ عَوْفٍ كَانَ يَنْتَهُمْ مَنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ مَنْ اللّهِ عَلَيْكُمْ أَلَى اللّهُ وَمَنْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ مَنْ اللّهِ عَلَيْكُمْ مَنْ اللّهِ لَيْكُومُ اللّهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ مَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ مَنْ اللّهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ مَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ الللّهُ وَلَمْ ا

حدیث ۲۷۳۱-۲۷۳۱ باب1-0

لا يَسْمَعُهُ أَحَدُ إِلاَّ الْتُمَّتَ يَا أَبَا بَكُو مَا مَنَعَكَ حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ لَرْ تُصَلُّ بالنَّاس فَقَالَ مَا كَانَ يَنْتِنِي لاِبْنِ أَبِي فَحَافَةَ أَنْ يُصَلِّى بَيْنَ بَدَي النِّبِي عِنْظِيمْ **مِرْثِنَ** مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ ۗ م*يب* ٣٠٠٠ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي أَنَّ أَنْسًا رَفِي قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ عَيْنِ إِلَّا لَهُ مِنْ أَبِّي مَا نطَلَقَ إليه النَّئ عِيِّكُ وَرَكِبَ حِمَارًا فَانْطَلَقَ الْمُنْلِدُونَ يَعْشُونَ مَعَهُ وَهِيَ أَرْضٌ سَبِخَةٌ فَلَنَا أَتَاهُ اللَّيْ عِينَا اللَّهِ فَقَالَ إِلَيْكَ عَنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ آذَانِي نَثْنُ حِمَارِكَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَار مِنْهُمْ وَاللَّهِ لِحَمَارُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَطْيَبُ ريحًا مِنْكَ فَغَضِبَ لِعَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ فَشَيًا فَفَضِبَ لِكُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا أَصْحَابُهُ فَكَانَ يَنْهُمَا ضَرْبٌ بِالْجَرِيدِ وَالأَيْدِي وَالنَّعَالِ فَيَلَغَنَا أَنْهَا أَنْزَلَتْ ۞ وَإِنْ طَائِقَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَكُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَ إِ ۞ ب**اب** ب لَيْسَ الْكَاذِبُ الَّذِي يُضلِخ بَيْنَ النَّاسِ صِرْشُ عَبِدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبِدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا السَّ

كُلُومِ بِنْتَ عُفْبَةَ أُخْبَرَتُهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّكِيُّ يَقُولُ لَيْسَ الْكَذَابُ الَّذِي

بَأْسَ إِذَا تَرَاضَيَا ب**اسِي** إِذَا اصْطَلَحُوا عَلَى صْلْحِ جَوْرِ فَالصْلَحْ مَرْدُودٌ **مِرْشُ** آدَمُ ۗ إبب ٥ ميــــ

يُضلِحْ بَنَ النَّاسِ فَيَنْبِي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا ما \_\_\_\_ قَوْلِ الإِمَامِ لأَضْعَابِهِ اذْ هَبُوا بنَا الإبابِ ٣ نُصْلِحُ مِرْثُنَ مُحَدِّدُ نُهُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَوْلِينَ وَإِسْحَاقَ بْنُ | مست ١٣٦٦ مُحَنَّدٍ الْفَرْوِئُ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَنَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ يُطْكُ أَنَّ أَهْلَ فَبَاءِ افْتَتَلُوا حَتَّى تَرَامَوا بِالْجِبَارَةِ فَأْخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْكُ بِذَلِكَ فَقَالَ اذْهَبُوا بِنَا نصلخ يَنْهُمْ ما مِن قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ٥ أَنْ يَصَالَحَا يَنْهُمُ مَا صَلْمًا وَالصَّلْمُ خَيْرٌ السَّ ورثن فَتَلِينَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً بِكُ ٥ ﴿ مَرْتُ ٢٣٥ مُعَانِهُ وَإِن المِرَأَةُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاصًا ﴿ إِنَّ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلُ يَرَى مِن المرَأْتِهِ

مَا لَا يُفجِئِهُ كِجُرًا أَوْ غَيْرُهُ فَيْرِيدُ فِرَاقَهَا فَتَقُولُ أَمْسِكُنِي وَافْسِمْ لِي مَا شِفْتَ قَالَتْ فَلاَ

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبِ حَدَّثَنَا الزُّهْرِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْن خَالِدٍ الجُنْهَنَىٰ ﴿ عُنْكُ عَادَ أَعْرَانِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ صَدَقَ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ الأَعْرَافِي إِنَّ النِّي كَانَ عَسِيفًا عَلى هَذَا فَرَنَى بِامْرَأَتِهِ فَقَالُوا لِي عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ فَقَدَيْتُ ابْنِي مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْغَنَم وَوَلِيدَةٍ ثُرُّ

إِبْرَاهِيمْ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ مُمْيَدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرُهُ أَنَّ أَمَّهُ أُمَّ

لأَقْضِينَ بَيْتُكُمَنا بِكِتَابِ اللَّهِ أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمْ فَرَدْ عَلَيْكَ وَعَلَى انبِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَأَمَّا أَنْتَ يَا أَنَيْسُ لِرَجُل فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَارْجُمْهَا فَغَدَا عَلَيْهَا أَنَيْسُ فَرَجَمَهَا مِرْثُتْ يَعْفُوبُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمْ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَتَدٍ عَنْ عَائِشَةَ شِكْ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَكُلُّكُ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيسَ فِيهِ فَهُوَ رَدْ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَر الْمَخْرَ مِنْ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَبِي عَوْنٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بِاسِ كَلِفَ يُكْتَبُ هَذَا مَا صَالَحَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنِ وَفُلاَنُ بْنُ فُلاَنِ وَإِنْ لَزِ يَنْسُبُهُ إِلَى قَبِيلَتِهِ أَوْ نَسَبِهِ وَرَثْنَا مُحَدَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَارْبِ رَهِ عَالَ لَنَا صَالَحَ رَسُولُ اللِّهِ عَلَيْكُ أَهْلَ الْحَدَنِينَةِ كَتَبَ عَلَى يَنتَهُمْ كِتَابًا فَكَتَبَ عَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِكُمْ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لاَ تَكْتُبُ عُنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ كُنْتَ رَسُولًا لَمْ نُقَاتِلُكَ فَقَالَ لِعَلَى المحمَّهُ فَقَالَ عَلَىٰ مَا أَنَا بِالَّذِى أَنحَاهُ فَسَحَاهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّ بِيَدِهِ وَصَـالَحَهُمْ عَلَى أَنْ يَدْخُلَ هُوَ وَأَضْحَابُهُ ثَلاَئَةَ أَيَّامِ وَلاَ يَدْخُلُوهَا إلاَّ بِجُلُبَّانِ السِّلاَجِ فَسَأُلُوهُ مَا جُلِّبَانُ السِّلاَجِ فَقَالَ الْقِرَابُ بَمَا فِيهِ مِرْثُنَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ شِكْ قَالَ اعْتَمَرَ النَّبِي عِيْكُ فِي ذِي الْقَعْدَةِ فَأَبَى أَهْلُ مَكَةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَةَ حَتَّى قَاصَاهُمْ عَلَى أَنْ يُقِيمَ بِهَا ثَلاَنَةَ أَيَامٍ فَلَنَا كَتَبُوا الْكِتَابَ كَتَبُوا هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ نُعَدُّ رَسُولُ اللَّهِ عِين اللَّهِ فَقَالُوا لاَ نَقِرْ بِهَا فَلُو نَعْلَمُ أَنَّكَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ مَا مَنَعْنَاكَ لَكِنْ أَنْتَ يَهَدُينَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَا يُخَذِّن عَبْد اللَّهِ ثُوا قَالَ لِعَلَى الْحُ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ لاَ وَاللَّهِ لاَ أَمْحُوكَ أَبِّدًا فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّا الْكِتَابَ فَكَتَبَ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ نُحَّدُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ لاَ يَدْخُلُ مَكَّةَ سِلاَحٌ إِلاَّ في الْقِرَابِ وَأَنْ لاَ يَخْورَجَ مِنْ أَخْلِهَا بِأَحَدٍ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتَبِعَهُ وَأَنْ لاَ يَمْنَعَ أَحَدًا مِنْ أَضْحَابِهِ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا فَلْنَا دَخَلَهَا وَمَضَى الأَجَلُ أَتُوا عَلِيًا فَقَالُوا قُلْ لِصَاحِبِكَ اخْرُجْ عَنَّا فَقَدْ مَضَى الأَجَلُ فَتَرَجَ النِّيْ عِينَا لِللَّهِ فَلَبِعَثُهُمُ ابْنَةُ حَمْزَةَ يَا عَمَّ يَا عَمَّ فَتَنَاوَلَمَ عَلَى فَأَخَذَ بِيَدِهَا وَقَالَ لِفَاطِمَةَ عَلِيْكَ دُونَكِ ابْنَةَ عَمْكِ الحمِلِيهَـا فَالْحَتَصَمَ فِيهَـا عَلِيَّ وَزَيْدٌ وَجَعْفَرٌ فَقَالَ عَلِيَّ أَنَا أَحَقُّ بِهَا وَهٰىَ النَّهُ عَمْى وَقَالَ جَعْفَرٌ النَّهُ عَمْى وَخَالَتُهَـا تَحْدِي وَقَالَ زَيْدُ النَّهُ أَخِى فَقَضَى بِهَا النَّئِي عِينَ إِلَيْهِم لِحَالَتِهَا وَقَالَ الْحَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأَمْ وَقَالَ لِعَلِي أَنْتَ مِنَّى وَأَنَا مِنْكَ وَقَالَ لِجَعْفَرِ أَشْبَهْتَ خَلْتِي وَخُلْتِي وَقَالَ لِزَيْدٍ أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلاَنَا بِاسِبِ الصّْلْحِ مَعَ

TYPY ---

٦\_\_

میث ۲۷۳۸

مديبشه ٢٧٣٩

ملطانية ١٨٥/٣ فاضاخم

. .

باب ۹-۱ مديث ۲۷۳۲-۲۷۳۲

الْمُشْرِكِينَ فِيهِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ وَقَالَ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ عِيْثِكُمْ ثُمَّ تَكُونُ هُدْنَةً بَيْنَكُوْ وَبَيْنَ بَنِى الأَصْفَر وَفِيهِ مَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَأَسْمَاءُ وَالْمِسْوَرُ عَنِ النِّبِي عَيْكِمْ **وَقَال** الْمَسْدِ ٢٢٠ مُومَى بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بن عَازِب وَ اللّ صَالَحَ النَّيْ عِيْكُ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْحُدَنِينَةِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَشْبَاءَ عَلَى أَنَّ مَنْ أَتَاهُ مِنَ المُنشركِينَ رَدَّهُ إِلَيْهِمْ وَمَنْ أَتَاهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَرُدُوهُ وَعَلَى أَنْ يَدْخُلُهَا مِنْ قَامِل وَيُقِيمَ بِهَا ثَلاَثَةَ أَيَّامِ وَلاَ يَدْخُلُهَا إِلاَّ بِجُلُبًانِ السَّلاَجِ السِّيفِ وَالْقَوْسِ وَغَوهِ فَجَاءَ أَبُو جَنْدَلِ يَخْجُلُ فِي قُيُودِهِ فَرَدَّهُ إِلَيْهِمْ قَالَ لَزِ يَذْكُو مُؤمَّلٌ عَنْ سُفْيَانَ أَبَا جَنْدَلِ وَقَالَ إِلاَّ يَجْلُبُ السَّلاَج مِرْثُمْنَ مُعَدِّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا سُرَ يُجْ بْنُ النُّعْهَانِ حَدَّثَنَا فَلَيْخ عَنْ نَافِع عَن ابْن السَّمِد ٣٤١ عُمَرَ رَبِّكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّكِيُّهُ خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْسُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالْحَدَنِيتِيةِ وَقَاضَـاهُمْ عَلَى أَنْ يَعْتَمِرَ الْعَامَ الْمُفْبِلَ وَلاَ يَخِـلَ سِلاَحًا عَلَيْهِمْ إِلاَّ سُيُوفًا وَلاَ يُفِيمَ بِهَا إِلاَّ مَا أَحَبُوا فَاعْتَمَرَ مِنَ الْعَامِ الْمُفْهِل فَدَخَلَهَا كَمَا كَانَ ۗ العَدَيْهِ ١٩٦٣ وَلاَ صَالَحَهُمْ فَكَا أَقَامَ بِهَا ثَلاَثًا أَمْرُوهُ أَنْ يَخْرُجَ خَثَرَجَ مِرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْر مسد الله حَدَّثَنَا يَخْتِي عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ صَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةً قَالَ انْطَلَقَ عَبدُ اللهِ بْنُ سَهْل وَمُحَيِّمَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ إِلَى خَنِيرَ وَهْيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ ب**ار\_\_** الطُّلْحِ في الدَّيَةِ || باب ٨ ورث مُحَدَّدُ بِنُ عَبِدِ اللَّهِ الأَنْصَارِي قَالَ حَدَّتَني حُمَيْدٌ أَنَّ أَنْسَا حَدَّثَهُمْ أَنَّ الوّبَيْعَ مِيت ١٩٤٦ وَهٰيَ ابْنَهُ النَّصْرِ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ فَطَلَبُوا الأَرْشَ وَطَلَبُوا الْعَفْرَ فَأَبُوا فَأَتُوا النِّيَّ عَلِيُّكُمْ فَأَمْرَهُمْ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ أَنَسُ بِنُ النَّصْرِ أَتُكْسَرُ ثَلِيَّةُ الْوَبَيْعِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لا وَالَّذِي بَعَنْكَ بِالْحَقِّ لاَ تُكْسَرُ ثِيْتَهُمَا فَقَالَ يَا أَنسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَعَفَوْا فَقَالَ النَّئِي عَلِينَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَفْسَمَ عَلَى اللَّهِ لا أَبْرَهُ زَادَ الْفَزَارِي عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ ا أَنْسِ فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَقَلِلُوا الأَرْشَ بِاسِبِ قَوْلُ النِّي عِينَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ ا هَذَا سَيْدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُضلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتِينِ وَقُولُهُ جَلَّ ذِكُوهُ \* فأضلِخُوا بَيْنَهُمَا مرشن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحْمَدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ | مريث ١٩١١ اسْتَقْبَلَ وَاللَّهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلَى مُعَاوِيَةً بِكَتَائِبَ أَمْثَالِ الْجِبَالِ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِنِّي لأَرَى كَتَائِبَ لاَ تُولِّي حَتَّى تَقْتُلَ أَقْرَانَهَا فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةً وَكَانَ وَاللَّهِ خَيْرَ الرَّ لِحَالَنَ أَىٰ عَمْرُو إِنْ قَتَلَ هَوْلاًءِ هَوْلاًءِ وَهَوْلاًءِ هَوْلاًءِ مَنْ لِي بأَمُورِ النَّاسِ مَنْ لِي بنسائهم مَنْ لِي

بِضَيْعَتِهُمْ فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشِ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسِ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ سَمْرَة وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ كُويْرِ فَقَالَ اذْهَبَا إِلَى هَذَا الرَّجُل فَاغْرِضَا عَلَيْهِ وَقُولاً لَهُ وَاطْلُبَا إَلِيهِ فَأَتْيَاهُ فَدَخَلاَ عَلَيْهِ فَتَكَلُّمُنا وَقَالاً لَهُ فَطَلَبًا إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُمَ الْحَسَنُ بنُ عَلَى إنَّا بَنُو عَبدِ الْمُطَّلِبِ قَدْ أَصَبْنَا مِنْ هَذَا الْمَالِ وَإِنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ قَدْ عَانَتْ فِي دِمَائِهَا قَالاً فَإِنَّهُ يَغرضُ عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا وَيَطْلُبُ إِلَيْكَ وَيَسْأَلُكَ قَالَ فَمَنْ لِي جَدَا قَالاَ نَحْنُ لَكَ بِهِ فَمَا | . سَــأَ هَمُنا إِلاَّ قَالاَ نَحْنُ لَكَ بِهِ فَصَـا لَحَهُ فَقَالَ الْحَسَنُ وَلَقَدْ سَمِعْتُ أَبَا بَكُرةَ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِينَا لِللَّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلَّى إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أُخْرَى وَيَقُولُ إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيْدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُضِلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِينَ قَالَ لِي عَلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِنَّمَا ثَبَتَ لَنَا سَمَاعُ الْحُسَنِ مِنْ أَبِي بَكُوةً بِهَذَا الْحَدِيثِ ا الله على أيشير الإمّام بالصّلج ورثن إسمّاعيل بن أبي أوّيس قالَ حَدَّثني أبي الله عَنْ سُلَيْهَانَ عَنْ يَحْنَى بْن سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَدِّدِ بْن عَبْدِ الرِّحْمَنِ أَنَّ أَمَّهُ عَمْرَةَ بِلْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ وَلَيْ تَقُولُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ عِينِكُ صَوْتَ خُصُومِ بالْبَابِ عَالِيَةٍ أَصْوَانْهُمَا وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَيْءٍ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لاَ أَفْعَلُ فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ عِيَّاكِيُّم فَقَالَ أَيْنَ الْمُتَأَلِّى عَلَى اللَّهِ لاَ يَفْعَلُ الْمُعْرُوفَ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَهُ أَيْ ذَلِكَ أَحَبَ **مِرْمَنَ** يَخْنَى بِنُ بَكَثِرِ حَدْثَنَا اللَّبِثُ عَنْ ∥ « جَعْفَر بْن رَبِيعَةَ عَن الأَغْرَج قَالَ حَذَثَني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْن مَالِكِ عَنْ كَعْب بْن مَالِكِ أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِّي حَدْرَدٍ الأَسْلَمِيُّ مَالٌ فَلَقِيَّهُ فَلَزِمَهُ حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَضْوَالنُّهُمَّا فَمْرَ بِهِمَ النَّبِي عَيْكُ فَقَالَ يَا كَعْبُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ النَّصْفَ فَأَخَذَ بضف مَا عَلَيْهِ وَرَّرَكَ نِصْفًا بِاسِبِ فَضْل الإِصْلاَجِ بَيْنَ النَّاسِ وَالْعَذْلِ بَيْنَهُمْ مِدْثُ إِسْعَاقُ أَخْبَرَنَا عَبِدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَـامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيتُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 📗 عَيْظِيُّ كُلُّ سُلاَمَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمِ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ النَّاسِ صَدَقَةً بِالسِي إِذَا أَشَارَ الإِمَامُ بِالضَّلْحِ فَأَنِي حَكَرَ عَلَيْهِ بِالْحَكْرِ الْبَيْنِ ورثن أَبُو الْبَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْتِ عَنِ الزَّهْرِئَ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُزْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ الزَّبَيْرَ كَانَ يُحَدُّثُ أَنَّهُ خَاصَمَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَـارِ قَدْ شَهِـدَ بَدْرًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في شِرَاج مِنَ الْحَدَرَةِ كَانَا يَسْقِيَانِ بِهِ كِلاَمُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْظِيُّ لِلزَّبَيْرِ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُرَّ أَرْسِلُ

أب ۱۰ *ملطانية* ۱۸۷/۳ باب ص*ديث* ۲۷٤٥

مديبشه ٢٧٤٦

باب ۱۱ حدیث ۷٤٧

یاسب ۱۲ حدیث ۲۷۴۸

رَسُولِ اللَّهِ عِيُّكِيُّ ثُمَّ قَالَ اسْقِ ثُمَّ الْحِبسْ حَتَّى يَنْلُغَ الْجَدْرَ فَاسْتَوْعَى رَسُولُ اللَّهِ عِيُّكِيُّ حِينَئِذِ حَقَّهُ لِلزَّبَيْرِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِينَا لِللَّهِ مَنِلَ ذَلِكَ أَشَــارَ عَلَى الزَّبَيْرِ برأي سَعَةِ لَهُ وَالْأَنْصَارَى فَلَنَا أَحْفَظَ الأَنْصَارِئ رَسُولَ اللَّهِ عِيْنِكُمْ اسْتَوْعَى لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ في صَم بِجِ الْحَدِيمُ قَالَ عُزْوَةُ قَالَ الزُّ بَيْرُ وَاللَّهِ مَا أَحْسِبُ هَذِهِ الآيَّةَ زَزَلْتُ إِلَّا في ذَلِكَ ٥ فَلا وَرَبُكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّنُوكَ فِيمَا شَجَرَ يَلِنَهُمْ ۞ الآيَّةَ بِاسِ الصَّلْحِ بَيْنَ ۗ إب الْغُوَمَاءِ وَأَضْحَابِ الْمِيرَاثِ وَالْحَجَازَفَةِ فِي ذَلِكَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَخَارَجَ الشَّريكَان فَيَأْخُذَ هَذَا دَيْنًا وَهَذَا عَيْنًا فَإِنْ تَوَى لأُحَدِهِمَا لَز يَرْجِعْ عَلَى صَـاحِبهِ مَرْشَغَى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَجْسَانَ ۗ مِيتِ ٣٤٩ مله: يُ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَائِقٌ قَالَ تُوْفَّى أَبِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَرَضْتُ عَلَى غُرَمَائِهِ أَنْ يَأْخُذُوا الغَّمَرَ بِمَا عَلَيْهِ فَأَبُوا وَلَمْ يَرَوا أَنَّ فِيهِ وَفَاءً فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ عِيَّكِيُّ مَذَكُوتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِذَا جَدَدْتُهُ فَوَضَعْتُهُ فِي الْمِرْ بَدِ آذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِنْكُ فَخَاءً وَمَعَهُ أَبُو بَكُم وَعُمَرُ فَحَلَسَ عَلَيْهِ وَدَعَا بِالْبَرَكَةِ لَمُز قَالَ ادْءُ غُرَمَاءَكَ فَأَوْفِهِمْ فَمَا تَرَكُتُ أَحَدًا لَهُ عَلَى أَبِي دَيْنٌ إِلاّ قَضَيْتُهُ وَفَضَلَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ وَسُقًا سَنِعَةً عَجْوةً وَسِنَّةً لَونَّ أَوْ سِنَّةٌ عَجْوةً وَسَنِعَةً لَون فَوَافَيت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ يَا الْمُغْرِبَ فَذَكُوتُ ذَلِكَ لَهُ فَضَحِكَ فَقَالَ اثْتِ أَبَا بَكُر وَعُمَرَ فَأَخْبِرْمُمَا فَقَالاَ لَقَدْ عَلِمْنَا إِذْ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْئِكُمْ مَا صَنَعَ أَنْ سَيَكُونُ ذَلِكَ وَقَالَ هِشَـامٌ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرِ صَلاَةَ الْعَصْرِ وَلَمْ يَذْكُنَ أَبَا بَكِرَ وَلاَ خَعِـكَ وَقَالَ وَتَرَكَ أَبى عَلَيْهِ ثَلاَثِينَ وَشَقًا دَيْنًا وَقَالَ ابْنُ إِشْحَاقَ عَنْ وَهْبِ عَنْ جَابِر صَلاَةَ الظُّهْر ب**اسب** ۗ إبب ٣ الضَّلْحِ بِالدَّيْنِ وَالْعَيْنِ مِرْثُنِ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُفَانُ بَنْ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونْسُ | ميث ٣٠٥ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كُعْبِ أَنْ كَعْبَ بْنَ مَالِك

إِلَى جَارِكَ فَغَضِبَ الأَنْصَـارِئُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوْنَ وَجُهُ

أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى إِن أَبِي حَدْرَدِ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ في عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عِينَ في الْمُسْجِدِ فَا رْتَفَعَتْ أَصْوَا أَيْهَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ عِينِكُ وَهُوَ فِي يَنْتِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُ ا إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ مُجْرَتِهِ فَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكِ فَقَالَ يَا كَعْبُ فَقَالَ لَبَيْكَ يًا رَسُولَ اللَّهِ فَأَشَــارَ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ فَقَالَ كَعْبٌ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ



. ...

باب ۱ مدیث ۲۷۵۱

ملطانة ١٨٩/٣ يَنتَا

\*\*\*\*\*

--

.. .

**ىاــــــ** مَا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ في الإسْلاَمِ وَالأَخْكَامِ وَالْتُبَايَتَةِ **مِرْثُنَ**ا يَخْنَى يْنْ بْكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ قَالَ أُخْبَرَنِي عُزْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مُخْرَمَةَ رَبِينَ يُخْبِرَانِ عَنْ أَضِحَابِ رَسُولِ اللَّهِ بِيَنْكِينَ قَالَ لَمُناكَاتِ ۗ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرُو يَوْمَيْدٍ كَانَ فِيمَا اشْتَرَطَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرُو عَلَى النِّبَيِّ عَيْكِيمُ أَنْهُ لاَ يَأْتِيكَ مِنَا أَحَدٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلاَّ رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا وَخَلَيْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ فَكُرهَ الْمُؤْمِنُونَ ذَلِكَ وَامْتَعَضُوا مِنْهُ وَأَبَى مُهَيْلٌ إِلاَّ ذَلِكَ فَكَاتَبَهُ النَّئِّى عَلِيْكُ عَلَى ذَلِكَ فَرَدَّ يَوْمَيْذٍ أَبَا جَنْدَلِ عَلَى أَبِيهِ سُهَيْل بْن عَسْرِو وَلَمْ يَأْتِهِ أَحَدٌ مِنَ الرَّجَالِ إِلاَّ رَدَّهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا وَجَاءَ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ وَكَانَتُ أَمْ كُلُثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةً بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ بِمَنْ حَرَجَ 🏿 🔻 إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيِّلِيُّنَّا يَوْمَنِذٍ وَهَىَ عَاتِقٌ فَجَاءَ أَهْلُهَا يَسْأَلُونَ النَّبَى عَيَّئِكِمْ أَنْ يَرْجِعَهَا إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَرْجِعُهَا إِلَيْهِمْ لِمَا أُنْزَلَ اللَّهُ فِيهِنَّ ۞ إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللهُ أَغْلَوْ بِإِيمَانِهِنَّ ﴿ إِلَى قَوْلِهِ \* وَلاَ هُمْ يَجِلُونَ لَمُنَّ ﴿ قَالَ عُزْوَةُ فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَرِينَ اللَّهِ عَلَيْكُم كَانَ يَنتَحِنْهُنَّ بِهَذِهِ الآيّةِ \* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُنْوْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَجِنُوهُنَّ ۞ إِلَى ۞ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۞ قَالَ عُزوَةُ 🖟 قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنْهَنَّ قَالَ لَمَنا رَسُولُ اللَّهِ عِين اللَّهِ عَلَي عَالَمُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلامًا يُكَلُّمُهَا بِهِ وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ الْمَرَأَةِ قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ وَمَا بَايَعَهُنَّ إِلَّا بِقَوْلِهِ مِرْثُنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادٍ بْن عِلاَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرًا وَلِئْكَ يَقُولُ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاكِيُّهِ فَاشْتَرَطَ عَلَى وَالنَّصْحِ لِـكُلِّ مُسْلِدٍ مِرْثُنَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَخْنَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَبِّكَ قَالَ بَايَغْتُ حدیث ۲۷۵۱–۲۷۵۷ باب۱-1

رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُمْ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِينَاءِ الزَّكَاةِ وَالنَّصْحِ لِـكُلُّ مُسْلِمٍ بِاسب إذَا | بب ، بَاعَ غَفْلاً قَذْ أَبُرَتْ مِرْتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّعِين -عُمَرَ رَسِّكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِيَّاكِيمَ قَالَ مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَذْ أَبُرَتْ فَتَمَرَتُهَا الْبَانِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرَطُ الْمُنِبَاعُ بِالسِيلِ الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن ابْن فِهَابِ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَفِي الْحَبَرَثُهُ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَهَمَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَيْهَا شَيْئًا قَالَتْ لَمَـنا عَائِشَةُ ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُوا أَنْ أَفْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ وَلاَ وْكِ لِي فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَأَبُوا وَقَالُوا إِنْ شَـاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ لَنَا وَلاَ وْكِ فَذَكِّرْتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عِينَ اللهُ عَنَالَ لَهُ البَتَاعِي فَأَعْنِي فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَنَ بِاسِ إِذَا اشْتَرَطَ الْبَائِمُ ظَهْرَ البِيهِ، الدَّائِةِ إِنَى مَكَانِ مُسَمَّى جَازَ مِرْثُ أَبُو نُعَيْدٍ حَدَّنَنَا زَكَيْاءُ قَالَ سِمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ المِيتِ ١٧٥٧ حَدَّثَنِي جَابِرٌ رَبِّكَ أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا فَمَرَ النَّبِيُّ عِيَّكِيُّم فَضَرَبَهُ فَدَعَا لَهُ فَسَــارَ بِسَيْرِ لَيْسَ يَسِيرِ مِثْلَهُ ثُمَّ قَالَ بِغَيْيهِ بِوَقِيَّةٍ قُلْتُ لاَ ثُرَّ قَالَ بِغَيْبِهِ بِوَقِيَّةٍ فَبغَثُهُ *العَلني*ٰ ١٩٠/٢ نَسَاد فَاسْتَثْنَيْتُ مُحْدَلاَتَهُ إِلَى أَهْلِي فَلَمَا قَدِمْنَا أَتَيْتُهُ بِالْجَبَلِ وَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَأَرْسَلَ عَلَى إِثْرِي قَالَ مَا كُنْتُ لآخُذَ جَمَلَكَ فَخُذْ جَمَلَكَ ذَلِكَ فَهُوَ مَالُكَ قَالَ شُغَبَةُ عَنْ مُغِيرَةً عَنْ عَامِ عَنْ جَابِرِ أَفْقَرَ نِي رَسُولُ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ إِلَى الْمُندِينَةِ وَقَالَ إِسْحَاقَ عَنْ جَرِيرِ عَنْ مْغِيرَةَ فَبِغْتُهُ عَلَى أَنَّ لِى فَقَارَ ظَهْرِهِ حَتَّى أَبْلُغَ الْمُدِينَةَ وَقَالَ عَطَاءٌ وَغَيْرُهُ لَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمُدِينَةِ وَقَالَ مُحَنَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ شَرَطَ ظَهْرَهُ إِلَى الْمُدِينَةِ وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ جَارِ وَلَكَ ظَهْرُهُ حَتَّى تَرْجِعَ وَقَالَ أَبُو الزُّ يَيْرِ عَنْ جَارِرِ أَفْقَرْنَاكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمتدينَةِ وَقَالَ الأُغْمَشُ عَنْ سَــالِمِ عَنْ جَابِرِ تَبَلَغْ عَلَيهِ إِلَى أَهْلِكَ وَقَالَ عْنَيْدُ اللَّهِ وَابْنُ إِشحَـاقَ عَنْ وَهْبِ عَنْ جَايِرِ اشْتَرَاهُ النَّبِي عَرِيْكُ بِوَقِيْةٍ وَتَابَعَهُ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ جَايِرِ وَقَالَ ابْنُ جْرَنِج عَنْ عَطَاءٍ وَغَيْرٍهِ عَنْ جَايِرٍ أَخَذْتُهُ إِزْبَعَةِ دَنَانِيرَ وَهَذَا يَكُونُ وَقِيَّةً عَلَى حِسَـابِ الدِّينَارُ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَلَمْ يُنَيِّنِ النُّمْنَ مُغِيرَةُ عَنِ الشُّغبِيُّ عَنْ جَابِرٍ وَابْنُ المُنشكَدِرِ وَأَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَقَالَ الأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ عَنْ جَابِرٍ وَقِيَّهُ ذَهَبٍ وَقَالَ أَبُو إِسْمَاقَ عَنْ سَالِمِ عَنْ جَايِر بِمِائَتَىٰ دِرْهُم وَقَالَ دَاوُدُ بْنُ قَيْسِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِفْسَم عَنْ جَايِرِ اشْتَرَاهُ بِطَرِيقِ تَبُوكَ أَحْسِبُهُ قَالَ بِأَرْبَعِ أَوَاقٍ وَقَالَ أَبُو نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ اشْتَرًاهُ بِعِشْرِينَ دِينَارًا وَقَوْلُ

الشُّغيُّ بِوَقِيَّةٍ أَكْثَرُ الإشْيَرَاطُ أَكْثَرُ وَأَصَّعُ عِنْدِى قَالَةَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بِاسب الشُّرُوطِ فِي الْمُتَامَلَةِ مِرْثُ أَبُو الْبَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْتِ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِّكَ قَالَ قَالَتِ الأَنْصَارُ لِلنِّئَى عِيِّكُمْ الْعَبِمْ بَيْنَتَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ قَالَ لاَ فَقَالَ تَكُفُونَا الْمُثُونَةَ وَنُشْرِكُ كُو فِي الْقُتْرَةِ قَالُوا سَمِغْنَا وَأَطَغْنَا مِرْتُ مُوسَى حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَشْمَاءَ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَلِئْكُ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ عِيْكُمْ خَيْبَرَ الْيَهُودَ ﴿ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَمْمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَـا بِاسِبِ الشُّرُوطِ فِي الْمَهْرِ عِنْدَ عْفْدَةِ النُّكَاجِ وَقَالَ عُمَـرُ إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقْوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ وَلَكَ مَا شَرَطْتَ وَقَالَ الْمِسْوَرُ سَمِعْتُ النَّيِّ عِينِ اللَّهِ فَكُرَ صِهْرًا لَهُ فَأَنْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ فَأَحْسَنَ قَالَ حَدَّثَني وَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَقَ لِي مِرْشُنِ عَبْدُ اللَّهِ بِنْ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنى يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عُفتة بن عامر ولك قال قال رَسُولُ اللهِ عَيْكُمْ ا أَحَقُ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَخَلَّتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ بِاسِبِ الشُّرُوطِ فِي الْمُزَارَعَةِ مرشت مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُينَةَ حَدَّثَنَا يَخْتِي بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَنظَلَةَ الْزَرَقِ قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيج بْنِكُ يَقُولُ كُنَّا أَكْثَرَ الأَنْصَارِ حَفْلاً فَكُنَّا نُكْرى الأَرْضَ فَرْبَمَنا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ نُخْرِجْ ذِهِ فَنْهِينَا عَنْ ذَلِكَ وَلَرْ نُنْهَ عَنِ الْوَرِقِ الله عَمْ اللهُ يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي النُّكَاجِ مِرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِئَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةً وَلِئْكُ عَنِ النَّبِئَ عِيْظُينُ قَالَ لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَزِيدَنَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبَنَ عَلَى خِطْبَتِهِ وَلاَ تَسْـأُل الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَـا لِتَمْتَكُنَّ إِنَاءَهَا بِاسِبِ الشُّرُوطِ الَّتِي لَا تَحِلُ فِي الحُدُودِ مِرْثُ فَتَيْنَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَذَثَنَا لَيْتُ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْنَةَ بن مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَزَيْدِ بن خَالِهِ الْجَنْهَنِيِّ ﷺ أَنْهَا قَالاً إِنْ رَجُلاً مِنَ الأُغْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ عِيَّكِيُّ مَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ أَنشُدُكَ اللَّهَ إِلاَّ قَصَيْتَ لي بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ الْحَيْضُمُ الآخُرُ وَهُوَ أَفْقُهُ مِنْهُ نَعَمْ فَاقْضِ يَلْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَالْذَنْ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَرِّكِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَذَا فَوَنَى بِامْرَأَتِهِ وَإِنِّى أَخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابنى الرَّجْمَ فَافْتَدَيْثُ مِنْهُ بِمِائَةٍ شَـاةٍ وَوَلِيدَةٍ فَسَـأَلْثُ أَهْلَ الْمِلْدِ فَأَخْبَرُونِي أَتَّمَا عَلَى النِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَرَاتُهِم وَالَّذِي تَفْسِي

اب ہ

مدسيشه ۲۷۵۸

ريث ٢٧٥٩

۔ ١

W1. ....

当1/7 ジー

مدسيشه ۲۷۶۱

باب ۸ میث ۲۷۶۲

باب ۹

باب ۱۳-۵ باب ۱۳-۵

بِيَدِهِ لأَفْضِينَ بَيْنَكُمُنا بِكِتَابِ اللَّهِ الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدُّ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامِر اغُدُ يَا أَيْلِسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُنِهَا قَالَ فَغَدَا عَلَيْهَا فَاغْتَرَفَتْ فَأَمْرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ عِيَّكِيُّ فَرُحِمَتْ بِالسِي مَا يَجُوزُ مِنْ شُرُوطِ الْمُكَاتَبِ إِذَا رَضِيَ بِالْبَيْعِ | إب. ١ عَلَى أَنْ يُعْتَقَ مِرْثُ خَلَادُ بِنُ يَعْنِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بِنُ أَبْمَنَ الْمَكِيْ عَنْ أَبِهِ قَالَ الميد ،٣٠٠ ا دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ مِنْ ۚ قَالَتْ دَخَلَتْ عَلَىٰ بَرِيرَةُ وَهٰىَ مُكَاتَبَةٌ فَقَالَتْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ اشْتَر بِي فَإِنَّ أَهْلِي يَبِيعُونِي فَأَعْتِقِينِي قَالَتْ نَعَمْ قَالَتْ إِنَّ أَهْلِي لاَ يَبِيعُونِي حَتَّى يَشْتَرطُوا وَلاَ بِي قَالَتْ لاَ حَاجَةً لِي فِيكِ فَسَمِعَ ذَلِكَ النِّيئِ عِيَّكِيُّ أَوْ بَلَعَهُ فَقَالَ مَا شَــَأْنُ بَر يرَةَ فَقَالَ اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِهَا وَلٰيَشْتَرَهُوا مَا شَاءُوا قَالَتْ فَاشْتَرَيْتُهَا فَأَعْتَقَتُهَا وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلاَءَهَا فَقَالَ النَّبِي عِيَّا إِلَى اللَّهِ الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَإِنِ اشْتَرَطُوا مِائَةَ شَرْطٍ باسب اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ الشُّرُوطِ فِي الطُّلَاقِ وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ وَالْحُسَنُ وَعَطَاهُ إِنْ بَدَأَ بِالطَّلَاقِ أَوْ أَخْرَ فَهُوٓ السَّائِيا ١٩٢/ النَّزُوطِ أَحَتَّى بَشَرْطِهِ مِرْثُمْنَ مُعْمَدُ بَنُ عَرْعَرَةَ حَدَّنَّنا شُغبَةُ عَنْ عَدِى بَن ثَابِتِ عَنْ أَبِي حَازِمِر الصح ١٣١٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَظِينَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكِيمٌ عَنِ التُّلَقِّي وَأَنْ يَبْتَاعَ الْمُهَاجِرُ لِلأَعْرَائِي وَأَنْ تَشْتَرَطَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَنَهَى عَن النَّجْسُ وَعَنِ التَّصْرِيّةِ تَابَعَهُ مُعَاذَّ وَعَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ شُعْبَةً وَقَالَ غُنْدَرٌ وَعَبْدُ الرَّحْسَ نهي وَقَالَ » ﴿ آدَمْ نُهِينَا وَقَالَ النَّصْرُ وَحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَـالِ نَهَى لِمُســــــ الشُّرُوطِ مَعَ النَّاس بالْقَوْلِ ﴿ ابب ٣ **ورثب إ**ِزَاهِيمْ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَـامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَنِجُ أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِى يَغلَى بْنَ ا مْشْلِمٍ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جْبَيْرِ يَزَيْدُ أَحَدُهُمَّا عَلَى صَـاحِيهِ وَغَيْرُهُمَا قَدْ سِمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ إِنَّا لَعِنْدَ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ عَلَىٰ قَالَ حَدَّثَني أَيَّ بْنُ كُفِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْكُمْ مُومَى رَسُولُ اللَّهِ فَذَكُرِ الْحَدِيثَ ۞ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا لِهِ ٢٠٠٠ كَانَتِ الأُولَى نِسْيَانًا وَالْوُسْطَى شَرْطًا وَالثَّالِثَةُ عَمْدًا ٥ قَالَ لاَ تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلاَ تُزهِفْنِي مِنْ أَمْرِى عُسْرًا ۞ قَيْهَا غُلاَمًا فَقَتَلَهُ ۞ قَانْطَلَقَا فَوَجَدَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَرَأَهَا ابْنُ عَبَاسِ أَمَامَهُمْ مَلِكَ **باسب** " اب " الشُرُوطِ في الْوَلاَءِ مِرْثُ إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ هِشَامِهِ بْنِ غُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ المست ١٣٦٧ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْنِي رَيرَهُ فَقَالَتْ كَاتَنْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلُّ عَامٍ أُوقِيَّةً فَأَعِيشِنِي

فَقَالَتْ إِنْ أَحَيُوا أَنْ أَعَدُهَا لَهُمْ وَيَكُونَ وَلاَؤْكِ لِى فَعَلْتُ فَذَهَبَتْ بَرِيرَهُ إِلَى أَلهلها on

فَقَالَتْ لَهُمْ فَأَبُوا عَلَيْهَا فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ اللَّهِ عَيِّكُ بَعَالِسٌ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبُوا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْوَلاَّءُ لَهُمْ فَسَمِعَ النَّبِيُّ عِيْرَ اللَّهِ فَاخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيُّ عَيْنِكُ فَقَالَ خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاَءَ فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ ثُرَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَرِّلِكُ فِي النَّاسِ فَحَيِدَ اللَّهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ رَجَال يَشْتَرَطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ ﴿ . مِائَةَ شَرْطٍ قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ بِاسِ إِذَا الْمُتَرَطَ فِي الْمُزَارَعَةِ إِذَا شِنْتُ أَخْرَجْنُكَ مِرْثُنَا أَبُو أَحْمَدَ حَذَثَنَا مُحَدَدُ بِنْ يَخْنَى أَبُو غَسًانَ الْكِنَانِيُ أُخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِي مُمْرَ رَفِينًا قَالَ لَنَا فَدَعَ أَهْلُ خَيبَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحْمَرَ قَامَ مُحَمّرُ خَطِيبًا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّاكُ إِنَّ عَامَلَ يَهُودَ خَنِيرَ عَلَى أَمْوَالِحِيمْ وَقَالَ نُقِوْكُو مَا أَقَوْتُمُ اللَّهْ وَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى مَالِهِ هُنَاكَ فَعُدِي عَلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ فَفُدِعَتْ يَدَاهُ وَرَجْلاَهُ وَلَيْسَ لَنَا هُنَاكَ عَدْوْ غَيْرُهُمْ هُمْ عَدُوْنَا وَتُتَهَمُّننَا وَقَدْ رَأَيْتُ إِجْلاَءَهُمْ فَلَمَنا أَجْمَعَ عُمَرُ عَلَى ذَلِكَ أَتَاهُ أَحَدُ بَنِي أَبِي الْحُقَنِقِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُنْوْمِينَ أَنْخُرِجُنَا وَقَدْ أَقَرَنَا نُهَّتُ يَتَّالِكُمْ وَعَامَلَنَا عَلَى الأَمْوَالِ وَشَرَطَ ذَلِكَ لَنَا فَقَالَ مُحَرُرُ أَظَنَتْ أَنِّي نَسِيتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ كَيْفَ بِكَ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْ خَيْرَ تَعْدُو بِكَ قَلُوصْكَ لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ فَقَالَ كَانَتْ هَذِهِ هُزَيْلَةً مِنْ أَبِي الْقَاسِمِ قَالَ كَذَبْتَ يَا عَدُوَ اللهِ فَأَجْلَاهُمْ عُمَرُ وَأَعْطَاهُمْ قِيمَةَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ الثَّمَرِ مَالاً وَإِبِلاً وَعُرُوضًا مِنْ أَقْتَاب وَحِبَالِ وَغَيْرِ ذَلِكَ رَوَاهُ حَمَادُ بْنُ سَلْمَةً عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَحْسِبُهُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنِ النِّي يَرِيُّكُمُ اخْتَصَرَهُ باسب الشُّرُوطِ في الجُهَادِ وَالْنَصَالَحَة مَعَ أَهْلِ الْحَرْبِ وَكِتَابَةِ الشُّرُوطِ مِرْصَنَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ أَخْبَرَ فِي الزَّهْرِئ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مُخْرَمَةً وَمَرْوَانَ 🖟 . يُصَدِّقُ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيثَ صَاحِبِهِ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عِيُّكُ إِنَّ الْحُدَيْبِيةِ حَتَّى كَانُوا بِبَعْضِ الطُّرِيقِ قَالَ النَّبِي عِينِ اللَّهِي إِنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ بِالْغَمِيدِ فِي خَيْلِ لِقُرَيْش طَلِيعَةً خُخُذُوا ذَاتَ الْيَمِينِ فَوَاللَّهِ مَا شَعَرَ بِهِمْ خَالِدٌ حَتَّى إِذَا لَهُمْ بِقَتَرَةِ الجُنيشِ فَالْطَلَقَ يَرْكُصُ نَذِيرًا لِقُرَيْشِ وَسَــارَ النَّئِّي عِيَّاكِيُّم حَتَّى إِذَا كَانَ بِالنَّلِيَّةِ الَّتِي يُهْبَطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَــا بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ فَقَالَ النَّاسُ حَلَّ حَلَّ فَأَ لَئِّتْ فَقَالُوا خَلاَّتِ الْقَضْوَاءُ عَلاَّتِ الْقَضْوَاءُ

ب ۱٤

ملطانية ١٩٣/٣ إنَّ

مدیب ۲۷۱۹ ر

nv. ....

فَقَالَ النَّئَى عِرْكِينَ مَا خَلاَّتِ الْقَصْوَاءُ وَمَا ذَاكَ لَمَنَا بِخُلُقٍ وَلَكِنْ حَبَّمَهَا حَابِسُ الْفِيل ثُوَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا مُرْمَاتِ اللَّهِ إلاَّ أَعْطَيْئُهُمْ إِيَّاهَا ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثَبُتْ قَالَ فَعَدَلَ عَنْهُمْ حَتَّى نَزَلَ بِأَفْصَى الْحَدْنِينَةِ عَلَى ثَمْدٍ قَلِيل الْمُناءِ يَتَبَرَّضُهُ النَّامُ تَبَرَّضًا فَلَا يُلَيِّنُهُ النَّامُ حَتَّى نَرْحُوهُ وَشُكِئَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَيَّاتُمُ الْعَطَشُ فَانْتَزَعَ سَهُمًا مِنْ كِنَانَتِهِ ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِيهِ فَوَاللَّهِ مَا زَالَ يَجيشُ لَحَمْ بالرِّي حَتَّى صَدَرُوا عَنْهُ فَبَيْنَمَا ثُمْ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْفَاءَ الْحُرَاعِئْ فِي نَفَرِ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ خُزَاعَةَ وَكَانُوا عَيْبَةَ نُضِجِ رَسُولِ اللَّهِ عِينِكُ مِنْ أَهْلِ يَهَامَةَ فَقَالَ إِنِّي رَّكُ كَعْبَ بْنَ لُوْقًى وَعَامِرَ بْنَ لُؤَيِّ نَرَلُوا أَغْدَادَ مِيَاهِ الحُدَيْبِيَّةِ وَمَعَهُمُ الْعُوذُ الْمَطَافِيلُ وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ ۗ سِمَانِهُ ١٩١٣ الصَافِيلُ وَصَادُوكَ عَنِ الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْكِينَ إِنَّا لَمْ نَجِيعٌ لِقِتَالِ أَحَدٍ وَلَكِنَا جِئْنَا مُغتَمِر مِنَ وَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ نَهَكَتُهُمُ الْحَرْبُ وَأَضَرَّتْ بِهِمْ فَإِنْ شَاءُوا مَادَدُتُهُمْ مُدَّةً وَيُخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ فَإِنْ أَظْهَرْ فَإِنْ شَـاءُوا أَنْ يَدْخُلُوا فِهَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ فَعَلُوا وَإِلَّا فَقَدْ جَمُوا وَإِنْ هُمْ أَيُوا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لِأَقَاتِلَنَّهُمْ عَلَى أَمْرِي هَذَا حَتَّى تَنْفَردَ سَالِفَتِي وَلِينْفِذَنَّ اللَّهُ أَمْرَهُ فَقَالَ بُدَيْلٌ سَأُبَلِّمُهُمْ مَا تَقُولُ قَالَ فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى قُرَيْشًا قَالَ إِنَّا قَدْ جِئْنَاكُرَ مِنْ هَذَا الرَّجُل وَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ قَوْلًا فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ نَغرضَهُ عَلَيْكُم فَعَلْنَا فَقَالَ سُفَهَا وُهُمْ لاَ حَاجَةَ لَنَا أَنْ تُخْبِرَنَا عَنْهُ بِشَيْءٍ وَقَالَ ذَوْوِ الرَّأْيِ مِنْهُمْ هَاتِ مَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا خَمَدَ ثَهُمْ بِمَا قَالَ النَّبِي عِيْكُ فَقَامَ عُزوَةُ بنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ أَيْ قَدِيرِ أَلَسَمُ بِالْوَالِدِ قَالُوا بَلَى قَالَ أَوَلَسْتُ بِالْوَلَدِ قَالُوا بَلَى قَالَ فَهَلْ تَتَّهَمُونِي قَالُوا لاَ قَالَ أَلَسْءُ تَعْلَمُونَ أَنِّي اسْتَنْفَرْتُ أَهْلَ عُكَاظٍ فَلَنَا بَلْحُوا عَلَى جَثْتُكُو بأهلي وَوَلَدِي وَمَنْ أَطَاعَنِي قَالُوا بَلَي قَالَ فَإِنَّ هَذَا قَدْ عَرَضَ لَكُمْ خُطَّةَ رُشْدِ افْبَلُوهَا وَدَعُونِي آيهِ قَالُوا اثْتِهِ فَأَتَاهُ فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيِّ عِينَا لِللَّبِي عَلَيْكِمْ غَنُوا مِنْ قَوْلِهِ لِبُدَيْلِ فَقَالَ عُرْوَةُ عِنْدَ ذَلِكَ أَيْ يُعَدُّ أَرَأَيْتَ إِن اسْتَأْصَلْتَ أَمْرَ قَوْمِكَ عَلْ سِمِعْتَ بِأَحَدٍ مِنَ الْعَرْبِ الْجَتَاح أَهْلَهُ قَبْلُكَ وَإِنْ تَكُنِ الْأُخْرَى فَإِنِّي وَاللَّهِ لأَرَى وُجُوهًا وَإِنِّي لأَرَى أَوْشَابًا مِنَ النَّاسِ خَلِيقًا أَنْ يَفِرُوا وَ يَدَعُوكَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكُرِ الْمَصْصَ بَظْرَ اللَّاتِ أَغَنْ نَفِرْ عَنْهُ وَنَدَعُهُ فَقَالَ مَنْ ذَا قَالُوا أَبُو بَكُمْ قَالَ أَمَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلاَ يَدْ كَانَتْ لَكَ عِنْدِي لَر أَجزك بهما لأَجَبَتُكَ قَالَ وَجَعَلَ يُكُلُّمُ النِّبَى عَيِّكُمْ فَكُلُّمَا تَكُلُّمَ أَخَذَ بِلِخْيَتِهِ وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شْغَبَةً قَائِمْ

عَلَى رَأْسِ النِّي عَيْكُ وَمَعَهُ السَّيْفُ وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ فَكُلَّمًا أَهْوَى عُرْوَةُ بِيَدِهِ إِلَى لِخَيْةِ النِّيُّ عَلَيْكُ ضَرَبَ يَدَهُ بِنَغَلِ السَّنِفِ وَقَالَ لَهُ أَخْرُ يَدَكَ عَنْ لِخَيَةٍ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكُ فَرَفَعَ عُرْوَةُ رَأْمَتُهُ فَقَالَ مَنْ هَذَا قَالُوا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً فَقَالَ أَيْ غُدَرُ أَلَسْتُ أَسْمَى في غَدْرَتِكَ وَكَانَ الْمُغِيرَةُ صَحِبَ قَوْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمْوَالْهُمْ ثُرَّ جَاءَ فَأَسْلَمَ فَقَالَ النَّمَىٰ عَلِيْكُ أَمَّا الإسْلاَمَ فَأَفْتِلُ وَأَمَّا الْمَـالَ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ ثُمَّ إِنَّ عُزِوَةً جَعَلَ يَرَمُقُ ﴿ أَضِحَابَ النَّبِيِّ عِينَا إِيهِ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا تَخَذَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْرُكُ مُخَامَةً إِلاَّ وَقَعَتْ في كَفُّ رَجُل مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ وَإِذَا أَمَرَهُمُ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَلُونَ عَلَى وَضُويْهِ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيهِ النَّظَرَ تَعْظِمًا لَهُ فَرَجَعَ عُرْوَةُ إِلَىٰ أَضِحَابِهِ فَقَالَ أَىٰ قَوْمِ وَاللَّهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ وَوَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكِسْرَى وَالنَّجَاشِيَّ وَاللَّهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا قَطْ يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُ ثُمَّا عِينَكِيجُ إِ نُحَدًا وَاللَّهِ إِنْ تَخَذَّمَ نُخَامَةً إِلاَّ وَقَعَتْ فِي كُفِّ رَجُل مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدُهُ وَإِذَا أَمَرُهُمْ الْبَتَدَرُوا أَمْرَهُ وَإِذَا تَوَضَّـاً كَادُوا يَفْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَضْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُجِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُر خُطَّةَ رُشْدٍ فَافْتِلُوهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ دَعُونِي آنِهِ فَقَالُوا اثْنِهِ فَلَنَا أَشْرَفَ عَلَى النِّي عَيَّكِ ا وَأَضْحَابِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّاكِيُّهِ هَذَا فُلاَنَّ وَهُوَ مِنْ قَوْمِر يُعَظِّمُونَ الْبُدُنَ فَابْعَثُوهَا لَهُ # • فَبَعِثَتْ لَهُ وَاسْتَقْبَلُهُ النَّاسُ يُلَئِونَ فَلَتَا رَأَى ذَلِكَ قَالَ سُنِحَانَ اللَّهِ مَا يَلْبَغي لِمِتَوْلاَءِ أَنْ يُصَدُّوا عَنِ الْبَيْتِ فَلَنَا رَجَمَ إِلَى أَضِحَابِهِ قَالَ رَأَيْتُ الْبَدْنَ قَدْ قُلْدَتْ وَأَشْعِرَتْ فَمَا أَرَى أَنْ يُصَدُّوا عَن الْبَيْتِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ مِكْوِزُ بْنُ حَفْصٍ فَقَالَ دَعُوني آبِهِ فَقَالُوا اثْتِهِ فَلْنَا أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ قَالَ النَّبِئَ عَرَّاكُ النَّبِي عَرَاكُ اللَّهِيِّ اللَّهِ عَلَى يُكَلِّمُ النَّبَيّ عَلَيْكُ فَبَيْنَمَا هُوَ يُكَلِّنُهُ إِذْ جَاءَ شُهَيْلُ بْنُ عَمْرو قَالَ مَعْمَرٌ فَأَخْبَرَ نِي أَيُوبُ عَنْ عِكْرَمَةَ أَنَّهُ ﴿ لَمَا جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو قَالَ النَّبِي عِيِّكِمْ لَقَدْ مَهُـلَ لَـكُـرْ مِنْ أَمْرِكُمْ قَالَ مَغمَرٌ قَالَ الزُّهْرِئُ فِي حَدِيثِهِ فَجَاءَ مُسَهِيلُ بْنُ عَمْرِو فَقَالَ هَاتِ اكْتُبْ بَيْنَنَا وَيَبْتُكُو كِتَابًا فَدَعَا النِّيئ عِينَ الْكَاتِبَ فَقَالَ النَّبِئ عِينَ إِنهم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ سُهَنِلُ أَمَّا الرَّحْمَن فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِى مَا هُوَ وَلَكِنِ اكْتُبَ بِالْهِمْ لَا اللَّهُمْ كَمَا كُنْتَ تَكْتُبُ فَقَالَ الْمُسْلِئُونَ وَاللَّهِ لاَ نَكْتُبُهَا إِلاَّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَقَالَ النَّبِي يَرْكُمُ أَكْتُبَ بِاسْمِكَ ا

ملطانية ١٩٥/٣ غُنَامَةُ

باب ١٥

اللَّهُمَّ ثُمَّ قَالَ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ نُمَّةٌ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ شُهَيْلٌ وَاللَّهِ لَوْ كُنَّا نَظَرُ أَنْكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ الْبَيْتِ وَلاَ قَاتَلْنَاكَ وَلَـكِنِ اكْتُبْ ثَيَّةُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ فَقَالَ النَّيئ عَيْثِ وَاللَّهِ إِنِّي لَرَسُولُ اللَّهِ وَإِنْ كَنَّتُمُونِي اكْتُبْ نُحَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ الزَّهْرِ يُ وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ لَا يَسْـأَلُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَـا حُرْمَاتِ اللَّهِ إِلاَّ أَعْطَيْتُهُمْ إِيّاهَا فَقَالَ لَهُ النِّيئ عِيْكِ عَلَى أَنْ تَخَذُوا يَنِنَنَا وَبَنَ الْبَيْتِ فَنَطُوفَ بِهِ فَقَالَ مُهَيْلٌ وَاللَّهِ لاَ تَتَحَدَّثُ الْعَرَبُ أَنَا ۗ سِهن ١٦/٣ م أَخِذْنَا ضُغْطَةً وَلَكِنْ ذَلِكَ مِنَ الْعَامِ الْنُقْبِلِ فَكَتَبَ فَقَالَ مُهَيْلٌ وَعَلَى أَنَّهُ لاَ يَأْتِيكَ مِنَا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلاَّ رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا قَالَ الْمُسْلِئُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ كُلِفَ يُرَّدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ جَاءَ مُسْلِئًا فَتَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ دَخَلَ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْل بْن عَمْرو يَرْسُفُ فِي قُيُودِهِ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ أَسْفَل مَكَّةَ حَتَّى رَمَى بِنَفْسِهِ بَيْنَ أَظْهُر الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ مْهَيْلُ هَذَا يَا نُمَّدُ أَوْلُ مَا أَقَاضِيكَ عَلَيْهِ أَنْ تَرْدُهُ إِنَّى فَقَالَ النَّبِي عِيَّا لِللَّم إِنَّا لَمِر تَقْضِ الْكِتَابَ بَعْدُ قَالَ فَوَاللَّهِ إِذًا لَمْ أَصَالِحْكَ عَلَى شَيْءٍ أَبَدًا قَالَ النَّيْ عِينَ فَا مِزهُ لِي قَالَ مَا أَنَا بِحُجِيزِهِ لَكَ قَالَ بَلَى فَافْعَلْ قَالَ مَا أَنَا بِفَاعِل قَالَ مِكْرِزٌ بَلْ قَدْ أَجَزْنَاهُ لَكَ قَالَ أَبُو جَنْدَلِ أَىٰ مَعْشَرَ الْنَسْلِينَ أَرَدُ إِلَى الْنَشْرِكِينَ وَقَدْ جِنْتُ مُسْلِمًا أَلاَ تَرَوْنَ مَا قَدْ لَقِيتُ وَكَانَ قَدْ عُذَّبَ عَذَابًا شَدِيدًا فِي اللَّهِ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ فَأَتَيْتُ نَيَّ اللَّهِ عِيْكُ فَقُلْتُ أَلَسْتَ نَبَى اللَّهِ حَقًّا قَالَ بَلَى قُلْتُ أَلَسْنَا عَلَى الْحَتَّى وَعَدُوْنَا عَلَى الْبَاطِلُ قَالَ بَلَى قُلْتُ فَلِمَ نُعْطِى الدَّنِيَّةَ فِي دِينِيَّا إِذًا قَالَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَلَسْتُ أَعْصِيهِ وَهُوَ نَاصِرِي قُلْتُ أَوَلَيْسَ كُنْتَ تُحَدِّثُنَا أَنَا سَنَأْتِي الْبَيْتَ فَتَطُوفُ بِهِ قَالَ بَلَى فَأَخْبَرْتُكَ أَنَا نَأْتِيهِ الْعَامَ قَالَ قُلْتُ لاَ قَالَ فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطَوِّفٌ بِهِ قَالَ فَأَتَيْتُ أَبَا بَكُر فَقُلْتُ يَا أَبَا بَكُر أَلَيسَ هَذَا نَىَّ اللَّهِ حَقًّا قَالَ بَلَى قُلْتُ أَلَسْنَا عَلَى الْحَتَّى وَعَدُوْنَا عَلَى الْبَاطِل قَالَ بَلَى قُلْتُ فَلَمْ نُعْطِى الذِّنيَّةَ في دِينِنَا إذًا قَالَ أَيُّهَا الرَّجُلُ إِنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ عِيِّكِيُّ وَلَيْسَ يَعْصِي رَبَّهُ وَهُوَ نَاصِرُهُ فَاسْتَنسِكُ بِغَرْزِهِ فَوَاللَّهِ إِنَّهُ عَلَى الْحَقُّ قُلْتُ أَلَيسَ كَانَ يُحَدِّثُنَا أَنَا سَنَأْتِي الْبَيْتَ وَتَطُوفُ بِهِ قَالَ بَلَى أَفَأَخْبَرَكَ أَنْكَ تَأْتِيهِ الْعَامَ قُلْتُ لاَ قَالَ فَإِنْكَ آتِيهِ وَمُطَوِّفٌ بِهِ قَالَ الرُّهْرِي قَالَ عُمَرُ فَعَمِلْتُ لِذَلِكَ أَعْمَالًا قَالَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ لأَضْحَابِهِ قُومُوا فَانْحَرُوا ثُرَّ الْحِلْقُوا قَالَ فَوَاللَّهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلاَتَ ا مَرَّاتٍ فَلَنَا لَمْ يَقُمْم مِنهُمْ أَحَدُ دَخَلَ عَلَى أَمْ سَلَمَةً فَذَكَّر لَمَنا مَا لَتِيَ مِنَ النَّاسِ فَقَالَتْ أَمْ

سَلَمَةً يَا نَبِيَ اللَّهِ أَشْحِبُ ذَلِكَ الْحُرْجُ لُمُّ لاَ تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً حَتَّى تَغْمَرَ بُذَنَكَ وَتَذْعُو حَالِقَكَ فَيَعْلِقَكَ فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمُ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ نَحَرَ بْدَنَهُ وَدَعَا حَالِقَهُ خَتَلَقَهُ فَلَتَا رَأَوْا ذَلِكَ قَامُوا فَنَحَرُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَخْلِقُ بَعْضًـا حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَشْتُلُ بَعْضًا خَمًّا ثُمَّ جَاءَهُ نِسْرَةً مُؤْمِنَاتٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُرُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۞ حَتَّى بَلَغَ ٥ يِعِصَم الْكَوَافِرِ ۞ ﴿ فَطَلَقَ عُمَرُ يَوْمَيْذِ الْمَرَأَتَيْنِ كَانَنَا لَهُ فِي الشُّرْكِ فَتَرَوَّجَ إِحْدَاهُمَا مُعَاوِّيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَالْأَخْرَى صَفْوَانُ بْنُ أُمَّيَّةً ثُمَّ رَجَعَ النَّبِي عَيْشِيِّهِ إِلَى الْمُتِدِينَةِ فَجَاءَهُ أَبُو بَصِيرٍ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ وَهْوَ مُسْلِمٌ فَأَرْسَلُوا فِي طَلَبِهِ رَجُلَنِن فَقَالُوا الْعَهْدَ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجْلَيْنِ فَحَرَجًا بِهِ حَتَّى بَلَغًا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَنَزَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ تَمْدِ لَهُمْ فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ لأَحَدِ الرَّجُلَين وَاللَّهِ إِنِّي لأَرَى سَيفَكَ هَذَا يَا فُلاَنُ جَيْدًا فَاسْتَلَهُ الآخَرُ فَقَالَ أَجَلُ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَجَيْدٌ لَقَدْ جَرَّبْتُ بِهِ ثَرَ جَرَّبْتُ فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ أَرِنِى أَنْظُرْ إِلَيْهِ فَأَمْكَنَهُ مِنْهُ فَضَرَبَهُ حَتَّى بَرَدَ وَفَرَ الآخرُ حَتَّى أَنَّى الْمَدِينَةَ فَدَخَلَ الْمُسْجِدَ يَعْدُو فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكُ الْمُ حِينَ رَآهُ لَقَدْ رَأَى هَذَا ذُعْرًا فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى النَّبِي عَيْكِيمٌ قَالَ قُتِلَ وَاللَّهِ صَـاحِي وَإِنَّى لَتَغْمُولٌ فَجَاءَ أَبُو بَصِيرٍ فَقَالَ يَا نَبَىَ اللَّهِ قَدْ وَاللَّهِ أَوْنَى اللَّهُ ذِمَّتَكَ قَدْ رَدَدْتِني إَلَيْهِـمْ ثُمَّ أُغْجَانِي اللَّهُ مِنْهُمْ قَالَ النَّبِئَ عَلِيْكُ ، وَيْلُ أُمَّهِ مِسْعَرَ حَرْبِ لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ فَلَنَا سَمِعَ ذَلِكَ ۗ عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدُهُ إِلَيْهِمْ خَفَرَجَ حَنَّى أَتَّى سِيفَ الْبَحْرِ قَالَ وَيَنْقَلِتُ مِنْهُمْ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ مُهَيْلِ فَلَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ خَتَعَلَ لاَ يَخْرُجُ مِنْ قُرَيْشٍ رَجُلٌ قَدْ أَسْمَ إِلاَّ لَحِقَ بأَبي بَصِيرِ حَتَّى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ فَوَاللَّهِ مَا يَسْمَعُونَ بِعِيرِ خَرَجَتْ لِقُرَيْشِ إِلَى الشَّـأْمِ إِلاَّ اغتَرَضُوا لَحَــَا فَقَتَلُومُمْ وَأَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ فَأَرْسَلَتْ قُرَيْشٌ إِلَى النِّبِيِّ عَيَّئِكُمْ تُنَاشِدُهُ بِاللَّهِ وَالرَّحِدِ لَنَا أَرْسَلَ فَمَن أَتَاهُ فَهُوَ آمِنْ فَأَرْسَلَ النَّبِي عَيِّكُمْ إِلَيْهِمْ فَأَرْلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُرُ وَأَيْدِيكُمُ عَنْهُمْ بِيَطِن مَكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ (١٤٠٤) حَتَّى بَلَغَ ۞ الْجِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ ١٠٠٠ وَكَانَتْ حَمِيَّتُهُمْ أَنَّهُمْ لَمْ يُقِرُوا أَنَّهُ نَيَّ اللَّهِ وَلَا يُقِرُوا بِيسْمِ اللَّهِ الرَّخْمَنِ الرَّحِيمِ وَحَالُوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْبَيْتِ **وَقَال**َ عُقَيْلٌ عَن الرَّهْرِئ قَالَ عُرْوَةً فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّاكِيمَ كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ وَبَلَغَنَا أَنَّهُ لَنَا أَزْلَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَرْدُوا إِلَى الْمُشْرِكِينَ مَا أَنْفَقُوا عَلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ وَحَكَمَ عَلَى الْمُشْلِمِينَ أَنْ

ملطانية ١٩٧/٣ غَثَرُوْجَ

....

لاً يُمَمِّكُوا بِعِصَم الْـكَوَافِرِ أَنْ عُمَرَ طَلَقَ امْرَأَتَيْنِ قَرِيتَةً بِلْتَ أَبِي أُمَّيَّةَ وَابْنَةً جَزُولٍ الْحُزَاعِيُّ فَتَرَوَّعَ ۚ فَرِيبَةَ مُعَاوِيَةً وَتَرَوَّجَ الأُخْرَى أَبُو جَهْمٍ فَلَمَّا أَبَى الْـكُفَّارُ أَنْ يُقِرُوا بِأَدَاءِ مَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ۞ وَإِنْ فَاتَكُو شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْـكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ ﴿ ﴾ وَالْعَقِبُ مَا يُؤَدِّى الْمُسْلِدُونَ إِلَى مَنْ هَاجَرَتِ المرَأْتُهُ مِنَ الْـكُفَّارِ فَأَمَرَ أَنْ يُعْطَى مَنْ ذَهَبَ لَهُ زَوْجٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَا أَنْفَقَ مِنْ صَدَاقِ نِسَـاءِ الْـكُفَّارِ اللَّأَبِّي هَاجَرْنَ وَمَا نَغَلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ ارْتَذْتْ بَعْدَ إِيمَانِهَا وَبَلَغَنَا أَنْ أَبَّا بَصِيرِ بْنَ أَسِيدِ النَّقَقِ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ عِيْظِيَّ مُؤْمِنًا مُهَاجِرًا فِي الْمُذَّةِ فَكَتَبَ الأَخْسَسُ بْنُ ﴿ عَلَيْهِ ١٨٨٢ الثَّقَ شَريق إِلَى النِّيِّ عِنْكِيُّ يَسْأَلُهُ أَبَا يَصِيرِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ب**اسِ** الظُّرُوطِ فِي الْقَرْضِ البِ n وقال اللَّيْثُ حَدَّثَني جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَظِي السَّمِينِ ٢٧٧٦ عَرْ رَسُولِ اللَّهِ عِينَا إِنَّهُ ذَكُر رَجُلاً سَـأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَار فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى وَقَالَ ابنُ مُحَرَ ﴿ عَنْكُ وَعَطَاءٌ إِذَا أَجَلَهُ فِي الْقَرْضِ جَازَ ي*ا*ـــــــــــ الْمُكَاتَبُ وَمَا لاَ يَجِلْ مِنَ الشُّرُوطِ الَّتِي ثُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ وَقَالَ جَابِرْ بْنُ | بـبـ v عَبِدِ اللَّهِ ﴿ عَلَىٰ فِي الْحَكَاتِبِ شُرُ وطُهُمْ يَلِنَهُمْ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَوْ عُمَرُ كُلُ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يُقَالُ عَنْ كِلَيْهِـمَا عَنْ عُمَرَ وَانِن عُمَرَ م**ِرْثُ** عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا شَفْيَانْ عَنْ يَخْدَى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ ۗ ﴿ مِيثِ ٣٠ الْوَلَاءُ لِي فَلَنَا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عِيِّكُمْ ذَكِنَهُ ذَلِكَ قَالَ النَّيْ عِيِّكُمْ ابْتَاعِيهَا فَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ثُرُّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْكُمْ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ مَا بَالْ أَفْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ هْرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَن اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ بِاسِبِ مَا يَجُوزُ مِنَ الإِشْتِرَاطِ وَالثُّنْيَا فِي الإِفْرَارِ وَالشُّرُوطِ الَّي يَتَعَارَفْهَا | إب ١٠ النَّاسُ بَيْنَهُ مْ وَإِذَا قَالَ مِائَّةً إِلَّا وَاحِدَةً أَوْ يُثْتَينِ وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ رَجُلُّ لِـكَرِيُّهِ أَدْخِلْ رِكَابَكَ فَإِنْ لَرْ أَرْحَلْ مَعَكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَلَكَ مِائَةٌ دِرْهُمٍ فَلَم يَخْرَجْ فَقَالَ شُرَيْحٌ مَنْ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ طَائِعًا غَيْرَ مُكُرِهِ فَهْوَ عَلَيْهِ وَقَالَ أَيُوبُ عَن ابن سِيرينَ إنّ رَجُلاً بَاعَ طَعَامًا وَقَالَ إِنْ لَمَ آتِكَ الأَرْبِعَاءَ فَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَيْعٌ فَلَا يَجِئ فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْشَرِي أَنْتَ أَخْلَفْتَ فَقَضَى عَلَيْهِ مِرْثُنِ أَبُو الْبَمَانِ أَخْبَرَنَا شَعَيْتِ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ

باب ۱۹ مدیث ۲۷۷۵ ملطانیهٔ ۱۹۹/۳ غون

الله المنظمة المنظمة

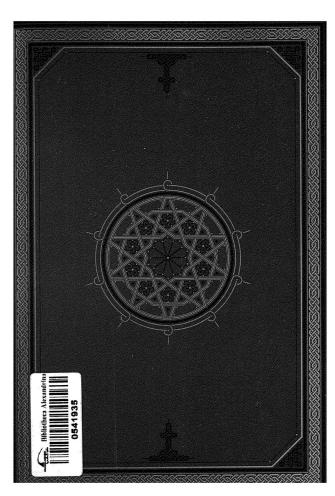